

تأليفُ المؤرِّخ عِزَّالِدِّين أَبِي الْجَسَ عَلِي بِنْ أَبِي الْكَرْمُ مُحَّ بِنْ مُحَدِّدُ الْمُؤرِّخ عِزَّالِدِّين أَبِي الْكَرْمِ مِنْ عَبْ الواحِداليَّ عِبَانِي الْمُعْروف بِأَبْن الأثير المعْروف بأبن الأثير (۵۵ - ۱۳۰ هـ)

الجِينَ عُالثَّالِثِ مِنْ قِيامِ الدَّوْلِهُ الأُموتَيهِ حَتَى وَفاةً عَبدالملِكَ (مِنْ سَنَة ٤١- الى سَنَة ٨٩هِ)

> النَّاشِد **ولرالِلتاكر العربي** بستيروت د لسيسنان

#### الكامل في التاريخ

حقوق النشر © دار الكتاب العربي 2012

ISBN: 978-9953-27-014-2

#### جميع الحقوق محفوظة

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو اختزال مادته بطريقة الاسترجاع، أو نقله على أي نحو، وبأي طريقة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك، إلا بموافقة المؤلف على ذلك كتابة ومقدماً.

#### الناشر

#### DAR ALKITABAL ARABI

Verdun St., Byblos Bank Bldg., 8th, floor, P.O. Box 11-5769 Beirut 1107 2200 Lebanon

#### دارالكتاب العربي

شارع فردان، بناية بنك بيبلوس، الطابق الثامن، ص. ب. 6769-11 بيروت 2200 1107 لبنان

Arel (+961 1) 800811 - 862905 - 861178 هاتف Fax (+961 1) 805478

daralkitab@idm.net.lb بريد إلكتروني academia@dm.net.lb

www.kitabalarabi.com www.academiaInternational.com







# 

# دخلت سنة إحدى وأربعين

## ذكر تسليم الحسن بن عليّ الخلافة إلى معاوية

كان أمير المؤمنين علي قد بايعه أربعون ألفاً من عسكره على الموت لما ظهر ما كان يُخبرهم به عن أهل الشام، فبينما هو يتجهّز للمسير قُتل، عليه السلام، وإذا أراد الله أمراً فلا مرد له. فلمّا قُتل، وبايع الناسُ ولدَه الحسن، بلغه مسيرُ معاوية في أهل الشام إليه، فتجهّز هو والجيش الذين كانوا بايعوا عليّاً، وسار عن الكوفة إلى لقاء معاوية، وكان قد نزل مَسْكِن، قوصل الحسن إلى المدائن، وجعل قيسَ بن سعد بن عُبادة الأنصاري على مقدّمته على مقدّمته في اثني عشر ألفاً (۱). (وقيل: بل كان الحسن قد جعل على مقدّمته فلمّا نزل اله بن عبّاس، فجعل عبد الله على مقدّمته في الطلائع قيسَ بن سعد بن عُبادة) (۱). فلمّا نزل الحسن المدائن نادى مُنادٍ في العسكر: ألا إنّ قيس بن سعد قتل فانفروا. فنفروا بُسرادِق الحسن، فنهبوا متاعه (۱) حتى نازعوه بساطاً كان تحته، فازداد لهم بُغضاً ومنهم بُغضاً ومنهم الشقفيّ عمّ المُختار بن أبي عُبَيد، فقال له المختار، وهو شابّ: هل لك في الغِنى والشَرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: تستوثق من الحسن وتستأمن به إلى معاوية. فقال له عمّه: عليك لعنة الله! أثِب على ابن بنت رسول الله علي وأوثقه؟ بئس الرجل أنت! (۱).

فلمّا رأى الحسن تفرُّق الأمر عنه كتب إلى معاوية، وذكر شُروطاً وقال لـه: إنْ أنت أعطيتني هذا، فأنا سامعٌ مُطيعٌ وعليك أن تفيّ لي به(٠). وقال لأخيه الحسين وعبد الله بن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ١٦٠/٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من النسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) من النسخة (ي).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٥/١٥٩.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ١٦٢/٥.

جعفر: إنّني قد راسلتُ معاوية في الصلح. فقال له الحسين: (أنشدك الله أن تصدّق أُحدوثة معاوية. وتكذّب أحدوثة أبيك! فقال له الحسن)(١): اسكت، أنا أعلم بالأمر منك(١).

فلمّا انتهى كتاب الحسن إلى معاوية أمسكه، وكان قد أرسل عبد الله بن عامر، وعبد الرحمن بن سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس إلى الحَسَن قبل وصول الكتاب (٢) ومعهما صحيفة بيضاء مختوم (١) على أسفلها، وكتب إليه: أن اشترِطْ في هذه الصحيفة التي ختمتُ أسفلها ما شئتَ فهو لك.

فلمّا أتت الصحيفة إلى الحسن اشترط أضعافَ الشُروط التي سأل معاوية قبل ذلك، وأمسكها عنده، فلمّا سلّم الحسنُ الأمرَ إلى معاوية طلب أن يُعطيه الشروط التي في الصحيفة التي ختم عليها معاوية، فأبَى ذلك معاوية وقال له: قد اعطيتُك ما كنت تطلب (٠٠). فلمّا اصطلحا قام الحسن في أهل العراق فقال: يا أهل العراق، إنّه سخّى بنفسي عنكم ثلاثٌ: قُتلُكم أبي، وطعنُكم إيّاي، وانتهابُكم متاعي (١٠).

وكان الذي طلب الحسنُ من معاوية أن يُعطيه ما في بيت مال الكوفة، ومبلغه خمسة آلاف ألف، وخراج دارابجرد من فارس، وأن لا يشتم عليّاً، فلم يُجِبّه إلى الكفّ عن شتْم عليّا، فطلب أن لا يُشْتَم وهو يسمع، فأجابه إلى ذلك ثمّ لم يَفِ له به أيضاً، وأمّا خراج دارابجرد، فإنّ أهل البصرة منعوه منه وقالوا: هو فَيْئنا لا نُعْطيه أحداً "، وكان منعهم بأمر معاوية أيضاً.

وتسلّم معاوية الأمر لخمس بقين من ربيع الأوّل من هذه السنة (^،)، وقيل: في ربيع الآخر (٩)، وقيل: في جُمَادى الأولى (١٠٠). وقيل: إنّما سلّم الحسنُ الأمرَ إلى معاوية لأنّه لما راسله معاوية في تسليم الخلافة إليه خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه وقال: إنّا والله

<sup>(</sup>١) بين القوسين من الأصل (ب).

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ٥/١٦٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٥/١٦٠.

<sup>(</sup>٤) الأصل «مختومة».

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ١٦٢/٥.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥/١٦٥.

<sup>(</sup>V) الطبري ٥/١٦٥.

<sup>(</sup>٨) البداية والنهاية ١٨/٨.

<sup>(</sup>٩) الطبري ٥/١٦٥، البداية والنهاية ١٨/٨.

<sup>(</sup>١٠) الطبري ١٦٤/٥، البداية والنهاية ١٨/٨.

ما يُثنينا عن أهل الشام شك ولا ندم، وإنّما كنّا نقاتل أهل الشام بالسّلامة والصبر، فشِيبتِ السلامة بالعداوة، والصبر بالجزع، وكنتم في مسيركم إلى صِفيّن ودِينكم أمام دنياكم. وأصبحتم اليوم ودُنياكم أمام دينكم، ألا وقد أصبحتم بين قتيلين: قتيل بصِفّين تبكون له، وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره، وأمّا الباقي فخاذل، وأمّا الباكي فثائر، ألا وإنّ معاوية دعانا لأمرٍ ليس فيه عزّ ولا نصفة، فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله، عزّ وجلّ، بظبي السيوف، وإن أردتم الحياة قبِلناه وأخذنا لكم الرضى.

فناداه النَّاسُ من كلِّ جانب: البقيَّةَ البقيَّةَ! وأمضى الصُّلح.

ولما عزم على تسليم الأمر إلى معاوية خطب الناسَ فقال: أيّها الناس إنّما نحن أمراؤكم وضيفانكم، ونحن أهل بيت نبيّكم الّذين أذهب الله عنهم السرِّجس وطهرهم تطهيراً. وكرّر ذلك حتى ما بقي في المجلس إلاّ مَنْ بكي حتى سُمع نشيجه ("). (فلمّا ساروا إلى معاوية في الصّلح اصطلحا على ما ذكرناه) (" وسلم إليه الحسنُ الأمرَ.

وكانت خلافة الحسن، على قول مَنْ يقول: إنّه سلّم الأمر في ربيع الأوّل، خمسة أشهر ونحو نصف شهر، وعلى قول مَنْ يقول: في ربيع الآخر، يكون ستة أشهر وشيئاً، وعلى قول مَن يقول: في جُمادَى الأولى، يكون سبعة أشهر وشيئاً، والله تعالى أعلم.

ولما اصطلحا، وبايع الحسنُ معاوية دخل معاوية الكوفة وبايعه الناس، وكتب الحسنُ إلى قيس بن سعد، وهو على مقدّمته في اثني عشر ألفاً، يأمره بالدخول في طاعة معاوية، فقام قيس في الناس فقال: أيها الناس اختاروا الدَّخول في طاعة إمام ضلالة، أو القتال مع غير إمام. فقال بعضهم: بل نختار الدخول في طاعة إمام ضلالة. فبايعوا معاوية أيضاً فانصرف قيس فيمَنْ تَبِعه، على ما نذكره.

ولما دخل معاوية الكوفة قال له عمروبن العاص ليأمر الحسن أن يقوم فيخطب الناس ليظهر لهم عِيَّهُ. فخطب معاوية الناس، ثمّ أمر الحسن أن يخطبهم. فقام فحمد الله بديهة ، ثمّ قال: أيها الناس، إنّ الله هداكم بأوّلنا، وحقن دماءكم بآخرنا، وإنّ لهذا الأمر مدة والدُّنيا دُولٌ، وإنّ الله، عزّ وجلّ، قال لنبيّه: ﴿وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَكُمْ وَمَتَاعُ الله عِينِ ﴿ وَاللهُ عَلَمُ عَلَهُ عَلَمُ عَلَمُ عَمرو وقال: هذا من رأيك (٥٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فثنيت»، وفي (ر): «فنبشت».

<sup>(</sup>٢) في (ر): «نحيبه». والخبر في: تاريخ الطبري ١٦٥/٥.

 <sup>(</sup>٣) على هذا النحو: « وراسل معاوية».

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ١٦٣/٥، البداية والنهاية ١٨/٨، البدء والتاريخ ٢٣٧/٥

ولجِق الحسنُ بالمدينة وأهل بيته وحشمهم، وجعل الناس يبكون عنـد مسيرهم من الكوفة.

وقيل للحسن: ما حَمَلَك على ما فعلت؟ فقال: كرهتُ الدّنيا، ورأيتُ أهل الكوفة قوماً لا يَثِقُ بهم أحدٌ أبداً إلاّ غُلب، ليس أحد منهم يـوافق آخـر في رأي ولا هبوى، مختلفين لا نيّة لهم في خيرٍ ولا شرّ، لقد لقي أبي منهم أمـوراً عظاماً فليـت شِعْري لمن يصلحون بعدي، وهي أسرع البلاد خراباً!

ولما سار الحسن من الكوفة عرض له رجل فقال له: يا مسوَّد وجوه المسلمين! فقال: لا تعذلني (ا فيان رسول الله ﷺ، رأى في المنام بني أُميّة ينزونَ على منبره رجلًا فرجلًا، فساءه ذلك، فأنزل الله، عز وجلّ: ﴿إِنَا أَعْطَيْنَاكَ الكُوْثَرَ﴾ (ا)، وهو نهر في الجنّة، و﴿إِنّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ﴾ (ا، إلى قوله تعالى: ﴿خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ (ا، يملكها بعدك بنو أُميّة (ا).

## ذكر صُلح معاوية وقيس بن سعد

(وفيها جرى الصلح بين معاوية وقيس بن سعد، وكان قيس امتنع من ذلك، وسبب امتناعه) (١٠) أنّ عُبَيد الله بن عبّاس لما علم بما يريده الحَسَن من تسليم الأمر إلى معاوية، كتب إلى معاوية يسأله الأمان لنفسه على ما أصاب من مال وغيره، فأجابه إلى ذلك، وأرسل عبدالله بن عامر في جيش كثيف، فخرج إليهم عُبيد الله ليلا، وترك جُنده الذين هو عليهم بغير أمير، وفيهم قيس بن سعد، فأمّر ذلك الجند عليهم قيس بن سعد، وتعاقدوا هو وهم على قتال معاوية، حتى يشرط لشيعة على ولمن كان معه على دمائهم وأموالهم (١٠). وقيل: إنّ قيساً كان هو الأمير على ذلك الجيش، (في المقدّمة، على ما ذكرناه، وكان شديد الكراهة لإمارة معاوية بن أبي سفيان (١٠)، فلمّا بلغه أنّ الحسن بن علي صالح معاوية، حتى يشترط على قتال معاوية، حتى يشترط

<sup>(</sup>١) في البداية والنهاية: ولا تؤنّبني.

<sup>(</sup>٢) أول سورة الكوثر.

<sup>(</sup>٣) أول سورة القدر.

<sup>(</sup>٤) سورة القدر، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١٨/٨، البدء والتاريخ ٥/٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من نسخة (ش).

<sup>(</sup>V) تاريخ الطبري ١٦٣/٥، ١٦٤.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين من (ش).

لشيعة علي على دمائهم وأموالهم وما كانوا أصابوا في الفتنة، فراسله معاوية يدعوه إلى طاعته، وأرسل إليه بسِجِل، وختم على أسفله وقال له: اكتب في هذا ما شئت فهو لك. فقال عمرو لمعاوية: لا تُعطِهِ هذا وقاتله. فقال معاوية: على رسلك، فإنّا لا نَخلُص إلى قتلهم حتى يقتلوا أعدادهم من أهل الشام، فما خير العيش بعد ذلك؟ فإنّي والله لا أقاتله أبدأ حتى لا أجد من قتاله بُدّاً.

فلمّا بعث إليه معاوية ذلك السّجِلّ اشترط قيس له ولشيعة عليّ الأمانَ على ما أصابوا من الدّماء والأموال، ولم يسأل في سِجِلّه ذلك مالاً، وأعطاه معاوية ما سأل ودخل قيس ومن معه في طاعته(١).

وكانوا يَعدُون دُهاةَ الناس حين ثارت الفتنة خمسةً، يقال إنّهم ذَوُو رأي العرب ومكيدتهم: معاوية، وعمرو، والمُغيرة بن شُعْبة، وقيس بن سعد، وعبد الله بن بُدَيل الخُزاعي، وكان قيس وابن بُدَيل مع عليّ، وكان المغيرة معتزلاً بالطائف". ولما استقرّ الأمرُ لمعاوية دخل عليه سعد بن أبي وقاص فقال: السلام عليك أيّها الملك! فضحك معاوية وقال: ما كان عليك يا أبا إسحاق لو قلت: يا أمير المؤمنين؟ فقال: أتقولها جذلان ضاحكاً؟ والله ما أُحبّ أنّي وليتُها بما وليتَها به!

#### ذكر خروج الخوارج على معاوية

قد ذكرنا فيما تقدّم اعتزال فَرْوة بن نَوْفل الأشجعيّ في خمسمائة من الخوارج ومسيرهم إلى شَهْرَزُور، وتركوا قتال عليّ والحسن؛ فلمّا سلّم الحسنُ الأمرَ إلى معاوية قالوا: قد جاء الآن ما لا شكّ فيه، فسيروا إلى معاوية فجاهدوه. فأقبلوا وعليهم فروة بن نوفل حتى حَلّوا بالنَّخَيْلة عند الكوفة، وكان الحسن بن عليّ قد سار يريد المدينة، فكتب إليه معاوية يدعوه إلى قتال فروة، فلحِقه رسولُه بالقادسيّة أو قريباً منها، فلم يرجع وكتب إلى معاوية: لو آثرتُ أن أقاتل أحداً من أهل القِبلة لبدأتُ بقتالك، فإنّي تركتُك لصلاح الأمّة وحقّن دمائها.

فأرسل إليهم معاوية جمعاً من أهل الشام، فقاتلوهم، فانهزم أهل الشام، فقال معاوية لأهل الكوفة: والله لا أمان لكم عندي حتّى تكفّوهم ألا فخرج أهل الكوفة فقاتلوهم. فقالت لهم الخوارج: أليس معاوية عدوّنا وعدوّكم؟ دَعُونا حتّى نُقاتله، فإن

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب للنويري ٢٠ / ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ١٦٤/٥.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ١٦٦/٥: وحتى تكفُّوا بواثقكم،، وكذا في: البداية والنهاية ٢٢/٨.

أصبنا كنّا قد كفيناكم عدوّكم، وإنْ أصابنا كنتم قد كفيتمونا. فقالوا: لا بدّ لنا من قتالكم. فأخذت أشجع صاحبَهم فروة فحادثوه ووعظوه فلم يرجع، فأخذوه قهراً وأدخلوه الكوفة، فاحدت أشجع صاحبَهم عبدَ الله بن أبي الحَوْساء(۱)، رجلًا من طيّء، فقاتلهم أهلُ الكوفة فقتلوهم في ربيع الأوّل، (وقيل: في ربيع الآخر)(۱)، وقُتل ابن أبي الحَوْساء(۱)، وكان ابن أبي الحوساء حين ولي أمرَ الخوارج قد خُوّف من السلطان أن يصلبه (۱)، فقال:

ماذا فعَلتمْ بأوْصالٍ وأبشارِ وأبشارِ والشّمسُ والقمرُ السّارِي بمقْدارِ أَنَ السّعيدَ الذي يَنجو منَ النّارِ

ما إنْ أَبِالِي إذا أَرْواحُنا قُبضتْ تَجري المَجَرّةُ والنَّسْرانِ عن قدرٍ وقد علِمْتُ، وخيرُ القولِ أَنفَعُهُ

## ذكر خروج حَوْثَرة (\*) بن ذراع (١)

ولما قُتل ابن أبي الحَوْساء اجتمع الخوارج، فولّوا أمرهم حَوْثرة بن ذراع (٢) بن مسعود الأسدي، فقام فيهم وعاب فروة بن نَوْفل لشكّه في قتال عليّ، ودعا الخوارج، وسار من بَرَاز الرُّوز (٣)، وكان بها، حتى قدم النَّخيلة في مائةٍ وخمسين، وانضم إليه فل ابن أبي الحوساء، وهم قليل، فدعا معاوية أبا حَوْثرة فقال له: اخرج إلى ابنك فلعلّه يرق إذا رآك. فخرج إليه وكلّمه وناشده وقال: ألا أجيئك بابنك، فلعلّك إذا رأيتَه كرهت فراقه؟ فقال: أنا إلى طعنةٍ من يد كافرٍ برمح أتقلّب فيه ساعةً، أَشُوقُ منّي إلى ابني. فرجع أبوه فأخبر معاوية بقوله، فسيّر معاوية إليهم عبد الله بن عوْف الأحمر في ألفين، وخرج أبو حَوْثرة فيمن خرج، فدعا ابنه إلى البراز، فقال: يا أبنه، لك في غيري سَعة. وقاتلهم ابن عَوْف وصبروا، وبارز حَوثَرَة عبدَ الله بن عوف، فطعنه ابن عوف فقتله، وقتل أصحابه إلّا خمسين رجلًا دخلوا الكوفة، وذلك في جُمَادى الآخرة سنة إحدى

<sup>(</sup>١) في الأصل حُرّف إلى «الحوشا»، وفي تاريخ الطبري: «عبد الله بن أبي الحرّ» (١٦٦/٥).

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين من (ش) و (ر).

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة ٢٠٣، ٢٠٤، تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ص٧.

<sup>(</sup>٤) في (س): «يقتله».

<sup>(</sup>٥) تجرّف في الأصل إلى: «جويرة».

<sup>(</sup>٦) في طبعة صادر ٣/٤١٠: «وَداع» وما أثبتناه عن (ر)، وتاريخ خليفة ٢٠٤.

 <sup>(</sup>٧) في (ر): دار الرود. وفي نسخة المتحف البريطاني: «زار الرود»، وفي نسخة مكتبة بودليان: «مزار الرود». والمثبت يتفق مع طبعة صادر ٤١٠/٣، ومعجم البلدان ٣٦٤/١ ففيه: براز الروز: بالزاي ثم الف، ولام، وراء مضمومة، وواو ساكنة، وزاي. من طساسيج السواد ببغداد من الجانب الشرقي من إستان شاذقباذ، وكان للمعتضد به أبنية جليلة.

وأربعين (١٠). ورأى ابن عوف بوجه حَوْثَرة أثرَ السَّجود، وكان صاحب عبادة (١٠)، فندم على قتله، وقال:

قتلتُ أخا بني أسدٍ سفاهاً (قتلتُ مُصلياً محياءَ لَيْل قتلتُ أخا تُقي لا نالَ دنيا() فهبْ لي تَوْبَةً يا رَبّ واغفرْ

لعمر أبي فما لُقيت رُشدي طويل الحرز ذا بِر وقصد) (٢) وذاك لشقوتي وعشار جدي ليما قارفت من خطإ وعمد

## ذكر خروج فَرْوة بن نَوْفل ومقتله

ئم إنّ فروة بن نوفَل الأشجعيّ خرج على المُغيرة بن شُعْبة بعد مسير معاوية، فوجّه إليه المُغيرة خيـلًا عليها شَبَث بن رِبْعيّ، ويقـال: مَعْقِل بن قيس، فلقيـه بشَهْرَزُور فقتله، وقيل قُتل ببعض السواد.

#### ذكر شبيب بن بَجرَة

كان شبيب مع ابن مُلجَم حين قتل عليًا، فلمّا دخل معاوية الكوفة أتاه شبيب كالمتقرّب إليه فقال: أنا وابن ملجم قتلنا عليّاً، فوثب معاوية من مجلسه مذعوراً حتى دخل منزله وبعث إلى أشجع وقال: لئن رأيتُ شبيباً أو بَلغني أنّه ببابي لأهْلِكنّكم، أخْرِجوه عن بلدكم. وكان شبيب إذا جنّ عليه الليل خرج، فلم يلق أحداً إلاّ قتله، فلمّا ولي المغيرة الكوفة خرج عليه بالْقُفِّن قريب الكوفة، فبعث إليه المغيرة خيلًا عليها خالد بن عُرْفُطة، وقيل: مَعْقِل بن قيس، فاقتتلوا فقُتل شبيب وأصحابه.

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سجادة».

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من (ر).

<sup>(</sup>٤) في (ر): «ذنباً».

<sup>(ُ</sup>ه) في الأصل، و (ر): «الطف»، وفي الطبعة الأوربية «بانْقُف»، والمثبت يتفق مع: معجم البلدان ٤٠٤/٤ وفيه أن: القف: موضع بأرض بابل قرب باجوًا وسُورا، خرج منه شبيب بن بحرة (كذا) الأشجعي الخارجي المشارك لابن مُلجم في قتل علي، رضي الله عنه، في جماعة من الخوارج فخرج إليه أهل الكوفة في إمارة المغيرة بن شعبة فقتلوه.

## ذكر مُعَين الخارجيّ

وبلغ المغيرة أنّ مُعَين بن عبد الله يريد الخروج، وهو رجل من محارب، وكان اسمُه مَعْناً فصُغّر، فارسل إليه، وعنده جماعة، فأخذ وحُبس، وبعث المغيرة إلى معاوية يُخبره أمره، فكتب إليه: إنْ شهد أنّي خليفة فخلّ سبيله. فأحضره المغيرة وقال له: أتشهد أنّ معاوية خليفة وأنّه أمير المؤمنين؟ فقال أشهد أن الله، عزّ وجلّ، حقّ، وأنّ الله يبعث مَنْ في القبور. فأمر به فقتل، قتله قبيصة الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَنْ في القبور. فأمر به فقتل، قتله قبيصة حتى الهلاليّ، فلمّا كان أيّام بِشر بن مروان جلس رجل من الخوارج على باب قبيصة حتى خرج فقتله، ولم يُعْرَف قاتله، حتى خرج قاتله مع شبيب بن يزيد (۱)، فلمّا قدم الكوفة قال: يا أعداء الله أنا قاتا, قبيصة!

## ذكر خروج أبي مَرْيم

ثمّ خرج أبو مريم مولى بني الحارث بن كعب، ومعه امرأتان: قطَام وكُحَيلة، وكان أوّل مَنْ أخرج معه النساء، فعاب ذلك عليه أبو بِلال بن أُديّة، فقال: قد قاتل النساءُ مع رسول الله عليه ومع المسلمين بالشام، وسأردّهما، فردّهما، فوجّه إليه المغيرةُ جابراً البَجلي، فقاتله، فقتل أبو مريم وأصحابه ببادُورَياً (١٠).

## ذکر خروج أبي ليلي

وكان أبو ليلي رجلًا أسود طويلًا، فأخذ بعضادتَيْ باب المسجد بالكوفة وفيه عدّة من الأشراف، وحكم بصوتٍ عال ، فلم يعرض له أحد، فخرج وتبِعه ثـلاثون رجـلًا من الموالي، فبعث فيه المُغيرة مَعْقِلُ بن قيس الرياحيّ، فقتله بسواد الكوفة سنة اثنتين وأربعين.

# ذكر استعمال المُغيرة بن شُعْبة على الكوفة

وفيها استعمل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص على الكوفة، فأتاه المغيرة بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: وزيده.

<sup>(</sup>٢) بادوريا: بالواو، والراء، وياء، وألِف. طسوج من كورة الاستان بالجانب الغربي من بغـداد، محسوب من كورة نهر عبسى بن على.

وقـالوا: كـل ما كـان من شرقي السّراة فهو بادوريا، وما كان في غربها فهـ و قَـطْرَبُـل. (معجم البلدان ١٧/١).

شُعبة فقال له: استعملتَ عبد الله على الكوفة وأباه على مصر، فتكون أميراً بين نـابّي الأسد (١). فعزله عنها واستعمل المغيرة على الكوفة. وبلغ عَمراً ما قال المغيرة، فدخل على معاوية فقال: استعملتَ المغيرة على الخراج، فيغتال المال ولا تستطيع أن تأخذه منه، استعمل على الخراج رجلًا يخافك ويتقيك (١). فعزله عن الخراج واستعمله على الصلاة<sup>(۱)</sup>.

ولما ولي المغيرة الكوفة استعمل كثير بن شهاب على الريّ، وكان يُكثر سبّ على على منبر الرِّيِّ('')، وبقي عليها إلى أن وليَ زياد الكوفة، فـأقرَّه عليهـا، وغزا الـدُّيْلُمَ ومعَّه عبد الله بن الحجّاج التّغلبيّ، وقتل ديلميّاً وأخذ سَلْبه، فأخذه منه كثير، فناشده الله في ردّه عليه فلم يفعل، فاختفى له، وضربه على وجهه بالسيف أو بعصاً هشم وجهه، فقال:

> ادركتُ ليلاً بعَقَوةِ دارِهِ هـــلا خشيتَ وأنتَ عـــادٍ<sup>(٥)</sup> ظــالــمُ

مَنْ مُبِلغُ أَفْسَاءَ خِسْدِفَ أَنَّني أُدركتُ طَائِلتي مِن ابنِ شهابٍ فضرَبتُ قُدُماً على الأنساب بقصورِ أبهرَ أُسْرَتي وعقبابي (١)

#### ذكر ولاية بُسْر على البصرة

في هذه السنة وليَ بُسْر بن أبي أرطاة البصرة.

وكان السبب في ذلك أنّ الحسن لما صالح معاوية أوّل سنة إحدى وأربعين، وثب حُمْران بن أبان على البصرة، فأخذها وغلب عليها، فبعث إليه معاوية بُسْرَ بن أبي أرطاة، وأمره بقتل بني زياد بن أبيه، وكان زياد على فارس قد أرسله إليها عليّ بن أبي طالب، فلمّا قدم بُسْر البصرةَ خطب على منبـرها، وشتم عليّـا ثم قال: نشــدتُ الله رجلًا يعلم أنِّي صادق إلَّا صدَّقني، أو كاذب إلَّا كذِّبني. فقال أبو بكْرة: اللهمَّ إنَّا لا نعلمك إلَّا كاذباً. قال: فأمر به فخنق. فقام أبو لؤلؤة الضّبيّ فرمى بنفسه عليه، فمنعه. وأقطعه أبو بكُـرة مائـة جريب، وقيـل لأبي بكرة: مـا حملك على ذلك؟ فقــال: يناشــدنا بـالله ثمّ لاَ نصدّقه؟(٧).

في تاريخ الطبري ١٦٦/٥: وبين لحيِّي الأسد،، وكذا في: البداية والنهاية ٢٢/٨. (1)

في الأصل و (ر): دوينبيك، وفي تاريخ الطبري: دمن يخافك ويهابك ويتقيك. **(Y)** 

الطبرى ١٦٦/٥، نهاية الأرب: ٢٩٠/٢٠. (4)

نهاية الأرب ٢٠/٢٠. (1)

في الأصل: دعال، وفي (ر): دغاز. (0)

في الأصل) ووصعابي. (7)

تاريخ الطبري ٥/١٦٧، ١٦٨، نهاية الأرب ٢٩٠/٢٠، ٢٩١. **(Y)** 

وأرسل معاوية إلى زياد: إنَّ في يـدك مالاً من مـال الله، فأدُّ مـا عندك منـه. فكتب إليه زياد: إنَّه لم يبقَ عندي شيء، ولقد صرفتُ ما كان عندي في وجهه، واستودعتُ بعضه لنازلةٍ إن نزلت، وحملت ما فَضَل إلى أمير المؤمنين رحمة الله عليه. فكتب إليه معاوية: أن أقبل ننظر فيما وُليت، فإن استقام بيننا أمر، وإلاّ رجعتَ إلى مأمنك. فامتنع، فأخذ بُسْر أولاد زياد، الأكابر، منهم: عبد الرحمن، وعُبيد الله، وعبّاد، وكتب إلى زياد: لَتُقْدَمَنَّ على أمير المؤمنين، أو لأقتلنَّ بنيك. فكتب إليه زياد: لستُ بارحاً من مكاني حتّى يحكم الله بيني وبين صاحبك، وإن قتلتَ وَلَديّ فالمصير إلى الله، ومن ورائناً الحسابِ، ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ ﴾ (١). فأراد بُسْر قتْلهم، فأتاه أبو بكْرة فقال: قد أخذت ولد أخي بلا ذنب، وقد صالح الحسنُ معاوية على ما أصاب أصحابُ (٢) على حيث كانوا، فليس [لك] عليهم ولا على أبيهم سبيل (٣). وأجَّله أيَّاماً حتى يأتيه بكتاب معاوية، فركب أبو بَكْرة إلى معاوية، وهو بالكوفة، فلمّا أتاه قال له: يا معاوية إِنَّ الناس لم يُعْطوك بَيْعَتهم على قتْل الأطفال! قال: وما ذاك يا أبا بكرة؟ قال: بُسْر يريد قتل بني أخي زياد. فكتب له بتخليتهم(١). فأخذ كتابه إلى بُسْر بالكفّ عن أولاد زياد، وعاد فوصل البصرة يوم الميعاد، وقد أخرج بُسْر أولاد زياد مع طلوع الشمس ينتظر بهم الغروب ليقتلهم، واجتمع الناس لذلك، وهم ينتظرون أبا بَكرة، إذ رُفع لهم على نجيب أو بِرْذُون يكدّه، فوقف عليه ونزل عنه، وألاح بثوبه، وكبّر وكبّر الناس معه، فأقبل يسعى على رِجلَيْه، فأدرك بُسْراً قبل أن يقتلهم، فدفع إليه كتاب معاوية، فأطلقهم.

وقد كان معاوية كتب إلى زياد حين قُتل عليّ يتهدده، فقام خطيباً فقال: العجبُ من ابن آكلة الأكباد، وكهف النفاق، ورئيس الأحزاب يتهدني، وبيني وبينه (ابنا) ( عمّ رسول الله على عني ابنَ عبّاس والحسن بن عليّ، في سبعين ألفاً واضعي سيوفَهم على عواتقهم! أما والله لئن خَلَص إليّ ( ليجدني أحمز ( ضرّاباً ( ) بالسيف. فلمّا صالح الحسنُ معاوية ، وقدِم معاوية الكوفة ، تحصّن زياد في القلعة الّتي يقال لها قلعة زياد ( ) .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآية: ٢٢٧.

<sup>(</sup>۲) في تاريخ الطبري 0/13: «على أمان أصحاب عليّ».

<sup>(</sup>۳) الطبري ۱۸۸/.

<sup>(</sup>٤) الطبري ١٦٩/٥ وفيه بتقديم وتأخير للخبر.

<sup>(</sup>٥) من الأصل. وفي الطبعة الأوربية: «ابن».

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري ٥/١٧٠ «لئن خلص إلي الأمر».

<sup>(</sup>V) أحمز: شديداً. وفي الطبعة الأوروبية «أحمر ضرباً».

<sup>(</sup>٨) من(ش).

<sup>(</sup>٩) الطبري ٥/١٧٠، نهاية الأرب ٢٩٠/٢٠ ـ ٢٩٢.

(قول من قال في هـذا: إنّ زياداً عنى ابن عبّـاس، وهمّ لأن ابن عبّاس فـارق عليّاً في حياته)(١).

وقيل: إن معاوية أرسل هذا إلى زياد في حياة عليّ، فقال زياد هذه المقالة وعنى بها عليّاً. وكتب زياد إلى عليّ يُخبره بما كتب إليه معاوية، فأجابه بما هـو مشهور، (وقـد ذكرناه في استلحاق معاوية زياداً)(٢).

(كلُّ ما في هذا الخبر بُسْر: فهو بضمّ الباء الموحّدة، والسّين المهملة الساكنة).

#### ذكر ولاية ابن عامر البصرة لمعاوية

ثمّ أراد معاوية أن يولّي عُتْبَة بن أبي سفيان البصرة، فكلّمه ابن عامر وقال له: إنّ لي بالبصرة ودائع وأموالًا، فإنْ لم تُولّني عليها ذَهَبَتْ. فولاه البصرة. فقدِمها في آخر سنة إحدى وأربعين، وجعل إليه خُراسان وسَجِستان، فجعل على شُرطته حبيب بن شهاب، وعلى القضاء عَميرة بن يشربي أخا عَمرو(")، وقد تقدّم في وقعة الجمل أن عَمِيرة قُتل فيها، وقيل: عَمرو هو المقتول(أ)، (والله سبحانه أعلم بالصّواب) (").

## ذكر ولاية قيس بن الهَيْثم خراسان

وفي هذه السنة استعمل ابنُ عامر قيسَ بن الهَيثم السُّلَمي على خُراسان، وكان أهلَ باذَغيس وهَراة وبُوشَنْج قد نكثوا، فسار إلى بلْخ، فأخرب نُوبَهارَها (١٠)، كان الذي تولّي ذلك عطاء بن السّائب مولى بني لَيْث، وهو الخُشْك (١٠)، وإنّما سُمّي عطاء الخُشْك، لأنّه

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ش).

<sup>(</sup>Y) al بين القوسين من (ش).

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٥/١٧٠، نهاية الأرب ٢٩٢/٢٠، ٢٩٣، البداية والنهاية ٢٢/٨.

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٢٩٣/٢٠ وهو الأرجح حسبما ورد في: جمهرة أنساب العرب لابن حزم، ص ١٩٥، والإصابة لابن حجر، ج ١١٩/٣.

 <sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من (ش).

<sup>(</sup>٦) نُوبَهار: بالضم ثم السكون، وباء موحدة مفتوحة، وهاء، وألف، وراء، في موضعين أحدهما قرب الريّ، والآخر ببلخ، وهو بناء للبرامكة. بنوه أثناء عبادة الأوثان ليضاهوا به الكعبة المشرَّفة، فنصبوا حوله الأصنام وزيّنوه بالديباج والحرير، وعلّقوا عليه الجواهر النفيسة، وتفسير النُوبَهار: البهار الجديد، لأن نو: الجديد، وكانت سُنتُهم إذا بنوا بناءً حسناً أو عقدوا باباً جديداً أو طاقاً شريفاً كلّوه بالريحان، وتَوخّوا لذلك أول ريحان يطلع في ذلك الوقت، فلما بنوا ذلك البيت جعلوا عليه أول ما يظهر من الريحان وكان البهار فسمي نوبهار لذلك. وكانت الفُرس تعظّمه وتحجّ إليه. (معجم البلدان ٣٠٧/٥).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «حسك، والحسك».

أوّل من دخل مدينة هَراة من المسلمين من باب خُشك، واتّخذ قناطر على ثلاثـة أنهار من بلّخ على فرسخ، فقيل: قناطر عطاء.

ثمَّ إنَّ أهل بلُّخ سألوا الصلحَ ومراجعة الطَّاعة، فصالحهم قيس.

وقيل: إنّما صالحهم الربيع بن زياد سنة إحدى وخمسين وسيَرد ذِكره. ثمّ قدِم قيس على ابن عامر، فضربه وحبسه، واستعمل عبـد الله بن خازم، فأرسل إليـه أهـل هـراة وباذَغِيس وبُوشَنْج يطلبون الأمان والصّلْح، فصالحهم، وحمل إلى ابن عامر مالاً «''.

(عبد الله بن خازم: بالخاء المعجمة).

#### ذكر خروج سُهْم بن غالب

فلمّا أتّى زياد البصرة سنة خمس وأربعين هرب سَهْم والخطيم، فخرجا إلى الأهواز، فاجتمع إلى سهم جماعة، فأقبل بهم إلى البصرة، (فأخذ قوماً) (1)، فقالوا: نحن يهود، فخلاهم، وقتل سعداً مولى قُدامة بن مَظعون، فلمّا وصل إلى البصرة تفرّق عنه أصحابه، فاختفى سَهْم، وقيل: إنّهم تفرّقوا عند استخفائه، فطلب الأمان، وظنّ أنّه يسوغ له عند زياد ما ساغ له عند ابن عامر، فلم يؤمّنه زياد، وبحث عنه، فدُلّ عليه، فأخذه وقتله وصلبه في داره.

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢٠/٢٩٣.

 <sup>(</sup>۲) في النسخة (أ): «فرض»، وفي طبعة صادر ٤١٧/٣ «فُرص» بالفاء، والمثبت يتفق مع: تـــاريخ خليفة
 ۲۰٤، وتاريخ الطبري ١٧١/٥، وفي نسخة من تاريخ خليفة: «قرط»، بالطاء.

<sup>(</sup>٣) الخبر باختصار في: تاريخ خليفة ٤٠٢، وتاريخ الطبري ١٧١/٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فلقي جماعة).

وقيل: لم يزلُ مستخفياً إلى أن مات زياد، فأخذه عُبيد الله بن زياد فصلبه سنة أربع وخمسين، وقيل: قبل ذلك، فقال رجل من الخوارج:

فإن تكنِ الأحزابُ باؤوا بصلبِهِ فلا يُبعِدُنَّ اللَّهُ سَهمَ بن غالبِ وأمَّا الخطيم فإنَّه سأله زياد عن قتله عُبادة فأنكره، فسَّيره إلى البحرين، ثمَّ أعاده

بعد ذلك.

#### ذكر عدّة حوادث

قيل: وفي هذه السنة وُلد عليّ بن عبد الله بن عبّاس، وقيل: وُلد سنة أربعين قبل أن يُقتل عليُّ (١)، والأوِّل أصحّ، وباسم عليّ سمّاه، وقال: سمّيتُه باسم أحبّ الناس إليّ.

وحجّ بالناس هذه السنة عُتْبَة بن أبي سفيان، وقيل: عَنْبَسة بن أبي سفيان، .

وفي هذه السنة استعمل عمرُو بن العاص عُقْبة بن نافع بن عبد قيس، وهو ابن خالة عَمرو، عَلَى إفريقية، فانتهَى إلى لُواتة ومزاتة(١٠)، فأطاعوا ثمّ كفروا(١٠)، فغزاهم من سنته، فقتل وسبّى (١)، ثمّ إفتتح في سنة اثنتين وأربعين غُدامِس، فقتـل وسبّى (١)، وفتح في سنة ثلاثٍ وأربعين كُورًا من كُورَ السُّودان، وافتتح وَدَّان، وهي من بَرْقة (^)، وافتتح عـامَّة بــلاد بربر، وهو الذي اختطّ القيروان سنة خمسين(٢)، وسيُذكر إن شاء الله تعالى.

#### [الوَفْيَات]

وفيها مات لَبِيد بن ربيعة الشاعر(١٠٠)، وقيل: مات يوم دخل معاوية الكوفة، وعُمره

تاريخ الطبري ١٧١/٥. (1)

تاريخ خليفة ٢٠٥، تاريخ الطبري ١٧١/٥، مروج اللذهب ٢٩٨/٤، نهاية الأرب ٢٩٣/٢٠، تاريخ **(Y)** الإسلام (عهد معاوية) ٨، البداية والنهاية ٢٢/٨.

تاريخ الطبري ١٧١/٥، نهاية الأرب ٢٩٣/٢٠، البداية والنهاية ٢٢/٨. ووقع في تاريخ حلب للعظيمي (4) ١٧٧ أن الذي حج بالناس في هذا العام هو معاوية بن أبي سفيان. وهذا وهْم.

**في** تاريخ خليفة: «لوبيا ومراقية». (1)

في الأصل: دنكثواء. (0)

هنا ينتهي الخبر في: تـــاريخ خليفــة ٢٠٤، وانظر: فتــوح البلدان للبلاذري ٢٦٩، وتـــاريخ الإســــلام (عهد (7) معاوية) ٨، والبيان المغرب لابن عذاري ١٥/١ (حوادث سنة ٤٢ هـ).

تاريخ خليفة ۲۰۵. **(Y)** 

تاريخ خليفة ٢٠٦ وفيه: ﴿وهِي مَنْ حَيْزُ بَرَقَةُ﴾. (4)

تاريخ خليفة ٢١٠، نهاية الأرب ٢١/٢٤. (٩)

<sup>(</sup>١٠) انظر عن (لبيد الشاعر) في:

المغازي للواقدي ٣٥٠، ٣٥١، وسيرة ابن هشام (بتحقيقنا) ٢٢٢/، ١٤، ١٧٥ و ١٣٥/، ٢١٢ ــــ

مائة سنة وسبْعُ وخمسون سنة، وقيل: مات في خلافة عثمان، وله صحبة. وترك الشُّعـرُ مذ أسلم.

٢١٥، والمحبّر لابن حبيب ١٧٨، ٢٩٩، ٣٦٥، ٤٧٤، ٤٧٤، والتاريخ الكبيـر للبخــاري ٢٤٩/٧ رقم ١٠٦٤، والتباريخ الصغير، له ٣١ و٣٢، والمعبارف لابن قتيبة ٣٣٢، والشعر والشعراء، لـه ١٩٤/١ ـ ٢٠٤ رقم ٢٥، والسيـر والمغازي لابن إسحـاق ١٧٩، والبـرصـان والعـرجـان للجـاحظ ١٤، ٥٧، ٩٤، ٢٥٧، وحياة الحيوان ١٧٣/٥، وطبقات الشعراء لابن ســـلام ١١٣، وطبقات ابن سعــد ٣٣/٦، والكامــل في الأدب للمبرِّد ٢/٠٢، ٦١، ٣٢٤ ـ ٣٢٦، والمقتضب ٢٨٢/٣، والمحتسب ٢/٠٣٠، وتساريخ الـطبـري ٣/١٤٥ و٦/١٨٥، والمنتخب من ذيـل المـذيّـل ٥٤١، ٥٤٢، وأنسـاب الأشـراف ٢٢٨/١. ٤٦٦، والجرح والتعديل ١٨١/٧ رقم ٢٠٢٥، والثقات لابن حبّان ٣٦٠/٣، والتاريخ لابن معين بروايــة الـدوري ٢/٠٠/، والعمدة لابن رشيق ٢٧/١، وتــاريخ اليعقــوبي ٢٦٨/١ و٧٢/٧، والكتاب لسيبــويــه ١/ ٢٤٥، ٢٥٦، والبدء والتاريخ للمقدسي ١٠٨، ١٠٩، والمعمّرين للسجستاني ٦٢، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ١٩٥، وثَمَار القلوبُ للثعالبي ١٠٢، ١٨٤، ٢١٥، ٢١٦، ٢٣٤، ٢٣٧، ٤٧٦، وخاص الخاص،له ١٠١،١٠٠، والزاهر للأنباري (انظر فهـرس الأعـلام) ٢٥١/٢، والمثلُّث لابن السيـد السبطليوسي ١/٨٨٨، ٢٦٧، ٤٨٤ و٢/٢٦، ٤٣، ٧٧، ١١٢، ١٧٢، ١٨٣، ٢٠٨، ٢٧٥، ٣٥٨، ٣٨٥، ٢٠٦، وربيع الأبـرار للزمخشـري ٣٢/٤، والاستيعـاب لابن عبـــد البـر ٣٢٤/٣ ـ ٣٢٨، والأمـالي للقالي ١/٥، ٧، ٥٥، ١٠٣، ١٠٤، ١٥٥، ١٥٨، ٢٣٥، ٢٨٦ و٢/١٦ و١٧، ١٩، ١٣٩، ٢١٣، ٣٢٦، ٥٠٠، ٣٠٦، ٣١٥، ٣١٦ و٣/١٤٠، والأغباني ٢٦١/١٥ ـ ٣٧٩، ومجبالس تنعلب ٤٤٩، ٤٥٠، ودلائل الإعجاز للجرجاني ٤٥، ٢٧٤، ٢٨٨، وأسرار البلاغــة، له ٥٢، وشـــذور الذهب ٣٦٥، والمدرر اللوامع ٢/٧١، والتصريح ٢٥٤/١، ٢٥٥، ٢٥٩، وحلية الأولياء ٢٦٩/٧ و٣٠٩/٨، وتاريخ بغداد ٩٨/٣ و ٢٥٤/٤ و ١٨/٨، ومعجم الشيوخ لابن جُمَيع الصيداوي (بتحقيقنــا) ٢٩٥، وصفة الصفوَّة ١/٣٦، ٧٣٧ رقم ١١٤، والنقائض ٢٠١، والإشارات للهروي ٧٩، وأمالي المرتضى ٢١/١، ٢٥، ١١٧، ١٧١، ١٨١ - ١٩٢، ١٩٤، ٣١٩، ٣٥٤، ٤٥٧، ٤٥٧، ١٨٥ و٢/٥٥، وهمع الهوامع ١٥٤/١، وشـرح شواهـد المغني ٥٦، ومعاهـد التنصيص ٢٠٢/١، وشرح الأشمـوني ٣٠/٢، وتخليص الشواهد ٤١ ـ ٤٤، ١٥٣، ٤٠٠، ٤٥٣، ٤٧٨، ٤٨٠، وشوح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر النحاس ١٢٣/١ تحقيق أحمد خطاب، بغداد ١٣٩٣ هـ. /١٩٧٣ م. والخصائص ٣٥٣/٢، وشرح مقامات الحريري للشريشي ٢١/١، وأسد الغابة ٢٦٠/٤ ـ ٢٦٢، والجامع الكبير لابن الأثير ٢٧، ١٤١. وشــرح أدب الكـاتب للجــواليقي ٨٨، ٩٤، ١١٢، ١٩٥ ولبـاب الأداب لابن منقـــذ ٩٣، ٩٤، ٤٢٤، والمنازل والديار ٢/٣٣، ٤٥، ١٢٣، ١٣٤، ١٩٤، ٢٩٢ و٢/٣٣٤، ووفيات الأعيان ٢١٤/٢ و٤/٧٦ و ٢٨٦، ٤٩، و٧/٩٣، ٢٤٦، والعقـد الفـريـد ٥/٢٧، والتـذكـرة الحمـدونيـة ٢/٥٦، ٢٦٦، ٢٦٧، وتهذيب الأسماء واللغات ق ١ ج ٢/٠٧، ٧١ رقم ٩٤، وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ـ بتحقيقنا ـ ١٠٩ ـ ١١١، والإصابة ٣٢٦/٣، ٣٢٧، ومرآة الجنـان ١١٩/١، والوفيـات لابن قنفذ ٥٨، ٥٩، وشرح ديوان لبيد، طبعة دار القاموس الحديث، بيروت، ومعجم الشعراء في لسان العرب للدكتور ياسين الأيوبي ٣٥٦\_ ٣٥٩ رقم ٩٠٥، والزهد لابن المبارك ٦٠، ٦١ وتاريخ الصحابة لابن حبان ۲۲۲ رقم ۱۲۰۶.

# ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين

في هذه السنة غزا المسلمون اللَّان، وغزوا الروم أيضاً، فهـزموهم هـزيمةً منكـرة، وقتلوا جماعة(١) من بطارقتهم(١).

وفيها وُلد الحجّاج بن يوسفّ<sup>(٣)</sup> في قُوْل.

وفيها ولَّي معاويةُ مروانَ بن الحكَم ِالمدينة، وولَّى خالدَ بن العاص بن هشام مكَّـة، فاستقضى مروانُ عبدَ الله بن الحارث بن نَوْفل''.

وكان على الكوفة: المغيرة بن شُعْبة، وعلى قضائها شُرَيح، (وعلى خُراسان: قيس بن الهَيْثم استعمله ابنُ عامر، وقيل: استعمله معاوية لما استقامت له الأمور، فلمّا ولي ابن عامر البصرة أقرّه عليها(°))(١).

## ذكر الخبر عن تحرّك الخوارج

وفي هذه السنة تحرّكت الخوارج الذين كانوا انحازوا عمّن قُتل في النهر، ومَنْ كان ارتُتٌ من جراحته في النهر، فبرأوا وعفًا عليّ عنهم، وكان سبب خروجهم أنّ حَيّان بن ظَبْيَانِ السُّلَمِيِّ كَانَ خَارِجيًّا وَكَانَ قَدَ ارتُثُّ يَوْمِ النَهْرِ، فَلَمَّا بِرَأَ لَحِقَ بِالرِّيّ في رجالٍ معه،

في طبعة صادر ٢٠/٣ «جماعتهم». (1)

تـاريخ الـطبري ١٧٢/٥، المنتخب من تـاريخ المنبجي (بتحقيقنـا) ٦٦، تـاريـخ حلب للعـظيمي ١٧٧، **(Y)** البداية والنهاية ١٤/٨.

تاريخ الطبري ١٧٢/٥. (٣)

تاريخ الطبري ١٧٢/٥، نهاية الأرب ٢٩٤/٢٠. **(**{})

تاريخ الطبري ١٧٢/٥، البداية والنهاية ٢٤/٨. (0)

ما بين القوسين من (ش). (7)

في الأصل: «ضابي»، والمثبت يتفق مع الطبري ١٧٣/٥. **(Y)** 

فأقاموا بها حتى بلغهم مقتل عليّ، فدعا أصحابه، وكانوا بضعة عشر، أحدهم سالم بن ربيعة العبسيّ، فأعلمهم بقتل عليّ، فقال سالم: لا شُلَتْ يمينٌ عَلَتْ قَذَالَهُ بالسيف! وحمدوا الله على قتله، رضي الله عنه ولا رضي عنهم (أ). ثمّ إنّ سالماً رجع عن رأي الخوارج بعد ذلك وصَلُح، ودعاهم حيّان إلى الخروج ومقاتلة أهل القِبلة، فأقبلوا إلى الكوفة، فأقاموا بها حتى قدِمها معاوية، واستعمل على الكوفة المُغيرة بن شُعْبَة، فأحب العافية وأحسن السيرة، وكان يؤتى فيقال له: إنّ فلاناً يرى رأي الشيعة، وفلاناً يرى رأي الخوارج، فيقول: قضى الله أن لا يزالوا مختلفين، وسيَحكم الله بين عباده فأمِنه الناس.

وكانت الخوارج يلقي بعضهم بعضاً، ويتذاكرون مكان إخوانهم بالنهر، فاجتمعوا على ثلاثة نفر: على المُسْتُورِد بن عُلِّفَة التَّيميّ، من تَيم الرِّباب، وعلى مُعاذ بن جُوين الطائيّ، وهو ابن عمّ زيد بن حُصَين الذي قُتل يوم النهر، وعلى حَيّان بن ظَبيان السَّلَميّ، واجتمعوا في أربعمائة فتشاوروا فيمن يولون عليهم، فكلهم دفع الإمارة عن نفسه، ثمّ اتفقوا فولوا المستورد وبايعوه، وذلك في جُمادَى الآخرة، واتعدوا للخروج واستعدّوا، وكان خروجهم غُرّة شعبان سنة ثلاثٍ وأربعين ".

(عُلُّفَة: بضمَّ العين المهملة، وتشديد اللام المكسورة، وفتح الفاء).

## ذكر قدوم زياد على معاوية

وفي هذه السنة قدِم زياد على معاوية [من فارس].

وكان سبب ذلك أنّ زياداً كان قد استودع مالَه عبدَ الرحمن بن أبي بَكُرة، وكان عبد الرحمن يلي مالَه بالبصرة، وبلغ معاوية ذلك، فبعث المغيرة بن شُعْبة لينظر في أموال زياد، فأخذ عبدَ الرحمن فقال له: إنْ كان أبوك قد أساء إليّ لقد أحسن عمّك، يعني زياداً. وكتب إلى معاوية: أن عذّب عبد الرحمن، فأراد أن يُعذر، وبلغ ذلك معاوية فقال لعبد الرحمن: احتفظ بما في يديك. وألقى على وجهه حريرة ونضَحها بالماء، فغشي عليه، ففعل ذلك ثلاث مرّات، ثمّ خلاه وكتب إلى معاوية: إنّي عند بنه فلم أصب عنده شيئاً. وحفظ لزياد يده عنه. ثمّ دخل المغيرة على معاوية، فقال معاوية حين رآه:

إنَّ ما مُوضعُ سِرُّ المُرْء إنْ بِاحَ بِالسِّرَ أَخِوهُ المُنتَصيحُ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ١٧٣/٥، البداية والنهاية ٢٤/٨.

<sup>(</sup>٢) في (س): «حصن».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٥/٥٧٥.

## فإذا بُحْتَ بسِرٌ فإلى ناصح يُسترُهُ أَوْلا تُنبُحْ

فقال المغيرة: يا أمير المؤمنين إن تستودعني تستودع ناصحاً مشفقاً (()، وما ذلك؟ قال له معاوية: ذكرتُ زياداً واعتصامه بفارس فلم أنم ليلتي؛ فقال المغيرة: ما (() زياد هناك؟ فقال معاوية: داهية العرب معه أموال فارس يدبر (() الحيل، ما يؤمنني أن يبايع لرجل من أهل هذا البيت، فإذاً هو قد أعاد [عليً] الحرب جَذَعة، فقال المغيرة: أتأذن لي يا أمير المؤمنين في إتيانه؟ قال: نعم، فأتِهِ وتلطّف له.

فأتاه المغيرة وقال له: إنّ معاوية استخفّه الوجلُ حتّى بعثني إليك، ولم يكن أحد يمدّ يده إلى هذا الأمر غير الحَسَن، وقد بايع، فخذْ لنفسك قبل التّوطين، فيستغني معاوية عنك. قال: أشِرْ عليّ (وارم الغرض الأقصى) (أ)، فإنّ «المستشار مؤتمَن» (أ). فقال له المغيرة: (أرى أن تصل حبلك بحبله، وتشخص إليه ويقضي الله، وكتب إليه معاوية بأمانه بعد عود المغيرة عنه) (أ). فخرج زياد من فارس نحو معاوية، ومعه المِنْجاب بن راشد الضّبيّ وحارثة بن بدر الغُدانيّ.

وسرّح عبدُ الله بن عامر عبدَ الله بن خازم في جماعة إلى فارس وقال: لعلّك تَلْقى زياداً في طريقك فتأخذه. فسار ابن خازم، فلقي زياداً بأرّجان، فأخذ بعنانه وقال: انزلْ يا زياد. فقال له المنجاب (٢٠٠٠: تنحّ يا ابن السوداء وإلّا علّقتُ يدك بالعِنان. وكانت بينهم منازعة. فقال له زياد: قد أثاني كتاب معاوية وأمانه. فتركه ابن خازم، وقدِم زياد على معاوية، وسأله عن أموال فارس، فأخبره بما حمل منها إلى عليّ، وبما أنفق منها في الوجوه الّتي تحتاج إلى النفقة، وما بقي عنده، وأنّه مُودعٌ للمسلمين، فصدّقه معاوية فيما أنفق وفيما بقي عنده وقبضه منه (١٠).

 <sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ١٧٧/: «شفيقاً».

<sup>(</sup>٢) في (ر): وما سلم زياده.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية: «يدير».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين زيادة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) المستشار مؤتمن، حديث، روته أم سلمة، وأبو هريرة، أخرجه الثُّرمذي في الأدب (٢٨٢٣) و (٢٨٢٤) باب: إن المستشار مؤتمن. وأبو داود في الأدب (١٥٢٨) باب: في المشورة، وهو حديث حسن. وأبن ماجة في الأدب (٣٧٤٥) باب: المستشار مؤتمن، وأحمد في المسند ١٧٤/٥، والدارمي ٢١٩/٢، والطبراني في المعجم الكبير ٢/٣٧٢ رقم (١٨٧٩)، والشهاب القضاعي في مسنده ٢٨/١ رقم ٤، وأبن جُميع الصيداوي في معجم الشيوخ ٩١ رقم ٣٦ من طريق عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله.

 <sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ورد بدله في الأصل: وتقدم عليه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): وزياده، وهو وهم.

 <sup>(</sup>A) تاريخ الطبري ٥/١٧٦ ـ ١٧٨، البداية والنهاية ٨/٢٤.

وقيل: إنّ زياداً لما قال لمعاوية قد بقيت بقية من المال وقد أودعتها، مكث معاوية بردده، فكتب زياد كتباً إلى قوم (أودعهم المال وقال لهم) ((): قد علمتم ما لي عندكم من لأمانة، فتدبروا كتاب الله: ﴿إنّا عَرَضْنَا الأمَانَة عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ ﴾ (الله الله الله الله الله الله في الكتب المال الذي أقر به لمعاوية، وأمر رسوله أن بتعرض لبعض من يُبلغ ذلك معاوية. ففعل رسوله، وانتشر ذلك، فقال معاوية لزياد حين رقف على الكتب: أخاف أن تكون مكرت بي، فصالحني على ما شئت. فصالحه على نيء وحمله إليه، ومبلغه: ألف ألف درهم، واستأذنه في نزول الكوفة، فأذن له، فكان المعنيرة يكرمه ويُعظمه. فكتب معاوية إلى المُغيرة ليلزم زياداً، وحُجْر بن عدي، وسليمان بن صُرَد، وشَبَث بن رِبْعي، وابن الكوّا بن الحَمِق بالصّلاة في الجماعة، فكانوا وسليمان بن صُرَد، وشَبَث بن رِبْعي، وابن الكوّا بن الحَمِق بالصّلاة في الجماعة، فكانوا يحضرون معه الصلاة ((وإنمّا ألزمهم بذلك لأنهم كانوا من شيعة على) (ا).

## ذكر عدّة حوادث

وحجّ هذه السنة بالناس عُنْبسة بن أبي سفيان(٠٠).

#### [الوَفَيَات]

وفيها مات حَبيب بن مُسلمة الفِهريِّ (١) بأرمينية، وكان أميراً لمعاوية عليها، وكان قد

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ١٧٩/٥، نهاية الأرب ٢٩٤/٢٠ ـ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين زيادة من (ش).

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة ٢٠٥، تاريخ الطبري ١٨٠/٥، المنتخب من تاريخ المنبجي ٢٧، نهاية الأرب ٢٩٧/٢٠، شفاء الغرام ٢/٢٥٧، وفي مروج الذهب ٣٩٨/٤، وتـاريخ حلب للعظيمي ١٧٧ إن الذي حـج بالنـاس هو: «عتبة بن أبي سفيان».

<sup>(</sup>٦) انظر عن (حبيب بن مسلمة) في :

مسند أحمد ١٥٩/٤، والطبقات الكبرى لابن سعد ١٩٠٧، والتاريخ لابن معين ١٩٩/، وطبقات خليفة ١٨٢، ١٣٠، والمحبّر ١٩٥، والتاريخ الصغير ٥٠، ١٦٠ والمعارف ١٩٥، ١٦٥، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي ١٩٢١، ٣٦٠، ٣٣٩، والمعرفة والتاريخ الصغير ٢٥٠، و٢١٥، ٢٩٤، ٢٩٥، و١٩٥، ١٩٥، وتاريخ خليفة ١٥١، ١٥٥، ١٦٠، ١٩٥، ٢٠٥، وفتوح البلدان (انظر فهرس الأعلام) ١١٠/، وتاريخ الطبري (انظر فهرس الأعلام) ٢١٧/، والجرح والتعديل ١٠٨/، رقم ٤٩٧، والمراسيل ٢٨، والمعقد الفريد ١١٤، ١٨٠، ومقدمة مسند بقيّ بن مخلد ١٠٠ رقم ١٣١، ومشاهير علماء الأمصار ٥٠ رقم والمستدرك على الصحيحين ١٨٢، ١٠٥، والصحابة ٧٠ رقم ٢٢٠، والمعجم الكبير ١١/٤ - ٢٦ رقم ٣٢٠، والمستدرك على الصحيحين ٣٤١، ٣٤١، وتلقيح فهوم أهل الأثر ٤٥٠، والتبيين في أسماء القرشيين المرادي وأسد الغابة ١٩٤١، والاحق ١٧١، وزبدة الحلب ١٥٠، ٣٧، ٥٥، ووفيات الأعيان ١٨٦٠،

شهِد معه حروبه كلّها. وفيها مات عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدريّ (١)، له صُحْبة. وفيها مات رُكانة بن عبـد يزيـد (١) بن هاشم بن المـطّلب، وهو الـذي صـارع النبيّ ﷺ،

وتهذيب الكمال ٢٩٦٤، وتجريد أوم ١٠٩٩، وتحفة الأشراف ١١٤/، ١٥ رقم ٩٥، وتجريد أسماء الصحابة رقم ١٢٦١، واللباب ٢٧٣ و١٠٩٣، ٢٦١، والكاشف ١٤٦/١ رقم ٩٧٧، وسير أعلام الصحابة رقم ١٢٨١، واللباب ١٩٠٢، واللباب ١٩٠٢، واللباب ١٩٠٢، والباب ١٩٠١، وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٣١، ٣٦، والوافي بالوفيات ١٩٠/١١ رقم ١٤٨٠، وتاريخ الزمان رقم ١٤٠، والعقد الثمين ٤/٤، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل ١٩١ رقم ١٢٢، وتاريخ الزمان لابن العبري ٢٠، وتاريخ اليعقوبي ٢/١٥٥، ١٥٠، ١٥١، ١٥٣، وتهذيب تاريخ دمشق ٢٨/٤ - ٢٤، وتهذيب التهذيب ١١٥، ١٥١ رقم ١٣٠، والإصابة وتهذيب التهذيب ١١، ١٥١، وأعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ١٣٠١، وأعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ١٣٠١، والأعلام للزركلي ١٧٢/١.

(١) انظر عن (عثمان بن طلحة) في:

مسند أحمد ١٠٠٣، كا، ونسب قريش ٢٥١، وطبقات خليفة ١٤، ٢٧٧، وتاريخ خليفة ٢٠٥، والمغازي مسند أحمد ١٢٠، ١٢٤، ١٢٤، ١٧٤٠، ١٧٤٠، ١٨٠، ١٨٠، ١٨٠، ١١٠، والطبقات الكبرى للواقدي ٢٦١، ١٢٠، ١٧٤٠، ١٧٤٠، ١٩٥، ١٨٠، ١٨٠، ١٨٠، ووالمعارف ١/٣٤، ١١٠، والتاريخ الكبير ٢١١، ٢١١، ٢١١، وأنساب الأشراف ٢١٩٥، ١٨٥، ٢٦١، ١٣٥، والمعارف ١/٣٥، ١٥٥، وتاريخ الطبري ٢٩٢، ١٩، وأنساب الأشراف ١/٣٥، ومشاهير علماء الأمصار ٢٧، ١٦٠، ومن مخلد ١٠٥، وقم ٢٩٠، والجرح والتعديل ١/٥٥، وقم ١٥٨، ومشاهير علماء الأمصار ٢٧ رقم ١٣٠، والثقات ٣/٠٢، وتاريخ الصحابة ١٣١ رقم ٢٧٨، والمعجم الكبير ١/٣٥ - ٥٥، وجمهرة أنساب العرب ٢١، والجمع بين رجال الصحيحين ١/٢٥، والمستدرك على الصحيحين ٢/٢٤، ١٤٩، وتحفة الأشراف وأسد الغابة ٣٢/٢، وتهذيب الأسماء واللغات ق ١ ج ١/٢٠، ١٢٣ رقم ٢٩٣، وتحفة الأشراف وأسد الغابة ١/٢٢، وتم ١٨٠، والمعقور) ١١٠، والمغازي) من تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٨ - ٨، وسير أعلام النبلاء ٣/١، ١٠، وشفاء الغرام (بتحقيقنا) انظر فهرس الأعلام رقم ٥٧، والإصابة ٢/٢، ١٤٥، وتهذيب التهذيب ١/٢٢، وشفاء الغرام (بتحقيقنا) انظر فهرس الأعلام رقم ٥٧، والإصابة ٢/٢، وترقم ٢٠، وتقريب التهذيب ١/٢٢، وقم ٥٠، وخلاصة تذهيب التهذيب التهذيب ١/٢٢، وقم ٥٠، وخلاصة تذهيب التهذيب التهذيب ١/٢٢، وقم ٥٠، وخلاصة تذهيب التهذيب التهذيب ١٠٤٠.

(٢) انظر عن (رُكانة بن عبد يزيد) في:

السير والمغازي لابن إسحاق ٢٧٦، وسيرة ابن هشام (بتحقيقنا) ٢/١٤ و ٢٩٩/٣، والمغازي للواقدي ١٩٥٢، وطبقات خليفة ٩، وتباريخ خليفة ٢٠٥، والتاريخ الكبير ٣٣٧/٣، ٣٣٨ رقم ٢١٤١، وأنساب الأشراف ١/٥٥١، ومقدّمة بقي بن مخلد ١٠٠٨ رقم ٣٣٣، ومشاهير علماء الأمصار ٣٤ رقم ١٨٧، والمثقات ٣/١٥٠، وتاريخ الصحابة ١٠١ رقم ٤٤٩، والمنتخب من ذيل المذيّل ٥٥٣، والاستيعاب والمثقات ٣٠٥، والمعجم الكبير ١٠٧٤، ٨٦ رقم ٢٦٤، وجمهرة أنساب العرب ٧٧، وأسد الغابة ٢/١٨، ١٨٨، وتهذيب الأسماء واللغات ق ١ ج ١/١١، ١٩١ رقم ١٧١، وتحفة الأشراف ١٧٢٠ رقم ١٨٧، والكاشف ١/٢٤١، وتاريخ ١٨٧٠، وتاريخ ١٢٠٠، وتاريخ ١٢٥٠، وتامين في طبقات المحدّثين ٢١ رقم ٤٠، وتجريد أسماء الصحابة الإسلام (عهد معاوية) ٥٠، ٥، والمعين في طبقات المحدّثين ٢١ رقم ٤٠، وتجريد أسماء الصحابة ١٨٦٨، والوافي بالوفيات ١٤٢٤، ١٤٦، وتاريخ ١٨٠، والعقد الثمين ٤٠٠٤، وتهذيب التهذيب المهذيب وخلاصة تذهيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب وخلاصة تذهيب التهذيب وخلاصة تذهيب التهذيب التهذيب التهذيب وخلاصة تذهيب التهذيب التهذيب التهذيب وخلاصة تذهيب التهذيب التهذيب

(١) انظر عن (صفوان بن أميّة) في :

مسند أحمد ٣/٣٠٠ و ٦/٤٦٤، والسير والمغازي لابن إسحـاق ٣٢٣، ٣٢٣، والمغازي للواقـدي (انظر فهــرس الأعـــلام) ٣/ ١١٨٥، ١١٨٦ وسيــرة ابـن هشــام ١/ ٢٢٠ و ٢٣/٣، ٢٥، ١٢٦، ٣٠٨، ٣١٥ و٤/٠١، ٢١، ١٨، ٨٨، ٨٨، ١٣٢، ١٣٥، ونسب قسريش ١٦٦، والمحبِّس ١٠٤، ١٣٣، ١٤٠، ١٤١، ٣٠٧، ٤٤٧، ٣٧٤، والطبقات الكبرى ٥/٤٤٩، وتاريخ خليفة ٧٥، ١٩٠، ٢٠٥، وطبقاته ٢٤، ٢٧٨، والتاريخ الكبير ٣٠٤/٤ رقم ٢٩٢٠، والمعرفة والتاريخ ٢/٣٠٩، والمعارف ٣٤٢، وأنساب الأشسراف ١/١٩٤، ٢٠٣، ٢٠٠، ٣٠٠، ٢١٠، ٢١٦، ٢٢٩، ٣٣٠، ٣٣٠، ٣٥٤، ٢٥٦، ٢٢٧، ٣٦٣، ٣٧٤، ٤٤٠، ١٤٤، وتساريسخ اليعقسوبي ٢/٥٦، ٢٢، ٧٣ والعقسد الفسريسد ١٤٨/١، ٢٧٧ و٢/٧٤٧، وتساريسخ السطبسري ٢/١٦٢، ٧٧٤ ـ ٤٧٤، ٩٩٣، ٥٠٠، ٥٠١، ٩٣٥، ٢٤٠، ٢٤٠، و٣/٤٤، ٨٤، ٥٧، ٥٨، ٦٣، ٧٣، ٧٤، ٩٠، ٢٤٧، ٣٩٩، ٦١٣، والجرح والتعديسل ٤٢١/٤ رقم. ١٨٤٦، وتباريخ الصحابة ١٣٥ رقم ٦٦٠، ومشاهير علماء الأمصار ٣١ رقم ١٥٩، والثقبات ١٩١/٣، والاستيماب ٢/١٨٣، والمعجم الكبير ٨، ٥٤ - ٦٦ رقم ٧٢١، والمستندرك ٤٢٨/٣، وجمهرة أنساب العـرب ١٥٩، والاستبصار ٩٣، وتهـذيب تاريخ دمشق ٢/ ٤٣٤ ـ ٤٣٤، وأسد الغـابة ٢٣/٣، وتهـذيب الأسماء واللغات ق ١ ج ٢/ ٢٤٩ رقم ٢٦٣، والمنتخب من ذيل المذيل ٥٤٠، ٥٦٣، والجمع بين رجمال الصحيحين ٢/٤/١، وتهديب الكمال (المصور) ٢٠٨/٢، وسير أعلهم النبلاء ٢٠٢/٥ - ٥٦٧ رقم ١١٩، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٢ رقم ٦٠، وتاريخ الإسلام (عهد معـاوية) ٦٦، ٦٧، والكـاشف ٢٧/٢ رقم ٢٤١٩، والعبر ٢/٠٥، وحذف من نسب قريش ٨٩، ٩٣، ومرآة الجنــان ١١٩/١، والوافي بـالوفيـات ٣١٣/١٦، ٣١٤ رقم ٣٤٠، والعقد الثمين ٥/١٥، والبـداية والنهـاية ٢٣/٨، والـوفيات لابن قنفذ ٦٠ رقم ٤٢، والإصابة ٢/١٨٧، ١٨٨ رقم ٤٠٧٣، وتهذيب التهـذيب ٤٢٤/٤، ٤٢٥ رقم ٧٣٣، وتقريب التهذيب ٢٦٧/١ رقم ٢٠٢، والنكت السظراف ١٨٧/٤ و ١٩١، والنجوم السزاهـرة ١٢١/١، وخلاصة تذهيب التهذيب ١٧٤، وشذرات الذهب ٥٢/١.

) انظر عن (هانيء بن نيار) في :

مسند أحمد ١٩٢٣ و ١٩٦٤ و ١٩٤٤، والمغازي للواقسدي ١٥، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٥، ١٥١، ١٥١، ١٥١، ٢٣٢ ٢٣٢ ٢٣٢ عرب ٢٣٢، ٢٩٢، ١٩٥، ١٩٩، ١٩٩، والطبقات الكبرى ١٩٤٣، والتاريخ لابن معين ٢٠٤٢، وطبقات خليفة ١٠٥، وتساريخ خليفة ٢٠٥، والتاريخ الكبير ٢٧٧/٨ رقم ٢٨١، والمعارف ١٤٩، ٢٣٠، ومقدّمة مسند بقيّ بن مخلد، رقم ١٧، ومشاهير علماء الأمصار ٢٦ رقم ١٦٨، والمعارف ١٤٩، ٢٦، ١٤٩، وتاريخ الصحابة ١٥٥ رقم ١٤١، والزاهر للأنباري ٤/١١، وعمهرة أنساب العرب ٢٤٤، والكنى والأسماء للدولابي ١/١١، ١٥، ١٥، وتساريخ الطبري ٢٥، وو/٧٩، ١٧٣، والإستيعاب ١٧٤، والأسامي والكنى للحاكم، ورقة ٦٨، والمستدرك على الصحيحين ١٩٦٣، وتهذيب الأسماء واللغات ق ١ ج ٢/١٧١ رقم ٢٨٣، وأسد الغابة ١٤٦٥، وتحفة الأشراف ١٥٥١ ١٨٠ رقم ١٥٥، وتهذيب الكمال (المصور) ١٥٧٨/٣، وأسد الغابة ١٤٢٥، والمعين في طبقات المحدّثين ٢٨ رقم ٢٥، ١٦٥، ١٦٠ رقم ١٦، والرفيات لابن تنفذ ١٧، وتهذيب التهذيب ١٩٨١، ووخلاصة تذهيب والكاشف ٢٧٣/٢ رقم ١٨، والنكت الظراف ١٩٧١، والإصابة ١١/١، ١٩ رقم ١٩، وخلاصة تذهيب التهذيب ٢٩٤٢ رقم ١٩، والنكت الظراف ١٩/١، والإصابة ١١/١، ١٩ رقم ١١، وخلاصة تذهيب التهذيب ٢٩٤٢، ووخلاصة تذهيب التهذيب ٢٩٤٢، ووخلاصة تذهيب التهذيب ٢٩٤٢، ووخلاصة تذهيب التهذيب ٢٩٤٢، والنكت الظراف ١٩/٢، والإصابة ١١/٤، ١٩ رقم ١١، وخلاصة تذهيب التهذيب ٢٤٤٢.

الأنصاريّ، وهو خال البَرَاء بن عازب، (وقيل: سنة خمس وأربعين)(١)، وكان بـذُريّـاً عَقَبِيّاً.

(نِيار: بكسر النون، وفتح الياء تحتها نقطتان، وآخره راء).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من الأصل.

### ٤٣ ثم دخلت سنة ثلاثٍ وأربعين

في هذه السنة غزا بُسْر بن أبي أرطاة الروم وشتا بأرضهم، حتّى بلغ القسطنطينيّة فيما زعم الواقديّ()، وأنكر ذلك قوم من أهل الأخبار وقالوا: لم يشتُ بُسْر بأرض الـروم قطّ().

(وفيها مات عمرو بن العاص بمصر يوم الفِطر، وكان عمل عليها لعمر أربع سنين، ولعثمان أربع سنين إلاّ شهرين، ولمعاوية سنتين إلاّ شهراً...

وفيها ولَّى معاويةُ عبدَ الله بن عمرو بن العاص مصرَ فوليها نحواً من سنتين٠٠٠.

وفيها مات محمد بن مَسْلمة (°) بـالمدينـة في صَفَر، وصلّى عليـه مروان بن الحكم، وعُمره سبْعُ وسبعون سنة)(۱).

## ذكر مقتل المُسْتَوْرد الخارجيّ

وفيها قُتل المستورِد بن عُلّفة التَّيميّ تَيْم الرِّباب، وقد ذُكر سنة اثنتين وأربعين (١٠): تحرّك الخوارج وبَيعتهم له (ومخاطبته بأمير المؤمنين).

<sup>(</sup>۱) تاريخ خليفة ۲۰٦، تاريخ اليعقوبي ۲۳۹/۲، تاريخ الطبري ۱۸۱/۵، المنتخب من تاريخ المنبجي (بتحقيقنا) ۲۷، تاريخ دمشق ۷/۱۰.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ١٨١/٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ١٨١/٥، تاريخ خليفة ٢٠٦، وانظر مصادر ترجمته في تحقيقنا لتــاريخ الإســـلام للذهبي (عهد معاوية) ٨٩ ـ ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ١٨١/٥، ولاة مصر للكندي ٥٧، الولاة والقضاء ٣٤، مروج الذهب ٣٢/٤، تــاريخ حلب ١٧٧، المنتخب من تاريخ المنبجي ٦٨.

<sup>(</sup>٥) انظر عن (محمد بن مسلمة) ومصادر ترجمته في تحقيقنا لتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١١٢ ـ ١١٥

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من الأصل و (ر).

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ١٨١/٥.

فلمّا كان هذه السنة أخبر المغيرة بن شُعبة بأنّهم اجتمعوا في منزل حَيّان بن ظَبْيان السّلَميّ، واتّعدوا للخروج غُرّة شَعبان، فأرسل المغيرة صاحب شرطته، وهو قبيصة بن الدَّمون (۱)، فأحاط بدار حيّان هو ومَنْ معه، وإذا عنده مُعاذ بن جُويْن ونحو عشرين رجلاً، وثارت امرأته، وهي أمّ ولد كانت له كارهة، فأخذت سيوفهم فألقتها تحت الفراش، وقاموا ليأخذوا سيوفهم فلم يجدوها فاستسلموا، فانطلق بهم إلى المغيرة فحبسهم بعد أن قرّرهم، فلم يعترفوا بشيء، وذكروا أنّهم اجتمعوا لقراءة القرآن، ولم يزالوا في السجن نحو سنة، وسمع إخوانهم فحَذروا، وخرج صاحبهم المستورد فنزل الحيرة، واختلفت نحو سنة، فرآهم حجّار بن أبْجَر، فسألوه أن يكتم عليهم ليلتهم تلك، فقال لهم: سأكتم عليكم الدّهر، فخافوه أن يذكر حالهم للمغيرة، فتحوّلوا إلى دار سُليْم بن مَحْدوج العبديّ، وكان صِهراً للمستورد، ولم يذكر حجّار من أخبارهم شيئاً.

وبلغ المغيرة خبرُهم، وأنهم عازمون على الخروج تلك الأيّام، فقام في الناس فحمد الله ثمّ قال: لقد علمتم أنّي لم أزل أُحبّ لجماعتهم العافية وأكفّ عنكم الأذى، وخشيتُ أن يكون ذلك أدب سوء لسُفهائكم. (وقد خشيتُ أن لا نجد بُدّاً من أن يؤخذ) الحليمُ التقيّ بذنب الجاهل السّفيه، فكفّوا عنها سفهاءكم قبل أن يشمل البلاء عوامّكم، وقد بلغنا أنّ رجالاً يريدون أن يظهروا في المِصر بالشقاق (والنفاق) والخلاف، وايْمُ الله لا يخرجون في حيّ من أحياء العرب إلا أهلكتُهم وجعلتُهم نكالاً لمن بعدهم!

فقام إليه مَعْقِل بن قيس (\*) الرياحيّ فقال: أيّها الأمير أعلِمْنا بهؤلاء القوم، فإن كانوا منّا كفيناكهم، وإن كانوا غيرنا أمرت أهل الطاعة، فأتاك كلّ قبيلة بسفهائهم. فقال: ما سُمّي لي أحد باسمه. فقال مَعْقِل: أنا أكفيك قومي، فليكفِك كلَّ رئيسٍ قومَه. فأحضر المغيرة الرؤساء وقال لهم: ليكْفني كلّ رجل منكم قومَه، وإلا فَوَالله لأتحوّلنّ عمّا تعرفون إلى ما تكرهون.

فرجعوا إلى قومهم، فناشدوهم الله والإسلام إلا دلّوهم على كلّ مَنْ يريد أن يهيج الفتنة، وجاء صَعْصَعة بن صُوحان إلى عبد القيس، وكان قد علم بمنزل حَيّان في دار سُلَيْم، ولكنّه كره أن يُؤخذ من عشيرته على فراقه لأهل الشام وبغضه لرأيهم، (وكره مَساءة أهل بيت من قومه) (٥)، فقام فيهم فقال: أيّها الناس، إنّ الله، وله الحمد، لما قسم

<sup>(</sup>١) في (أ): «الدينور».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ورد في الطبعة الأوربية هكذا: «وقد خشيت من أن لا نجد بدّاً من أن لا يأخذ».

<sup>(</sup>٣) من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يسار».

<sup>(</sup>٥) زيادة من الأصل.

الفضل خصّكم بأحسن القسم، فأجبتم إلى دين الله الذي اختاره لنفسه وارتضاه لملائكته ورُسُله، ثمّ أقمتم حتّى قبض الله رسوله ﷺ، ثمّ اختلف الناس بعده، فثبتت طائفة، وارتدت طائفة، وأدهنت طائفة، وتربّصت طائفة، فلزمتم دين الله إيماناً به وبرسوله وقاتلتم المرتدّين حتّى قام الدّين، وأهلك الله الظّالمين، ولم يزل الله يزيدكم بذلك خيراً حتّى اختلفت الأمّة بينها فقالت طائفة: نريد طلحة والزبير وعائشة، وقالت طائفة: نريد إلا أهل المغرب، وقالت طائفة: نريد عبد الله بن وهب الراسبي، وقلتم أنتم: لا نريد إلا أهل بيت نبينا الدّين ابتدأنا الله، عزّ وجلّ، من قبلهم بالكرامة (اا تسديداً من الله، عزّ بجلّ، لكم وتوفيقاً، فلم تزالوا على الحقّ، لازمين له آخذين به، حتّى أهلك الله بكم ربمن كان على مثل هذيكم (الناكثين يوم الجمل، والمارقين يوم النهر؛ وسكت عن ذِكر بمن كان على مثل هذيكم (الناكثين يوم الجمل، والمارقين يوم النهر؛ وسكت عن ذِكر خطاطئة الذين فارقوا إمامنا، واستحلّوا دماءنا، وشهدوا علينا بالكفر، فإيّاكم أن تُؤّوهم في دُوركم، أو تكتموا عليهم شيئاً، فإنّه لا ينبغي لحيٍّ من أحياء العرب أن يكون أعلى الهذه المارقة منكم، وقد ذُكر لي أنّ بعضهم في جانب من الحيّ، وأنا باحث عن ذلك، فإنْ يكُ حقّاً تقرّبت إلى الله بدمائهم، فإنّ دماءهم حلال!

وقال: يا معشر عبد القيس إنَّ وُلاتنا هؤلاء أعرف شيء بكم وبرأيكم، فلا تجعلوا لهم عليكم سبيلًا، فإنَّهم أسرع شيء إليكم وإلى مثلكم. ثمِّ جلس، وكل قوم قال: لعنهم الله وبرىء منهم، لا نؤويهم، ولئن علمنا بمكانهم لنَّطلعنَّك عليهم، غير سُليم بن محدوج، فإنَّه لم يقلُّ شيئًا، ورجع كثيبًا يكره أن يُخرج أصحابه من داره فيلوموه، ويكره أن يؤخذوا في داره فيهلِكوا، ويهلِك معهم.

وجاء أصحاب المستورد إليه، فأعلموه بما قام به المغيرة في الناس، وبما قام به رؤوسهم فيهم. فسأل ابنَ محدوج عمّا قام به صَعْصَعة في عبد القيس، فأخبره، وقال: كرهتُ أن أعلمكم، فتظنّوا أنّه ثَقُل عليّ مكانكم. فقال له: قد أكرَمْتَ المثوى وأحسنتَ، ونحن مرتحلون عنك.

وبلغ الخبـر الّــذين في محبس المغيـرة من الخــوارج، فقـــال مُعــاذ بن جُـــوَيْن بن حُصَين (\*) في ذلك:

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية وبالإكرامة.

<sup>(</sup>۲) في (ر): «رايكم».

<sup>(</sup>٣) في (ر): وأوداًه.

الا أيها الشّارُونَ قَد حانَ لامرى القَمتم بدارِ الخاطئينَ جَهالَةً فَاتَما فَسُدُوّا على القومِ العُداةِ فإنّما الا فاقصِدوا يا قوم للغايةِ الّتي فيا لَيتني فيكم على ظَهرِ سابح ويا ليتني فيكم العادي عدوكم يعز علي أن تُخافوا وتُطردوا وتُطردوا ومنا يُفرقُ جمعَهم كلِّ ماجدٍ وعز علي أن تُصابوا و وتُقصوا وعز علي أن تُصابوا و وتُقصوا ولي أنني فيكم وقد قصدوا لكم ولي أنني فيكم وقد قصدوا لكم فيارة فيا رُبّ جمع قد فللتُ وغارة فيا

شَرَى نفسَهُ لله أن يَستَسرَ للهُ اللهُ وَكُلُ امرى ومنكم يُصادُ ليُقتلا أقامتُكُم للدِّبح رأياً مُضلًا إذا ذُكرَت كانَت أبَسرُ وأعدلا التُصيرَى دارعاً غير (() أعزَلا فيسقيني كاسَ المَنيّةِ أوّلا ولمّا أُجردُ في المُحِلِّينَ مُنصُلا اللهُ اللهُ

وأرسل المستورد إلى أصحابه فقال لهم: اخرجوا من هذه القبيلة، واتعدوا "موراء " فخرجوا إليها متقطّعين، فاجتمعوا بها ثلاثمائة رجل وساروا إلى الصّراة ( أنه فسمع المغيرة بن شُعبة خبرهم ، فدعا رؤساء الناس ، فاستشارهم فيمن يُرسله إليهم ، فقال له عدي بن حاتم : كلّنا لهم عدو ، ولرأيهم مبغض ، وبطاعتك مستمسك ، فايّنا شئت سار إليهم . وقال له معقل بن قيس ( أن إنّك لا تبعث إليهم أحداً ممّن ترى حولك ، إلا رأيت سامعاً مطيعاً ، ولهم مفارقاً ، وله لاكهم مُحباً ، ولا أرى أن تبعث إليهم أحداً من الناس أعدى لهم منّى ، فابعثني إليهم ، فأنا أكفيكهم بإذن الله تعالى . فقال : اخرج على اسم الله ! فجهّز معه ثلاثة آلاف . وقال المغيرة لصاحب شرطته : الصق بمعقل شيعة علي ،

<sup>(</sup>١) في طبعة صادر ٢٨/٣٤: وغبر، بالباء الموحدة.

 <sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية : «مُنْضُلا».

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ١٨٧/٥: وتضاموا،.

 <sup>(</sup>٤) في (ر) والأصل: ولغاً».

<sup>(</sup>٥) تأريخ الطبري ٥/١٨٧، ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «واقصدوا».

<sup>(</sup>٧) في: تــاريخ الـطبري ١٨٨/٥: «ســوراً»، والمثبت يتفق مع: معجم البلدان ٢٧٨/٣ وفيه: سُوراء: بضم أوله، وسكون ثانيه، ثم راء، وألف ممدودة، موضع يقال هــو إلى جنب بغداد، وقيــل: هو بغــداد نفسها، ويُروى بالقصر، قيل: سُمّيت بسُوراء بنت أردوان بن باطي الذي قتله كسرى أردشير وهي بَنتُها.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «المغيرة». والصّراة: بالفتح نهران ببغداد: الصراة الكبرى، والصراة الصغرى. (معجم البلدان ٣٩٩/٣).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «يسار».

فإنّه كان من رؤساء أصحابه، فإذا اجتمعوا استأنس بعضهم ببعض، وهم أشدّ استحلالًا لدماء هذه المارقة، وأجرأ عليهم من غيرهم، فقد قاتلوهم قبل هذه المرّة. وقال له صَعصعة بن صُوحان نحواً من قول معقل. فقال له المغيرة: اجلسْ فإنّما أنت خطيب. فأحفظه ذلك.

وإنمّا قال له ذلك لأنّه بلغه أنّه يَعِيب عثمان بن عفّان، ويُكثر ذِكر عليّ ويفضّله، وكان المغيرة دعاه وقال له: إيّاك أن يبلغني عنك أنّك تَعِيب عثمان، وإيّاك أن يبلغني أنّك تُظهر شيئاً من فضل عليّ، فأنا أعلم بذلك منك، ولكن هذا السلطان قد ظهر، وقد أخذنا بإظهار عيبه للناس، فنحن نَدَع شيئاً كثيراً ممّا أمرنا به، ونذكر الشيء الّذي لا نجد منه بداً ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا، فإن كنتَ ذاكراً فضله، فاذكْره بينك وبين أصحابك في منازلكم سرّاً، وأمّا علانية في المسجد فإنّ هذا لا يحتمله الخليفة لنا. فكان يقول له: نعم، ثمّ يبلغه عنه أنّه فعل ذلك، فحقد عليه المغيرة، فأجابه بهذا الجواب، فقال له صعصعة: وما أنا إلّا خطيب فقط! قال: أجل. فقال: والله إنّي لَلْخَطيب الصّليب الرئيس، أمّا والله لو شهدتني يوم الجمل، حيث اختلفت القنا، فشؤون تُفرى، وهامة تُختلى، لَعَلِمتَ أنّي اللّيثُ النهدُ. فقال: حسبك لعمري لقد أوتيتَ لساناً فصيحاً.

وخرج معقل ومعـه ثلاثـة آلاف فارس نُقـاوة الشيعـة، وسـار إلى سُـوْراء، ولحِقَـه أصحابه.

وأمّا الخوارج، فإنّهم ساروا إلى بَهُرَسِير (وأرادوا العبورَ إلى المدينة (العتيقة التي فيها منازل كسرى، فمنعهم سِماك بن عُبيد الأزْديّ العبسيّ، وكان عاملًا عليها، فكتب إليه المستورد يدعوه إلى البراءة من عثمان وعليّ، وأن يتولّاه وأصحابه. فقال سِماك: بئس الشيخ أنا إذاً! وأعاد الجواب على المستورد يدعوه إلى الجماعة، وأن يأخذ (الأمان، فلم يجب، وأقام بالمدائن ثلاثة أيّام، ثمّ بلغه مسير معقل إليهم فجمعهم المستورد وقال لهم: إنّ المغيرة قد بعث إليكم معقل بن قيس وهو من السبئيّة (المفترين الكاذبين، فأشيروا عليّ برأيكم. فقال بعضهم: خرجنا نريد الله والجهاد، وقد جاؤونا، فأين نذهب، بل نقيم حتّى يحكم الله بيننا. وقال بعضهم: بل نتنجى ندعو الناس،

<sup>(</sup>١) بَهُرَسِير: بالفتح ثم الضم، وفتح الراء، وكسر السين المهملة، وياء ساكنة، وراء. من نـواحي سواد بغـداد قرب المدائن. (معجم البلدان ١٥١٥).

وفي الأصل ورد: «نهرشير»، وفي (ر): «بهرشير».

<sup>(</sup>٢) في الأصل زيادة: «إلى الكوفة والمدينة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): «يأخذوا».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية: «السبائية».

ونحتج عليهم بالدعاء. فقال لهم: لا أرى أن نقيم حتّى يأتونا وهم مستريحون، بـل أرى أن نسير بين أيديهم، فيخرجوا في طلبنا، فينقطعوا ويتبدّدوا، فنلقاهم على تلك الحال.

فساروا فعبروا بجرجرايا، ومضوا إلى أرض جُـوخى()، ثمّ بلغوا المَـذار() فأقـاموا بها.

وبلغ ابنَ عامر بالبصرة خبرهم، فسأل كيف صنع المغيرة، فأخبر بفعله، فاستدعى شريكَ بن الأعور الحارثيّ، وكان من شيعة عليّ، فقال له: اخرجْ إلى هذه المارقة. ففعل. وانتخب معه ثلاثة آلاف فارس من الشيعة، وكان أكثرهم من ربيعة، وسار بهم إلى المَذارن.

وأمّا معقِل بن قيس فسار إلى المدائن حتّى بلغها، فبلغه رحيلهم، فشقّ ذلك على الناس، فقال لهم معقل: إنّهم ساروا لتتبعوهم وتتبدّدوا وتنقطعوا، فتلحقوهم وقد تعبتم، وإنّه لا يصيبكم شيء من ذلك إلّا وقد أصابهم مثل ذلك. وسار في آثارهم وقدّم بين يديه أبا الرَّواغ الشاكريّ في ثلاثمائة فارس، فتبعهم أبو الرّواغ حتّى لحِقهم بالمذار، فاستشار أصحابه في قتالهم قبل قدوم معقل، فقال بعضهم: لا تفعل، وقال بعضهم: بل نقاتلهم. فقال لهم: إنّ معقلاً أمرني أن لا أقاتهلم. فقالوا له: ينبغي أن تكون قريباً منه حتّى يأتي معقل، وكان ذلك عند المساء. فباتوا يتحارسون حتّى أصبحوا، فلمّا ارتفع النهار خرجتِ الخوارج إليهم، وكانوا أيضاً ثلاثمائة، وحملوا عليهم، فانهزم أصحابُ أبي الخوارج عادوا منهزمين، إلاّ أنهم لم يُقتل منهم أحد، فصاح بهم أبو الرّواغ أيضاً: الخوارج عادوا منهزمين، إلاّ أنهم لم يُقتل منهم أحد، فصاح بهم أبو الرّواغ أيضاً: ثكِلتُكم أمّهاتكم! الجيش بن منهزمين من عدونات فقال له بعض أصحابه، فلمّا ذوا من بنا أن نرجع إلى الجيش منهزمين من عدونات فقال له بعض أصحابه: إنّا الله لا يستحيي من الحق، قد والله هزمونا. فقال له: لا أكثر الله فينا مثلك، إنّا ما لم نفارق المعركة فلم نُهزم. ومتى عطفنا عليهم وكنّا قريباً منهم فنحن على حال حسنة، فقفوا قريباً منهم، فإنْ أتوكم وعجزتم عنهم فتأخروا قليلاً، فإذا حملوا عليكم وعجزتم عن

<sup>(</sup>١) جُوخى: بالضم والقصر، وقد يُفتح. اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد، بالجانب الشرقي منه الراذانان، وهو بين خانقين وخوزستان.

 <sup>(</sup>٢) في (ر) «المدائن»، والمثبت يتفق مع: معجم البلدان ٥/٨٨ وهي في ميسان بين واسط والبصرة، وهي قصبة ميسان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «اليشكري»، والمثبت يتفق مع الطبري ١٩٤/٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الحصن».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، و (ش): «عدتنا».

قتالهم، فانحازوا على حامية، فإذا رجعوا عنكم فاعطفوا عليهم، وكونوا قريباً منهم، فإنَّ الجيش يأتيكم عن ساعة.

فجعلت الخوارج كلّما حملتُ عليهم انحازوا عنهم، فإذا عاد الخوارج رجع أبو الرّواغ في آثارهم، فلم يزالوا كذلك إلى وقت الظّهر، فنزل الطائفتان يصلّون "ثمّ أقاموا إلى العصر، وكان أهلُ القرى والسيّارة قد أخبروا معقلاً بالتقاء الخوارج وأصحابه، وأنّ الخوارج تطرد أصحابه بين أيديهم، فإذا رجعوا عاد أصحابه خلفهم. فقال معقل: إنْ كان ظنّي في أبي الرّواغ صادقاً لا يأتيكم منهزماً أبداً. ثمّ أسرع السير في سبعمائة من أهل القوة، واستخلف مُحْرِز بن شهاب التّميميّ على ضَعَفة الناس، فلما أشرفوا على أبي الرّواغ قال لأصحابه: هذه غبرة، فتقدّموا بنا إلى عدوّنا حتى لا يرانا أصحابنا، إنّا تنحينا عنهم وهِبناهم. فقدّم حتى وقف مقابل الخوارج، ولجقهم معقل، فلمّا دنا منهم غربت الشمس، فصلى بأصحابه، وصلّى أبو الرواغ بأصحابه، وصلّى الخوارج أيضاً، وقال أبو الرواغ لمعقل: إنّ لهم شدّات منكرات "فلا تَلِها" بنفسك، ولكن قفْ وراء الناس تكون الرّواغ لمعقل: إنّ لهم شدّات منكرات "فلا تَلِها" بنفسك، ولكن قفْ وراء الناس تكون الرّواغ لمعقل: نعِمَ ما رأيتَ.

فبينا هو يخاطبه حملت الخوارج عليهم، فانهزم عامّة أصحاب معقل، وثبت هو، فنزل إلى الأرض، ومعه أبو الرّواغ في نحو مائتي رجل، فلمّا غشِيهم المستورد استقبلوه بالرماح والسيوف، فانهزمت خيل معقل ساعةً، ثمّ ناداهم مسكين بن عامر، وكان شجاعاً: أين الفرار وقد نزل أميركم، ألا تستحيون؟ ثمّ رجع ورجعت معه خيل عظيمة، ومعقل بن قيس يقاتل الخوارج بمن معه، فلم يزل يقاتلهم حتى ردّهم إلى البيوت، ثمّ لم يلبثوا إلاّ قليلاً حتى جاءهم مُحْرِز بن شِهاب فيمن معه، فجعلهم معقل ميمنة وميسرة، وقال لهم: لا تبرحوا حتى تصبحوا ونثور إليهم.

ووقف الناس بعضهم مقابل بعض، فبينما هم متواقفون أتى الخوارجَ عينٌ لهم، فأخبرهم أنّ شريك بن الأعور قد أقبل إليهم من البصرة في ثـلاثة آلاف. فقـال المستورد لأصحـابه: لا أرى أن نقيم لهؤلاء جميعـاً، ولكنّي أرى أن نرجع إلى الوجـه الّذي جِئنا منه، فإنّ أهل البصرة لا يتبعوننا إلى أرض الكوفة، فيهـون علينا (قتـال)(ا) أهل الكوفة. ثمّ أمرهم بالنزول ليُريحوا دوابّهم ساعةً، ففعلوا، ثمّ دخلوا القريـة وأخذوا منهـا مَنْ دلّهم

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يقتتلون).

<sup>(</sup>٢) في (١): وشدة منكرة».

<sup>(</sup>٣) في (ن): وتلقهاء.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ش).

على الطّريق الذي أقبلوا منه، وعادوا راجعين.

وأمّا معقل فإنّه بعث من يأتيه بخبرهم حين لم ير سوادهم، فعاد إليه بالخبر أنّهم قد ساروا، فخاف أن تكون مكيدة، وخاف البيات، فاحتاط هو وأصحابه، وتحارسوا إلى الصباح، فلمّا أصبحوا أتاهم من أخبرهم بمسيرهم، وجاء شريك بن الأعور فيمن معه، فلقي معقلًا، فتساءًلا ساعة وأخبره معقل بخبرهم، فدعا شريك أصحابه إلى المسير مع معقل، فلم يجيبوه، فاعتذر إلى معقل بخلاف أصحابه، وكان صديقاً له يجمعهما رأي الشيعة، ودعا معقل أبا الرواغ وأمره باتباعهم، فقال له: زِدْني مثل الّذين كانوا معي، ليكون أقوى لي إن أرادوا مناجزتي. فبعث معه ستّمائة فارس، فساروا سراعاً حتى أدركوا الخوارج بجرجرايا وقد نزلوا، فنزل بهم أبو الرَّواغ مع طلوع الشمس، فلمّا رأوهم قالوا: إنّ قتال هؤلاء أيسر من قتال مَنْ يأتي بعدهم، فحملوا على أبي الرَّواغ وأصحابه حملة وانهزم أصحابه وثبت في مائة (الله في مائة) فارس، فقاتلهم طويلاً وهو يقول:

إِنَّ الفتى كلِّ الفتى [مَنْ] لم يُهَلْ " إِذَا الجبَانُ حاد عن وَقْع الأَسَلْ إِنَّ الفتى كلِّ الفتى [مَنْ] لم يُهَلْ " أَرْوَعُ يومَ الهَيْجِ " مِقدامُ بطلْ " قد علمتْ أنّي إذا البأسُ نزَلْ أَرْوَعُ يومَ الهَيْجِ " مِقدامُ بطلْ "

ثمّ عطف أصحابُه من كلّ جانب، فصدقوهم القتال حتّى أعادوهم إلى مكانهم، فلمّا رأى المستورِدُ ذلك علم أنّهم إنْ أتاهم معقل ومَنْ معه هلكوا، فمضى هو وأصحابه فعبروا دجلة ووقفوا في أرض بَهْرَسِير (وبتعهم أبو الرَّواغ حتّى نزل بهم بساباط، فلمّا نزل بهم قال المستورد لأصحابه: إنّ هؤلاء هم حُماة أصحاب معقل وفرسانه، ولو علمتُ أنّي أسبقهم إليه بساعة لسرتُ إليه فواقَعْتُهُ. ثمّ أمر مَن يسأل عن معقل، فسألوا بعض مَنْ على أسبقهم إليه بساعة لسرتُ إليه فواقَعْتُهُ. ثمّ أمر مَن يسأل عن معقل، فسألوا بعض مَنْ على الطرق، فأخبروهم أنّه نزل دَيْلمَايا، وبينهم ثلاثة فراسخ، فلمّا أخبر المستورد ذلك ركب وركب أصحابه، وأقبل حتّى انتهى إلى جسر ساباط، وهو جسر نهر ملك، وهو من جانبه الذي يلي الكوفة، وأبو الرَّواغ من جانب المدائن، فقطع المستوردُ الجسر، ولما رآهم أبو الرَّواغ قد ركبوا عبّى أصحابه، واعتزل إلى صحراء بين المدائن وساباط ليكون القتال بها، ووقف ينتظرهم، فلمّا قطع المستوردُ الجسر سار إلى دَيْلمَايا نحو معقل ليوقع به، بها، ووقف ينتظرهم، فلمّا قطع المستوردُ الجسر سار إلى دَيْلمَايا نحو معقل ليوقع به، فانتهى إليه وأصحابه متفرّقون عنه وهو يريد الرحيل، وقد تقدّم بعض أصحابه، فلمّا فانتهى إليه وأصحابه متفرّقون عنه وهو يريد الرحيل، وقد تقدّم بعض أصحابه، فلمّا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثلثمائة».

<sup>(</sup>٢) في (ر): «يمل».

<sup>(</sup>٣) في (ش): «الفتح».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢٠٣/٥

<sup>(</sup>٥) في (ش) تحرّف إلى: «نهرشير».

رآهم معقل نصب رايته ونادى: با عبادَ الله، الأرضَ الأرضَ! فنزل معه نحو مائتيْ رجل، فحملت الخوارج، عليهم فاستقبلوهم بالرماح جُثاةً على الرُّكَب، فلم يقدروا عليهم، فتركوهم وعدلوا إلى خيولهم فحالوا بينهم وبينها، وقطعوا أعِنتَها، فذهبت في كلّ جانب، ثم مالوا على المتفرّقين من أصحاب معقل، ففرّقوا بينهم، ثمّ رجعوا إلى معقل وأصحابه وهم على الرُّكَب فحملوا عليهم، فلم يتجلجلوا، فحملوا أخرى، فلم يقدروا عليهم، فقال المستورد لأصحابه: لينزل نصفكم ويبقى نصفكم على الخيل. ففعلوا واشتدّ الحال على أصحاب معقل وأشرفوا على الهلاك.

فبينما هم كذلك إذ أقبل أبو الرَّواغ عليهم فيمن معه. وكان سبب عَوده إليهم أنّه أقام بمكانه ينتظرهم، فلمّا أبطأوا عليه أرسل مَنْ يأتيه بخبرهم، فرأوا الجسر مقطوعاً ففرحوا ظنّاً منهم أن الخوارج فعلوا ذلك هيبةً لهم. فرجعوا إلى أبي الرَّواغ، فأخبروه أنّهم لم يروهم، وأنّ الجسر قد قطعوه هيبةً لهم. فقال لهم أبو الرواغ: لَعَمري ما فعلوا هذا إلا مكيدة، وما أراهم إلاّ وقد سبقوكم إلى معقل حيث رأوا فرسان أصحابه معي، وقد قطعوا الجسر ليشغلوكم به عن لحاقهم، فالنّجاءَ النّجاءَ في الطلب.

ثم أمر أهل القرية فعقدوا الجسر وعبر عليه واتبع الخوارج، فلقيه أوائل الناس منهزمين، فصاح بهم: إلي إلي! فرجعوا إليه وأخبروه الخبر، وأنهم تركوا معقلاً يقاتلهم، وما يظنونه إلا قتيلاً. فجد في السير ورد معه كل مَنْ لِقيه من المنهزمين، فانتهى إلى العسكر، فرأى راية معقل منصوبة والناس يقتتلون، فحمل أبوا الرواغ ومن معه على الخوارج، فأزالوهم غير بعيد، ووصل أبو الرواغ إلى معقل، فإذا هو متقدم يحرض أصحابه، فشدوا على الخوارج شدة منكرة، ونزل المستورد ومن معه من الخوارج، ونزل أصحاب معقل أيضاً، ثمّ اقتتلو طويلاً من النهار بالسيوف أشد قتال.

ثم إنّ المستورد نادى معقلاً ليبرز إليه، فبرز إليه، فمنعه أصحابه، فلم يقبل منهم، وكان معه سيفه، ومع المستورد رمحه، فقال أصحاب معقل: خذْ رمحك. فأبَى وأقبل على المستورد، فطعنه المستورد برمجه، فخرج السّنان من ظهره، وتقدّم معقل والرمح فيه إلى المستورد، فضربه بالسّيف، فخالط دماغه. فوقع المستورد ميتاً، ومات معقل أيضاً (۱).

وكان معقل قد قال: إن قُتلتُ فأميركم عمرو بن مُحْرز بن شهاب التّميميّ ". فلمّا

<sup>(</sup>١) الخبر بطوله في: تاريخ الطبري ١٨١/٥ ـ ٢٠٧، وهو باختصار في: البداية والنهاية ٢٥/٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢٠٩/٥.

قُتل أخذ الراية عَمرو، ثمّ حمل في الناس على الخوارج، فقتلوهم ولم ينجُ منهم غير خمسة أو ستّة.

وقال ابن الكلبيّ : كان المستورد من تميم، ثمّ من بني رياح، واحتجّ بقول جرير: ومنَّا فتى الفتيان والجُودِ معقِلٌ ومنَّا الذي لاقى بدِجلَةَ معقِلا يعنى هذه الوقعة.

## ذكر عود عبد الرحمن إلى ولاية سجستان

في هذه السنة استعمل عبدُ الله بن عامر عبدَ الرحمن بن سَمُرَة على سِجِستان، فأتاها وعَلَى شُرطَته عَبَّاد بن الحُصَين الحَبَطيِّ، ومعه من الأشراف عمرو بن عُبَيْد الله(١) بن مَعْمر وغيره، فكان يغزو البلد قد كفر أهله فيفتحه، حتى بلغ كابُل فحصرها أشهرِأ ونصب عليها مجانيق فثلمتْ سورها ثلمة عظيمة، فبات عليها عبّاد بن الحصين ليلةً يُطاعن المشركين حتى أصبح، فلم يقدروا على سدّها، وخرجوا من الغد يقاتلون، فهـزمهم الملسمون ودخلوا البلد عَنْوةً، ثمّ سِار إلى بُسْت ففتحها عنـوةً، وسـار إلى زَران فهـرب أهلها وغلب عليها، ثمّ سار إلى خُشُّك ٣٠ فصالحه أهلُها، ثمّ أتَى الرُّخَج فقاتلوه، فظفر بهم وفتحها، ثمّ سار إلى زابلُسْتان، وهي غَزنة وأعمالها، (فقاتله أهلها) ١٠٠٠، وقد كانوا نكثوا، ففتحها، وعاد إلى كابُل وقد نكث أهلها ففتحها(١).

#### ذكر غزوة السند

استعمل عبدُ الله بن عامر على ثغر الهند عبدَ الله بن سَوَّار العبديِّ (٥)، ويقال ولاه معاوية من قِبَله، فغزا القِيقان، فأصاب مغنماً، ووفد على معاوية، وأهدى لـه خيـلًا قيقانيّة (١)، ورجع فغزا القيقان، فاستنجدوا بالتُّرْك فقتلوه، وفيه يقول الشاعر:

وابس سَوّارٍ على عدّانه (٧) مُوقدُ النّار وقتّالُ الشّغَبْ

في (ر): «عمر بن عبد الله». (1)

في (ش): «حسد». **(Y)** 

زيادة من (ش). (٣)

الخبر باختصار شديد في تاريخ خليفة وفيـه فقط فتح الـرُخَّج وزابلستــان. (٢٠٥) ومثله في: فتوح البلدان (1) ٤٨٦، والخراج وصناعة الكتابة ٣٩٣، وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١١.

في الأصل: «الهندي». (0)

في (ر): «خلايع قيتغانية». (٢)

في (ر): «عدائه». وفي: فتوح البلدان «عِلَاته». **(Y)** 

وكمان كريماً لم يوقمد أحد في عسكره ناراً، فرأى ذات ليلة ناراً فقمال: ما همذه؟ قالوا: امرأة نُفَساء يُعْمَل لها الخبيص، فأمر أن يُطعَم الناس الخبيص ثلاثة أيّام<!.

## ذكر ولاية عبد الله بن خازم خُراسان

قيل: وفي هذه السنة محزل عبدُ الله بن عامر قيسَ بن الهَيْثُم القيسيّ، ثمّ السُّلَميّ عن خراسان، واستعمل عبدَ الله بن خازم.

وسبب ذلك أنّ قيساً أبطأ بالخراج والهديّة، فقال عبد الله بن خازم لعبد الله بن عامر: وَلّني خُراسان أكفِكَها. فكتب له عهدّه، فبلغ ذلك قيساً، فخاف ابنَ خازم وشغبه، فترك خُراسان وأقبل، فازداد ابن عامر غضباً لتضييعه الثغر، فضربه وحبسه، وبعث رجلاً من يشكر على خُراسان، وقيل: بعث أسلم بن زُرعة الكلابي ثمّ ابنَ خازم.

وقيل في عزله غير ذلك، وهو أنّ ابن خازم قال لابن عامر: إنّك استعملتَ على خُراسان قيساً، وهو ضعيف، وإنّي أخافُ إنْ لقي حرباً أن ينهزم بالناس، فتهلك خُراسان، وتفضح أخوالك، يعني قيس عيلان. قال ابن عامر: فما الرأي؟ قال: تكتب لي عهداً، إنْ هو انصرف عن عدوّ قمتُ مقامه. فكتب له.

وجاش جماعة من طخارستان، فشاوره قيس، فأشار عليه ابن خازم أن ينصرف حتى يجتمع إليه أطرافه، فلمّا سار مرحلة أو اثنتين أخرج ابن خازم عهده، وقام بأمر الناس، وأقي العدو فهزمهم، وبلغ الخبر الكوفة والبصرة والشام، فغضب القيسيّة وقالوا: خدع قيساً وابن عامر! وشكوا إلى معاوية، فاستقدمه، فاعتذر ممّا قيل فيه، فقال معاوية: قمْ غداً فاعتذر في الناس. فرجع إلى أصحابه وقال: إنّي أمرت بالخطبة، ولستُ بصاحب كلام، فاجلسوا حول المنبر، فإذا قلتُ فصدّقوني. فقام من الغد فحمد الله وأثني عليه، ثمّ قال: إنّما يتكلّف الخطبة إمام لا يجد منها بداً، أو أحمق يهمر من رأسه، ولستُ بواحدٍ منهما، وقد علم مَنْ عرفني أنّي بصير بالفُرَص، وثّاب إليها، وقاف عند المهالك، أنفذ بالسريّة، وأقسم بالسويّة، أنشد الله مَنْ عرف ذلك منى فليصدّقني. فقال أصحابه: ضدقت. فقال: يا أمير المؤمنين إنّك فيمن نشدتُ، فقلْ بما تعلم. فقال: صدقتَ.

<sup>(</sup>١) الخبر في ; فتوح البلدان ٥٣١.

#### ذكر عدّة حوادث

وحجٌّ هذه السنة مروانُ بن الحكم وكان على المدينة(١٠).

وكان على مكّة : خالد بن العاص بن هشام (١٠)، وعلى الكوفة: المغيرة (١٠)، وعلى البصرة: عبد الله بن عامر (١٠).

#### [الوَفَيَات]

فيها مات عبد الله بن سلّام (°)، وله صحبة مشهورة، وهو من علماء أهل الكتـاب، وشهد له رسول الله ﷺ بالجنّة.

(٥) انظر عن (عبد الله بن سلام) في:

سيرة ابن هشام ١٥٦/، ١٥٨، ١٩٨، ٢٠٢، والعغازي للواقدي ٣٢٩، ٣٧١، ٣٨١، ٥٠٩، ومسند أحمد ٥/٠٥، والتاريخ لابن معين ١/٣١، وطبقات خليفة ٨، وتاريخ خليفة ٢٥، ٢٠٦، والمعرفة والتاريخ ١٤٤/، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٠، ٤٦٨، ٤٦٨، ٢٥١، ١٦٢ و ٢٠٨، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٤، والتاريخ والتاريخ الكبرى ٢١٨، ٤١٨ والطبقات الكبرى ٢/٣٦، والساب الأشراف ١/٢٦٦، والتاريخ الكبير ٥/١١، ١٩ رقم ٢٩، والطبقات الكبرى ٢/٣٦، ٥٥، وتاريخ الصحابة ٢٥٥، ومقدمة مسند بقيّ بن مخلد ٨٩ رقم ١٠٠، ومشاهير علماء الأمصار ١٦ رقم ٢٥، وتاريخ الصحابة ١٦٥، ١٥٧ رقم ١٩٤٠، والعقد الفريد ٣/٣٤١، والجرح والتعديل ١٢/٥، ٣٦ رقم ٢٨٨، والاستبصار ١٩٠، ومروج المذهب ١٦٢١، والبدء والتاريخ ١١٨٥، ١١٥، ١١٥، وصفة الصفوة ١/١٢١، ١٢٧٠ رقم ١٠٠، وجامع الأصول ١/٨، وأسد الغابة ٣/٤٦٢، وتهذيب الأسماء واللغات ق ١ ج ١/٧٢٠، ١٧٢ رقم ٢٠٠، وتحفة الأشراف ٤/٣٥، وأسد الغابة ٣/٤٢، وتهذيب الكمال (المصور) ٢/١٩١، ١٩٢٠ والعبر ١/١٥، وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٤٧، وتذكرة الحفاظ ١/٢٦، وسير أعلام النبلاء ٢/٣١٤ والعبر ١/١٥، وتاريخ الإسلام)، والكاشف ١/٥٠ رقم ١٨٠، والمعين في طبقات المحدثين ٣٢ رقم ٢٧، والمغازي (من تاريخ الإسلام)، والكاشف ٢/٥٨ والبداية والنهاية ٨/٧٣، ومجمع الزوائد ١٣٢٩، وتهذيب التهذيب ٥/٤٢ رقم ٢٣٧، وتقريب التهذيب التهديب التهذيب التهدي التهديب ال

 <sup>(</sup>۱) تاريخ خليفة ۲۰۷، وتاريخ الطبري ۲۱۱/۵، ومروج الـذهب ۳۹۸/٤، وتاريخ حلب للعظيمي ۱۷۷، ونهاية الأرب ۲۹۷/۲۰، وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ۱۱، والبداية والنهاية ۲۰/۸.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢١١/٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢١١/٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢١١/٥.

# ٤٤ ثم دخلت سنة أربع وأربعين

في هذه السنة دخـل المسلمون مـع عبد الـرحمن بن خالـد بن الوليـد بلاد الـروم، وشُتُوا بها(١)، وغزا بُسْر بن أبي أرطاة في البحر(١).

#### ذكر عزل عبد الله بن عامر عن البصرة

وفي هذه السنة عُزل عبد الله بن عامر عن البصرة.

وسببه أنّ ابن عامر كان حليماً كريماً ليّناً، لا يأخذ على أيدي السفهاء، وفسدت البصرة في أيّامه، فشكا ذلك إلى زياد، فقال له: جرّد السيف. فقال له: إنّي أكره أن أصلحهم بفساد نفسي. ثمّ إنّ ابن عامر وفّد وفداً من البصرة إلى معاوية، فوافقوا عنده وفد الكوفة، وفيهم ابن الكوّا، واسمه عبد الله بن أبي أوْفى اليشكريّ، فسألهم معاوية عن أهل العراق وعن أهل البصرة خاصّة، فقال ابنُ الكوّا: يا أميرَ المؤمنين، إنّ أهل البصرة قد أكلهم سفهاؤهم، وضعف عنهم سلطانهم، وعجّز ابنَ عامر وضعفه. فقال له معاوية: تتكلّم عن أهل البصرة وهم حضور؟

فلمّا عاد أهل البصرة أبلغوا ابن عامر، فغضب وقال: أيّ أهل العراق أشدّ عداوةً لابن الكَوّا؟ فقيل: عبد الله بن أبي شيخ اليشكريّ، فولاه خُراسان، فبلغ ذلك ابن الكوّا، فقال: إنّ ابن دَجاجة، يعني ابن عامر، قليل العلم فيّ، ظنّ أنّ ولاية عبد الله خُراسان تسوءُني! لَوَدِدْتُ أنّه لم يبقَ يَشْكُريّ إلاّ عاداني، وأنّه ولاه.

وقيل: إنَّ الذي ولَّاه ابنُ عامر خُراسان طُفَيْل بن عَوْف اليشكريُّ .

فلمّا علم معاويةُ حال البصرة أراد عزل ابن عامر، فأرسل إليه يستزيره، فجاء إليه،

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة ٢٠٧، تاريخ الطبري ٢١٢/٥، تاريخ حلب للعظيمي ١٧٨، البداية والنهاية ٢٧/٨.

تاريخ الطبري ٢١٢/٥، البداية والنهاية ٢٧/٨.

فردّه على عمه، فلمّا ودّعه قال: إنّي سائلك ثلاثاً، فقـلْ هنّ لك. فقـال: هنّ لك، وأنــا ابن أمّ حكيم. قال: تردّ عليّ عملي ولا تغضب. قال: قد فعلتُ. قال: وتهب لي مالك بعَـرَفة. قال: قد فعلتُ. قال: وتهب لي زُورك بمكّة. قال: قد فعلتُ. قال: وَصَلَتْكَ رَحِم. فقال ابن عامر: يا أمير المؤمنين إنّي سائلك، ثلاثاً فقلْ هنّ لك. فقال: هنّ لك، وأنا ابن هند. قِال: تردّ عليّ مالِي بعرفة. قال: قـد فعلتُ. قال: ولا تحـاسب لي عامـلاً ولا تتبع لي أثراً. قال: قد نعلتُ. قال: وتُنْكِحني ابنَتَك هنداً قال: قد فعلتُ.

ويقال: إنَّ معاوية قال له: اخترْ إمَّا أن أتَّبع أثرك وأحاسبك بما صار إليك وأردَّك، وإمّا أن أعزلك وأسوّغك ما أصبتُ(). فاختار العـزل، وأن لا يسوّغـه ما أصـاب، فعزلـه وولَى البصرة الحارث بن عبد الله الأزديّ('').

# ذِكر استلحاق معاوية زياداً

وفي هذه السنة استلحق معاويةُ زيادَ بن سُمَيَّة، فزعموا أنَّ رجلًا من عبد القيس كان مع زياد لما وفد على معاوية، فقال لزياد: إنَّ لابن عامر عندي يداً، فإن أذنتَ لي أتيتُـه. قال: على أن تحدّثني بما يجري بينك وبينه. قال: نعم. فأذِن لـه فأتـاه، فقال لـه ابن عامر: هيه هيه! وابن سُمَيّة يُقَبِّح آثاري ويعرّض بعُمّالي")! لقد هممتَ أن آتي بقَسَامةٍ (') من قريش (يحلفون بالله) ٥٠ أنَّ أَبا سفيان لم يَرَ سُمَيَّة.

فلمَّا رجع سأله زياد فلم يخبره، فألحَّ عليه حتَّى أخبره، فأخبر زيادٌ بذلـك معاويــة. فقال معاوية لحاجبه: إذا جاء ابن عامر فاضربْ وجه دابته عن أقصى الأبواب. ففعل ذلك به. فأتَى ابنُ عامر يزيدَ فشكا ذلك إليه، فركب معه حتّى أدخله، فلمّا نظر إليه معاويةً قام فدخل. فقال يزيد لابن عامر: اجلس، فكم عسى أن تقعد " في البيت عن مجلسه! فلمّا أطالا خرج معاويةً وهو يتمثّل:

قد علمَتْ ذلكمُ الرّفاقُ لنَا سِسِاقٌ ولـكُـم سـبـاقُ

في الأصل: «كسبت». (1)

الخبر في: تاريخ الطبري ٢١٢/٥ ـ ٢١٤، ونهاية الأرب ٣٠٠/٢٠، ٣٠١، والبداية والنهاية ٢٧/٨ **(Y)** 

في الطبعة الأوربية: «ويعترض لعمّالي». (٣)

في الطبعة الأوربية: «بقاسمة». **(**{\(\x)\)}

الموجود في الأصل: «يحامون». (0)

في الطبعة الأوربية: «يقعد». (I)

ثمّ قعد فقال: يا ابن عامر، أنت القائل في زياد ما قلت (٥٠٠ أمّا والله لقد علمتِ العربُ أنّي كنتُ أعزّها في الجاهليّة وأنّ الإسلام لم يزدْني إلّا عزّاً، وأنّي لم أتكثّر بزياد من قلّة، ولم أتعزّز به من ذلّة، ولكن عرفتُ حقّاً له فوضعتُه موضعه. فقال: يا أمير المؤمنين نرجع إلى ما يحبّ زياد. قال: إذاً نرجع إلى ما تحبّ. فخرج ابن عامر إلى زياد فترضاه.

فلمّا قدِم زياد الكوفة قال: قـد جئتكم في أمرٍ مـا طلبتُه إلّا لكم. قـالوا: مـا تشاء؟ قال: تُلحقون نسبي بمعاوية. قالوا: أمّا بشهادة الزور فلا. فأتَى البصرةَ فشهدَ له رجلٌ ٠٠٠.

هذا جميع ما ذكره أبو جعفر في استلحاق معاوية نسب زياد، ولم يـذكر حقيقة الحال في ذلك، إنّما ذكر حكايةً جرت بعد استلحاقه، وأنا أذكر سبب ذلك وكيفيّته، فإنّه من الأمور المشهورة الكبيرة في الإسلام لا ينبغي إهمالها.

وكان ابتداء حاله أنّ سُمَيّة أمّ زياد كانت لدِهْقان زَنْدَوَرد بكَسْكَر، فمرض الدَّهْقان، فدعا الحارث بن كَلَدة الطبيبَ الثقفيّ، فعالجه فبرأ، فوهبه سميّة، فولدت عند الحارث أبا بَكْرة، واسمه نُفَيع، فلم يُقِرّ به، ثمّ ولدت نافعاً، فلم يقرّ به أيضاً، فلمّا نزل أبو بكرة إلى النبيّ ﷺ، حين حصر الطَّائف قال الحارث لنافع: أنت ولدي. وكان قد زوّج سُمَيّة من غلام له اسمه عُبَيْد، وهو روميّ، فولدت له زياداً.

وكان أبو سفيان بن حرب سار في الجاهليّة إلى الطائف، فنزل على حمّار يقال له أبو مريم السَّلُوليّ، وأسلم أبو مريم بعد ذلك وصحِب النبيّ عَيِّهُ، فقال أبو سفيان لأبي مريم: قد اشتهيتُ النساء فالتمسْ لي بَغيّاً. فقال له: هل لك في سُمَيّة؟ فقال: هاتها على طول ثَدْيَيْها وذَفَر بطنها. فأتاه بها، فوقع عليها، فعلقت بزياد، ثمّ وضعته في السَّنة الأولى من الهجرة، فلمّا كبر ونشأ استكتبه أبو موسى الأشعريّ لما ولي البصرة، ثمّ إنّ عمر بن الخطّاب استكفى زياداً أمراً، فقام فيه مقاماً مرضيّاً، فلمّا عاد إليه حضر، وعند عمر المهاجرون والأنصار، فخطب خطبةً لم يسمعوا بمثلها. فقال عَمْرو بن العاص: لله هذا الغلام، لو كان أبوه من قريش لساق العرب بعصاه! فقال أبو سفيان، وهو حاضر: والله إني لأعرف أباه ومَنْ وضعه في رحِم أمّه. فقال عليّ: يا أبا سفيان اسكت، فإنّك أتعَلم أنّ عمر لو سمع هذا القول منك لكان إليك سريعاً.

<sup>(</sup>١) في الأصل زيادة: «قال نعم».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربيـة: «رجال»، والمثبت يتفق وتاريخ الطبري، وفيـه الخبر ٢١٤/٥، ٢١٥ إلى هنـا، وقد زاد عليه المؤلّف بما يأتي.

فلمّا ولي عليّ الخلافة استعمل زياداً على فارس، فضبطها وحمى قلاعها، واتّصل الخبر بمعاوية، فساءه ذلك، وكتب إلى زياد يتهدّده ويُعرّض له بولادة أبي سفيان إيّاه، فلمّا قرأ زياد كتابه قام في الناس وقال: العجب كلّ العجب من ابن آكلة الأكباد، ورأس النفاق! يخوّفني بقصده إيّاي، وبيني وبينه ابنا عمّ رسول الله عيه في المهاجرين والأنصار؟ أمّا والله لو أذن لي في لقائه لَوجدني أحمز مخشيًا ضرّاباً بالسيف.

وبلغ ذلك عليّاً فكتب إليه: إنّي ولّيتك ما ولّيتك وأنا أراك له أهلًا، وقد كانت من أبي سفيان فلتة من أماني الباطل وكذِب النفس لا توجب له ميراثاً ولا تُحل (له نسباً)(۱)، وإنّ معاوية يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، فاحذرْ ثمّ احذرْ (۱)، والسلام.

فلمّا قُتل عليّ، وكان من أمر زياد ومصالحته معاوية ما ذكرناه، واضع زيادٌ مَصْقلة بن هُبيرة الشيبانيّ، وضمن له عشرين ألف درهم ليقول لمعاوية: إنّ زياداً قد أكل فارس برّاً وبحراً، وصالحك على ألقي ألف درهم، والله ما أرى الذي يقال إلّا حقاً، فإذا قال لك: وما يقال؟ فقل: يقال إنّه ابن أبي سفيان. ففعل مَصْقلة ذلك، ورأى معاوية أن يستميل زياداً، واستصفى مودّته باستلحاقه، فاتّفقا على ذلك، وأحضر الناس وحضر منْ يشهد لزياد، وكان فيمن حضر أبو مريم السّلُوليّ، فقال له معاوية: (بِمَ) تشهد يا أبا مريم؟ فقال: أنا أشهد أنّ أبا سفيان حضر عندي، وطلب مني بَغِيّاً فقلتُ له: ليس عندي إلّا سُميّة، فقال: إتني بها على قَذرها ووَضَرِها (الله فيان مولاً)، فأتيتُه بها، فخلا معها، ثمّ خرجتُ من عنده، وإنّ إسكتيها لتقطران مَنيّاً، فقال له زياد: مهلاً أبا مريم! إنّما بُعثتَ شاهداً، ولم عنده، وإنّ إسكتيها لتقطران مَنيّاً، فقال له زياد: مهلاً أبا مريم! إنّما بُعثتَ شاهداً، ولم

فاستلحقه معاوية، وكان استلحاقة أوّل ما رُدّتْ أحكام الشريعة عـلانيـة، فـإنّ رسول الله ﷺ قضى بالولد(<sup>٥)</sup> للفراش، وللعاهر الحجْر.

وكتب زياد إلى عائشة: (من زياد بن أبي سفيان، وهو يريد أن تكتب له: إلى زياد بن أبي سفيان، فيحتجّ بذلك، فكتبت: من عائشة) (١) أمّ المؤمنين إلى ابنها زياد.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لك شيئاً».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): «فالحذر ثم الحذر».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ش).

<sup>(</sup>٤) في (ر): «وزفرها».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «للوليد».

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين زيادة من الأصل.

وعظم ذلك على المسلمين عامّة (١) وعلى بني أُميّة خاصّة، وجرى (أقاصيص يطول بذكرها الكتاب فأضربنا عنها.

ومَنِ اعتذر لمعاوية قال: إنّما) (") استلحق معاوية زياداً، لأنّ أنكحة الجاهليّة كانت أنواعاً، لا حاجة إلى ذِكر جميعها، وكان منها أنّ الجماعة يجامعون البَغِيّ، فإذا حملّت وولدتْ ألحقت الولد لمن شاءت منهم فيلْخَقه، فلمّا جاء الإسلام حرّم هذا النكاح، إلا أنّه أقرّ كلّ ولد كان يُنسَب إلى أب من أيّ نكاح كان من أنكحتهم على نسبه، ولم يفرق بين شيءٍ منها، فتوهم معاوية أنّ ذلك جائز له، ولم يفرق بين استلحاقٍ في الجاهليّة والإسلام "، (وهذا مردود لاتفاق المسلمين على إنكاره ولأنّه لم يستلحق أحد في الإسلام مثله ليكون به حجّة) (ا).

قيل: أراد زياد أن يحجّ بعد أن استلحق معاوية ، فسمع أخوه أبو بَكْرة ، وكان مهاجراً له من حين خالفه في الشهادة (بالزنا) على المغيرة بن شعبة ، فلمّا سمع بحجّه جاء إلى بيته ، وأخذ ابناً له ، وقال له : يا بنيّ ، قُل لأبيك إنّني سمعتُ أنّك تريد الحجّ ، ولا بدّ من قدومك إلى المدينة ، ولا شكّ أن تطلب الإجتماع بأمّ حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي على فإن أذِنت لك فأعظم به خِزْيا (١) مع رسول الله على وإنْ سنعتك ، فأعظم به فضيحة في الدّنيا ، وتكذيباً لأعدائك . فترك زياد الحجّ وقال : جزاك الله خيراً ، فقد أبلغت في النّصْح .

#### ذكر غزو المهلّب السند

وفيها غزا المهلّب بن أبي صُفْرة ثغر السند فأتى بَنّة ١٠٠ والأهواز، وهما بين المُلتان١٠٠٠

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كافة».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهى الاقتباس في: نهاية الأرب ٣٠٤/٢٠، ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين زيادة من (ش).

<sup>(</sup>٥) من (ش).

<sup>(</sup>٦) في نسخة المتحف البريطاني، وبودليان: (حرباً،

 <sup>(</sup>٧) في (ر): «نبشه»، والمثبت يتفق مع: معجم البلدان ١/٥٠٠، ٥٠١ وفيه: بَنَة: بالفتح، ثم التشديد، مدينة بكابل. وفي كتاب الفتوح: غزا المهلّب بن أبي صفرة في سنة ٤٤ أيام معاوية.. وذكر الخبر. وفي تاريخ خليفة: «بته» بالتاء، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٨) في (ر): «المليان»، والمثبت يتفق مع: معجم البلدان ١٨٩/٥ وفيه: مُلتان: بضم الميم، وسكون اللام،
 وتاء مثنّاة من فوقها، وآخره نون، وأكثر ما يكتب: مولتان، بالواو، هي مدينة من نـواحي الهند قـرب غزنـة أهلها مسلمون منذ قديم.

وكابُل، فلقيه العدّو وقاتلَه، ولقي المهلّب ببلاد القيقان ثمانيةَ عشر فارساً من التُرك فقاتلوه جميعاً، فقال المهلّب: ما جعل هؤلاء الأعاجم أولى بالتّشمير منّا! فحذف الخيل، وكان أوّل من حذفها من المسلمين، وفي يوم بنّة يقول الأزديّ:

ألم تَرَ أَنَّ الأَزْدَ ليلةَ بُيِّتُوا ببِّنَّة كَانُوا خير جيش المهلِّبِ(١٠)؟

#### ذكر عدّة حوادث

وحج بالناس في هذه السنة معاوية (١٠).

وفيها عمل مروان بن الحَكَم المقصورة بالمدينة (٢٠)، وهو أوّل من عملها بها، وكان معاوية قد عملها بالشام لما ضربه الخارجيّ.

#### [الوَفَيَات]

وفيها توفّيت أمّ حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبيّ ﷺ ('').

وفيها قُتل رفاعة العدوي من عديّ رباب (٥)، (وهو بصْريّ له صُحْبة) (١).

<sup>(</sup>۱) الخبر باختصار في تــاريـخ خليفــة ٢٠٦، وهــو في فتــوح البلدان للبــلاذري ٥٣١ اقتبســه المؤلف منــه، وباختصار في: الخراج وصناعة الكتابة لقدامة ٤١٤، ومعجم البلدان ١/١،٥ وفيه بيت الشعــر، واختصره الذهبى في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٢.

<sup>(</sup>۲) تاريخ خليفة ۲۰۷، تاريخ الطبري ۲۱۵/۵، مروج الذهب ۳۹۸/۶، تاريخ حلب ۱۷۸، تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ۱۳، شفاء الغرام لقاضي مكة (بتحقيقنا) ۳۳۹/۲.

<sup>(</sup>٣) تاريخ حلب للعظيمي ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من (ش). وانظر عن (أم حبيبة) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ـ بتحقيقنا ـ ففيه مصادر ترجمتها ـ ص ١٣٢ ـ ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): «بن عبد مناة».

 <sup>(</sup>ش) ما بين القوسين زيادة من (ش).

#### 20

# ثم دخلت سنة خمس وأربعين

فيها ولّى معاويـةُ الحارثَ بن عبـد الله‹› الأزديّ البصـرة في أوّلهـا حين عــزل ابن عامر، وهــو من أهل الشــام، فاستعمــل الحارثُ على شُــرطته عبــدَ الله بن عَــْمرو الثقفيّ، فبقي الحارث أميراً على البصرة أربعة أشهر، ثمّ عزله وولّاها زياداً‹›.

#### ذكر ولاية زياد بن أبيه البصرة

قدم زيادٌ الكوفة فأقام ينتظر إمارته عليها، فقيل ذلك للمُغيرة بن شُعْبَة، فسار إلى معاوية، فاستقاله الإمارة وطلب منه أن يُعْطيه منازل بقَـرْقِيسيا ليكـون بين قيس، فخافه معاوية وقـال له: لَتَـرْجعنّ إلى عملك، فأبَى، فازداد معاوية تُهمةً له، فردّه على عمله، فعاد إلى الكوفة ليلًا، وأرسل إلى زياد فأخرجه منها.

وقيل: إنّ المغيرة لم يَسرُ إلى الشام، وإنّما معاويةُ أرسل إلى زياد، وهو بالكوفة، فأمره بالمسير إلى البصرة، فولاه البصرة وخُراسان وسَجِسْتان، ثمّ جمع له الهندَ والبحرين وعُمان، فقدِم البصرةَ آخر شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين، والفسقُ ظاهرٌ فاشٍ، فخطبهم خطبته الله فقال:

الحمد لله على إفضاله وإحسانه، ونسأله مزيداً من نِعَمه (٥)، اللّهم كما زدتنا نِعَماً فَالهِمنا شُكراً على نعمك علينا! أمّا بعد، فإنّ الجهالة الجهلاء، والضّلالة العمياء،

<sup>(</sup>١) في تاريخ خليفة ٢٠٧: «الحارث بن عمرو»، وكذا في: تاريخ الإسلام ١٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢١٦/٥، نهاية الأرب ٣٠٩/٢٠، تُاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٤، البداية والنهاية ٢٩/٨.

<sup>(</sup>٣) في: البيان والتبيين: «خطبة»، وكذا في: العقد الفريد.

<sup>(</sup>٤) زاد في: البيان والتبيين: «ولم يصلّ علَّى النبيّ».

<sup>(</sup>٥) في: البيان، والعقد: وونسأله المزيد من نعمه وإكرامه».

والفجر الموقد لأهله النّار، الباقي عليهم سعيرُها، ما يأتي سفهاؤكم (۱)، ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام، فينبت (۱) فيها الصغير، ولا يتحاشى (۱) عنها الكبير، كأن لم تسمعوا نبي الله، ولم تقرأوا كتاب الله، ولم تعلموا (۱) ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته، والعذاب الأليم لأهل معصيته، في الزّمن السرمد اللذي لا يزول، أتكونون كمن طرفت عينه (۱ الدّنيا، وسدّت مسامعه الشهوات، واختار الفانية على الباقية، ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدد ألذي لم تُسْبَقوا إليه (۱)، هذه المواخير المنصوبة والضعيفة المسلوبة في النهار المبشر، والعدد غير قليل. ألم تكن منكم نُهاة تمنع الغُواة عن دَلَج الليل وغارة النهار؟ قربتم القرابة، وباعدتم (الدّين، تعتذرون) (۱) بغير العُذر، وتعطفون (۱) على المختلس، كلّ امرىء منكم يذبّ عن سفيهه (۱۱)، صنيع (۱۱) من لا يخاف عاقبة (۱۱)، ولا يخشى (۱۱) معاداً! ما أنتم بالحُلَماء، ولقد اتبعتم السُفهاء، فلم يزل بهم (۱۱) ما ترون من قيامكم دونهم، حتى انتهكوا حُرَمَ الإسلام، ثمّ أطرقوا (۱۱) وراءكم كُنوساً في ترون من قيامكم دونهم، حتى القراب حتى أسويها بالأرض هذماً وإحراقاً! إنّي مكانس الرّيب، حرام علي الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هذماً وإحراقاً! إنّي رأببريّة) (المحين منكم بالسقيم ۱۱ الله لأخذن الوليّ بالوليّ بالوليّ (۱۱)، والمقيمَ بالظّاعن، والمقبل (جَبريّة) (۱۱) والصحيح منكم بالسقيم الله لأخذن الوليّ بالوليّ (۱۲)، والمقيمَ بالظّاعن، والمقبل بالمُدْبر، والصحيح منكم بالسقيم (۱۱)، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: انجُ سعد فقد بالمُدْبر، والصحيح منكم بالسقيم (۱۱)، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: انجُ سعد فقد

<sup>(</sup>١) في البيان: «والغيُّ الموفي بأهله على النار، ما فيه سفهاؤكم»، وفي: العقد: «والعمى الموفي..».

<sup>(</sup>٢) في (ر): «فيشيب».

<sup>(</sup>٣) في: البيان: «ينحاش»، والمثبت يتفق مع: العقد.

<sup>(</sup>٤) في: البيان، والعقد: «ولم تسمعوا».

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية: «طرقت».

<sup>(</sup>٦) في: العقد: «عينيه».

<sup>(</sup>٧) في البيان زيادة: «من ترككم الضعيف يُقهر ويؤخذ ماله، و». وفي العقد: «من ترككم».

<sup>(</sup>A) في الطبعة الأوربية: «الذين يعتذرون».

<sup>(</sup>٩) في: البيان، والعقد: «تغضّون». وفي تاريخ الطبري: «وتغطّون».

<sup>(</sup>۱۰) في (ر): (مستقيمه).

<sup>(</sup>١١) في البيان: «صنع».

<sup>(</sup>١٢) في تاريخ الطبري: «عقاباً».

<sup>(</sup>١٣) في: البيان، وتاريخ الطبري، والعقد: ﴿وَلَا يَرْجُو﴾.

<sup>(</sup>١٤) في البيان، والعقد: (بكم).

<sup>(</sup>١٥) في الطبعة الأوربية: «أطرفوا».

<sup>(</sup>١٦) ليست في: البيان، وتاريخ الطبري، والعقد.

<sup>(</sup>١٧) في العقد: «بالمولى».

<sup>(</sup>١٨) في البيان: «والصحيح منكم في نفسه بالسقيم».

هلك سعيد، أو تستقيم لي قناتكم، إنّ كذبة المنبر'' [بَلقاء] مشهورة''، فإذا تعلّقتم عليّ بكذبة فقد'')، حلّت لكم معصيتي''. مَنْ بُيّت منكم'' فأنا ضامن لما ذهب له، إيّاي وَدلج اللّيل، فإنّي لا أُوتَى بمُدلج إلّا سفكتُ دمه، وقد أجّلتكم'' في ذلك بقدر ما يأتي الخبر الكوفَة ويرجع إليكم، وإيّاي ودعوى الجاهليّة، فإنّي لا أجد أحداً دعا'' بها إلا قطعتُ لسانه.

وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن، وقد أحدثنا لكلّ ذنب عقوبة، فمن غرّق قوماً غرّقناه (۱۰) ومَنْ حرّق على قوم حرّقناه (۱۰) ومَنْ نَقَب بيتاً نقبت (۱۱) عن قلبه، ومَن نبش قبراً دفنته (۱۱) فيه حيّاً، فكفّوا عني أيديكم وألسنتكم، أكفُفْ عنكم لساني ويدي، وإيّاي (۱۱) لا يظهر من أحد منكم خلاف ما عليه (۱۱) عامّتكم إلا ضربتُ عُنْقَه، وقد كانت بيني وبين أقوام إحن، فجعلت ذلك دَبْر أذني وتحت قدمي، فمَنْ كان منكم محسناً فليزدد إحساناً، ومَن كان مسيئاً فلينزع عن إساءته. إنّي (۱۱) لو علمتُ أنّ أحدكم قد قتله السّلّ من بُغضي لم أكشف له قناعاً، ولم أهتك له سِتْراً حتى يُبْدي لي صَفْحته، فإذا فعل لم أناظره (۱۱)، فاستأنفوا (۱۱) أموركم، وأعينوا (۱۱) على أنفسكم، فرُبّ مبتئس بقدومنا سيسرّ (۱۱)، ومسرور بقدومنا سيستر (۱۱)،

<sup>(</sup>١) في العقد: «الأمير».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية: «مشهودة». وفي تاريخ الطبري: تبقى مشهورة».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية: «فقلت».

<sup>(</sup>٤) ﴿ زَادُ فَى البِيانَ، وَتَارِيخُ الطَّبْرِي: «وإذا سمعتموها منى فاغتمزوها فيَّ، واعلموا أنَّ عندي أمثالها».

<sup>(</sup>٥) في العقد: «من نُقِب منكم عليه» وكذا في: البيان.

 <sup>(</sup>٦) في العقد: «وقد أَجِّلْتُم».

<sup>(</sup>٧) في البيان: «فإني لا آخذ داعياً بها».

<sup>(</sup>٨) في تاريخ الطبري: «غرّقته».

<sup>(</sup>٩) في البيان، والعقد: «ومن أحرق قوماً أحرقناه».

<sup>(</sup>١٠) في: العقد: «نقبنا».

<sup>(</sup>١١) في: البيان، والعقد: «دفنَّاه».

<sup>(</sup>١٢) في تاريخ الطبري: «أكفف يداي وأذاي».

<sup>(</sup>١٣) في: البيّان: «ولا تظهر على أحد منكم ريبة بخلاف ما عليه»، وفي: العقـد: «ولا يظهـرنّ من أحد منكم زيبة بخلاف ما عليه».

<sup>(</sup>١٤) في البيان: «إني والله».

<sup>(</sup>١٥) في: العقد: «فإن فعل ذلك لم أنظره».

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: «فاستبقوا»، وفي (أ): «فاستوثقوا».

<sup>(</sup>١٧) في: البيان: «وأرعوا»، وفي: العقد: «واستعينوا».

<sup>(</sup>۱۸) في البيان: «سنسره».

<sup>(</sup>١٩) في البيان «سنسوؤه».

أيّها الناس، إنّا أصبحنا لكم ساسةً (۱)، وعنكم ذادةً، نسوسكم بسلطان الله الّذي أعطانا، ونَذود عنكم بفَيء الله الذي خَولَنَا، فلنا عليكم السّمع والطّاعة فيما أحببنا، ولكم علينا العدل فيما وَلِينا، فاستوجبوا عدلنا وفَيْئنا بمناصحتكم (۱)، واعلموا أنّي مهما قصّرت عنه، فإنّي لا أقصّر عن ثلاث: لستُ محتجباً عن طالب حاجةً منكم، ولو أتاني طارقاً بليل، ولا حابساً رزقاً ولا عطاء (۱) عن إبّانه، ولا مجمّراً (۱) لكم بعثاً، فادعوا الله بالصّلاح لأئمتكم (۱)، فاينهم ساستكم المؤدّبون، وكهفكم الذي إليه تأوون، ومتى تصلحوا لا يصلحوا (۱)، ولا تشربوا قلوبكم بُغضهم فيشتد لذلك غيظكم (۱)، ويطول له حزنكم، ولا تدركوا حاجتكم (۱)، مع أنّه لو استُجيب لكم (۱) لكان شرّاً لكم، أسأل الله أن يعين كُلاً على كلّ، فإذا رأيتموني أنفّذ فيكم الأمر فَأنْفِذُوه على أذْلاله (۱۱)، وإنّ لي (۱۱) فيكم لصَرْعى كثيرة، فليحذر كلّ امرىء منكم أن يكون من صرعاي.

فقام إليه عبد الله بن الأهنم فقال: أشهد أيها الأمير أنك (١) أُوتيتَ الحكمة وفصْل الخطاب. فقال: كَذَبت، ذاك نبي الله داود! فقال الأحنف: قد قلتَ فأحسنتَ أيها الأمير (١٥)، والثناء بعد البلاء، والحمد بعد العطاء، وإنّا لن نُثني حتّى نبتلي. فقال زياد: صدقت. فقام إليه أبو بلال مرداس بن أُديّة، (وهو من الخوارج) (١٠)، وقال: أنبأ الله بغير (١٠) ما قلت، قال الله تعالى: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى أَلّا تَوْرُ وَاوْرَةٌ وِوْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إلّا مَا سَعَى ﴾ (١٠)، فأوعدنا الله خيراً ممّا أوعدتني (١٠) يا زياد. فقال زياد: إنّا

<sup>(</sup>١) في البيان: «سادة».

<sup>(</sup>٢) زاد في: البيان، والعقد: «لنا».

<sup>(</sup>٣) في البيان، والعقد: «ولا حابساً عطاءً ولا رزقاً».

<sup>(</sup>٤) التجمير: حبس البعوث في الثغور.

<sup>(</sup>٥) في (ر): «لا يمسكم».

<sup>(</sup>٦) في البيان، والعقد: «يصلحوا تصلحوا».

<sup>(</sup>٧) في العقد: «أسفكم».

<sup>(</sup>A) في البيان: «ولا تدركوا به حاجتكم»، وفي العقد: «ولا تدركوا له حاجتكم».

<sup>(</sup>٩) في: البيان، والعقد: «لكم فيه».

<sup>(</sup>١٠) على أَذْلاله: أي على وجهه وطُرقه.

<sup>(</sup>١١) في البيان، وتاريخ الطبري، والعقد: «وايْم الله إنَّ».

<sup>(</sup>۱۲) في: البيان، والعقد: «لقد».

<sup>(</sup>١٣) في البيان: «أيها الأمير، إنما المرء يجدّ، والجواد بشدّة، وقد بلغك جدّك أيها الأمير ما ترى، وإنما الثناء..».

<sup>(</sup>١٤) زيادة من (ش). وفي المصادر زيادة: «وهو يهمس».

<sup>(</sup>١٥) في العقد: «أنبأنا الله بخلاف».

<sup>(</sup>١٦) سورة النجم، الأيات: ٣٧ ـ ٣٩.

<sup>(</sup>١٧) في تاريخ الطبري: «مما واعدت».

لا نجد إلى ما تريد أنتَ وأصحابُك سبيلًا، حتّى نخوض إليها الدّماء ١٠٠٠.

واستعمل زياد على شُرطته عبد الله بن حِصْن، وأجّل الناسَ حتّى بلغ الخبرُ الكوفة، وعاد إليه وصول الخبر، فكان يؤخّر العشاء الآخرة، ثمّ يصلّي، فيأمر رجلاً أن يقرأ سورة البقرة أو مثلها يُرتّل القرآن، فإذا فرغ أمهل بقدر ما يرى أن إنساناً يبلغ أقصى البقرة، ثمّ يأمر صاحب شرطته بالخروج، فيخرج، فلا يرى إنساناً إلاّ قتله، فأخذ ذات ليلة أعرابياً، فأتى به زياداً فقال: هل سمعت النداء؟ فقال: لا والله! قدِمتُ بحَلوبةٍ لي وغشيني الليل، فاضطررتها إلى موضع، وأقمتُ لأصبح، ولا علم لي بما كان من الأمير. فقال: أظنّك والله صادقاً، ولكن في قتلك صلاحُ الأمّة. ثمّ أمر به فضُربت عُنُقه.

وكان زياد أوّل من شدّد أمر السلطان، وأكّد الملك لمعاوية، وجرّد سيفه، وأخذ بالظّنة، وعاقب على الشّبهة، وخافه الناسُ خوفاً شديداً، حتّى أمِن بعضهُم بعضاً، وحتّى كان الشيء يسقط من يد الرجل أو المرأة، فلا يعرض له أحد حتّى يأتيه صاحبه فيأخذه، ولا يُغلِق أحد بابه ٣٠.

(وأدرّ العطاء) (4)، وبني مدينة الرزق، وجعل الشُّرَط أربعة آلاف (9)، وقيل له: إنَّ السبيل (1) مَخُوفة. فقال: لا أعاني شيئاً وراء المِصْر حتّى أُصلح المصر، فإن غلبني فغيره أشدّ غلبة منه. فلمّا ضبط المصر وأصْلحه تكلّف ما وراء ذلك فأحكمه (٧).

#### ذكر عُمّال زياد

استعان زياد بعدّة من أصحاب النبي ﷺ، منهم: عِمْران بن حُصَين الخُزاعي، ولاّه قضاء البصرة، وأنس بن مالك، وعبد الرحمن بن سَمُرَة، وسَمُرَة بن جُنْـدَب. فأمّـا عِمران

<sup>(</sup>١) في: البيان، والعقد بعد الآية الكريمة: «وأنت تزعم أنك تأخذ البري بالسقيم، والمطيع بالعاصي، والمقبل بالمدبر، فسمعه زياد، فقال: إنّا لا نبلغ ما نريد فيك وفي أصحابك حتى نخوض إليكم الباطل خوضاً».

وانظر الخطبة في: البيان والتبيين ٢/١٧\_ ٧٤، وتاريخ الطبري ٢١٧/٥ ـ ٢٢١، والعقد الفريد ٢١٠/٤ ـ ١١٠/ ١ ١١٣، وبعضها في: الأمالي للقالي ١٨٥/٣، ١٨٦، ونهاية الأرب ٣٠٩/٢٠ ـ ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أسهل».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢٢١/٥، ٢٢٢ وفيه: «وتبيت المرأة فلا تغلق عليها بابها» وساس الناس سياسة لم يُر مثلها، وهابه الناس هيبة لم يهابوها أحداً قبله».

<sup>(</sup>٤) من الأصل.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٥/٢٢٢، نهاية الأرب ٢٠/٣١٥، ٣١٦.

<sup>(</sup>٦) عند الطبري: «السُبُل».

<sup>(</sup>٧) الطبري ٢٢٣/٥.

فاستعفى من القضاء فأعفاه. واستقضى عبـدَ الله بن فَضالـة اللَّيْثِيِّ، ثُمَّ أخاه عــاصـماً، ثُمَّ زُرارة بن أَوْفَى، وكانت أخته عند زياد.

وقيل: إنَّ زياداً أوَّل من سيّر بين يديه بالحِراب والعَمَد، واتَّخذ الحرس رابطة خمسمائة لا يفارقون المسجد.

وجعل خُراسان أرباعاً، واستعمل على مرو أُمَيْر بن أحمر، وعلى نَيْسابور(١) خُلَيْد بن عبيد الله الحنفي، وعلى مرو الرُّوذ والفارِياب والطَّالقَان قيس بن الهَّيْثم، وعلى هَـراة وباذَغِيس [وقادس] (٢) وبُوشنج نافع بن خالد الطاحيّ، ثمّ عتب عليه فعزله (٣).

وسبب تغيّره عليه أنّ نافعاً بعث بخُوان باذزهر (١) إلى زياد قوائمه منه، فأخذ نافع منها قائمة، وعملٍ مكانها قائمة من ذهب، وبعث الخُوان مع غـلام له اسمـه زيد، وكـان يلي أمور نافع كلّها، فسعى زيدٌ بنافع إلى زياد وقال: إنّه خانك، وأخذ قائمة الخُوان. فعزله زياد وحبسه، وكتب عليه كتاباً بمائة ألف، وقيل: بثمانمائـة ألف، فشفع فيـه رجالٌ من وجوه الأزد فأطلقه<sup>(٥)</sup>.

واستعمل الحكم بن عَمرو الغِفاريّ، وكانت له صُحبة، وكان زياد قال لحاجبه: ادعُ لي الحَكَم ، يريد الحكم بن أبي العاص الثقفيّ، ليوليّه خُراسان، فخرج حاجبُه فرأى الحَكَم بن عَمرو الغِفاريّ، فاستدعاه، فحين رآه زياد قال له: ما أردتك ولكنّ الله أرادك! فولًاه خُراسان، وجعل معـه رِجالًا على جبـاية الخـراج، منهم: أسلم بن زُرْعة الكـلابيّ، وِغيره. وغزا الحَكَم طخارستان، فغَنم غنائم كثيرة، ثمّ مات واستخلف أنسَ بن أبي أناس بن زُنَيم، فعزله زياد، وكتب إلى خُلَيد بن عبد الله الحنفيّ بولاية خُراسان، ثمّ بعثُ الربيع بن زياد الحارثي في خمسين ألفاً من البصرة والكوفة(١).

#### ذكر عدّة حوادث

وحجّ بالناس هذه السنة مروانُ بن الحكم٣، وكِان على المدينة.

في تاريخ الطبري: «أَبْرَشهر». (1)

إضافة من الطبري. **(Y)** 

تاريخ الطبري ٢٢٤/٥، نهاية الأرب ٣١٦/٢٠. (٣)

عند الطبري: «بازهر». (1)

تاريخ الطبري ٢٢٤/٥، ٢٢٥. (0)

تاريخ الطبري ٥/ ٢٢٥، ٢٢٦، نهاية الأرب ٣١٦/٢٠، ٣١٧. (1)

تاريخ خليفة ٢٠٧، تاريخ الطبري ٢٢٦/٥، مروج الـذهب ٣٩٨/٤، تاريخ حلب ١٧٨، نهايـة الأرب **(Y)** ٣١٧/٢٠، البداية والنهاية ١٩/٨.

#### [الوَفَيَات]

وفيها مات زيد بن ثابت الأنصاري(۱)، وقيل: سنة خمس وخمسين ۱)، وعاصم بن عدّي الأنصاريّ البلويّ ۱)، وكان بدريّاً، وقيل: لم يشهدها بل ردّه رسول الله الله المحدينة وضرب له بسهمه ۱۵، وكان عُمْره مائة وعشرين سنة. وفيها مات سلّمة بن سَلامة ۱۰ بن وَقش الأنصاريّ بالمدينة، وشهد العَقَبة وبدْراً، وكان عمره سبعين سنة. وفيها تُوفّي ثابت بن الضحّاك ۱۰ بن خليفة الكلابيّ، وهو من أصحاب الشجرة، وهو أخو أبي جُبيرة بن الضحّاك .

٢٦/١ رقم ٢٥٣١، ومرآة الجنان ١٢٢/١، والوافي بالوفيات ٢٩/١٦ رقم ٢٠٢، وتهذيب التهذيب ٥/١٥ رقم ٢٠٣، وتقريب التهذيب ٣٨٤/١ رقم ٢٦، والإصابة ٢٤٦/٢ رقم ٤٣٥٣، وخلاصة تذهيب التهذيب ١٨٢، وشذرات الذهب ٤/١٥.
 سيرة ابن هشام ٢/٣٣، الروض الأنف ٩٩/٣.

ر ر ر (۵) انظر عن (سلمة بن سلامة) في :

السير والمغازي لابن إسحاق ٨٤، ومسند أحمد ٢٧/٣٤، وسيرة ابن هشام ٢/٨٧١ و ٢/٩٩، ١١٥، ٢٨٥، ٢٨٥، ٢٨٩، ٣٢٩، ٢١٥، ٢١٥، ٢١٥، ٢٨٥، ٢٥٥، ٢٨٥، ٣٢٩، ٢٥٠، والمغازي للواقدي ٢٤، ٢٦، ٢١٠، ١١٥، ١١٥، ٢٠٨، ١٦٩، ٢٥٠، والطبقات الكبرى ٢/٩٣٤، ٤٤٠، وعلى وطبقات خليفة ٢٧، وتاريخ خليفة ١١٠، ١١٥، ٢٠١، والتاريخ الكبير ١/٨٤، ٦٩، رقم ١٩٨٦، والمعارف ٢٦٣، ومقدّمة مسند بقيّ بن مخلد ١١٩ رقم ١٤٥، والمعرفة والتاريخ ٢/٣٤١، وأنساب والمعارف ٢٢١، وتاريخ الطبري ٢/٩٥٤ و ٣/٩٢١ و ١/٣٤٤، والجرح والتعديل ١٦١/٢، ١٦١ رقم ٢٠٠، ومشاهير علماء الأمصار ١٩ رقم ٢٤٠، والثقات ٣/٣٢١، وتاريخ الصحابة ١١٩ رقم ٨٤٥، وجمهرة أنساب العرب ٣٣٩، والاستيعاب ٢/٨٦، والمستدرك ٣/١٤١ ـ ١٩٤، والاستبصار ٢٢٢، وأسد الغابة ٢/٣٣٦، ٢٣٧، وسير أعلام النبلاء ٢/٥٥، ٢٥ رقم ٢٠، وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٣٣، وتلخيص المستدرك ٣/٢١، و١٩ وعهد الخلفاء الراشدين من (تاريخ الإسلام) ٣٦، والواني بالوفيات ١١٨/١٥ رقم ٣٤٤، والإصابة ٢/٦٢ رقم ٣٨١).

وته ذيب الأسماء واللغات ق آج ٢٥٥/١ رقم ٢٧٦، وتحفة الأشراف ٢٢٥/٤ - ٢٢٧ رقم ٢٥٦، وتهذيب الكمال (المصوّر) ٢٣٦/٢، والعبر ٥٣/١، وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٧٧، ٧٧، والكاشف

(٦) أنظر عن (ثابت بن الضحاك) في:
 الثقات ٤٤/٣، وتاريخ الصحابة ٥٤ رقم ١٥٩.

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٤ وقال: فيها توفي على الصحيح.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الصحابة لابن حبان ١٠٥ رقم ٤٦٩. (٣) أنظ عن (عاصم بن على) ف

<sup>(</sup>٣) أنظر عن (عاصم بن عدي) في:
مسند أحمد ٥/٥٠، والطبقات الكبرى ٣/٢٦، والمغازي للواقدي ١١١، ١١٤، ١٦٠، ٢٨٥،
٢٩٩، ٢٧١، ٢٩٩، ٩٩١، ١٠٤٦، ١٠٤٨، ١١١٠، وسيرة ابن هشام (بتحقيقنا) ٢/٣١٣ و ٢٩٩/٣ و و٤/٢٩٨
و٤/١٧١، ١٩٥، وطبقات خليفة ٧٨، ١١٨، والتاريخ الكبير ٢/٧٧٤ رقم ٣٠٣٧، والمعرفة والتاريخ ٢/٥٢، وأنساب الأشراف ٢/١١، ٢٤١، ٢٤١، ٢٨٥، والجسرح والتعديل ٣٤٥/٦، وتم ٢١٥، ١٩٤١، وأسد الغابة ٣/٥٧،

# 5٦ ثم دخلت سنة ستٍّ وأربعين

في هذه السنة كان مشتى مالك بن عبد الله بأرض الروم، وقيل: بل كان ذلك عبـ د الرحمن بن خالد بن الوليد، وقيل: بل كان مالك بن هُبَيرة السَّكونيِّ (١٠). وفيها انصرف عبد الرحمن بن خالد من بلاد الروم إلى حمص ومات().

## ذكر وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد

وكان سبب موته أنَّه كان قد عظُم شأنه عند أهل الشام، ومالوا إليه لما عندهم من آثار أبيهِ، ولغَنائه في بلاد الروم، ولشدّة بأسه، فخافه معاويةُ وخشي منه، وأمر ابن أثال النَّصرانيُّ أن يحتال في قتله، وضمِن له أن يضع عنه خراجه ما عاش، وأن يولِّيـه [جبايـة] خراج حمص. فلمّا قدِم عبد الرحمن من الروم دسّ إليه ابن أثال شربة مسمومة مع بعض مماليكه، فشربها، فمات بحمص، فوفى له معاوية بما ضمِن له.

وقدم خالد بن عبد إلـرحمن بن خالـد المدينـة، فجلس يومـاً إلى عُرْوةٍ بن الـزّبير، فقال له عُروة ما فعل ابن أثال، فقام من عنده وسار إلى حمص، فقتل ابن أثال، فحُمل إلى معاوية، فحبسه أيَّاماً ثمَّ غرَّمه دِيَتُه، ورجع خالـد إلى المدينـة، فأتى عُـروة، فقال عُروة: ما فعل ابن أثال؟ فقال: قد كفيتُك ابنَ أثال، ولكن ما فعل ابن جُرْموز ٣٠٠ يعني قاتل الزُّبير، فسكت عُروة('').

تاريخ خليفة ٢٠٨ وفيه: قال ابن الكلبي: فيها شتَّى مالك بن عبد الله أبو حكيم بأرض الروم، ويقال: بل شتَّى بها مالك بن هبيرة الفزاري. وانظر: تاريخ الطبري ٢٢٧/٥، وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٦. وفي البداية والنهاية ٨/٣٠: فيها شتَّى المسلمون ببلاد الروم مع أميرهم عبد الرحمن بن خالد بن الـوليد، وقيل: كان أميرهم غيره، والله أعلم.

تاريخ الطبري ٢٢٧/٥، تاريخ حلب ١٧٩، نهاية الأرب ٣١٧/٢٠، تــاريخ الإســـلام (عهد معــاوية) ١٦، **(Y)** تاريخ اليعقوبي ٢/٣٣٪.

وردت غير معجمة في الأصل. (٣)

الخبر في: تاريخ الطبري ٢٢٧/٥، ٢٢٨، ونهاية الأرب ٣١٧/٢٠، والبداية والنهاية ٣١٨. (1)

# ذكر خروج سَهْم والخَطيم

وفيها خرج الخِطيم، وهو يـزيد بن مـالك البـاهليّ، وسَهْم بن غالب الهُجَيْميّ (١)، فحكَّما؛ فأمَّا سَهُم فإنَّه خرج إلى الأهـواز فحكَّم بها، ثمَّ رجع فاحتفى، وطلب الأمـان، فلم يؤمُّنه زياد، وطلبه حتَّى أخذه وقتله، وصلبه على بابه.

وأمَّا الخَيطيم فإنَّ زياداً سيّره إلى البحرين ثمَّ أقدمه، وقال لمسلم بن عَمرو الباهليّ، والد قُتُنْبَة بن مسلم: أضمنْه، فأبّى وقال: إنْ بات خارجاً عن بِيته أعلمتُك، ثمّ أتاه مسلم فقال له: لم يبت الخطيم اللّيلة في بيته، فامر به فقُتل، وألقي في باهلة،، (وقد تقدّم ذلك أتمّ من هذا، وإنّما ذكرناه ها هنا لأنّه قُتل هذه السنة) ٣٠٠.

# ذكر عدّة حوادث

وحجّ بالناس هذه السنة عُتْبة بن أبي سفيان (٠٠). وكان العمّال من تقدّم ذكرهم.

#### [الوَفْيَات]

وفيهـا توفي صـالح بن كَيْســان مولى بني غِفــار، وقيل:مــولى بني عامر"، (وقيل: الخُزّاعيّ)(١).

في (س): والجهيمي، وفي (أ): «الجمحي». (1)

الْخبر في: تـاريخُ الـطبــرَي ٢٢٨/٥، وذَّكر خليفــة خبـر سهم والخــطيم في حـوادث سنــة ٤١ هـ. (٢) (ص ۲۰۶).

هذه العبارة بين القوسين من الأصل. (٣)

تاريخ خليفة ٢٠٨، تاريخ اليعقوبي ٢٣٩/٢، تــاريخ الــطبري ٢٢٨/٥، مــروج الذهب ٣٩٨/٤، نهــاية (£) الأرب ٣١٩/٢٠، البداية والنهاية ٣٠/٨.

وفي تاريخ حلب للعظيمي ١٧٩ أن الذي حج بالناس هو: مروان.

الثقات ٦/٤٥٤. (0)

زيادة من الأصل. (1)

# ٤٧ ثم دخلت سنة سبع وأربعين

في هذه السنة كان مشتى مالك بن هُبَيرة بأرض الروم، ومشتى عبد الرحمن القَيْنيّ () بأنطاكية ().

#### ذِكر عُزل عبد الله بن عَمْرو عن مصر وولاية ابن حُدَيْج

وفيها عُزل عبد الله بن عمرو بن العاص عن مصر، ووليها معاوية بن حُدَيْج، وكان عثمانيّاً، فمرّ به عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال له: يا معاوية قد أخذت جزاءَك من معاوية، قد قتلت أخي محمد بن أبي بكر لتلي مصر، فقد وليتها. فقال: ما قتلتُ محمداً إلّا بما صنع بعثمان. فقال عبد الرحمن: فلو كنتَ إنّما تطلب بدم عثمان لَمَان شاركت معاوية فيما صنع، حيث عمل عَمْرو بالأشعريّ ما عمل، فوثبتَ أوّل الناس فبايعتَهُن،

(حُدَيْج: بضم الحاء المهملة، وفتح الدال المهملة، وبالجيم).

### ذكر غزوة الغُور

في هذه السنة سار الحَكَمُ بن عَمرو إلى جبال الغَور، فغزا مَنْ بها، وكانوا ارتـدّوا، فأخذهم بالسيف عَنْوةً وفتحها، وأصاب منها مغانم كثيـرة وسبايـا، ولما رجـع الحكمُ من هـذه الغزوة مـات بمرو في قـول بعضهم الله وكان الحَكَم قـد قـطع النهـر في ولايته ولم

<sup>(</sup>١) في (أ): «ابن قيس»، وفي الأصل: «القتبي»، وكذا في: البداية والنهاية ٢٢/٨.

<sup>(</sup>٢) الخبر في: تاريخ خليفة ٢٠٨، وتــاريخ الــطبري ٥/٣٢، والشطر الأول من الخبر في: تــاريخ الإســـلام (عهد معاوية) ١٧، وتاريخ اليعقوبي ٢/٠٤، والبداية والنهاية ٣١/٨.

 <sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية : «لِمَ».

<sup>(</sup>٥) الخبر في: تاريخ الطبري ٢٢٩/٥، ٢٣٠.

يفتح. وكان أوّل المسلمين شـرب من النهر مـولًى للحكم اغترف بتـرسه، فشـرب وناول الحكم، فشرب وناول الحكم، فشرب وتوضّأ وصلّى ركعَتَين، وكان أوّل المسلمين فعل ذلك، ثمّ رجع.

### ذكر مكيدة للمهلّب

وكان المهلّب مع الحَكَم بن عَمْرو بخُراسان، وغزا معه بعض جبال التَّرك فغنموا، وأحذ التَّرك عليهم الشّعابَ والطرُق، فعيي (الحَكَمُ بالأمر، فولّي المهلّب الحرب، فلم يزل يحتال حتى أسر عظيماً من عُظماء الترك، فقال له: إمّا أن تُخرِجنا من هذا الضّيق، أو لأقتلنك. فقال له: أوقد النار (حيال طريق) (المعلم الطرق، وسيّر الأثقال نحوه، في المعتمعون فيه، ويخلّون ما سواه من الطّرق، فبادرهم إلى طريق آخر، فما يدركونكم حتى تخرجوا منه. ففعل ذلك، فسلّم الناس بما معهم من الغنائم (المناهم).

وحج بالناس هذه السنة عُتْبَة بن أبي سفيان (١٠)، وقيل: عَنْبَسة بن أبي سفيان (١٠)، وكان الوُلاة مَنْ تقدّم ذكرهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فسعى»، وفي (أ): «فعني».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «في جبال الطريق».

<sup>(</sup>٣) بعد هذا الخبر، في (س) عنوان: «ذكر غزوة القسطنطينية».

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي ٢/٢٣٩، تاريخ الطبري ٥/٢٣٠، نهاية الأرب ٢١٩/٢٠، البداية والنهاية ٣١/٨.

٥) تاريخ خليفة ٢٠٨، تاريخ الطبري ٥/٢٣٠، تاريخ حلب ١٧٩، نهاية الأرب ٣١٩/٢، البداية والنهاية ٢٠٨٨.

# ثم دخلت سنة ثمان وأربعين

فيها كان مشتى عبد الرحمن القَينيّ (١) بأنطاكية (١). وصائفة عبد الله بن قيس الفَزَارِيِّ". وغزوة مالك بن هُبَيرة السَّكوني البحر". وغزوة عُقْبَة بن عامر" الجُهَنيّ بأهل مصر البحر (١) وبأهل المدينة (٧).

وفيها استعمل زياد غالبَ بن فَضالة اللَّيثيِّ على خراسان، وكانت له صُحبْـة.

وحجّ بالناس مروان وهو يتوقّع العزل لموجدةٍ كانت من معاوية عليه، وارتجع معاوية منه فَدَك، وكان وهبها له.

وكان وُلاة الأمصار (^) مَنْ تقدم ذِكرهم.

في الأصل: «العتيني»، وفي (أ): «القيسي»، وفي البداية والنهاية: «القتبي». (1)

تاريخ خليفة ٢٠٩، تاريخ الطبري ٢٣١/٥، تاريخ حلب للعظيمي ١٧٩ وفيه: «أبو عبد الرحمن القيني»، **(Y)** البداية والنهاية ٣٢/٨، وفي تاريخ اليعقوبي ٢٤٠/٢: «عبد الرحمن العتبي»، وانظر: الإصابة ١٢٨/٤.

تاريخ الطبري ٢٣١/٥. (٣)

تاريخ الطبري ٢٣١/٥، تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٧. **(**\(\x)

في الأصل: «عمرو». (°)

في الأصل: «البحرين». (1)

تاريخ الطبري ٢٣١/٥، وتــاريح حلب للعـظيمي ١٧٩ وفيه: «عقبـة بن نافــع»، والولاة والقضــاة للكندي **(Y)** ٣٧، وولاة مصر، له ٦٠، وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٧، والبداية والنهاية ٣٢/٨، والنجـوم الزاهـرة ١ / ١٢٦، ١٢٧، وحسن المحاضرة ٢ / ٥٠.

في طبعة صادر ٤٥٧/٣ «الأنصار»، وهو غلط. (A)

## ٤٩ ثم دخلت سنة تسع وأربعين

فيها كان مشتى مالك بن هُبَيرة بأرض الروم (١٠). وفيها كانت غزوة فَضالة بن غُبَيد جَرَبَّة (٢٠) وشتا بها، وفُتحت على يده، وأصاب فيها شيئاً كثيراً (٣٠). وفيها كانت صائفة عبد الله بن كُرْز البَجَلي (١٠). وفيها كانت غزوة يزيد بن شَجَرة الرّهاويّ في البحر، فشتا بأهل الشام (١٠). وفيها كانت غزوة غُقْبَة بن نافع البحر، فشتا بأهل مصر (١٠).

#### ذكر غزوة القسطنطينية

في هـذه السنة، وقيـل(٣): سنة خمسين، سيّـر معاويـةُ جيشاً كثيفـاً إلى بلاد الـروم للغَـزَاة، وجعل عليهم سفيــانَ بن عَوْف، وأمـر ابنَه يــزيد بــالغزاة معهم، فتثــاقل واعتــلّ، فأمسك عنه أبوه، فأصاب الناسَ في غَزاتهم جُوعٌ ومرض شديد، فأنشأ يزيد يقول:

ما إن أبالي بما لاقَتْ جُموعُهُم بالغزقذونة (١) من حُمّى ومن مُوم

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة ٢٠٩، تاريخ الطبري ٣٣٢/٥، تاريخ حلب ١٧٩، تاريخ الإسلام (عهـد معاويـة) ١٩، البداية والنهاية ٣٢/٨.

 <sup>(</sup>۲) في الطبعة الأوربية: «حزّة»، والمثبت يتفق مع: معجم البلدان ۱۱۸/۲ في مادة: «جَرَب»: بفتحتين،
وتشديد الباء الموحّدة. موضع باليمن ذكر في حديث حنش السبيء الصنعاني، ويروى جَرَبة في حديث
حنش الصنعاني: غزونا جَرَبة ومعنا فضالة بن عبيد، كذا ضبطه أبو سعد.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة ٢٠٩، تاريخ اليعقوبي ٢٤٠/٢، تاريخ الطبري ٢٣٣/٥، تاريخ حلب ١٧٩، تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٩، البداية والنهاية ٣٢/٨، الإصابة ٣٥٩/٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢٣٢/٥، البداية والنهاية ٣٢/٨، تاريخ دمشق ١٧٣/٣٦ طبعة المجمع بدمشق.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٢٣٢/٥، الكنى والأسماء للدولابي ٥٦/١.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٥/٢٣٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) في (ش): «سنة ٤٩ وقيل».

 <sup>(</sup>٨) في نسخة المتحف البريطاني، و (أ): «بالفرقدية»، وفي: أنساب الأشراف: «بالقرقذونة»، وفي طبعة صادر ٤٥٨/٣: «بالفرقدونة». والمثبت يتفق مع: تاريخ اليعقوبي، والأغاني، ومعجم البلدان.

إذا اتَّكَأْتُ على الأنماط مُرِرْتَفِقاً () بدَيْرِ مُرَّانَ عندي أمُّ كالشوم () وأمّ كلثوم امرأته، وهي اَبنة عبد الله بن عامر.

فبلغ معاوية شِعرُه فأقسم عليه لَيلُحقن بسفيان في أرض الروم، ليصيبه ما أصاب الناس، فسار ومعه جمْعٌ كثير أضافهم إليه أبوه، وكان في هذا الجيش ابن عبّاس، وابن عمر، وابن الزّبير، وأبو أيّوب الأنصاريّ، وغيرهم، وعبد العزيز بن زُرارة الكِلابيّ، فأوغلوا في بلاد الروم حتّى بلغوا القسطنطينيّة، فاقتتل المسلمون والروم في بعض الأيّام، واشتدّت الحرب بينهم، فلم يزل عبد العزيز يتعرّض للشهادة فلم يُقتَل، فأنشأ يقول:

قد عِشْتُ في الدَّهْرِ أطواراً على طُرُقٍ شَتَّى فصادَفتُ ﴿ منها اللينَ والبَشِعَا كُللَّ بَلَوْتُ ﴿ فَ للهَ النَّعماء تُبُطرُني ولا تجشَّمْتُ ﴿ مِن لأوائِها ﴿ جَزَعَا لا يمل الأمرُ صَدري قَبلَ مَوْقِعِهِ ولا أضيقُ به ذرعاً إذا وَقَعَا

ثمّ حمل على مَنْ يليه، فقتل فيهم وانغمس بينهم، فشَجَره الروم برماحهم حتّى قتلوه، رحِمه الله، فبلغ خبرُ قتْله معاوية، فقال لأبيه: والله هلك فتى العرب! فقال: ابني أو ابنك؟ قال: ابنك، فآجرك الله. فقال:

فإن يكُنِ الموْتُ أودَى بهِ وأصبَحَ مُخُ الكلابيّ زيراً (٢) في في أن في مناربٌ كأسَهُ في مناربٌ كأسَهُ في مناربٌ كأسَهُ في أمّا صَغيراً وإمّا كَبيراً

ثمّ رجع يزيد والجيش إلى الشام، وقد توّفي أبو أيّوب الأنصاريّ عند القسطنطينيّة، فدُفن بالقرب من سُورها، فأهلها يستسقون به، وكان قد شهد بدراً وأُحُداً والمشاهد كلّها مع رسول الله ﷺ وشهد صِفّين مع عليّ وغيرها من حروبه (^).

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية: «مرتفعاً»، وفي: تاريخ اليعقوبي: «على الأنماط في غرف». وفي الأغاني: «إذا ارتفقت على الأنماط مصطبحاً».

<sup>(</sup>٢) البيتان في: تاريخ اليعقوبي ٢٢٩/٢، وأنساب الأشراف للبلاذري ق ٢ ج ٣/٤ طبعة القدس ١٩٣٨، والأغاني ٢/١٠/١٠، ومعجم البلدان ٢/٤٣٥ و ١٨٨/٤، ومعجم ما استعجم للبكري ٥٨٦/١. والأغاني والأغاني والغذُقذُونة: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وقاف مفتوحة، وذال معجمة مضمومة، وواو ساكنة، ونون. هو السم جامع للثغر الذي منه المصيصة وطرسوس وغيرهما، ويقال له: خذقذونة أيضاً. (معجم البلدان

<sup>(</sup>٣) في (ش): «فصانعت».

<sup>(</sup>٤) في (ر): «كل يموت».

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية: «تجشعت».

<sup>(</sup>٦) في نسخة المتحف البريطاني: «ولائها».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «ديرا».

#### ذكر عزل مروان عن المدينة وولاية سعيد

وفيها عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة في ربيع الأوّل () وأمّر سعيد بن العاص عليها (في ربيع الآخر، وقيل: في ربيع الأوّل) ()، وكانت ولاية مروان كلّها بالمدينة لمعاوية ثماني سنين وشهرين ()، وكان على قضاء المدينة عبد الله بن الحارث بن نَوْفل، فعزله سعيد حين ولي، واستقضى أبا سَلِمَة بن عبد الرحمن ().

# ذكر وفاة الحَسَن بن عليّ بن أبي طالب، عليه السلام

في هذه السنة تُوفِّي الحَسَن بن عليّ، سمّته زوجته جَعْدَة بنت الأشعث بن قيس الكِنْديّ، ووصّى أن يُدفَن عند النبيّ عليّ إلّا أن تُخاف فتنة، فيُنقل إلى مقابر المسلمين، فاستأذن الحسينُ عائشة، فأذنت له، فلمّا توفّي أرادوا دفنه عند النبيّ على فلم يعرض اليهم سعيد بن العاص، وهو الأمير، فقام مروان بن الحكم وجمع بني أميّة وشيعتهم، ومنع عن ذلك، فأراد الحسين الإمتناع، فقيل له: إنّ أخاك قال: إذا خفتم الفتنة ففي مقابر المسلمين، وهذه فتنة. فسكت، وصلّى عليه سعيد بن العاص، فقال له الحسين: لولا أنّه سنة لما تركتُك تصلّي عليه ().

الطبري ٢٣٢/٥، والمنتخب من تاريخ المنبجي (بتحقيقنا) ٦٩، والأغاني ٢١٠/١٧، والمعرفة والتاريخ للفسوي ٣٩٩/٣، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ٢٨٣، ومعجم ما استعجم للبكري ٥٨٦/١، و ١٨٨/٥، وكتابنا: دراسات في تاريخ الساحل الشامي (لبنان من الفتح الإسلامي حتى سقوط الدولة الأموية) ص ٧٨، والبداية والنهاية ٣٢/٨، وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٢١ (حوادث سنة ٥٠هـ).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الآخر»، والمثبت يتفق مع الطبري.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٥/٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٣٢/٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، و (ر): «فعرض».

<sup>(</sup>٦) نهاية الأرب ٢٠/٣٢٠ ٢٢٢.

# ثم دخلت سنة خمسين

فيها كانت غزوة بُسْر بن أبي أرطاة، وسُفيان بن عوف الأزديّ، أرضَ الـروم(١٠٠)، وغزوة فَضالة بن عُبَيد الأنصاري في البحر ١٠٠٠.

# ذكر وفاة المُغيرة بن شُعْبَة وولاية زياد الكوفة

في هذه السنة في شعبان كانت وفاة المغيرة بن شُعْبَة، في قول بعضهم، وهو الصّحيح ، وكان الطّاعون قد وقع بالكوفة، فهرب المغيرة منه، فلمّا ارتفع الطّاعون عاد إلى الكوفة، فطُعن فمات.

وكان طُوالًا أعور، ذهبتْ عينُه يوم اليرموك(١٠)، وتُوُفّي وهو ابن سبعين سنة. ، وقيل: كان موته سنة إحدى وخمسين، (وقيل: سنة تسع وأربعين)(٥).

فلمّا مات المغيرة استعمل معاوية زياداً على الكوفة [والبصرة]، وهو أوّل من جُمعتا له. فلمّا وليها سار إليها، واستخلف على البصرة سَمُرة بن جُنْدَب، وكان زياد يقيم بالكوفة ستّة أشهر، وبالبصرة ستّة أشهر، فلمّا وصل الكوفة خطبهم، فحصب وهو على المنبر، فجلس حتّى أمسكوا، ثمّ دعا قوماً من خاصّته، فأمرهم فأخذوا أبواب المسجد ثمّ قال: ليأخُذ كلّ رجل منكم جليسه، ولا يقولنّ لا أدري مَن جليسي، ثمّ أمر بكرسيّ فوضع له على باب المسجد، فدعاهم أربعة أربعة يحلفون: مامنّا من حَصَبك،

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢٤٠/٢، تاريخ الطبري ٢٣٤/٥، تاريخ حلب ١٨٠، البداية والنهاية ٥٥/٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٥/٢٣٤، البداية والنهاية ٨/٥٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) البرصان والعرجان للجاحظ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ش).

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية: «جمعا».

فَمَن حلف خـلاه، ومَنْ لم يحلف حبسه، حتّى صـار إلى ثـلاثين، وقيـل: إلى ثمـانين، فقطع أيديهم على المكان‹›.

وكان أوّل قتيل قتله زياد بالكوفة أوْفَى بن حِصْن ، وكان بلغه عنه شيء، فطلبه فهرب، فعرض الناسَ [زيادً]، فمرّ به فقال: مَنْ هذا؟ قال: أوْفى بن حِصن ، فقال زياد: أتتْك بحائن رِجْلاه . وقال له: ما رأيك في عثمان؟ قال: ختن رسول الله على ابنتيه. قال: فما تقول في معاوية؟ قال: جوادٌ حليم. قال: فما تقول في ؟ قال: بلغني أنّك قلتَ بالسقيم، والمُقْبل بالمدبر. قال: قد قلتُ ذاك. أنّك قلتَ بالسقيم، والمُقْبل بالمدبر. قال: قد قلتُ ذاك. قال: خبطتها عشواء! فقال زياد: ليس النقّاخ بشرّ الزَّمَرة ()! فقتله ().

ولما قدِم زيادُ الكوفة قال له عُمارة بن عُقْبَة بن أبي مُعَيْط: إنَّ عَمرو بنِ الحَمِق يجمع إليه شيعة أبي تُراب. فأرسل إليه زياد: ما هذه الجماعات عندك؟ مَنْ أردت كلامه ففي المسجد(۱). وقيل: الذي سعى بعَمْرو يزيد بن رُوَيْم. فقال له زياد: قد أشطت بدمه(۱)، ولو علمتُ أنَّ مُخَّ ساقه قد سال من بُغْضي ما هجتُهُ حتَّى يخرج عليّ. فاتخذ زياد المقصورة حين حُصب(۱).

فلمّا استخلف زيادٌ سَمُرةَ على البصرة أكثر القتل فيها، فقال ابن سِيرِين: قتل سَمُرة في غيبة زياد هذه ثمانية الآف(). فقال له زياد: أتخاف أن تكون قتلت بريئاً؟ فقال: لو قتلت معهم مثلهم ما خشيت. وقال أبو السوّار العَدَويّ: قتل سَمُرة من قومي في غداةٍ واحدةٍ سبعة وأربعين، كلّهم قد جمع القرآن(). وركب سَمُرة يـوماً، فلقي أوائل خيله رجلًا فقتلو، فمرّ به سَمُرة وهـو يتشحّط في دمه فقال: ما هـذا؟ فقيل: أصابه أوائل

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲۳٤/٥، ۲۳٥.

<sup>(</sup>٢) في (أ): «حصين».

 <sup>(</sup>٣) مَثَل قالـه الحارث بن جبلة الغساني للحارث بن عيف العبـدي. وقيل: أول من قـاله: عبيـد بن الأبرص.
 انظر: مجمع الأمثال للميداني ١٤/١.

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال ٢/٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٥/ ٢٣٥، ٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٢٣٦/٥.

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الأوربية: «أبسطت به». وأشاط بدمه: أهلكه.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري ٢٣٦/٥.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «ثمانماية ألف»، وفي (أ): «ثمانين ألفاً».

<sup>(</sup>١٠) تاريخ الطبري ٢٣٦/٥، ٢٣٧.

خيلك. فقال: إذا سمعتم بنا قد ركِبْنا فاتّقوا أسنّتنا (١٠).

#### ذكر خروج قريب

وفيها خرج قريب الأزديّ وزَحّاف الطائيّ بالبصرة، وهما ابنا خالة، وزياد بالكوفة، وسَمُرة على البصرة، فأتيا بني ضُبَيْعَة، وهم سبعون رجلًا، وقتلوا منهم شيخاً<sup>(۱)</sup>، وخرج على قريب وزحّاف شبابٌ من بني عليّ وبني راسب، فرموهم بالنّبل، وقتل عبدُ الله بن أوس الطّاحيّ قريباً وجاء برأسه.

واشتد زياد في أمر الخوارج ("فقتلهم، وأمر سَمُرةَ بِذلك فقتل منهم بشراً كثيراً. وخطب زياد على المنبر فقال: يا أهل البصرة والله لتكفُنّني هؤلاء أو لأبدأن بكم! والله لئن أفلتَ منهم رجل لا تأخذون العام من عطائكم درهماً! فثار الناس بهم فقتلوهم (").

#### ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة

وفي هذه السنة أمر معاوية بمنبر النبي على أن يُحْمَل من المدينة إلى الشام، وقال: لا يُترك هو وعصا النبي على بالمدينة، وهم قَتَلَة عثمان، وطلب العصا، وهو عند سعد القَرَظِ (٥٠)، فحُرِّك المنبر، فكُسِفت الشمس حتّى رُؤيت النّجوم بادية ، فأعظم الناس ذلك، فتركه (١٠). وقيل: أتاه جابر وأبو هُريرة وقالا له: يا أمير المؤمنين لا يصلح أن تُخرج منبر رسول الله على من موضع وضعه، ولا تنقل عصاه إلى الشام، فانقل المسجد. فتركه، وزاد فيه ستّ درجات، واعتذر ممّا صنع.

فلمّا ولي عبد الملك بن مروان هَمّ بالمنبر، فقال له قبيصة بن ذُويب: أَذكّرك الله أن تفعل! إنّ معاوية حرّكه فكُسِفت الشمسُ، فقال رسول الله ﷺ: «مَنْ حلف على مِنبري [آثماً] فليتبوّأ مقعده من النار»، [فتخرجه من المدينة] وهو مُقَطّع الحقوق عندهم بالمدينة! فتركه عبد الملك.

فلمّا كان الوليد ابنه وحج هُمّ بذلك، فأرسل سعيد بن المسيّب إلى عمر بن عبد

<sup>(</sup>۱): الطبري ۲۳۷/۵، وانظر عن (المغيرة بن شعبة) ومصادر تـرجمته في تحقيقنــا لكتاب: تــاريخ الإســـلام للذهبي (عهد معاوية) ــ ص ۱۱۷ ــ ۱۲۶.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سعداً».

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري: «الحرورية».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، و (ر): «القرظي».

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥/٢٣٨.

العزيز فقال: كلُّمْ صاحبك لا يتعرَّض للمسجد ولا لله والسَّخط له(١). فكلُّمه عمر فتركه.

ولما حجّ سليمان بن عبد الملك أخبره عمر بما كان من الوليد، فقال سليمان: ما كنتُ أُحبّ أن يُذكر عن أمير المؤمنين عبد الملك هذا، ولا عن الوليد، ما لنا ولهذا! أخذنا الدّنيا، فهي في أيدينا، ونريد أن نعمد إلى عَلَم من أعلام الإسلام يوفَد إليه فنحمله [إلى ما قبلنا]! هذا ما لا يصلح ()!

وفيها عُزل معاوية بن حُدَيْج السَّكونيّ عن مصر، ووليها مَسْلمة بن مُخَلَّد مع إفريقية، وكان معاوية بن أبي سفيان بعث قبل أن يولّي مَسْلَمة إفريقية ومصر عُقْبة بن نافع إلى إفريقية، وكان اختطّ قيروانها، وكان موضعه غَيْضة لا تُرام من السّباع والحيّات وغيرها، فدعا الله عليها فلم يبقَ منها شيء إلّا خرج هارباً، حتّى إنْ كانت السّباع لتحمل أولادها، وبنى الجامع ألى فلمّا عزل معاوية بن أبي سفيان معاوية بن حُدَيْج السّكونيّ عن مصر، عزل عُقْبة عن إفريقية، وجمعها لمسلمة بن مخلّد، فهو أوّل من جُمع له المغرب معاوية بن أبي سفيان نها يزل عليها حتى هلك معاوية بن أبى سفيان أبى سفيان أبى سفيان أبى سفيان عليها حتى هلك معاوية بن أبى سفيان أبى سفيان

#### ذكر ولاية عُقْبَة بن نافع إفريقية وبناء مدينة القيروان

قد ذكر أبو جعفر الطبريّ أنّ في هذه السنة ولي مَسْلَمة بن مُخَلَّد إفريقية، وأنّ عُقْبة ولي قبله إفريقية وبنى القيروان، والذي ذكره أهل التاريخ من المغاربة: أنّ ولاية عُقبة بن نافع إفريقية كانت هذه السنة، وبنى القيروان، ثمّ بقي إلى سنة خمس وخمسين، ووليها مَسْلمة بن مخلَّد، وهم أخبر ببلادهم، وأنا أذكر ما أثبتوه في كتبهم:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولسخطه».

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢٥/٥، ٢٤٠، البداية والنهاية ٨/٥٤، وتاريخ حلب ١٨٠، ونهاية الأرب ٢٠/٣٢٦، ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢٤٠/٥، تاريخ اليعقوبي ٢٢٩/٢، تاريخ حلب ١٨٠، تاريخ خليفة ٢١٠، وفيه قال: لما افتتح عقبة بن نافع إفريقية وقف على القيروان فقال: يا أهل الوادي إنّا حالون إن شاء الله فأظعنوا، ثلاث مرات، قال: فما رأينا حجراً ولا شجراً إلا يخرج من تحته دابّة، حتى يهبطن بطن الوادي، ثم قال: انزلوا بسم الله. وانظر: الاستيعاب ١٠٧٦/٣، ونهاية الأرب ٢٠/٣٨، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ق ١ جهر ٢١/٢١، وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٢٠، ٢١، والبيان المغرب لابن عذاري ١٩/١، والبداية ماك، ٤١، ٥٠

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧٤٠/٥، ولاة مصر للكندي ٦١، ٦٢، والولاة والقضاة، لـه ٣٨، نهاية الأرب ٢١/٢٤، البيان المغرب ١٩/١، فتوح البلدان ٢٦٨ رقم ٧٤٥.

قالوا: إنَّ معاوية بن أبي سفيان عزل معاوية بن حُدَيج عن إفريقية حسب، واستعمل عليها عُقْبة بن نافع الفِهْريّ ، وكان مقيماً ببرقة وزَويلة مذ فتْحها أيّام عمرو بن العاص، وله في تلك البلاد جهاد وفتـوح. فلمّا استعمله معـاوية سيّر إليه عشـرة آلاف فارس، فدخل إفريقية، وانضاف إليه مَن أسلم من البربـر، فكثُرَ جمعـه، ووضع السيف في أهل البلاد، لأنَّهم كانوا إذا دخل إليهم أمير أطاعوا، وأظهر بعضهم الإسلام، فإذا عاد الأمير عنهم نكثوا وارتـدّ مَنْ أسلم، ثمّ رأى أن يتّخذ مـدينةً يكـون بها عسكـر المسلمين وأهلهم وأموالهم، ليأمنوا من ثورةٍ تكون من أهل البلاد، فقصد موضع القيروان، وكان أجمَةً (١) مشتبكة بها من أنواع الحيوان، (من السباع) (١) والحيّات وغير ذلك، فدعا الله، وكان مستجاب الدّعوة، ثمُّ نادى: أيتُّها الحيّات والسِّباع إنّا أصحاب رسول الله ﷺ ارحلوا عنًّا، فإنَّا نازلون، ومَنْ وجدناه بعد ذلك قتلناه. فنظر الناسُ ذلك اليوم إلى الدُّوابُّ تحمل أولادها وتنتقل، فرآه قبيل كثير من البربر فأسلموا، وقطع الأشجار، وأمر ببناء المدينة، فُبُنيت، وبني المسجد الجامع، وبني الناسُ مساجدَهم ومساكنهم، وكان دُورهـا ثلاثـة آلاف باع وستّمائة باع، وتمّ أمرُها سنة خمس ِ وخمسين، وسكنها الناس، وكان في أثنــاء عمارة المدينة يغزو ويُسرسل السّـرايا، فتَغِيـر وتُنْهب، ودخل كثيـر من البربـر في الإسلام، واتسعت خطة المسلمين، وقوى جَنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان، وأمِنوا واطمأنُّوا على المُقام، فثبت الإسلام فيها".

#### ذكر ولاية مَسْلمة بن مُخَلَّد إفريقية

ثم (') إن معاوية بن أبي سفيان استعمل على مصر وإفريقية مسلمة بن مخلّد الأنصاريّ، فاستعمل مَسْلَمة على إفريقية مولى له يقال له أبو المُهاجر، فقدِم إفريقية وأساء عزل عُقْبة واستخفّ به، وسار عُقْبة إلى الشام، وعاتب معاوية على ما فعله به أبو المهاجر، فاعتذر إليه ووعده بإعادته إلى عمله، وتمادى الأمر، فتوفّي معاوية، وولي بعده ابنه يزيد، فاستعمل عُقْبة بن نافع على البلاد سنة اثنتين وستّين، فسار إليها.

وقـد ذكـر الـواقـديّ أنّ عقبـة بن نــافـع ولي إفـريقيــة سنـة ستّ وأربعين، واختطّ القيــروان، ولم يزل عُقبـة على إفريقيـة إلى سنة اثنتين وستّين، فعــزله يــزيــد بن معــاويــة

<sup>(</sup>١) في الأصل: «دجلة»، وفي (أ): «دخلة»، وفي الطبعة الأوربية: «دحلة».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ش).

 <sup>(</sup>٣) انظر: نهاية الأرب ٢٢/٢٤، ٢٣، والبيان المغرب ٢/٠٠، ٢١

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قالوا».

واستعمل أبا المهاجر مولى الأنصار، فحبس عُقبةً وضيّق عليه، فلمّا بلغ يزيـد بن معاوية ما فُعل بعُقبة، كتب إليه يأمره بإطلاقه وإرساله إليه، ففعل ذلك، ووصل عُقبة إلى يـزيد، فأعاده إلى إفريقية والياً عليها، فقبض على أبي المهاجر وأوثقه()، وساق من خبر كُسَيْلة() مثل ما نذكره إن شاء الله تعالى سنة اثنتين وستين.

#### ذكر هَرَب الفرزدق من زياد

وفيها طلب زيادٌ الفرزدقَ، استعدتْه عليه بنو نهْشَل وفُقَيْم.

وسبب ذلك، قال الفرزدق: هاجَيتُ الأشهب بن رُمَيْلة ( والبَعِيث فسقطا، فاستعدى عليَّ بنو نهشل وبنو فُقَيم زيادَ بن أبيه، واستعدى عليَّ أيضاً يزيدُ بن مسعود بن خالد بن مالك، قال: فلم يعرفني زياد، حتَّى قيل له الغلام الأعرابيّ الذي أنهب ماله وثيابه، فعرفني.

قال الفرزدق: وكان أبي غالب قد أرسلني في جَلَبِ له أبيعه وأمتار له، فبعتُ الجَلَب بالبصرة، وجعلتُ ثمنه في ثوبي، فعرض لي رجل فقال: لَشَدّ ما تستوثق منها، أما لو كان مكانك رجل أعرفه ما صرّ عليها. فقلتُ: ومَنْ هو؟ قال: غالب بن صَعصعة وهو أبو الفرزدق. فدعوتُ أهل المِرْبَد ونثرتُها. فقال لي قائل: ألقِ رداءك. ففعلتُ. فقال آخر: ألقِ ثوبك. ففعلتُ. فقال آخر: ألقِ عمامتك. ففعلتُ. فقال: آخر ألقِ إزارك. فقلتُ: لا ألقيه وأمشي مجرّداً، إنّي لستُ بمجنون. وبلغ الخبر زياداً فقال: هذا أحمق يُضري الناس بالنّهْب، فأرسل خيلا إلى المِرْبد ليأتوه بي، فأتاني رجل من بني الهُجَيم على فَرَس له وقال: النّجاءَ! وأردفني خلفَه، ونجوتُ، فأخذ زياد عمّين لي: ذهيلاً والزحّاف ابنيْ صَعصَعة، وكانا في الدّيوان، فحبسهما أيّاماً، ثمّ كُلّم فيهما فأطلقهما، وأتيت أبي فأخبرتُه خبري، فحقدها عليه زياد.

ثم وفد الأحنف بن قيس وجارية بن قُدامة السعديّان (٥) والجَون بن قتَادة العَبْشميّ، والحُتات بن يزيد أبو منازل (١)، المُجاشعيّ إلى معاوية بن أبي سفيان، فأعطى كلَّ رجل

<sup>(</sup>١) - نهاية الأرب ٢٤/٢٤ و ٢٥، ٢٦، تاريخ ابن خلدون ٢٢/٣ و ٢٨٩، وانظر: تاريخ حلب ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) من (ش).

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية: «زُميلة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «والبيت»، وفي نسخة المتحف البريطاني: «والعيب»، وفي نسخة بودليان: «والنعيث».

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية: «السعديون».

<sup>(</sup>٦) في (ر): «مبارك».

منهم جائزة مائة ألف، وأعطى الحُتات سبعين ألفاً. فلمّا كانوا في الطريق ذكر كلّ منهم جائزته، فرجع الحُتات إلى معاوية فقال: ما ردّك؟ قال: فضحتني في بني تميم! أما حسبي صحيح؟ أو لستُ ذا سِنّ؟ ألستُ مطاعاً في عشيرتي؟ قال: بلى. قال: فما بالك خسست بي دون القوم، وأعطيت مَنْ كان عليك أكثر ممّن كان لك؟ وكان حضر الجمل مع عائشة، وكان الأحنف وجارية يريدان علياً، وإن كان الأحنف والجَوْن اعتزلا القتال مع عليّ، لكنّهما كانا يريدانه. قال: إنّي اشتريتُ من القوم دينهم، ووكلْتُك (١) إلى دينك ورأيك في عثمان، وكان عثمانياً. فقال: وأنا فاشتر مني ديني. فأمر له بإتمام جائزته، ثمّ مات الحُتات فحبسها معاوية، فقال الفرزدق في ذلك، شعراً:

أُسُوكَ وعَمِّي يا معاويَ أورَثا فما بالُ ميراثِ الحُتاتِ ('' أَخَذَتَهُ فلَو كَانَ هذا الأمرُ في جاهليّة ولوْ كَان في دينٍ سوى ذا شَنِئتُمُ الستُ أعزَّ النّاسِ قوماً وأسرة وما ولَدَت بعَد النّبيّ وآلِهِ وبَيتي إلى جنب ('' النّريّا فِناؤهُ ('' أنا ابنُ الجبال الشّم ('') في عدد الحصى وكمْ من أبٍ لي يا معاويَ لم يزَلُ نمتُهُ فروعُ المالكينِ ولم يكُنْ تراهُ كنصل السّيفِ يَهتزَّ للنّدى طويلُ نِجادِ السيفِ مَذ كان لم يكنْ

تُراثاً فيَحتازُ التراثُ أقاربُهُ وميراثُ صَخر " جامدٌ لكَ ذائِبُهُ علمتَ مَنِ المرءُ القليلُ حلائبُهُ لنا حَقّنا أوْ غصّ بالماء شاربُهُ وأمنعهم جاراً إذا ضيمَ جانبُهُ كمثلي حَصَانُ في الرّجال يُقارِبُهُ ومن دونهِ البدرُ المُضيء كواكبُهُ وعرْق النّرى عرْقي فمن ذا يحاسبُهُ؟ وعرْق الذي من عبد شمس يُقارِبُهُ أبوكَ الذي من عبد شمس يُقارِبُهُ أبوكَ الذي من عبد شمس يُقارِبُهُ كريماً يلاقي المجدَ ما طرَّ شارِبُهُ كريماً يلاقي المجدَ ما طرَّ شارِبُهُ قُصَى وعبد الشمس يُعارِبُهُ قُصَى وعبد الشمس يُعارِبُهُ فَصَى وعبد الشمس يُعارِبُهُ فَصَى عبد الشمس يُعارِبُهُ قَصَى وعبد الشمس ممّن يخاطِبُهُ (")

يريد بالمالكَين مالك بن حنـظلة، ومالـك بن زيد مَنـاة بن تميم، وهما جـدّاه. لأنّ

<sup>(</sup>۱) في (ش): «وكلمتك».

 <sup>(</sup>٢) في نسخة المتحف البريطاني، و (أ): «الحياة».

<sup>(</sup>٣) في الديوان وتاريخ الطبري: (وميراث حرب).

<sup>(</sup>٤) في نسخة المتحف البريطاني، و (ر): (حيث).

<sup>(</sup>٥) في النسختين أيضاً: (بناؤه».

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري: «الصُّمَّ».

<sup>(</sup>V) في الطبعة الأوربية: «شمس».

ر) . والأبيات في ديوان الفرزدق ٤٩، ونقاض جرير والفرزدق ٦٠٨، ٦٠٩، وتاريخ الطبري ٢٤٣، ٢٤٣، ٢٤٤ (٨) باختلاف في الألفاظ، وزيادة في الأبيات.

الفرزدق بن غالب بن صَعْصَعة (بن ناجية) (١) بن عقال بن محمّد بن سفيان بن مُجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم .

فلمّا بلغ معاوية شعرُهُ ردّ على أهله ثلاثين ألفاً، فأغضبت أيضاً زياداً عليه، فلمّا استعدَتْ عليه نهشل وفُقيم ازداد عليه غضباً، فطلبه فهرب، وأتى عيسى بن خُصَيْلة (السُّلَميّ ليلًا، وقال له: إنّ هذا الرجل قد طلبني، وقد لفظني الناس، وقد أتيتُك لتُغيّبني (العدل عندك. فقال: مرحباً بك. فكان غنده ثلاث ليال. ثمّ قال له: قد بدا لي أن آتي الشام، فسيّره. وبلغ زياداً مسيره فأرسل في أثره، فلم يُدْرَك، وأتى الرّوْحاء فنزل في بكر بن وائل، فأمّن ومدحهم بقصائد.

ثمّ كان زياد إذا نزل البصرة نـزل الفرزدق الكـوفة، وإذا نـزل الكوفـة نزل الفـرزدقُ البصـرة، فبلغ ذلك زيـاداً، فكتب إلى عامله على الكـوفة، وهـو عبد الـرحمن بن عُبيد، يأمره بطلب الفرزدق، ففارق الكوفة نحو الحجـاز، فاستجـار بسعيد بن العـاص، فأجـاره فمدحه الفرزدق، ولم يزل بالمدينة مرّة، وبمكّة مرّة، حتّى هلك زياد.

وقد قيل: إنّ الفرزدق إنّما قال هذا الشعر لأنّ الحُتات لما أسلم آخى النبيُّ ﷺ بينه وبين معاوية، فلمّا مات الحُتات بالشام ورثه معاوية بتلك الأخوّة، فقال الفرزدق هذا الشعر. وهذا القول ليس بشيء لأنّ معاوية لم يكن يجهل أنّ هذه الأخوّة لا يسرث بها أحد.

(الحُتات: بضمّ الحاء وبتاءين مثّناتين من فوقهما بينهما ألِف).

# ذكر وفاة الحَكَم بن عمرو الغِفاريّ

في هذه السنة توفّي الحكم بن عمرو الغِفاريّ بَمْرو، بعد انصرافه من غزوة جبل الأشلّ في قول، وقد تقدّم ذكر وفاته في قول آخر، وكان زياد قد كتب إليه: إنّ أمير المؤمنين معاوية أمرني أن أصطفي له الصفراء والبيضاء، فلا تقسم بين الناس ذَهَباً ولا فضّةً. فكتب إليه الحكم: بلغني ما أمر به أمير المؤمنين، وإنّي وجدتُ كتاب الله قبل كتابه، وإنّه والله [لو] أنّ السموات والأرض كانتا رثقاً على عبدٍ، ثمّ اتّقى الله لجعل' له

<sup>(</sup>١) من (ش).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حصيتلة»، وفي نسخة المتحف البريطاني: «خطيلة».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية: «لتغيثني».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «خصل».

فرجاً (١) ومَخْرجاً، ثمّ قال للناس: اغدوا على أعطياتكم ومالكم، فقسّمه بينهم، ثمّ قال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك. فتوفّي بمَرْو(١). وله صُحْبة.

#### ذكر عدّة حوادث

(حجّ بالناس هذه السنة معاويةُ (")، وقيل: بل حجّ ابنُه يزيـد(")، وكان العُمّـال على البلاد من تقدّم ذكرهم)(٥٠٠.

## [الوَفَيَات]

وفيها توفّي سعد بن أبي وقّاص (٢) بالعَقيق، فحُمل على الـرّقاب إلى المـدينة فـدُفن بها، وقيل: تـوفي سنـة أربع وخمسين، وقيـل: سنـة خمس وخمسين، وعمـره أربـع وسبعون (٧)، وقيل: ثلاث وثمانون سنة، وهو أحد العشرة، وكان تصيـراً دَحْداحـاً (٨). وفيها توفيّت صفيّة بنت حُيَـيّ (1) زوج النبيّ ﷺ وقيل: تِوفيّت أيّـام عمر. وفيهـا توفّي عثمـان بن أبي العاص الثقفي (١٠). وعبد الرحمن بن سَمُرة (١١) بن حبيب بن عبد شمس، توفي بـالبصرة. وأبـو موسى الأشعـريّ(١١)، وقيل: تَـوُفّي سنـة اثنتين وخمسين(١١). وفيهـا تـوفي زيد بن خالد الجُهَنيِّ (١١)، وقيل: تــوقي سنة ثمــان وستَّين (١٥)، (وقيل: ثمــان وسبعين)(١١).

(1)

تاريخ الطبري ٢٥١/٥، ٢٥٢، الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٨/٧، ٢٩، صفة الصفوة لابن الجوزي **(Y)** ٦٧٢/١، تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٤١، ٤٢ وفيه مصادر ترجمته، ونهاية الأرب ٢٠/٣٢٨.

تاريخ اليعقوبي ٢٣٩/٢، تاريخ حلب ١٨٠ وفيه أن معاوية حج بالنـاس ومعه ولـده يزيـد، ونهايـة الأرب (٣)

تاريخ خليفة ٢١١، مروج الذهب ٣٩٨/٤، نهاية الأرب ٢٠/٣٢٩. (٤)

ما بين القوسين من (ش). (0)

انظر عن (سعد بن أبي وقاص) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٢١٢ ـ ٢٢١. (1)

تاريخ الإسلام ٢٢١. **(Y)** 

الطبقات الكبرى ١٣٧/٣، المستدرك ٤٩٦/٣، المعجم الكبيـر ١٣٧١، ١٣٨ رقم ٢٩٤، تاريخ بغداد (4)

انظر عن (صفية بنت حُييً) في: (9) تسميـة أزواج النبي لأبي عبيدة ٦٦ ـ ٦٨، والـطبقات الكبـرى ١٢٠/٨ ـ ١٢٩، والاستيعــاب ١٨٧١/٤، وأسد الغابة ٥/٠٤، وإمتاع الأسماع ٣٣١، ٣٣١، ٣٣٢، والسمط الثمين ١١٨، والإصابة ٣٣٧/٤.

انظر عن (عثمان بن أبي العاص) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ففيه مصادر ترجمته (٢٦٩ - ٢٧١).

انظر عن (عبد الرحمن بن سُمرة) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) وفيه مصادر ترجمته ـ ص ٧٧، ٧٨.

أنظر عن (أبي موسى الأشعري) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ـ ص ١٣٩ ـ ١٤٦. في الأصل: «ثمان وستين».

انظر عن (زيد بن خـالد) في: تــاريخ الإســـلام (حوادث ووفيــات ٦١ ــ ٨٠ هـــ:) ــ بتحقيقنا ــ وفيــه مصادر =

وفيها توفّي مِدْلاج بن عَمْرو السُّلَميّ()، وكان قد شهد المشاهد كلّها مع رسول الله ﷺ وكلّهم لم صُحْبة.

ترجمته ـ ص ۱۱۹، ۲۲۰ رقم ۳۴.

<sup>(</sup>١٥) وبها أرَّخه الذهبي، نقلًا عن خليفة.

<sup>(</sup>١٦) ما بين القوسين زيادة من الأصل.

<sup>(</sup>١) أنظر عن (مدلاج بن عمرو) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١١٥.

## ثم دخلت سنة إحدى وخمسين

وفيها كان مشتى فَضالة بن عُبَيْد بأرض الروم (')، وغزوة بُسْر بن أبي أرطاة الصائفة (').

# ذكر مقتل خُجْر بن عديّ وعَمْرو بن الحَمِق وأصحابهما

في هذه السنة قُتل حُجْر بن عَديّ وأصحابه.

وسبب ذلك أنّ معاوية استعمل المُغيرة بن شُعبة على الكوفة سنة إحدى وأربعين، فلمّا أمّره عليها دعاه وقال له: أمّا بعد، فإنّ لذي الحِلم قبل اليوم ما تُقْرع العصا، وقد يجزي عنك الحكيم بغير التّعليم، وقد أردتُ إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها اعتماداً على بصرك، ولستُ تاركاً إيصائك بخصلة: لا تترك شتم عليّ وذمّه، والتّرحّم على عثمان والاستغفار له، والعَيبَ لأصحاب عليّ والإقصاء لهم، والإطراء بشيعة عثمان والإدناء لهم. فقال له المغيرة: قد جَرّبتُ وجُرّبتُ "، وعملتُ قبلك لغيرك فلم يذممني، وستبلو فتحمد أو تذمّ. فقال: بل نحمد إن شاء الله.

فأقام المغيرة عاملًا على الكوفة وهو أحسن شيء سيرة ، غير أنه لا يدع شتم علي والوقوع فيه والدّعاء لعثمان والاستغفار له ، فإذا سمع ذلك حُجْر بن عدي قال: بل إيّاكم ذم (أ) الله ولعن! ثم قام وقال: أنا أشهد أنّ مَنْ تـذمّون أحقّ بـالفضل، ومن تـزكون أولَى بالذمّ. فيقول له المغيرة: يا حُجْر اتّق هذا السّلطان وغضبه وسطوته، فإنّ غضب السلطان يُهْلك أمثالك، ثمّ يكفّ عنه ويصفح (أ).

فلمّا كان آخر إمارته قال في عليّ وعثمان ما كان يقوله، فقام حُجْر فصاح صيحةً

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة ۲۱۸، تاریخ الطبری ۲۵۳/۵، تاریخ حلب ۱۸۰.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢/٠٤٠، تاريخ الطبري ٢٥٣/٥، المنتخب من تاريخ المنبجي ٧١.

<sup>(</sup>٣) في نسخة مكتبة بودليان: «جزيت وجزيت».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية: «فذم».

<sup>(</sup>٥) الأغاني ١٧/١٣٣.

بالمغيرة، سمعها كلّ مَنْ بالمسجد، وقال له: مرْ لنا أيّها الإنسان بأرزاقنا، فقد حبستَها عنّا وليس ذلك لك، وقد أصبحتَ مُولعاً بذمّ أمير المؤمنين. فقام أكثر من تُلثي الناس'' يقولون: صدق حُجْر وبرّ، مُرْ لنا بأرزاقنا، فإنّ ما أنت عليه لا يُجْدي علينا نفعاً! وأكثروا من هذا القول وأمثاله. فنزل المغيرة، فاستأذن عليه قومُه ودخلوا وقالوا: عَلامَ تترك هذا الرجل يجترىء عليك في سلطانك، ويقول لك هذه المقالة، فيوهن سلطانك، ويسخط عليك أمير المؤمنين معاوية؟ فقال لهم المغيرة: إنّي قد قتلته، سيأتي من بعدي أمير يحسبه مثلي، فيصنع به ما ترونه يصنع بي، فيأخذه ويقتله! إنّي قد قرب أجلي، ولا أحبّ أن أقتل خيار أهل هذا المصر فيسعدوا "، وأشقى ويعزّ في الدنيا معاوية، ويشقى في الآخرة المغيرة.

ثمّ توفّي المغيرة ولي زياد، فقام في الناس فخطبهم عند قومه، ثمّ ترحّم على عثمان، وأثنى على أصحابه، ولعن قاتليه. فقام حُجْر ففعل كما كان يفعل بالمغيرة. ورجع زياد إلى البصرة واستخلف على الكوفة عَمْرو بن حُرَيْث، فبلغه أنّ حُجْراً يجتمع إليه شيعة علي ويُظهرون لعن معاوية والبراءة منه، وأنّهم حصبوا عَمْرو بن حُرَيْث، فشخص زياد إلى الكوفة حتى دخلها فصعِد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وحُجْر جالسٌ، ثمّ قال: أمّا بعدُ فإن غبّ البغي والغيّ وخيمٌ، إنّ هؤلاء جمّوا(١) فأشِروا، وأمنوني فاجترؤوا على الله، لئن لم تستقيموا لأداوينكم بدوائكم، ولستُ بشيء إن لم أمنع الكوفة من حُجْر، وأدَعْه نَكالًا لمن بعده، ويْلَ أُمّك يا حُجْر، سقط العَشاء بك على سِرْحانِ (١٠).

وأرسل إلى حُجْر يدعوه وهو بالمسجد، فلمّا أتاه رسول زياد يدعوه قال أصحابه: لا تأتِه ولا كرامة. فرجع الرسولُ فأخبر زياداً، فأمر صاحب شُرطته، وهو شدّاد بن الهَيْثم الهلاليّ، أن يبعث إليه جماعةً ففعل، فسبّهم أصحابُ حُجْر، فرجعوا وأخبروا زياداً، فجمع أهل الكوفة وقال: تشجُّون بيدٍ وتأسُّون بأخرى! أبدانكم معي، وقلوبكم مع حُجْر الأحمق! هذا والله من دَحسكم أو الله ليُظْهرن لي براءتكم، أو لاتينكم بقوم أقيم بهم أودكم وصَعَركم أ! فقالوا: معاذ الله أن يكون لنا رأي إلا طاعتك، وما فيه رضاًك. قال:

<sup>(</sup>١) في الأغاني ١٣٤/١٧ فقام معه أكثر من ثلاثين رجلًا.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية: «فيسعدون».

<sup>(</sup>٣) سنة خمسين، كما في الأغاني ١٣٤/١٧.

<sup>(</sup>٤) أي اجتمعوا.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجمع الأمثال للميداني ١/٥٩٩.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية: «دخسكُم». والدَّحْس: الإنساد.

<sup>(</sup>V) في (ر) ونسخة المتحف البريطاني: «ومقركم».

فليقمْ كلّ رجل منكم، فلْيدْعُ مَنْ عند حُجْر من عشيرته وأهله. ففعلوا وأقاموا أكثر أصحابه عنه. وقال زياد لصاحب شُرطته: انطلقْ إلى حُجر، فإن تَبِعَك فأتني به، وإلاّ فشُدّوا عليهم بالسيوف حتّى تأتوني به.

فأتاه صاحبُ الشّرطة يدعوه، فمنعه أصحابه من إجابته، فحمل عليهم، فقال أبو العَمَرَّطة الكِنْدي لحُجْر: إنّه ليس معك مَنْ معه سيف غيري، وما يُغني عنك سيفي، قُمْ فالحقْ بأهلك يمنعك قومك. وزياد ينظر إليهم وهو على المنبر، وغَشِيهم أصحاب زياد، وضرب رجلٌ من الحمراء (أرأس عَمْرو بن الحَمِق بعموده فوقع، وحمله أصحابه إلى الأزد، فاختفى عندهم حتى خرج أ، وانحاز أصحاب حُجْر إلى أبواب كِنْدة، وضرب بعض الشّرطة بيد عائذ بن حَملة التّميميّ وكسر نابه، وأخذ عموداً من بعض الشّرط، فقاتل به، وحمى حُجْراً وأصحابه حتى خرجوا من أبواب كِنْدة، وأتى حُجْر بغلته، فقال له أبو العَمرَّطة: اركبْ فقد قتلتنا ونفسك. وحمله حتى أركبه، وركب أبو العَمرَّطة فرسه، ولحِقه يزيد بن طَريف المُسْليّ أفضرب أبا العَمرَّطة على فخذه بالعمود، وأخذ أبو العَمرَّطة سيفه، فضرب به رأسه فسقط، ثمّ برأ؛ وله يقول عبد الله بن هَمّام السّلوليّ:

العمرطة سيعة، فصرب به رسة مست، مم أَلُومُ ابنَ لُوم ما عدا بك حاسِراً مُعَاوِدِ ضَرْبِ الدّارعينَ بسَيفِهِ إلى فارس الغارين يوم تَلاقيا حسِبتَ ابنَ برصاءَ الحِتارِ '' قِتالَهُ

إلى بَطُل ذي جُراةٍ وشكيم على الهام عند الرّوع غير لئيم بصفيّن قَرْم خير نجل قُرُوم قتالك زيداً يوم دار حكيم

وكان ذلك السيف أوّل سيف ضُرب به في الكوفة في اختلافٍ بين الناس.

ومضى حُجْر وأبو العَمَرّطة إلى دار حُجر، واجتمع إليهما ناس كثير، ولم يأتِه من كِندة كثيرُ أحد. فأرسل زياد، وهو على المنبر، مَذْحِج وهَمدان إلى جبّانة كِنْدة، وأمرهم أن يأتوه بحُجْر، وأرسل سائر أهل اليمن إلى جبّانة الصّائدين، وأمرهم أن يمضوا إلى صاحبهم حُجْر فيأتوه به، ففعلوا، فدخل مَذْحِج وهمدان إلى جبّانة كِنْدة، فأخذوا كل من وجدوا، فأثنى عليهم زياد.

فلمَّا رأى حُجْر قلَّةَ مَنْ معه أمرهم بالإنصراف، وقال لهم: لا طاقة لكم بمن قد

<sup>(</sup>١) في (ر): «الحراث».

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٣٧/١٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الشبلي»، وفي (ر): «السلمي».

<sup>(</sup>٤) ﴿ بُرُصَاءَ الْحَتَارِ: حَلَقَةُ الدُّبُرِ.

اجتمع عليكم، وما أُحب أن تهلكوا. فخرجوا، فأدركهم مَذْحِج وهمدان، فقاتلوهم وأسروا قيس بن يزيد، ونجا الباقون، فأخذ حُجْر طريقاً إلى بني حُوت (ا فدخل دار رجل منهم يقال له سُلَيم بن يزيد، وأدركه الطَّلَب، فأخذ سُلَيم سيفه ليقاتل، فبكت بناته، فقال حُجْر: بئس ما أُدخلت على بناتك إذاً! قال: والله لا تؤخذ من داري أسيراً ولا قتيلاً وأنا حيّ. فخرج حُجْر من خَوْخة في داره، فأتى النَّخع، فنزل دار عبد الله بن الحارث أخي الأشتر، فأحسن لقاءه. فبينما هو عنده إذ قيل له: إنّ الشُرَط تسأل عنك في النَّخع. وسبب ذلك أنْ أمّةً سوداء لِقِيَتُهم فقالت: من تطلبون؟ فقالوا: حُجْر بن عديّ. فقالت: هو في النَّخع.

فخرج حُجْر من عنده فأتى الأزد، فاختفى عند ربيعة بن ناجد.

فلمّا أعياهم طلبه دعا زياد محمّد بن الأشعث وقال له: والله لتأتيني به، أو لأقطعن كلّ نخلة لك وأهدم دُورك، ثمّ لا تسلّم منّي حتّى أقطعك إرباً إرباً. فاستمهله، فأمهله ثلاثاً، وأحضر قيسَ بن يزيد أسيراً، فقال له زياد: لا بأس عليك، قد عرفتُ رأيك في عثمان، وبلاءك مع معاوية بصفيّن، وأنّك إنّما قاتلت مع حُجْر حميّة، وقد غفرتُها لك، ولكنْ ائتني بأخيك عُمير. فاستأمن له منه على ماله ودمه، فآمنه، فأتاه به وهو جريح، فأثقله حديداً، وأمر الرجال أن يرفعوه ويُلقُوه، ففعلوا به ذلك مراراً، فقال قيس بن يزيد لزياد: ألم تؤمّنه؟ قال: بلى قد آمنته على دمه، ولستُ أهريق له دماً. ثمّ ضمّنه وخلّى سبيله؟

ومكث حُجْر بن عدي في بيت ربيعة يوماً وليلة، فأرسل إلى محمد بن الأشعث يقول له ليأخذ له من زياد أماناً، حتّى يبعث به إلى معاوية. فجمع محمد جماعة، منهم: جرير بن عبد الله، وحُجْر بن يزيد، وعبد الله بن الحارث أخو الأشتر، فدخلوا على زياد، فاستأمنوا له على أن يرسله إلى معاوية، فأجابهم، فأرسلوا إلى حُجْر بن عدّي، فحضر عند زياد، فلمّا رآه قال: مرحباً بك أبا عبد الرحمن، حرب أيّام الحرب، وحرب وقد سالم الناس، على أهلها تَجْني بَراقشُ ، فقال حُجْر: ما خلعت طاعة، ولا فارقت جماعةً. وإنّي على بيعتي. فأمر به إلى السجن. فلمّا وَلَى قال زياد: والله لأحرصن على قطع خيط رقبته! وطلب أصحابه، فخرج عَمْرو بن الحَمِق حتّى أتى المَوْصِل، ومعه وفاعة بن شدّاد، فاختفيا بجبل هناك، فرفع خبرهما إلى عامل المَوْصِل، فسار إليهما،

<sup>(</sup>١) في (ر): «حريث».

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٤٢/١٧.

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال ١١/ ٨٩.

فخرجا إليه، فأمّا عَمْرو فكان قد استسقى بطنه، ولم يكن عنده امتناع، وأمّا رفاعة فكان شابًا قويّاً، فركب فرسه ليقاتيل عن عَمْرو، فقيال له عَمْرو: ما ينفعني قتالك عنّي؟ انجُ بنفسك! فحمل عليهم، فأفرجوا له، فنجا، وأخذ عَمْرو أسيراً فسألوه: مَنْ أنت؟ فقال: مَنْ إن تركتموه كان أسلم لكم، وإن قتلتموه كان أضرّ عليكم، ولم يخبرهم. فبعثوه إلى عامل الموصل، وهو عبد الرحمن بن عثمان الثقفيّ الّذي يُعرَف بابن أمّ الحكم، وهو ابن أخت معاوية، فعرفه، فكتب فيه إلى معاوية. فكتب إليه: إنّه زعم أنّه طعن عثمان تسع طعنات بمشاقص معه، فاطعنه كما طعن عثمان. فأخرج وطعن، فمات في الأولى منهن أو الثانية (۱).

وجد زياد في طلب أصحاب حُجْر، فهربوا، وأحد من قدر عليه منهم. فأتي بقبيصة بن ضُبيَّعة العبْسيِ بأمانٍ، فحبسه، وجاء قيس بن عُباد الشيباني إلى زياد فقال له: إنّ امراً منا يقال له صَيفيُ أن من رؤوس أصحاب حُجْر. فبعث زياد فأتي به، فقال: يا عدو الله، ما تقول في أبي تُراب؟ قال: ما أعرف أبا تراب. فقال: ما أعرفك به! أتعرف علي بن أبي طالب؟ قال: نعم. قال: فذاك أبو تراب. قال: كلا، ذاك أبو الحسن والحسين. فقال له صاحب الشُّرطة: يقول الأمير هو أبو تراب وتقول لا! قال: فإن كذب الأمير أكذب أنا وأشهد على باطل كما شهد؟ فقال له زياد: وهذا أيضاً، علي بالعصا، فأتي بها، فقال: ما تقول في عليّ؟ قال: أحسن قول. قال: اضربوه، حتى لصق بالأرض، ثمّ قال: أقلعوا عنه، ما قولك في عليّ؟ قال: والله لو شرَّحتني بالمواسي أما قلت فيه إلا ما سمعت منّي. قال: لَتَلْعننه أو لأضربن عنقك! قال: لا أفعل. فأوثقوه حديداً وحبسوه أنه.

قيل: وعاش قيس بن عباد حتى قاتل مع ابن الأشعث في مواطنه. ثمّ دخل الكوفة فجلس في بيته، فقال حَوْشب للحجّاج: إنّ هنا امرأً صاحب فِتَنِ، لم تكن فتنة بالعراق إلّا وثب فيها، وهو تُرابي يلعن عثمان، وقد خرج مع ابن الأشعث حتى هلك، وقد جاء فجلس في بيته. فبعث إليه الحجّاج فقتله، فقال بنو أبيه لأل حوشب: سَعَيتم بصاحبنا! فقالوا: وأنتم أيضاً سعيتم بصاحبنا يعني صيفيّاً الشيبانيّ.

وأرسل زياد إلى عبد الله بن خليفة الطّائيّ، فتوارى، فبعث إليه الشُّرَط فـأخذوه،

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٤٤/١٧.

<sup>(</sup>٢) هو صيفيّ بن فَسِيل، كما في الأغاني ١٤٤/١٧.

 <sup>(</sup>٣) في الأغاني ١٤٥/١٧: «بالمُدَى والمواسي».

<sup>(</sup>٤) الأغاني ١٧/١٤٥.

فخرجت أخته النّوارُ فحرّضت طيّعاً، فثاروا بالشُّرَط وخلّصوه، فرجعوا إلى زياد فأخبروه، فأخذ عديّ بن حاتم وهو في المسجد فقال: ايتني بعبد الله! قال: وما حاله؟ فأخبره فقال: لا عِلم لي بهذا! قال: لتأتينيّ به. قال: لا آتيك به أبداً، آتيك بابن عمّي تقتله! والله لو كان تحت قدميّ ما رفعتُهما عنه! فأمر به إلى السجن، فلم يبق بالكوفة يمنيّ ولا ربعيّ إلا كلّم زياداً وقالوا: تفعل هذا بعديّ بن حاتم صاحب رسول الله على فقال: فإني أخرجه على شُرط أن يُخرج ابن عمّه عنّي، فلا يدخل الكوفة ما دام لي سلطان. فأجابوه إلى ذلك، وأرسل عديّ إلى عبد الله يعرفه ما كان، وأمره أن يلحق بجبَليْ طيّء، فخرج إلى ذلك، وأرسل عديّ إلى عديّ ليشفع فيه ليعود إلى الكوفة، وعديّ يُمنيه، فممّا كتب إليه يعاتبه ويرثي حُجْراً وأصحابه قوله:

تـذكّرْتُ ليلى والشّبيبةَ أعصراً ووَلَى الشّبابُ فافتقدتُ غصونَهُ فـدَعْ عنكَ تـذكارَ الشّبابِ وَفقْدَهُ وَبكّ على الخُللانِ لمّا تُخرّمُوا دَعَتهُمْ مَناياهم ومَن حانَ يـوْمُهُ أولئكَ كانبوا شيعةً لي وموئِلاً أولئكَ كانبوا شيعةً لي وموئِلاً وما كنتُ أهـوَى بعدهم متَعللاً أقـولُ ولا والله أنسسى اذكارهم على أهـل عـذراءَ السّلامُ مُضاعَفاً ولا قلا رَال تَهُطالُ مُلِثٌ وديـمَةً ولا زالَ تَهُطالُ مُلِثٌ وديـمَةً فيا حُجرُ من للخيل تَدمى نُحورُها فيا حُجرُ من للخيل تَدمى نُحورُها فيا حُجرُ من للخيل تَدمى نُحورُها

وذكر الصّبا بَرْحُ على مَن تذكّراً فيها لكَ من وَجْدِ (() به حينَ أدبراً وأسبابه إذ بانَ عنكَ فأجمَرا (() وأسبابه إذ بانَ عنكَ فأجمَرا (() ولم يجدوا (() عن منهل الموْتِ مصدرًا من النّاس فاعلَمْ أنّه لن يُؤخّرا إذا اليوْمُ ألفي ذا احتدام مذكّرا (() بسشيء من اللّنالي أوْ أموتَ فأقبرا بسجيسَ (() اللّيالي أوْ أموتَ فأقبرا من الله وليُسقَ الغمامَ الكَنَهُورَا (() فقد كانَ أرْضَى الله حُجر وأعدرًا والمملك المُغْزى (() إذا ما تَغشمَرا (()) وللملك المُغْزى (()) إذا ما تَغشمَرا (())

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية: «وجدي».

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ٢٨٢/٥: (منك فأقصرا).

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية: «تحرّموا ولم تجدوا».

<sup>(</sup>٤) في (ر): «احتلام منكرا».

<sup>(</sup>٥) سَجِيسُ الليالي: أي الدهر كله.

<sup>(</sup>٦) الكَنَهُور: كَسَفُّرْجُلّ. قِطع السحاب التي تُشبه الجبال.

<sup>(</sup>V) في (ر) ونسخة المتحف البريطاني: «فيحجرا».

<sup>(</sup>٨) في الطبعة الأوربية: «المفري».

<sup>(</sup>٩) التغشمر: إتيان الأمر من غير تثبت.

لقُ بتقوى ومن إن قيل بالجَوْدِ غَيْرَا لأطمع أن تُؤتَى الخلودَ وتُحْبَرَا" لأطمع أن تُؤتَى الخلودَ وتُحْبَرَا" وقَه وتعرفُ مَعروفاً وتُنكِرُ مُنكَرا ويُسرا ويُسرا معنا" في المصالحات" فأبشِرا بما معنا" حُيّيتُما" أن تُتَبَراً" في وشيبانَ لُقِيّتمْ حساباً مُيسَراً في وشيبانَ لُقِيّتمْ حساباً مُيسَراً في وقيرة وق

ومَنْ صادعٌ (المسلام كنت وإنني في الحربِ حقه المنا أخو الإسلام كنت وإنني (وقد كنت تعطي السيف في الحربِ حقه في ا أخوينا من هُمَيْم (الله عُصِمتما ويا أخوي البخندفيين أبشِرا ويا أخوي البخندفيين أبشِرا ويا إحوتا من حضرمَ وت وغالب ويا إحوتا من حضرمَ وت وغالب (سَعِدتُم فلم أسمِع بأصوبَ منكم سأبكيكُم ما لاح نجم وغردال فقلت ولم أظلم: أغوث بن طيءٍ هي فعردال هياتم ألا قاتلتم عن أخيكم هي فعودرت مسلما تفرحتُ من الكم مثلي لندى كل غارةٍ ومن لكم مثلي إذا الحرب قلصتُ (١٠) فها أنا ذا آوي (١٠) بأجبال طيءٍ فها أنا ذا آوي (١٠) بأجبال طيءٍ

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية: «صادق».

<sup>(</sup>٢) في (ر) ونسخة المتحف البريطاني: «فتحشرا».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «تميم».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية: بالصالحات.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري ٢٨٢/٥: «فقد كنتما».

<sup>(</sup>٦) في (ش): «جنبتما».

<sup>(</sup>٧) في تاريخ الطبري: «تبشّرا»، وكذا في (أ).

<sup>(</sup>A) الأبيات التي بين القوسين من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في الطبعة الأوربية «جناناً مبشّراً».

<sup>(</sup>١٠) في تاريخ الطبري: «ذبّ».

<sup>(</sup>١١) في تاريخ الطبري: «ففرَّجتم».

<sup>(</sup>۱۲) في تاريخ الطبري: «في».

<sup>(</sup>١٣) الأبيات التي بين القوسين من الأصل، وليست في النُسَخ الأخرى.

<sup>(</sup>١٤) قلُّصت: قامت واشتعلت.

<sup>(</sup>١٥) في الطبعة الأوربيـة: «فها قد أداري»، وفي تاريخ الطبري: «داري».

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: «فريداً».

<sup>(</sup>۱۷) في (ر) «لقدّرا».

رَضِيتُ بِما شاء الإلهُ وقَدراً وَالْمُ كَانُ لَم يكونوا لي قبيلاً ومَعْشَراً وكانَ معاناً من عُصيرٍ (") ومحضراً لحى الله مَنْ لاحى عليه وكشرا ولاقى القناني (") بالسنانِ المُؤمَّرا (") علينا وقالوا قول زُورٍ ومُنْكَرا علينا وقالوا قول زُورٍ ومُنْكَرا لئن (") دهرهم أشفَى (") بهم وتَغيّرا عليهم عجاجاً بالكويْفة أكدرا عليهم عجاجاً بالكويْفة أكدرا عليهم عجاجاً بالكويْفة أكدرا ألم في أن لا أرى الدهر مُدبِرا (") ألكُ فيكم ذا الغناء العَشَنْزَرا (") ألكُ فيكم ذا الغناء العَشَنْزَرا (") ألكُ فيكم ذا الغناء العَشَنْزَرا المستميت المُسَوّرا (") وقتلي الهمام المُستميت المُسَوّرا (") ويووْم نِهاوَندِ الفُتوح وتُسترا ويوفّم نِهاوَندِ الفُتوح وتُسترا ويوفّينَ في أكتافهم قد تكسرا

<sup>(</sup>١) في نسخة المتحف البريطاني: «تفانى»، وفي الطبعة الأوربيـة: «تعانى».

<sup>(</sup>٢) في نسخة المتحف: «ظاهراً».

<sup>(</sup>٣) البيت في (ش) و (ر).

 <sup>(</sup>٤) المعان: المنزل والمباءة. والعُصير: تصغير عصر وهو الزمن.

 <sup>(</sup>٥) في (ش): (متعرياً».

<sup>(</sup>٦) في (ر) ونسخة المتحف: وقتل، وكذا في تاريخ الطبري ٢٨٣/٥.

<sup>(</sup>٧) فيهما: «القياني».

 <sup>(</sup>A) في تاريخ الطبري: «ولاقى الفنا من السنان الموفّرا».

<sup>(</sup>٩) في نسخة المتحف البريطاني، و (أ): «بعوب».

<sup>(</sup>١٠) في الطبعة الأوربية: (فلا يدعني قومي لغوثٍ وطيء).

<sup>(</sup>١١) في تاريخ الطبري: «لأنْ».

<sup>(</sup>١٢) في نسخة المتحف، و (أ) وتاريخ الطبري: «أشقى».

<sup>(</sup>۱۳) في نسخة المتحف و (أ): «رجعت».

<sup>(</sup>١٤) في الطبعة الأوربية: «ولم».

<sup>(</sup>١٥) في حاشية (ش): هو السّيء الخلق عند القتال.

<sup>(</sup>١٦) في (أ) ونسخة المتحف البريطاني: «منذراً».

<sup>(</sup>١٧) في (ر): «نايس»، وفي تاريخ الطبري: «حاسر».

<sup>(</sup>١٨) في (ر) والمتحف البريطاني : «المشمرا».

برَفضي وخِذُلاني جزاءً مُوفَرا جـزَى ربُّـهُ عنّى عـديّ بـن حـاتـم عشيّة ما أغْنَتْ عَديُّكَ حَرْمَرَا" أتنسى بَسلائي سادراً (١) يا ابنَ حاتم وكنتُ أنا الخصمَ الألَدّ العَلْوَرَان ) فدافعَتُ عنكَ القــوْمَ حتى تخـاذَلــوا<sup>٣)</sup> رأوْنيَ لَيتًا بِالأَبِاءة (٥) مُـخْدِرًا تَـولَـوا وما قاموا مقامي كأنّما بعيد وقد أفردتُ نصراً مُؤزَّرا نصر تُكُ ١٠ إذ خان ١٠ القريبُ وأبْعَطَ ١٠ الـ سحيباً ١٠٠٠ وأنْ أولى الهوانَ وأوسَرَا ١٠٠٠ فكانَ جزائي أن أُجَرَّرُ (١) بينكم فلم تُغْن بالميعادِ عنّي حَبْتَرالان وكَمْ عِلَةٍ لَى مِنكَ أَنَّكَ راجعي أَهَرْهِرُ إِن راعى الشُّويهاتِ هرْهرَالًا) فــأصبحـتُ أرعى الـنّيبَ طَــوْراً وتــارَةً ولم أترُكِ القِرْنَ الكَميّ مُقَطَّرا كأنّي لم أركب جَواداً لغارَةٍ إذِ (١٠) النِّكسُ مشِّي القهقرَي ثمّ جَرْجررا ولم أعتــرِضْ بــالسّيفِ منكم(١٠) مُـغيــرَةً مُيمِّمة عُليا سِجاس وأبْهَرَا ولم أستحِثُ الرّكض(١١) في إثْرِ عُصْبةٍ كورْدِ القَطا ثمّ انحدَرْتُ مَظفَّرَا ولم أذعر الأبلام منتي بغارة بقَــزوينَ أو شَــرويـنَ أو أُغْــرِ كَيْــدرَا(١١٠ ولم أرَ في خَيلِ تُطاعِنُ (١٧) مشلَها وأصبَحَ لي مَعرُوفُهُ قد تنكّرا فذلكَ دَهـرُ زالَ عنّي حَـميـدُهُ

<sup>(</sup>١) في النسختين: «صادراً».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية: «حِذْمرا».

<sup>(</sup>٣) في (ر) ونسخة المتحف البريطاني: «تجادلوا».

<sup>(</sup>٤) الْعَذَوَّر: القويّ الشديد.

<sup>(</sup>٥) الأباءة: القصبة، وهي مأوى للْأُسُود.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري: «نصرتكم».

<sup>(</sup>٧) في (ش): «خام»، وكذا عند الطبري.

<sup>(</sup>A) في الطبعة الأوربية: «وأنمط»، و (أبعط): هرب وأبعد.

<sup>(</sup>٩) فَى تاريخ الطبري: «أُجَرَّد».

<sup>(</sup>١٠) في تاريخ الطبري: «سجيناً».

<sup>(</sup>١١) في (ر) والنسخة البريطانية: «وأدمرا».

<sup>(</sup>١٢) الحبتر: الثعلب.

<sup>(</sup>١٣) هرهرا: دعاها للشرب.

<sup>(</sup>١٤) في تاريخ الطبري ٥/٢٨٥: «خيلًا».

<sup>(</sup>١٥) في تاريخ الطبري: «إذا».

<sup>(</sup>١٦) في (ر) ونسخة المتحف: «الركب».

<sup>(</sup>١٧) في تاريخ الطبري: «تطاعن بالقنا».

<sup>(</sup>١٨) في تاريخ الطبري: «أو أُغْزُ كَنْدرا».

فـلا يَبعَـدن (۱) قــوْمي وإن كنتُ عـاتبـــأ() ولا خيـرَ في الـدّنيــا ولا العيش بعـدهـمْ

وكنتُ المُضاعَ فيهمُ والمكفَّرَا (") وإن كنتُ عنهم نائيَ الدّارِ مُحْصَراً (ان)

وقد تقدّم ما فعله عبد الله مع عديّ في وقعة صفّين، فلهذا لم نذكره ها هنا (٠٠).

فمات عبد الله بالجبلين قبل موت زياد، ثمّ أُتي زياد بكريم بن عَفيف الخَثْعَميّ من أصحاب حُجْر بن عديّ، فقال: ما اسمك؟ قال: كريم بن عفيف. قال: ما أحسن اسمك واسم أبيك وأسوأ عملك ورأيك! فقال له: أما والله إنّ عهدك برأيي منذ قريب.

قال: وجمع زياد من أصحاب عدي اثني عشر رجلًا في السجن، ثم دعا رؤساء الأرباع يومئذ، وهم: عَمْرو بن حُرَيْث على رَبْع أهل المدينة، وخالد بن عُرْفُطة على رَبْع تميم وهَمْدان، وقيس بن الوليد على رَبع ربيعة وكِنْدة، وأبو بُرْدة بن أبي موسى على رَبع مَنْحِج وأسد، فشهد هؤلاء أن حُجْراً جمع إليه الجموع، وأظهر شتم الخليفة، ودعا إلى حرب أمير المؤمنين، وزعم أنّ هذا الأمر لا يُصلح إلا في آل أبي طالب، ووثب بالمِصْر، وأخرج عامل أمير المؤمنين، وأظهر عُذر أبي تُراب والترحم عليه، والبراءة من عدوة. وأهل حَرْبه، وأنّ هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس أصحابه على مثل رأيه وأمره. ونظر زياد في شهادة الشُّهود وقال: إنّي لأحبّ أن يكونوا أكثر من أربعة (()، فدعا الناس ليشهدوا عليه، فشهد إسحاق وموسى ابنا طلحة بن عُبيد الله، والمنذر بن الزّبير، وعُمارة بن عُبيد الله، والمنذر بن الزّبير، وعُمارة بن عُبيد الله، والمنذر بن الزّبير، وعُمارة بن شُريْح بن الحارث القاضي، وشُرَيْح بن هانيء، فأمّا شُريح بن هانيء فكان يقول: ما شهدت وقد لُمْتُهُ (().

ثمّ دفع زيادٌ حُجْرَ بن عدي وأصحابه إلى وائل بن حُجْر الحضرميّ وكَثير بن شِهاب، وأمرهما أن يسيرا بهم إلى الشام، فخرجوا عشيّة، فلمّا بلغوا الغريين (^) لحقهم

<sup>(</sup>١) في (ر) ونسخة المتحف: «سعدت».

<sup>(</sup>٢) في المصدرين وتاريخ الطبري: «غائباً».

 <sup>(</sup>٣) في (ر): «والمعفرا».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربيـة: «مخضرا». وفي الأصل ورد من الأبيات ٩٩ بيتاً فقط، وهي كلها في تاريخ الـطبري ٥/٢٨١ ـ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) هذه الجملة وردت في طبعة صادر بعد البيت الذي أوّله: «تولّوا وما قاموا مقامي»، ولا محـلّ للجملة هناك (ج ٣/٨١) فنقلتها إلى هنا. وحتى هنا الخبر عن الطبرى ٢٥٣/٥ ــ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٦) الأغاني ١٤٥/١٧.

<sup>(</sup>V) الأغانى ١٤٦/١٧، ١٤٧.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «الغرتين»، وفي (ر): «الغربين».

شُرَيح بن هانىء وأعطى وائلًا كتاباً وقال: أبلغه أمير المؤمنين، فأخذه، وساروا حتى انتهوا بهم إلى مرج عذارء عند دمشق، وكانوا: حُجْر بن عدي الكِنْدي، والأرقم بن عبد الله الكِنْدي، وشريك بن شدّاد الحضرمي، وصَيْفي بن فَسِيل (الشيباني، وقبيصة بن ضُبيعة العبسي، وكريم بن عَفيف الخَثْعمي، وعاصم بن عوف البجلي، وورقاء بن سُمعيّ البجلي، وكِدام بن حيّان، وعبد الرحمن بن حسّان العَنزيين (االله بن حيّان، وعبد الرحمن بن حسّان العَنزيين عشر رجلًا، وأتبعهم زياد التميمي، وعبد الله بن حويّة (الشعدي التّميمي، فهؤلاء اثنا عشر رجلًا، وأتبعهم زياد برجلين، وهما: عُثبَة بن الأخنس من سعد بن بكر، وسعد بن نَمِران الهمداني (اللهمداني المعتمور بن عشر رجلًا.)

فبعث معاوية إلى وائل بن حُجْر وكثير بن شهاب، فأدخلهما وأخذ كتابهما فقرأه (٥) ودفع إليه وائل كتاب شُريْح بن هانيء، فإذا فيه: «بَلَغَني أنّ زياداً كتب شهادتي، وإنّ شهادتي على حُجْر أنّه ممّن يقيم الصلاة، ويُؤتي الزّكاة (ويديم الحجّ والعُمْرة) (١) ويأمر بالمعروف، وَيَنْهي عن المنكر، حَرام اليّم والمال، فإن شئت فاقتله، وإن شئت فديّه وان شئت.

فقال معاوية: ما أرى هذا إلا قد أخرج نفسه من شهادتكم، وحبس القوم بمرج عَذْراء (١٠٠٠). فوصل إليهم الرجلان اللّذان ألحقهما زياد بحُجْر وأصحابه، فلمّا وصلا سار عامر بن الأسود العِجْليّ إلى معاوية ليُعْلمه بهما، فقام إليه حُجْر بن عَديّ في قيوده فقال له: أبلغْ معاوية أنّ دماءنا عليه حرام، وأخبِرْه أنّا قد أُومِنّا وصالحناه وصالحنا، وأنّا لم نقتل أحداً من أهل القِبْلة فيحلّ له دماؤنا.

فدخل عامر على معاوية، فأخبره بالرجلين، فقام يزيد بن أسد البَجَليّ، فاستوهبه ابني عمّه، وهما: عاصم وورقاء، وكان جرير بن عبد الله البَجَليّ قد كتب فيهما يزكّيهما، ويشهد لهما بالبراءة ممّا شُهد عليهما، فأطلقهما معاوية وشفع وائـل بن حُجْر في الأرقم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نشيل»، وفي (ر): «فضيل».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «التّميميّان».

<sup>(</sup>٣) في الأغاني ١٤٨/١٧: «جؤيّة».

<sup>(</sup>٤) في: الأغاني ١٤٨/١٧: «الهمداني الناعطيّ»، وانظر الخبر في: تاريخ اليعقوبي ٢٣١/٢، والمعرفة والتاريخ ٣٣٠/٣٢، ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر نص الكتاب في الأغاني ١٤٨/١٧.

<sup>(</sup>٦) ليست في: الأغاني.

<sup>(</sup>V) انظر النص في: الأغاني ١٧/١٤٩.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «عزيز».

فتركه له، وشفع أبو الأعور السُّلَمي في عُتْبة بن الأخنس فتركه، وشفع حُمْرة بن مالك الهمْداني في سعد بن نَمِران، فوهبه له، (وشفع حبيب بن مَسْلمة في ابن حَويّة فتركه له) (۱)، وقام مالك بن هُبيرة السَّكوني فقال: دَعْ لي ابن عمّي حُجْراً. فقال له: هو رأس القوم، وأخاف إن خَليّتُ سبيله أن يُفْسد عليّ مصره، فنحتاج أن نُشْخصك إليه بالعراق. فقال: والله ما أنصفْتني يا معاوية! قاتلتُ معك ابن عمّك يومَ صِفّين حتّى ظفرت وعلا كعبك، ولم تخف الدّوائر، ثمّ سألتك ابن عمّي فمنعتني! ثمّ انصرف فجلس في بيته (۱).

فبعث معاوية هُدْبة بن فَيّاض القُضاعيّ، والحصين بن عبد الله الكِلابيّ، وأبا شريف البدّيّ إلى حُجْر وأصحابه، ليقتلوا مَنْ أُمروا بقتله منهم، فأنوهم عند المساء. فلمّا رأى الخثعميّ أحدهم أعور قال: يقتل نصفنا ويترك نصفنا، فتركوا ستّة وقتلوا ثمانية، وقالوا لهم قبل القتل: إنّا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من عليّ واللّعْن له، فإنْ فعلتم تركناكم، وإن أبيتم قتلناكم. فقالوا: لسنا فاعلي ذلك. فأمر فحُفرت القبور، وأحضرت الأكفان، وقام حُجْر وأصحابه يصلّون عامّة اللّيل. فلمّا كان الغد قدّموهم ليقتلوهم فقال لهم حُجْر بن عديّ: اتركوني أتوضًا وأصليّ، فإنّي ما توضّاتُ إلاّ صلّيتُ، فتركوه، فصلّي ثمّ انصرف منها وقال: والله ما صلّيتُ صلاةً قطّ أخفّ ث منها، ولولا أن تظنّوا فيّ جزعاً من الموت لاستكثرتُ منها. ثمّ قال: اللهمّ إنّا نستعديك على أمّتنا! فإنّ أهل الكوفة شهدوا علينا، وإنّ أهل الشام يقتلوننا، أمّا والله لئن قتلتموني بها فإنّي لأوّل فارس من المسلمين نبَحتَه كلابُها! ثمّ مشى إليه هدبة بن فيّاض بالسّيف فارتعد، فقالوا له: زعمتَ أنّك لا تجزع من الموت، فابرأ من صاحبك وندَعُك. فقال: وما لي لا أجزع وأرى قبراً محفوراً، وكفناً منشوراً، وسيفاً مشهوراً! وإنّي والله إن جزعتُ من القتل لا أقول ما يُسْخط الرّبّ. فقتلوه، وقتلوا ستّة ث.

فقال عبد الرحمن بن حسّان العَنزيّ، وكَريم الخَنْعَميّ: ابعثوا بنا إلى أمير المؤمنين، فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته. فاستأذنوا معاوية فيهما، فأذِن

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من الأصل، وليس في بقية النُسَخ. والخبر في: الأغاني ١٥٠/١٧ وفيه: جؤية بـدل: حوية.

<sup>(</sup>٢) الخبر باختصار في: الأغاني ١٧/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) في الأغاني: «صريف».

<sup>(</sup>٤) في الأغاني ١٥١/١٧: «أقصر».

 <sup>(</sup>٥) في (أ) نستعيذ بك.

<sup>(</sup>٦) في الأغاني: «سلك».

<sup>(</sup>٧) الأغاني ١٧/١٥٠، ١٥١، وانظر: تاريخ اليعقوبي ٢٣١/٢ وفيه أن ذلك كان في سنة ٥٢ هـ.

بإحضارهما. فلمّا دخل عليه قال الخثعميّ: الله الله يا معاوية! فإنّك منقول من هذه الدّار الأزائلة، إلى الدّار الآخرة الدّائمة، ثمّ مسؤول عمّا أردت بسفك دمائنا! فقال له: ما تقول في عليّ؟ قال: أقول فيه قولَك. قال: أتبرأ من دين عليّ الذي يدين الله به؟ فسكت، وقام شَمِر بن عبد الله من بني قُحافة (ابن خثعم) (() فاستوهبه، فوهبه له على أن لا يدخل الكوفة، فاختار الموصل، فكان يقول: لو مات معاوية قدِمتُ الكوفة، فمات قبل معاوية بشهر ((). ثمّ قال لعبد الرحمن بن حسّان: يا أخا ربيعة ما تقول في عليّ؟ قال: دعني ولا تسألني فهو خير لك. قال: والله لا أدعك. قال: أشهد أنّه كان من الذّاكرين الله تعالى كثيراً، من الأمرين بالحقّ والقائمين بالقِسْط والعافين عن الناس. قال: فما قولك في عثمان؟ قال: هو أوّل من فتح أبواب الظّلم، وأغلق أبواب الحقّ. قال: قتلتَ نفسك! قال: بل إيّاك قتلتُ، ولا ربيعة بالوادي، يعني ليشفعوا فيه، فردّه معاوية إلى زياد، وأمره أن يقتله شرّ قِتلة، فدفنه حيّا (()).

فكان الذين قُتلوا: حُجْر بن عديّ، وشريك بن شدّاد الحضرميّ، وصَيْفي بن فَسيل الشيبانيّ، وفَبيصة بن ضُبيعة العبسيّ، ومُحْرز بن شِهاب السّعديّ التّميميّ، وكِدام بن حيّان العَنزيّ، وعبد الرحمن بن حسّان العَنزيّ الّذي دفنه زياد حيّاً، فهؤلاء السبعة قُتلوا وصُليّ عليهم (4).

قيل: ولما بلغ الحسنَ البصريّ قتْلُ حُجْر وأصحابه قال: صلَّوا عليهم وكفّنوهم، ودفنوهم واستقبلوا بهم القِبلة؟ قالوا: نعم. قال: حجّوهم واستقبلوا بهم القِبلة؟ قالوا: نعم. قال: حجّوهم واستقبلوا بهم القِبلة؟

وأمّا مالك بن هُبَيرة السَّكونيّ، فحين لم يشفّعه معاوية في حُجْر، جمع قومه، وسار بهم إلى عذراء ليخلّص حُجْراً وأصحابه، فلقيته قتلتُهم، فلمّا رأوه علموا أنّه جاء ليخلّص حُجْراً، فقال لهم: ما وراءكم؟ قالوا: قد تاب القوم، وجنّنا لنُخبر أمير المؤمنين. فسكت وسار إلى عَذْراء، فلقيه بعض من جاء منها، فأخبره بقتل القوم، فأرسل الخيل في إثر قتلتهم، فلم يدركوهم، ودخلوا على معاوية فأخبروه، فقال لهم: إنّما هي حرارة يجدها في نفسه وكأنها طفئت، وعاد مالك إلى بيته ولم يأتِ معاوية، فلمّا كان الليل، أرسل إليه معاوية بمائة ألف درهم وقال: ما منعني أن أشفّعك إلّا خوفاً أن يُعيدوا لنا حرباً، فيكون معاوية بمائة ألف درهم وقال: ما منعني أن أشفّعك إلّا خوفاً أن يُعيدوا لنا حرباً، فيكون

<sup>(</sup>١) من الأصل.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٥٢/١٧.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٥٢/١٧، ١٥٣.

<sup>(</sup>ع) الأغاني ١٥٣/١٧، تاريخ اليعقوبي ٢٣١/٢.

 <sup>(</sup>٥) في نسخة المتحف البريطاني، و (ر): «هجرهم».

في ذلك من البلاء على المسلمين ما هو أعظم من قتل حُجْر. فأخذها وطابت نفسه.

ولما بلغ خبرُ حجـر عائشـَةَ أرسَلَتْ عبد الـرحمن بن الحارث إلى معـاوية فيـه وفي أصحابه، فقدِم عليه وقد قتلهم، فقال له عبد الرحمن: أين غاب عنـك حِلْم أبي سفيان؟ قال: حين غاب عنّي مثلك من خُلَماء قومي، وحمَّلني ابن سُمَيّة فاحتملتُ ١٠٠٪.

وقالت عائشة: لولا أنَّا لم نُغَيِّر شيئاً إلَّا صارت بنا الأمور إلى ما هو أشــدّ منه لَغَيُّــرنَا قَتْلُ حُجْر، أَمَا" واللَّهِ إن كان ما علمت لمُسلماً حَجّاجاً معتمراً".

وقال الحَسَن البصريّ: أربَعُ خِصال ٍ كنّ في معاوية، لـو لم تكن فيه إلّا واحـدة لكانت مُوبقة: انتزاؤه على هذه الأمَّة بالسّيف، حتَّى أخذ الأمـر من غير مَشُـورة، وفيهم بقايا الصّحابة وذوو الفضيلة، واستخلافه بعـده ابنه سِكّيـراً خمّيراً يلبس الحـرير ويضـرب بالطَّنابير، وادِّعاؤه زياداً، وقد قال رسول الله ﷺ: الولـد للفراش وللعـاهر الحجْـر، وقتْله حُجْراً وأصحاب حُجر، فيا ويلاً له من حُجْر! ويا ويلاً له من حُجْر وأصحاب حُجْر<sup>(1)</sup>!

قيـل: وكان النـاس يقولـون: أوّل ذُلّ دخل الكـوفـة مـوت الحسن بن عليّ، وقتـل حُجْر، ودعوة زياد، وقالت هند بنت زيد الأنصارية ترثي حُجْراً، وكانت تتشيّع:

تُسرَفُعْ (\*) أيِّها القَمَسرُ المُسنِيسرُ يَسيسرُ إلى معاويةً بن حَرْب تَجَبُّرَتِ ٣ الجبابِرُ بَعْدُ حُجْرً وأصبَحَتِ البِلادُ لِـهُ ٥٠٠ مُـحُـولاً ألا يا حُجْرُ حُجْرَ بني عَديّ أخافُ عليك ما أرْدي عديًّا (١) ف إِنْ تَه لِكُ ف كُلُ زَعيه مِ قَوْمٍ

تبصّر هل ترى الله حُجْراً يُسيرُ ليَسقتلَهُ كَما زَعَمَ الأمِيرُ وطابَ لها الخَوْنَقُ والسَّديرُ كأنْ لم يُحْيِها مُوْنُ مَطِيرُ تسلَقَتْكَ السّسلامَةُ والسّرُورُ وشَيخاً في دِمَشْقَ له زَئِيرُ منَ الدّنيْا إلى هُلكِ يَصِيرُ ١٠٠٠٠

هذا الخبر في: الأغاني ١٥٤/١٧، وتاريخ الطبري ٢٧٨/٥، ٢٧٩. (1)

في الطبعة الأوربية:: «أم». **(Y)** 

الأغاني ١٥٤/١٧، الطبري ٢٧٩/٥. (٣)

تاريخ الطبري ٥/٢٧٩. **(£**)

في (ر): (ترجع). (0)

في الأغاني: «لعلُّك أن ترى». (7)

في الأغاني: «ترفّعت». **(V)** 

في تاريخ الطبري: (بها). (4)

في الأغاني: «أخاف عليك سطوة آل حرب». (A)

الأبيات بزّيادة في: تاريخ الطبري ٥/٢٨٠، والأغاني ١٥٤/١٧، ١٥٥.

وقد قيل في قتله غير ما تقدّم: وهو أنّ زياداً خطب يوم جُمْعة، فأطال الخطبة وأخرّ الصلاة، فقال له عُجر بن عديّ: الصلاة. فمضى في خطبته. فقال له: الصلاة. فمضى، وقام في خطبته. فلمّا خشي حُجْر بنُ عديّ فوت الصلاة ضرب بيده إلى كفّ من حصى، وقام إلى الصلاة، وقام الناس معه. فلمّا رأى زياد ذلك نزل فصلّى بالناس، وكتب إلى معاوية وكثر عليه، فكتب إليه معاوية ليشدّه في الجديد ويرسله إليه. فلمّا أراد أخده قام قومه ليمنعوه، فقال حُجْر: لا، ولكن سمعاً وطاعة. فشد في الحديد وحُمل إلى معاوية. فلمّا دخل عليه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين! فقال معاوية: أأمير المؤمنين أنا؟ والله لا أعيلك ولا أستقيلك! أخرِجوه فاضربوا عُنُقه! فقال حُجْر للّذين يلون أمره: دعوني حتّى أقيلك ولا أستقيلك! محلّى ركعتين خفّف فيهما، ثمّ قال: لولا أن تظنّوا بي غير الذي أردتُ لأطلتهما، وقال لمن حضره من قومه: لا تُطْلِقوا عنّى حديداً، ولا تغسلوا عنّى دماً، فإنّى لاقٍ معاوية غداً على الجادّة؛ وضُربتْ عنقه. قال: فلقيتْ عائشة معاوية غياً الن معاوية لما حضرته الوفاة جعل يقول: يومي منك يا حُجْر طويل").

(عُباد: بضمّ العين، وفتح الباء الموحّدة وتخفيفها) (٣).

# ذكر استعمال الربيع على خُراسان

وفي هذه السنة وجّه زياد الربيع بن زياد الحارثي أميراً على خراسان، وكان الحكم بن عَمْرو الغِفاري قد استخلف عند موته أنس بن أبي أناس، فعزله زياد وولّى خُلَيد بن عبد الله الحنفي. ثمّ عزله وولّى الربيع بن زياد أوّل سنة إحدى وخمسين، وسير معه خمسين ألفا بعيالاتهم من أهل الكوفة والبصرة، منهم: بُرَيْدة بن الحُصَيْب، وأبو بُرْزَة، ولهما صُحْبة، فسكنوا خُراسان، فلمّا قدِمَها غزا بلْخ، ففتحها صُلْحاً، وكانت قد أغلقت بعدما صالحهم الأحنف بن قيس في قول بعضهم. وفتح قُهِستان عَنْوة، وقتل مَن بناحيتها من الأتراك، وبقي منهم نيزك طَرخان، فقتله قُتيبة بن مسلم في ولايته (المناه).

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٣٤١/٢٠، ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من (ش).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٥/ ٢٨٥، ٢٨٦، نهاية الأرب ٢٠/٣٢٩.

### ذكر عدّة حوادث

### [الوَفَيَات]

في هذه السنة مات جريـر بن عبدلله البَجَليّ (')، وقيـل: سنة أربـع وخمسين، وكان إسلامه في السنة التي تُوُفّي فيها رسول الله ﷺ.

وفيها مات سعيـد بن زيد<sup>(۱)</sup>، وقيـل: سنة اثنتين، وقيل: ثمان وخمسين، ودُفن بالمدينة وهو أحد العشرة.

وأبو بكرة نُقَيْع بن الحارث"، له صُحْبـة، وهو أخـو زياد لأمّـه.

وفيها ماتت ميمونة بنت الحارث (') زوج النبيّ ﷺ، بسَرِف، وفيها دخل بها رسول الله ﷺ. وقيل ماتت سنة ثلاث وستين.

وحجّ بالناس هذه السنة يزيـد بن معاويـة ٥٠٠.

وكان العمّال بهذه السنة مَنْ تقدّم ذكرهم.

(بُرَيْدة: بضم الباء الموحّدة، وفتح السراء المهملة. والحُصَيْب: بضمّ الحاء المهملة، وفتح الصّاد المهملة (١)، وآخره باء موحدة).

<sup>(</sup>١) انظر عن (جرير بن عبد الله) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ــ ص ١٨٥ ـ ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر عن (سعيد بن زيد) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام ـ ص ٢٢١ ـ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر عن (نُفَيع بن الحارث) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام ـ ص ٣٣٢، ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر عن (ميمونة بنت الحارث) في: تــاريـخ الإســلام (عهــد معــاويــة) ــ ص ٣١٧ ـ ٣٢٠ وفيــه مصــادر ترجمتها.

<sup>(°)</sup> تاريخ اليعقوبي ٢/٣٩/، تاريخ الطبري ٢٨٦/٥، تاريخ حلب ١٨٠، نهاية الأرب ٣٤٢/٢٠. أما في: تاريخ خليفة ٢١٨، ومروج الذهب ٣٩٨/٤، وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ص ١٤٧ فالذي حجّ بالناس هو: معاوية.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية: «المهملتين».

#### 01

# ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين

فيها كانت غزوة سفيان بن عوف الأشديّ الروم وشتّى بأرضهم، وتوفّي بها في قول، فاستخلف عبد الله بن مسعدة الفزاري(١)، وقيل: إنّ الذي شتّى هذه السنة بأرض الروم بُسْر بن أبي أرطاة ومعه سفيان بن عوف(١)، وغزا الصّائفة هذه السنة محمد بن عبد الله الثقفيّ ١٠).

# ذكر خروج زياد بن خِراش العِجْلي

وفي هذه السنة خرج زياد بن خِراش العِجْلي في ثلاثمائة فارس، فأتَى أرض مَسْكِن من السّواد، فسيّر إليه زياد خيلًا عليها سعد بن خُذَيْفة أو غيره، فقتلوهم وقد صاروا إلى ماه.

# ذكر خروج مُعاذ الطَّائيّ

وخرج على زياد أيضاً رجل من طيّء يقال له مُعاذ، فأتَى نهـر عبد الـرحمن ابن أمّ الحكم في ثلاثين ( وقيل: بل حلّ الحكم في ثلاثين ( وقيل: بل حلّ لواءه واستأمن) ( . ويقال لهم أصحاب نهر عبد الرحمن .

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢٤٠/٢، تاريخ الطبري ٢٨٧/٥، تاريخ حلب للعظيمي ١٨١ وفيه: «مسعدة الفنزاري»، وقد نبّه محقّقه إلى هذا الغلط، البداية والنهاية ٥٨/٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة ٢١٨، تاريخ دمشق (تحقيق محمد أحمد دهمان) ٧/١٠، تاريخ الطبري ٢٨٧/٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢٨٧/٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ثمانين».

 <sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من الأصل.

#### ذكر عدّة حوادث

وحج بالناس سعيد بن العاص(١). وكان العمّال من تقدّم ذكرهم.

### [الوَفَيَات]

وفيها مات عِمْران بن الحصين الخُزاعيّ بالبصرة٣٠.

وأبو أيّوب الأنصاري أن واسمه خالد بن زيد، شهد العَقَبة وبدراً، (وقد تقدّم أنّه تُوُفّي سنة تسع وأربعين عند القسطنطينية (ن) (٠٠٠).

وكعب بن عُجْرة (١)، وله خمسُ وسبعون سنة.

<sup>(</sup>۱) تاريخ خليفة ۲۱۸، المعرفة والتاريخ ۳۲۲/۳، تاريخ اليعقوبي ۲۳۹/۲، تاريخ الطبري ۲۸۷/۰، مروج الذهب ۴۹۸/۶، تاريخ حلب ۱۸۱، نهاية الأرب ۳٤۲/۲۰، تاريخ علم معاوية) ۱۵۶، البداية والنهاية ۸۸/۸.

<sup>(</sup>٢) انظر عن (عمران بن الحصين) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) وفيـه مصادر ترجمته ـ ص ٢٧٣ ـ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر عن (أبي أيوب الأنصاري) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ـ ص ٣٢٨ ـ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٤٨٥، وقـال الذهبي: وَهِمَ من قـال: توفي سنـة اثنتين وخمسين. (تاريـخ الإسلام) ـ ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من (س).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام \_عهد معاوية \_ ص ١٥٣.

# ٥٣ ثم دخلت سنة ثلاثٍ وخمسين

فيها كان مشتى عبد الرحمن بن أمّ الحَكَم (١) الثقفيّ بأرض الروم (١).

وقيل: فُتحت سنة ستّين.

#### ذكر وفاة زياد

وفي هذه السنة توفّي زياد بن أبيه (بالكوفة في شهر رمضان)<sup>(۰)</sup>.

وكان سبب موته أنّه كتب إلى معاوية: إنّي قد ضبطتُ العراق بشمالي ويميني فارغة، فاشغلها بالحجاز، فكتب له عهده على الحجاز، فبلغ أهلَ الحجاز، فأتَى نفرٌ منهم عبدَ الله بن عمر بن الخطّاب، فذكروا ذلك، فقال: أدعوا الله عليه ثمّ استقبل

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): «أم الحسن».

<sup>(</sup>٢) تأريخ خليفة ٢١٩، تاريخ الطبري ٢٨٨/٥، تاريخ حلب ١٨١، تاريخ الإسلام (عهـد معاويـة) ١٥٥، البداية والنهاية ٢١/٨.

<sup>(</sup>٣) في (ر): «أمهلهم».

<sup>(</sup>٤) التخبر في: تاريخ الطبري ٢٨٨/٥، والمنتخب من تاريخ المنبجي (بتحقيقنا) ٧١، وفتوح البلدان للبلاذري ٢٧٨ رقم ٥٩٠، والخراج وصناعة الكتابة لقدامة ٣٥١، والبدء والتاريخ للمقدسي ٤/٦، وتاريخ حلب للعظيمي ١٨١، والبداية والنهاية ٢١/٨، وانظر كتابنا: دراسات في تاريخ الساحل الشامي (لبنان من الفتح الإسلامي حتى سقوط الدولة الأموية) - ص ٨٠، ٨١، وجاء في تاريخ اليعقوبي ٢٤٠/٢ أن جنادة فتح طرسوس في هذه السنة!

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من الأصل.

القبلة، ودعا ودعوا معه، (وكان من دعائه أن قال: اللهمّ اكفِنا شرّ (١) زياد) (١). فخرجتْ طاعونةٌ على أصبع يمينه (٣) فمات منها. فلمّا حضرته الوفاة دعا شُرَيحاً القاضي فقـال له: قد حدث ما ترى، وقد أمرتُ بقطعها، فأشِرْ عليّ. فقال له شُرَيْح: إنّي أخشَى أن يكون الأجل قد دنا، فتلقى اللهِ أجذمَ، وقد قطعتَ يـدُك كراهيـة لقائــه، أو أن يكون في الأجــل تأخير، فتعيش أجذم، وتُعيَّر ولـدك. فقال: لا أبيت والـطاعونَ في لحـافٍ واحد. فخـرج شُرَيْح من عنده، فسأله الناسُ، فأخبرهم، فلاموه وقالوا: هللا أشرت بقطعها؟ فقال: «المستشار مُؤتمن»(1).

وأراد زياد قَطْعها، فلمّا نظر إلى النار والمكاوي جزع وتركه، وقيل: بل تركه لما أشار عليه شُرَيْح بتركه، ولما حضرته الوفاةُ قال له ابنّه: قــد هيّاتُ لــك ستّين تُوبــاً أكفّنك بها. فقال له: بَيا بُنيّ قد دنا من أبيك لباس هو خير من لباسه [هــذا]، أو سَلْب سريــع<sup>(ه)</sup>! فمات فدُفن بالثَّوَيَّة إلى جانب الكوفة(١٠).

فلمَّا بلغ موتُه ابنَ عمر قال: اذهبِ ابنَ سُمَية، لا الآخرةَ أدركتَ، ولا الدُّنيا بقيْت

وكان مولده سنة إحدى من الهجرة؛ قال مِسْكين الدارميّ يرثيه:

رَأَيْتُ زيادَةَ الإسلامِ وَلَّتْ ِ جِـهـاراً حيـنَ وَدّعـنـا زِيـادُ<sup>(١)</sup> فقال الفرزدق يجيبه، ولم يكن هجا زياداً حتّى مات:

أمسكينُ أبكَى الله عَينيك إنّما جررى في ضَلال معها فتحدّرًا بكيْتَ امـرَأُ من أهـل مَيســـان كــافـِــرأ أقولُ لَهُ لها أتاني نَعِيُّهُ

ككسرى على عِلدانه أو كقيصرًا ب لا بنظبي بالصّريمة أعفَرا (^)

وكان زياد فيه حُمْرة، وفي عينه اليمني انكسار، أبيض اللَّحية مخروطها، عليها قميص ربما رقعه.

فى (ر): «يمين». (1)

ما بين القوسين من (ش). **(Y)** 

في (ش): ﴿إصبعه، (٣)

تاريخ الـطبري ٢٨٨/٥، ٢٨٩، و «المستشار مؤتمن» هو حـديث شريف، تقـدّم تخريجـه قبل صفحـات (٤) قليلة.

في (ر) زيادة: «أرسله الله تعالى». (0)

تاریخ الطبری ۲۸۹/۵، ۲۹۰. (r)

تاريخ الطبري ٥/٢٩٠. **(Y)** 

تاریخ الطبری ۵/۲۹۰. (٨)

#### ذكر وفاة الربيع

وفيها مات الربيع بن زياد الحارثي عامل خُراسان من قِبَل زياد.

(النُّوَيَة: بضم النَّاء المثلَّثة، وفتح الواو، والياء تحتها نقطتان: موضع فيه مقبرة (١٠)(٧).

#### ذكر عدّة حوادث

حجّ بالناس هذه السنة سعيدُ بن العاص (^)، وكان عامل المدينة، وخرجت هذه السنة وعلى الكوفة: عبد الله بن خالد بن أسيد، وعلى البصرة: سَمُرَة، وعلى خُراسان:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الخثعمي».

<sup>(</sup>٢) في (ر): اغفرا.

<sup>(</sup>٣) تأريخ الطبري ١٩١/٥، نهاية الأرب ٣٤٤/٢٠.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأعلى، الأيتان ١٤ و ١٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٢٩٢/٥.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية: «مغيرة».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين من (ش).

 <sup>(</sup>٨) تاريخ خليفة ٢٢٢، تاريخ اليعقوبي ٢٣٩/٢، تـاريخ الـطبري ٢٩٢/٥، مـروج الذهب ٣٩٨/٤، تـاريخ
 حلب ١٨١، نهاية الأرب ٣٤٤/٢٠، تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٥٦، البداية والنهاية ١٦١٨.

خُلَيْد بـن يربوع الحنفيّ (١).

(أُسِيد: بفتح الهمزة، وكسر السّين المهملة، وسكون الياء المعجمة باثنتين من تحتها).

### [الوَفْيَات]

وفيها مات عبد الرحمن بن أبي بكر الصِّدّيق" بطريق مكّة في نـومةٍ نـامها، وقيـل: توفي بعد ذلك.

وفيها تُوُفّي فيروز الدَّيْلميِّ <sup>(۱۱)</sup>، وكانت له صُحْبة، وكان معاوية قد استعمله على صنعاء.

وفيها مات عَمْرو بن حَزْم الأنصاريُّ ''.

وفيها مات فَضالة بن عُبَيد (الأنصاريّ بدمشق، وكان قاضيها لمعاوية، (وقيل: مات آخر أيّام معاوية، وقيل غير ذلك)()، شهد أُحُداً وما بعدها.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢٩٢/٥ وفيه: «خليد بن عبد الله الحنفي».

<sup>(</sup>٢) انظر عن (عبد السرحمن بن أبي بكر) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ـ ص ٢٦٥ ـ ٢٦٧ ففيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) انظر عن (فيروز الديلمي) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر عن (عمرو بن حزم) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٢٧٨، ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) انظر عن (فضالة بن عبيد) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٢٨٥، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من الأصل فقط.

# ثم دخلت سنة أربع وخمسين

# ذكر غزوة الروم وفتح جزيرة أرْواد

فيها كان مشتى محمد بن مالك بأرض الروم(١)، وصائفة معن بن يزيد السُّلَميّ ١٠).

وفيها فتح المسلمون ومقدّمهم جُنادة بن أبي أُميّة جزيرة أُرواد أُ قريب القسطنطينيّة، فأقاموا بها سبع سِنين، وكان معهم مُجاهد بن جبر (١٠)، فلمّا مات معاوية وولي ابنه يـزيد أمرهم بالعَوْد فعادوا (١٠).

### ذكر عزل سعيد عن المدينة واستعمال مروان

وفيها عزل معاوية سعيد بن العاص عن المدينة، واستعمل مروان،

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة ٢٢٣، تاريخ الطبري ٢٩٣/٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢٩٣/٥.

<sup>(</sup>٣) هكذًا في الأصل وتاريخ الطبري ٢٩٣/٥، وفتوح البلدان ٢٧٩.

ويقول خادم العلم المعتني بهذا الكتاب «عمر عبد السلام تدمري»: إن الأصح هـو جزيـرة رودس، فهي القريبة من القسطنطينية، وهي التي أقام بهـا المسلمون سبع سنين، ومعهم مجاهـد بن جبر. بينمـا كانت جزيرة أرواد مفتوحة، وهي ليست قريبة من القسطنطينية بل من طرطوس بساحل الشام.

ولعلُّ «أرواد» المذكورة هنَّا اسم جزيرة أو موضع غير «أرواد» التي قبالة طرطوس. والله أعلم.

والـذي يجعلنا نشـك في أن «أرواد» هنا هي «رودس» روايـة البلاذري في: فتـوح البلدان ٢٧٩ رقم ٩٢ ه فهي تنص صراحة أن المسلمين أقاموا «برودس سبع سنين في حصن اتخـذ لهم، فلما مـات معاويـة كتب يزيد إلى جنادة يأمره بهدم الحصن والقفل. . وكان مجاهد بن جبر مقيماً بها يُقرىء الناس القرآن».

<sup>(</sup>٤) في (ر) والأصل: «جبير».

<sup>(</sup>٥) انظر: فتوح البلدان ٢٧٩ رقم ٥٩٢، وتاريخ الطبري ٥/٢٨٨، والمنتخب من تاريخ المنبجي ٧١، والخراج وصناعة الكتابة ٣٥١، والبدء والتاريخ ٤/٦، وتاريخ حلب ١٨١، والفتوح لابن أعثم الكوفي ٢/٧/١، وكتابنا: دراسات في تاريخ الساحل الشامي ٨٠، ٨١ و١٦٣، ١٦٤، وشرح السير الكبير للشيباني ١/١٥٨، ١٥٩ رقم ١٦٠، وكتاب الدعاء للطبراني ١/١٨٥/١ رقم ٨٢٨، والمعجم الأوسط، له ١٨٧/١ أو ١٢٠ ب.

<sup>(</sup>٦) تاريخ خليفة ٢١٩، تاريخ الطبري ٢٩٣/٥، تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٥٧.

وكان سبب ذلك أنّ معاوية كتب إلى سعيد بن العاص أن يهدم دار مروان ويقبض أمواله كلّها، ليجعلها صافيةً، ويقبض منه فَدَك، وكان وهبها له، فراجعه سعيد بن العاص في ذلك، فأعاد معاوية الكتاب بذلك، فلم يفعل سعيد، ووضع الكتابين عنده، فعزله معاوية وولّى مروان، وكتب إليه يأمره بقبض أموال سعيد بن العاص وهدم داره، فأخذ الفعلة، وسار إلى دار سعيد ليهدمها، فقال له سعيد: يا أبا عبد الملك أتهدم داري؟ قال: نعم، كتب إلي أمير المؤمنين، ولو كتب إليك في هدم داري لفعلت. فقال ما كنتُ لأفعل. قال: بلى والله. قال: كلّا. وقال لغلامه: ايتني بكتاب معاوية؛ فجاءه بالكتابين، فلمّا رآهما مروان قال: كتب إليك فلم تفعل ولم تُعلِمني؟ فقال سعيد: ما كنتُ لأمن عليك، وإنّما أراد معاوية أن يحرّض بيننا. فقال مروان: أنت والله خير منّي. وعاد ولم يهدم دار سعيد، وكتب سعيد إلى معاوية: العَجَبُ ممّا صنع أمير المؤمنين بنا في قرابتنا! يهدم دار سعيد، وكتب سعيد إلى معاوية: العَجَبُ ممّا صنع أمير المؤمنين بنا في قرابتنا! الشُحبين"، وعفوه وإدخاله القطيعة بيننا والشّحناء، وتوارث الأولاد ذلك، فوالله لو لم الأخبثين"، وعفوه وإدخاله القطيعة بيننا والشّحناء، وتوارث الأولاد ذلك، فوالله لو لم نكن أولاد أب واحد" لما جمعنا الله عليه من نُصرة أمير المؤمنين الخليفة المظلوم، نكن أولاد أب واحد" لما جمعنا الله عليه من نُصرة أمير المؤمنين الخليفة المظلوم، نكن أولاد أب واحد" لما عمقا على أمير المؤمنين أن يرعى ذلك.

فكتب إليه معاوية يعتذر من ذلك ويتنصّل، وأنّـه عائـد إلى أحسن ما يعهـده. وقدِم سعيد على معاوية، فسأله عن مروان، فأثنى عليه خيـراً، فقال لـه معاويـة: ما بـاعد بينـه وبينك؟ قال: خافني على شَرَفه، وخفتُه على شرفي. قال: فمـاذا له عنـدك؟ قال: أسـرُّه شاهداً وغائباً ٣٠.

وفي هذه السنة عزل معاوية سَمُرَةَ بمن جُنْدَب، واستعمل على البصرة عبد الله بن عَمْرو بن غَيْلان ستّة أشهر<sup>(4)</sup>.

# ذكر استعمال عُبيد الله بن زياد على خُراسان

وفيها استعمل معاوية عُبَيلَه الله بن زياد على خُراسان.

وكان سبب ولايته أنّه قدِم عليه بعد موت أبيه، فقال له معاوية: مَنِ استعمل أبوك على الكوفة والبصرة؟ فأخبره، فقال: لـو استعملك أبوك لاستعملتُك. فقال عُبيدالله:

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ٢٩٤/٥: «من الأجنبين».

<sup>(</sup>٢) زاد في الأصل و (ر): «الا».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢٩٣/٥ ـ ٢٩٥، نهاية الأرب ٣٤٥/٢٠، ٣٤٦، البداية والنهاية ٦٦/٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة ١٥٨، تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٥٨، تاريخ الطبري ٢٩٥/٥، البداية والنهاية ٦٧/٨.

أنشدك الله أن يقولها لي أحد بعدك: لو استعملك أبوك وعمّك لاستعملتك (١٠). فولاً خراسان وقال له: اتّى الله ولا تؤثرن على تقواه شيئاً، فإنّ في تقواه عِوضاً، ووفّر عرضك من أن تدنّسه، وإذا أعطيت عهداً فَفِ به، ولا تبيعن كثيراً بقليل، ولا يخرجن منك أمر حتى تُبرمه، فإذا خرج فلا يُردّن عليك، وإذا لقيت عدوّك فغلبوك على ظهر (١٠) الأرض، فلا يغلبوك على بطنها، ولا تُطمعن أحداً في غير حقّه، ولا تؤيسن أحداً من حقّ هو له. ثمّ ودّعه (١٠)، وكان عُمر عُبيدالله خمساً وعشرين سنة، وسار إلى خراسان، فقطع النهر إلى جبال بُخارى (على الإبل، فكان أوّل من قطع جبال بخارى في جيش (١٠)، ففتح راميش ونصف (١٠) بيكند، وهي من بخارى (١٠)، فمن ثم أصاب البخارية، وغنم منهم غنائم كثيرة، ولما لقي التّرك وهزمهم كان مع ملكهم زوجته، فعجلوها عن لبس خفّيها، فلبست أحدهما وبقي الأخر، فأخذه المسلمون، فقوم بمائتي ألف درهم، وكان قتاله التّرك من أحوف خُراسان التي تُذْكُر، فظهر منه بأس شديد، وأقام بخُراسان سنتين (١٠).

(١) في الطبعة الأوربية: «لأستعملك».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وجه»، والمثبت يتفق مع الطبري ٢٩٦/٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦، نهاية الأرب ٣٤٦/٢٠.

 <sup>(</sup>٤) تـاريخ اليعقـوبي ٢٣٦/٢، ٢٣٧، تاريخ الطبـري ٢٩٧/٥، نهايـة الأرب ٣٤٦/٢٠، البـدايـة والنهـايـة
 ٨٧/٨، وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٥٧، ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) في طبعة صادر ٣/ ٤٩٩ : «رامني»، وكذا في: نهاية الأرب ٣٤٦/٢٠، وفي تاريخ خليفة ٢٢٢: «زامين»، وكذا في طبعة القدسي من: تاريخ الإسلام ٤٤/٣، وفي البداية والنهاية ٧٦/٨: «رامس»، وفي فتوح البلدان ٥٠٠: «رامدين»، ومثله في: الخراج وصناعة الكتابة ٥٠٥، وفي تاريخ بخارى للنرشخي: «راميتن» (بالتاء المثنّاة) انظر: ص ٢١ و ٣٣ و ٣٣ و ١١١، وفي نسخة (س) من «الكامل»: «رائين».

وما أثبتناه يتفق مع الطبري ٢٩٧/٥، ومعجم البلدان ١٨/٣ وفيه: راميثن بكسر الميم، وسكون الياء، وثاء مثلَّثة، وآخره نون. قرية ببخارى.. وذكرها العمراني بالزاي. وانظر: تاريخ الإسلام (عهـد معاويـة) بتحقيقنا ١٥٧.

 <sup>(</sup>٦) في طبعة صادر ٢٩٩/٣: «ونَسَف وبيكند». وكذا في: نهاية الأرب ٣٤٦/٢٠ وهذا وهم.
 والتصحيح من: تاريخ خليفة ٢٢٢، وتاريخ الطبري ٢٩٧/٥، والبداية والنهاية ٦٧/٨، وانظر: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٥٨.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين من الأصل فقط.

 <sup>(</sup>٨) تاريخ خليفة ٢٢٢، وتاريخ اليعقوبي ٢٣٦/٢، ٢٣٧، وفتوح البلدان ٥٠٧، والخراج وصناعة الكتابة
 ٤٠٥، وتاريخ بخارى للنرشخي ٢٦، ٣٦، وتاريخ الطبري ٢٩٧/٥، ٢٩٨، ونهاية الأرب ٣٤٦/٢٠،
 ٣٤٧، والبداية والنهاية ٨٧/٨.

#### ذكر عدّة حوداث

وحجّ بالناس هذه السنة مروان بن الحكَم (الأوهو أمير المدينة.

وكان على الكوفة عبد الله بن خالد، وقيل: الضحّاك بن قيس، وعلى البصرة عبد الله بن عَمْرو بن غَيْلان (الله بن عَمْرو بن أَنْ أَلْمُ بن أَلْمُ أَا

### [الوَفَيَات]

وفي هذه السنة تُوفّي أبو قَتادة الأنصاريّ ". وعُمْره سبعون سنة، وقيل: مات سنة أربعين، وصلّى عليه عليّ وكبّر عليه سبعاً، وشهد مع عليّ حروبه كلّها "اه وهو بـدْريّ. وفيها تُوفّي حُويْطب بن عبد العُزّى (") وله مائة وعشرون سنة. وفيها تُوفّي تُوْبان (ا مولى رسول الله على وأسامة بن زيد (ه وقيل: تُوفّي أسامة سنة ثمانٍ وخمسين. وقيل: سنة تسع وخمسين. وفيها تُوفّي سعيد بن يربوع بن عَنْكَثة (اه وكان عُمره مائة وأربعاً وعشرين سنة، وله صُحْبة. ومَحْرمة بن نوفل (اه وهو من مسلمة الفتح، وعمره مائة سنة وخمس عشرة سنة، وعبد الله بن أُنيْس الجُهنيّ (۱). وفيها قُتل يزيد (۱۱) بن شَجَرة (۱۱) الرّهاويّ (۱۱) في غزوةٍ غزاها، وقيل: سنة ثمانٍ وخمسين.

<sup>(</sup>۱) تاريخ خليفة ۲۲۳، تاريخ اليعقوبي ۲/۲۳، تــاريخ الــطبري ۲۹۸/۵، مــروج الذهب ۳۹۸/۶، تــاريخ حلب ۱۵۸، نهاية الأرب ۳٤۷/۲۰، البداية والنهاية ۲۷/۸، تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ۱۵۸.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة ٢٢٣، تاريخ الطبري ٢٩٨/٥، تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر عن (أبي قتادة الأنصاري) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٣٤٠ ـ ٣٤٠، واسمه: النعمان. وقيل: عمر، وقيل: الجارث بن ربعي.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام ٣٤٢.

<sup>(</sup>٥) انظر عن (حُويطب بن عبد العُزّى) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ـ ص ١٩٩، ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) انظر عن (ثوبان) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام ١٨٢، ١٨٣.

<sup>(</sup>٧) - انظر عن (أسامة بن زيد) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام ١٧٣ ـ ١٧٨ .

<sup>(</sup>٨) انظر عن (سعيد بن يربوع) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام ٢٣٠، ٢٣١.

<sup>(</sup>٩) انظر عن (مخرمة بن نوفل) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام ٣٠٠، ٣٠١.

<sup>(</sup>١٠) انظر عن (عبد الله بن أنيس) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام ٢٥٤، ٢٥٥.

<sup>(</sup>١١) في طبعة صادر ٣/٥٠٠: «زيد»، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١٢) انظر عن (يزيد بن شجرة) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام ٣٢٤، ٣٢٥.

<sup>(</sup>١٣) السرّهاوي: قيّده عبد الغني بن سعيد بالفتح. (مشتبه النسبة، لعبد الغني بن سعيد الأزدي ـ مخطوطة المتحف البريطاني ـ ورقة ١٨ ب، رقم (٤٤٦) حسب ترقيمي للتراجم في نسختي التي حقّقتها، وهي في طريقها إلى المطبعة إن شاء الله). وقد خطّاه الأمير ابن ماكولا، مما يعني أنه بالضم.

# ثم دخلت سنة خمس وخمسين

في هذه السنة كان مشتى سفيان بن عوف الأزديّ في قول()، وقيل: بل الذي شتّى هذه السنة عَمْرو بن مُحْرَز()، وقيل: بل عبد الله بن قيس الفَزَاريّ()، وقيل: بل مالك بن عبد الله ().

#### ذِكر ولاية ابن زياد البصرة

في هذه السنة عزل معاوية عبد الله بن عَمْرو بن غَيْلان عن البصرة، وولاها عُبَيْد الله بن زياد (٠٠).

وكان سبب ذلك: أنّ عبد الله خطب على منبر البصرة، فحصبه رجل من بني ضَبّة فقطع يده، فأتاه بنو ضبّة وقالوا: إنّ صاحبنا جنى ما جنى، وقد عاقبتَهُ، ولا نأمن أن يبلغ خبرُنا أمير المؤمنين، فيعاقب عقوبة ( تعمّ، فاكتب لنا كتاباً إلى أمير المؤمنين يخرج به أحدنا إليه، يُخبره أنّك قطعتَ على شُبهة وأمر لم يتضح ( فكتب لهم، فلمّا كان رأس السنة توجّه عبد الله إلى معاوية، ووافاه الضبيّون بالكتاب، وادّعوا أنّه قطع صاحبهم ظُلْماً. فلمّا رأى معاوية الكتاب قال: أمّا القَوَد من عُمّالي فلا سبيل إليه، ولكن أدِي

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة ٢٢٣، تاريخ الطبري ٥/٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ١٩٩٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي ٢/٠٢، تاريخ الطبري ١٩٩/، تاريخ حلب ١٨٢، تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٥٩

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة ٢٢٣، تاريخ الطبري ٢٩٩/، تاريخ حلب ١٨٢، نهاية الأرب ٣٤٧/٢٠، تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٥٩، البداية والنهاية ٧١/٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «معاقبة».

<sup>(</sup>V) في (ش): «يصح»، وفي تاريخ الطبري ٥/٣٠٠: «يَضَح».

صاحبَكم من بيت المال. وعـزل عبد الله عن البصـرة، واستعمل ابن زيـاد عليها، فـولّى ابنُ زياد عليها، فـولّى ابنُ زياد على خُراسان أسلمَ بن زُرْعة (١٠) الكِلابيّ، فلم يغزُ ولم يفتح بها شيئاً (١٠).

#### ذكر عدّة حوادث

وفيها عزل معاويةُ عبد الله بن خالد عن الكوفة، وولاّها الضّحّاك بن قيس<sup>(٣)</sup>، وقيل ما تقدّم.

### [الوَفَيَات]

وفيها مات الأرقم بن أبي الأرقم المخزوميّ (ن)، وهـو الـذي كـان رسـولُ الله ﷺ، يختفي في داره بمكّة، وكان عُمْره ثمانين سنة وزيادة(ن)، وقيل: مات يـوم مات أبـو بكرة.

وفيها تُوُفِّي أبو اليَسَر<sup>(١)</sup> كعب بن عَمْرو الأنصاريّ، وهو بدْريّ، وشهد صِفِّين مع عليّ، (وقيل: توفِّي قبلُ)<sup>(٧)</sup>.

وحجّ بالناس هذه السنة مروان بن الحكَم (^).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مسلم بن ربيعة».

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٥/٢٩٩، ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٥/٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر عن (الأرقم بن أبي الأرقم) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٧٢، ١٧٣.

 <sup>(</sup>٥) توفي وله ثلاث وثمانون سنة. (تعجيل المنفعة لابن حجر ٢٧).

<sup>(</sup>٦) انظر عن (أبي اليَسَر) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام ٣٥٨.

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين من (س).

<sup>(</sup>۸) تاريخ خليفة ۲۲۳، تاريخ اليعقوبي ۲/۳۳، تــاريخ الــطبري ۳۰۰، مــروج الذهب ۳۹۸/۶، تــاريخ حلب ۱۸۲، نهاية الأرب ۳٤٨/۲۰، تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ۱۰۹، البداية والنهاية ۷۱/۸.

### ثم دخلت سنة ست وخمسين

فيها كان مشتى جُنادة بن أبي أميّة بأرض الروم(١)، وقيل: عبد الرحمن بن مسعود(١). وقيل: غزا فيها في البحر يزيد بن شَجَرة(١)، وفي البرّ عِياض بن الحارث(١)، واعتمر معاوية فيها في رجب(١)، وحجّ بالناس الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان(١).

### ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد

وفي هذه السنة بايع الناس يزيد بن معاوية بولاية عهد أبيه.

وكان ابتداء ذلك وأوّله من المُغيرة بن شُعْبَة، فإنّ معاوية أراد أن يعزله عن الكوفة، ويستعمل عِوضه سعيد بن العاص، فبلغه ذلك فقال: الرأي أن أشخص إلى معاوية، فأستعفيه ليظهر للناس كراهتي للولاية. فسار إلى معاوية، وقال لأصحابه حين وصل إليه: إن لم أكسبكم الآن ولايةً وإمارة لا أفعل ذلك أبداً. ومضى حتّى دخل على يزيد، وقال

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة ٢٢٤، تاريخ الطبري ٣٠١/٥، تاريخ حلب ١٨٢، البداية والنهاية ٨٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٣٠١/٥، البداية والنهاية ٧٨/٨. وفي تاريخ خليفة ٢٢٤: «مسعود بن أبي مسعود»، وكذا في: تــاريخ اليعقــوبي ٢٤٠/٢، وتاريـخ حلب ١٨٢.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢٤٠/٢ وفيه كان على البر، تاريخ الطبري ٣٠١/٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي ٢٤٠/٢ وفيه كان على البحر، تاريخ الطبري ٣٠١/٥.

ويبدو أنه بسبب تضارب الأقوال أورد الذهبي الخبر دون ذكر اسم صاحب الغزو، فقال: وفيها شتى المسلمون بأرض الروم. (تاريخ الإسلام - عهد معاوية - ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليعقوبي ٢٣٨/٢، تاريخ الطبري ٣٠١/٥، تاريخ حلب ١٨٢، نهاية الأرب ٣٠٥/٢٠، تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٦١، البداية والنهاية ٧٨/٨.

تاريخ خليفة ٢٢٤، تاريخ اليعقوبي ٢٣٩/٢، تـاريخ الـطبري ٣٠١/٥، مـروج الذهب ٣٩٨/٤ وفيه:
 وعتبة بن أبي سفيان، نهاية الأرب ٣٦١/٢٠، البداية والنهاية ٧٨/٨.
 وفي تاريخ حلب للعظيمي ١٨٣: حج بالناس عبد الله بن الزبير. وهذا وهم.

<sup>(</sup>٧) في (أ): «أكنتبكم».

له: إنّه قد ذهب أعيان أصحاب النبي على وآله وكبراء قريش وذَوُو أسنانهم، وإنّما بقي أبناؤهم، وأنتَ من أفضلهم وأحسنهم رأياً، وأعلمهم (بالسنّة) (ا) والسياسة، ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة. قال: أو تَرى ذلك يَتِمّ؟ قال: نعم.

فدخل يزيد على أبيه، وأخبره بما قال المغيرة، فأحضر المغيرة وقال له ما يقول يزيد، فقال: يا أمير المؤمنين قد رأيت ما كان من سفك الدماء والإختلاف بعد عثمان، وفي يزيد منك خلف، فاعقد له، فإنْ حدث بك حادث كان كهفاً للناس وخلفاً منك، ولا تسفك دماء، ولا تكون فتنة. قال: ومَنْ لي بهذا؟ قال: أكفيك أهل الكوفة، ويكفيك زياد أهل البصرة، وليس بعد هذَيْنِ المِصْرَيْن أحد يخالفك. قال: فارجع إلى عملك، وتحدّث مع من تثق إليه في ذلك وترى ونرى. فودّعه ورجع إلى أصحابه. فقالوا: مَهْ؟ قال: لقد وضعتُ رِجْل معاوية في غرْزٍ بعيد الغاية (العالم) على أمّة محمّد، وفتقتُ عليهم فتقاً لا يُرتق أبداً، وتمثّل:

بمثلي شاهدي النَّجورى وغالي بي الأعداء والخصم الغِضابًا

وسار المغيرة حتى قدِم الكوفة، وذاكر من يثق إليه ومَنْ يعلم أنّه شيعة لبني أميّة أمرَ يزيد، فأجابوا إلى بيعته، فأوفد منهم عشرة، ويقال أكثر من عشرة، وأعطاهم ثلاثين ألف درهم، وجعل عليهم ابنه موسى بن المغيرة، وقدِموا على معاوية، فزيّنوا له بيعة يزيد، ودعوه إلى عقدها. فقال معاوية: لا تعجلوا بإظهار هذا، وكونوا على رأيكم. ثمّ قال لموسى: بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال: بشلاثين ألفاً. قال: لقد هان عليهم دينهم.

وقيل: أرسل أربعين رجلًا، وجعل عليهم ابنه عُرْوَة، فلمّا دخلوا على معاوية قاموا خُطباء فقالوا: إنّما أشخصهم إليه النظر لأمّة محمّد على وقالوا: يا أمير المؤمنين كبرت سِنُك، وخفنا انتشار الحبل، فانصبْ لنا عَلَماً وحُدّ لنا حدّاً ننتهي إليه. فقال: أشيروا علي. فقالوا: نشير بيزيد ابن أمير المؤمنين. فقال: أوقد رضيتموه؟ قالوا: نعم. قال: وذلك رأيكم. قالوا: نعم، ورأي مَنْ وراءنا. فقال معاوية لعُرْوَة سرّاً عنهم: بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال: بأربعمائة دينار. قال: لقد وجد دينهم عندهم رخيصاً أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال: بأربعمائة دينار. قال: لقد وجد دينهم عندهم رخيصاً وقال لهم: ننظر ما قدِمْتم له، ويقضي الله ما أراد، والأناة خير من العَجَلة. فرجعوا.

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية: «الغي».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وضيعاً».

وقوي عزمُ معاوية على البيعة ليزيد، فأرسل إلى زياد يستشيره، فأحضر زياد عُبَيد بن كعب النَّمَيريّ (ا). وقال له: إنّ لكلّ مستشير ثقة، ولكلّ سرّ مستودع، وإنّ الناس قد أبدع بهم خصلتان: إذاعة السرّ، وإخراج النّصيحة إلى غير أهلها، وليس موضع السرّ إلاّ أحد رجلين: رجل آخرة يرجو ثوابها، ورجل دنيا له شَرَف في نفسه وعقل يصون حَسَبه، وقد خبرتهما (ا) منك، وقد دعوتُك لأمر اتّهمتُ عليه بطون الصَّحُف، إنّ أمير المؤمنين كتب يستشيرني في كذا وكذا، وإنّه يتخوّف نَفْرة الناس، ويرجو طاعتهم (ا) وعلاقة أمر الإسلام وضمانُه عظيم، ويزيد صاحب رسْلة وتهاون، مع ما قد أولع به من الصيد، (فالق أمير المؤمنين وأدّ إليه فعلات يزيد وقل له رويدك بالأمر، فأحرى أن يتم لك [ما تريد]، لا تعجلُ فإنّ دَركاً في تأخير خيرٌ من فوت في عجلة) (ا).

فقال له عُبَيْد: أفلا غير هذا؟ قال: وما هو؟ قال: لا تُفْسدْ على معاوية رأيه، ولا تبغض في إليه ابنه، وألقى أنا يزيد، فأخبره أنّ أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في البيعة له، وأنّك تتخوّف خلاف الناس عليه لهناتٍ ينقِمونها عليه، وأنّك ترى له ترك ما يُنقمُ عليه، لتستحكم له الحجّة على الناس، ويتم ما تريد، فتكون قد نصحت أمير المؤمنين، وسلمت ممّا تخاف من أمر الأمّة. فقال زياد: لقد رميت الأمر بحجره، أشخص على بركة الله، فإنْ أصبت فما لا ينكر، وإن يكن خطأً فغير مُسْتَغَسّ، وتقول بما ترى، ويقضي الله بغيب ما يعلم.

فقدِم عٰلى يزيد فذكر ذلك لـه، فكفّ عن كثير ممّا كان يصنع<sup>(۱)</sup>، وكتب زياد معـه إلى معاوية يشير بالتّؤدة، وأن لا يَعْجل، فقبِل منه.

فلمّا مات زياد، عزم معاوية على البيعة لابنه يـزيد، فـأرسل إلى عبـد الله بن عمر مائة ألف درهم، فقبِلها، فلمّا ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر: هذا أراد أنّ دِيني عندي إذنْ لرخيص. وامتنع.

ثمّ كتب معاوية بعد ذلك إلى مروان بن الحكم: إنّي قد كبرتْ سنّي، ودقّ عظمي، وخشّت الاختلاف على الأمّة بعدي، وقد رأيتُ أن أتخيّر لهم مَنْ يقوم بعدي، وقد رأيتُ أن أتخيّر لهم مَنْ يقوم بعدي، وكرهتُ أن أقطع أمراً دون مشورة مَنْ عندك، فاعرضْ ذلك عليهم، وأعلمْني بالذي

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): «الفهري».

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ٣٠٢/٥، «وقد عجمتهما منك، فأحمدت الذي قِبَلك».

 <sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ٣٠٢/٥: «ويرجو مطابقتهم، ويستشيرني».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من الأصل فقط.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري ٣٠٢/٥: «ولا تمقّت».

<sup>(</sup>٦) تأريخ الطبري ٥/٣٠، ٣٠٣، نهاية الأرب ٣٤٨/٢٠ ـ ٣٥١.

يـردّون عليك. فقـام مروان في النـاس فأخبـرهم به، فقـال النـاس: أصـاب ووُفّق، وقـد أحببنا ('' أن يَتخيّر لنا فلا يألو.

فكتب مروان إلى معاوية بذلك، فأعاد إليه الجواب يذكر يزيـد، فقام مـروان فيهم وقال: إنَّ أميرَ المؤمنين قد اختار لكم فلم يألُ، وقد استخلف ابنَه يزيدَ بعده.

فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: كذبتَ والله يـا مروان، وكـذب معاويـة! مـا الخيار أردتما لأمّـة محمّد، ولكنكم تـريدون أن تجعلوهـا هِرَقْليّـة، كلّما مـات هرَقْـل قام هرَقل. فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفَّ لَكُمَا﴾ ١٠ الآية.

فسمعت عائشة مقالته، فقامت من وراء الحجاب وقالت: يا مروان يا مروان! فأنصت الناس وأقبل مروان بوجهه. فقالت: أنت (") القائل لعبد الرحمن إنّه نـزل فيه القرآن؟ كذبتَ (")! والله مـا هو بـه، ولكنّه فـلان بن فلان، ولكنّك أنت فضضٌ (") من لعنة نبيّ الله.

وقام الحسين بن عليّ فأنكر ذلك، وفعل مثله ابن عمر، وابن الزّبير، فكتب مروان بذلك إلى معاوية، وكان معاوية قد كتب إلى عُمّاله بتقريظ يزيد ووصفه، وأن يُوفدوا إليه الوفود من الأمصار، فكان فيمن أتاه محمد بن عمرو (ألمعاوية: إنّ كلّ راع مسؤول عن قيس في وفد أهل البصرة، فقال محمد بن عمرو (المعاوية: إنّ كلّ راع مسؤول عن رعيّته، فانظرْ مَنْ تولّي أمر أمّة محمّد. فأخذ معاوية بُهرٌ (الله حتى جعل يتنفّس في يوم شات، ثمّ وصله وصرفه، وأمر الأحنف أن يدخل على يزيد، فدخل عليه، فلمّا خرج من عنده قال له: كيف رأيت ابن أخيك؟ قال: رأيتُ شباباً ونشاطاً وجَلَداً ومزاحاً.

ثم إنّ معاوية قال للضحّاك بن قيس الفِهريّ، لما اجتمع الوفود عنده: إنّي متكلّم، فإذا سكتُ فكن أنت الّذي تدعو إلى بيعة يزيد وتحثّني عليها. فلمّا جلس معاويةُ للناس تكلّم، فعظّم أمرَ الإسلام، وحُرمَة الخلافة، وحقّها، وما أمر الله به من طاعة وُلاة الأمر،

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية: «أجبنا».

 <sup>(</sup>٢) عن المجاهد رابط الساب الساب

<sup>(</sup>٣) في نهاية الأرب ٣٥٢/٢٠: «إن القائل».

رع) في نهاية الأرب: «كذب».

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل و (أ): «أي قطعة».

<sup>(</sup>٦) في (ر): «عمير».

 <sup>(</sup>٧) في نهاية الأرب ٣٥٣/٢٠: «يهتزّ». و «البُهْر» بضم الباء، ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعَدْو من التهييج وتتَابُع النَفَس.

وفي: العقد الفريد ٤/٣٦٩: بَهْر، بالفتح، بمعنى الكرب والعجب.

ثمّ ذكر يزيد وفضله وعِلمه بالسياسة وعرّض ببيعته، فعارضه الضحّاك فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا أمير المؤمنين، إنّه لا بدّ للناسِ من وال بعدك، وقد بلونا الجماعة والألفة، فوجدناهما أحقن للدماء، وأصلح للدَّهْماء، وآمن للسُبُل، وخيراً في العاقبة (۱)، والأيّام عُوج رواجع، والله كلّ يوم في شأن، ويزيد ابن أمير المؤمنين في حسن هَدْيه، وقصد سيرته على ما علمت، وهو من أفضلنا علماً وحِلْماً، وأبعدنا رأياً، فوله عهدك، واجعله لنا عَلَماً بعدك، ومَفْزعاً نلجاً إليه، ونسكن في ظلّه.

وتكلّم عَمرو بن سعيد الأشدق بنحو من ذلك. ثمّ قام يزيد بن المقنّع العُذْريّ فقال: هذا أمير المؤمنين، وأشار إلى معاوية، فإن هلك فهذا، وأشار إلى يزيد، ومَنْ أبَى فهذا، وأشار إلى سيفه. فقال معاوية: آجلسْ فأنتَ سيّد الخطباء وتكلّم من حضر من الوفود.

فقال معاوية للأحنف: ما تقول يا أبا بحر؟ فقال: نخافكم إن صدقنا، ونخاف الله إن كذبنا، وأنتَ يا أمير المؤمنين أعلم بيزيد في ليله ونهاره، وسرّه وعلانيته، ومدخله ومخرجه، فإن كنتَ تعلمه لله تعالى وللأمّة رضى، فلا تشاور [الناس] شه فيه، وإن كنتَ تعلم فيه غير ذلك، فلا تزوّده الدنيا، وأنت صائر أن إلى الآخرة أن، وإنّما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. وقام رجل من أهل الشام فقال: ما ندري ما تقول هذه المَعَدّية العراقية، وإنّما عندنا سمع وطاعة وضرب وازْدلاف.

فتفرّق الناس يحكون قول الأحنف، وكان معاوية يُعْطي المُقارب ويُداري المُباعِد، ويَلْطُف به، حتّى استوثق له أكثر الناس وبايعه. فلمّا بايعه أهل العراق والشام سار إلى الحجاز في ألف فارس، فلمّا دنا من المدينة لقِيه الحسين بن عليّ أوّل الناس، فلمّا نظر إليه قال: لا مرحباً ولا أهلاً! بدنة بترقرق دمها والله مُهْريقُه! قال: مهلاً، فإني والله لستُ بأهلٍ لهذه المقالة! قال: بلى ولشرّ منها. ولقِيه ابن الزّبير فقال: لا مرحباً ولا أهلاً! حبّاً (المحبّ تلعة، يُدْخل رأسه ويضرب بذنبه، ويوشك الله أن يُؤخذ (الله بذنبه، ويُدق ظهره، نحية)، فضرب وجه راحلته. ثمّ لقِيه عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال له معاوية: لا

<sup>(</sup>١) إلى هنا في: العقد الفريد ٤/٣٦٩، ٣٧٠ وفيه: «وخيراً في العاجلة والأجلة».

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٤/٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: العقد الفريد.

<sup>(</sup>٤) في العقد الفريد: «وأنت تذهب».

<sup>(</sup>٥) إلى هنا في العقد الفريد.

<sup>(</sup>٦) في (ر): «حجر».

<sup>(</sup>٧) في (ر): «يضرب».

<sup>(</sup>٨) في الأصل ونسخة بودليان: «يحياه»، وفي (ر): «يجباه».

أهلًا ولا مرحبًا! شيخ قد خَرِف وذهب عقله؛ ثمّ أمر فضُرب وجه راحلته.

ثمّ فعل بابن عمر نحو ذلك، فأقبلوا معه لا يلتفت إليهم حتّى دخل المدينة، فحضروا بابه، فلم يؤذن لهم على منازلهم، ولم يروا منه ما يحبّون، فخرجوا إلى مكّة فأقاموا بها، وخطب معاوية بالمدينة، فذكر يزيد فمدحه وقال: مَنْ أحقّ منه بالخلافة في فضله وعقله وموضعه؟ وما أظنّ قوماً بمنتهين حتّى تصيبهم بوائق تجتت أصولهم، وقد أنذرتُ إن أغنت النُّذُر، ثمّ أنشد متمثّلاً:

قد كنتُ حذَّرْتُك آل المصطلِقْ وقلتُ يا عَمرو أطِعْني وانطلِقْ إِنْ كَلَّفَتْني من خُلُقْ إِنْ كَلَّفَ من عَلَقْ السَّرِكَ منَّي من خُلُقْ إِنْ كَلَّفَ مَا استسقيتَه فاحسُ (١) وذُقْ

ثمّ دخل على عائشة، وقد بلغها أنّه ذكر الحسين وأصحابه، فقال: لأقتلنّهم إن لم يبايعوا، فشكاهم إليها، فوعظته وقالت له: بلغني أنّك تتهدّدهم بالقتل، فقال: يا أمَّ المؤمنين هم أعزّ من ذلك، ولكنّي بايعتُ ليزيد، وبايعه غيرُهم، أَفْتَرَيْن أن أنقض بَيعةً قد تمّت؟ قالت: فارفق بهم، فإنّهم يصيرون إلى ما تحبّ إن شاء الله. قال: أفعل. وكان في قولها له: ما يؤمّنك أن أقعد لك رجلاً يقتلك وقد فعلتَ بأخي ما فعلت؟ تعني أخاها محمّداً. فقال لها: كلّ يا أمّ المؤمنين، إنّي في بيت أمن. قالت: أجل.

ومكث بالمدينة ما شاء الله، ثمّ خرج إلى مكّة فَلقِيَه الناس، فقال أولئك النّفر: نتلقّاه، فلعلّه قد ندم على ما كان منه، فلقوه ببطن مَرّ ، فكان أوّل من لقِيه الحسين، فقال له معاوية: مرحباً وأهلاً، يا ابن رسول الله وسيّد شباب المسلمين! فأمر له بدابة، فركب وسايره، ثمّ فعل بالباقين مثل ذلك (أ)، وأقبل يسايرهم، لا يسير معه غيرهم حتى دخل مكّة، فكانوا أوّل داخل وآخر خارج، ولا يمضي يوم إلّا ولهم صِلة، ولا يذكر لهم شيئاً، حتى قضى نُسُكَه، وحمل أثقاله، وقرُب مسيره، فقال بعض أولئك النّفر لبعض : لا تُخذعوا، فما صنع بكم هذا لحبّكم، وما صنعه إلّا لما يريد. فأعدّوا له جواباً، فاتّفقوا على أن يكون المخاطب له ابن الزّبير.

فأحضرهم معاويةُ وقال: قد علِمتم سيرتي فيكم، وصلتي لأرحامكم، وحمْلي ما

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية: «فأحسن».

<sup>(</sup>٢) في (ر): «يعقلك».

<sup>(</sup>٣) هُو مرَّ الظهران على مرحلة من مكة.

<sup>(</sup>٤) انظر: العقد الفريد ٤/٣٧١.

كان منكم، ويزيد أخوكم وابن عمّكم، وأردتُ أن تقدّموه باسم الخلافة، وتكونوا أنتم تعزلون وتُؤمّرون، وتجبون المال وتقسّمونه، لا يعارضكم في شيء من ذلك. فسكتوا(۱). فقال: ألا تجيبون؟ مرّتين.

ثمّ أقبل عليّ بن الزّبير، فقال: هاتِ لَعَمْري إنّك خطيبهم. فقال: نعم، نخيّرك بين ثلاث خصال. قال: اعرضهنّ. قال: تصنع كما صنع رسول الله على، أو كما صنع أبو بكر، أو كما صنع عمر. قال معاوية: ما صنعوا؟ قال: قبض رسول الله على، ولم يستخلف أحداً، فارتضي الناس أبا بكر. قال: ليس فيكم مثل أبي بكر، وأخاف الاختلاف. قالوا: صدقت، فاصنع كما صنع أبو بكر، فإنّه عهد إلى رجل من قاصية وريش ليس من بني أبيه فاستخلفه، وإن شئت فاصنع كما صنع عمر، جعل الأمر شورى في ستّة نفر، ليس فيهم أحد من ولده، ولا من بني أبيه. قال معاوية: هل عندك غير هذا؟ قال: لا. ثمّ قال: فأنتم؟ قالوا: قولنا قوله. قال: فإنّي قد أحببتُ أن أتقدم إليكم، وقوس الناس، فأحمل ذلك وأصفح، وإنّي قائم بمقالة، فأقسم بالله، لئن ردّ علي أحدكم كلمة في مقامي هذا، لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه، فلا يُبقيّن رجل إلّا على نفسه.

ثمّ دعا صاحب حَرَسه بحضرتهم فقال: أقِمْ على رأس كلّ رجل من هؤلاء رجلين، ومع كلّ واحدٍ سيف، فإن ذهب رجل منهم يردّ عليّ كلمةً بتصديق أو تكذيب، فليضرباه بسيفيهما. ثمّ خرج، وخرجوا معه حتى رقي المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: إنّ هؤلاء السرّهط سادة المسلمين وخيارهم، لا يُبتُ (الله أمر دونهم، ولا يُقضى إلّا عن مشورتهم، وإنّهم قد رضوا وبايعوا ليزيد، فبايعوا على اسم الله! فبايع الناس، وكانوا يتربّصون بيعة هؤلاء النفر، ثمّ ركب رواحله وانصرف إلى المدينة، فلقي الناس أولئك النفر، فقالوا لهم: زعمتم أنكم لا تبايعون، فلِم أرضيتم وأعطيتم وبايعتم؟ قالوا: والله ما فعلنا. فقالوا: ما منعكم أن تردّوا على الرجل؟ قالوا: كادنا وخِفْنا القتل (الله عليه المناس أولئك فعلنا.

وبايعه أهلُ المدينة، ثمّ انصرف إلى الشام، وجفا بني هاشم، فأتاه ابنُ عبّاس فقال

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ١/٣٧١.

<sup>(</sup>۱) العقد الفريد ۲۱/۶ (۲) في (ر): «ناحية».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية: «منكم».

 <sup>(</sup>٥) العقد الفريد ٢٧٢/٤ وفيه: «خفنا القتل وكادكم بنا وكادنا بكم».

له: ما بالك جفَوتَنا؟ قال: إنّ صاحبكم لم يبايع ليزيد فلم تُنكروا ذلك عليه. فقال: يا معاوية إنّي لخليق أن أنحاز إلى بعض السواحل فأقيم به، ثمّ أنطق بما تعلم، حتّى أدع الناس كلّهم خوارج عليك. قال: يا أبا العبّاس تُعطون وترضون (١) وتُرادّون.

وقيل: إنَّ ابن عمر قال لمعاوية: أبايعك على أنّي أدخل فيما تجتمع عليه الأمّة، فواللَّهِ لو اجتمعتُ على حبشي لَدَخلتُ معها! ثمّ عاد إلى منزله، فأغلق بابه ولم يأذن لأحد".

قلتُ: ذِكْر عبد الرحمن بن أبي بكر لا يستقيم على قول مَنْ يجعل وفاته سنة ثلاثٍ وخمسين، وإنّما يصحّ على قول مَنْ يجعلها بعد ذلك الوقت.

### ذكر عزل ابن زياد عن خُراسان واستعمال سعيد بن عثمان بن عفّان

في هذه السنة استعمل معاوية سعيدَ بن عثمان بن عفّان على خُـراسان، وعـزل ابن زياد.

وسبب ذلك أنّه سأل معاوية أن يستعمله على خُراسان، فقال: إنّ بها عُبَيْد الله بن زياد. فقال: والله لقد اصطنعك أبي حتّى بلغتَ باصطناعه المدى الذي لا تُجارى إليه ولا تُسامى، فما شكرتَ بلاءه، ولا جازيتَه، وقدّمت هذا، يعني يزيد، وبايعتَ له، والله لأنا خير منه أباً وأمّاً ونفساً! فقال معاوية: أمّا بلاء أبيك فقد يحقّ عليك (٢٠) الجزاء به، وقد كان من شكري لذلك أنّي قد طلبتُ بدمه، وأمّا فضلُ أبيك على أبيه، فهو والله خير مني، وأمّا فضلك وأمّا فضلك على أمّه، فلَعُمْري امرأة من قريش خير من امرأة من كلب، وأمّا فضلك عليه فوالله ما أحبّ أنّ الغوطة مُلئتْ [ليزيد] رجالاً مثلك. فقال له يزيد: يا أمير المؤمنين ابن عمّك، وأنت أحقّ من نظر في أمره، قد عتب عليك فأعتبه (١٠).

فولاًه حربَ خُراسان، وولَّى إسحاق بن طلحة فلاه خراجها، وكان إسحاق ابن خالة معاوية، أمَّه أمَّ أبان بنت عُتْبَة (١) بن ربيعة، فلمّا صار بالريّ مات إسحاق، فولِيَ سعيد

<sup>(</sup>١) من (ش).

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٣٤٨/٢٠ ٣٥٩.

 <sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ٥/٥،٥، ونهاية الأرب ٣٠٠/٢٠: «بحق علي»

<sup>(</sup>٤) أعتِبه: أي أرْضِه.

<sup>(</sup>٥) في (ر): «طليحة».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عقبة».

حـربها وخـراجها٬٬، فلمّـا قِدِم خُـراسان قـطع النهر إلى سمـرقند، فخـرج إليه الصُّغْـد، فتواقّفوا يوماً إلى الليل ولم يقتتلوا، فقال مالك بن الرّيب٬٬:

ما زلتَ يوْمَ الصُّغْدِ تُرْعد واقفاً من الجُبنِ حتَّى خِفْتُ أَن تَسَصَّرَا ٣

فلمّا كان من الغد اقتتلوا، فهزمهم سعيد، وحصرهم في مدينتهم، فصالحوه وأعطوه رُهُناً منهم خمسين غلاماً من أبناء عُظمائهم، فسار إلى تِرْمِذ، ففتحها صُلْحاً، ولم يَفِ لأهل سمرقند، وجاء بالغلمان معه إلى المدينة (أ). وكان ممّن قُتل معه قُتُم بن عبد المطّلب (٥).

#### [الوَفيات]

وفي هذه [السنة] ماتت جُوَيْرية ١٠ بنت الحارث زوج النبيُّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٣٠٤/٥، ٣٠٥، نهاية الأرب ٣٦٠/٢٠.

<sup>(</sup>٢) في (ر): «الزيب».

<sup>(</sup>۳) زاد الطبري بيتين آخرين. (۳۰٦/٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٣٠٦/٥.

<sup>(</sup>٥) فتوح البلدان ٥٠٩، الخراج وصناعة الكتابة ٤٠٦.

ر. (٦) انظر عن (جويرية» ومصادر ترجمتها في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ص ١٨٩ - ١٩١.

# ۵۷ ثم دخلت سنة سبع وخمسين

فيها كان مشتى عبد الله بن قيس بأرض الروم(١٠).

وفيها عُزل مروان بن الحكم عن المدينة، واستُعمل عليها الوليد بن عُتْبة بن أبي سفيان ، وقيل: لم يُعزَل مروان هذه السنة. وحجّ بالناس الوليد بن عُتْبة ، وكان العامل على الكوفة: الضّحّاك بن قيس ، وعلى البصرة: عُبَيْد الله بن زياد ، وعلى خُراسان: سعيد بن عثمان ،

#### [الوفيات]

وفي هذه السنة مات عبد الله بن عامر (٢)، وقيل: سنة تسع وخمسين. وعبد الله بن قُدامة السّعديّ (٨)، وله صُحْبة، وقيل: هو عبد الله بن عَمرو بن وقدان (٩) السّعديّ، وإنما

<sup>(</sup>۱) تاريخ خليفة ٢٢٥، تاريخ اليعقوبي ٢/٠٤٠، تـاريخ الـطبري ٣٠٨/٥، تـاريخ الإسـلام (عهد معـاوية) ١٦٣، البداية والنهاية ٨١/٨.

ووقع في: تاريخ حلب للعظيمي ١٨٣: «غزا الشاتية عبد الرحمن»، وهو ابن أم الحكم. وهذا وهم.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خَليفة ٢٦٤، تاريخ الطبري ٥/٣٠٨، نهاية الأرب ٣٦١/٢٠، تاريخ الأسلام (عهد معاوية) ١٦٣، البداية والنهاية ٨١/٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة ٢٢٥، تاريخ اليعقوبي ٢/٣٩٧، مروج الذهب ٣٩٨/٤، نهاية الأرب ٣٦١/٢٠، البداية والنهاية ٨١/٨.

ووقع في: تاريخ حلب للعظيمي ١٨٣ أن الذي حج بالناس هو: عبد الله، أي ابن الزبير. وهذا وهم. (٤) تاريخ الطبري ٣٠٨/٥.

<sup>(</sup>۵) تاریخ الطبري ۳۰۸/۵.

<sup>(</sup>٧) انظر عن (عبد الله بن عامر) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٢٥٧ ـ ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٨) انظر عن (عبد الله بن قدامة السعدي) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام ٢٥٥، ٢٥٦.

<sup>(</sup>٩) في الأصل و (ر): «وفدان».

قيل له السعديّ لأنّ أباه استُرضع في بني سعد بن بكر، وهـو من بني عـامـر بن لُؤَيّ.

وعثمان بن شيبة (١) بن أبي طلحة العَبْدَريّ، وهو جدّ بني شيبة سَدَنَة الكعبة، ومفتاحها معهم إلى الآن، وأسلم يوم الفتح، وقيل يوم حُنيَن.

وجُبَير بن مُطْعم (أ) بن نَوْفل القُرشيّ، له صُحبة. وأمّ سَلِمَة (أ) زوج النبي ﷺ، وقيل: بقيت إلى قتْل الحسين.

<sup>(</sup>۱) انظر عن (عثمان بن شيبة) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام ۸۱ ـ ۸۳ (في المتوفين بين ٤١ ـ ٥٠ هـ.).

<sup>(</sup>٢) انظر عن (جبير بن مطعم) ومصادر ترجمته في : تاريخ الإسلام ١٨٤، ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر عن (أم سلِمة) في: تسمية أزواج النبي لأبي عبيدة ٥٦ ـ ٥٨، والطبقات الكبـرى ٨/ ٢٠ وما بعـدها، والاستيعاب ٤/ ١٩٢٠، وجوامع السيرة ٣٣، وأسد الغابة ٥٦٠/٥، والسمط الثمين ٨٦، وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) ٥٩٣، وانظر فهرس أعلام النساء (٦٦٥)، والإصابة ٤٧٧/٤ و ٤٣٨.

### ۵۸ ثم دخلت سنة ثمان وخمسين

في هـذه السنة غـزا مالـك بن عبد الله الخَثْعَميّ أرض الـروم(')، وعَمْـرو بن يـزيــد الجُهَنيّ في البحر'').

وقيل: جُنادة بن أبي أميّة ٣٠.

# ذِكر عزْل الضحّاك عن الكوفة واستعمال ابن أمّ الحكم

وفي هذه السنة عزل معاوية الضّحّاك بن قيس بن الكوفة، واستعمل عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفيّ، وهو ابن أمّ الحكّم، وهو ابن أخت معاوية.

وفي عمله هذه السنة خرجت الخوارج الذي كان المغيرة بن شُعْبة حبسهم، فجمعهم حَيّان بن ظُبْيان السُّلَميّ، ومُعاذ بن جُوين (١٠) الطائيّ، فخطباهم وحثّاهم على الجهاد، فبايعوا حيّان بن ظَبيان، وخرجوا إلى بانِقيان، فسار إليهم الجيش من الكوفة، فقتلوهم جميعاً (١٠).

ثم إن عبد الرحمن بن أم الحكم طرده أهل الكوفة لسوء سيرته، فلحق بخاله معاوية، فولاه مصر، فاستقبله معاوية بن حُدَيج على مرحلتين من مصر فقال له: ارجع إلى خالك، فَلَعْمري لا تسير فينا سيرتك في إخواننا من أهل الكوفة! فرجع إلى معاوية (٧).

<sup>(</sup>۱) تاريخ خليفة ۲۲۰، تاريخ اليعقوبي ۲/۰۲، تاريخ الطبري ۳۰۹/، تاريخ حلب ۱۸۳، البداية والنهاية ٨١/٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢/٢٤٠، تاريخ الطبري ٥/٣٠٩، البداية والنهاية ٨١/٨، ٨٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٣٠٩/٥، البداية والنهاية ٨١/٨.

<sup>(</sup>٤) في (ر): «جونيه»، وفي الأصل: «جبين».

<sup>(</sup>٥) بانِقيا: بكسر النون، ناحية من نواحي الكوفة. (فتوح البلدان ١/٣٣١).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٣١١/٥.

<sup>(</sup>۷) الطبري ۲۱۲/۵.

ثمّ إن معاوية بن حُدَيْج وفد إلى معاوية، وكان إذا قدِم إلى معاوية زُيّنت له الطرق بقباب الرَّيْحان تعظيماً لشأنه، فدخل على معاوية وعنده أخته أمّ الحكم، فقالت: مَنْ هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: بخ بخ! هذا معاوية بن حُديْج. قالت: لا مرحباً (تسمع بالمُعَيْديّ خير من أن تراه) العسم المعاوية بن حُديج فقال: على رِسْلك يا أمّ الحكم، والله لقد تزوّجتِ فما أكْرِمتِ، وولدتِ فما أنجبتِ، أردتِ أن يلي ابنُك الفاسق علينا، فيسير فينا كما سار في إخواننا من أهل الكوفة، وما كان الله ليُريَه ذلك، ولو فعل ذلك لضربناه ضرباً يُطأطىء منه، ولو كرِه هذا القاعد، يعني خاله معاوية. فالتفت إليها معاوية وقال: كفّى، فكفّت الله المعاوية القاعد، يعني خاله معاوية.

# ذكر خروج طَوّاف بن غَلَّاقٍ

كان قوم من الخوارج (بالبصرة)(\*) يجتمعون إلى رجل اسمه جدار(\*)، فيتحدّثون عنده ويَعيبون السلطان، فأخذهم ابن زياد فحبسهم، ثمّ دعا بهم وعرض عليهم أن يقتل بعضهم بعضاً، ويُخلّي سبيل القاتلين، ففعلوا، فأطلقهم، وكان ممّن قَتَل طَوّاف، فعذلهم أصحابهم وقالوا: قتلتم إخوانكم! قالوا: أكرهنا، وقد يُكرَه الرجل على الكُفْر وهو مطمئنّ بالإيمان.

وندم طوّاف وأصحابُه، فقال طوّاف: أما من توبة؟ فكانوا يبكون وعرضوا على أولياء من قُتلوا الدِّية (الهنهات بن تَوره القود فأبوا ولقي طوّاف الهنهات بن تَوره السَّدُوسيّ، فقال له: أما ترى لنا من توبة؟ فقال ما أجد لك إلّا آية في كتاب الله، عزّ وجلّ، قوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (الله في منافق الله الله الله الخروج، وإلى أن يفتكوا بابن فياد، فبايعوه في سنة ثمانٍ وخمسين، وكانوا سبعين رجلًا من بني عبد القيس بالبصرة، فسعى بهم رجلٌ من أصحابهم إلى ابن زياد، فبلغ ذلك طوّافاً فعجّل الخروج، فخرجوا فسعى بهم رجلٌ من أصحابهم إلى ابن زياد، فبلغ ذلك طوّافاً فعجّل الخروج، فخرجوا

<sup>(</sup>١) في (أ): «بصناف».

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال للميداني ٢ / ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٥/٣١٢، نهاية الأرب ٣٦٢/٢٠، ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) من الأهل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حذرا».

<sup>(</sup>٦) في (ش): «الدم».

<sup>(</sup>٧) سورة النحل، الآية: ١١٠.

من ليلتهم، فقتلوا رجملًا، ومضوا إلى الجَلْحاء(١)، فندب ابنُ زيـاد الشُّرَط البخـاريّـة(١)، فقاتلوهم، فانهزم الشَّرَط حتَّى دخلوا البصرة واتَّبعوهم، وذلك يوم عيـد الفِطْر، وكثـرهم الناس، فقاتلوا فقتلوا، وبقى طوّاف في ستّة نفر، وعطش فرسُه فأقحمه الماء، فرماه البخاريّة بالنشّاب حتّى قتلوه وصلبوه، ثمّ دفنه أهله؛ فقال شاعر منهم:

تُبقي على دين مِرْداس وطَوّافِ إلى الإله ذوي أخبابِ زَحّافِ٣)

يا رَبّ هَبْ [لي] التَّقي والصّدقَ في ثَبَتٍ واكفِ المُهمّ فأنتَ الرّازِقُ الكافي حتى أبيع التي تفنى بآخرةٍ وكهمس وأبى الشّعشاء إذْ نفروا

# ذِكر قتل عُرْوَة بن أُدَيَّة ﴿ وغيره من الخوارج

في هذه السنة اشتدّ عُبيد الله بن زياد على الخِوارج، فقتل منهم جماعة كثيرة، منهم: غُرْوَة بن أَدَيَّة أخو أبي بلال مرداس بن أَدَيَّة، وأَدَيَّـة أمّهما، وأبـوهما حُــدَيْر، وهــو

وكان سبب قتله أنَّ ابن زياد كــان قد خــرج في رهانٍ لــه، فلمَّا جلس ينتــظر البِحيل اجتمع إليه الناس وفيهم عروة، فأقبل على ابن زيـاد يعظه، وكــان ممَّا قــال له: ﴿أَتُبْنُــونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبّارِينَ ﴾ (٠٠٠. فلمّا قالَ ذَلك ظِنِّ ابنُ زياد أنّه لم يقلُّ ذلك إلّا ومعه جماعة، فقام وركب، وترك رهانه. فقيل لعُروة: ليَقْتُلنُّك! فاختفى، فطلبه ابن زياد، فهرب وأتَى الكوفة، فأخذ وقَـدِم به على ابن زیاد، فقطع یدَیْه ورِجْلیه وقتله، وقتل ابنته(۱).

وأمّا أخوه أبـو بلال مِـرداس فكان عـابِداً مجتهـداً عظيم القـدْر في الخوارج وشهـد صِفّين مـع عليّ، فأنكـر التّحكيم، وشهد النَّهْـروان مع الخِـوارج، وكانت الخـوارج كلّها تتولَّاه، ورأى على ابن عامر قَباءً أنكره فقال: هذا لباس الفُسَّاق! فقال أبــو بَكرة: لا تقــلْ

الجلحاء: بالفتح ثم السكون ثم حاء مهملة وألِف ممدودة. مـوضع على ستـة أميال من الغُـوَير المعـروف (1) بالزبيدية بين العقبة والقاع. (معجم البلدان ٢/١٥٠).

في الأصل: «المحاربة»، وفي (ر): «السخارية». **(Y)** 

الخبر ليس في تاريخ الطبري. (٣)

تحرّف في الأصول إلى: «أذية». (1)

سورة الشعراء، الأيات: ١٢٨ ـ ١٣٠. (0)

تاريخ الطبري ٣١٢/٥، ٣١٣. (1)

هذا للسلطان، فإنّ مَن أبغض السلطان أبغضه الله. وكان لا يدين (١) بالاستعراض، ويحرّم خروج النساء، ويقول: لا نقاتل إلّا مَنْ قاتلَنا، ولا نجبي إلّا مَنْ حمينا.

وكانت البثجاء، امرأة من بني يربوع، تحرّض على ابن زياد، وتذكر تجبّره وسوء سيرته، وكانت من المجتهدات، فذكرها ابن زياد، فقال لها أبو بلال: إنّ التقيّة لا بأس بها، فتغيّبي، فإنّ هذا الجبّار قد ذكرك. قالت: أخشى أن يلقى أحدٌ بسببي مكروهاً. فأخذها ابن زياد، فقطع يديها ورجليها، فمرّ بها أبو بلال في السّوق، فعضّ على لحيته وقال: أهذه أطيب نفساً بالموت منك يا مرداس؟ ما ميتة أموتها أحبّ إليّ من ميتة البثجاء! ومرّ أبو بلال ببعير قد طُلي بقطران، فعُشي عليه ثمّ أفاق فتلا: ﴿سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النّارُ﴾ (١٠).

ثم إنّ ابن زياد ألَح في طلب الخوارج، فملأ منهم السجن، وأخذ الناس بسببهم، وحبس أبا بلال قبل أن يقتل أخاه عُروة، فرأى السجّان عبادته، فأذِن له كلّ ليلة في إتيان أهله، فكان يأتيهم ليلاً ويعود مع الصّبح، وكان صديق لمرداس يسامر ابن زياد، فذكر ابن زياد الخوارج ليلة، فعزم على قتلهم، فانطلق صديق مرداس إليه، فأعلمه الخبر، وبات السّجّان بليلة سوء، خوفاً أن يعلم مرداس فلا يرجع، فلمّا كان الوقت الذي كان يعود فيه، إذا به قد أتى، فقال له السّجّان: أما بلغك ما عزم عليه الأمير؟ قال: بلى. قال: ثمّ جئت؟ قال: نعم، لم يكن جزاؤك مني مع إحسانك إليّ أن تُعاقب. وأصبح عبيد الله فقتل الخوارج، فلمّا أحضر مرداس قام السّجان، وكان ظِئراً لعُبيد الله، فشفع فيه وقصّ عليه قصّته، فوهبه له وخلّى سبيله".

ثم إنّه خاف ابنَ زياد، فخرج في أربعين رجلًا إلى الأهواز، فكان إذا اجتاز به مالً لبيت المال أخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه، ثمّ يردّ الباقي، فلمّا سمع ابن زياد خبرهم بعث إليهم جيشاً عليهم أسلم بن زُرْعة الكِلابيّ سنة ستّين، وقيل: أبون حُصين التميميّ، وكان الجيش ألفيْ رجل، فلمّا وصلوا إلى أبي بلال ناشدهم الله أن يقاتلوه فلم يفعلوا، ودعاهم أسلم إلى معاودة الجماعة، فقالوا: أتردوننا إلى ابن زياد الفاسق؟ فرمى أصحاب أبي بلال فقتلوه، فقال أبو بلال: قد بدؤوكم بالقتال. فشدّ الخوارج على أسلم وأصحابه شدّة رجل واحد، فهزموهم فقرموهم البصرة، فلام ابن

<sup>(</sup>۱) في (ر): «يجبر».

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٣١٣/٥.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ٣١٤/٥ «ابن حصين».

<sup>(</sup>٥) الخبر باختصار شديد في تاريخ الطبري ٥/٣١٤.

زياد أسلمَ وقال: هـزمك أربعـون وأنت في ألفَين، لا خيرَ فيـك! فقال: لأن تلومني وأنـا حيّ خير من أن تُثني عليّ وأنا ميتٌ. فكـان الصّبيان إذا رأوا أسلمَ صـاحوا بـه: أمالاً أبـو بلال وراءك! فشكا ذلك إلى ابن زياد، فنهاهم فانتهوا.

(وقال رجل من الخوارج:

ويَ قتلهم بآسِكَ أربَعُونَا ولكِنَ الخوارجَ مؤمنُونَا)" على الفِئةِ الكثيرةِ يُنْصَرُونا]"

أألف مؤمنٍ منكم زَعمتُم كذبتُم ليس ذاك كما زَعمتمْ [هي الفئة القليلة قد علمتُمْ

### ذكر عدّة حوادث

وحج بالناس: الوليد بن عُتبة (١٠).

### [الوَفَيَات]

(في هذه السنة مات عُقْبة بن عامر)(٥) الجُهَنيّ (١) وله صُحبة، وشهد صفيّن مع عاوية.

وفيها تُوفيت عائشة (٧)، عليها السلام.

وسَمُرَة بن جُنْدَب (^)، له صحبة.

ومالك بن عُبادة الغافقيّ (أ)، وله صُحبة.

وعَميرة بن يَشربيّ قاضي البصرة(١٠٠، واستُقْضِي مكانه هشام بن هُبيرة.

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «أم».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من الأصل.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في: تاريخ الطبري ٣١٤/٥، ومعجم البلدان ١/٥٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة ٢٢٥، تاريخ اليعقوبي ٢٣٩/٢، تــاريخ الــطبري ٣١٤/٥، مــروج الذهب ٣٩٨/٤، تــاريخ حلب ١٨٤، نهاية الأرب ٣٦١/٢٠، تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٦٤، البداية والنهاية ٨٢/٨.

۵) ما بين القوسين من (س).

<sup>(</sup>٦) انظر عن (عقبة بن عامر) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٢٧١ ـ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٧) انظر عن (عائشة) ومصادر ترجمتها في: تاريخ الإسلام ٢٤٤ ـ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٨) انظر عن (سمُرة بن جندب) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام ٢٣١ ـ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٩) انظر عن (مالك بن عبادة) في: الاستيعاب ٣٨٥/٣.

<sup>(</sup>١٠) انظر عن (عميرة بن يثربي) في: أخبار القضاة لوكيع ٢٩٠/١ ـ ٢٩٢.

#### 09

# ثم دخلت سنة تسع وخمسين

في هذه السنة كان مشتى عمرو بن مُرّة الجُهنيّ بأرض الروم في البرّ(۱)، وغزا في البحر جُنادة بن أبي أُميّة (۱)، وقيل: لم يكن في البحر غزوة هذه السنة الله وفي هذه السنة عُـزل عبد الرحمن بن أمّ الحكم عن الكوفة، واستُعمل عليها النَّعمان بن بشير الأنصاريّ (۱)، وقد تقدّم سبب عزله، (وقيل: كان عزله سنة ثمانٍ وخمسين) (۱).

# ذكر ولاية عبد الرحمن بن زياد خُراسان

وفيها استعمل معاوية عبد الرحمن بن زياد على خُراسان، وقدّم بين يديه قيسَ بن الهَيْثم السَّلَميّ، وأخذ أسلمَ بن زُرْعة فحبسه، وأخذ منه ثلاثمائة ألف درهم، ثمّ قدِم عبد الرحمن، وكان كريماً حريصاً ضعيفاً لم يغزُ غزوةً واحدة، وبقي بخُراسان إلى أن قُتل الحسين، فقدِم على يزيد ومعه عشرون ألف ألف درهم، فقال: إن شئتَ حاسبناك وأخذنا ما معك، ورددناك إلى عملك، وإن شئتَ أعطيناك ما معك وعزلناك، وتُعطي عبدَ الله بن جعفر خمسمائة ألف درهم. قال: بل تُعطيني ما معي وتعزلني. ففعل فأرسل عبد الرحمن إلى ابن جعفر بألف ألف وقال: هذه خمسمائة ألف من يزيد، وخمسمائة ألف من يزيد، وخمسمائة ألف من يزيد، وخمسمائة ألف من يزيد،

<sup>(</sup>۱) تاريخ خليفة ٢٢٦ وفيه «المهري» بدل «الجهني»، تـاريخ اليعقـوبي ٢٢٠/٢، تاريخ الطبـري ٥١٥/٥، تاريخ حلب ١٨٤، تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٦٦، البداية والنهاية ٩٤/٨.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ٥/٥١٥، البداية والنهاية ٨٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٥/٥/٥، نهاية الأرب ٣٦٣/٢٠، البداية والنهاية ١٩٤/٨.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من الأصل.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٣١٥/٥، ٣١٦، نهاية الأرب ٣٦٣/٢٠، البداية والنهاية ٩٤/٨.

### ذكر عزل ابن زياد عن البصرة وعَوْده إليها

في هذه السنة عزل معاويةُ عُبيدَ الله بن زياد عن البصرة وأعاده إليها.

وسبب ذلك أنّ ابن زياد وفد على معاوية في وجوه أهل البصرة وفيهم الأحنف، وكان سيّء المنزلة من عُبيد الله، فلمّا دخلوا رحّب معاوية بالأحنف، وأجلسه معه على سريره، فأحسن القوم الثناء على ابن زياد، والأحنف ساكت، فقال له معاوية: ما لك يا أبا بحر لا تتكلّم؟ فقال: إن تكلّمتُ خالفتُ القوم. فقال معاوية: انهضوا فقد عزلته عنكم، واطلبوا والياً تَرضَوْنه؛ فلم يبقَ أحد إلا أتّى رجلاً من بني أميّة أو من أهل الشام، والأحنف لم يبرح من منزله، فلم يأتِ أحداً، فلبِثوا أيّاماً، ثمّ جمعهم معاوية وقال لهم: من اخترتم؟ فاختلفت كلمتهم والأحنف ساكت، فقال: ما لك لا تتكلم؟ فقال: إن وليت علينا أحداً من أهل بيتك لم نَعْدِل بعبيدالله أحداً، وإن وليت [من] غيرهم، فانظر في علينا أحداً من أهل بيتك لم نَعْدِل بعبيدالله أحداً، وإن وليت [من] غيرهم، فانظر في خلك. فردّه معاوية عليهم، وأوصاه بالأحنف، وقبّح رأيه في مباعدته، فلمّا هاجت الفتنة لم يَفِ له غير الأحنف().

# ذكر هجاء يزيد بن مُفَرِّغ الحِمْيَريّ بني زياد وما كان منه

كان يزيد بن مُفَرِّغ الحميريّ مع عَبّاد بن زياد بسجستان، فاشتغل عنه بحر بالتُّرْك، فاستبطأه ابن مفرّغ، وأصاب الجُنـدَ الّذين مع عبّاد ضيقٌ في علوفـات دوابّهم، فقال ابن مفرّغ:

ألا ليتَ اللَّحَى كانتْ حَشيشاً فنعلفَها خيولَ المسلمينا"

وكان عبّاد بن زياد عظيم اللّحية، فقيل: ما أراد غيرَك. فـطُلب فهرب منه وهجاه بقصائد، وكان ممّا هجاه به قوله:

إذا أوْدَى مُعاويَة بن حَرْبٍ فَبَشَرْ شَعبَ رَحْلك الله بانصِداع فَاشْهِ لَا أَنْ أُمّلك لم تُباشِرْ أبا سفيان واضعة القِناع فاشهِ لا أنّ أمّلك لم تُباشِرْ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٣١٦/٥، ٣١٧، نهاية الأرب ٣٦٣/٣، ٣٦٤، البداية والنهاية ٩٤/٨، ٥٥.

 <sup>(</sup>٢) البيت في: تاريخ الطبري ٣١٧/٥، والأغاني ٧٥٧/١٨، وفي الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢٧٦/١:
 «فنعلفها دواب المسلمينا»، وفي الطبعة الأوربية: «دواب المسلمين»، والبيت أيضاً في: وفيات الأعيان ٢٤٦/٦

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري، والأغاني: «شعب قعبك»، وفي المختار من الأغاني: «قلبك».

ولحِنْ كِانَ أَمْراً فيهِ لَبْسٌ على وَجَلٍ (١) شديدٍ وارْتياع ِ١١)

وقال أيضاً:

ألا أبلغ معاوية بن حرب أتغضب أن يُقال أبوكَ عَفُ فأشهَدُ أنّ رحمَكَ من زيادٍ

مُغَلَغَلَةً منَ السرّجلِ السَماني وتسرضي أنْ يُقالَ أبوكَ زانِ؟ كسرِحْمِ الفيلِ من وَلدِ الأتانِ(")

وقدِم يزيد بن مفرّغ البصرة وعُبيد الله بن زياد بالشام عند معاوية، فكتب إليه أخوه عبّاد بما كان منه، فأعلم عُبيدُالله معاوية به، وأنشده الشّعر، واستأذنَه في قتل ابن مفرّغ، فلم يأذن له وأمره بتأديبه (٤٠).

ولما قدِم ابن مفرّغ البصرة استجار بالأحنف وغيره من الرؤساء، فلم يُجِرْه أحد، فاستجار بالمنذر بن الجارود، فأجاره وأدخله داره، وكانت ابنته عند عُبيد الله بن زياد، فلمّا قدِم عُبيد الله البصرة أخبر بمكان ابن مفرّغ، وأتى المنذر عُبيدَ الله مسلّماً، فأرسل عُبيدُ الله الشُّرَط إلى دار المنذر، فأخذوا ابن مفرّغ وأتوه به، والمنذر عنده، فقال له المنذر: أيّها الأمير إني قد أجرته! فقال: يا منذر يمدحك وأباك ويهجوني وأبي، وتُجيره عليّ! ثمّ أمر به فسُقي دواء، ثمّ حُمل على حمارٍ وطِيف به، وهو يَسْلَح في ثيابه، فقال يهجو المنذر:

وجاوَرتُ عبدَ القيس أهـلَ المشقَّرِ أعـاصِيرَ من فَسـوِ<sup>(٥)</sup> العِراقِ المُبَـذِّرِ

تركتُ قريشاً أن أُجاوِرَ فيهِمُ أُناسٌ أجارونا فكان جِوارُهُم

(٣) الأبيات في: الشعر والشعِراء ١/٢٧٩ وفيه:

<sup>(</sup>١) في معجم الأدباء: «على عجل».

 <sup>(</sup>۲) في الأغاني: «وامتناع».
 والأبيات في: تاريخ الطبري ٣١٨/٥، والأغاني ٢٦٥/١٨، ومعجم الأدباء ٤٦/٢٠، ووفيات الأعيان
 ٢٩٢/٢، والمختار من الأغاني ٣٩٨/٨.

وأشبه أن إلم من زياد كال السفيل من ولد الأنان وتاريخ الطبري ١٨٥٥، والأغاني ٢٨٥/١٥، و ٢٧١، والأخبار الموفقيّات ١٧٥، وأناب الأشراف ق ٤ وتاريخ الطبري ١٨٥٥، والأغاني ٢٠٥/١، و ٢٧١، والأخبار الموفقيّات ١٧٥، وأناب الأشراف ق ٤ ج ١/٣٥٠، والحيوان ١٤٦١، ومروج الذهب ١٧/٣، وفيه تُنسب إلى عبد الرحمن بن حسان ٤٠٤/٤، والموشّح ٣٧٣، ووفيات الأعيان ٢/٣٥٠، ومختار الفريد نُسبت لعبد الرحمن بن حسان ٤٠٤/٤، والموشّح ٣٧٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١ الأغاني ٢٩٩٨، وتاريخ ابن الوردي ١١٦٨، وخزانة الأدب ١١٨/١، ويقال إن الأبيات لابن قتة. (انظر: أنساب الأشراف ق ٤ ج ١/٣٧١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الطبري ٥/٣١٨، ووفيات الأعيان ٦/٩٤٩.

 <sup>(</sup>٥) في الأغاني: «قسو» بالقاف؛ بمعنى الغِلْظ والصلابة.

بمَة نائِماً ١١٠ ولا يَمْنَعُ ١١٠ الجيرانَ غيرُ المشمِّر ١١٠

فأصبح جاري من جُذيمَة نائِماً(١) فقال لعُبيد الله:

يغسلُ الماءُ ما صنعتَ وقولي راسخٌ منكَ في العظامِ البَوالي (١) ثمّ سيّره عُبيد الله إلى أخيه عَبّاد بسَجِسْتان، فكلّمت اليمانيّة بالشام معاوية فيه، فأرسل إلى عبّاد فأخذه من عنده، فقدِم على معاوية، وقال في طريقه:

أمِنتِ(۱) وهذا تحملين طليقُ إمامٌ وحبلٌ للأنام(۱) وثيتً ومثلي بشُكْرِ المُنعِمين حقيقُ(۱)

عَـدَسْ (ن) ما لعبّادٍ عليكِ إمارةُ لَعَمْري لقد نجّاكِ (٧) من هُـوّةِ الرّدي سأشكرُ ما أوليتَ من حُسْن نعمـةٍ

فلمّا دخل على معـاوية بكى وقـال: رُكب منّي ما لم يُـرْكَبْ(`` من مسلم مثله على غير حَدَث، قال: أوّلستَ القائل:

ألا أبلغْ معاويةً بنَ حَرْبٍ

القصيدة؟ فقال: لا والله الذي عظّم حقّ أمير المؤمنين ما قلتُ هذا، وإنّما قاله عبد الرحمن بن الحكَم أخو مروان، واتّخذني ذريعةً إلى هجاء زياد. قال: ألستَ القائل:

فأشهِدْ أَنَّ أُمِّكَ لِم تُباشِرْ أَبِا سفيان واضعةَ القِناعِ (١١)

في أشعارٍ كثيرة هجوتَ بها ابن زياد؟ اذهبْ فقد عفونا عنكَ، فانــزلْ أيَّ أرض الله شئتَ. فنــزل الموصــل وتزوّج بهــا. فلمّا كــان ليلة بنائــه بامــرأتــه خــرج حين أصبح إلى

<sup>(</sup>١) في الأغاني: «خزيمة قائماً». وفي نسخة المتحف البريطاني: «دائماً».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية: «يثلغ».

<sup>(</sup>٣) الأبيات في: تاريخ الطبري ٣١٩/٥، والأغاني ٢٦٦/١٨.

<sup>(</sup>٤) البيت في : تـــاريخ الــطبري ٣١٩/٥، وهـــو مَن قصيـــدة طــويلة في الأغـــاني ٢٦٦/١٨ ــ ٢٦٨، وهـــو في : وفيات الأعيان ٢/٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) عَدَس: اسم البغلة، أو كلمة يزجر بها البغلة.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري، والأغاني، والشعر والشعراء: «نجوت».

<sup>(</sup>V) في الأغاني: «أنجاك».

 <sup>(</sup>٨) في الطبعة الأوربية: «للإمام».

رُ ﴾ البيت الأول في: الشعــر والشعـراء ٢٨٠/١، وهي في: تــاريـخ الــطبـري ٣١٩/٥، ٣٢٠، والأغــاني (٩) ٢٧٠/١٨، ٢٧١، وخزانة الأدب ٥١٤/٢.

<sup>(</sup>١٠) في الطبعة الأوربية: «يرتكب».

<sup>(</sup>١١) تاريخ الطبري ٣٢٠/٥، الأغاني ٢٨١/١٨ وفيه: «شهدت بأن أمَّك لم تباشر»، ومختار الأغاني ٣٩٨/٨.

الصّيد، فلقي إنساناً على حمار. فقال: من أين أقبلت؟ فقال: من الأهواز. قال: فما فعل (ماءُ مَسْرُقان)(١٠٠؟ قال: على حاله. فارتاح إلى البصرة فقدِمها، ودخل على عُبيد الله فآمنه(١٠).

وغضب معاوية على عبد الرحمن بن الحكم، فكُلّم فيه فقال: لا أرضى عنه حتّى يرضى عنه ابنُ زياد. فقدِم البصرة على عُبيد الله وقال له:

لأنتَ زيادةً في آل حرب أحبُ إليّ من إحدى بناتي أراكَ أخاً وعمّاً وابنَ عمم فلا أدري بغيبٍ ما تراني

### ذكر عدّة حوادث

حجّ بالناس هذه السنة عثمان بن محمد بن أبي سفيان (٠٠).

وكان الوالي على الكوفة: النّعمان بن بشير، وعلى البصرة: عُبَيد الله بن زياد، (وعلى المدينة: الوليد بن عُتْبة، وعلى خُراسان: عبد الرحمن بن زياد، وعلى سِجِستان: عبّاد بن زياد)(١٠)، وعلى كرمان: شَريك بن الأعور(١٠).

# [الوَفَيَات]

وفيها مات قيس بن سعد (^) بن عُبادة الأنصاري بالمدينة، وقيل: سنة ستّين، وكان قد شهد مع عليّ مشاهدَه كلّها. وفيها مات سعيد بن العاص (^)، ووُلد عام الهجرة، وقُتل

<sup>(</sup>١) في (ر): «مروان» بدل الذي بين القوسين.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٥/٣٢٠.

<sup>(</sup>۳) في (ر): «بغيت فما».

<sup>(</sup>٤) تأريخ الطبري ٥/٣٢٠، ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة ٢٢٧ وفيه: «محمد بن أبي سفيان» وهـو وهم، وتاريخ اليعقوبي ٢ / ٢٣٩، وتـاريخ الطبري ٥/ ٣٢١، ومروج الذهب ٣٦٤/٢، وتـاريخ حلب للعـظيمي ١٨٤، ونهايـة الأرب ٣٦٤/٢، والبـدايـة والنهاية ٨٦٨.

وقد وقع في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٦٦ أن الذي أقام الحج للناس هو: الوليد بن عتبة. وقد وهِم في ذلك.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من (ش).

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ٣٢١/٥.

 <sup>(</sup>A) انظر عن (قيس بن سعد) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٢٨٩ ـ ٢٩١.

 <sup>(</sup>٩) انظر عن (سعيد بن العاص) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام - ص ٢٢٤ - ٢٣٠.

أبوه يوم بدر كافراً.

وفيها مات مُرّة بن كعب(١) البّهزيّ(١) السُّلَميّ، وله صُحْبة.

وفيها مات أبو محذورة الجُمَحيِّ اللهِ عَلَيْ رسول الله ﷺ ، بمكّة ، ولم يـزل يؤُذن بها حتّى مات وولده من بعده، وقيل: مات سنة تسع وستّين.

وفيها مات عبد الله بن عامر " بن كُريز بمكّة فدُفن بعَرَفَات.

وفيها مات أبو هُرَيْرة (°)، فحمل جنازته ولد عثمان بن عفّان لهواه كان في عثمان.

### [غزوة حصن كمخ]

وفيها غزا المسلمون حصن كَمخ ()، ومعهم عُمَير بن الحُباب السُّلميّ، فصعِد عُمَير السُّور، ولم يزل يُقاتل عليه وحده حتى كشف الـرَّومَ، فصعِد المسلمون، ففتحه بُعَمير، وبذلك كان يفتخر، ويُفْخَر له بذلك ().

أنظر عن (مُرَّة بن كعب) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام ٢٩٥، ٢٩٦.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «المهري»، وفي طبعة صادر ٥٢٦/٣ «البهري»، وما أثبتناه عن: تــاريــخ الإســــلام ٢٩٥،
 ومصادر ترجمته، مثل طبقات ابن سعد ٤١٤/٧، والجرح والتعديل ١٦٠/٧ رقم ٨٩٩، وغيره.

<sup>(</sup>٣) أنظر عن (أبي محذورة) ومصادر ترجمته في: تاريخ الإسلام ٣٤٣، ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر عن (عبد الله بن عامر) في: تاريخ الإسلام ٢٥٧ ـ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) انظر عن «أبي هريرة» في تاريخ الإسلام ٣٤٧ ـ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) كمخ: بالفتح ثم السكون، مدينة بالروم. (معجم البلدان ٤/٩٧٤).

<sup>(</sup>٧) الخبر في فتوح البلدان ٢١٩ رقم ٤٨٩، والخراج وصناعة الكتابة ٣١٦.

# ثم دخلت سنة ستين

في هذه السنة كانت غزوة مالك بن عبد الله سورية ودخول جُنادة رُودس وهدمه مدينتها في قول بعضهم(). (وفيها تـوفّي معاويـة بن أبي سفيان، وكـان قد أخـذ على وفد أهل البصرة البيعة ليزيد)().

### ذكر وفاة معاوية بن أبي سفيان

خطب معاوية قبل سرضه وقال: إنّي كزرع مستحصِد، وقد طالت إمرتي عليكم حتّى مللتُكُم ومللتموني، وتمنّيتُ فراقكم وَتَمنّيتم فراقي، ولن يأتيكم بعدي إلاّ مَنْ أنا خير منه، كما أنّ مَنْ قَبلي كان خيراً منّي، وقد قيل: مَنْ أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه، اللهمّ إنّي قد أحببتُ لقاءك فأحبِبْ لقائي، وباركُ لي فيه (٢)!

فلم يمض غيرُ قليل حتى ابتدأ به مرضه، فلمّا مرضَ المرضَ الَّذي مات فيه دعا ابنه يزيد فقال (٤٠٠): يا بُنيّ، إنّي قد كفيتُك الشّد والترحال، ووطّاتُ لك الأمور، وذلّلتُ لك الأعداء، وأخضعتُ لك رقابَ العرب، وجمعتُ لك ما لم يجمعه أحد، فانظر (٥٠) أهلَ الحجاز فإنّهم أصلُك، وأكرِمْ مَنْ قدِم عليك منهم، وتعاهدْ مَنْ غاب، وانظرْ أهلَ العراق،

<sup>(</sup>١) هو قول الواقديّ كما في: تاريخ الطبري ٣٢٢/٥، أما خليفة فقال: وفيها حمل أهـل مصر إلى رودس الطعام. (تاريخ خليفة ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من نسخة «شفري».

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ج ٤ ق ٤/١٤، الأمالي للقالي ٣١١/٢، سير أعلام النبلاء ١٥٩/٣، تاريخ الإسلام
 (عهد معاوية) ـ بتحقيقنا ـ ٣١٦، البداية والنهاية ١٤١/٨، نهاية الأرب ٣٦٤/٢٠، ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) قُــارن بتاريخ الطبـري ٣٢٧، ٣٢٣، وكتاب المعمّـرين لأبي حــاتم ١٥٥، ١٥٦، وأنســاب الأشــراف للبلاذري ج ٤ ق ١٤٤/٨ رقم ٤٠٨ و ١٤٥ رقم ٤٠٩ و ١٤٦ رقم ٢١١، والعقد الفريد ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٥) من هنا تتفق الخطبة مع ما جاء في: البيان والتبيين للجاحظ ١١٥/، ١١٥ مع اختلاف بعض الألفاظ، وفيه أن يزيد كان غائباً، فدعا معاوية: مسلم بن عقبة المري، والضحّاك بن قيس الفهري فقال: أبلغا عني يزيد وقولا له . . . ثم ذكر الخطبة وانظر: العقد الفريد ٨٧/٤.

فإنْ سألوك أن تعزل عنهم كلّ يوم عاملًا فافعلْ، فإنّ عزل عامل أيسر من أن يُشهر عليك مائة ألف سيف، وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعَيْبَتك، فإنّ رابك أمن عدوك شيء فانتصر بهم، فإذا أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم، فإنهم إنْ أقاموا بغير بلادهم تغيّرت أخلاقهم؛ وإنّي لستُ أخاف عليك أن ينازعك في هذا الأمر إلا أربعة نفر من قريش: الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزّبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر؛ فأمّا أبن عمر فإنه رجل قد وقذته العبادة، فإذا لم يبق أحد غيره بايعك؛ وأمّا الحسين بن علي فهو رجل خفيف، ولن يتركه أهل العراق حتى يُخرجوه، فإنْ خرج وظفرت به فاصفح عنه، فإنّ له رَحِماً ماسة وحقاً عظيماً وقرابة من محمّد على النساء واللهو، وأمّا ابن بكر فإنْ رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثله، ليس له همّة إلّا في النّساء واللهو، وأمّا الذي يجثم لك جُثوم أن الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب، فإنْ أمكنتَهُ فرصةً وثب فذاك ابن الزّبير، فإنْ هو فعلها بك فظفرت به فقطعه إرْباً إرْباً؛ واحقنْ دماء قومك ما استطعت.

هكذا في هذه الرواية ذُكر عبد الرحمن بن أبي بكر، وليس بصحيح؛ فإنّ عبد الرحمن بن أبي يكر، وليس بصحيح؛ فإنّ عبد الرحمن بن أبي بكر كان قد مَات قبل معاوية أن وقيل: إنّ يزيد كان غائباً في مرض أبيه وموته، وإنّ معاوية أحضر الضحّاك بن قيس، ومسلم بن عُقْبَة المُرّي، فأمرهما أن يؤدّيا عنه هذه الرسالة إلى يزيد ابنه، وهو الصحيح أن.

ثم مات بدمشق لهدلال رجب، وقيل للنصف منه، وقيل لثمانٍ بقين منه "، وكان ملكه تسع عشرة سنة وثدلاثة أشهر وسبعة وعشرين " يوماً مذ اجتمع له الأمر وبايع له الحسن بن عليّ. وقيل: كان ملكه تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر، وقيل: وثدلاثة أشهر إلا أيّاماً، وكان عمره خمساً وسبعين سنة، وقيل: ثلاثاً " وسبعين سنة، وقيل: توفّي وهو ابن ثمانٍ وسبعين سنة، وقيل: خمس وثمانين ".

وقيل: ولما اشتدّتْ عِلّته وأَرْجف به قال لأهله: احشوا عينيّ إثمِداً وادهنـوا رأسي. ففعلوا وبرّقوا وجهه بالدّهن، ثمّ مُهّد لـه فجلس، وأذِن للنّاس، فسلّمـوا قيامـاً ولم يجلس

<sup>(</sup>١) وفي بعض النسخ «رأيت».

<sup>(</sup>٢) في نسخة راولنسن: «يجثوا لك جثوة».

 <sup>(</sup>٣) مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة سنة ثمان وخمسين قبل عائشة، وقد قيل: سنة ثـالاث وخمسين،
 وحُمل إلى مكة ودُفن بها. (تاريخ الصحابة لابن حبّان ١٦٦ رقم ٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) وهذا ما قاله الجاحظ في: البيان والتبيين ـ ج ٢/١١٥ كما قدّمنا، وانظر: نهاية الأرب ٣٦٦/٢.

 <sup>(°)</sup> الأقوال في تاريخ الطبري ٣٢٤/٥.

<sup>(</sup>٦) في مخطوطة باريس «وسبعة عشر».

<sup>(</sup>٧) في نسخة باريس وراولنسون: «وقيل ثمانياً».

<sup>(</sup>٨) راجع هذه الأقوال في: تاريخ الطبري ٣٢٥، ٣٢٥.

أحد، فلمّا خرجوا عنه قالوا: هو أصحّ الناس. فقال معاوية عند خروجهم من عنده:

وتجلُّدي للشَّامِتين أُرِيهم أنّي لرَيبِ الدَّهرِ لا أتضعضع وإذا المَنيَّة أنشَبَتْ أظفارَها ألفَيْتَ كلَّ تَميمةٍ لا تنفَعُ (١)

وكان به نُفاثات (١)، فمات من يومه، فلمّا حضرته الوفاة قال: إنَّ رسول الله ﷺ، كساني قميصاً فحفظته (")، وقلّم أظفاره يوماً فأخذتُ قُلامته فجعلتُها في قـارورة، فإذا متَّ فألبسوني ذلك القميص، واسحقوان تلك القُلامة، وذُرُّوها في عينيّ وفمي، فعسى الله أن يرحمني ببركتها؛ ثمّ تمثّل بشعر الأشهَب بن رُمَيْلة <sup>(٠)</sup> النّهْشَلي :

إذا مُتّ ماتَ الجودُ وانقطعَ النّدى من النّاسِ إلّا مِنْ قليلِ مُصَرّدِ ورُدّتْ أكف السّائلينَ وأمسكوا من الله والدُّنيا بخُلفٍ ﴿ مَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعلَّدِ ﴿ ا

فقالت إحدى بناته: كَلَّا يا أمير المؤمنين، بل يدفع الله عنك. فقال مِتمثَّالًا بشعر الهُذَلَى : وإذا المَنِيَّة، البيت. وقال لأهله: اتَّقوا الله، فَإِنَّه لا واقي لمَن لا يتَّقي الله. ثمّ قضى وأوصى أن يُرَدّ نصف ماله إلى بيت المال، كأنّه أراد أن يَطِيب له الباقي، لأنّ عُمَرَ قاسَمَ عُمَّاله؛ وأنشد لما حضرته الوفاة:

بٌ عَـذاباً لا طَـوْقَ لي بـالعـذاب إِنْ تُناقِشْ يكُن نِقاشُك يا رَ عَن مُسيء ذنوبُه كالتّراب(١) أَوْ تُسجاوزْ فسأنستَ رَبُّ صَـفُـوحٌ

البيتان لأبي ذؤيب الهُزلي، انظر: ديوان الهـزليين ١/٣٨ وهما في المفضَّليـات ٤٢١ و ٤٢٩، والاستيعاب ٤/٧٢، وشواهد العيني ٣٩٣/٣، ٣٩٣ وحماسة البحتري ٩٩ و١٢٨، وسمط اللآلي ٢٨٨/٢، ٢٨٩، ونهاية الأرب ٢٠/٧/٢٠، وخزانة الأدب ٢٠٢/١، وجمهرة أشعار العرب٢٦٤ ـ ٢٧٣، والزهرة لابن داود الأصبهاني ۸۰٤/۲.

في نسخة باريس: «البقايات»: وفي الطبعة الأوربية والتفاتات». **(Y)** 

فيُّ النسخة (شفر) وتاريخ الطبري: «فرفعته». (٣)

في تاريخ الطبري ٣٢٧/٥ (وقطّعوا»، والمثبت يتفق مع ما في: أنساب الأشراف ج ٤ ق ١٥٣/١، وتاريخ (٤) دمشق، المخطوطة الظاهرية ٢١/٣٧٨ ب، وتاريخ الإسلام ٣١٦.

في الطبعة الأوربية: «زُميلة». (0)

ضبطها في تــاريخ الــطبري ٣٢٧/٥ وبِخِلف، بكســر الخاء المعجمــة، وكذا في: أنســاب الأشراف ج ٤ (1)

البيتان في مدح الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المعروف بـالقُباع؛ وهمـا في: أنساب الأشــراف ج ٤ **(V)** ق ١٥٣/١، والعقد الفريد ٢٣٢/٣، ٢٣٣، ومجموعة ديوان المعاني ٩٢، ونهاية الأرب ٢٠٠/٢٠

أنظر البيتين بالفاظ أخرى في: الكامل في الأدب للمبرّد ١١١/٤، وأنساب الأشراف للبلاذري ج ٤ ق ١/١٥١، ١٥١ رقم ٤٢٥، والأمثال للميداني ١٤٩/١، والأمثال للعسكري ١/٩٠١، وبهجة المجالس لابن عبد البر ٢/٣٦٩، والعمدة لابن رشيق ١٤/١، والتذكرة الحمدونية ٢١٢ رقم ٥٢٥، والبداية والنهاية لابن كثيـر ١٤٢/٨ و ٢٨/٩، ورسائــل ابن أبي الدنيــا ٦٥ رقم ١١٠، ونور القبس للمــرزبــاني ٢٩٢/١، وديوان ابن الدمينة ١٣٠، ونهاية الأرب ٢٠/٣٧٠.

ولما اشتد مرضه أخذت ابنتُه رملةُ رأسه في حِجْرها وجعلت تفلّيه، فقال: إنّك لتفلّينه (١٠ حُوّلًا قُلّباً، جمع المال من شُبّ إلى دُبّ، فليته لا يدخل النار! ثمّ تمثّل:

لقد سعَيتُ لكم من سَعي (١) ذي نصَبِ وقد كفيتُكمُ التَّطواف والرِّحلا(١) وبلغه أنَّ قوماً يفرحون بموته، فأنشد:

فهَل من خالدٍ إنْ ما هَلَكْنا ﴿ وهل بالموتِ يا للنّاسِ عارُ؟ (٤)

وكان في مرضه ربّما اختلط في بعض الأوقات، فقال مـرّة: كم بيننا وبين الغـوطة؟ فصاحت بنته: واحُزْناه! فأفاق فقال:

# إِنْ تَنْفِرِي فقد رأيتِ مَنْفَرا(٥)

فلمّا مات خرج الضحّاك بن قيس حتَّى صعِد المنبر، وأكفان معاوية على يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: إنّ معاوية كان عُود العرب، وحدّ العرب، وجَدّ العرب،، قطع اللّه به الفتنة، وملّكه على العباد، وفتح به البلاد، ألا (٢٠) إنّه قد مات، وهذه أكفانه، ونحن مُدْرِجُوه فيها ومُدْخلوه قبره، ومُخَلُّون بينه وبين عمله، ثمّ هو الهَرْج (١٠) إلى يوم القيامة، فمَن كان يريد [أن] يشهده فعند الأولى (١٠). وصلّى عليه الضحّاك (١١).

 <sup>(</sup>١) وفي رواية: فجعلت تقلبه، فقال: إنك لتُقلبينه».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية: «سعيي».

 <sup>(</sup>٣) في نسخة باريس: «والوجلا»، وفي نسخة شفر والمتحف البريطاني «والرجلا».
 والبيت في: أنساب الأشراف ج ٤ ق ١٥١/١ رقم ٤٢٧، وتـاريخ الـطبـري ٣٢٦/٥، وتمـام المتـون في شرح رسالة ابن زيدون للصفدي ٢٦، ٦٢.

والخبر في: أنساب الأشراف ج ٤ ق ١٥١/١ رقم ٤٢٦، وتـاريخ الـطبـري ٣٢٦/٥، ومجمـع الأمثـال للميداني ١٤/١، والتذكرة الحمـدونية ١١١/١، والتذكرة الحمـدونية ٢١١/١، ١٤/٠ والتذكرة الحمـدونية ٢١١/١، ٢١٢ وقد ٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) البيت في: أنســاب الأشــراف ج ٤ ق ١/١٥٠ رقم ٤٢٣ و ١٥٢ رقــم ٤٢٨ و ١٥٤ رقم ٤٣٣، وديــوان عديّ بن زيد ١٣٢، وبهجة المجالس ٣٦٩/٣، ٣٧٠.

 <sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ج ٤ ق ١٥٢/١ رقم ٤٢٩.

<sup>(</sup>٦) وجَدّ العرب، ليست في تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٧) في طبعة صادر ٤/٩ «إلاً».

 <sup>(</sup>٨) في نسخة راولنسون: «باق». وفي تاريخ الطبري ٣٢٨/٥ «ثم هو البرزخ»، والمثبت يتفق مع: أنساب
 الأشراف ج ٤ ق ١/٥٥/١ رقم ٤٣٥.

 <sup>(</sup>٩) في نسخة راولنسون: «فها عندكم»، وفي أنساب الأشراف: «فليحضر عند الظهر».

<sup>(</sup>١٠) الخبر في: الإمامة والسياسة للدينوري ٢٤٠، وأنساب الأشراف ج ٤ ق ١٥٥/١ رقم ٤٣٥، والبيان والتبيين للجاحظ ١٣١/٢، وتاريخ الطبري ٣٢٨/٥، والعقد الفريد ٤٧/٤ و ٣٧٤، والأغاني ١٤٢/١٧، وأسد الغابة ٤/٣٨٧، والبداية والنهاية ١٤٢/٨.

وقيل: لما اشتدّ مرضه، أي مرض معاوية، كان ولده يزيد بحُـوَّارين<sup>(۱)</sup>، فكتبوا إليـه يحثّونه على المجيء ليدركه، فقال يزيد شعراً:

جاء البريد بقرطاس يَخُبُ بِهِ قُلْنا (٣): لك الويلُ ماذا في كتابكُم؟ شمّ انبَعَثْنا إلى خوض (١) مُزَمَّمَةٍ فمادَتِ الأرْضُ أَوْ كادتُ تميد بنا مَنْ لم تزلَ نَفسُهُ تُوفي على شَرَفٍ لما انتَهَينا وبابُ الدّارِ مُنْصَفِقٌ (١) ثمّ ارعوى القلبُ شيئاً بعد طيرتِهِ أَوْدَى ابنُ هندٍ وأودى المجدُ يَتبعُهُ أَعْدرُ (١) أَبْلَجُ يُسْتَسقى الغَمامُ بهِ أَعْدرُ (١) أَبْلَجُ يُسْتَسقى الغَمامُ به

فاؤجس " القلبُ من قِرْطاسهِ فنزِعَا قال: الخليفة أمسى مُشبَتاً وجِعَا نرمي الفِجاجَ بها لا نأتلي سِرعَا" كأن أغبر" من أركانها انقطعًا" تُوشِكُ مقاليدُ تلك النفس أن تقعًا " وصَوْتُ رَملةَ ربع القلبُ فانصَدعَا والنفسُ تعلمُ أن قد أُثبِتَتْ جزَعَا والنفسُ تعلمُ أن قد أُثبِتَتْ جزَعَا كان مَعَا" كانا جَميعاً فماتا قاطنينِ مَعَا" الوقارَعَ النّاسَ عن أحسابهم " قَرَعَا"

` من لا تـزل نـفـــه تُـشــفي عــلى تـلفٍ
وفي الأغاني: توفي على وجل.

توشك مقادير تلك النفس أن تقعما».

لو صارع النياس عن أحسابهم صرعا

وفي الاستيعاب: «أحلامهم» بدل «أحسابهم».

والأبيات كلها أو بعضها، باختلاف ألفاظها وتقديم وتأخير في الأبيات في: ديوان الأعشى ٨٦، وتاريخ السطبري ٣٩٨/٥، والمعمّرين ١٥٧، والأغاني ١٤٢/١٧، ١٤٣، والاستيعاب ٣٩٩/٣، وأنساب الأشراف ج ٤ ق ١٥٤/١، ١٥٥، والعقد الفريد ٣٧٣/٤، وأسد الغابة ٤/٣٨٧، والبداية والنهاية ١٤٤/٨، والفتوح لابن أعثم ٥٤/٥.

<sup>(</sup>١) خُوَّارين: بالضم، وتشديد الـواو، ويُختَلف في الراء فمنهم من يكسرها ومنهم من يفتحها، وياء ساكنة، ونون. وهي من قرى حلب. وحُوّارين: حصن من ناحية حمص. (معجم البلدان ٢١٥/٢).

<sup>(</sup>۲) في نسخة باريس: «فأورث».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية: «قُلفا».

<sup>(</sup>٤) في أنساب الأشراف: «على خوص».

<sup>(</sup>٥) في طبعة صادر ٩/٤: «سُرُّعا».

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية: «أعبر»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>V) في أنساب الأشراف: «من أركانه انقلعا».

 <sup>(</sup>١) عني المنتاب العامر المرار
 (٨) في الأنساب :

<sup>(</sup>٩) في الأغاني: «منطبق».

<sup>(</sup>١٠) في الأنساب: كانا جميعاً خليطاً قاطنين معاً، وفي الاستيعاب لابن عبد البَرّ كانا جميعاً فطلًا يسريان معاً.

<sup>(</sup>١١) في نسخة باريس: «أغبر».

<sup>· (</sup>۱۲) في نسخة راولنسن: «أحيامهم».

<sup>(</sup>١٣) في ديوان الأعشى:

### فأقبل يزيد وقد دُفن، فأتَى قبرَه فصلَّى عليه.

### ذكر نسبه وكنيته وأزواجه وأولاده

أمَّا نَسَبُه فهو: معاوية بن أبي سفيان، واسم أبي سُفيــان صَخْر بن حــرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مَنَاف بن قُصَيّ بن كِلاب، وكنيته: أبو عبد الرحمن''.

وأمّا نساؤه وولده، فمنهنّ: مَيْسون بنت بَحْدَل بن أُنيْف الكلبيّة أمّ يزيد ابنه، وقيل: ولدت بنتاً اسمها أمة ربّ المشارق، فماتت صغيرة. ومنهنّ فاختة ابنة قَرَظة بن عبد عَمْرو بن نَوْفل بن عبد مَنَاف، فولدت له عبد الرحمن، وعبد الله ابني معاوية، وكان عبد الله أحمق أ، اجتاز يوماً بطحّان وبغله يطحن، وفي عُنقه جَلاجِل، فسأل عن الجَلاجِل فقال: جعلتُها في عُنقه لأعلم إنْ قد قام فلم تَدُر الرَّحا. فقال: أرأيتَ إن قام وحرّك رأسه كيف تعلم؟ فقال الطحّان: إنّ بغلي ليس له عقل مثل عقل الأمير. وأمّا عبد الرحمن فمات صغيراً ومنهنّ نائلة ابنة عُمارة الكلابيّة أن تزوّجها وقال لميسون: انظري إليها، فنظرتْ إليها وقالت: رأيتُها جميلة، ولكنّي رأيت تحت سُرّتها خالاً، ليُوضَعنّ رأس زوجها في حِجرها! فطلقها معاوية وتزوّجها حَبيبُ بن مَسْلمة الفِهْريّ، ثمّ لخلف عليها بعده النّعْمان بن بشير، وقُتل فوُضع رأسه في حِجْرها. ومنهنّ كَتُوة (أ) بنت خلف عليها بعده النّعْمان بن بشير، وقُتل فوُضع رأسه في حِجْرها. ومنهنّ كَتُوة (أ) بنت فَرَظة أخت فاختة، وغزا قبرس وهي معه، فماتت هناك (أ).

# ذكر بعض سيرته وأخباره وقُضاته وكتّابه

لما بُويع معاويةُ بالخلافة استعمل على شُرطته قيس بن حمزة الهمداني، ثم عزله واستعمل زِمْل (٢) بن عمرو العُذري، وقيل السَّكسكيّ. وكان كاتبه وصاحبَ أمره سرجون الروميّ، وعلى حَرَسه رجلٌ من الموالي يقال له المختار، وقيل أبو المُخارق مالك مولى حِمْير (٩). وكان أوّل من اتّخذ الحرس (٩). وكان على حُجّابه سعد مولاه، وعلى القضاء

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٣٢٨/٥.

 <sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري: وكان عبد الله محمَّقاً ضعيفاً، وكان يُكنَّى أبا الخير.

<sup>(</sup>٣) فى نسخة باريس زيادة: «بصفين».

<sup>(</sup>٤) في نسخة الأستانة: «الكلبية»، والمثبت يتفق مع الطبري ٣٢٩/٥.

<sup>(</sup>٥) في نسخة راولنسون: «كشوة».

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٣٢٩/٥.

<sup>(</sup>٧) في تـاريخ الطبري ٥/٣٣٠: «زُمَيْل، والمثبت يتفق مع: أنساب الأشراف ج ٤ ق ١/١٥٩ رقم ٤٤٥ وص ٣٠٨ وفيها ضبطه بفتح الزاي، وهو غلط.

<sup>(</sup>A) في نسخة راولنسون: «عمير» وهو تصحيف.

فَضالة بن عُبَيْد الأنصاري، فمات، فاستقضى أبا إدريس الخُولانيّ. وكان على ديوان الخاتم عبد الله بن مِحْصَن الحِمْيريّ. وكان أوّل من اتخذ ديوان الخاتم، وكان سبب ذلك أنّ معاوية أمر لعَمْرو بن الزّبير بمائة ألف درهم، وكتب له بذلك إلى زياد، ففتح عَمْرو الكتاب وصيّر المائة مائتين، فلمّا رفع زياد حسابه أنكرها معاوية، وطلبها من عَمرو وحبسه، فقضاها عنه أخوه عبد الله بن الزّبير، فأحدث عند ذلك معاوية ديوان الخاتم وحرّم الكتب، ولم تكن تُحْزَم (١٠).

قال عمر بن الخطّاب: يذكرون كسرى وقيصر ودهاءَهما وعندكم معاوية!

قيل: وقدم عَمرو بن العاص من مصر على معاوية، ومعه من أهل مصر، فقال لهم عَمرو: لا تسلّموا على معاوية بالخلافة، فإنّه أهيب لكم في قلبه، وصغّروا ما استطعتم. فلمّا قدِموا قال معاوية لحجّابه: كأنّي بابن النّابغة وقد صغر أمري عند القوم، فانظروا إذا دخل القوم فتعتعوهم أأشد ما يحضركم. فكان أوّل من دخل عليه رجل منهم يقال له ابن الخيّاط فقال: السلام عليك يا رسول الله! وتتابّع القوم على ذلك، فلمّا خرجوا قال لهم عَمرو: لعنكم الله! نهيتكم أن تسلّموا عليه بالإمارة، فسلّمتم عليه بالنّبوّة (۱۰)!

قيل: ودخل عُبَيد الله بن أبي بكرة على معاوية، ومعه ولدَّ له، فأكثر من الأكْل، فلَحَظَه معاوية، وفطن عُبيد الله، وأراد أن يغمز ابنه، فلم يرفع رأسه حتى فرغ من الأكل، ثمَّ عاد عُبيد الله وليس معه ابنه، فقال معاوية: ما فعل ابنك التَّلقامةُ؟ قال: الشكى. قال: قد علمتُ أنَّ أكله سيورَّثه داءً (٥٠).

قَالَ جُوَيْرِية بن أسماء: قدِم أبو موسى الأشعريّ على معاوية في بُرْنُس أسود فقال: السّلام عليك يا أمين الله! قال: وعليك السلام. فلمّا خرج قال معاويةً: قدِم الشيخ لأولّيه، والله لا أُولّيه (٢٠).

<sup>(</sup>٩) أنساب الأشراف ج ٤ ق ١/١٥٩ رقم ٤٤٥، العقد الفريد ٣٦٢/٤، نهاية الأرب ٢٠/٣٧١.

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ٥/٣٣٠: (وخزْم الكتب، ولم تكن تُخْزُم.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري: (تذكرون).

<sup>(</sup>٣) في نسخة راولنسون: «فعنفوهم»

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢٣١/٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٢٣٢/٥.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥/٢٣٢.

وقال عَمرو بن العاص لمعاوية: ألستُ أنصحَ الناسِ لك؟ قال: بذلك نلتَ ما نلتَ (١).

قال جُويرية بن أسماء أيضاً: كان بُسْر بن أبي أرطاة عند معاوية، فنال من علي وزيد بن عمر بن الخطّاب حاضر، وأمّه أمّ كلثوم بنت عليّ، فعلاه بالعصا وشَجّه، فقال معاوية لزيد: عمدت إلى شيخ قريش وسيّد أهل الشام فضربتَه وأقبل على بُسْر فقال: تشتم عليّاً وهو جَدّه وابن الفاروق على رؤوس الناس! أترى أن يصبر على ذلك؟ فأرضاهما جميعاً ().

وقال معاوية: إنّي لأرفع نفسي من أن يكون ذنبٌ أعظم من عفوي، وجهلٌ أكبر من حلمي، وعَورة لا أواريها بستري، وإساءة أكثر من إحساني<sup>(۲)</sup>.

وقال معاوية لعبد الرحمن بن الحكم: يا ابن أخي إنّك قد لهجتَ بالشعر، فإيّاكُ والتشبيب بالنّساء، فتعُرَّ الشريفة، والهجاء فتعُرَّ كريماً وتستثير لئيماً، والمدْح فإنّه طُعْمة الوَقَاح، ولكن أفخرْ بمفاخر قومك، وقُلْ من الأمثال ما تزيّن به نفسَك وتؤدّب به غيرك (١٠).

قال عبد الله بن صالح: قيل لمعاوية: أيّ الناس أحبّ إليك؟ قال: أشدّهم لي تحبيباً إلى الناس(°).

وقال معاوية: العقل والحِلْم والعِلم أفضل ما أُعطي العباد، فإذا ذُكّر ذَكَرَ، وإذا أُعطي شَكَرَ، وإذا ابتُلي صَبَرَ، وإذا غضِب كَظَمَ، وإذا قدر غَفَرَ، وإذا أساء استغفر، وإذا وعد أنجز (١٠).

قال عبد الله بن عُمَير: أَغْلَظ لمعاوية رجلٌ فأكثر، فقيل له: أَتَحْلَم عن هذا؟ فقال: إنّي لا أحولُ بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين مُلْكنا<sup>(۱)</sup>.

وقال محمد بن عامر: لام معاوية عبدَ الله بن جعفر على الغِناء، فدخل عبد الله على معاوية ومعه بُدَيْح، ومعاوية واضعُ ( وجلاً على رِجْل، فقال عبد الله لبُديح: إيهاً يا

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٣٣٥.

<sup>(</sup>۳) الطبري ٥/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٣٣٦.

<sup>(</sup>٧) الطبري ٥/٣٣٦.

<sup>(</sup>A) في الطبعة الأوربية: «وضع».

بُديح! فتَغنّى، فحرّك معاويةُ رِجْله، فقال عبد الله: مَهْ يا أمير المؤمنين! فقال معاوية: إنّ الكريم طَرُوبُ(١).

وقال صَفوان بن عَمرو: وقف عبد الملك بقبر معاوية، فوقف عليه فترحم، فقال رجل: قبر مَنْ هذا؟ فقال: قبر رجل كان والله فيما عِلْمتُه ينطق عن عِلم، ويسكت عن حِلْم، إذا أعطى أغنى، وإذا حارب أفنى، ثمّ عجّل له الدّهر ما أخّره لغيره ممّنْ بعده، هذا قبر أبى عبد الرحمن معاوية (٤٠).

ومعاوية أوّل خليفة بايع لولـده في الإسلام (°)، وأوّل من وضع البريـد (۱٬۰۰۰)، وأوّل من سمّى الغالية التي تطيّب من الطّيب غاليـة (۱٬۰۰۰)، وأوّل من عمل المقصورة في المساجـد (۱٬۰۰۰)، وأوّل من خطب جالسـاً، في قول بعضهم (۱٬۰۰۰).

#### ذكر بيعة يزيد(١٠)

قيل: وفي رجب من هذه السنة بويع يزيد بالخلافة بعد موت أبيه، على ما سبق من الخلاف فيه، فلمّا تولّى كان على المدينة الوليد بن عُتْبة بن أبي سفيان، وعلى مكّة عَمرو بن سعيد بن العاص، وعلى البصرة عُبيد الله بن زياد، وعلى الكوفة النّعْمان بن بشير، ولم يكن ليزيد همّة إلاّ بيعة النّفر الذين أبوا على معاوية بَيْعته، فكتب إلى الوليد يُخْبره بموت معاوية، وكتاباً آخر صغيراً فيه: أمّا بعدُ فخذ حسيناً، وعبدَ الله بن عمر، وابن الزّبير بالبّيعة أخذاً ليس فيه رُخصة حتّى يبايعوا، والسلام. فلمّا أتاه نَعْيُ معاوية فُظع به وكبر عليه وبعث إلى مروان بن الحكم فدعاه. وكان مروان عاملاً على المدينة من قبّل

<sup>(</sup>١) ألطبري ٥/٣٣٦، ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري: «الخُضْخض».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦/٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ج ٤ ق ١٥٨/١، ١٥٩ رقم ٤٤٣.

<sup>(</sup>٥) الأوائل للعسكري ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) الأوائل ١٦٢.

<sup>(</sup>٧) الأوائل ١٦٢، ١٦٣.

 <sup>(</sup>٨) المحاسن والمساويء ٣٦٦، والأوائل للعسكري ١٦٣.

<sup>(</sup>٩) الأوائل للعسكري ١٦٤.

<sup>(</sup>١٠) كُتب إلى جانب العنوان في نسخة راولنسون، وبخط صغير: «عليه اللعنة».

الوليد، فلمّا قدِمَها الوليد كان مروان يختلف إليه متكارهاً، فلمّا رأى الوليد ذلك منه شتمه عند جُلسائه، فبلغ ذلك مروانَ، فانقطع عنه، ولم يزل مُصارِماً له حتّى جاء نَعْيُ معاوية، فلمّا عظم على الوليد هلاكه وما أمر به من بَيعة هؤلاء النَّفر، استدعى مروانَ، فلمّا قرأ الكتاب بموت معاوية استرجع وترحّم عليه، واستشاره الوليد كيف يصنع. قال: أرى أن تدعوهم الساعة وتأمرهم (١) بالبيعة، فإنْ فعلوا قبلتَ منهم وكففتَ عنهم، وإنْ أبوا ضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموته وثب كلّ رجل منهم بناحية، وأظهر الخلاف ودعا إلى نفسه، أمّا ابن عمر فلا يرى القتال ولا يُحبّ أن يلي على الناس وأظهر الخلاف هذا الأمرُ عفواً (١).

فأرسل الوليدُ عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو غلامٌ حَدَث، إلى الحسين وابن الزّبير يدعوهما، فوجدهما في المسجد وهما جالسان، فأتاهما في ساعةٍ لم يكن الوليد يجلس فيها للناس فقال: أجيبا الأمير. فقالا: انصرف، الآن نأتيه. وقال ابن الزّبير للحسين: (ما تراه بعث إلينا في هذه الساعة الّتي لم يكن يجلس فيها؟ فقال الحسين) أن اظني أن طاغيتهم قد هلك، فبعث إلينا ليأخذنا بالبّيعة قبل أن يفشُو في الناس الخبر. فقال: وأنا ما أظنّ غيره، فما تريد أن تصنع؟ قال الحسين: أجمع فتياني السّاعة، ثمّ أمشي إليه وأجلسهم على الباب، وأدخل عليه. قال: فإنّي أخافه عليك إذا دخلت. قال: لا آتيه إلا وأنا قادر على الامتناع.

فقام فجمع إليه أصحابه وأهل بيته، ثم أقبل على باب الوليد وقال لأصحابه: إنّي داخلٌ، فإذا دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا، فادخلوا عليّ بأجمعكم، وإلّا فلا تبرحوا حتّى أخرج إليكم. ثمّ دخل فسلّم، ومروان عنده، فقال الحسين: الصّلة خير من القطيعة، والصّلح خيرٌ من الفساد، وقد آن لكما أن تجتمعا، أصلح أن الله ذات بينكما؛ وجلس، فأقرأه الوليدُ الكتاب، ونعى له معاوية، ودعاه إلى البيعة، فاسترجع الحسين وترحّم على معاوية وقال: أمّا البيعة فإنّ مثلي لا يبايع سرّا، ولا يُجْتَزأُ أن بها مني سرّا، فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم للبيعة ودعوتنا معهم كان الأمر واحداً. فقال له الوليد، وكان يحبّ العافية: انصرف. فقال له مروان: لئن فارقك الساعة ولم يبايعٌ لا قدرت منه على مثلها أبداً حتّى تكثر القتلى بينكم وبينه، احبسه، فإنْ بايع وإلا ضربت عُنقه. فوثب

<sup>(</sup>١) في نسخة باريس: «وتأخذهم».

<sup>(</sup>٢) تأريخ الطبري ٥/٣٣٨، ٣٣٩، نهاية الأرب ٢٠/٣٧٦، ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من نسخة راولنسن.

<sup>(</sup>٤) في نسخة راولئسن: (أجمع).

<sup>(</sup>٥) في نسخة راولنسون: «يجزيني».

عند ذلك الحسين وقال: ابنَ الزَّرْقاء أأنت تقتلني أم هو؟ كذبتَ والله ولؤمتَ! (ثمَّ خرج حتَّى أتى منزله)(١).

فقال مروان للوليد: عصيتني، لا والله لا يُمكِنك من نفسه بمثلها أبداً. فقال الوليد: وبّخ غَيرَك من با مروان، والله ما أُحب أنّ لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا ومُلْكها وأنّي قتلت حسيناً إن قال: لا أبايع، والله إنّي لأظنّ أنّ امراً يُحاسب بدم الحسين، لَخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. قال مروان: قد أصبت. يقول له هذا وهو غير حامدٍ له على رأيه.

وأمّا أبن الزّبير فقال: الآن آتيكم. ثمّ أتى داره فكمن فيها، ثمّ بعث إليه الوليدُ فوجده قد جمع أصحابه واحترز، فألحّ عليه الوليدُ وهو يقول: أمهلوني. فبعث إليه الوليدُ مواليه، فشتموه وقالوا له: يا ابن الكاهليّة، لَتأتين الأمير أو لَيقتُلَنك! فقال لهم: واللهِ لقد استربْتُ لكثرة الإرسال، فلا تُعجلوني حتّى أبعث إلى الأمير مَن يأتيني برأيه. فبعث إليه أخاه جعفر بن الزّبير، فقال: رحمك الله، كُفّ عن عبد الله، فإنّك قد أفزعته وذعرته، وهو يأتيك غداً إن شاء الله تعالى، فمرْ رُسُلك فلينصرفوا عنه. فبعث إليهم فانصرفوا. وخرج ابن الزّبير من ليلته، فأخذ طريق الفُرْع هو وأخوه جعفر، ليس معهما ثالث، وسارا وخرج ابن الزّبير من ليلته، فأخذ طريق الفُرْع هو وأخوه جعفر، ليس معهما ثالث، وسارا نحو مكّة، فسرّح الرجال في طلبه فلم يدركوه، فرجعوا وتشاغلوا به عن الحسين ليلتهم، نحمّ أرسل الرجال إلى الحسين فقال لهم: أصبِحوا ثمّ ترون ونرى. وكانوا يُبقون عليه، فكفّوا عنه، فسار من ليلته.

وكان مخرج ابن الزّبير قبله بليلة، وأخذ معه بنيه وإخوته وبني أخيه وجُلَّ أهل بيته، إلا محمد بن الحنفيّة فإنّه قبال له: يما أخي أنتَ أحبّ الناس إليّ وأعزّهم عليّ، ولستُ أذخر (١٠) النَّصيحة لأحد من الخلق أحقّ بها منك، تنعّ ببيعتك (١٠) عن يزيد وعن الأمصار ما استطعت، وابعث رُسُلَك إلى الناس، وادعُهم إلى نفسك، فإنْ بايعوا لك حمدتُ الله على ذلك، وإنْ أجمع الناس على غيرك لم يَنقُص الله بذلك دِينك ولا عقلك، ولا تذهب به مُروءتك ولا فضلك، إنّي أخاف أن تأتي مصراً وجماعة من الناس، فيختلفوا

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من نسخة (راولنسن)، وانظر بعض هذا الخبر في: أنساب الأشراف ج ٤ ق ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر ١٥/٤ وونَّجَ عَيرَك،، وفي نسخة بـاريس: «وبـح غيـرك»، وراولنسن: «ويـح غيـرك»، والتصحيح عن تاريخ الطبري ٣٤٠/٥.

<sup>(</sup>٣) في نسخة راولنسن: «فتكمن».

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ٥/٣٤١ (ولست أدَّخر».

<sup>(</sup>٥) الطبري: (بتبعتك).

عليك ''، فمنهم طائفة معك وأخرى عليك، فيقتتلون فتكون لأوّل الأسنّة، فإذا خيرُ هذه الأمّة كلّها نفساً وأباً وأمّاً، أضيعُها دماً وأذلّها أهلاً. قال الحسين: فأين أذهب يا أخي؟ قال: انزلْ مكّة، فإنِ اطمأنت بك الدّار فبسبيل '' ذلك، وإن نأتْ بك لحِقتَ بالرمال وشَعَف' الجبال وخرجتَ من بلد إلى بلد حتّى تنظر إلى ما يصير أمر الناس، ويَفْرُقَ لك الرأي 'نانك أصوب ما يكون رأياً وأحزمه عملاً حين تستقبل الأمور استقبالاً، ولا تكون الأمور [عليك] أبداً أشكل منها حين تستدبرها ''. قال: يا أخي قد نصحتَ وأشفقتَ، وأرجو أن يكون رأيك سديداً وموقّقاً إن شاء الله. ثمّ دخل المسجد وهو يتمثّل '' بقول يزيد بن مُفرِّغ:

لا ذَعَرْتُ السَّوامَ في شَفَق ﴿ الصَّب حِ مُغيراً ولا دُعيتُ يريداً يوفَمَ أُعطى من المهانة ﴿ ضَيْماً والمُنايا يَرْصُدْنَني أن أحيدا (٩)

ولما سار الحسين نحو مكّة قرأ: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقُّبُ﴾ (١) الآية. فلمّا دخـل مكّة قِرأ: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ﴾ (١) الآية.

ثم إنَّ الوليد أرسل إلى ابن عمر ليبايع فقال: إذا بايع الناسُ بايعتُ؛ فتركوه وكانوا لا يتخوَّفونه (۱۱). وقيل: إنَّ ابن عمر كان هو وابن عبَّاس بمكة، فعادا إلى المدينة، فلقِيهما الحسين وابن الزَّبير فسألاهما: ما وراءكما؟ فقالا: موت معاوية وبيعة يزيد. فقال ابن

(4)

<sup>(</sup>١) الطبري ٣٤١/٥: «إني أخاف أن تدخل مصراً من هذه الأمصار، وتأتي جماعة من الناس، فيختلفون بينهم».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٣٤٢: «فسبيل».

في نسخة راولنسن: «وشعب».

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري: «وتِّعرف عند ذلك الرأي»، والمثبت يتفق مع: أنساب الأشراف ج ٤ ق ٣٠٣/١.

<sup>(</sup>٥) زاد الطبري: «استدباراً». والزيادة منه.

 <sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية: «وهو تمثّل».

<sup>(</sup>٧) في نسخة شفري: «في فلق»، وفي أنساب الأشراف: «في وضَح».

<sup>(</sup>٨) في تاريخ الطبري: «المهابة»، وفي أنساب الأشراف: «يوم أعطي مخافة الموت».

<sup>(</sup>٩) البيتان في: أنساب الأشراف ج ٤ ق ٢/٣٠٣، وتاريخ الطبري ٣٤٢/٥، وديوان ابن مفرّغ ٧٧، والشعر والشعراء ٢/١٥، ديوان الحماسة للبحتري، رقم ٣٨، والأغاني ١٨٠/١٨، و١١٦، وتهذيب تاريخ دمشق ٢٢٩/٤، ومروج الذهب ٦٤/٣، والخصائص لابن جني ٢٧٣/٣، وشرح نهج البلاغة ٢٠٢/١، ووفيات الأعيان ٣١٥/٣، ونهاية الأرب ٣٨١/٢٠.

<sup>(</sup>١٠) سورة القَصَص، الآية ٢١.

<sup>(</sup>١١) سورة القَصَصَ، الآية ٢٢.

<sup>(</sup>۱۲) تاريخ الطبري ۳٤٢/٥.

عمر: لا تُفرّقا جماعة المسلمين. وقدِم هو وابن عبّاس المدينة. فلمّا بايع الناسُ بايعا. قال: ودخل ابن الزّبير مكّة وعليها عَمرو بن سعيد، فلمّا دخلها قال: أنا عائذٌ بالبيت. ولم يكن يصلّي بصلاتهم ولا يُفيض بإفاضتهم، وكان يقف هو وأصحابه ناحيةً (١).

# ذِكر عزل الوليد عن المدينة وولاية عَمْرو بن سعيد

في هذه السنة عُزل الوليد بن عُتبة عن المدينة، عزله يزيد، واستعمل عليها عمرو بن سعيد الأشدق، فقدِمَها في رمضان، فدخل عليه أهل المدينة، وكان عظيم الكِبرش، واستعمل على شُرطته عَمرو بن الزّبير لِما كان بينه وبين أخيه عبد الله من البغضاء، فأرسل إلى نفر من أهل المدينة، فضربهم ضرباً شديداً لهواهم في أخيه (عبد الله، منهم: أخوه المنذر بن الزّبير، وابنه محمد بن المنذر، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وعثمان بن عبد الله بن حكيم بن حِزام، ومحمد بن عمّار بن ياسر، وغيرهم، فضربهم) الأربعين إلى الخمسين إلى السّين.

(فاستشار عمرُو بن سعيد عمرَو بن الزّبير فيمن يرسله إلى أخيه. فقال: لا توجّه إليه رجلًا أنكا له منّي. فجهّز معه الناس وفيهم أنيْس بن عَمرو الأسلميّ في سبعمائة، فجاء مروان بن الحكم إلى عَمرو بن سعيد) فقال له: لا تغزُ مكّة، واتّقِ الله ولا تُحلّ حرمة البيت، وخلّوا ابن الزّبير فقد كبر وله ستّون سنة، وهو لجُوجٌ (٥٠). فقال عَمرو بن الزّبير: والله لَنْغُزُونّه في جوف الكعبة على رغم أنف من رَغِم.

وأتَى أبو شُرَيْح الخُزاعي إلى عَمرو فقال له: لا تغزُ مكّة، فإنّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنّما أذن لي بالقتال فيها ساعةً من نهار، ثمّ عادت كحُرْمتها بالأمس». فقال له عمرو: نحن أعلم بحُرْمتها منك أيّها الشيخ. فسار أُنيْس في مقدّمته".

وقيل: إنّ يزيد كتب إلى عَمرو بن سعيد ليرسل عَمرو بن الزُّبير إلى أخيه عبد الله، ففعل، فأرسله ومعه جيش نحو ألفَيْ رجل، فنزل أُنيْس بذي طوى، ونزل عَمْرو بالأبطح، فأرسل عَمرو إلى أخيه: بَرّ يَمينَ يزيد، وكان حلف أن لا يقبل بيعته إلّا أن يؤتى به في

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٣٤٣/٥.

 <sup>(</sup>۲) الطبري ۳٤٣/٥، أنساب الأشراف ج ٤ ق ٢/٣٠٧، رقم ٨٠٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من نسخة باريس.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من نسخة باريس.

<sup>(</sup>٥) في نسخة راولنسن: «يحوج».

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٣٤٣، ٣٤٣، والحديث في ٣٤٦، وهو صحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، نهاية الأرب ٣٨٣/٢٠.

# ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن عليّ ليسير إليهم وقتل مُسْلم بن عَقيل

لما خرج الحسين من المدينة إلى مكة لقيه عبد الله بن مُطيع فقال له: جُعلتُ فِداك! أين تريد؟ قال: أمّا الآن فمكة، وأمّا بعدُ فإنّي أستخيرُ الله. قال: خار الله لك وجعلنا فِداك! فإذا أتيتَ مكة فإيّاك أن تقرب الكوفة، فإنّها بلدةً مشؤومة، بها قُتل أبوك، وخُذل أخوك، واغتيل بطعنةٍ كادت تأتي على نفسه، الزَم الحَرَم، فإنّك سيّدُ العرب، لا يعدل بك أهلُ الحجاز أحداً، ويتداعى إليك الناسُ من كلّ جانب، لا تُفارق الحَرَم، فِداك عمّي وخالي! فوالله لئن هلكتَ لنسترَقَنّ بعدك (١).

فأقبل حتّى نزل مكّة وأهلُها مختلفون إليه، ويأتونه ومَنْ بها من المعتمرين وأهل الأفاق، وابن الزَّبير بها قد لزِم جانب الكعبة، فهو قائم يصلّي عندها عامّة النّهار، ويطوف ويأتي الحسين فيمَنْ يأتيه، ولا يزال يشير عليه بالرأي، وهو أثقل خلْق الله على ابن الزّبير، لأنّ أهل الحجاز لا يبايعونه (ما دام الحسين باقياً) (٨) بالبلد.

ولما بلغ أهلَ الكوفة موتُ معاوية وامتناعُ الحسين وابن عمر وابن الزُّبيـر عن البيعة

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية: «فمن».

<sup>(</sup>٢) في نسختي راولنسن وشفري: «أجاز».

<sup>(</sup>٣) من نسخة شفري، وهي ليست في تاريخ الطبري (٥/٥٣).

<sup>(</sup>٤) حتى هنا في تاريخ الطبري ٣٤٥/٥

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٣٤٦، نهاية الأرب ٢٠/٣٨٤.

<sup>(</sup>٦) أنظر العقد الفريد ٤/٣٧٥، ٣٧٦، والخبر في: تاريخ الطبري ٥١/٥، ونهاية الأرب ٢٠/٣٨٥، وأنظر: المحاسن والمساوىء ٥٩.

<sup>(</sup>V) في نسخة شفري «يتابعونه».

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين من نسخة شفري.

أرجفوا بيزيد، واجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن صُرَد (الخُزاعي، فلذكروا مسير الحسين إلى مكّـة، وكتبوا إليه عن نفر، منهم: سليمان بن صُرد الخُزاعيّ)''، والمسيّب بن نَجَبَة، ورِفاعة بن شدّاد، وحَبيب بن مُطهّر'' وغيرهم:

بسم الله الرحمن الرحيم، سلامً عليك، فإنّنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أمّا بعد، فالحمد لله الذي قصم عدوّك الجبّار العنيد الذي انتزى على هذه الأمّة فابتزّها أمرها، وغصبها فَيْها، وتأمّر عليها بغير رضى منها، ثمّ قتل خيارها، واستبقى شرارها، وإنّه ليس علينا إمام، فاقبل لعلّ الله أن يجمعنا بك على الحقّ، والنّعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جُمْعة ولا عيد، ولو بلغنا إقبالك ألينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله تعالى، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وسيّروا الكتاب مع عبد الله بن سبّع الهممداني، وعبد الله بن والي؛ ثمّ كتبوا إليه كتاباً آخر، وسيّروه بعد ليلتين، فكتب الناس معه نحواً من مائة أن وخمسين صحيفة، ثمّ أرسلوا إليه رسولاً ثالثاً يحتّونه على المسير إليهم، ثمّ كتب إليه شَبَث بن رِبْعي، وحَجّار بن أبْجَر، ويزيد بن يحتّونه على المسير إليهم، ثمّ كتب إليه شَبَث بن رِبْعي، وحَجّار بن أبْجَر، ويزيد بن الحارث بن يزيد بن رُويْم، وعَرْرة أن بن قيس، وعَمرو بن الحجّاج الزّبيدي، ومحمد بن عُمير الله المعيمي بذلك.

فكتب إليهم الحسين عند اجتماع الكتب عنده: أمّا بعد فقد فهمتُ كلّ الذي اقتصصتم، وقد بعثتُ إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي مُسْلِمَ بن عَقيل، وأمرتُهُ أن يكتب إليّ بحالكم وأمركم ورأيكم، فإنْ كتب إليّ أنّه قد اجتمع رأي مالإكم (^) وذوي الحِجَى (^) منكم على مثل ما قدمت به رسلكم، أقدم إليكم وشيكاً إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلّا العامل بالكتاب والقائم بالقسط والدّائن بدين الحق، والسلام.

واجتمع ناس من الشيعة بالبصرة في منزل امرأة من عبد القيس يقال لها مارية بنت سعد (١١)، وكانت تتشيّع، وكان منزلها لهم مألفاً يتحدّثون فيه. فعزم يزيد بن نُبَيْط (١١) على

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من نسخة باريس.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ٣٥٢/٥ «حبيب بن مُظاهر»، في نهاية الأرب ٣٨٥/٢٠ «مظهر».

<sup>(</sup>٣) في نسخة باريس: «انتحالك».

<sup>(</sup>٤) في نسخة باريس «ماثتين».

<sup>(</sup>٥) في طبعة صادر ٢١/٤: «ويـزيد بن الحـارث ويزيـد بن رويم»، والتصويب من الـطبري ٣٥٣/٥، وانـظر: أنساب الأشراف ج ٤ ق ٣٩٦/١، ونهاية الأرب ٣٨٦/٢٠.

 <sup>(</sup>٦) في طبعة صادر «وعروة»، والتصويب من الطبري، وأنساب الأشراف ج ٤ ق ٢٥٥/١.

<sup>(</sup>٧) في نسختي باريس وراولنسن: (عَمرو).

 <sup>(</sup>٨) في نسخة باريس: «بلادكم»، ونسخة راولنسن: «ورايكم».

 <sup>(</sup>٩) في نسخة باريس «النّهي».

<sup>(</sup>١٠) في نسخة باريس «أسد».

الخروج إلى الحسين، وهو من عبد القيس، وكان لـه بنون عشرة، فقال: أيَّكم يخرج معي؟ فخرج معه ابنان له: عبد الله وعُبيد الله، فساروا فقدِموا عليه بمكّة، ثمّ ساروا معه.

ثمّ دعا الحسينُ مُسْلِمَ بن عَقيل فسيّره نحو الكوفة، وأمره بتقوى الله وكتمان أمره واللَّطْف، فإنْ رأى الناس مجتمعين له عجّل إليه بذلك. فأقبل مسلم إلى المدينة فصلّي في مسجد رسول الله ﷺ، وودّع أهله، واستأجر دليلَين من قيس، فأقبلا به، فضلا الطريق وعطشوا، فمات الدليلان من العطش وقالا لمسلم: هذا الطريق إلى الماء. فكتب مسلم إلى الحسين: إنّي أقبلتُ إلى المدينة، واستأجرتُ دليلَين فضلا الطريق، واشتدّ عليهما العطشُ فماتا، وأقبلنا حتّى انتهينا إلى الماء، فلم ننجُ إلا بحشاشة أنفسنا، وذلك الماء بمكان يُدْعى المضيق من بطن الخُبيْت، وقد تطيّرت، فإنْ رأيتَ أعفيتني وبعثتَ غيري. فكتب إليه الحسين: أمّا بعدُ فقد خشيتُ أن لا يكون حملك على الكتاب إلى إلا الجُبْن، فامض لوجهك، والسلام (۱).

فسار مسلم حتى أتى الكوفة، ونزل في دار المختار"، وقيل غيرها، وأقبلت الشيعة تختلف إليه، فكلما اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب الحسين فيبكون، ويَعِدُونه من أنفسهم القتالَ والنُصرةَ، واختلفت [إليه] الشيعة حتى عُلم بمكانه، وبلغ ذلك النعمانَ بن بَشير، وهو أمير الكوفة، فصعد المنبر فقال: أمّا بعد فلا تُسارعوا إلى الفتنة والفُرقة، فإنّ فيهما تهلك الرجال، وتُسفّك الدّماء، وتُغصّبُ الأموال. وكان حليما ناسكا يحبّ العافية، ثمّ قال: إنّي لا أقاتل مَنْ لم يقاتلني، ولا أثِب على مَنْ لا يثب عليّ، ولا أنبه نائمكم من ولا أتحرش بكم، ولا آخذ بالقرف ولا الظّنة ولا التّهمة، ولكنكم إن أبديتم صفحتكم، ونكثتم بيعتكم، وخالفتم إمامكم، فوالله الذي لا إله غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمة بيدي، و [لو] لم يكن لي منكم ناصر ولا مُعين، أما إنّي أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممّن يُرْديه الباطل.

فقام إليه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرميّ حليف بني أميّة فقال: إنّه لا يُصْلح ما ترى إلّا الغَشْم('')، إنّ هذا الذي أنت عليه رأي المستضعفين. فقال: أكون من

<sup>(</sup>١١)؛ في طبعة صادر ٢١/٤ «بُنيط»، والتصويب من الطبري ٣٥٤/٥، ونهاية الأرب ٢٠٣٨٧/٠.

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۳۵۷/۵ ـ ۳۵۰.

<sup>(</sup>٢) هو آلمختار بن أبي عبيد.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ٥/٦٥٦: «ولا أشاتمكم» بدل «ولا أنبه نائمكم».

<sup>(</sup>٤) الغشم: الظلم.

المستضعفين في طاعة الله أحب إلي من أن أكون من الأعزين في معصية الله. ونزل. فكتب عبد الله بن مسلم إلى يزيد يُخبره بقدوم مسلم بن عقيل الكوفة ومبايعة الناس له، ويقول له: إن كان لك في الكوفة حاجة فابعث إليها رجلاً قويّاً يُنفذ أمرك، ويعمل مثل عملك في عدوّك، فإن النّعمان رجل ضعيف، أو هو يتضعّف. وكان هو أوّل من كتب إليه، ثمّ كتب إليه عُمارة بن الوليد بن عُقبة، وعمر في سعد بن أبي وقّاص بنحو ذلك.

فلمّا اجتمعت الكُتُب عند يزيد دعا سَرْجونَ مولى معاوية، فأقرأه الكُتُب، واستشاره فيمن يولّيه الكوفة، وكان يزيد عاتباً على عُبيد الله بن زياد، فقال له سَرْجون: أرأيت لو نُشر لك معاوية كنتَ تأخذ برأيه؟ قال: نعم. قال: فأخرِج عهد عُبيد الله على الكوفة. فقال: هذا رأي معاوية، ومات وقد أمر بهذا الكتاب. فأخذ برأيه وجمع الكوفة والبصرة لعُبيد الله، وكتب إليه بعهده، وسيّره إليه مع مسلم بن عَمرو الباهليّ والد قُتيبة، فأمره بطلب مسلم بن عَقيل وبقتله أو نفْيه. فلمّا وصل كتابه إلى عُبيد الله أمر بالتجهّز ليبرذ من الغد.

وكان الحسين قد كتب إلى أهل البصرة نُسْخةً واحدة إلى الأشراف، فكتب إلى مالك بن مسمّع البكري، والأحنف بن قيس، والمنذر بن الجارود، ومسعود بن عَمرو، وقيس بن الهيثم، وعمرون بن عبد الله بن مَعْمر، يدعوهم إلى كتاب الله وسُنة رسوله، وأنّ السّنة قد ماتت والبِدعة (٥) قد أُحييت، فكلّهم كتموا كتابه إلا المنذر بن الجارود، فإنّه خاف أن يكون دسيساً من ابن زياد، فأتاه بالرسول والكتاب، فضرب عنق الرسول وخطب الناس وقال:

أمّا بعد، فواللَّهِ ما بي تُقرَن الصَّعبةُ (١)، وما يُقعقع لي بـالشّنان، وإنّي لَنِكُلّ لمن عـاداني (١)، وسهْمٌ (١) لمن حاربني، وأنْصَفَ القـارةَ من راماهـا (١)، يا أهـل البصرة إنّ أميـر

<sup>(</sup>١) في نسخة راولنسن «الأعزة».

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر ٢٢/٤ «عمرو»، والتصويب من الطبري ٣٥٦/٥، وغيره.

<sup>(</sup>٣) في نسخة شفر «ليسير».

<sup>(</sup>٤) في طبعة صادر ٢٣/٤ «وعمر»، والتصويب من نسختي: راولنسن، وباريس، ومن الطبري ٥/٧٥٠.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية: «البديعة»، وهذا تصحيف.

ر) عنى نسخة راولنسن: «تقرف الضغنة».

<sup>(</sup>٧) نِکُلٌ لمن عاداني، أي شرّ له.

<sup>(</sup>٨) في طبعة صادر ٢٣/٤ «وسِلم»، وفي نسخة راولنسن «وهمام»، وفي تاريخ الطبري ٣٥٨/٥ «وسَمّ»، والذي أثبتناه عن النسخة الباريسية.

 <sup>(</sup>٩) أنظر مجمع الأمثال ٢/٢٥٧.

المؤمنين قد وَلَآني الكوفة، وأنا غاد إليها بالغداة، وقد استخلفتا عليكم أخي عثمان بن زياد، فإيّاكم والخلاف والإرجاف، فواللَّه لئن بلغني عن رجل منكم خلاف لأقتلنه وعريفه وولِيَّه، ولآخذن الأدنى بالأقصى، حتّى تستقيموا، ولا يكُون فيكم مخالف ولا مُشاق، وإنّي أنا ابن زياد، أشبهته من بين مَنْ وطيء الحصى، فلم ينتزعني شَبَهُ خال ولا ابن عمّ.

ثمّ خرج من البصرة ومعه مسلم بن عَمرو الباهليّ، وشَريك بن الأعور الحارثيّ، وحَشَمه وأهل بيته "، وكان شَريك شيعيًا، وقيل: كان معه خمسمائة فتساقطوا عنه، فكان أوّل من سقط شَريك، ورجَوْا أن يقف عليهم ويسبقه الحسين إلى الكوفة، فلم يقف على أحدٍ منهم حتى دخل الكوفة وحده، فجعل يمرّ بالمجالس، فلا يشكّون أنه الحسين، فيقولون: مرحباً بك يا ابن رسول الله! وهو لا يكلّمهم، وخرج إليه الناسُ من دُورهم، فساءه ما رأى منهم، وسمع النعمان، فأغلق عليه الباب وهو لا يشكّ أنّه الحسين، وانتهى إليه عبيد الله ومعه الخلق يضجّون "، فقال له النعمان: أنشدك الله ألّا تنحيتَ عني! فوالله ما أنا بمسلم إليك أمانتي، وما لي في قتالك من حاجة! فدنا منه عبيد الله وقال له: افتح لا فتحت! فسمعها إنسان خلفه، فرجع إلى الناس وقال لهم: إنّه ابن مَرْجانة. ففتح له النعمان فدخل، وأغلقوا الباب وتفرّق الناس، وأصبح فجلس على المنبر "، وقيل: بل خطبهم من يومه فقال ": أمّا بعد، فإنّ أمير المؤمنين ولآني مِصْركم وثغركم وفَيْكم، وأمرني بإنصاف مظلومكم، وإعطاء محرومكم، وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم، وأبالشدة على مُريبكم وعاصيكم، وأنا مُتبع فيكم أمرة، ومُنقّذٌ فيكم عهده، فأنا لمحسنكم وبالوالمد البَرّ، ولمطيعكم كالأخ الشقيق "، وسيفي وسوطي على من ترك أمري وخالف عهدي، فلينة امرؤ على نفسه ".

ثُمَّ نزلً، فأَخذ الْعُرَفاءَ(١) والناسَ أُخذاً شديـداً وقال: اكتبـوا إليّ الغربـاء ومَنْ فيكم

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية: «استخلف».

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية: «فإياكم الخلاف» بإسقاط واو العطف.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الـطبري ٣٥٥/٥ وفي مقاتِل الـطّالبيين ٩٦ إن زياداً أقبـل من البصرة ومعـه مسلم بن عمر
 الباهلي، والمنذر بن عمرو بن الجارود، وشريك بن الأعور، وحشمه وأهله.

<sup>(</sup>٤) في طبّعـة صادر ٢٤/٤ (يصيحـون»، وما أثبتنـاه عن نسخة راولنسـون ــ ونــرمــز إليهــا (ر)، وعن الــطبــري ٣٥٩/٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٥/٣٥٩، ٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) الخطّبة ليست في تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٧) في نسخة شفر - ونرمز إليها (ش) «الشفيق».

<sup>(</sup>A) الخطبة في: مقاتل الطالبيين ٩٧.

<sup>(</sup>٩) في نسخة (ر): «الغرماء».

من طَلِبة أمير المؤمنين، ومَنْ فيكم من الحَرُوريّة وأهلِ الرِّيَب الّذين رأيهم الخلاف والشّقاق، فمَن كتبهم إليّ فبرىء، ومن لم يكتب لنا أحداً فلْيضمن لنا ما في عرافته (١) أن لا يخالفنا فيهم مخالف، ولا يبغي علينا منهم باغ ، فمَنْ لم يفعل فبرئت منه الـذّمّة، وحلالٌ لنا دمُه ومالُه، وأيّما عريف وُجد في عرافته (١) من بُغية أمير المؤمنين أحدٌ لم يرفعه إلينا، صُلب على بأب داره، وألقيت تلك العرافة من العطاء، وسُيّر إلى موضع بعُمان الزّارة. ثمّ نزل (١).

وسمع مسلم بمقالة عُبيد الله، فخرج من دار المختار، وأتى دار هانى عبن عُرْوَة المُراديّ، فدخل بابه واستدعى هانئاً، فخرج إليه، فلمّا رآه كرِه مكانه فقال له مسلم: أتيتُك لتُجيرني وتضيفني (أ). فقال له هانيء: لقد كلّفتني شَطَطاً، ولولا دخولك داري لأحببتُ أن تنصرف عنّي، غير أنّه يأخذني من ذلك ذِمام، ادخلْ. فآواه، فاختلفت الشيعة إليه في دار هاني ه ().

ودعا ابنُ زياد مولى له، وأعطاه ثلاثة آلاف درهم وقال له: اطلبْ مسلمَ بن عقيل وأصحابه والْقَهم وأعطِهم هذا المال، وأعلِمْهمْ أنّك منهم واعْلمْ أخبارهم. ففعل ذلك وأتى مسلمَ بن عَوْسجة الأسديّ بالمسجد، فسمع الناس يقولون: هذا يبايع المحسين، وهو يصلّي، فلمّا فرغ من صلاته قال له: يا عبد الله إنّي امرؤ من أهل الشام، أنعم الله عليّ بحب أهل هذا البيت، وهذه ثلاثة آلاف درهم أردتُ بها لقاء رجل منهم بلغني أنّه قدِم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله عليه وقد سمعتُ نفراً يقولون: إنّك تعلم أمر هذا البيت، وإنّي أتيتك لتقبض المال وتُدْخِلني على صاحبك أبايعه، وإن شئتَ أخذتَ بَيعتي له قبل لقائي إيّاه.

فقال: لقد سرّني لقاؤك إيّاي لتنال الذي تحبّ، وينصر الله بك أهلَ بيت نبيّه، وقد ساءني معرفةُ الناس هذا الأمر منّي قبل أن يتمّ مخافة هذا الـطّاغية وسـطوته. فـأخذ بيعت والمواثيق المعظّمة ليناصحنّ وليكتمنّ، واختلف إليه أيّاماً ليُدخله على مسلم بن عَقيل<sup>٧٧</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ر): «عواقبه».

<sup>(</sup>٢) في (ز): «عواقب».

<sup>(</sup>٣) حتى هنا ليس في تاريخ الطبري. والنويري ينقل عن ابن الأثير ٢٠/ ٣٩٠. ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) في (ر): (وتعيني).

<sup>(</sup>٥) مقاتل الطالبيين ٩٧.

<sup>(</sup>٦) في (ر): «يتابع».

<sup>(</sup>٧) مقاتل الطالبيين ٩٨، ٩٨.

ومرض هانى عبن عروة، فأتاه عُبيدُ الله يعوده، فقال له عُمارة بن عُبيد (السَّلُوليّ: إنّما جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطّاغية، وقد أمكنك الله فاقتله. فقال هانى عنا ما أحبّ أن يقتل في داري. وجاء ابن زياد فجلس (اعنده ثمّ خرج، فما مكث إلّا جُمْعَة حتّى مرض شَريك بن الأعور، وكان قد نزل على هانى ، وكان كريماً على ابن زياد وعلى غيره من الأمراء، وكان شديد التشيّع، قد شهد صِفَين مع عمّار، فأرسل إليه عُبيد الله: إنّى رائح إليك العشية. فقال لمسلم: إنّ هذا الفاجر عائدي العشية، فإذا جلس اخرج إليه فاقتله، ثمّ اقعد في القصر ليس أحدٌ يحول بينك وبينه، فإنْ برئتُ من وجعي سرتُ إلى البصرة حتى أكفيك أمرها. فلمّا كان من العشيّ أتاه عُبيد الله، فقام مسلم بن عَقيل ليدخل، فقال له شَرِيك: لا يفوتنك إذا جلس. فقال هانى عبن عُرْوة: لا أحبّ أن يُقتل في داري. فجاء عُبيد الله فجلس وسأل شريكاً عن مرضه، فأطال، فلمّا رأى شَريك أنّ مسلماً لا يخرج خشى أن يفوته فأخذ يقول:

# ما تنظرون بسلمي لا تُحَيُّوها (١) اسقونيها (٥) وإن كانَتْ بها نَفسي

فقال ذلك مرّتين أو ثلاثاً، فقال عُبيد الله: ما شأنه؟ أترونه يخلط<sup>؟</sup>؟ فقال له هانيء: نعم، ما زال هذا دأبه ن قبيل الصُّبح حتّى ساعته هذه، فانصرف.

وقيل: إنّ شريكاً لما قال اسقونيها، وخلط كلامه فطن به مِهْران (^)، فغمز عُبيدَ اللّه فوثب، فقال له شَرِيك: أيّها الأمير إنّي أريد أن أوصّي إليك. فقال: أعود إليك. فقال له مهران: إنّه أراد قتلك. فقال: وكيف مع إكرامي له وفي بيت هانيء ويد أبي عنده؟ فقال له مهران: هو ما قلتُ لك (^).

فلمّا قام ابن زياد خرج مسلم بن عقيل، فقال له شَريك: ما منعك من قتله؟ قال: خصلتان، أمّا إحداهما فكراهية هانىء أن يُقْتَل في منزله، وأمّا الأخرى فحديث حدّثه عليّ عن النبيّ ﷺ: إنّ الإيمان قيّد الفتك، فلا يفتك مؤمن بمؤمن. فقال له هانىء: لو

<sup>(</sup>۱) في طبعة صادر ٢٦/٤ «عبـد»، والمثبت يتفق مع الـطبـري ٣٦٣/٥، ونسخة (ر)، وفي نهـايـة الأرب ٣٩١/٢٠ (عُمير».

<sup>(</sup>٢) في نسخة باريس ونرمز إليها «ب»: «فمكث».

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب): «صفين مع علي وعمّار».

 <sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ٣٦٣/٥. «ما تنتظرون بسَلْمَى أن تُحيُّوها».

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري «اسقنيها»؛ والقول في: مقاتل الطالبيين ٩٨ مختلف تماماً.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري ٣٦٣/٥ «أترونه يهجُر».

<sup>(</sup>٧) الطبري: «دَيدنه».

<sup>(</sup>٨) تحرّف في (ب) إلى «مروان».

<sup>(</sup>٩) في الطبعة الأوربية: «قتلك».

قتلته لقتلتَ فاسِقاً فاجراً كافراً غادراً (١٠٠٠.

ولبث شريك بعد ذلك ثلاثاً ثمّ مات، فصلّى عليه عُبيد الله. فلمّا علم عُبيد الله أنّ شريكاً كان حرّض مسلماً على قتله قال: والله لا أصلّي على جنازة عراقيّ أبـداً، ولولا أنّ قبر زياد فيهم لنبشتُ شريكاً".

ثم إن مولى ابن زياد الذي دسه بالمال اختلف إلى مسلم بن عَوْسجة بعد موت شريك، فأدخله على مسلم بن عقيل، فأخذ بيعته وقبض ماله، وجعل يختلف إليهم، ويعلم أسرارهم، وينقلها إلى ابن زياد ألله وكان هانىء قد انقطع عن عُبيد الله بعذر المرض، فدعا عُبيد الله محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة، وقيل: دعا معهما بعَمْرو بن الحجّاج الزّبيديّ، فسألهم عن هانىء وانقطاعه، فقالوا: إنّه مريض. فقال: بلغنى أنّه يجلس على باب داره وقد برأ، فالقوه فمروه أن لا يدع ما عليه فى ذلك.

فأتوه فقالوا له: إنّ الأمير قد سأل عنك وقال: لو أعلم أنّه شاكِ لعُدتُهُ، وقد بلغه أنّك تجلس على باب دارك، وقد استبطأك، والجفاء لا يحتمله السلطان، أقسمنا عليك لو<sup>(1)</sup> ركبتَ معنا. فلبس ثيابه وركب معهم. فلمّا دنا من القصر أحسّت نفسه بالشرّ، فقال لحسّان بن أسماء بن خارجة: يا ابن أخي إنّي لهذا الرجل لخائف، فما ترى؟ فقال: ما أتخوّف عليك شيئاً، فلا تجعل على نفسك سبيلاً، ولم يعلم أسماء ممّا كان شيئاً. وأمّا محمد بن الأشعث فإنّه علم به، قال: فدخل القوم على ابن زياد وهانيء معهم، فلمّا رآه ابن زياد قال لشريح القاضي: أتتك بحائن رجلاه؛ فلمّا دنا منه قال عُبيد الله:

أُريدُ حيَاتَه (٥) ويُسريدُ قَسلي عَدِيسرَكَ من خَليلِك من مُسراد (١)

وكان ابن زياد مُكْرِماً له، فقال هانيء: وما ذاك؟ فقال: يا هانيء ما هذه الأمور التي تَرَبَّصُ ( ) في دارك لأمير المؤمنين والمسلمين! جئتَ بمسلم فأدخلتَهُ دارك وجمعتَ له السّلاح والرجال، وظننتَ أنّ ذلك يخفى عَلَيَّ ( )! قال: ما فعلتُ. قال: بلى. وطال

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين ٩٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٣٦٣، ٣٦٤، نهاية الأرب ٣٩١/٢٠، ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٣٦٤، نهاية الأرب ٣٩٣/٢٠.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الاما»، وفي (ش): «لما».

 <sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري ٥/٥٦ «حِباءه»، وكذا في: سمط اللآلي ١٣٨.

<sup>(</sup>٦) البيت لعمرو بن معدي يكرب، وهو في: نهاية الأرب ٢٠/٣٩٤، ومقاتل الطالبيين ٩٩.

<sup>(</sup>۷) في (ر): «ترى تعد».

<sup>(</sup>A) في الطبعة الأوربية: «يخفى لك».

بينهما النزاع، فدعا ابنُ زياد مولاه ذاك العين فهاء حتى وقف بين يديه، فقال: أتعرف هذا؟ قال: نعم، وعلم هانىء أنّه كان عيناً عليهم، فسُقط في يده أن ساعةً، ثمّ راجعته نفسه، قال: اسمع منّي وصدّقني، فوالله لا أكذِبُك، والله ما دعوتُه، ولا علمتُ بشيء من أمره حتى رأيته جالساً على بابي يسألني النزول عليّ، فاستحييتُ من ردّه، ولزمني من ذلك ذِمام، فأدخلته داري وضِفْتُه، وقد كان من أمره الذي بلغك، فإنْ شئت أعطيتك الآن موثقاً تطمئن به، ورهينةً تكون في يدك حتى أنطلق وأخرجه من داري وأعود إليك. فقال: لا والله. لا تفارقني أبداً حتى تأتيني به. قال: لا آتيك بضيفي تقتله أبداً.

فلمّا كَثُر الكلامُ قام مسلم بن عَمرو الباهليّ، وليس بالكوفة شاميّ ولا بصْريّ غيره، فقال: خلّني وإيّاه حتّى أكلّمه، لما رأى من لجاجه أن وأخذ هانئاً وخلا به ناحيةً من ابن زياد بحيث يراهما، فقال له: يا هانيء أنشُدُك اللّه أن تقتل نفسك وتُدْخل البلاء على قومك! إنّ هذا الرجل ابن عمّ القوم، وليسوا بقاتليه ولا ضائريه، فادفعه إليه، فليس عليك بذلك مَخْزاة ولا منقصة، إنّما تدفعه إلى السلطان! قال: بلى، واللهِ إنّ عليّ في ذلك خزْياً وعاراً، لا أدفع ضيفي وأنا صحيح شديد السّاعد كثير الأعوان، واللهِ لو كنت واحداً ليس لي ناصر لم أدفعه حتّى أموت دونه.

فسمع ابنُ زياد ذلك فقال: أدنوه منّي. فأدنَوْه منه. فقال: والله لتأتينّي به أو لأضربنّ عُنقك! قال: إذن والله تكثر البارقة ( عول دارك! وهو يسرى أنّ عشيرته ستمنعه. فقال: أبالبارقة تخوّفني؟ ( )

وقيل: إنّ هانئاً لما رأى ذلك الرجل الّذي كان عيناً لعُبيد الله علم أنّه قد أخبره الخبر فقال: أيّها الأمير قد كان الّذي بلغك، ولن أُضيع يدك عندي، وأن آمِن وأهلك، فسِرْ حيثُ شئتَ. فأطرق عُبيد الله عند ذلك، ومهران قائم على رأسه، وفي يده مِعكزة، فقال: واذُلاه! هذا الحائك يُؤمّنك في سلطانك! فقال: خذه، فأخذ مهران ضفيرتيْ هانيء، وأخذ عُبيد الله القضيب، ولم يزل يضرب أنفه وجبينه وخدّه حتى كسر أنفه، وسيّل الدماء على ثيابه، ونثر لحم خدّيه وجبينه على لحيته حتى كسر القضيب، وضرب هانيء يده إلى قائم سيف شُرطيّ وجبنه رأنه، فمنع منه، فقال له عُبيد الله: أحَرُورِيّ

<sup>(</sup>١) في (ب): «اللعين».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٣٦٦/٥ (فسقط في خَلَدة).

<sup>(</sup>٣) الطبري (لجاجته).

<sup>(</sup>٤) البارقة: أي السيوف البارقة.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٣٦٥ ـ ٣٦٧، نهاية الأرب ٢٠/٣٩٥.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥/٣٦٧ (جابذه).

أحللتَ بنفسك، وحلّ لنا قتلك! ثمّ أمر به فألقي في بيتٍ وأُغلق عليه ٥٠٠.

فقام إليه أسماء بن خارجة فقال: أرسِلْه يا غادر "أ! أمرتنا أن نجيئك بالرجل، فلمّا أتيناك به هشمت وجهه وسيّلت دماءه، وزعمت أنّك تقتله. فأمر به عُبيدً الله (فلُهِز وتُعْتِع)"، ثمّ تُرك فجلس. فأمّا ابن الأشعث فقال: رضينا بما رأى الأمير، لنا كان أو علينا ".

وبلغ عَمرو بن الحَجّاج أنّ هانئاً قد قُتل، فأقبل في مَذْحِج حتّى أحاطوا بالقصر، ونادى: أنا عَمرو بن الحَجّاج، هذه فرسان مَذْحِج ووجوهُها، لم نخلع " طاعة ولم نفارق" جماعةً. فقال عُبيد الله لشُرَيح القاضي، وكان حاضراً: ادخُلْ على صاحبهم، فانظرْ إليه، ثمّ اخرجْ إليهم فأعلمهم أنّه حيّ. ففعل شُريح، فلمّا دخل عليه قال له هانيء: يا للمسلمين! أَهَلَكتْ عشيرتي؟ أين أهل النين؟ أين أهل النصر "؟ أيخلُونني " وعدوهم وابن عدوهم! وسمع الضّجة فقال: يا شُريح إنّي لأظنها أصوات مَذْحِج وشيعتي من المسلمين، إنّه إن دخل عليّ عشرة نفر أنقذوني. فخرج شُريح ومعه عين " أرسله ابن زياد، قال شُريح: لولا مكان العين لأبلغتهم قول هانيء. فلمّا خرج شُريح إليهم قال: قد نظرتُ إلى صاحبكم، وإنّه حيّ لم يُقتَل. فقال عَمرو وأصحابه: [فامًا] إذ لم يُقتَل فالحمد لله! ثمّ انصرفولا".

وأتَى الخبرُ مسلمَ بن عَقيل، فنادى في أصحابه: يا منصور أمِتْ! وكان شعارهم، وكان قد بايعه ثمانية عشر ألفاً، وحوله في الدُّور أربعة آلاف، فاجتمع إليه ناسٌ كثير، فعقد مسلم لعبد الله بن عُزير (١) الكِنْديِّ على رُبْع كِندة وقال: سِرْ أمامي، وعقد لمسلم بن عَوْسجة الأسديِّ على رُبع مَذْجِج وأسد، وعقد لأبي ثُمامة الصّائديِّ (١) على

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٣٦٧، نهاية الأرب ٢٩/ ٣٩٥، ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) في (ب): دفقال: دأرسِله يا غدر ساير اليوم،، وفي تاريخ الطبري ٣٦٧/٥ دأُرُسُل غدر سائر اليوم.

 <sup>(</sup>٣) في (ر): «فارفعوه» بدل «فلهنز وتُعتع».
 ولهَزَه لَهْزاً: ضربه بجمعه في لهازمه.

<sup>(</sup>٤) الطبرى ٥/٣٦٧، نهاية الأرب ٣٩٦/٢٠.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٣٦٧: «لم تخلع. . . تفارق».

<sup>(</sup>٦) في (ش)، والطبري: «أهل المصر».

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الأوربية: «أيحزرونني».

<sup>(</sup>٨) هو: ﴿ حُمَيد بن بكير الأحمريُّ ، كما في تاريخ الطبري ٣٦٨/٥.

<sup>(</sup>٩) الطبري ٥/٣٦٧، ٣٦٨، نهآية الأرب ٣٩٦/٢٠.

<sup>(</sup>١٠) في تاريخ الطبري ٥/٣٦٩ ولعبيد الله بن عمرو بن عزير.

<sup>(</sup>۱۱) في (ر): «الصيدواني».

رُبع تميم وهَمْدان، وعقد لعبّاس بن جَعْدة الجَدَلي على رُبع المدينة، وأقبل نحو القصر، فلمّا بلغ ابن زياد إقبالُه تحرّز في القصر، وأغلق الباب، وأحاط مسلم بالقصر، وامتلأ المسجد والسّوق من الناس، وما زالوا يجتمعون حتّى المساء، وضاق بعبيد الله أمره، وليس معه في القصر إلاّ ثلاثون رجلاً من الشُّرط، وعشرون رجلاً من الأشراف وأهل بيته ومواليه، وأقبل أشراف الناس يأتون ابن زياد من قبل الباب الذي يلي دار الروميّين، والناس يسبّون ابن زياد وأباه. فدعا ابن زياد كثير بن شهاب الحارثيّ، وأمره أن يخرج فيمن أطاعه من مَذْجِج، فيسير ويُخذّل الناسَ عن ابن عقيل ويخوّفهم، وأمر محمّد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كِنْدة وحضررَمُوْت، فيرفع راية أمانٍ لمن جاءه من الناس، وقال مثل ذلك للقعقاع بن شَوْر الذّهْليّ، وشبّث بن ربّعيّ التميميّ، وحجّار بن أبجر العِجْلي، وشَمِر بن ذي الجَوْشن الضبابيّ (١٠)، وترك وجوه الناس عنده استئناساً بهم (١٠) لقلّة مَنْ معه. وخرج أولئك النّفر يخذلون الضبابيّ الناس عنده استئناساً بهم الأشراف أن يُشرفوا على الناس من القصر، فيُمنّوا أهل الطاعة ويخوّفوا أهل المعصية، فقعلوا، فلمّا سمع الناس مقالة أشرافهم أخذوا يتفرّقون، حتّى إنّ المرأة تأتي ابنها وأخاها ان عقيل في المسجد في ثلاثين رجلاً (١٠).

فلمّا رأى ذلك خرج متوجّهاً نحو أبواب كِنْدة، فلمّا خرج [إلى] الباب لم يبقَ معه أحد، فمضى في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب، فانتهى إلى باب امرأة من كِنْدة يقال لها طَوْعَةُ أمّ ولد كانت للأشعث، وأعتقها فتزوّجها أسيد الحضرميّ، فولـدت له بِللاً، وكان بلال قد خرج مع الناس وهي تنتظره، فسلّم عليها ابن عقيل، وطلب الماء فسقته، فجلس، فقالت له: يا عبد الله ألم تشرب؟ قال: بلى. قالت: فاذهب إلى هلك، فسكت، فقالت له ثلاثاً فلم يبرح، فقالت: سبحان الله! إنّي لا أحل لك الجلوس على بايي. فقال لها: ليس لي في هذا المِصْر منزل ولا عشيرة، فهل لكِ إلى أجر ومعروف، ولعلي أكافئك به بعد اليوم؟ قالت: وما ذاك؟ قال: أنا مسلم بن عقيل، كذّبني هؤلاء القوم وغرّوني. قالت: ادخل. فأدخلته بيتاً في دارها، وعرضت عليه العشاء فلم يتعش. وجاء ابنها فرآها تكثر الدخول في ذلك البيت، فقال لها: إنّ لك لشأناً في ذلك البيت.

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٣٦٩ «العامري».

<sup>(</sup>٢) الطبري واستيحاشاً لهم.

<sup>(</sup>٣) في (ر): «يحدّثون».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٣٦٩، نهاية الأرب ٣٩٧/٢٠، ٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) مقاتل الطالبيين ١٠١، ١٠٢.

وسألها فلم تُخْبره، فألحّ عليها فأخبرته واستكتمته وأخذت عليه الأيمان بذلك، فسكت(١).

وأمّا ابن زياد فلمّا لم يسمع الأصوات قال لأصحابه: انظروا هل ترون منهم أحداً؟ فنظروا فلم يروا أحداً، فنزل إلى المسجد قُبيل العتمة، وأجلس أصحابه حول المنبر وأمر فنودي: [ألا] برئت الذمّة من رجل من الشُّرَط والعُرفاء والمناكب والمقاتلة صلّى العتمة إلّا في المسجد. فامتلأ المسجد، فصلّى بالناس، ثمّ قام فحمد الله ثمّ قال: أمّا بعد فإنّ ابن عقيل السَّفيه الجاهل، قد أتّى ما رأيتم من الخلاف والشقاق، فبرئت الذمّة من رجل وجدناه في داره، ومَنْ أتانا به فله دِيته. وأمرهم بالطّاعة ولـزومها، وأمر الحُصَين بن تميم أن يمسك أبواب السّكك ثمّ يفتش الدُّور، وكان على الشُّرَط، وهو من بني تميم أن

ودخل ابن زياد، وعقد لعَمْرو بن حُرَيْث وجعله على الناس، فلمّا أصبح جلس للناس. ولما أصبح بلال ابن تلك العجوز الّتي آوت مسلم بن عقيل أتى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، فأخبره بمكان ابن عقيل، فأتى عبد الرحمن أباه، وهو عند ابن زياد، فأسرَّ إليه الله فأخبر به محمد أبن زياد، فقال له ابن زياد: قمْ فأتني به الساعة، وبعث معه عَمرو بن عُبيد الله بن عبّاس السَّلَميّ في سبعين من قيس، حتى أتوا الدّار الّتي فيها ابن عقيل. فلمّا سمع الأصوات عرف أنّه قد أتي، فخرج إليهم بسيفه حتى أخرجهم من الدار، ثمّ عادوا إليه فحمل عليهم فأخرجهم مراراً، وضرب بُكيرُ بن حُمران الأحمريّ فَمَ مسلم، فقطع شفته العليا وسقطت ثنيّتاه، وضربه مسلم على رأسه، وثنى بأخرى على حبل العاتق كادت تطلعُ على جوفه، فلمّا رأوا ذلك أشرفوا على سطح بأخرى على حبل العاتق كادت تطلعُ على جوفه، فلمّا رأوا ذلك أشرفوا على سطح بأخرى على حبل العاتق كادت تطلعُ على جوفه، فلمّا رأوا ذلك أشرفوا على سطح بأخرى على حبل العاتق كادت تطلعُ على جوفه، فلمّا رأوا ذلك أشرفوا على سطح البيت، وجعلوا يرمونه بالحجارة ويُلهبون النار في القصب، ويُلقونها عليه. فلمّا رأى ذلك خرج عليهم بسيفه، فقاتلهم في السّكة، فقال له محمد بن الأشعث: لك الأمان، فلا تقتل نفسك! فأقبل يقاتلهم وهو يقول:

وإِنْ رأيتُ المؤتَ شَيئًا نُكُرَا ردِّ شعاع الشَّمس (" فاستقرّا أَحافُ أَن أَكَذَبَ أَوْ أُغَرّا الا

أقسمت لا أقتل إلا حُرّا أو يخلط البارد سُخناً مُرّا كلل امري يوماً يُلاقي الشرا

<sup>(</sup>١) الطبري ٣٧١/٥، ٣٧٢، نهاية الأرب ٣٩٨/٢٠، ٣٩٩، مقاتل الطالبيين ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٣٧٢، ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية: «فأسرّه».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٣٧٣ «ونصلت».

<sup>(</sup>٥) في (ش): «النفس».

<sup>(</sup>٦) الطبري: «مُلاقِ».

<sup>(</sup>٧) الأبيات عند الطبري ٥/٣٧٤:

فقال له محمد: إنّك لا تُكذّب ولا تُخْدَع، القوم بنو عمّك وليسوا بقاتليك ولا ضاربيك (). وكان قد أُثخِن بالحجارة، وعجز عن القتال، فأسند ظهره إلى حائط تلك الدار، فآمنه ابن الأشعث والناس غير عَمرو بن عبيد الله السَّلَميِّ فإنّه قال: لا ناقة لي في هذا ولا جَمَل، وأتي ببغلة، فحُمل عليها، وانتزعوا سيفه، فكأنه أيس من نفسه، فدمَعَت عيناه ثمّ قال: هذا أوّل الغدر. قال محمد: أرجو أن لا يكون عليك بأس. قال: وما هو الا السرجاء، أين أمانُكم؟ ثمّ بكى. فقال له عَمْرو بن عبيد الله بن عبّاس السَّلَميّ: مَنْ يطلبْ مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبك! فقال: ما أبكي لنفسي، ولكنّي أبكي لأهلي المنقلبين () إليكم، أبكي للحسين وآل الحسين. ثمّ قال لمحمد بن الأشعث: إني أراك ستعجز عن أماني، فهل تستطيع أن تبعث من عندك رجلاً يُخبر الحسين بحالي ويقول له عني ليرجع بأهل بيته ولا يغرّه أهل الكوفة، فإنّهم أصحاب أبيك الذين كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل؟ فقال له ابن الأشعث: والله لأفعلن! ثمّ كتب بما قال مسلم إلى الحسين، فلقيه الرسول بزُبالة () فأخبره، فقال: كلّما قُدر نازلُ عند الله نحسب أنفسنا وفساد أمّننا ().

وكان سبب مسيره من مكّة كتاب مسلم إليه يُخبره أنّه بايعه ثمانية عشر ألفاً ويستحثّه للقدوم. وأمّا مسلم فإنّ محمّداً قدِم به القصر، ودخل محمد على عُبيد الله فأخبره الخبر وأمانه له، فقال له عُبيد الله: ما أنت والأمان! ما أرسلناك لتؤمّنه، إنّما أرسلناك لتأتينا به! فسكت محمد (°).

ولما جلس مسلم على باب القصر رأى جرّةً فيها ماء بارد، فقال: اسقوني من هذا الماء. فقال له مسلم بن عَمرو الباهليّ: أتراها ما أبردها! والله لا تـذوق منها قـطرةً حتّى تـذوق الحميمَ في نار جهنّم! فقـال له ابن عَقيـل: مَنْ أنت؟ قال: أنـا مَنْ عرف الحقّ إذ

واقسمت...
كُلُ امريء يوماً مُلاق شرا ويُخلط البارد سُخناً مُرّا
رُدَ شعاع السمس فاستقرا أخاف أن أكذب أو أُغراه
وفي مروج الذهب ١٨/٣ البيتان الأول والثالث، والثلاثة في: نهاية الأرب ٢٠/٢٠، وانظر: كتاب
الفتوح لابن أعثم ٥٤/٥ ففيه اختلاف بالألفاظ، ومقاتل الطالبيين ١٠٤.

<sup>(</sup>١) في (ب): «ضايريك».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «المقبلين»، وفي (ر): «المنتقلين».

 <sup>(</sup>٣) أبالة: بضم أوله، منزل معروف بطريق مكة من الكوفة، وهي قرية عامرة بها أسواق بين واقصة والثعلبية.
 (معجم البلدان ١٢٩/٣).

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٥٧، مقاتل الطالبيين ١٠٥، ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٥٧٥، نهاية الأرب ٤٠١/٢٠.

تركته (")، ونصح الأمّة والإمام إذ غششته، وسمع وأطاع إذ عصيته أنا مسلم بن عَمرو. فقال له ابن عَقيل: لأمّك الثّك ل ما أجف ك وأفظك (") وأقسى قلبك وأغلظك! أنت يا ابن باهلة أوْلَى بالحميم والخلود في نارجهنم منّي! قال: فدعا عُمارة بن عُقْبَة بماء بارد، فصبّ له في قدح ، فأخذ ليشرب، فامتلأ القدح دماً، ففعل ذلك ثلاثاً، فقال: لو كان من الرّزق المقسوم شرّبته (").

وأُدْخل على ابن زياد فلم يسلم عليه بالإمارة، فقال له الحَرَسيّ: ألا تسلّم على الأمير؟ فقال: إن كان يريد قتلي فما سلامي عليه، وإن كان لا يريد قتلي فليكثُرن تسليمي عليه. فقال له ابن زياد: لَعَمْري لتُقْتَلنّ! فقال: كذلك؟ قال: نعم. قال: فدعني أوصّي ألى بعض قومي. قال: افعلْ. فقال لعمر بن سعد: إنّ بيني وبينك قرابة، ولي إليك حاجة، وهي سرّ، فلم يمكنه من ذِكْرها، فقال له ابن زياد: لا تمتنع من حاجة ابن إليك حاجة، فقال: إنّ عليّ بالكوفة دَيْناً استدنته [منذ قدِمت الكوفة] سبعمائة درهم، فاقضِها عنّي، وانظرْ جتّي فاستوهبها فوارِها، وابعث إلى الحسين مَنْ يردّه.

فقال عمر لابن زياد: إنّه قال كذا وكذا. فقال ابن زياد: لا يخونك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن، أمّا مالك فهو لك تصنع به ما شئت، وأمّا الحسين فإن لم يُرِدْنا لم نُرِدْه، وإن أرادنا لم نكفّ عنه، وأمّا جثّته فإنّا لن نُشفّعك فيها، وقيل إنّه قال: أمّا جثّته فإنّا إذا قتلناه لا نبالى ما صُنع بها.

ثم قال لمسلم: يا ابن عقيل أتيت الناس، وأمرهم جميع، وكلمتهم واحدة لتشتت بينهم وتفرق كلمتهم! فقال: كلا، ولكن أهل هذا المِصْر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم، وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى حُكْم الكتاب والسّنة. فقال: وما أنت وذاك يا فاسق؟ ألم يكن يُعمَل بذلك فيهم إذ أنت تشرب الخمر بالمدينة؟ قال: أنا أشرب الخمر! والله إن الله يعلم أنك تعلم أنك غير صادق، وأني لستُ كما ذكرت، وإن أحق الناس بشرب الخمر مني مَن يَلَغُ في دماء المسلمين، فيقتل النفس الّتي حرّم الله قتلها على الغضب والعداوة، وهو يلهو ويلعب كأنه لم يصنع شيئاً. فقال له ابن زياد: قتلني الله إن لم أقتلك قِتلةً لم يُقتلها أحدٌ في الإسلام! قال: أما إنّك أحق من أحدث في الإسلام ما ليس فيه، أمّا إنّك لا تدع سوء القِتلة، وقبح المُثلة، وخُبث السّيرة، ولؤم الغلبة، ولا أحد من الناس أحق بها منك. فشتمه ابن زياد وشتم

<sup>(</sup>١) الطبرى ٥/٣٧٦ وإذ أنكرته.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (وأقطعك).

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين ١٠٦.

 <sup>(</sup>٤) الطبري: (فدعني أوص ١٠).

الحسين وعليًا وعَقيلًا، فلم يكلّمه مسلم، ثمّ أمر به فأصعِد فوق القصر لتُضرب رقبته، ويُتْبعوا رأسَه جسَدَه، فقال مسلم لابن الأشعث: واللّهِ لـولا أمانـك ما استسلمت، قم بسيفك دوني، قد أخفرت ذمّتك. فأصعِد مسلم فوق القصر وهو يستغفر ويسبّح، وأشرف به على موضع الحدّائين() فضُربت عنقه، وكان الذي قتله بُكَيْر بن حُمران الّذي ضربه مسلم، ثمّ أتبع رأسه جسده().

فلمّا نزل بُكير قال له ابن زياد: ما كان يقول وأنتم تصعدون به؟ قال: كان يسبّع ويستغفر، (فلمّا أدنيتُه لأقْتُله) (٣) قلتُ له: ادنُ منّي، الحمد لله الذي (أمكن منك) (٩) وأقادني منك! فضربتُه ضربة لم تُغنِ شيئاً، فقال: أما ترى في خدش تخدشنيه وفاء من دمك أيّها العبد؟ فقال ابن زياد: وفخراً عند الموت! قال: ثمّ ضربتُه التانية فقتلته.

وقام محمد بن الأشعث فكلم ابن زياد في هانيء وقال له: قد عرفت منزلته في المصر وبيته، وقد علم قومه أنّي أنا وصاحبي سُقناه إليك، فأنشدك اللَّه لما وهبته لي، فإنّي أكره عداوة قومه. فوعده أن يفعل. فلمّا كان من مسلم ما كان، بدا له، فأمر بهانيء حين قُتل مسلم، فأخرج إلى السّوق فضُربت عُنقه، قتله مولى تركيُّ لابن زياد. قال: (فبصر به) عبد الرحمن بن الحُصَين المُراديّ بعد ذلك بخازِر (المَّ مع ابن زياد فقتله. فقال عبد الله بن الزَّبِير المُسَديّ في قتل هانيء ومسلم، وقيل قاله الفرزدق، (الزَّبِير بفتح الزّاي وكسر الباء الموحدة):

وهي أبيات. وبعث ابن زياد برأسيهما إلى يزيد، فكتب إليه يزيد يشكره ويقول له: وقد بلغني أنّ الحسين قد توجّه نحو العراق، فضع المراصد والمسالح واحترس، واحبس

<sup>(</sup>١) في الطبري ٣٧٨/٥: «على موضع الجزّارين اليوم».

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٤٠٢/٢٠، ٤٠٣، مقاتل الطالبيين ١٠٦، ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية: «فلما قتلته»، وما بين القوسين من: (ب) و (ش).

<sup>(</sup>٤) من (ب) و (ش).

<sup>(</sup>٥) في (ش): «فضربه».

<sup>(</sup>٦) في (ر): «يحارب». وخاذِر: بنزاي مكسورة ثم راء، وهنو نهر بين إربىل والموصل ثم بين الزاب الأعلى والموصل. (معجم البلدان ٣٣٧/٢).

<sup>(</sup>۷) البيتان في تاريخ الطبري ۳۸۰، ۳۷۹، ۳۸۰ وفيه تتمّة: وكذلك في: مروج الـذهب ۲۹/۳، وانظر: تهـذيب تــاريـخ دمشق ۴/۳۳۹، ۳۶۰ والأخبــار الــطوال للدينــوري ۲٤۲، وطبقــات ابن سعــد ۲۹/۶، ومقــاتـــل الطالبيين ۱۰۸.

على التُّهمة، وخُذْ على الظُّنَّة، غير أن لا تقتل إلَّا مَنْ قاتلك ١٠٠٠.

## ذكر مسير الحسين إلى الكوفة

قيل: لما أراد الحسينُ المسيرَ إلى الكوفة بكتب أهل العراق إليه أتاه عمرً "بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو بمكة، فقال له: إنّي أتيتُك لحاجةٍ أريد ذِكرَها نصيحةً لك، فإنْ كنتَ ترى أنّك مستنصحي قلتُها وأدّيتُ ما عليّ من الحقّ فيها، وإنْ ظننتَ أنّك لا مستنصحي كففتُ عمّا أريد. فقال له: قلْ، فَوَاللّهِ ما أستغشك، وما أظننك بشيءٍ من الهوى "ك. قال له: قد بلغني أنّك تريد العراق، وإنّي مشفقُ عليك، إنّك تأتي بلدا فيه عمّاله وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال، وإنّما الناس عبيد الدُّنيا والدِّرهم، فلا آمن عليك أن يقاتلك معه. فقال له الحسين: جزاك الله خيراً يا ابنَ عمّ، فقد علمتُ أنّك مشيتَ بنصح، وتكلّمتَ بعقل، ومهما يُقضَ من أمرٍ يكن، أخذتُ برأيك أو تركتُهُ، فأنت عندي أحمد مشير، وأنصح ناصح "ك.

قال: وأتاه عبد الله بن عبّاس فقال له: قد أرجف الناس أنّك سائر إلى العراق، فبَيّنْ لي ما أنت صانع؟ فقال له: قد أجمعتُ السّير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى. فقال له ابن عبّاس: فإنّي أعيذك بالله من ذلك، خبّرْني، رحِمك الله، أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم، وضبطوا بلادهم، ونَفُوا عدوّهم؟ فإنْ كانوا فعلوا ذلك فسِرْ إليهم، وإنْ كانوا إنّما دَعَوك إليهم، وأميرهم عليهم قاهر لهم، وعمّاله تجبي بلادهم، فإنّما دَعُوك إلى

<sup>(</sup>١) الطبرى ٣٨١/٥، نهاية الأرب ٤٠٣/٢٠.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/ ٣٨١.

 <sup>(</sup>٣) الطبري ٣٨١/٥ بألفاظ مختلفة عما هنا، وزيادة.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ش): «عمرو».

 <sup>(</sup>٥) الطبري ٣٨٢/٥ «قل: فوالله ما أظنّك بسيء الرأي».

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥/٣٨٢، نهاية الأرب ٤٠٦/٢٠.

الحرب، ولا آمن عليك أن يغرّوك ويكذّبوك، ويخالفوك ويخذّلوك، ويستنفروا إليك، فيكونوا أشدّ الناس عليك. فقال الحسين: فإنّي أستخير الله، وأنظر ما يكون (١٠).

فخرج ابن عبّاس وأتاه ابن الرّبير فحدّثه ساعةً ثمّ قال: ما أدري ما تَرْكُنا هؤلاء القوم وكفّنا عنهم، ونحن أبناء المهاجرين ووُلاة هذا الأمر دونهم، خبّرني ما تريد أن تصنع؟ فقال الحسين: لقد حدّث نفسي بإتيان الكوفة، ولقد كتبت إليّ شيعتك لما وأشراف الناس، وأستخير الله. فقال له ابن الرّبير: أما لو كان لي بها مثل شيعتك لما عدلتُ عنها. ثمّ خشي أن يتهمه فقال له: أما إنك لو أقمت بالحجاز ثمّ أردتَ هذا الأمر ههنا لما خالفنا عليك"، وساعدناك وبايعناك ونصحنا لك. فقال له الحسين: إنّ أبي حدّثني أنّ لها كبشاً به تُستحل حُرمتها، فما أحبّ أن أكون أنا ذلك الكبش. قال: فأقم إن شئت، وتولّيني أنا الأمر فتطاع ولا تُعصَى. قال: ولا أريد هذا أيضاً. ثمّ إنهما أخفيا كلامهما [دوننا]، فالتفت الحسين إلي مَنْ هناك وقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا ندري، جَعلَنا الله فِداك! قال: إنّه يقول: أقِمْ في هذا المسجد أجمع لك الناس، ثمّ قال له الحسين: واللّه لئن أقتل خارجاً منها بشبر أحبّ إليّ من أن أقتل فيها، ولأن أقتل خارجاً منها بشبر، وابّمُ الله لو كنتُ في جُحر "هامًة منها بشبرين "ك أحبّ إليّ من أن أقتل خارجاً منها بشبر، وابّمُ الله لو كنتُ في جُحر "هامًة منها بشبرين "ك أحبّ إليّ من أن أقتل فيعا، ولأن أقتل خارجاً منها بشبر، وابّمُ الله لو كنتُ في جُحر "هامًة منها بشبرين". فقام ابن الرّبير فخرج من عنده "ك.

فقال الحسين: إنّ هذا ليس شيء من الدنيا أحبّ إليه من أن أخرج من الحجاز، وقد علم أنّ الناس لا يعدلونه بي، فود أنّي خرجتُ حتّى يخلوَ لها^›.

قال: فلمّا كان من العشيّ أو من الغد أتاه ابنُ عبّاس فقال: يا ابنَ عمّ، إنّي أتصبّر ولا أصبر، إنّي أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاكَ والاستئصال، إنّ أهـل العراق قـوم غُـدُر فلا تقربنّهم، أقِمْ في هذا البلد فـإنّك سيّـد أهل الحجـاز، فإنْ كـان أهـل العـراق يريدونك كما زعموا، فاكتب إليهم فلينفوا عاملهم وعـدوّهم، ثمّ أقدِمْ عليهم، فـإنْ أبيتَ

<sup>(</sup>١) الطبري ٣٨٣/٥، نهاية الأرب ٤٠٦/٢٠، ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) حتى هنا عند الطبري ٣٨٣/٥.

<sup>(</sup>٣) من هنا عند الطبري ٣٨٤/٥.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/ ٣٨٥ وبشبر.

 <sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية: «حجر».

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥/٣٨٤، ٣٨٥.

<sup>(</sup>V) نهاية الأرب ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٨) الطبري ٣٨٣/٥.

إلاّ أن تخرج فسِرْ إلى اليمن، فإنّ بها حصوناً وشِعاباً، وهي أرضٌ عريضة طويلة، ولأبيك بها شيعة، وأنت عن الناس في عُزْلة، فتكتب إلى الناس وترسل، وتبتّ دعاتك(١)، فإنّي أرجو أن يأتيك عند ذلك الّذي تحبّ في عافية.

فقال له الحسين: يا ابن عمّ إنّي واللّهِ لأعلم أنّك ناصح مشفق، وقد أزمعتُ وأجمعتُ المسير. فقال له ابن عبّاس: فإن كنتَ سائراً فلا تسِرْ بنسائك وصِبْيتك، فإنّي لخائف أن تُقْتَل كما قُتل عثمان، ونساؤه وولده ينظرون إليه. ثمّ قال له ابن عبّاس: لقد أقررتَ عين ابن الزّبير بخروجك من الحجاز، وهو اليوم لا ينظر إليه أحدُ معك، والله الذي لا إله إلا هو، لو أعلم أنّك إذا أخذتُ بشعرِك وناصيتك حتّى يجتمع علينا الناس أطعتنى فأقمتَ، لفعلتُ ذلك.

ثمَّ خرج ابن عبَّاس من عنده، فمرَّ بابن الزَّبير فقال: قرَّت عينك يـا ابن الزَّبيـر! ثمَّ أنشد قائلًا:

يا لـكِ مِنْ قُبّرَةٍ بـمَعْمرِ خلا لكِ الجوَّ فبيضي واصفِرِي واصفِرِي وَاللهُ عُمرِ اللهُ الجوَّ فبيضي واصفِرِي واللهُ وَاللهُ اللهُ الله

هذا الحسين يخرج إلى العراق ويُخلّيك والحجاز<sup>٣</sup>.

قيل: وكان الحسين يقول: والله لا يَدَعونني حتّى يستخرجوا هذه العَلَقَة من جوفي، فإذا فعلوا، سلّط اللّهُ عليهم من يُذلّهم، حتّى يكونوا أذلّ من فَرْم المرأة. قال: والفُرْم خِرْقة تجعلها المرأة في قُبُلها إذا حاضَت.

ثم خرج الحسين يوم التروية، فاعترضه رسل عمرو بن سعيد بن العاص، وهو أمير على الحجاز ليزيد بن معاوية مع أخيه يحيى، يمنعونه، فأبى عليهم ومضى، وتضاربوا بالسياط، وامتنع الحسين وأصحابه وساروا، فمروا بالتنعيم، فرأى بها عيراً قد أقبلت من اليمن، بعث بها بحير بن ريسان (الم من اليمن إلى يزيد بن معاوية، وكان عامله على اليمن، وعلى العير الورس والحلل، فأخذها الحسين وقال الصحاب الإبل: مَنْ أحب

<sup>(</sup>١) في طبعة صادر ٣٩/٤ «دعاءك»، وما أثبتناه عن الطبري ٣٨٤/٥، ومروج الذهب ٦٤/٣.

<sup>(</sup>٢) يُنسب هذا الرجز إلى طُرفة بن العبد، أنظر: مُلحق ديوانه ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٣٨٤/٥ وفيه: ووعليك بالحجاز، والمثبت يتفق مع مروج الذهب ٢٥/٣، وانظر: تهذيب تاريخ دمشق ٣٣٤/٤، وسير أعلام النبلاء ٢٩٧٣، والبداية والنهاية ٨/١٦، ونهاية الأرب ٢٠٠٥، والفتوح لابن أعثم ١١٥، ١١٥، وسمط النجوم العوالي ٣٣٣ والأخبار الطوال للدينوري ٢٤٤، ومقاتل الطالبيين ١١٠.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ر): (ريان).

منكم أن يمضي معنا إلى العراق أوفَينا كِراءه وأحسنًا صُحْبته، ومَنْ أحبّ أن يفارقنا من مكاننا أعطيناه نصيبه من الكِراء؛ فمَن فارق منهم أعطاه حقّه، ومن سار معه أعطاه كِـراءه وكساه().

ثمّ سار، فلمّا انتهَى إلى الصَّفَاح لقيه الفرزدق الشاعر، فقال له: أعطاك اللَّهُ سُؤلك وأملك فيما تحبّ. فقال له الحسين: بين لي خبر الناس خلفك قال: الخبير سألت، قلوبُ الناس معك، وسيوفهم مع بني أُميّة، والقضاء ينزل من السماء، والله يفعل ما يشاء. فقال الحسين: صدقت، لله الأمرُ، يفعل ما يشاء، وكلّ يوم ربّنا في شأن، إن نزل القضاء بما نحب، فنحمد الله على نعمائه، وهو المستعان على أداء الشكر، وإنْ حال القضاء دون الرّجاء، فلم يعتدِ مَنْ كأن الحقّ نيّته، والتّقوى سريرته (١).

قال: وأدرك الحسينَ كتابُ عبد الله بن جعفر مع ابنَيْه عَوْن ﴿ وَمِحمّد، وفيه: أَمَّا بِعِد، فإنِّي أَسَالك بِالله لما انصرفتَ حين تقرأ كتابي هذا، فإنِّي مُشفق عليك من هذا الوجه أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك، إن هلكتَ اليوم طُفيء نـور الأرض ﴿ الله عَلَم المهتدين، ورجاء المؤمنين، فلا تعجَل بالسير، فإنِّي في إثر كتابي، والسلام ﴿ ).

وقيل: وقام عبد الله بن جعفر إلى عَمْرو بن سعيد فقال له: اكتب للحسين كتاباً تجعل له الأمان فيه، وتُمنّيه فيه البرّ والصّلة، واسأله الرجوع. وكان عَمرو عامل يزيد على مكّة، ففعل عَمرو ذلك، وأرسل الكتاب مع أخيه يحيّى بن سعيد، ومع عبد الله بن جعفر، فلحقاه وقرآ عليه الكتاب، وجهدا أن يرجع، فلم يفعل، وكان ممّا اعتذر به إليهما أنْ قال: إنّي رأيتُ رؤيا رأيتُ فيها رسول الله ﷺ، وأمرتُ فيها بأمر أنا ماض له، علي كان أو لي. فقالا: ما تلك الرؤيا؟ قال: ما حدّثتُ بها أحداً، وما أنا محدّثُ بها أحداً حتى ألقى ربّي (١٠).

ولما بلغ ابنَ زياد مسيـرُ الحسين من مكّـة، بعث الحُصَين بن نميـرا٣ التميميّ

<sup>(</sup>۱) الطبري ٥/ ٣٨٥، ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٣٨٦، نهاية الأرب ٤٠٩/٢٠، ٤١٠.

<sup>(</sup>٣) في (ر): «عبيد الله».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الدين».

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٣٨٧، نهاية الأرب ٤١٠.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥/٣٨٨، نهاية الأرب ٤١١/٢٠.

<sup>(</sup>٧) في (ب): (النمير)، وفي (ش): (تميم)، وكذلك في تاريخ الطبري ٣٩٤/٥ و ٣٩٥.

صاحب شُرطته، فنزل القادسيّة، ونظم الخيل ما بين القادسيّة إلى خَفّان (۱)، وما بين القادسيّة إلى القُطْقُطانة، وإلى جبل لَعْلَع. فلمّا بلغ الحسينُ الحاجر كتب إلى أهل الكوفة مع قيس بن مُسْهِر الصَّيداوي (۱)، يعرّفهم قدومَه، ويأمرهم بالجدّ في أمرهم (۱)، فلمّا انتهى قيسٌ إلى القادسيّة أخذه الحُصين، فبعث به إلى ابن زياد، فقال له ابن زياد: اصعد القصر فسّب الكذّاب ابن الكذّاب الحسين بن عليّ. فصعد قيسٌ، فحمد الله، وأثنى عليه، ثمّ قال: إنّ هذا الحسين بن عليّ خير خلقِ الله، ابن فاطمة بنت رسول الله عليه من أنا رسوله إليكم، وقد فارقتُه بالحاجر (۱) فأجيبوه؛ ثمّ لعن ابن زياد وأباه واستغفر لعليّ. فأمر به ابن زياد فرُمي من أعلى القصر فتقطّع فمات.

ثم أقبل الحسين يسير نحو الكوفة، فانتهى إلى ماء (من مياه) (() العرب، فإذا عليه عبد الله بن مُطيع، فلمّا رآه قام إليه فقال: بأبي أنت وأمّي يا ابن رسول الله! ما أقدمك؟ فاحتمله فأنزله، فأخبره الحسين، فقال له عبد الله: أذكّرك اللّه يا ابن رسول الله، وحُرمة الإسلام أن تُنتهك، أنشدك الله في حُرمة قُريش، أنشدك الله في حُرمة العرب، فَواللّه، والله لئن طلبت ما في أيدي بني أميّة ليقتلنّك، ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحداً أبداً، والله إنّها لحُرمة الإسلام [تُنتهك]، وحُرمة قريش، وحُرمة العرب، فلا تفعل، ولا تأتِ الكوفة، ولا تُعرّض نفسك لبني أميّة! فأبى إلّا أن يمضي (().

وكان زُهَير بن القَين البَجَليّ قد حجّ ، وكان عثمانيّاً ، فلمّا عاد جمعهما الطّريق ، وكان يساير الحسين من مكّة ، إلا أنّه لا ينزل معه ، فاستدعاه يـوماً الحسين ، فشُق عليه ذلك ، ثمّ أجابه على كُرْه ، فلمّا عاد من عنده نقل ثقله إلى ثَقَل الحسين ، ثمّ قال لأصحابه: مَنْ أحبّ منكم أن يتبعني ، وإلا فإنّه آخر العهد ، وسأحدّثكم حديثاً : غزونا بَلْنُجَر " ، ففتح علينا ، وأصبنا غنائم ففرحنا ، وكان معنا سَلْمان الفارسيّ ، فقال لنا : إذا أدركتم سيّد شباب أهل محمّد " ، فكونوا أشدّ فرحاً بقتالكم معه بما أصبتم اليوم من

<sup>(</sup>١) خَفَّان: بفتح أوله وتشديد ثانيه، موضع قرب الكوفة يسلكه الحاج أحياناً، وهمو مأسدة، قيل: همو فوق القادسية. (معجم البلدان ٢/٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «قيس بن مسهر الأسدي ثم الصيداوي».

<sup>(</sup>٣) أنظر نص الكتاب عند الطبري ٩٥/٥.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية: «الحاجز». والحاجز: موضع قبل معدن النَّقرة. (معجم البلدان ٢٠٤/).

<sup>(</sup>٥) في (ر): «فيه سقاة»، بدل «من مياه».

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥/ ٣٩٥، ٣٩٦ نهاية الأرب ٢٠/٤١٤، ٤١٤.

<sup>(</sup>٧) في (ر): «تسجر». وبلنجر: بفتحتين، وسكون النون، وجيم مفتوحة، وراء أمدينة ببـالاد الخزر خلف بــاب الأبواب. (معجم البلدان ٤٨٩/١).

<sup>(</sup>٨) في (ب): «الجنة».

الغنائم، فأمّا أنا فأستودعكم الله! ثمّ طلّق زوجته وقال لها: الحقي بأهلك، فإنّي لا أُحبّ أن يصيبك في سببي إلّا خير. ولزم الحسينَ حتّى قُتل معه ١٠٠.

وأتاه خبر قتل مسلم بن عقيل بالثعلبيّة، فقال له بعضُ أصحابه: ننشدك إلاّ رجعت من مكانك فإنّه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة، بل نتخوّف عليك أن يكونوا عليك! فقال فوثب " بنو عقيل وقالوا: والله لا نبرح حتّى ندرك ثأرنا، أو نذوق كما ذاق مسلم "! فقال الحسين: لا خير في العيش بعد هؤلاء. فقال له بعضُ أصحابه: إنّك والله ما أنت " مشل مسلم بن عقيل، ولو قدِمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع. ثمّ ارتحلوا فانته وا إلى مسلم بن عقيل، ولو قدِمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع. ثمّ ارتحلوا فانته وا إلى من الرضاعة عبد الله بن بُقْ طُر "، وكان سرّحه إلى مسلم بن عقيل من الطريق، وهو لا يعلم بقتله، فأخذته خيل الحُصَين، فسيّره من القادسيّة إلى ابن زياد، فقال له: اصعد فوق القصر، والْعنِ الكذّاب ابن الكذّاب، ثمّ انزِلْ حتّى أرى فيك رأيي. فصعِد، فأعلم الناس بقدوم الحسين، ولعن ابن زياد وأباه، فألقاه من القصر، فتكسّرت عظامه، وبقي به رَمّق، فأتاه رجل يقال له عبد الملك بن عُمير اللخميّ فذبحه، فلمّا عِيبَ ذلك عليه قال: إنّما أردتُ أن أريحه.

قال بعضهم: لم يكن الذي ذبحه عبد الملك بن عُمَير، ولكنّه رجل يُشبه عبد الملك.

فلمّا أتّى الحُسينَ خبرُ قتل أخيه من الرضاعة ومسلم بن عَقيل، أعلم الناسَ ذلك وقال: قد خذلنا شيعتنا، فمن أحبّ أن ينصرف فلينصرف ليس عليه منّا ذِمام. فتفرّقوا يميناً وشمالاً، حتّى بقي في أصحابه الّذين جاؤوا معه من مكّة، وإنّما فعل ذلك لأنّه علم أنّ الأعراب ظنّوا أنّه يأتي بلداً قد استقامت له طاعةُ أهله، فأراد أن يعلموا علامَ يقدمون.

ثمّ سار حتّى نزل بطن العَقَبة، فلقِيه رجلٌ من العرب، فقال له: أنشدك الله لما انصرفت، فَوَاللَّهِ ما تقدم إلّا على الأسنّة ٣ وحدّ السيوف، إنّ هؤلاء الذين بعثوا إليك، لـو كانوا كَفَوْك مؤونة القتال، ووطّؤوا لك الأشياء فقدِمتَ عليهم لكان ذلك رأياً، فأمّا على

<sup>(</sup>۱) الطبري ٥/٣٩٦، ٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية: وفوثبوا.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٣٩٧/٥ وفيه: «ما ذاق أخونا».

<sup>(</sup>٤) في (ر): (أتيت).

<sup>(°)</sup> في (ب): «يقطين» و (ر): «القطر».

<sup>(</sup>٦) الطبرى ٣٩٨/٥ دخذلتناه.

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الأوربية: «الألسنة».

هـذه الحال الّتي تـذكر، فـلا أرى أن تفعل. فقـال: إنّه لا يخفى عليّ مـا ذكرتَ، ولكنّ الله، عزّ وجلّ، لا يُغْلَب على أمره. ثمّ ارتحل منها().

ذكر عدّة حوادث

وفي هذه السنة حجّ بالناس عَمْرُو بن سعيد بن العاص الأشدق، وكان العامل على مكّة والمدينة (١٠).

[الوَفيَات]

(وفيها مات جَرْهـد الأسلمـيّ (")، لـه صُحْبـة) (الله على أيّـام معـاويـة مـات حارثة بن النّعمان الأنصاريّ (الله بن النّعمان الأنصاريّ)، وهو بدْريّ . وفي أيّامه أيضاً مات دِحْية (الله بن خليفة الكلبيّ.

- (١) تاريخ الطبري ٥/٣٩٨، ٣٩٩، نهاية الأرب ٤١٤/٢٠ ـ ٤١٦.
- (٢) تاريخ خليفة ٢٢٩ المحبّر ٢١، تاريخ اليعقوبي ٢/٣٥٣، تاريخ الطبري ٣٩٩/٥، مروج الذهب ٢٥٣/٤ البداية والنهاية ١٢١/٨.
- (٣) انظر عن (جرهد الأسلمي) في: الطبقات الكبرى ٢٩٨/٤، والتاريخ لابن معين ٢/٩٧، وطبقات خليفة ١١١، والنسب الكبير لابن الكلبي (مخطوطة الإسكوريال، رقم ١٢٩٨) ج ٢/ ورقة ٣٦٠، والتاريخ الكبير للبخاري ٢/٣٨، ٢٤٩ رقم ٢٣٥٤، وأنساب الأشراف للبلاذري ٢/٣٧، والثقات لابن حبّان ٣٢/٦، ومشاهير علماء الأمصار ٤٢ رقم ٢٥٩، وتاريخ الصحابة ٢٦، ٣٦ رقم ٢٠٧، والجرح والتعديل ٢/٩٥، ٥٤٠، والاستيعاب ٢/٥٤، ٢٥٥، وحلية الأولياء ٢/٣٧، والمعجم الكبير للطبراني ٢/٢١ ٣٧٧ رقم ٢٠٧، وترتيب أسماء الصحابة لابن عساكر ٤٤ رقم ٥٩، وأسد الغابة ١/٧٧٧، ٢١/١ ٢٠ رقم ٢٧٠، وتحفة الأشراف ٢/٩١٤، ٤٢٠ رقم ٢٠٠ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١ ٨٠ هـ.) بتحقيقنا ٨٤، ٥٨ رقم ١٥، والكاشف ١/٢٢١ رقم ٢٧٧ رقم والوافي بالوفيات ٢١٦، رقم ٢٠١، وتهذيب التهذيب ٢/٩٦، وتقريب التهذيب ١/٢٦، ١٢٢ رقم ١٨٦١، وتاج والعروس ١/٩٩٤، ورياض النفوس ٤٥.
  - (٤) ما بين القوسين من (ب).
- ه) أنظر عن (حارثة بن النعمان) في: مسند أحمد ٥/٤٤، والطبقات الكبرى ٣/٧٨، والمحبّر ٤٣٠، وطبقات خليفة ٩٠، والتاريخ الكبير ٩٣/٣ رقم ٩٣٣، والأخبار الموفقيات ٢٦٦، والجرح والتعديل ٣/٣٥، ٢٥٤ رقم ٢١٤، وحلية الأولياء ١/٣٣٠، والمستدرك ٢٥٣/٣، ٢٥٤ رقم ٢٦٢، وحلية الأولياء ١/٣٣٠، والاستيعاب ٢/٢٥١، ١٦٨، ١٩٨٤ والاستيصار ٥٩، ٦٠، والمعجم الكبير ٢/٢٥٦ ٢٦٠ رقم ٢٦٢، والمستدرك على الصحيحين ٢٠٨/٣، وترتيب أسماء الصحابة ٤٦ رقم ٦٨، وأسد الغابة ١/٣٥٨، وسير أعلام النبلاء لابن ماكولا ٢/٧، ومعجم البلدان ٤/٥٦٥، والمشتبه في أسماء الرجال ١/٨، وسير أعلام النبلاء ٢١٨ رقم ٢٨٨، وألوافي بالوفيات ١١/٥٢٥، ٢٦٦ رقم ٢٨٨، ومجمع الزوائد للهيشمي ١/٣٣، والإصابة ٢٩٨١، وتم ٢٩٨١.
- انظر عن (دحية الكلبي) في: السير والمغازي لابن إسحاق ۲۹۷، وسيرة ابن هشام (بتحقيقنا) ١٨٤/٣، ١٨٤/٣ و٤/٢٥٦، والمغازي للواقدي ٧٧، ٤٩١، ٥٥٥ ـ ٢٥٥، ١٧٤، ٩٠١، ومسند أحمد ٢١١/٤، وطبقات ابن سعد ٢٤٩/٤، وتاريخ خليفة ٧٩، ٨٣، ٩٨، وتاريخ اليعقوبي ٢١١٧، ٧٧، وأنساب الأشراف ٢٧٧/١، ٢٦٤، والمعارف ٣٣٩، والتاريخ الكبير ٣٥٤/٣ رقم ٨٧٨ (دون ترجمة)، والمحبر ١٥٠، ٥٧، ٧٦، ٩٠، ٩٠، ١٢١، وتاريخ الطبري ٢٥٨/٨، ٥٨٣، ٢٤٢، ١٤٤، ٦٤٦، ٦٤٦، ١٥٠، والجرخ والتعديل ٣٩٣، ٤٩٦، و١٩٦، والثقات ٣١٧/٣، وتاريخ الصحابة=

الذي كان يُشبهه جبرائيل إذا أنزل بالوحي. وفي أوّل خلافته مات رِفاعة بن رافع (" بن مالك بن العَجْلان الأنصاريّ، وكان بدُريّا، وشهد مع عليّ الجمل وصِفّين. وفي أيّامه مات عَمرو بن أميّة (" الضّمْريّ (" بالمدينة. وفي أيّامه مات عثمان بن حُنيْف (" الأنصاريّ، (وعثمان بن أبي العاص الثقفيّ ("). وفي أيامه مات) (" عِثبان بن مالك (" الأنصاريّ، (وشهد بدُراً. وفي أيّام معاوية مات سهلُ بن الحَنظليّة (")، وهو ابن الربيع الأنصاريّ) (")، بدمشق. وفي أيّامه بعد سنة سبْع وخمسين مات السّائب (") بن أبي وَداعة (") السّهْميّ. ومات في أيّامه مأرو (") الأنصاريّ، وهو بدريّ. وفي أيّامه مات زياد بن لَبيد (") الأنصاريّ في أوّلها، وهو بدريّ. وفي أيّامه مات معْقِل بن يسار (") المُزنيّ، وإليه يُنسَب نهر مَعْقِل بالبصرة، (وقيل: مات في أيّام يزيد.

(معقل: بالعين المهملة والقاف. ويسار: بالياء المثنَّاة والسّين المهملة).

- (١) انظر عن (رفاعة بن رافع) في: ترتيب أسماء الصحابة ٥٦ رقم ١٣٦.
- (٢) انظر عن (عمرو بن أميّة) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٨٦، ٨٧ وفيه مصادر ترجمته.
  - (٣) في (ر) «الضميري».
- (٤) أنظر عن (عثمان بن حنيف) في: تاريخ الصحابة ١٧٢ رقم ٨٧٥، وترتيب أسماء الصحابة ٨١ رقم ٣٤٢.
  - (٥) انظر عن (عثمان بن أبي العاص) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٢٦٩ ـ ٢٧١ وفيه مصادر ترجمته.
    - (٦) ما بين القوسين من نسخة (ب).
    - (٧) انظر عن (عتبان بن مالك) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٢٦٩ وفيه مصادر ترجمته.
    - (٨) انظر عن (سهل بن الحنظلية) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٦٥ وفيه مصادر ترجمته.
      - (٩) ما بين القوسين من (ر).
  - (١٠) انظر عن (السائب بن أبي وداعة) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٢١١، ٢١١ وفيه مصادر ترجمته.
    - (۱۱) في (ب): «دراعة».
    - (١٢) انْظُر عن (سُراقة بن عمرو) في: الإصابة ١٨/٢ رقم ٣١١١.
    - (١٣) انظر عن (زياد بن لبيد) في : تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٥٢ وفيه مصادر ترجمته.
    - (١٤) انظر عن (معقل بن يسار) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٣٠٣، ٣٠٣ وفيه مصادر ترجمته.

٩٤، رقم ٤٠٤، ومشاهير علماء الأمصار ٥٦ رقم ٣٨٠، ومقدّمة بقيّ بن مخلد ١١٢ رقم ٣٧٨، والمنتخب من ذيل المذيل ٣٥٥، والمعجم الكبير ٤/١٥٦ ـ ٢٦٧ رقم ٢٠٤، وثمار القلوب للثعالبي ٢٦، ٦٦، والاستيعاب ٤/٧٢/١ ـ ٤٧٤، والإكمال لابن ماكولا ٣/٤/٣، والتبيين في أسماء القرشيين ٣٦، ١١٨، والأنساب ٤/٢١، وتهذيب تاريخ دمشق ٢٢١/٥ ـ ٣٢٣، وترتيب أسماء الصحابة ٥٣ رقم ١١٥، وتلقيح فهوم أهمل الأثر ١٤١، وأسمد الغابة ٢/١٣٠، ومعجم البلدان ٣/٢٨٠، ٣٥٠ و ٤/٢٢٥، ٥٥٥، وتهذيب الكمال ٤/٣٧٤ وأسمد الغابة ١١٠٠، وتحفة الأشراف ١٣١/٣ رقم ١٣١، وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٤٨، ٤٩، والكاشف ١/٢٥١ رقم ١٤٨٣، والوافي بالوفيات ٤/٥ رقم ١٠٥، ومجمع الزوائد ٩/٨٧، وتهذيب التهذيب ٣/٥٠، ٥٠٥، وتعريب التهذيب ١/٣٥٠ رقم ١٥٠ والإصابة ٤/٣٥، وتهذيب التهذيب ٣/٣٥، وخلاصة التذهيب ١١٠.

وفي أيّامه) (') مات ناجية بن جُنْدَب ('') بن عُمَير صاحب بُدْن النبيّ ﷺ. وفيها مات نُعَيْمان بن عَمْرو ('') بن رِفاعة الأنصاريّ، وهو الذي كان فيه مُزاح ودُعابة، وشهد بدْراً، وقيل: بل الذي مات ابنه. وفي آخر أيّامه مات عبد الله بن مالك ('') بن بُحَيْنة ('')، له صُحبة. وفيها مات عبد الله بن مُغفَّل ('') بن عبد غنم المُزَنيّ بالبصرة.

(ومُغَفَّل: بضمَّ الميم، وفتح الغين المعجمة، وفتح الفاء المشدَّدة).

وفي أيّامه مات هند (" بن جارية بن هند الأسلميّ. وفي سنة ستّين توفّي حكيم بن حِزام (") وله مائة وعشرون سنة، ستّون في الجاهليّة وستّون في الإسلام. وفيها مات أبو أُسَيد السّاعديّ (")، واسمه مالك بن ربيعة، وهو بدْريُّ، (وقيل: مات سنة خمس وستّين) (")، وهو آخر من مات من البدْريّين، وقيل: مات سنة ثلاثين، ولا يصحّ. وفي أوّل أيّام معاوية مات أبو بُرْدة هانيء بن نِيار (" البلوي حليف الأنصار، وهو عَقَبيّ بدْريُّ، وشهد مع عليّ حروبه كلّها.

وفي أيّامه مات أبو ثعلبة الخُشَنيّ (١٠) له صُحبة، وقيل: مات سنة خمس وسبعين. وفي أيّامه مات أبو جَهْم بن حُـذَيفة (١٠)العَـدَويّ القُرَشيّ في آخرها، وقيـل: شُهد بُنيـان

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ب) و (ر).

<sup>(</sup>٢) انظر عن (ناجية بن جندب) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٢٦ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) انظرعن (نَعيمان بن عمرو) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٢٦ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) انظر عن (عبد الله بن مالك) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٢٦١ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ر): «بجيرة».

<sup>(</sup>٦) انظر عن (عبد الله بن مغفّل) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٢٦١ وفيه مصادر ترجمته.

 <sup>(</sup>٧) انظر عن (هند بن جارية) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٢٢١ وفيه مصادر تـرجمته: وهـو «هند بن حارثة».

<sup>(</sup>٨) - أنظر عن (حكيم بن حزام) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٩٧ ــ ١٩٩ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٩) انظر عن (أبي أسيد الساعدي) في: تاريخ الصحابة لابن حبّان ٢٣٢ رقم ١٢٤٨، والثقات ٣٧٥/٣، وطبقات ابن سعد ٣/٥٥، وترتيب أسماء الصحابة ١١٢ رقم ٥٤٨، وتاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٦٧ (دون ترجمة)، والإصابة ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>۱۰) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>١١) انظر عن (هانيء بن نيار) في: طبقات ابن سعد ٢٥١/٣، والثقات ٤٣١/٣، وتــاريخ الصحــابة ٢٥٥ رقم (١١) انظر عن (هانيء الإسلام (عهد معاوية) ١٣١ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>١٢) انظر عن (أبي ثعلبة الخشني) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ٤٧ وفيه مصادر ترجمته. وورَّخ وفاته بسنة ٧٥ هـ.

<sup>(</sup>١٣) انظر عن (أبي جهم بن حليفة) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ٣٣٥، ٣٣٦ وفيه مصادر ترجمته.

الكعبة أيَّام ابن الزّبير، وكان قد شهد قريشاً حين بَنتْها.

وفي أوّل أيّامه مـات (أبو حَشَمَـة ١٠٠ الأنصاريّ والدسهل) ١٠٠.

(وفي آخر أيّامه مات)<sup>٣</sup> أبو قيس الجُهَنيّ<sup>؛،</sup>، شهِد الفتح.

(وَفَي سَنَةُ سَتِينَ تُوفِّي) (\*) صَفُوانَ بِنِ المُّعَطَّلِ (\*) السُّلَمِيِّ بِسُمَيْسَاط، وقيل: إنّه قُتل تُقل شهيدًا (قبل هـذا) (\*).

وفيها تُـوُفِّيت الكلابيَّـة (^ التي استعاذت من النبيِّ ﷺ، حين تزوِّجها ففارقها، وكانت قد أصابها جُنون.

وتوفّي بلال بن الحارث (١) المُزنيّ أبو عبـ الرحمن.

وفي آخر أيَّامه مات وائل بن حُجْر (٠٠ الحضْرميِّ . وأبو إدريس الخَوْلاني (١١٠).

(هِند بن جارية: بالجيم، والياء المثنّاة من تحتها. وحارثة بن النّعمان: بالحاء المهملة، والثّاء المثلّثة. أبو أُسَيد: بضمّ الهمزة وفتح السّين).

<sup>(</sup>١) انظر عن (أبي حثمة) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٣٤ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من (ر).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من (س).

<sup>(</sup>٤) انظر عن (أبي قيس الجهني) في: الإصابة ١٦١/٤ رقم ٩٤٢.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من (ش).

<sup>(</sup>٦) انظر عن (صفوان بن المعطل) في: تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ١٨٨، ١٨٩ وفيه مصادر ترجمته، و (عهد معاوية) ٢٤١.

<sup>(&</sup>lt;sup>V</sup>) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(^)</sup> وهي: فاطمة بنت الضحّاك: أنظر عنها في: طبقات ابن سعــد ١٤١/٨، وتسمية أزواج النبي ٧٠، والمنتخب من ذيل المذيّل ٦١٦ و ٦١٢، والسيرة النبوية للذهبي من (تــاريخ الإســلام) ــ بتحقيقنا ــ ٥٩٤، وفي اسمها خلاف.

<sup>(</sup>٩) انظر عن (بلال بن الحارث) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٨١ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>١٠) انظر عن (وائل بن حجر) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ١٢٨، ١٢٩ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>١١) الصحيح أن أبا إدريس الخولاني توفي سنة ٩٠ كما قال خليفة بن خياط في طبقاتــه ٣٠٨، ولهذا يجب أن يحوَّل من هنا، وانظر مصادر ترجمته في تحقيقنا لتاريخ الإسلام (٦٦ ـ ٨٠ هــ.) ص ٥٤٢ ـ ٥٤٤.

## ٦١ ثم دخلت سنة إحدى وستين

## ذِكر مقتل الحسين، رضي الله عنه(١)

وسار الحسين بن شَرَاف، فلمّا انتصف النّهار كبّر رجلٌ من أصحابه، فقا له: مِمَّ كبّرت؟ قال: رأيتُ النّخل. فقال رجلان من بني أسد: ما بهذه الأرض نخلة قطّ! فقال الحسين: فما هو؟ فقالا: لا نراه إلّا هوادي الخيل. فقال: وأنا أيضاً أراه ذلك. وقال لهما: أما لنا ملجأ نلجأ إليه نجعله في ظهورنا، ونستقبل القوم من وجه واحد؟ فقالا: بلى، هذا ذو حُسم ألى جنبك تميل إليه عن يسارك، فإنْ سبقت القوم إليه فهو كما تريد. فمال إليه، فما كان بأسرع من أن طلعت الخيل، وعدلوا إليهم، فسبقهم الحسين إلى الجبل فنزل، وجاء القوم وهم ألف فارس مع الحُرّبن يزيد التميميّ ثمّ اليربوعيّ، فوقفوا مقابل الحسين وأصحابه في حَرّاً الظّهيرة، فقال الحسين لأصحابه وفتيانه: اسقوا

أنظر عن مقتل الحسين في: تاريخ خليفة ٢٣٤، والأخبار الطوال للدينوري ٢٤٣ - ٢٦٢، وتاريخ اليعقوبي ٢٤٣ - ٢٤٦، وتاريخ الطبري ٥/ ٠٠٠ - ٢٥٦، ومروج الذهب ٣/٦٢ - ٤٧، والعقد الفريد ٤/٢٣ - ٢٤٨ والاستيعاب ١/٣٨٠ - ٣٨٨، والمحاسن والمساوىء ٥٧ - ٣٦، والفخري ١١٣ - ١١٥، والبدء والتاريخ ٢/١١ - ١٣، وتهذيب تاريخ دمشق ٤/ ٣٢٩ - ٣٤٦، وأسد الغابة ٢/٢٠ - ٢٢، وتهذيب الكمال ١٩٦٦ والتاريخ ١٠٠١، وتهذيب الكمال ١٩٦١، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٢٨٠ وما بعدها في ترجمته، ودول الإسلام ٢/ ٢١، وتاريخ الإسلام (٢١ - ١٩١، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٢٨٠ وما بعدها في ترجمته، ودول الإسلام ٢/ ٢١، وتاريخ الإسلام (٢١ - ١٩٠١) وتاريخ الخميس ٢١/٣١ - ١٣٦، والبداية والنهاية ١٧٢ - ٢٠٣، وتاريخ الخميس ٢٣٦ ، ومعظم الجزء الخامس من ١١٣١ - ١٣١، وتاريخ ابن خلدون ٣/ ٢١، ٢١، وتاريخ الخلفاء ٢٠٧، ومعظم الجزء الخامس من كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي، ومقاتل الطالبيين ٧٨ - ١٢٢ وتاريخ بغداد ٢/ ١٤١ - ١٤٤ رقم ٣، وشرح شافية أبي فراس ١٣٢، والإرشاد في أسماء أثمة الهدى للمفيد ١٧٧، وتهذيب الأسماء واللغات ج ١ ق ١/ ١٦٢، وتاريخ دمشق (مخطوطة التيمورية) ١١/٥، والأئمة الاثنا عشر ٧١، ٢٧، ومقتل الحسين لأبي مخنف، والملهوف على قتلى الطفوف (طبعة الفرقان).

<sup>(</sup>٢) يقال: ذو خُسُم، بضمتين، وذو حُسَم، بالضم ثم الفتح، وهو اسم موضع في شِعر النابغة. (معجم البلدان ٢٥٨/٢)، وفي الطبعة الأوربية «ذو حشم»، وهو تحريف

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية: «في نحر».

القوم ورشَّفوا الخيل ترشيفاً. ففعلوا(').

وكان مجيء القوم من القادسيّة، أرسلهم الحُصَين بن نُمَير التميميّ في هذه الألف يستقبل الحسين، فلم يزل مواقفاً الحسين حتّى حضرت صلاة الظّهر، فأمر الحسين مؤذّنه بالأذان، فأذّن، وخرج الحسين إليهم فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال:

أيّها الناس إنّها معـذرة إلى الله وإليكم، إنّي لم آتِكم حتّى أتتني كُتُبكم ورُسُلُكم، أنْ أقـدِمْ إلينا، فليس لنا إمام، لعـلّ الله أن يجعلنا بـك على الهدى، فقـد جئتُكم، فإنْ تُعـطوني ما أطمئنّ إليه من عهـودكم أقـدم مِصْـركم، وإن لم تفعلوا أو كنتم لمقْـدمي (٢) كارهين انصرفتُ عنكم إلى المكان الذي أقبلتُ منه.

فسكتوا وقالوا للمؤذن: أقم، فأقام، وقال الحسين للحُرّ: أتريد أن تصلّي أنت بأصحابك؟ فقال: بل صلّ أنت ونصلّي بصلانك. فصلّى بهم الحسين، ثمّ دخل واجتمع إليه أصحابه، وانصرف الحُرّ إلى مكانه، ثمّ صلّى بهم الحسين العصر، ثمّ استقبلهم بوجهه، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال:

أمّا بعد، أيّها الناس ف إنّكم إن تتّقوا الله، وتعرفوا الحقّ لأهله يكن أرضى لله، ونحن أهل البيت أوْلى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدّعين ما ليس لهم، والسّائـرين فيكم بالجَوْر والعدوان، فإنْ أنتم كـرهتمونـا وجهلتم حقّنا، وكـان رأيكم غير مـا أتتني به كُتُبكم ورُسُلكم انصرفتُ عنكم.

فقال الحرّ: إنّا والله ما ندري ما هذه الكُتُب والرسُل الّتي تذكر. فأخرج خرجَين مملوءين صُحُفاً، فنثرها بين أيديهم. فقال الحرّ: فإنّا لسنا من هؤلاء الّذين كتبوا إليك، وقد أمرنا أنّا إذا نحن لقيناك أن لا نفارقك، حتى ثُقْدمك الكوفة على عُبيد الله بن زياد. فقال الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك! ثمّ أمر أصحابه فركبوا لينصرفوا، فمنعهم الحرّ من ذلك. فقال له الحسين: ثكِلتُك أمّك! ما تريد؟ قال له: أمّا أو والله، لو غيرك من العرب يقولها [لي] ما تركت ذكر أمّه بالثَّكُل كائناً مَنْ كان، ولكنّي والله ما لي إلى ذِكر أمّك من سبيل، إلّا بأحسن ما يُقدر عليه. فقال له الحسين: ما تريد؟ قال الحرّ: إذنْ والله لا أتبعك. قال الحرّ: إذنْ والله لا أتبعك. قال الحرّ: إذنْ والله لا أنطلق بك إلى ابن زياد. قال له الحسين: إذنْ والله لا أتبعك. قال الحرّ: إذنْ والله لا أدّعك. فترادًا الكلام، فقال له الحرّ: إنّي لم أؤمر بقتالك، وإنّما أمرت أن لا أفارقك حتّى أقْدِمك الكوفة، ولا تُردّك إلى المدينة، حتّى أقْدِمك الكوفة، ولا تُردّك إلى المدينة، حتّى

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٥/٠٠، ٤٠١.

 <sup>(</sup>٢) في الطبعة الأوربية: «بمقدمي».

٣) في الطبعة الأوربية: «أم».

أكتب إلى ابن زياد، وتكتب أنت إلى يزيد، أو إلى ابن زياد، فلعل الله أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية، من أن أبتلَى بشيءٍ من أمرك. فتياسر عن طريق العُذَيْب والقادسيّة، والحرّ يسايره().

ثم إنّ الحسين خطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها الناس إنّ رسول الله على قال: مَنْ رأى سلطاناً جائراً مستحلًا لحُرَم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنّة رسول الله على يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغيّر ما عليه بفعل ولا قول ، كان حقاً على الله أن يُدْخله مُدخله. ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفي ع، وأحلوا حرام الله، وحرّموا حلاله، وأنا أحق مَن غيّر، وقد أتتني كُتُبكم ورُسُلكم ببيعتكم، وأنكم لا تُسلموني ولا تخذلُوني، فإنْ تممتم على بيعتكم تصيبوا رُشدكم، وأنا الحسين بن عليّ بن فاطمة بنت رسول الله على نفسي مع أنفسكم، وأهلي مع أهلكم، فلكم في أسوة، وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم بيّعتي، فلَعمري ما هي لكم بنكير، لقد فعلتموها بأبي تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم بيّعتي، فلَعمري ما هي لكم بنكير، لقد فعلتموها بأبي طبحي وابن عمّي مسلم بن عقيل، والمغرور من اغتر بكم، فحظكم أخطأتم، ونصيبكم ضيّعتم، ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ فَسَ وسيغني الله عنكم، والسلام (اله منكم، والسلام).

فقال له الحُرِّ: إنِّي أذكِّرك اللَّهُ في نفسك، فإنِّي أشهد لئن قاتلتَ لتُقْتَلنِّ. فقال له الحسين: أبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم (الخطب أن تقتلوني؟ وما أدري ما أقول لك! ولكني أقول كما قال أخو الأوْسي لابن عمه وهو يريد نُصرة رسول الله عَلَيْهُ، فقال له: أين تذهب؟ فإنك مقتول! فقال:

سأمضي وما بالموتِ عارٌ على الفتى وواسَى رجالاً صالحينَ بنَفسِهِ فيانُ عشتُ لم ألمُ (') فيانْ عشتُ لم ألمُ (')

إذا ما نوى خيراً (() وجاهَدَ مسلمَا وخالَفَ مثْبوراً (() وفارَقَ مُجرِمَا (() كفى بك ذُلًا أن تعيشَ وتُرْغَمَا (()

109

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٥/١٠٥ ـ ٤٠٣.

<sup>(</sup>۲) في (ر): «أقمتم».

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح ، الآية ١٠.

<sup>(</sup>٤) الخطبة عند الطبري ٤٠٣/٥، والنويري ٢٠/٢١.

<sup>(°)</sup> في الطبعة الأوربية: «يعدونكم».

<sup>(</sup>٦) فيّ (ر): «ثوى حِراً»، وفي تاريخ الطبري «نوى حقّاً».

<sup>(</sup>٧) في (ر): «مستوراً».

<sup>(^)</sup> في (ب): «مجرباً»، والبيت عند الطبري:

وأسى السرجال الصالحين بنفسه وضارق مشبوراً ينعُش ويُسرُغسا

<sup>(</sup>٩) في حاشية تاريخ الطبري «لم أنم».

فلمّا سمع ذلك الحُرِّ تنحّى عنه، فكان يسير ناحيةً عنه حتّى انتهَى إلى عُذيْب الهجانات، كان به هجائن النعمان ترعى هناك، فنسب إليها، فإذا هو بأربعة نفرٍ قد أقبلوا من الكوفة على رواحلهم، يجنبون فرساً لنافع بن هلال يقال له الكامل، ومعهم دليلهم الطرمّاح بن عديّ، وانتهوا إلى الحسين، فأقبل إليهم الحُرّ وقال: إنّ هؤلاء النفر من أهل الكوفة، وأنا حابسهم أو رادّهم. فقال الحسين: لأمنعنهم ممّا أمنع منه نفسي، إنّما هؤلاء أنصاري، وهم بمنزلة من جاء معي، فإنْ تممت في على ما كان بيني وبينك، وإلا ناجزتُك. فكفّ الحُرّ عنهم، فقال لهم الحسين: أخبروني خبر الناس خلفكم. فقال له مجمّع بن عُبيد الله العائذيّ في، وهو أحدهم: أمّا أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم، ومُلئت غرائرهم، فهم ألبٌ واحدٌ عليك، وأمّا سائر الناس بعدهم، فإنّ قلوبهم تهوي إليك، وسيوفهم غداً مشهورة عليك.

وسالهم عن رسوله قيس بن مُسْهِر، فأخبروه بقتله وما كان منه، فترقرقت عيناه بالدَّموع ولم يملك دمعته، ثمَّ قرأ: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْديلًا ﴾ (٥)؛ اللهم اجعل لنا ولهم الجنَّة، واجمعْ بيننا وبينهم في مستقر رحمتك، ورخائب (١) مذخور ثوابك.

وقال له الطِّرِمَّاح بن عديّ: والله ما أرى معك كثير أحدٍ، ولو لم يقاتلُك إلا هؤلاء الذين أراهم مُلازميك لكان كفى بهم، ولقد رأيتُ قبل خروجي من الكوفة بيوم ظهْرَ الكوفة، وفيه من الناس ما لم ترَ عيناي جَمْعاً في صعيدٍ واحد أكثر منه قطّ ليسيروا إليك، فأنشدك الله إنْ قدرتَ على أن لا تقدم إليهم شِبْراً فافعلْ، فإنْ أردتَ أن تنزل بلداً يمنعك الله به حتى ترى رأيك، ويستبين لك ما أنت صانع، فسِرْ حتى أنزلك جبلنا أجاً، فهو واللهِ جبل امتنعنا به من ملوك غسّان وحِمْير والنَّعمان بن المنذر، ومن الأحمر والأبيض "، والله ما إن دخل علينا ذُل قطّ، فأسير معك حتى أُنزلك [القُريَّة]، ثمّ تبعث إلى الرجال ممّنْ بأجأ وسَلمى من طَيِّء، فواللهِ لايأتي عليك عشرة أيّام حتى تأتيك " طيَّء رجالًا ورُكباناً، ثمّ

<sup>(</sup>١٠) البيت الأخير لم يذكره الطبري ٤٠٤/٥، والأبيات في: نهاية الأرب ٢٠/٢٠.

 <sup>(</sup>١) في (ر): (يحثّون).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «أقمت».

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ٥/٥٠٥ (عبد).

 <sup>(</sup>٤) في (ر): «العامري».

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب، الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٦) في طبعة صادر ٤/٥٠ «رحمتك رغائب».

<sup>(</sup>٧) في تاريخ الطبري ٢٠٦/٥: «الأسود والأحمر».

<sup>(</sup>٨) في طبعة صادر ٤/٥٠ «يأتيك».

أقِمْ فينا ما بدا لك، فإنْ هاجك هَيْجٌ فأنا زعيمٌ لك بعشرين ألف طائي يضربون بين يديك بأسيافهم، فَوَاللَّهِ لا يُوصل إليك أبداً وفيهم عين تَطْرف. فقال له: جزاك الله وقومَك خيراً! إنّه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على الانصراف، ولا ندري علامَ (تتصرّف بنا وبهم) الأمور. فودّعه وسار إلى أهله، ووعده أن يوصل الميرة إلى أهله ويعود إلى نصره، ففعل، ثمّ عاد إلى الحسين، فلمّا بلغ عُذيب الهجانات لقيه خبر قتْله، فرجع إلى أهله.

ثمّ سار الحسين، حتّى بلغ قصر بني مُقاتل، فرأى فُسطاطاً مضروباً فقال: لمَنْ هذا؟ فقيل: لعبيد الله بن الحُرّ الجُعفيّ. فقال: ادعوه لي. فلمّا أتاه الرسول يدعوه قال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والله ما خرجتُ من الكوفة إلّا كراهية أن يدخلها الحسين وأنا بها، والله ما أريد أن أراه ولا يراني. فعاد الرسولُ إلى الحسين فأخبره، فلبس الحسين نعلَيْه، ثمّ جاء فسلّم عليه، ودعاه إلى نصره، فأعاد عليه ابن الحُرّ تلك المقالة، قال: فإنْ لا تنصرني فاتّق الله أن تكون ممّنْ يقاتلنا، فوالله لا يسمع واعيتنا أحد ثمّ لا ينصرنا إلّا هلك. فقال له: أمّا هذا فلا يكون أبداً إن شاء الله تعالى.

ثمّ قام الحسين فخرج إلى رَحْله، ثمّ سار ليلاً ساعةً، فخفق برأسه خفقةً، ثمّ انتبه وهو يقول: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والحمد لله ربّ العالمين. فأقبل إليه ابنه عليّ بن الحسين فقال: يا أبتِ جُعلتُ فِداك! مِمّ حمدتَ واسترجعت؟ قال: يا بنيّ إنّي خفقتُ [برأسي] خفقةً، فعنّ لي فارسٌ على فَرس، فقال: القوم يسيرون والمنايا تسير أليهم وفعلمتُ أنّ أنفسنا نُعيت إلينا أن فقال: يا أبتِ لا أراك الله سُوءاً. ألسنا على الحقّ؟ قال: بلى والذي يرجع إليه العباد. قال: إذنْ لا نبالي أن نموت محقين. فقال له: جزاك الله من ولد خيراً ما أن جزى ولداً عن والده.

فلمّا أصبح نزل فصلّى، ثمّ عجّل الركوب، فأخذ يتياسر بأصحابه يريد أن يفرّقهم، فأتى الحُرّ فردّه وأصحابه، فجعل إذا ردّهم نحو الكوفة ردّاً شديداً امتنعوا عليه وارتفعوا، فلم يزالوا يتياسرون حتّى انتهوا إلى نِينَوَى، المكان الذي نزل به الحسين، فلمّا نزلوا إذا راكبٌ مقبِلٌ من الكوفة، فوقفوا ينتظرونه، فسلّم على الحُرّ، ولم يسلّم على الحسين وأصحابه، ودفع إلى الحرّ كتاباً من ابن زياد، فإذا فيه: أمّا بعد فجعجِعْ بالحسين وصين

<sup>(</sup>١) في (ب): وتنصرف بيننا وبينهم،، وفي تاريخ الطبري ٤٠٦/٥ وتنصرف.

 <sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ٤٠٧/٥ (تسري).

<sup>(</sup>٣) في (ر): (دُعيت لنا).

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٨٠٥ (خير ماه.

<sup>(</sup>٥) جعجع بالحسين: أي ألزمه الجعجاع وهو المكان الضيّق الخشن، فأزعجه وأخرجه.

يبلغك كتابي، ويَقْدَم عليك رسولي، فلا تُنْزِلُه إلاّ بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء، وقد أمرت رسولي أن يَلزمك، فلا يفارقك حتّى يأتيني بإنفاذك أمري، والسلام.

فلمّا قرأ الكتاب قال لهم الحُرّ: هذا كتاب الأمير يأمرني أن أُجعجع بكم في المكان الّذي يأتيني فيه كتابه، وقد أمر رسولَه أن لا يفارقني حتى أُنفِذ رأيه وأمره. وأخذهم الحرّ بالنزول على غير ماء ولا في قرية، فقالوا: دُعْنا ننزل في نِينَوَى، أو الغاضرية (١٠)، أو شُفَية (١٠). فقال: لا أستطيع، هذا الرجل قد بُعث عيناً عليّ. فقال زُهير بن القين للحسين: إنّه لا يكون واللّه بعد ما ترون إلّا ما هو أشدّ منه يا ابن رسول الله، وإنّ قتال هؤلاء الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم ما لا قبل لنا به! فقال الحسين: ما كنتُ لأبدأهم بالقتال. فقال له زُهير: سِرْ بنا إلى هذه القرية حتّى ننزلها فإنّها حصينة وهي على شاطىء الفرات، فإنْ منعونا قاتلناهم، فقتالهم القرن علينا من قتال من يجيء بعدهم. فقال الحسين: ما هي؟ قال: العَقْر. قال: اللهم أهون علينا من العَقْر! ثمّ نزل، وذلك يوم الخميس الثاني من محرّم سنة إحدى وستّين.

فلمّا كان الغد قدِم عليهم عمر بن سعد بن أبي وقّاص من الكوفة في أربعة آلاف، وكان سبب مسيره إليه أنّ عبيد الله بن زياد كان قد بعثه على أربعة آلاف إلى دَسْتَبَى "، وكانت الدَّيْلم قد خرجوا إليها وغلبوا عليها، وكتب له عهده على الرّيّ، فعسكر بالناس في حمّام أعْيَن، فلمّا كان من أمر الحسين ما كان دعا ابنُ زياد عمرَ بن سعد وقال له: سرْ إلى الحسين، فإذا فرغنا ممّا بيننا وبينه سِرتَ إلى عملك. فاستعفاه. فقال: نعم، على أن تردّ عهدنا. فلمّا قال له ذلك قال: أمهِلْني اليوم حتّى أنظر. فاستشار نُصَحاءه، فكلّهم نهاه، وأتاه حمزة بن المغيرة بن شُعْبَة، وهو ابن أخته، فقال: أنشدك الله يا خالي أن تسير إلى الحسين، فتأثم وتقطع رَحِمَك، فوالله، لأن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض، لو كان لك، خيرٌ من أن تلقى الله بدم الحسين! فقال: أفعل "فعل". وبات ليلته مفكّراً في أمره، فسمع وهو يقول:

<sup>(</sup>١) الغاضرية: تنسب إلى غاضرة من بني أسد. وهي قرية من نواحي الكوفة، قريبة من كربلاء (معجم البلدان ١٨٣/٤).

<sup>(</sup>٢) في (ر): (أو سعة). و (شُفَيّة) هي غير البئر القديمة التي كانت بمكة.

 <sup>(</sup>٣) دَسْتَبَى: بفتح أوله وسكون ثانيه، وفتح التاء المثنّاة من فـوق والباء المـوحّدة المقصـورة. وهي كورة كبيـرة
 كانت مقسومة بين الريّ وهمدان، فقسم منها يسمّى دستى الرازي وهو يقـارب التسعين قريـة، وقسم منها يسمّى دستبى همذان وهو عدّة قرى. (معجم البلدان ٤٥٤/٢).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٥/٤٠٩.

أأتسركُ مُلْكَ السرَّيِّ والسرِّيُّ رغبةً (١) وفي قَتْله النارُ الَّتِي ليس دونها

أم آرجعُ منذموماً بقتل حسينِ حجابٌ، ومُلْكُ الرّي قُرّة عَين"

ثم أتى ابن زياد فقال له: إنّك قد ولّيتني هذا العمل وسمع الناس به، فإنْ رأيتَ أن تُنفِذ لي ذلك فافعلْ، وابعث إلى الحسين من أشراف الكوفة مَنْ لستُ أغنى في الحرب منه؛ وسمّى أناساً. فقال له ابن زياد: لست أستأمرك فيمن أريد أن أبعث، فإن سرت بجُنْدنا، وإلا فابعث إلينا بعهدنا. قال: فإنّي سائر. فأقبل في ذلك الجيش حتّى نزل بالحسين، فلمّا نزل به بعث إليه رسولاً يسأله ما الّذي جاء به، فقال الحسين: كتب إليّ أهل مِصركم هذا أن أقدم عليهم، فأمّا إذْ كرهوني فإنّي أنصرف عنهم. فكتب عمر إلى ابن زياد يُعرّفه ذلك، فلمّا قرأ ابن زياد الكتاب قال:

الآنَ إِذْ " علقَتْ مَخالبُ نا به علم يرجو النَّجاة (ولاتَ حينَ مَناص !) "

ثم كتب إلى عمر يأمره أن يعرض على الحسين بيعة يزيد، فإنْ فعل ذلك رأينا رأينا، وأن يمنعه ومَنْ معه الماء. فأرسل عمر بن سعد عمرو بن الحجّاج على خمسمائة فارس، فنزلوا على الشريعة، وحالوا بين الحسين وبين الماء، وذلك قبل قتل الحسين بثلاثة أيّام، ونادى عبد الله بن أبي الحصين الأزدي، وعداده في بَجيلة: يا حسين أما تنظر إلى الماء؟ لا تذوق منه قطرة حتّى تموت عطشا! فقال الحسين: اللهم اقتله عطشا، ولا تغفر له أبداً. قال: فمرض فيما بعد، فكان يشرب (الماء) ((الماء) القُلّة، ثمّ يقيء ((ا)، ثمّ يعود فيشرب (حتّى يَبْغَرَ، ثمّ يقيء) ((ا)، ثمّ يشرب فما يُرْوَى، فما زال كذلك حتى مات.

فلمّا اشتدّ العطشُ على الحسين وأصحابه أمر أخماه العبّاس بن عليّ، فسمار في عشرين راجلًا يحملون القِرب، وثلاثين فمارساً، فدَنَوا من المماء، فقاتلوا عليه، وملؤوا القِرَب وعادوا، ثمّ بعث الحسين إلى عمر بن سعد عَمْرو بن قَرَظة بن كعب الأنصاريّ،

<sup>(</sup>١) في (ر): «منيتي».

<sup>(</sup>٢) البيتان في: نهاية الأرب ٢٠/٢٥.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «شئت».

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية: «أعنى».

ره) في (ش): «حين».

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من (ش). والبيت في: نهاية الأرب ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٧) في (ش): (الحضرة، و (ب): (حصنة، و (ر): (حصينة.

<sup>(</sup>۸) من (ش).

<sup>(</sup>٩) في الطبعة الأوربية: (بقي). ـ

<sup>(</sup>١٠) في الطبعة الأوربية: ﴿ حَتَّى يَتَّخْرُ ثُمْ بَقِيَّ . وَبَغَرَ يَبْغُرُ: شُرِبُ وَلَمْ يُرُو.

أَنْ القَنِي اللّيلة، بين عسكري وعسكرك. فخرج إليه عمر، فاجتمعا وتحادثنا طويلاً، ثمّ انصرف كلّ واحدٍ منهما إلى عسكره، وتحدّث الناسُ أنّ الحسين قال لعمر بن سعد: اخرجْ معي إلى يزيد بن معاوية، وندع العسكَرين. فقال عمر: أخشى أن تُهْدَم داري. قال: أبنيها لك خيراً منها. قال: تؤخذ ضياعي. قال: أعطيك خيراً منها من مالي بالحجاز. فكره (١) ذلك عمر.

وتحدّث الناس بـذلك ولم يسمعـوه، وقيل: بـل قال لـه: اختاروا منّي واحـدةً من ثلاث: إمّا أن أرجع إلى المكان الـذي أقبلتُ منه، وإمّا أن أضع يـدي في يد يـزيد بن معاوية، فيـرى فيما بيني وبينـه رأيه، وإمّا أن تسيروا بي إلى أيّ ثغـرٍ من ثغور المسلمين شئتم، فأكون رجلًا من أهله، لي ما لهم وعليّ ما عليهم ".

وقد رُوي عن عُقبة بن سِمعان أنّه قال: صَحِبتُ الحسين من المدينة إلى مكّة، ومن مكّة إلى العراق، ولم أفارقُه حتّى قُتل، وسمعتُ جميع مخاطباته للناس إلى يوم مقتله، فواللّه، ما أعطاهم ما يتذاكر الناس أنه الها يضع يده في يد يزيد، ولا أن يسيّروه إلى ثغرٍ من ثغور المسلمين، ولكنّه قال: دَعوني أرجع إلى المكان الذي أقبلتُ منه، أو دعوني أذهب في هذه الأرض العريضة، حتّى ننظر إلى ما يصير إليه أمر الناس. فلم يفعلوا الله في هذه الأرض العريضة، حتّى ننظر إلى ما يصير إليه أمر الناس. فلم يفعلوا الله أله المكان الذي أقبلتُ منه المعلود الله أله المناس المعلود الله الله المناس المعلود الله الله الله الله المناس المعلود الله المناس المعلود المناس المعلود الله المناس المعلود الله المناس المناس المعلود المناس المعلود الله المناس المن

ثم التقى الحسين وعمر بن سعد مراراً ثلاثاً أو أربعاً، فكتب عمر بن سعد إلى عُبيد الله بن زياد: أمّا بعد فإنّ الله أطفأ النّائرة، وجمع الكلمة، وقد أعطاني الحسين أن يرجع إلى المكان الذي أقبل منه، أو أن نسيّره إلى أيّ ثغرٍ من الثغور شئنا، أو أن ياتي يزيد أمير المؤمنين، فيضع يده في يده، وفي هذا لكم رِضَى، وللأمّة صلاح. فلمّا قرأ ابن زياد الكتاب قال: هذا كتاب رجل ناصح لأميره، مُشفقٍ على قومه، نعم قد قبلتُ.

فقام إليه شَمِر بن ذي الجَوْشن فقال: أتقبل هذا منه، وقد نزل بـأرضـك وإلى جنبك؟ والله لئنْ رحل من بلادك، ولم يضع يـده في يدك، ليكوننّ أَوْلَى بالقوّة والعزّة، ولتكوننّ أَوْلَى بالضَّعْف والعجز، [فلا تُعطه هذه المنزلة فإنّها من الـوَهَن]، ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه، فإنْ عاقبتَ كنتَ وليّ العقوبة (١٠)، وإنْ عفوتَ كان ذلك لك،

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٤١٣ (فتكرّه).

<sup>(</sup>۲) الطبري ٥/١٣٠، نهاية الأرب ٢٠/٢٩.

<sup>(</sup>٣) في (ر): «ما يتذاكر به».

 <sup>(</sup>٤) في (ر): «الناس من أنه».

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٤١٤، ٤١٤.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (ر): (كنت أولى بالعقوبة).

واللَّهِ لقد بلغني أنَّ الحسين وعمر يتحدّثان عامَّة اللَّيل بين العسكرين.

فقال ابن زياد: نِعْمَ ما رأيت! احرج بهذا الكتاب إلى عمر، فليعرض على الحسين وأصحابه النزولَ على حكمي، فإنْ فعلوا فليبعث بهم إليّ سِلْماً، وإنْ أَبُوا فليُقاتلهم، وإنْ فعل فاسمع له وأطع، وإنْ أَبَى فأنت الأمير عليه وعلى الناس، واضرب عُنقه، وابعث إليّ برأسه، وكتب معه إلى عمر بن سعد: أمّا بعد فإنّي لم أبعثك إلى الحسين لتكفّ عنه، ولا لتُمنّيه، ولا لتطاوله، ولا لتقعُد له عندي شافعاً، انظر، فإنْ نزل الحسين وأصحابه على الحُكم واستسلموا، فابعث بهم إليّ سِلْماً، وإنْ أَبوا فارحفْ إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، فإنّهم لذلك مستحقون، فإنْ قتل الحسين فأوطىء الخيل صدره وظهره، فإنّه عاقي شاق قاطع ظلوم، فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السّامع المطيع، وإن أنت فاعتزِلْ جُنْدُنا، وخلّ بين شَمِر وبين العسكر، والسلام.

فلمّا أخذ شَمِرً الكتاب كان معه عبد الله بن أبي المحلّ بن حزام عند ابن زياد، وكانت عمّته أمّ البنين بنت حزام عند عليّ، فولدت له العبّاس وعبد الله وجعفراً وعثمان، فقال لابن زياد: إن رأيت أن تكتب لبني أختنا أماناً فافعلْ، فكتب لهم أماناً، فبعث به مع مولّى له إليهم، فلمّا رأوا الكتاب قالوا: لا حاجة لنا في أمانكم، أمان الله خيرٌ من أمان ابن سُميّة. فلمّا أتى شَمِر بكتاب ابن زياد إلى عمر قال له: ما لك ويلك قبّح الله ما جئت به! والله إنّي لأظنّك أنت ثنيتَهُ أن يقبل ما كنت كتبتُ إليه به، أفسدت علينا أمراً كنّا رجَوْنا أن يصلح، والله لا يستسلم الحسين أبداً، والله إنّ نفس أبيه لبين جنبيه. فقال له شَمِر: ما أنت صانع؟ قال: أتولّى ذلك. ونهض إليه عشيّة الخميس لتسع مضين من المحرّم، ما أنت صانع؟ قال: أتولّى ذلك. ونهض إليه عشيّة الخميس لتسع مضين من المحرّم، وجاء شَمِر، فدعا العبّاس بن عليّ وإخوته، فخرجوا إليه، فقالُ: أنتم يا بني أختي آمنون. فقالوا له: لعنك الله ولعن أمانك! لئن كنتَ خالنا أتؤمّننا وابن رسول الله لا أمان

ثمّ ركب عمر والناس معه بعد العصر والحسين جالس أمام بيته، مُحْتَبياً بسيفه، إذ خفق برأسه على رُكبته، وسمعت أختُه زينب الضّجّة، فدنت منه فأيقظته، فرفع رأسه فقال: إنّي رأيت رسول الله على أني المنام، فقال: إنّك تروح إلينا. قال: فلطمت أختُه وجهَها وقالت: يا ويلتاه! قال: ليس لكِ الويل يا أُخيَّة، اسكتي (() رحِمَك الله! قال له العبّاس أخوه: يا أخي أتاك القوم. فنهض فقال: يا أخي أركبُ بنفسي. (فقال له العبّاس: بل أروح أنا. فقال: اركب) (ا) أنتَ حتّى تلقاهم فتقول: ما لكم؟ وما بدا لكم؟

<sup>(</sup>١) الطبري ٤١٦/٥ داسكني.

٢) ما بين القوسين من (ر).

وتسالهم عمّا جاء بهم. فأتاهم في نحو عشرين فارساً، فيهم زُهير بن القين فسألهم، فقالوا: جاء [أمر] الأمير بكذا وكذا. قال: فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله، فأعرض عليه ما ذكرتم. فوقفوا ورجع العبّاس إليه بالخبر، ووقف أصحابه يخاطبون القوم ويذكّرونهم الله، فلمّا أخبره العبّاسُ بقولهم قال له الحسين: ارجع إليهم، فإنِ استطعت أن تؤخّرهم إلى غدوةٍ، لعلّنا نصلّي لربّنا (هذه الليلة، وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني كنتُ أحبّ الصلاة له، وتلاوة كتابه، وكثرة الدّعاء والاستغفال)(١). وأراد الحسين أيضاً أن يوصّي أهله. فرجع إليهم العبّاسُ وقال لهم: انصرفوا عنّا العشيّة حتّى ننظر في هذا الأمر، فإذا أصبحنا التقينا إن شاء الله، فإمّا رضيناه وإمّا رددناه.

فقال عمر بن سعد: ما ترى يا شَمِر؟ قال: أنت الأمير. فأقبل على الناس فقال: ما ترون؟ فقال لـه عَمرو بن الحجّاج الزُّبيديّ: سبحان الله! والله لـو كانـوا من الدَّيلم، ثمّ سألوكم هذه المسألة، لكان ينبغي أن تجيبوهم. وقال قيس بن الأشعث بن قيس: أجبْهم لَعَمْري ليصبحُنَك بالقتال غُدُوة. فقال: لـو أعلم أن يفعلوا ما أخّرتُهم العشيّة. ثمّ رجع عنهم.

فجمع الحسين أصحابه بعد رجوع عمر فقال: أُثني على الله أحسن النّناء، وأحمده على السّراء والضّراء، اللهم إنّي أحمدك على أن أكرمتنا بالنّبوّة، وجعلتَ لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة، وعلّمتنا القرآن، وفقهتنا في الدّين، فاجعلنا لك من الشاكرين، أمّا بعد، فإنّي لا أعلم أصحاباً أوفى و لا خيراً من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعاً عنّي خيراً، ألا وإنّي لأظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء غداً، وإنّي قد أذِنتُ لكم جميعاً، فانطلقوا في حِلّ ، ليس عليكم منّي ذِمام، هذا الليل قد غشيكم، فأتخذوه جَملاً، وليائحذ كلّ رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي (فجزاكم الله جميعاً) و البلاد في سوادكم ومدائنكم حتّى يفرج الله، فإن القوم علي بطلبونني، ولو أصابوني لَهوا عن طلب غيري. فقال له إخوته وأبناؤه وأبناء إخوته وأبناء عبد الله بن جعفر: لِم نفعل هذا؟ لنبقى بعدك! لا أرانا الله ذلك أبداً! فقال الحسين: يا بني عَقيل حسبكم من القتل بمسلم، اذهبوا فقد أذِنْت لكم. قالوا: وما نقول للناس؟ نقول: تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام، ولم نرم معهم بسهم، ولم نطعن نقول: تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام، ولم نرم معهم بسهم، ولم نظعن معهم بسهم، ولم نظعن معهم برمع، ولم نوم، ولم ن

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ر).

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٨١٤ وأولى».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية: (خير).

<sup>(</sup>٤) من (ش).

بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حتّى نرِد موردك، فقبّح الله العيشَ بعدك!

وقام إليه مسلم بن عَـوْسجة الأسـديّ فقال: أَنَحْنُ نتخلّى عنك، ولم نُعذِر إلى الله في أداء حقّك؟ أمَا‹‹› والله لا أفارقك حتّى أكسر في صدورهم رُمحي، وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمُه بيدي، والله لو لم يكن معي سلاحي لقذفتهم بالحجارة دونك حتّى أموت معك. وتكلّم أصحابه بنحو هذا، فجزاهم الله خيراً‹‹›.

وسمِعته أخته زينب تلك العشيّة وهو في خِباء له يقول: وعنده حُوَيّ أَم مولى أبي ذَرّ الغِفاريّ يعالج سيفه:

كم لك بالإشراق والأصيل والتهر لا يقنع بالبديل وكل حي سالك السبيل (°)

يا دَهرُ أَنِّ [لك] مِنْ خَليلِ من صاحبٍ أوْ طالبٍ ( عَتيل ِ وإنّـما الأمرُ إلى الجَليلِ

فأعادَها مرّتين أو ثلاثاً، فلمّا سمعته لم تملك نفسها أن وثبت تجرّ ثوبها حتّى انتهت إليه ونادت: واثكلاه! ليت الموت أعدمني الحياة اليوم! ماتت فاطمة أمّي، وعليّ أبي، والمحسن أخي، يا خليفة الماضي، وثِمَال الباقي! (فذهب) فنظر إليها وقال: يا أُخيّة لا يُذهبنّ حِلْمَك الشيطان. قالت: بأبي أنت وأمّي، استقتلت! نفسي لنفسك الفدى أب فردّد في فصّته، وترقرقت عيناه، ثمّ قال: لو تُرك القطا [ليلاً] لنام في فلطمت وجهها وقالت: وا ويلتاه! أفتغصبك نفسك اغتصاباً، فذلك أقرح في القلبي وأشدّ على نفسي! ثمّ لطمت وجهها، وشقّت جيبها، وخرّت مَعْشِيًا عليها. فقام إليها الحسين فصبّ الماء على وجهها وقال: اتّقي الله وتعزّي بعزاء الله، واعلمي أنّ أهل الأرض يموتون، وأهل السّماء لا يبقون، وأنّ كل شيءٍ هالكُ إلا وجه الله، أبي خير مني، وأمّي خير مني، وأخي خير لا يبقون، وأن كل شيءٍ هالكُ إلا وجه الله، أبي خير مني، وأمّي خير مني، وأمّي خير مني، وأخي خير

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية «أم».

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٩/٥.

<sup>(</sup>٣) في (ر): «حولي».

 <sup>(</sup>٤) في (ر): «من طالب بحقه»، وفي تاريخ اليعقوبي: «من طالب وصاحب».

<sup>(</sup>٥) تــاريـخ اليعقــوبي ٢٤٤/٢، الــطبــري ٢٠/٥٪، نهـايــة الأرب ٢٠/٣٦، الفتـوح لابن أعثم ١٤٩/٥ باختلاف، مقاتل الطالبيين ١١٣.

<sup>(</sup>٦) من (ش).

<sup>(</sup>V) الطبري ٤٢٠/٥ «استقتلَت نفسى فِداك».

<sup>(</sup>٨) الطبري «فرد».

<sup>(</sup>٩) مجمع الأمثال للميداني ٢/٢٠٦، مقاتل الطالبيين ١١٣.

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «أفزع».

منّي، ولي ولهم ولكلّ مسلم برسول الله أُسْوة. فعزّاها بهذا ونحوه، وقال لها: يا أُخَيّة، إِنِّي أَقْسِم عليك لا تشُقّي عليّ جيباً، ولا تَخْمِشي عليّ وجهاً، ولا تَدْعي عليّ بالويـل والثّبور إنْ أنا هلكتُ.

ثمَّ خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقرَّبوا بعض بيوتهم من بعض، وأن يُدخلوا الأطناب بعضها في بعض، ويكونوا بين يدي البيوت، فيستقبلون القوم من وجهٍ واحدٍ<sup>(۱)</sup>، والبيوت على أيْمانهم وعن شمائلهم ومن وراثهم.

فلمّا أمسوا قاموا الليلَ كلّه يصلّون ويستغفرون ويتضرّعون ويدعون. فلمّا صلّى عمر بن سعد الغَداة يوم السبت، وقيل الجمعة، يوم عاشوراء، خرج فيمَنْ معه من الناس، وعبّى الحسين أصحابه، وصلّى بهم صلاة الغداة، وكان معه اثنان وثلاثون فارساً، وأربعون راجلًا، فجعل زُهَير بن القين في ميمنة أصحابه، وحبيب بن مُطهّر في ميسرتهم، وأعطى رايته العبّاسَ أخاه، وجعلوا البيوت في ظهورهم، وأمر بحطبٍ وقصبٍ، فألقي في مكانٍ منخفض من ورائهم كأنّه ساقيةٍ، عملوه في ساعةٍ من الليل، لئلا يؤتوا من ورائهم، وأضرم ناراً، فنفعهم ذلك".

وجعل عمرُ بن سعد على رُبع أهل المدينة عبدَ الله بن زُهير الأزديّ، وعلى رُبع ربعة وكِنْدة قيس بن الأشعث بن قيس، وعلى رُبع مَذْحِج وأسد عبدَ الرحمن بن أبي سَبْرة الجُعفيّ، وعلى رُبع تميم وهَمْدان الحُرَّ بن يزيد الرياحيّ، فشهد هؤلاء كلّهم مقتلَ الحسين، إلّا الحُرّ بن يزيد، فإنّه عدل إلى الحسين، وقُتل معه، وجعل عمر على ميمنته عَمْرَو بن الحجّاج الزُبيديّ، وعلى مَيسرته شَمِر بن ذي الجَوْشن، وعلى الخيل عُرْوة بن قيس الأحمسيّ، وعلى الرّجال شَبَث بن رِبْعيّ اليربوعيّ التميميّ، وأعطى الراية دريداً (٥) مولاه.

فلمّا دنوا من الحسين أمر فضُرب لـه فُسطاط، ثمّ أمر بمسك فمِيثَ في جَفْنة، ثمّ دخل الحسين فاستعمل النّورة، ووقف عبد الرحمن بن عبد ربّه وبُرَيْر بن خُضَيْر (٢) الهمدانيّ على بـاب الفسطاط، وازدحما أيّهما يَطّلي بعـده، فجعل بُسرير يُهـازل عبد الرحمن، فقال له: واللّه ما هذه بساعة باطل. فقال بُرير: والله إنّ قومي لقد علموا

<sup>(</sup>١) في طبعة صادر ٤/٥٥ (وجه أحد).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ر): «دعا».

 <sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٤٢٠ ـ ٤٢٢، نهاية الأرب ٤٣٦/٢٠ ـ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) في (ر): «اللخمي».

<sup>(</sup>٥) الطبري ٤٢٢/٥ وَذُوَيداً».

<sup>(</sup>٦) في الطُّبعة الأوربية ويزيد بن حُصَين، والطبري ٤٢٣/٥ وبُرَير بن حُضَيرٍ.

أنّي ما أحببتُ الباطل شابًا ولا كهْلاً، ولكنّني مستبشرٌ بما نحن لاقون، واللّهِ ما بيننا وبين الحور العين إلّا أن يميل هؤلاء علينا بأسيافهم. فلمّا فرغ الحسين دخلا، ثمّ ركب الحسين دابّته ودعا بمُصْحَفٍ، فوضعه أمامه، واقتتل أصحابه بين يديه، فرفع يديه ثمّ قال: اللهمّ أنتَ ثقتي في كلّ كُرْب، ورجائي في كلّ شدّة، وأنت لي في كلّ أمر نزل بي ثقة وعُدّة، كم من هم يضعف فيه الفؤآد، وتقلّ فيه الحيلة، ويخذل فيه الصّديق، ويَشْمت به العدو، أنزلتُه بك، وشكوْتُه إليك، رغبةً إليك عمّنْ سواك، ففرّجته وكشفته وكفيتنيه، فأنتَ وليّ كلّ نعمة، وصاحب كلّ حسنة، ومنتهى كلّ رغبة (الم.

فلمّا رأى أصحابُ عمر النّار تلتهبُ في القصب نادى شَمِر الحسين: تعجُّلْتَ النّارَ في الدّنيا قبل القيامة! فعرفه الحسين فقال: أنتَ أُوْلَى بها صُلِيّاً!

ثمّ ركب الحسين راحلته، وتقدّم إلى الناس، ونادى بصوتٍ عال يسمعه كلّ الناس فقال: أيّها الناس اسمعوا قولي، ولا تُعجلوني حتى أعِظهم بما يجب لكم عليّ، وحتى أعتذر إليكم من مَقْدَمي عليكم، فإنّ قبِلتم عُذْري، وصدَّقتم قولي، وأنصفتموني، كنتم بذلك أسعد أن ولم يكن لكم عليّ سبيل، وإنْ لم تقبلوا مني العُذْر ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُركَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إليّ وَلا تُنْظِرُون ف أَنْ ﴿إِنّ وَلِيّي اللّهُ وَلَا تُنْظِرُون ف أَنْ وَلِيّي اللّهُ الّذِي نَزّلَ الكِتَاب، وَهُو يَتَولّى الصّالِحِينَ ف إلى قال: فلمّا سمع أَخواته قوله بكين، وصحن، وارتفعت أصواتهن، فأرسل إليهن أخاه العبّاس وابنه عليّا ليسكتاهن، وقال: لا يبعد ابن عبّاس، وإنّما قالها حين سمع لَعَمْري لَيْكُثُرُن بكاؤهن! فلمّا ذهبا قال: لا يبعد ابن عبّاس، وإنّما قالها حين سمع بكاءهن، لأنّه كان نهاه أن يخرج بهن معه.

فلمّا سكتن حمد الله وأثنى عليه، وصلّى على محمدٍ وعلى الملائكة والأنبياء، وقال ما لا يُحْصَى كثرة، فما شُمع أبلغ<sup>(۱)</sup> منه، ثمّ قال: أمّا بعد، فانسِبوني، فانظروا مَن أنا، ثمّ راجعوا أنفسكم فعاتبوها، وانظروا هل يصلُح ويحلّ لكم قتلي، وانتهاك حُرمتي، ألستُ ابن بنت نبيّكم، وابن وصيّه، وابن عمّه، وأولى المؤمنين بالله، والمصدّق لرسوله؟ أوليس حمزة سيّد الشهداء عمّ أبى؟ أوليس جعفر الشهيد الطيّار في الجنّة عمّى؟

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٢٣، نهاية الأرب ٢٠/٥٣، ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٤٢٤/٥ وحتى أعظكم بما لحقّ لكم عليّ».

<sup>(</sup>٣) في (ب): دأشهده.

 <sup>(</sup>٤) سُورة يونس ١٠، الآية ٧١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ٧، الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية: وأبله.

<sup>(</sup>٧) الطبري ٥/٤٢٤ ووأول.

أُولِم يبلغكم قول مستفيض [فيكم]: إنّ رسول الله ﷺ، قال لي ولأخي: أنتما سيّدا شباب أهل الجنّة (وقُرّة عين أهل السُّنّة) (٢٠) فإنْ صدّقتموني بما أقول، وهو الحقّ، والله ما تعمّدتُ كذباً مذ علمتُ أن الله يمقت عليه [أهله]، وإنْ كذّبتموني، فإنّ فيكم مَنْ إن سالتموه عن ذلك أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله، أو أبا سعيد، أو سَهْل بن سعد، أو زيد بن أرقم، أو أنساً، يخبروكم أنّهم سمعوه من رسول الله ﷺ، أما في هذا حاجز يحجزكم عن سفْك دمي؟

فقال له شَمِر: هو يعبد الله على حرفٍ إن كان يدري ما يقول! فقال له حَبيب بن مُطهّر (۱): والله إنّي أراك تعبد الله على سبعين حرْفاً، وإنّ الله قد طبع على قلبك، فلا تدرى ما تقول.

ثمّ قال الحسين: فإنْ كنتم في شكِّ ممّا أقول، أوتشكّون في أنّي ابن بنت نبيكم؟ فواللَّهِ ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبيً غيري منكم، ولا من غيركم. أخبروني، أتطلبوني بقتيل منكم قتلته، أو بمال لكم استهلكته، أو بقصاص من جراحة؟ فلم يكلّموه "، فنادى: يا شَبَتْ بن ربعيً! ويا حجّار بن أبجر! ويا قيس بن الأشعث! ويا زيد بن الحارث! ألم تكتبوا إليّ في القدوم عليكم؟ قالوا: لم نفعل. ثمّ قال: بلى فعلتم. ثمّ قال: أيها الناس إذْ كرهتموني " فدَعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض.

قال: فقال له قيس بن الأشعث: أوّلا تنزل على حكم ابن عمّك، يعني ابن زياد، فإنّك لن ترى إلّا ما تحبّ. فقال له الحسين: أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك في بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله، ولا أعطيهم بيدي عطاء الذّليل، ولا أقر إقرار العبد. عباد الله إنّي عُذْتُ بربّي وربّكم أن تَرْجُمونِ، أعوذ بربّي وربّكم من كلّ متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب، ثمّ أناخ راحلته ونزل عنها الله المناه الحساب، ثمّ أناخ راحلته ونزل عنها الله الله المساب، ثمّ أناخ راحلته ونزل عنها الله المناه المساب، ثمّ أناخ راحلته ونزل عنها الله المناه الله المناه ا

وخرج زُهَير بن القيّن على فرس له في السّلاح فقال: يا أهلَ الكوفة، نَــذَارِ ﴿ لَكُم مِن عَذَابِ اللهُ نَذَارِ ﴿ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ش).

<sup>(</sup>۲) الطبري ٥/٥/٤ «حبيب بن مظاهر».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فلم يكلمه أحد».

<sup>(</sup>٤) في (ش): (كرهتم).

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية: (يطلبونك).

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥/٥٤، ٤٢٦.

<sup>(</sup>٧) في الطبعة الأوربية: «بدار».

أمّة وأنتم أمّة، إنّ الله قد ابتلانا وإيّاكم بذُريّة نبيّه محمد على النظر ما نحن وأنتم عاملون، إنّا ندعوكم إلى نصره، وخذلان الطّاغية ابن الطّاغية عُبَيْد الله بن زياد، فإنّكم لا تدركون منهما إلا سوءاً، يسملان أعينكم، ويقطّعان أيديكم وأرجلكم، ويُمثّلان بكم، ويرفعانكم على جذوع النّخل، ويقتّلان أماثلكم الوقرّاءكم، أمثال حُجْر بن عديّ وأصحابه، وهانيء بن عُرْوة وأشباهه!

قال: فسبّوه، وأثنوا على ابن زياد وقالوا: والله لا نبرح حتّى نقتل صاحبك ومن معه، أو نبعث به وبأصحابه إلى الأمير عُبيد الله بن زياد سِلماً. فقال لهم: يا عباد الله، إنّ ولد فاطمة أحق بالود والنّصر من ابن سُميّة، فإنْ كنتم لم تنصروهم فأعيذُكم بالله أن تقتلوهم، خلّوا بين الرجل وبين ابن عمّه يزيد بن معاوية، فلَعَمْري إنّ ينزيد ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. فرماه شَمِرُ بسهم وقال: اسكتْ أسكت اللّه نأمتك، أبرمْتنا بكثرة كلامك! فقال زُهير: يا ابنَ البوّال على عَقِبَيْه! ما إيّاك أخاطب، إنّما أنت بَهيمة! واللّه ما أظنّك تُحْكِمُ من كتاب الله آيتين، فأبشِر بالخزّي يوم القيامة والعَذاب الأليم. فقال شَمِر: إنّ الله قاتِلُك وصاحبَكَ عن ساعة. قال: أفيالموت تخوّفني؟ والله لَلموت معه أحبّ إليّ من الخُلْد معكم! ثمّ رفع صوته وقال: عبادَ الله، لا يغرّنكم من دينكم هذا الجلْف الجافي، فواللّه، لا تنال شفاعة محمّد قوماً أهرقوا دماء ذرّيّته وأهل بيته، وقتلوا الجِلْف الجافي، فواللّه، لا تنال شفاعة محمّد قوماً أهرقوا دماء ذرّيّته وأهل بيته، وقتلوا مَنْ نصرهم، وذبّ عن حريمهم. فأمره الحسين فرجع (۱).

ولما زحف عمر نحو الحسين أتاه الحُرِّ بن يزيد فقال له: أصلحك الله! أمّقاتلُ أنت هذا الرجل؟ قال له: إي إي والله قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس، وتطيح الأيدي. قال: أفما لكم في واحدةٍ من الخصال التي عرض عليكم رضّى؟ فقال عمر بن سعد: والله لو كان الأمر إليّ الفعلت، ولكنّ أميرك قد أبى ذلك. فأقبل يدنو نحو الحسين قليلاً قليلاً، وأخذته رعدة، فقال له رجل من قومه يقال له المهاجر بن أوْس: والله إنّ أمرك لمريب الوالله ما رأيتُ منك في موقفٍ قطّ مثل ما أراه الآن! ولو قيل مَنْ أشجعُ أهل الكوفة، لَمَا عدوتُك. فقال له: إني والله أخير نفسي بين الجنّة والنار، ولا أختار على الجنّة شيئاً، ولو قطعتُ وحُرِّقتُ. ثمّ ضرب فرسه فلحق بالحسين، فقال له: جعلني الله فِداك يا ابنَ رسول الله! أنا صاحبك الذي حبستُك عن الرجوع، وسايرتُك في الطّريق، وجعجعتُ بك رسول الله! أنا صاحبك الذي حبستُك عن الرجوع، وسايرتُك في الطّريق، وجعجعتُ بك في هذا المكان، وواللّهِ ما ظننتُ أنّ القوم يردّون عليك ما عرضتَ عليهم أبداً، ولا

<sup>(</sup>١) في الأوربية: ﴿أَمَثَالُكُمُ ۗ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٢٦، ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (بيدي).

<sup>(</sup>٤) في (ب): **(لمرتب)**.

يبلغون منك هذه المنزلة أبداً، فقلتُ في نفسي: لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم، ولا يرون أنّي خرجتُ من طاعتهم، وأمّا هم فيقبلون بعض ما تدعوهم إليه، ووالله لو ظننتُ أنّهم لا يقبلونها منك ما ركبتُها منك، وإنّي قد جئتُك تائباً ممّا كان منّي إلى ربّي، مؤآسياً لك بنفسي، حتى أموت بين يديك (١)، أفترى ذلك توبة؟ قال: نعم، يتوب الله عليك ويغفر لك.

وتقدّم الحُرّ أمام أصحابه ثمّ قال: أيّها القوم، ألا تقبلون من الحسين خصلةً من هذه الخصال الّتي عرض عليكم، فيعافيكم الله من حربه وقتاله؟ فقال عمر: لقد حرصتُ لو وجدتُ إلى ذلك سبيلًا. فقال: يا أهل الكوفة لأمّكم الهَبَل والعُبْرِ"! أَدَعُوتُموه، حتّى إذا أتاكم أسلمتموه، وزعمتم أنّكم قاتلو أنفسكم دونه، ثمّ عَدَوْتم عليه لتقتلوه؟ أمسكتم بنفسه، وأحطتم به، ومنعتموه من التوجّه في ببلاد الله العريضة حتّى يأمن، ويأمن أهلُ بيته، فأصبح كالأسير، لا يملك لنفسه نفْعاً، ولا يدفع عنها ضُرّاً، ومنعتموه ومَنْ معه عن ماء الفرات الجاري، يشربه اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ، ويتمرّغ فيه خنازير السواد وكلابه، وها هو وأهله قد صرعهم العطش! بئسما خلفتم محمداً في ذرّيّته! لا سقاكم الله يوم الظمإ أن لم تتوبوا وتنزعوا عمّا أنتم عليه! فرموه بالنّبل، فرجع حتّى وقف أمامَ الحسير. (ن).

ثمّ قدِم عمر بن سعد برايته، وأخذ سهماً فرمى به وقال: اشهدوا لي أنّي أوّل رام! وثمّ رمى الناس، وبرز يسار، مولى زياد، وسالم، مولى عُبَيد الله، وطلبا البراز، فخرج إليهما عبد الله بن عُمير الكلبيّ، وكان قد أتى الحسين من الكوفة، وسارت معه امرأته، فقالا له: مَنْ أنت؟ فانتسب لهما. فقالا: لا نعرفك، ليخرج إلينا زُهَير بن القَين، أو حبيب بن مُطهّر ()، أو بُرَير بن خُضَير (). وكان يسار أمام سالم، فقال له الكلبيّ: يا ابن الزّانية، وبك رغبة عن مبارزة أحدٍ من الناس، و[ما] يخرج إليك أحد إلاو هو خير منك! ثمّ حمل عليه، فضربه بسيفه حتى برد، فاشتغل به يضربه، فحمل عليه سالم، فلم يأبه له حتى غشِيه فضربه، فأتقاه الكلبيّ بيده، فأطار أصابع كفّه اليسرى، ثمّ مال عليه الكلبيّ فضربه حتى قتله، وأخذت امرأته عموداً، وكانت تسمّى أمّ وهب، وأقبلت نحو زوجها وهي تقول: فِداك أبي وأمّي! قاتلْ دون الطّيبين ذرّية محمد! فردّها نحو النساء، فامتنعت

<sup>(</sup>١) في (ب) زيادة: وثم نادى لعمر وقال،

<sup>(</sup>٢) العُبْر: سُخنة العين.

<sup>(</sup>٣) في (ب): والفزع الأكبر،

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٢٧ ـ ٤٢٩، نهاية الأرب ٢٠/٤٤٦.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٤٦٩ دمظاهر،، ونهاية الأرب ٤٢٩/٢٠ دمظهره.

<sup>(</sup>٦) الطبري: وحضير، وقد أكَّد المؤلَّف أنه بالخاء المعجمة، كما سيأتي.

وقالت: لن أدعك دون أن أموت معك. فناداها الحسينُ فقال: جُزيتم من أهل بيت خيراً! ارجعي رحِمَك الله، ليس الجهاد إلى النساء. فرجعت().

فرحف عَمْرو بن الحجّاج في مَيْمنة عمر، فلمّا دنا من الحسين جَشُوا له على الرُّكب، وأشرعوا الرماح نحوهم، فلم تقدم خيلهم على الرماح، فذهبت الخيل لترجع، فرشقوهم بالنّبل، فصرعوا منهم رجالًا، وجرحوا آخرين.

وتقدّم رجل منهم يقال له ابن حَوْزة فقال: أفيكم الحسين؟ فلم يُجِبّه أحد، فقالها ثلاثاً، فقالوا: نعم، فما حاجتك؟ قال: يا حسين أبشِرْ بالنار! قال له: كذبت، بل أقدم على ربِّ رحيم وشفيع مُطاع، فمن أنت؟ قال: ابن حَوْزة، فرفع الحسين يديه فقال: اللهم حُزْه إلى النار! فغضب ابن حَوْزة، فأقحم فرسه في نهرٍ بينهما، فتعلّقتْ قدمه بالرّكاب، وجالت به الفَرس، فسقط عنها، فانقطعت فخذه وساقه وقدمه، وبقي جنبه الأخر متعلّقاً بالركاب، يضرب به كلّ حجرٍ وشجرٍ حتّى مات (١٠).

وكان مسروق بن واثل الحضرميُّ قد خرج معهم وقال لعليِّ: أصيب رأس الحسين، فأصيب به منزلةً منذ ابن زياد، فلمّا رأى ما صنع الله بابن حَوْزة بدعاء الحسين رجع وقال: لقد رأيتُ من أهل هذا البيت شيئًا، لا أقاتلهم أبداً (٤٠٠).

ونشب القتال، وخرج يزيد بن مَعْقِل حليف عبد القيس فقال: يا بُريْر بن خُضير (") كيف ترى الله صنع بك؟ قال: والله لقد صنع بي خيراً، وصنع بك شراً فقال: كذبت، وقبل اليوم ما كنت كذّاباً، وأنا أشهد أنّك من الضالين. فقال له ابن خضير ("): هل لك أن أبا هلك، أن يلعن الله الكاذب ويقتل المبطل، ثمّ تبارزا، فاختلفا ضربتين، فضرب يزيدُ بن مَعقِل برريْر بن خُضير (")، فلم يضره شيئاً، وضرب ابن خُضير (") ضربة قدّت المعففر، وبلغت الدّماغ، فسقط والسيف في رأسه، فحمل عليه رضي بن منقذ العبدي، فاعتنق ابن خُضير (")، فاعتركا ساعة، ثمّ إن ابن خُضير قعد على صدره، فحمل كعبُ بن جابر الأزدي عليه بالرمح، فوضعه في ظهره حتّى غيّب السّنان فيه، فلمّا وجد مسّ الرَّمح نزل عن رَضِيّ، فعض أنفه وقطع طرفه، وأقبل إليه كعب بن جابر، فضربه بسيفه حتّى قتله، وقام رضيّ ينفض التراب عن قبائه، فلمّا رجع كعب قالت له امرأته: أعنت على ابن

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٤٢٩، ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٤٣٠، ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) في طبعة صادر «منزله» بالهاء، وهو غلط.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٤٣١.

<sup>(</sup>٥) الطبري وحضيره.

فاطمة، وقتلتَ بُريراً سيّد القرّاء، [واللَّهِ] لا أكلّمك أبداً! (١)

وخرج عَمْرو بن قَرَظة الأنصاريّ، وقاتل دون الحسين فقُتل، وكان أخوه مع عمر بن سعد، فنادى: يا حسين، يا كذّاب ابن الكذّاب! أضللتَ أخي وغررتَهُ حتّى قتلته! فقال: إنّ الله لم يُضِلّ أخاك، بل هداه وأضلّك. قال: قتلني الله إن لم أقتلك أو أموتَ دونك. فحمل، واعترضه نافع بن هلال المُراديّ، فطعنه فصرعه، فحمل أصحابُه فاستنقذوه، [فدُووِيَ بَعْدُ] فبرأ.

وقاتل الحُرّ بن يزيد مع الحسين قتالاً شديداً، وبرز إليه يزيد بن سُفيان فقتله الحُرّ، وقاتل نافع بن حُرَيْث، فقتله نافع .

فصاح عَمْرو بن الحجّاج بالناس: أتدرون مَنْ تقاتلون؟ فرسان المِصْر، قوماً مستميتين، لايبرزْ إليهم منكم أحد، فإنهم قليل، وقل ما يبقون، والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم. يا أهل الكوفة الزموا طاعتكم وجماعتكم، لا ترتابوا في قتل مَنْ مرق من الدّين وخالف الإمام. فقال عمر: الرأي ما رأيتَ. ومنع الناسَ من المبارزة. قال: وسمعه الحسين فقال: يا عَمْرو بن الحجّاج، أَعَلَيّ تحرّض الناس؟ أَنحُنُ مرقْنا من الدّين أم أنتم؟ والله لتعلَمُن لو قُبضت أرواحكم ومتّم على أعمالكم، أيّنا المارق.

ثمّ حمل عَمْرو بن الحجّاج على الحسين من نحو الفرات، فاضطّربوا ساعة، فضرع مسلمُ بن عَوسجة الأسدي، وانصرف عَمْرو ومسلم صريع، فمشى إليه الحسينُ وبه رمقُ فقال: رحمك الله يا مسلم بن عَوْسجة، ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتْظِرُ ﴾ ث. ودنا منه حبيب بن مُطهّر ثوقال: عزَّ عليّ مصرعك، أبشِرْ بالجنّة، ولولا أني أعلم أنني في أثرك لاحق بك، لأحببتُ أن توصّيني حتّى أحفظك بما أنت له أهل. فقال: أوصيك بهذا، رحِمَك الله، وأوما بيده نحو الحسين، أن تموت دونه. فقال: أفعل. ثمّ مات مسلم، وصاحت جارية له فقالت: يابن عَوْسجة! فينادي أصحاب عَمْرو: قتلنا مسلماً. فقال شَبَث لبعض مَنْ حَوله: ثكِلتْكم أمّهاتكم! إنّما تقتلون أنفسكم بأيديكم، وتُذرّبينها في المسلمين، أفؤتل مثل مسلم؟ أمّا والذي أسلمتُ له، لرئب موقفٍ له قد رأيته في المسلمين، أفلقد رأيته يوم سَلَق أذرَبينهان قتل ستّة من المشركين قبل أن تنام خيول المسلمين، أفلقتل مثله وتفرحون؟ ث

<sup>(</sup>١) الطبرى ٥/٤٣١ ـ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٥٣٤ دمظاهر».

<sup>(</sup>٤) الطبرى ٥/٥٤، ٤٣٦.

وكان الذي قتله مسلمُ بن عبد الله الضِّبابيُّ وعبد الرحمن بن أبي خُشْكارة البَّجَليُّ .

وحمل شَمِر في الميسرة، فثبتوا له، وحملوا على الحسين وأصحابه من كلّ جانب، فقتل الكلبيُّ وقد قتل رجلين بعد الرجلين الأولين، وقاتل قتالاً شديداً، فقتله هانيء بن ثبيت الحضرميُّ، وبُكير بن حيّ التيميُّ من تَيْم الله بن ثعلبة، وقاتل أصحابُ الحسين قتالاً شديداً، وهم اثنان وثلاثون فارساً، فلم تحمل على جانب من خيل الكوفة إلا كشفته. فلمّا رأى ذلك عَزْرة بن قيس، وهو على خيل الكوفة، بعث إلى عمر فقال: ألا ترى ما تلقى خيلي هذا اليوم من هذه العِدّة اليسيرة؟ ابعث إليهم الرجال والرَّماة. فقال لشبَث بن ربعيّ: ألا تَقْدَم إليهم! ولم يزالوا يرون من شَبَث الكراهة للقتال، حتى إنّه كان يقول في إمارة مُصْعَب: لا يُعطي الله أهلَ هذا المِصْر خيراً أبداً، ولا يسدّدهم لرشد، ألا تعجبون أنّا قاتلنا مع عليّ بن أبي طالب ومع ابنه (١٠) آل أبي سُفيان خمس سنين، ثمّ عدونا على ابنه، وهو خير أهل الأرض، نقاتله مع آل معاوية وابن سُمَيّة الزّانية، ضلال يا لك

فلمّا قال شبث ذلك دعا عمر بن سعد الحُصَين بن نُمير أن ، فبعث معه المُجَفّفة وخمسمائة من المُرَامِية ، فلمّا دنُوا من الحسين وأصحابه رشقوهم بالنّبل ، فلم يلبثوا أن عقروا خيولهم ، وصاروا رَجّالةً كلّهم ، وقاتل الحُرّ بن يزيد راجلاً قتالاً شديداً ، فقاتلوهم ، إلى أن انتصف النهار ، أشد قتال خلقه الله ، لا يقدرون يأتونهم إلا من وجه واحد الاجتماع مضاربهم . فلمّا رأى ذلك عمر أرسل رجالاً يُقوضونها عن أيمانهم وشمائلهم ، ليُحيطوا بهم ، فكان النّفر من أصحاب الحسين الثلاثة والأربعة يتخلّلون البيوت ، فيقتلون البوجل وهو يقوض وينهب ، ويرمونه من قريب أو يعقرونه ، فأمر بها عمر بن سعد فأحرقت ، فقال لهم الحسين : دَعوهم فليحرقوها ، فإنّهم إذا حرقوها لا يستطيعون أن يجوزوا إليكم منها . فكان كذلك .

وخرجت امرأة الكلبيّ، فجلست عند رأسه تمسح التّراب عن وجهـ وتقول: هنيشاً لك الجنّة! فأمر شَمِر غلاماً اسمه رستم، فضرب رأسها بالعمود، فماتت مكانها<sup>،</sup>

وحمل شمر حتّى بلغ فُسطاط الحسين ونادى: عليّ بالنار حتّى أُحرّق هذا البيت

<sup>(</sup>١) في (ر) زيادة: «ونحن مع».

<sup>(</sup>۲) الطبري ٥/٤٣٦، ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الحسين».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٤٣٧ «تميم».

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ٢٠/٥٥٠.

على أهله، فصاح النساء وخرجن، وصاح به الحسين: أنت تحرِّق بيتي على أهلي؟ حرَّقك الله بالنار! فقال حُميد بن مسلم لشمر: إنّ هذا لا يصلح [لك]، تُعَذَّب بعذاب الله، وتقتل الولدان والنساء، والله إنّ في قتل الرجال ما يرضى به أميرك! فلم يقبل منه، فجاءه شَبَث بن رِبْعي فنهاه فانتهى، وذهب لينصرف فحمل عليه زهير بن القين في عشرةٍ، فكشفهم عن البيوت، وقتلوا أبا عزّة (١) الضَّبابيُّ، وكان من أصحاب شَمِر: وعطف الناس عليهم فكثروهم، وكانوا إذا قتل منهم الرجل والرجلان يبين فيهم لقلتهم، وإذا قتل في أولئك لا يبين فيهم لكثرتهم.

ولما حضر وقتُ الصلاة قال أبو ثُمامة الصّائديُّ للحسين: نفسي لنفسك الفداء! أرى هؤلاء قد اقتربوا منك، والله لا تُقْتَل حتَى أُقتل دونك، وأُحبّ أن ألقى ربّي وقد صلّيتُ هذه الصلاة! فرفع الحسينُ رأسه وقال: ذكرتَ الصلاة جعلك الله من المصلّين الذّاكرين، نعم هذا أوّل وقتها، ثمّ قال: سلوهم أن يكفّوا عنّا حتّى نصلّي. ففعلوا، فقال لهم الحُصَين: إنّها لا تُقبل ". فقال له حبيب (بن مُطهّر ": زعمتَ لا تُقبل الصلاة من آل رسول الله عليه، وتُقبل) منك يا حمار! فحمل عليه الحُصَين، وخرج إليه (حبيب) فضرب وجه فرسه بالسيف، فشبّ فسقط عنه الحُصَين، فاستنقذه أصحابه ".

وقاتل حبيب (قتالاً شديداً، فقتل رجلاً من بني تميم اسمه بُدَيل بن صُريم، وحمل عليه آخر من تميم، فطعنه، فذهب ليقوم فضربه الحُصَينُ على رأسه بالسيف، فوقع ونزل إليه التميميُّ فاحترَّ رأسه، فقال له الحُصَين: أنا شريكك في قتله. فقال الآخر: لا والله! فقال له الحُصَين: أعطنيه أعلقه في عنق فرسي، كيما يرى الناس أنّي شرِكتُ في قتله، ثمّ خُذْه وامض به إلى ابن زياد، فلا حاجة لى فيما تُعطاه.

ففعل وجال به في الناس، ثمّ دفعه إليه، فلمّا رجعوا إلى الكوفة أخذ الرأس وجعله في عنق فرسه (<sup>(^)</sup>، ثمّ أقبل به إلى ابن زياد في القصر، فبصر به القاسم بن حبيب، وقد راهق، فأقبل مع الفارس لا يفارقه، فارتاب به الرجل، فسألـه عن حالـه، فأخبره وطلب

<sup>(</sup>١) في (ب): (أبا عمرة).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «إنه لا نقبل».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/ ٤٣٩ (مظاهر).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الطبعة الأوربية وليس فيها سوى «ونقبل».

<sup>(</sup>ه) من (ب).

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (فاستنقذوه).

<sup>(</sup>٧) الطبري ٥/٤٣٦ ـ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين من (ش).

الرأس ليدفنه، فقال: إنّ الأمير لا يرضى أن يُذْفن، وأرجو أن يثيبني الأمير. فقال له: لكنّ الله لا يثيبك إلّا أسوأ الثواب. ولم يزل يطلب غِرّة قاتل أبيه، حتى كان زمان مُصْعَب، وغزا مُصْعَب باجُمَيْرَى()، ودخل القاسم عسكره، فإذا قاتلُ أبيه في فسطاطه، فدخل عليه نصف النهار فقتله ().

فلمّا قُتل حبيب هـ قد ذلك الحسين، وقال عند ذلك: أحتسِب نفسي وحُماة أصحابي، وحمل الحُرّ وزُهير بن القيّن، فقاتلا قتالاً شديداً، وكان إذا حمل أحدهما وغاص فيهم، حمل الآخر حتّى يخلّصه، فعلا ذلك ساعة، ثمّ إنّ رَجّالةً حملت على الحُرّ بن يزيد فقتلته، وقَتل أبو ثُمامة الصّائديُّ ابنَ عمّ له كان عدوه، ثمّ صلّوا الظّهر، صلّى بهم الحسين صلاة الخوف، ثمّ اقتتلوا بعد الظّهر، فاشتد قتالهم، ووُصل الله الحسين، فاستقدم الحنفيُّ أمامه، فاستهدف لهم يرمونه بالنّبل وهو بين يديه حتى سقط (الم

وقاتل زُهير بن القين قتالاً شديداً، فحمل عليه كثير بن عُبَيد الله الشّعبيُ ومهاجر بن أوس فقتلاه، وكان نافع بن هلال الجمليُ ( قد كتب اسمه على أفواق نبله، وكانت مسمومة ( فقتل بها اثني عشر رجلاً سوى مَن جُرح، فضُرب حتّى كُسرت عضُداه وأخذ أسيراً، فأخذه شَمِر بن ذي الجَوْشن، فأتى به عمر بن سعد والدم على وجهه، وهو يقول: لقد قتلتُ منكم اثني عشر رجلاً سوى من جرحت، ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرتموني. فانتضى شَمِرُ سيفَه ليقتله، فقال له نافع: والله لو كنتَ من المسلمين لَعَظُم عليك أن تلقى اللَّه بدمائنا، فالحمد لله الذي جعل مَن ايانا على يدَيْ شِرار خلقه! فقتله شَمِرٌ ممل على أصحاب الحسين.

فلمّا رأوا أنّهم قد كثرواً، وأنّهم لا يقدرون يمنعون الحسين ولا أنفسهم، تنافَسوا أن يُقتلوا بين يديه، فجاء عبد الله وعبد الرحمن ابنا عَزْرة (^ ) الغِفاريّان إليـه فقالا: قـد حازنا

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «باخميرا». وباجُمَيْرَى: بضم الجيم، وفتح الميم، وياء ساكنة، وراء مقصورة، مـوضع دون تكريت. (معجم البلدان ٢١٤/١).

<sup>(</sup>٢) في (ب): وفدخُل عليه نصف النهار فضرب حتى قتل، وفي تاريخ الطبري ٤٤٠/٥ وفضربه بسيف حتى د دي.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ووصلوا».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٤٣٩ ـ ٤٤١.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ر): «البجلي».

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥/٤٤: ﴿وَكَانَتُ مُسُوِّمَةُ ۗ .

<sup>(</sup>V) الطبري ٥/١٤٤، ٤٤٢.

<sup>(</sup>٨) في (ب) و (ر): «عروة»، وفي طبعة صادر «عزُّودة»، وما أثبتناه عن الطبري ٢٤٢/٥.

الناس إليك. فجعلا يقاتلان بين يديه، وأتاه الفتيان الجابريّان، وهما سيف بن الحارث بن سُرَيْع، ومالك بن عبد بن سُرَيْع، وهما ابنا عمّ وأخوان لأمّ، وهما يبكيان، فقال لهما: ما يُبكيكما؟ إنّي لأرجو أن تكونا عن ساعةٍ قريرَيْ عين أن فقالا: واللهِ ما على أنفسنا نبكي، ولكنْ نبكي عليك، نراك قد أحيط بك، ولا نقدر أن نمنعك! فقال: جزاكما الله جزاء المتّقين أن

وجاء حنظلةُ بن أسعد الشِّباميّ، فوقف بين يدي الحسين، وجعل ينادي: ﴿يَا قَوْمِ اللَّهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأَّحْزَابِ، مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ \* (وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِم، ومَنْ يُضلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ) (\*). يا قوم، لا تقتلوا الحسين فَيُسْجِتَكُم الله بعذاب ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ﴾ (\*)، فقال له الحسين: رحمك الله! إنهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا ما دعوتهم إليه من الحق، (ونهضوا ليستبيحوك وأصحابك، فكيف بهم الآن) (\*) قد قتلوا إخوانك الصّالحين! فسلّم على الحسين، وصلّى عليه وعلى أهل بيته، وتقدّم وقاتل حتى قُتل (\*).

وتقدّم الفتيان الجابريّان فودّعا الحسين، وقاتلا حتّى قُتلا.

وجاء عابس بن أبي شَبيب الشّاكريُّ وشَوْذب مولى شاكر إلى الحسين، فسلّما عليه، وتقدّما فقاتلا فقتل شَوْذب، وأمّا عابس، فطلب البراز، فتحاماه الناس لشجاعته، فقال لهم عمر: ارموه بالحجارة، فرمَوْه من كلّ جانب، فلمّا رأى ذلك ألقى درعه ومِغْفَره، وحمل على الناس، فهزمهم بين يديه، ثمّ رجعوا عليه، فقتلوه، وادّعى قتله جماعةً.

وجاء الضّحّاك بن عبد الله المشرفيُّ (^) إلى الحسين فقال: يا ابن رسول الله، قد علمتَ أنّي قلتُ لك إنّي أقاتل عنك ما رأيتُ مقاتلًا، فإذا لم أرَ مقاتلًا، فأنا في حِلّ من الانصراف. فقال له الحسين: صدقت، وكيف لك بالنّجاء؟ إنْ قدرتَ عليه فأنتَ في

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (عيني).

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٢٤، ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ، الأيات ٣٠ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية ٦١.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٧) الطبرى ٥/٤٤٣، نهاية الأرب ٢٠/٤٥٤.

<sup>(</sup>٨) في (ر): «المزني».

حِلّ. قال: فأقبلتُ إلى فَرَسي، وكنتُ قد تركته في خباء حيث رأيت خيل أصحابنا تُعْقَر، وقَاتلتُ راجلًا وقتلتُ رجلَين، وقطعتُ يـد آخـر، ودعـا إلى الحسين مـراراً، قـال: واستخرجتُ فرسي واستويتُ عليه، وحملتُ على عُرض القوم، فأفرجوا لي، وتبِعني منهم خمسة عشر رجلًا، ففُتُهم وسلمتُ().

وجثا أبو الشَّعثاء الكِنْديُّ، وهو يزيد بن أبي زياد، بين يدي الحسين، فرمى بمائة سهم، ما سقط منها خمسة أسهم، وكلَّما رمى يقول له الحسين: اللهم شدَّد رميته، واجعلُّ ثوابَه الجنّة! وكان يزيد هذا فيمَن خرج مع عمر بن سعد، فلمّا ردّوا الشروط على الحسين عدل إليه، فقاتل بين يديه، وكان أوّل مَن قُتل (").

وأمّا الصَّيْداوي عَمرو بن خالد، وجبّار "بن الحارث السَّلمانيُّ، وسعد مولى عَمرو بن خالد، ومُجمّع بن عُبيد "الله العائذيُّ، فإنّهم قاتلوا أوّل القتال، فلمّا وغلوا فيهم عطفوا إليهم، فقطعوهم عن أصحابهم، فحمل العبّاس بن عليّ، فاستنقذهم وقد جُرحوا، فلمّا دنا منهم عدوّهم حملوا عليهم، فقاتلوا فقتلوا في أوّل الأمر في مكانٍ واحد".

وكان آخر مَن بقي من أصحاب الحسين سُوَيْد بن أبي المطاع (أ) الخثعميَّ ، وكان أوّل من قُتل من آل بني أبي طالب يومئذ عليَّ الأكبر ابن الحسين ، وأمُّه ليلى بنت أبي مُرّة بن عُرْوة بن مسعود الثقفيّة ، وذلك أنّه حمل عليهم وهو يقول :

أنا عليُّ بنُ الحسينِ بنِ عليّ نحنُ وربِّ البيت أُوْلَى بالنبيّ أَوْلَى بالنبيّ تاللهِ لا يحكُمُ فينا ابنُ الدَّعيّ (^)

ففعل ذلك مراراً، فحمل عليه مُرّة بن مُنْقِذ (١) العبديُّ، فطعنه، فصرع، وقطَّعه الناس بسيوفهم، فلمَّا رآه الحسين قال: قتل اللَّهُ قوماً قتلوك! يا بُنيِّ ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حُرمة الرسول! على الدنيا بعدك العَفاء! وأقبل الحسين إليه ومعه فتيانه

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٤٤٣ ـ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٥٤، نهاية الأرب ٢٠/٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٤٤٦ (وجابره.

<sup>(</sup>٤) الطبري: «عبد».

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٤٤٦.

<sup>(</sup>٦) في (ر): «المطعم».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «العرش»، وفي مروج الذهب: «نحن وبيت الله»: ومثله في البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٨) الطبري ٥/٤٤٦، مروج الذهب ٧١/٣، البداية والنهاية ١٨٥/٨، نهاية الأرب ٢٠/٥٥٥.

<sup>(</sup>٩) في (ب): (سعد<sub>ا</sub>).

فقـال: احملوا أخاكم، فحملوه حتَّى وضعـوه بين يـدي الفُسـطاط الّـذي كـانـوا يقـاتلون أمامه".

ثمَّ إِنَّ عَمْرُو بِن صُبَيحِ الصُّدائيُّ () رمي عبدَ الله بن مسلم بن عَقيل بسهم ، فوضع كفّه على جبهته، فلم يستطع أن يحركها، ثمّ رماه بسهم ِ آخر فقتله.

وحمل الناسُ عليهم من كلّ جانب، فحمل عبدُ اللَّه بن قُطْبة (الطّائيُّ على عون بن عبد الله بن جعفر فقتله، وحمل عثمان بن خالد بن أُسير الجُهنيُّ، ويِشْر بن سَوْط الهَمْدانيُّ على عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب فقتلاه، ورمى عبد (الله بن عُرْوَة) (الخَثعميُ جعفر بن عقيل فقتله. ثمّ حمل القاسم بن الحسن بن عليّ وبيده السيف، فحمل عليه عَمْرو بن سعد بن نُفيلِ الأزْديُّ، فضرب رأسه بالسيف، فسقط القاسم إلى الأرض لوجهه وقال: يا عمّاه! فانقض الحسين إليه كالصَّقْر، ثمّ شدّ شدّة ليثٍ أُغضِب (الكوفة فضرب عَمراً بالسيف، فاتقاه بيده، فقطع يده من المِرْفق، فصاح، وحملت خيلُ الكوفة ليستنقذوا عَمراً، فاستقبلته بصدورها، وجالت عليه فوطئته حتى مات، وانْجَلَت الغبرةُ والحسينُ واقف على رأس القاسم، وهو يفحص برِجْليه، والحسين يقول: بعُداً لقوم والحسينُ واقف على رأس القاسم، وهو يفحص برِجْليه، والحسين يقول: بعُداً لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة فيك جَدُك! ثمّ قال: عزّ والله على عمّك أن تدعوه فلاً وجببك ثمّ لا ينفعك صوته (االله، هذا يومٌ كَثُر واتِرُهُ، وقلّ ناصرُه! ثمّ الحتمله على صدره حتى ألقاه مع ابنه عليّ، ومن قُتل معه من أهل بيته (الله بيته (المتحدد)) العاملة على صدره حتى ألقاه مع ابنه عليّ، ومن قُتل معه من أهل بيته (الله القاه مع ابنه عليّ، ومن قُتل معه من أهل بيته (الله القاه مع ابنه عليّ، ومن قُتل معه من أهل بيته (الله الله المته (المته الله الله المته (المته الله المته (المته الله المته (المته المته المته (المته المته (المته المته (المته المته (المته المته (المته المته (المته (المته (المته (المته (المته المته (المته (الم

ومكث الحسين طويلاً من النهار، كلّما انتهى إليه رجل من الناس رجع عنه، وكره أن يتولّى قتله، وعظُم إثمه [عليه] (()، ثمّ إنّ رجلاً من كِنْدة يقال له مالك بن النَّسير أتاه، فضربه على رأسه بالسيف، فقطع البُرْنُس، وأدمى رأسه، وامتلاً البُرْنُس دماً، فقال له الحسين: لا أكلتَ بها ولا شرِبْت، وحشرك الله مع الظّالمين! وألقى البُرْنُس ولبس القَلَنْسُوة، وأخذ الكِنْديُ البُرْنُس، فلمّا قدِم على أهله أخذ البُرْنُس يغسل الدم عنه، فقالت له امرأته: أسَلَبَ ابن [بنت] رسول الله تُدْخِلُ بيتي؟ أخرِجْه عنّى! قال: فلم يزل

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٤٤٦، ٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) في (ر): «الصداوي».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «قطرة»، وفي (ر): «قطية».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «عبد الرحمن الخثعمي».

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٤٤٧ (ليث غَضَب).

<sup>(</sup>٦) في (ش)، والطبري ٥/٤٤٧ (صوت).

<sup>(</sup>V) الطبري ٥/٤٤٧، ٤٤٨، نهاية الأرب ٢٠٦/٢٥.

<sup>(</sup>٨) الطبري ٥/٨٤٤.

ذلك الرجل فقيراً بشرٍّ حتّى مات(١).

ودعا الحسين بابنه عبد الله وهو صغير، (فأجلسه في حِجْره، فرماه رجلٌ من بني أسد فذبحه، فأخذ الحسين دمه) (١)، فصبّه في الأرض، ثمّ قال: ربّي إن تكن حبست عنا النّصرَ من السماء، فاجعلُ ذلك لما هو خير، وانتقمْ من هؤلاء الظالمين.

ورمى عبد الله بن عُقْبَة الغَنويُّ أبا بكر بن الحسين بن عليّ بسهم فقتله، وقال العبّاس بن عليّ لإخوته من أمّه عبد الله وجعفر وعثمان: تقدّموا حتّى أرِثكُم أمّ، فإنّه لا ولد لكم. ففعلوا فقتلوا، وحمل هانىء بن تُبيت الحضرميُّ على عبد الله بن عليّ فقتله، ثمّ حمل على جعفر بن عليّ فقتله، ورمى خَوليُّ بن يزيد الأصبحيُّ عثمانَ بن عليّ، ثمّ حمل عليه رجل من بني أبان بن دارم، فقتله وجاء برأسه، ورمى رجل من بني أبان أيضاً محمد بن عليّ بن أبي طالب، فقتله وجاء برأسه،

وخرج غلام من خباء من تلك الأخبية، فأخذ بعُود من عيدانه، وهو ينظر كأنّه مذعور، فحمل عليه رجل قيل إنّه هانيء بن ثُبَيت الحضرميّ فقتله.

واشتد عطش الحسين، فدنا من الفُرات ليشرب، فرماه حُصين بن نُمير بسهم، فوقع في فمه، فجعل يتلقى الدم بيده، ورمى به إلى السماء، ثمّ حمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: اللهمّ إنّي أشكو إليك ما يُصنع بابن بنت نبيّك! اللهمّ أحصِهم عدداً، واقتلهم بَدَداً، ولا تُبْقِ منهم أحداً! (\*)

وقيل الذي رماه رجل من بني أبان بن دارم، فمكث ذلك الرجل يسيراً، ثمّ صبّ الله عليه الظّماً، فجعل لا يَرْوَى، فكان يُروَّح عنه، ويبرَّد له الماء فيه السُّكر، وعِساس فيها اللَّبن ويقول: اسقوني، فيُعطّى القُلّة أو العُسَّ فيشربه، فإذا شربه اضطجع هُنيهة ثِمّ يقول: اسقوني، قتلني الظّما، فما لبِث إلّا يسيراً حتى انقدت بطنه انقداد بطن العبر ...

ثمّ إِنَّ شَمِر بن ذي الجَوْشن أقبل في نفرٍ، نحو عشرة من رجالهم نحو منزل

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٨٤٤.

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من (ش)٠

<sup>(</sup>٣) في (ب): وأريكم،

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٨٤، ٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/ ٤٤٩ باختلاف الألفاظ.

<sup>(</sup>٦) في (ر): وفيعطى العسلة والعيش.

<sup>(</sup>٧) الطبري ٥/٠٥٠.

الحسين، فحالوا بينه وبين رَحْله، فقال لهم الحسين: ويلكم! إن لم يكن لكم دِين ولا تخافون يوم المعاد، فكونوا أحراراً ذوي أحساب، امنعوا رَحْلي وأهلي من طُغاتكم وجُهّالكم. فقالوا: ذلك لك يا ابن فاطمة. وأقدم عليه شَمِر بالرَّجَالة" منهم": أبو الجنوب، واسمه عبد الرحمن الجُعْفي، والقَشْعَم بن نُذَيْر" الجُعفي، وصالح بن وهب اليَزني، وسِنان بن أنس النَّعْي، وخَولي بن يزيد الأصبحي، وجعل شَمِر يحرضهم على الحسين، وهو يحمل عليهم فينكشفون عنه، ثمّ إنّهم أحاطوا به. وأقبل إلى الحسين غلام من أهله، فقام إلى جنبه وقد أهوى بَحْر بن كعب بن تَيْم الله بن ثعلبة إلى الحسين بالسيف، فقال الغلام: يا ابن الخبيثة أتقتل عمّي! فضربه بالسيف، فاتقاه الغلام بيده، فاطنها إلى الجلدة، فنادى الغلام: يا أمّناه! فاعتنقه الحسين وقال له: يا ابن أخي اصبِر على ما نزل بك، فإنّ الله يُلحقك بآبائك الطّاهرين الصّالحين، برسول الله على وعلي وحمزة وجعفر والحسن. وقال الحسين: اللهم أمسِكُ عنهم قُطْر السماء، وامنعهم بركات وحمزة وجعفر والحسن. وقال الحسين: اللهم أمسِكُ عنهم قُطْر السماء، وامنعهم بركات الأرض! اللهم فإن متعتهم إلى حين ففرِقهم فِرَقاً، واجعلهم طرائق قِدَداً، ولا تُرْض عنهم الوُلاة أبداً، فإنهم دعونا لينصرونا، فَعَدُوا علينا فقتلونا<sup>(1)</sup>!

ثمّ ضارب الرَّجَّالة حتّى انكشفوا عنه، ولما بقي الحسين في ثلاثة أو أربعة دعا بسراويل، ففزّره، ونكثه فللله يُسْلَبَهُ، فقال له بعضهم: لو لبستَ تحته التَّبَان في ذلك ثوب مَذَلّة، ولا ينبغي [لي] أن ألبسه. فلمّا قُتل سَلَبه بحر بن كعب، وكانت يداه في الشّتاء تنضحان بالماء، وفي الصيف تَيْسان كأنهما عود. وحمل الناس عليه عن يمينه وشماله، فحمل على الّذين عن يساره فتفرّقوا، وشماله، فحمل على الّذين عن يساره فتفرّقوا، فما رُؤي مكثور قطّ قد قُتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشاً منه، ولا أمضى جَناناً ولا أجراً مَقْدَماً منه، إن كانت الرَّجَالة لتنكشف عن يمينه وشماله انكشاف المِعْزَى إذا شدّ فيها الذّئب فيها الذّئب في الله الله المنه فيها الذّئب فيها الذّئب في الله المنه المنه المنه المنه المنه فيها الذّئب فيها الذّئب في الله المنه الم

فبينما هو كذلك إذ خرجت زينب وهي تقول: ليت السماء انطبقت على الأرض! وقد دنا عمر بن سعد، فقالت: يا عمر أيُقْتَل أبو عبد الله وأنت تنظر [إليه]؟ فدمعت عيناه

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية: «برجاله».

<sup>(</sup>٢) في (ر): «وأقدم عليه شمر بالرّجالة أبو الحارث، ومنهم».

<sup>(</sup>٣) في (ر) «بدر». وفي تاريخ الطبري ٥/ ٤٥٠ «القشعم بن عمرو بن يزيد الجعفي».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٥٥، ٥٥١.

 <sup>(</sup>٥) أي نقعن نسجه.

<sup>(</sup>٦) التبان: سروال صغير مقدار شير يستر العورة.

<sup>(</sup>V) الطبرى ٥/١٥١، ٤٥٢.

حتَّى سالت دموعه على خدِّيْه ولحيته، وصرف وجهه عنها(١).

وكان على الحسين جُبّة من خَزّ، وكان مُعْتَمّاً مخضوباً بالوَسِمة، وقاتل راجلاً قتال الفارس الشجاع، يتقي الرمية، ويفترص العورة، ويشد على الخيل، وهو يقول: أَعَلَى قتلي تجتمعون؟ أمان والله لا تقتلون بعدي عبداً من عباد الله، الله أسخط عليكم لقتله مني! وايم الله (إنّي لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون! أما والله) لو قتلتموني لألقى الله بأسكم بينكم، وسفك دماءكم، ثمّ لا يرضى بذلك منكم حتّى يضاعف لكم العذاب الأليم.

قال: ومكث طويلاً من النهار، ولو شاء الناس أن يقتلوه لقتلوه، ولكنّهم كان يتقي بعضهم ببعض، ويحبّ هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء، فنادى شَمِر في الناس: ويحكم ماذا تنتظرون بالرجل؟ اقتلوه ثكِلَتْكم أمّهاتكم! فحملوا عليه من كلّ جانب، فضرب زُرعةُ بن شَريك التميميُّ على كفّه اليسرى، وضُرب أيضاً على عاتقه، ثمّ انصرفوا عنه وهو يقوم ويكبو، وحمل عليه في تلك الحال سِنان بن أنس النّخعيُّ، فطعنه بالرّمح فوقع، وقال لخوَلي بن يزيد الأصبحيّ: احتزّ رأسه، فاراد أن يفعل فضعف وأرعِد، فقال له سِنان: فَتَنْ الله عضُدَك! ونزل إليه فذبحه واحتزّ رأسه، فدفعه إلى خَوليّ، (وسُلب الحسين ما كان عليه، فأخذ سراويله) " بحرُ بن كعب، (وأخذ قيسُ بن الأشعث قطيفته، وهي من خزّ، فكان يسمّى بعدُ" قيس قطيفة) "، وأخذ نعليه الأسودُ الأوْديّ، وأخذ سيفه رجل من دارم، ومال الناس على الورْس " والحُلل والإبل فانتهبوها، ونهبوا ثقله ومتاعه وما على النساء، حتّى إن كانت المرأة لتنزع ثوبها من ظهرها، فيؤخذ منها".

ووُجد بالحسين ثلاثُ وثلاثون طعنة، وأربع وثلاثون ضربة (غير الرمية)(١٠٠٠.

وأمّا سُوَيد بن المطاع فكان قد صُرع، فوقع بين القتلى مُثخَناً بالجراحات، فسمعهم يقولون: قُتل الحسين! فوجد خِفّةً، فوثب ومعه سكّين، وكان سيفه قد أُخذ،

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «أم».

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من (ش).

<sup>(</sup>٤) في (ر): «كسر».

 <sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: «بعده».

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>A) في الأوربية: «الورش».

<sup>(</sup>٩) الطبري ٥/٢٥٦، ٤٥٣.

<sup>(</sup>١٠) في الأوربية: «الرملة»، وما بين القوسين من (ش) و (ب).

فقاتلهم بسكّينه سباعةً، ثمّ قُتـل، قتله غُروة بن بـطان(١) الثعلبيُّ، وزيد بن رُقـاد الجُنُبيُّ، وكان آخر من قُتل من أصحاب الحسين.

ثمّ انتهوا إلى عليّ بن الحسين زين العابدين، فأراد شَمِر قتله، فقال له حُمَيد "بن مسلم: سبحان الله أتقتل الصبيان! وكان مريضاً، وجاء عمر بن سعد فقال: لا يدخلنّ بيت هذه النّسوة أحد، ولا يَعْرضنّ لهذا الغلام المريض، ومَنْ أخذ من متاعهم شيئاً فليردّه، فلم يردّ أحد شيئاً. فقال الناس لسنان بن أنس النّخعيّ: قتلت الحسين بن عليّ وابن فاطمة بنت رسول الله عليه وتتلت أعظم العرب خطراً، أراد أن يُزيل ملك هؤلاء، فأت أمراءك فاطلبْ ثوابك منهم، فإنّهم لو أعطوك بيوت أموالهم في قتله كان قليلاً. فأقبل على فرسه، وكان شجاعاً شاعراً به لوثة، حتى وقف على باب فسطاط عمر بن سعد، ثمّ نادى بأعلى صوته:

أُوقِرْ ركابي فضّةً وذَهَب إِنّي قَتَلتُ السيّدَ المُحجّبَا<sup>(1)</sup> قتلتُ السيّدَ المُحجّبَا<sup>(1)</sup> قتلتُ خَيرَ النّاسِ أُمّاً وأبَا وخيرَهم إذْ يُنسَبونَ نَسَبَا<sup>(1)</sup>

فقال عمر بن سعد: أشهد أنك مجنون، أدخِلُوه عليّ. فلمّا دخل حذفه بالقضيب وقال: يا مجنون أتتكلّم بهذا الكلام؟ والله لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك! وأخذ عمر بن سعد عُقْبة بن سِمْعان مولى الرباب ابنة امرىء القيس الكلبيّة امرأة الحسين، فقال: ما أنت؟ فقال: أنا عبد مملوك. فخلّى سبيله، فلم ينجُ منهم غيره وغير المُرقّع بن ثمامة الأسديّ، وكان قد نثر نبله فقاتل، فجاء نفر من قومه فآمنوه، فخرج إليهم، فلمّا أخبر ابن زياد خبره نفاه إلى الزّارة.

ثمّ نادى عمر بن سعد في أصحابه مَنْ ينتدب إلى الحسين فيُـوطئه فـرسه، فـانتدب عشرة، منهم إسحاق بن حَيْوَة الحضرميُّ، وهو الذي سلب قميص الحسين، فبرِص بعدُ، فأتوا فداسوا الحسين بخيولهم حتَّى رضوا ظهره وصدره.

وكان عدّة من قُتل من أصحاب الحسين إثنين وسبعين رجلًا.

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ٤٥٣/٥ وبطاره.

<sup>(</sup>۲) في (ر): وجنده.

 <sup>(</sup>٣) في (ب): (أنا قتلت الملك المجتبا)، والطبري: (أنا قتلت الملك المحجبا)، ومثله في العقد الفريد، ومروج الذهب.

<sup>(</sup>٤) الطبري 6/٤٥٤، العقد الفريد ٣٨١/٤، مروج الذهب ٧٠/٣، البداية والنهاية ١٨٩/٨، مقاتل الطالبيين ١١٩، الفتوح لابن أعثم ٢٢١/٥، سمط النجوم العوالي ٧٦/٣، نهاية الأرب ٤٦١/٢٠، أسد الغابة ٢١/٢، الاستيعاب ٢/٣٧، تهذيب تاريخ دمشق ٣٤٥/٤، وتهذيب الكمال ٢/٨٦، وتاريخ الخميس ٣٣٣/٢.

ودفن الحسينَ وأصحابَه أهلُ الغاضريّة من بني أسد، بعد قتلهم بيوم(١٠).

وقُتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون رجلًا سوى الجرحي، فصلّى عليهم عمر ودفنهم أن .

ولما قُتل الحسين أرسل رأسه ورؤوس أصحابه إلى ابن زياد مع خَوَليّ بن يزيد وحُمَيْد بن مسلم الأزديّ، فوجد خَوَليّ القصر مغلقاً، فأتي منزله، فوضع الرأس تحت إجّانة في منزله، ودخل فراشه وقال لامرأته النّوار: جئتُك بِغِنَي ٣ الدهر، هذا رأس الحسين معك في الدار. فقالت: ويلك! جاء الناس بالنّهب والفضّة، وجئتَ برأس ابن رسول الله ﷺ! والله لا يجمع رأسي ورأسك بيتٌ أبداً! وقامت من الفراش فخرجت إلي الدّار، قالت: فما زلتُ أنظر إلى نور يسطع مثل العمود من السماء إلى الإجّانة، ورأيت طيراً أبيض يرفرف حولها. فلمّا أصبح غدا بالرأس إلى ابن زياد ١٠٠٠.

فأقام عمر بعد قتله يومين، ثم ارتحل إلى الكوفة، وحمل معه بنات الحسين وأخواته، ومن كان معه من الصبيان، وعلي بن الحسين مريض، فاجتازوا بهم على الحسين وأصحابه صرعى، فصاح النساء ولطمن خدودهن، وصاحت زينب أخته: يا محمداه صلى عليك ملاثكة السماء! هذا الحسين بالعراء، مرمًل بالدّماء، مقطع

<sup>(</sup>١) في (ر): «بيومين».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٤٥٤، ٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ر): «بفي».

<sup>(</sup>٤) الطّبري ٥/٥٥٤.

<sup>(</sup>٥) في (ر): (ثناياه).

<sup>(</sup>٦) في (ر): «الشفتين».

<sup>(</sup>V) في (ب) و (ر): «سمية».

<sup>(</sup>٨) الطبري ٥/٢٥٦.

الأعضاء، وبناتك سبايا، وذرّيتك مُقتَّلة تسفي عليها الصَّبا! فأبكت كلّ عدوّ وصديق (١٠).

فلمّا أدخلوهم على ابن زياد لبست زينب أرذل ثيابها، وتنكّرت، وحفّت بها إماؤها، فقال عُبَيد الله: مَنْ هذه الجالسة؟ فلم تكلّمه، فقال ذلك ثلاثاً وهي لا تكلّمه، فقال بعض إمائها: هذه زينب بنت فاطمة. فقال لها ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم، وأكذب أُحدوثتكم! فقالت: الحمد لله الذي أكرمنا بمحمّد وطهّرنا تطهيراً، لا كما تقول، وإنّما يُفْتضح الفاسق، ويكذّب الفاجر. فقال: فكيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ قالت: كُتب عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، فتختصمون عنده. فغضب ابن زياد وقال: قد شفى الله غيظي من طاغيتك والعُصاة المردة من أهل بيتك. فبكت وقالت: لَعَمْري لقد قتلت كهلي، وأبرزت أهلي، وقطعت فرعي، واجتثثت أصلي، فإنْ يشفِك هذا فقد اشتفيت. فقال لها: هذه شجاعة، لَعَمْري، لقد كان أبوك شجاعاً! فقالت: ما للمرأة والشجاعة!(")

ولما نظر ابن زياد إلى عليّ بن الحسين قال: ما اسمك؟ قال: عليّ بن الحسين. قال: أوَلم يقتل الله عليّ بن الحسين؟ فسكت. فقال: ما لك لا تتكلّم؟ فقال: كان لي أخ يقال له أيضاً عليّ، فقتله الناس. فقال: إنّ الله قتله. فسكت عليّ. فقال: ما لك لا تتكلّم؟ فقال: ﴿اللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْس أَنْ تَمُوتَ إلاّ بِإِذْنِ اللّهِ وَالله يَتَوَفّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَيْحك! انظرْ هذا هل أدرك؟ إنّي لأحسبه اللّهِ ﴿ قال: أنت والله منهم. ثمّ قال لرجل: ويْحك! انظرْ هذا هل أدرك؟ إنّي لأحسبه رجلًا. قال: فكشف عنه مُريّ بن مُعاذ الأحمريّ فقال: نعم قد أدرك. قال: اقتله. فقال عليّ: مَن تُوكِل بهذه النّسْوة؟ وتعلّقت به زينب فقالت: يا ابن زياد حسبك منّا، أما رَوِيتَ من دمائنا، وهل أبقيتَ منا أحداً! واعتنقتْه وقالت: أسألك بالله إن كنت مؤمناً إنْ قتلته لما قتلتني معه! وقال له عليّ: يا ابن زياد إن كانت بينك وبينهنّ قرابة، فابعث معهن رجلًا تقياً يصحبهنّ بصُحبة الإسلام. فنظر إليها ساعة ثمّ قال: عجباً للرَّحِم! والله إنّي لأظنّها ودّت لو أنّي قتلته أنّي قتلتها معه، دعوا الغلام ينطلق مع نسائه.

ثمّ نادى: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فصعِد المنبر، فخطبهم وقال: الحمد لله الذي أظهر الحقّ وأهله، ونصر أمير المؤمنين يـزيد وحـزبه، وقتـل الكذّاب ابن الكـذّاب الحسين بن على وشيعته.

<sup>(</sup>١) الطبرى ٥/٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٧٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الزُّمَر ٣٩، الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ٣، الآية ١٤٥.

فوثب إليه عبد الله بن عَفيف (١٠ الأزديُّ ثمّ الوالبيُّ، وكان ضريراً قد ذهبت إحدى عينيه يوم الجمل مع عليّ، والأخرى بصفين معه أيضاً، وكان لا يفارق المسجد، يصلّي فيه إلى الليل، ثمّ ينصرف، فلمّا سمع مقالة ابن زياد قال: يا ابن مَرْجانة! إنّ الكذّاب ابن الكذّاب أنت وأبوك والذي ولآك وأبوه! يا ابن مرجانة أتقتلون أبناء النبيّين وتتكلّمون بكلام الصّديقين؟ فقال: عَليّ به. فأخذوه، فنادى بشعار الأزد: يا مبرور! فوثب إليه فتية من الأزد فانتزعوه، فأرسل إليه من أتاه به، فقتله وأمر بصلبه في المسجد، فصلب، رحمه الله.

وأمر ابن زياد برأس الحسين فطيف به في الكوفة، وكان رأسه أوّل رأس حُمل في الإسلام على خشبة في قـول، والصحيح أن أوّل رأس حُمـل في الإسلام رأس عَمْـرو بن الحَمِق.

ثمّ أرسل ابنُ زياد رأس الحسين ورؤوس أصحابه مع زَحْر بن قيس إلى الشام إلى يزيد ومعه جماعة، وقيل: مع شَمِر وجماعة معه، وأرسل معه النساء والصبيان، وفيهم علي بن الحسين، قد جعل ابنُ زياد الغُلَّ في يديه ورقبته، وحملهم على الأقتاب، فلم يكلمهم علي بن الحسين في الطريق حتّى بلغوا الشام، فدخل زَحْر بن قيس على يزيد، فقال: ما وراءك؟ فقال: أبشِرْ يا أمير المؤمنين بفتح الله وبنصره، ورد علينا الحسين بن علي في ثمانية عشر من أهل بيته، وستين من شيعته، فسرنا إليهم، فسألناهم أن ينزلوا على حكم الأمير عُبيد الله أو القتال، فاختاروا القتال، فَعَدُوْنا عليهم مع شروق الشمس، فأحطنا بهم من كلّ ناحية حتّى إذا أخذت السيوف مآخذها من هام القوم جعلوا يهربون إلى غير وَزَر، ويلوذون بالإكام والحُفَر، كما لاذ الحمائم من صَقَر، فوالله ما كان إلاّ جزْر جَزور، أو نومة قائل، حتّى أتينا على آخرهم! فهاتيك أجسادهم مجرَّدة، وثيابهم مرمَّلة، وخدودهم معفَّرة، تصهرهم الشمس، وتَسفي عليهم الريح، زُوّارهم العِقْبان والرَّخم وخدودهم معفَّرة، تصهرهم الشمس، وتَسفي عليهم الريح، زُوّارهم العِقْبان والرَّخم وخدودهم معفَّرة، تصهرهم الشمس، وتسفي عليهم الريح، زُوّارهم العِقْبان والرَّخم وخدودهم معفَّرة، تصهرهم الشمس، وتَسفي عليهم الريح، زُوّارهم العِقْبان والرَّخم وخدودهم معفَّرة، تصهرهم الشمس، وتَسفي عليهم الريح، زُوّارهم العِقْبان والرَّخم وخدودهم معفَّرة، تصهرهم الشمس، وتَسفي عليهم الريح، زُوّارهم العِقْبان والرَّخم وخدودهم معفَّرة، تصهرهم الشمس، وتَسفي عليهم الريح، زُوّارهم العِقْبان والرَّخم وخدودهم معفَّرة وسيده الشمس، وتسفي عليهم الريح، زُوّارهم العِقْبان والرَّخم والله من المناه والمُحْمِر والله الله والمُحْمَل والله والمُحْمَل والله والمُحْمَل والمُرْر والمُومَّل والمُحْمَل والمُحْمَل والمُحْمَل والمُحْمَل والمُحْمَل والمُحْرَد والله والمُحْمَل والمُحْمَل والمُحْمَل والمُحْمَلُ والمُحْمَلُ والمُعْمَلُ والمُحْمَلُ و

قال: فدمعت عينا يزيد وقال: كنتُ أرضى من طاغيتكم بدون قتل الحسين، لعن الله ابنَ سُمّيّة! أمّان والله لو أنّي صاحبه لعفوت عنه، فرحِم اللّه الحسين! ولم يصله بشيءِن .

<sup>(</sup>١) في (ر): (وعبيد).

<sup>(</sup>٢) الْقِيِّ: قفر الأرض والخلاء.

<sup>(</sup>٣) في (ر): (بغي شبيب)، وفي (ب): (ومعي سبيهم)،

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «أم».

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٩٥٤، ٤٦٠.

وقيل: إنّ آل الحسين لما وصلوا إلى الكوفة حبسهم ابن زياد وأرسل إلى يزيد بالخبر، فبينما هم في الحبس، إذ سقط عليهم حجر فيه كتابٌ مربوط وفيه: إنّ البريد سار بأمركم إلى يزيد، فيصل يوم كذا، ويعود يوم كذا، فإن سمعتم التكبير فأيقِنوا بالقتْل ()، وإن لم تسمعوا تكبيراً فهو الأمان. فلمّا كان قبل قدوم البريد بيومين أو ثلاثة، إذا حجر قد ألقي، وفيه كتاب يقول فيه: أوصوا واعهدوا فقد قارب وصول البريد. ثمّ جاء البريد بأمر يزيد بإرسالهم إليه، فدعا ابنُ زياد مُحفِّر (الله بن ثعلبة وشَمِر بن ذي الجَوشن، وسيّرهما بالثَّقَل والرأس، فلمّا وصلوا إلى دمشق نادى محفِّر الله ألم وأحمق باب يزيد: جئنا برأس أحمق الناس وألأمهم! فقال يزيد: ما ولدت أمّ محفر الأم وأحمق منه، ولكنّه قاطع ظالم.

ثمّ دخلوا على يزيد فوضعوا الرأس بين يديه وحدّثوه، فسمعت الحديث هند بنت عبد الله بن عامر بن كُريز، وكانت تحت يزيد، فتقنّعت بشوبها وخرجت فقالت: يا أمير المؤمنين، أَرَأْسَ الحسين بن عليّ بن فاطمة بنت رسول الله على على ابن بنت رسول الله على وصريحة قريش، عجّل عليه ابن زياد فقتله، عليه الله! ثمّ أذن للناس فدخلوا عليه والرأس بين يديه ومعه قضيب وهو ينكت به ثغره، ثمّ قال: إنّ هذا وإيّانا كما قال الحصين بن الحُمام:

أَبَى قَـومُنا أَن يُنصفُونا فأنصفت قـواضبُ في أيماننا تقطرُ اللِّمَا يفلّقن هاماً مِن رِجالٍ أُعِـزّةٍ علينا، وهم كانوا أعقّ وأظلَمَان

فقال له أبو بَرزة الأسلميُّ: أتنكُت بقضيبك في ثغر الحسين؟ أما لقد أخذ قضيبك في ثغره مأخذاً، لربّما رأيتُ رسول الله ﷺ، يرشُفُه، أما إنّك يـا يزيـد تجيء يوم القيـامة وابن زياد شفيعك، ويجيء هذا ومحمّد شفيعه (١٠). ثمّ قام فولّى.

<sup>(</sup>١) . في (ب): (بالهلاك).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (وعهدوا).

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري ومحفَّره بالزاي، ويؤكِّد ابن الأثير أنه بالراء المهملة، كما سيأتي.

 <sup>(</sup>٤) في (ر): «فرموا».

<sup>(</sup>٥) أوردالطبري البيت الثاني فقط ٥/٠١ و ٤٦٣، وكذا المسعودي في مروج النهب ٧١/٣ وفيه: «أحبّة» بدل «أعزّة» والعقد الفريد ٤٦٠/٣، وتاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ١٨، ومجمع الزوائد للهيثمي ١٩٣/٩ وسير أعلام النبلاء ٣٠٩/٣، والبداية والنهاية ١٩١/٨، وهو من المفضّليّات ٦٤، وديوان الحماسة بشرح التبريزي ١٩٣/١، وتهذيب الكمال ٢٨٨٦، والفتوح ٢٩٩/٥ وتاريخ الخميس ٣٣٤/٢ وفيه وتعلق هاماً» والبيتان في نهاية الأرب ٤٦٨/٢، ٤٦٩، وسمط النجوم العوالي ٧٣/٣، والأخبار الطوال ٢٦١، ومقاتل الطالبيين ١١٩١.

<sup>(</sup>٦) في (ر): (خصيمك).

فقال يزيد: والله يا حسينُ لو كنتُ أنا صاحبك ما قتلتُك. ثمّ قال: أتدرون من أين أتى هذا؟ قال: أبي عليٌّ خير من أبيه، وفاطمة أمّي خيرٌ من أمّه، وجَدّي رسول الله خيرٌ من جَدّه، وأنا خيرٌ منه وأحقُّ بهذا الأمر منه؛ فأمّا قوله أبوه خير من أبي، فقد حاجّ أبي أباه إلى الله، وعلم الناس أيهما حُكِم له؛ وأمّا قوله أمّي خير من أمّه، فَلَعَمْري فاطمة بنت رسول الله خير من أمّي؛ وأمّا قوله جدّي رسول الله خير من جدّه، فَلَعَمْري ما أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يرى لرسول الله فينا عِدلاً ولا نِداً، ولكنّه إنّما أتي من قِبَل فقهه، ولم يقرأ: ﴿قُلِ اللّهُمُّ مَالِكَ المُلْكِ﴾ (١٠).

ثمّ أدخل نساء الحسين عليه والرأس بين يديه، فجعلت فاطمة وسُكَيْنة ابنتا الحسين تتطاولان لتنظرا إلى الرأس، وجعل يزيد يتطاول ليستر عنهما الرأس. فلمّا رأين الرأس صحن، فصاح نساء يزيد، وولول (") بنات معاوية. فقالت فاطمة بنت الحسين، وكانت أكبر من سُكينة: أَبنات رسول الله سبايا يا يزيد؟ فقال: يبا ابنة أخي أنبا لهذا كنتُ أكره. قالت: والله ما تُرك لنا خُرص ("). فقال: ما أتى إليكنّ أعظم ممّا أخذ منكنّ. فقام رجل من أهل الشام فقال: هب لي هذه، يعني فاطمة، فأخذت بثياب أختها زينب، وكانت أكبر منها، فقالت زينب: كذبت ولؤمت، ما ذلك لك ولا له. فغضب يزيد وقال: كذبت والله، إنّ ذلك لي ولو شئتُ أن أفعله لفعلته. قالت: كَالا والله ما جعل الله لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا، وتدين بغير ديننا. فغضب يزيد واستطار ثمّ قال: إيّاي تستقبلين (") بهذا؟ إنّما خرج من الدّين أبوك وأخوك! قالت زينب: بدِين الله ودِين أبي وأخي وجدّي بهذا؟ إنّما خرج من الدّين أبوك وأخوك! قالت زينب: بدِين الله ودِين أبي وأخي وجدّي بسلطانك؟ فاستحى وسكت، ثمّ أُخرجن وأدخلنَ دور يزيد، فلم تبق امرأة من آل يزيد بسلطانك؟ فاستحى وسكت، ثمّ أُخرجن وأدخلنَ دور يزيد، فلم تبق امرأة من آل يزيد إلا أتتهنّ وأقمنَ المأتم، وسألهنّ عمّا أُخذ منهنّ فأضعفه لهنّ، فكانت سُكَيْنة تقول: ما رأيتُ كافراً بالله خيراً من يزيد بن معاوية (").

ثم أمر بعلي بن الحسين، فأَدْخل مغلولاً فقال: لو رآنا رسول الله على مغلولين لفك عنّا. قال: صدقت. وأمر بفك غلّه عنه. فقال علي : لو رآنا رسول الله على بُعَداء للحبّ أن يقرّبنا. فأمر به فقرّب منه، وقال له يزيد: إيه يا عليّ بن الحسين، أبوك الذي قطع رَحِمي، وجهل حقّي، ونازعني سلطاني، فصنع الله به ما رأيتَ. فقال عليّ: ﴿مَا

الآية ٢٦. سورة آل عمران، الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «وولولن».

<sup>(</sup>٣) الخُرْص: حلقة القرط.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «تستقلّين».

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٤٦٤، نهاية الأرب ٢٠/٤٦٩، ٤٧٠.

أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأرْضِ وَلا في أَنْفُسِكُمْ إلّا في كِتاَبٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (ا). فقال يزيد: ﴿مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ (ا). ثُمّ سكت عنه، وأمر بإنزاله وإنزال نسائِه في دار على جدّه، وكان يزيد لا يتغدّى ولا يتعشّى إلا دعا عليّا إليه، فدعاه ذات يوم ومعه عَمْرو بن الحسن (ا)، وهو غلام صغير، فقال لعَمْرو: أتقاتل هذا؟ يعني خالد بن يزيد. فقال عَمْرو: أعطِني سكيناً وأعطِهِ سكيناً حتّى أقاتله. فضمّه يزيد إليه وقال: شِنْشِنَةُ أعرفها من أَخْزَمَ (ا)، هل تلد الحيّة إلاّ حيّة (ا)!

وقيل: ولما وصل رأس الحسين إلى يزيد حسنت حال ابن زياد عنده وزاده ووصله، وسرّه ما فعل، ثمّ لم يلبث إلّا يسيراً، (حتّى بلغه بُغْضُ الناس له، ولعنهم وسبّهم) (٢)، فندم على قتل الحسين، فكان يقول: وما عليّ لو احتملتُ الأذى، وأنزلتُ الحسين معي في داري، وحكّمته فيما يريد، وإن كان عليّ في ذلك وهن في سلطاني حفظاً لرسول الله عليه، ورعايةً لحقّه وقرابته، لعن الله ابن مرجانة، فإنّه اضطره، وقد سأله أن يضع يده في يدي، أو يلحق بثغرٍ حتى يتوفّاه الله، فلم يُجِبْه إلى ذلك فقتله، فبغضني بقتله إلى المسلمين، وزرع في قلوبهم العداوة، فأبغضني البرّ والفاجر بما استعظموه من قتلي الحسين، ما لي ولابن مرجانة، لعنه الله وغضب عليه!

ولما أراد أن يسيّرهم إلى المدينة أمر يزيد النّعمان بن بَشير أن يجهّزهم بما يُصلحهم، ويسيّر معهم رجلاً أميناً من أهل الشام، ومعه خيلٌ يسير بهم إلى المدينة، ودعا عليّاً ليودّعه وقال له: لعن الله ابن مرجانة! أمّا والله لو أنّي صاحبه ما سألني خصلةً أبداً إلاّ أعطيته إيّاها، ولَدَفعتُ الحتْف عنه بكلّ ما استطعت، ولو بهلاك بعض ولدي، ولكنْ قضى الله ما رأيت. يا بُنيّ كاتبني حاجةً تكون لك. وأوصى بهم هذا الرسول، فخرج بهم فكان يسايرهم ليلاً، فيكونون أمامه بحيث لا يفوتون طَرْفه، فإذا نزلوا تنجى عنهم هو وأصحابه، فكانوا حولهم كهيئة الحرس، وكان يسألهم عن حاجتهم، ويلطف بهم حتى دخلوا المدينة. فقالت فاطمة بنت عليّ لأختها زينب: لقد أحسن هذا الرجل

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الأيتان ٢٢ و ٢٣.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى، الآية ۳۰.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «الحسين».

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال ١/٦٥٨، الأخبار الطوال ٢٦١.

 <sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «معيناً»، وفي (ر): «تقيا».

إلينا، فهل لـك أن نصله بشيء؟ فقالت: والله مـا معنا مـا نصله به إلَّا حُليَّنـا، فأخـرجتـِـا سوارَين ودُمْلُجَين لهما فبعثتا بها(١) إليه واعتذرتا، فردّ الجميع وقال: لو كان الـذي صنعتُ للدنيا، لكان في هـذا ما يُـرْضيني، ولكنْ، والله ما فعلتـه إلّا لله، ولقـرابتكم من رسول الله ﷺ .

وكان مع الحسين امرأته الرَّباب بنت امرىء القيس، وهي أمّ ابنته سُكَينة، وحُملَت إلى الشام فيمن حُمل من أهله، ثمّ عادت إلى المدينة، فخطبها الأشراف من قريش، فقالت: ما كنتَ لأتخذ حَمْواً بعد رسول الله ﷺ. وبقيتُ بعده سنة، لم يـظلُّها سقفُ بيتٍ حتَّى بليت وماتت كمداً، وقيل: إنَّها أقامت على قبره سنة، وعادت إلى المدينة، فماتت

فأرسل عُبيدُ الله بن زياد مبشِّراً إلى المدينة بقتل الحسين إلى عَمْرو بن سعيد، فلقِيه رجل من قريش فقال: ما الخبر؟ فقال: الخبر عند الأمير. فقال القُرَشيُّ: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، قُتل الحسين.

ودخل البشير على عَمْرو بن سعيد فقال: ما وراءك؟ قال: ما سَرّ الأميرَ، قُتل الحسين بن عليٌّ . فقـال: نـادِ بقتله، فنـادى، فصـاح نسـاء بني هـاشـم، وخــرجت ابنــةً عَقيل بن أبي طالب ومعها نساؤها حاسرةً تلوي ثوبها وهي تقول:

ماذا تَقولون إنْ " قالَ النبيُّ " لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتى وبأهلى بعد ممفتقدي ما كان هذا جزائي إذ نصَحتُ لكم

منهم أسارَى وقتلى (١) ضُـرّجوا بـدم أن تُخلِفوني بسوءٍ في ٥٠٠ ذوي رَحِمي ١٦٠

فلمّا سمع عَمرو أصواتهنّ ضحك وقال:

عجّت نساء بني زيادٍ عَجّة

كعجيج نِسْوَتنا غَداة الأرنب ٧٠

في الأوربية: «به». (1)

في الأوربية: «إذ». (٢)

في البدء والتاريخ «المليك». (٣)

الطبري: «ومنهم». (1)

في (ش): «بسوقي». (0)

البيتان الأولان فقط عند الطبري ٥/٤٦٧، والمقدسي في: البدء والتاريخ ١٢/٦، وكلها في: البداية (7)والنهايــة ١٩٨/٨، والفتــوح لابن أعثم ٧٤٥/٥، والمعجم الكبيــر للطبــراني ١٢٦/٣ رقــم (٢٨٥٣) و ١٣٣/٣، ١٣٤ رقم (٢٨٧٥)، وتهذيب الكمال للمزِّي ٢/٢٦، ٤٣٠، ونهاية الأرب ٢٠/٤٧٤.

الطبري ٥/٤٦٦، والبيت في: أمالي القالي ١/٢٦، ونهاية الأرب ٢٠/٧٣. **(Y)** 

والأرنب: وقعة كانت لبني زُبَيد على بني زياد من بني الحارث بن كعب، وهـذا البيت لعَمْرو بن معدي كرِب.

ثمّ قال عَمْرو: واعية كواعية عثمان؛ ثمّ صعِد المنبر، فأعلم الناس قتله.

ولما بلغ عبد الله بن جعفر قتلُ ابنيه مع الحسين دخل عليه بعضُ مواليه يعزّيه والناس يعزّونه، فقال مولاه: هذا ما لقيناه من الحسين! فحذفه ابن جعفر بنعله وقال: يا ابن اللّخناء ألِلحُسين تقول هذا؟ واللّه لو شهدتُه لأحببتُ أن لا أفارقه حتّى أقتل معه، واللّه إنّه لممّا يُسخّي بنفسي عنهما، ويهوّن عليّ المصاب بهما أنّهما أصيبا مع أخي وابن عمّي، مواسيّين له صابرين معه. ثمّ قال: إن لم تكن آست الحسينَ يدي، فقد آساه ولدي".

ولما وفد أهلُ الكوفة بالرأس إلى الشام، ودخلوا مسجد دمشق، أتاهم مروان بن الحكم فسألهم: كيف صنعوا؟ فأخبروه، فقام عنهم، ثمَّ أتاهم أخوه يحيى بن الحكم، فسألهم، فأعادوا عليه الكلام، فقال: حُجبتم عن محمد على يوم القيامة، لن أجامعكم على أمر أبداً! ثمَّ انصرف عنهم. فلمَّا دخلوا على يزيد قال يحيى بن الحَكم أن:

فضرب يزيد في صدره وقال: اسكت. قيل: وسمع بعض أهل المدينة ليلة قُتل الحسين منادياً ينادى:

أيها القاتلون جَهلاً حُسَيْناً كلَ أهل السّماء يدعو عليكُمْ

أبشِروا بالعذابِ والتّنكيلِ في من نَسبي ومَاللًا وقبيل (»

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٤٦٦.

 <sup>(</sup>٢) في طبعة صادر ٤/٨٩ ويحيى بن أكثم، وهذا وهم فاحش، فابن أكثم هو القاضي المعروف في العصر
 العباسي، والتصحيح من: الطبري ٥/٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ر): (إمام).

<sup>(</sup>٤) في (ب): دمجيب اللطف،

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ر): «الرذلي»؛ وفي تاريخ الإسلام: «ذي النسب الوغل».

<sup>(</sup>٦) البيتان في: تاريخ الطبري ٥/٤٦٠ وفيه: (وبنت رسول الله ليس لها نسل، ومثله في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ١٨، وهو ينسب القول إلى: عبد الرحمن بن الحكم.

 <sup>(</sup>٧) في الطبعة الأوربية: ومن نبي ومن مَلَكٍ وقبيل، وفي تهذيب تاريخ دمشق: وومرسل وقتيل، وفي البداية والنهاية ومالك.

قد لُعِنتمْ على لسانِ ابنِ داو دُ وموسَى وصاحبِ (١) الإنجيلِ (١)

ومكث الناس شهرين أو ثلاثة كأنّما تُلطّخ الحوائط بالدماء ساعةَ تطلّعُ الشمس حتّى ترتفع. قال رأس جالوت ذلك الزمان: ما مررتُ بكربلاء إلا وأنا أركض دابّتي حتى أخلف المكان، لأنّا كنّا نتحدّث أنّ ولد نبيّ يُقْتَل بذلك المكان، فكنتُ أخاف، فلما قُتل الحسين أمِنْتُ، فكنتُ أسير ولا أركض.

قيل: وكان عُمْر الحسين يوم قُتل خمساً وخمسين الله منة، وقيل: قُتل وهو ابن إحدى وستين الله وليس بشيءٍ.

وكان قتْلُه يوم عاشوراء سنة إحدى وستّين (٥٠).

(بُرَيْر بن خُضَير: بضم الباء الموحَّدة، وفتح الراء المهملة، وسكون الياء المُثنَّاة من تحتها، وآخره راء. وخُضَير: بالخاء والضّاد المعجمتين. ثُبَيْت: بضم الثّاء المثلّثة، وفتح الباء الموحّدة، وسكون الياء المثنّاة من تحتها، وآخره تاء مثنّاة من فوقها. ومُحَفِّر بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الفاء المكسورة، وآخره راء).

([وقال] (أي . . التيميُّ تَيْم مُرَّة يرثي الحسين وأهله، وكان منقطعاً إلى بني العاشم]:

مررتُ على أبياتِ آلِ مُحمّدٍ فلا يُبعدِ اللَّهُ الدّيارَ وأهلها وإنّ قتيلَ الطَّف من آل هاشِم

فلم أرَها أمشالها يوم حُلّتِ " وإن أصبحت من أهلها قد تخلّتِ ( ) أذلٌ رِقابَ المسلمينَ فذلّتِ ( )

(١) في تاريخ الطبري، والبداية والنهاية «وحامل».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٧٦، تهاذيب تاريخ دمشق ٤/٤٤، البداية والنهاية ١٩٨/، نهاية الأرب ٢٠/٤٧٤، الفتوح لابن أعثم ٥/٢٥٠، ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) في (ر): اوستين».

 <sup>(</sup>٤) في (ر): ووقيل خمسين والأخير أصح.

<sup>(</sup>٥) تهذيب تاريخ دمشق ٤/٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى نهاية الأبيات من (ش)، وفي أول الفقرة بياض.

<sup>(</sup>٧) في تهذيب تاريخ دمشق، وتهذيب الكمال، وسير أعلام النبلاء: «فالفيتُها أمشالَها حين حُلّت». والمثبت يتفق مع الحماسة لأبي تمام، وفي: الاستيعاب: «فلم أر من أمثالها حيث خلت».

<sup>(</sup>٨) في تهذيب تاريخ دمشق، وتهذيب الكمال، وسير أعلام النبلاء: «وإن أصبحت منهم سرغمي تخلَّت»، وفي الاستيعاب، والبداية والنهاية «وإن أصبحت منهم بزعمي تحلَّت».

 <sup>(</sup>٩) في المصادر: «أذل رِقاباً من قريش فذلّت».

وكانوا رَجاءً ثم أضحوا رَزِيّةً () وعند غني () قَطرَةٌ من دمائِنا إذا افتقرت () قيسٌ جبرْنا فقيرَها ()

لقد عظُمَتْ تلك الرّزايا وجلّتِ سنُجْزيهمُ (٢) يـوماً بها حيثُ (١) حلّتِ (٥) تُقتِّلُنا (١) قَيسٌ إذا النَّعْلُ زلّتِ) (٩)

## ذكر أسماء من قُتل معه (١٠)

قال سليمان: لما قُتل الحسين ومن معه حُملت رؤوسهم إلى ابن زياد، فجاءت كندة بثلاثة عشر رأساً، وصاحبُهم قيس بن الأشعث، وجاءت هوازن بعشرين رأساً، وصاحبهُم شَمِر بن ذي الجوشن الضبابيُّ، وجاءت بنو تميم بسبعة عشر رأساً، وجاءت بنو أسد بستّة أرؤس، وجاءت مَذْحِج بسبعة أرؤس، وجاء سائر الجيش بسبعة أرؤس، فذلك سبعون رأساً.

وقُتل الحسين، قتله سِنان بن أنس النَّخعيُّ، لعنه الله، وقُتل العبّاس بن عليّ، وأمّه أمّ البنين بنت حِزام، (قتله زيد بن رُقاد الجُنبيُّ) (۱۱) وحكيم بن الطفيل السَّنبسِيّ (۱۱). وقُتل جعفر بن عليّ، وأمّه أمّ البنين أيضاً. وقُتل عبد الله بن عليّ، وأمّه أمّ البنين أيضاً. وقُتل عبد الله بن عليّ، وأمّه أمّ البنين أيضاً، رماه خَوليّ بن ينزيد بسهم فقتله. وقُتل وقُتل عثمان بن عليّ، وأمّه أمّ ولد، قتله رجل من بني دارم. وقُتل أبو بكر بن عليّ، وأمّه ليلى محمد بن عليّ، وأمّه أمّ ولد، قتله رجل من بني دارم. وقُتل أبو بكر بن عليّ، وأمّه ليلى

**(Y)** 

<sup>(</sup>١) في تهذيب تاريخ دمشق، وتهذيب الكمال، وسير أعلام النبلاء، والبداية والنهاية: «وكانوا لنا غُنماً فعادوا دَرْيَة»، والمثبت يتفق مع الاستيعاب.

في البداية والنهاية: «وعُند يزيد».

<sup>(</sup>٣) في الطبعة الأوربية: «سنجريهم».

<sup>(</sup>٤) في تهذيب الكمال: «حين».

<sup>(</sup>٥) في الطبعة الأوربية: «خلّت».

<sup>(</sup>٦) في الطبعة الأوربية: «افترقت».

 <sup>(</sup>٧) في الاستيعاب: «حبرنا فقيرها»، وفي تهذيب تاريخ دمشق «تخير غيرها»، وفي تهذيب الكمال، والبداية والنهاية: «خبرنا فقيرها».

<sup>(</sup>٨) في البداية والنهاية: «وتقلنا».

<sup>(</sup>٩) البيت الثالث في مروج الذهب ٧٤/٣، وكلها في: الاستيعاب ٣٧٩/١، ٣٥٩ مع أبيات أخرى وتقديم وتأخير، وتهذيب تاريخ دمشق ٣٤٥/٤، ٣٤٦، وتهذيب الكمال ٣٤٨، (٤٤٧/١، وسير أعلام النبلاء ٣١٨/٣، ٣١٩، والبداية والنهاية ٢١١/٨، وبعضها في ديوان الحماسة لأبي تمام بشرح المرزوقي ٢/١٣، ٩٦١، وأسد الغابة ٢٢/٢، ومقاتل الطالبيين ١٢١، ١٢٢، وزهر الأداب ١٣٤/١.

<sup>(</sup>١٠) العنوان من (ش).

<sup>(</sup>١١) في الأوربية: «زيد بن داود الجنبي».

<sup>(</sup>١٢) في الأوربية: «السيَّى».

<sup>(</sup>١٣) ما بين الحاصرتين من (ب).

بنت مسعود الدارميّة، وقد شُكّ في قتله. وقُتل عليّ بن الحسين بن عليّ، وأمّـه ليلى ابنة أبي مُرّة بن عُرْوة الثقفيّ، وأمّها ١٠٠ ميمونـة ابنـة أبي سفيـان بن حـرب، قتله [مُـرَّة بن] ١٠٠ مُنْقذ بن النعمان العبـديُّ، وقُتل ِعبـد الله بن الحسين بن عليٌّ، وأمَّه الـرباب ابنــة امريء القيس الكلبي، قتله هانيء بن تُبيت الحضرَميّ. وقتل أبو بكر ابن أخيه الحسن أيضاً، وأمّه أمّ ولدٍ، [قتله عبـد الله بن عقبة الغَنّـويّ، وقُتل عبـد الله بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب، وأمُّه أمَّ ولـد] (")، قتله حَرْملة بن الكاهن، رماه بسهم. وقَتـل القـاسم بن الحسن أيضاً، قتله سعد بن عَمْرو بن نُفَيْل الأزْديُّ. وقُتل عَون بن أبي جعفر بن أبي طالب، وأمَّـه جمانة (١) بنت المسيّب بن نَجَبَة الفزاريّ، قتله عبد الله بن قُطْبَة (١) الطّائيُّ. وقُتل محمد بن عبد الله بن جعفر، وأمَّه الخوصاء بنت خَصَفة بن تَيْم الله بن ثعلبـة، قتله عامـر بن نَهْشُل التَّيْميُّ. وقُتل جعفر بن عَقيل بن أبي طالب، وأمَّه أمَّ بنين ابنة الشقـر بن الهضاب، قتله بِشْر بن الخوط(١) الهمـدانيُّ. وقُتل عبـد الرحمن بن عَقيـل، وأمَّه أمَّ ولـد، قتله عثمان بن خالد الجُهَنيُّ. وقُتل عبد الله ‹›› بن عَقيل، وأمَّه أمَّ ولد، رماه عَمْرو بن صُبَيْح الصَّيْـداويُّ بسهم فقتله. وقُتل مسلم بن عَقيل بالكوفة، وأمّه أمّ ولـد. وقُتل عبـد الله بن مسلم بن عَقيل، وأمَّهٍ رُقَيَّة ابنة عليّ بن أبي طالب، قتله عَمْرو بن صُبَيْح الصَّيْداويّ(^)، ويُقـال قتله مالك بن أُسَيْد (١) الحضرميُّ. وقُتل محمد بن أبي سعيـد بن عَقيل، وأمَّه أمَّ ولـد، قتله لَقيط بن ياسر الجُهَنيُّ.

واستُصغر الحسن بن الحسن (١٠) بن عليّ، وأمّه خَوْلة بنت منظور بن زبّان الفـزاريّ، واستُصغر عمرو بن الحسين (١٠)، وأمّه ولد، فلم يُقتلا.

<sup>(</sup>١) في طبعة صادر ٩٣/٤ «وأمه» وهو وهم، والتصويب من الطبري ٥ /٢٦٨.

 <sup>(</sup>۲) ما بين الحاصرتين ساقط من طبعة صادر، استدركته من: الطبري.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ساقط من طبعة صادر، استدركته من تاريخ الطبري، ولم يتنبّه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم في تحقيقه لتاريخ الطبري إلى النقص في «الكامل» لابن الأثير ولهذا أشار في الحاشية (٢) من الصفحة ٤٦٨ أن قاتل أبي بكر بن الحسن بن علي هو حرملة الكاهن حسب ابن الأثير، والصحيح أن قاتله هو عبد الله بن عُقبة الغنوي كما جاء في تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الأوربية: «جماعة».

<sup>(</sup>٥) في (ر): «قطية».

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الطبري ٤٦٩/٥ «حَوْط»، ويقال: «بِشْر بن سوط».

<sup>(</sup>٧) في (ر): «عبد الرحمن».

<sup>(</sup>٨) أو «الصدائي» كما في: تاريخ الطبري ٥/٤٦٩.

<sup>(</sup>٨) أو «الطنداني» عنه عني . قاريع . الطبري : «قتله أسيد بن مالك» .

ر (١٠) في الطبعة الأوربية: «الحسن بن الحسين».

<sup>(</sup>١١) الطبري: «واستُصغر عمر بن الحسن».

وقُتل من الموالي [سليمان مولى] الحسين، قتله سليمان بن عوف الحضرمي، وقُتل مُنْجِح (١) مولى الحسين أيضاً، وقُتل عبد الله بن بُقْطُر رضيع الحسين (١).

قال ابن عبّاس: رأيتُ النبيَّ ﷺ، اللّيلةَ الّتي قُتل فيها الحسين، وبيده قارورةً وهـو يجمع فيها دماً. فقلتُ: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه دماء الحسين وأصحابه، أرفعها إلى الله تعالى. فأصبح ابنُ عبّاس، فأعلم الناسَ بقتل الحسين، وقصّ رُؤياه، فـوُجد قـد قتل فى ذلك اليوم ".

ورُوي أنّ النبي ﷺ، أعطى أمَّ سَلِمة تراباً من تربة الحسين، حمله إليه جبرائيل، فقال النبيُ ﷺ، لأمّ سَلِمة: إذا صار هذا التراب دماً فقد قُتل الحسين. فحفظت أمّ سَلِمَة ذلك التراب في قارورةٍ عندها، فلمّا قُتل الحسين صار التراب دماً، فأعلمت الناس بقتله أيضاً. وهذا يستقيم على قول من يقول أمّ سَلِمة تُوفّيت بعد الحسين.

ثم إنّ ابن زياد قال لعمر بن سعد بعد عَوْده من قتل الحسين: يا عمر، إيتني بالكتاب الذي كتبته إليك في قتل الحسين. قال: مضيتُ لأمرك وضاع الكتاب. قال: لتجئني به، قال: ضاع. قال: لتجئني به، قال: ثرك والله يُقرأ على عجائز قريش بالمدينة اعتذاراً إليهن، أما<sup>(1)</sup> والله لقد نصحتك في الحَسَن نصيحة ، لو نصحتها أبي سعد بن أبي وقاص لكنتُ قد أدّيتُ حقّه. فقال عثمان بن زياد، أخو عُبيد الله: صدق والله! لوددتُ أنه أيس من بني زياد رجل إلّا وفي أنفه خِزامة إلى يوم القيامة، وأنّ الحسين لم يُقْتَل! فما أنكر ذلك عُبيد الله بن زياد. آخر المقتل.

# ذكر مقتل أبي بلال مِرْداس بن حُدَيْر (١٠) الحنظليّ

قد تقدّم ذِكر سبب خروجه، وتوجيه عُبيد الله بن زياد العساكر إليه في ألفَيْ رجـل، فالتقائهم بآسَك ()، وهـزيمة عسكـر ابن زياد، فلمّـا هزمهم أبـو بلال وبلغ ذلـك ابن زياد أرسـل إليه ثـلاثة آلاف عليهم عَبّـاد بن الأخضر، والأخضـر زوج أمّـه، نُسب إليـه، وهـو

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «منحج».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٤٦٧ ـ ٤٦٩.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٨٣/١، والطبراني في المعجم الكبير ٣/ رقم (٢٨٢٢)، وابن عساكر (تهذيب تاريخ دمشق) ٣٤٣/٤، والذهبي في تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ١٧.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «أم».

 <sup>(</sup>٥) في الأوربية: «جدير». وفي نسخة (شفر) المجلّد ٣/ ورقة ١٧٥ «أدية» بدل «حدير».

<sup>(</sup>٦) أَسَك: بفتح السين المهملّة وكاف. بلد من نواحي الأهوّاز، فرب أرّجان، بين أرّجان ورامهُ رمُز. (معجم البلدان ٥٣/١).

عبّاد بن عَلقمة بن عَبّاد التّميميّ، فاتبعه حتّى لحِقه بتوَّج (ا) فصفّ له عبّاد، وحمل عليهم أبو بلال فيمَنْ معه، فثبتوا (ا) واشتدّ القتال حتّى دخيل وقت العصر، فقال أبو بلال: هذا يوم جُمعة وهو يوم عظيم، وهذا وقت العصر فدعُونا حتّى نُصلّي. فأجابهم ابنُ الأخضر وتحاجزوا، فعجّل ابن الأخضر الصلاة، وقيل قطعها، والخوارج يصلّون، فشدّ عليهم هو وأصحابه، وهم ما بين قائم وراكع وساجد، لم يتغيّر منهم أحد من حاله، فقُتلوا عن آخرهم (ا)، وأُخذ رأس أبي بلال.

ورجع عبّاد إلى البصرة فرصده بها عُبَيدة بن هلال، ومعه ثلاثة نفر، فأقبل عبّاد يريد قصر الإمارة، وهو مُرْدِف ابناً صغيراً له، فقالوا له: قفْ حتّى نستفتيك. فوقف، فقالوا: نحن إخوة أربعة، قُتل أخونا فما ترى؟ قال: استعديناه فلم يُعْدِنا. قال: فاقتلوه قتله الله! فوثبوا عليه وحكّموا به فألقى ابنه فنجا وقُتل هو، فاجتمع الناس على الخوارج فقُتلوا، غير عُبَيْدة (٥٠).

ولما قُتل ابن عبّاد كان ابن زياد بالكوفة وناثبه بالبصرة عُبَيد الله بن أبي بَكْرة، فكتب إليه يأمره أن يتبع الخوارج، ففعل ذلك وجعل يأخذهم، فإذا شُفَّع في أحدهم ضمنه إلى أن يَقْدَم ابن زياد، ومَن لم يكفله أحدٌ حبسه، وأتي بعُرُوة بن أديّة، فأطلقه وقال: أنا كفيلك. فلمّا قدم ابن زياد أخذ مَنْ في الحبس من الخوارج فقتلهم وطلب الكفلاء بمن كُفِّلوا به، فمن أتى بخارجي أطلقه وقتل الخارجي، ومَنْ لم يأتِ بالخارجي قتله، ثمّ طلب عُبيدَ الله بن أبي بكرة بعروة بن أديّة، قال: لا أقدر عليه. فقال: إذن أقتلك به، فلم يزل يبحث عنه حتى ظفر به، وأحضره عند ابن زياد، فقال له ابن زياد: لأمثلن بك. فقال: اختر لنفسك من القصاص ما شئت به، فأمر به فقطعت يداه ورجلاه وصَلَبه، وقيل: إنّه قُتل سنة ثمانٍ وخمسين أنه.

# ذكر ولاية سَلْم ﴿ بن زياد على خُراسان وسِجِسْتان

قيل: في هذه السنة استعمل يزيدُ سَلْمَ بن زياد على خُراسان.

<sup>(</sup>١) في (ر): وبنوح، وفي الأوربية وبتبوح. وتُوُّج: مدينة بفارس، ويقال لها: توَّز، بالزاي.

<sup>(</sup>٢) حتى هنا عند الطبري ٥/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٢٠/٤٨١.

 <sup>(</sup>٤) في (ر): «استفتوا».

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/١٧١، نهاية الأرب ٤٨٢/٢٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر الطبري ١٦١٣/٥.

 <sup>(</sup>٧) ورد الاسم بصِيغ عدّة في الأصول: «سلم» و «سلام» و «مسلم».

وسبب ذلك أنّ سَلْماً قـدِم على يزيد، فقال له يزيد: يا أبا حرب اوليك عمل أخويك عبد الرحمن وعبّاد. فقال: ما أحبً أميرُ المؤمنين. فولاه خُراسان وسِجِسْتان، فوجّه سَلْم الحارث بن معاوية الحارثيّ جدّ عيسى بن شبيب الى خُراسان، وقدِم سلْم البصرة، فتجهّز منها، فوجّه أخاه يـزيد إلى سجستان، فكتب عُبيد الله بن زياد إلى أخيه عبّاد يُخبره بولاية سلْم، فقسّم عبّاد ما في بيت المال [على] عبيده، وفضل فضلُ فنادى: مَنْ أراد سلفاً فليأخذ، فأسلف كلَّ من أتناه، وخرج عبّاد من سجستان. فلمّا كان بجيرَفْت الله مكان سلْم، وكان بينهما جبل، فعدل عنه، فذهب لعبّاد تلك الليلة ألف مملوك، أقل ما مع أحدهم عشرة آلاف. وسار عبّاد على فارس، فقدِم على يزيد فسأله عن المال، فقال: كنتُ صاحب ثغر، فقسمتُ ما أصبتُ بين الناس.

ولما سار سَلْم إلى خُراسان كتب معه يزيد إلى أخيه عُبيد الله بن زياد ينتخب له ستّة آلاف فارس. وقيل: ألفَيْ فارس. وكان سلْم ينتخب الوجوه، فخرج معه عِمْران بن الفضيل (أ) البُرْجُميُّ، والمهلّب بن أبي صُفْرة، وعبد الله بن خازم السَّلَميُّ، وطلحة بن عبد الله بن خَلَف الخُزَاعيُّ، وحنظلة بن عَرَادة، ويحيّى بن يَعْمَر العَدُوانيُّ، وصِلَة بن أَشْيَم العدويُّ، وغيرهم.

وسار سلم إلى خُراسان وعبر النهر غازياً، وكان عُمّال خُراسان قبله يغزون، فإذا دخل الشتاء رجعوا إلى مَرْو الشَّاهِجان، فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خُراسان بمدينة ممّا يلي خُوارِزْم، فيتعاقدون أن لا يغزو بعضهم بعضاً، ويتشاورون في أمورهم، فكان المسلمون يطلبون والى أمرائهم غزو تلك المدينة، فيأبون عليهم، فلمّا قدِم سَلْم غزا، فشتا في بعض مغازيه، فألحّ عليه المهلّبُ بن أبي صُفْرة، وسأله التّوجُه إلى تلك المدينة، فوجهه في ستّة آلاف، وقيل: أربعة آلاف، فحاصرهم، فطلبوا أن يصالحهم على أن يَفْدوا أنفسهم، فأجابهم إلى ذلك، وصالحوه على نيّف وعشرين ألف ألف، فكان يأخذ الرأس والدّابّة والمتاع بنصف ثمنه، فبلغت قيمة ما أخذ منهم خمسين ألف ألف، فحظي بها المهلّب عند سلم، وأخذ سلم من ذلك ما أعجبه، وبعث به إلى يزيد.

وغزا سلم سَمَرْقَنْد، وعبرت معه النهر امرأتُه أمّ محمّد ابنة عبـد الله بن عثمان بن

<sup>(</sup>۱) في (ر): (حارث،

<sup>(</sup>۲) في (ب): دشبث،

<sup>(</sup>٣) في (ر): «بهرقة». وجِيرَفْت: بكسر أوله وفتح الراء المهملة، وسكون الفاء الموحّدة. مدينة بكرمان.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٤٧٢/٥ «الفصيل».

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: ﴿ يَطَالُبُونَ ﴾ .

أبي العاص الثقفيّة، وهي أوّل امرأة من العرب قُطع بها النهر، فولـدت لـه ابناً سمّاه صُغدى، واستعارت امرأتُه من امرأة صاحب الصُغد حُليها، فلم تُعِدْه إليها، وذهبت به(١٠٠٠. ووجّه جيشاً إلى خُجَنْدة (١٠٠٠)، فيهم أعشى هَمْدان، فهُزموا، فقال الأعشى (١٠٠٠):

ليتَ خيلي يوْمَ الخُجَندَة لم تُهُ زَمْ وغُودِرْتُ في المكر سَليبَا تحضرُ الطّيرُ مَصرَعي وتَروّح تَ إلى اللّهِ بالدّماء خَضيبَا (١)

# ذكر ولاية يزيد بن زياد وطلحة الطُّلحات سجِّسْتان

ولما استعمل يزيد بن معاوية سَلْم بن زياد على خراسان استعمل أخاه يزيد على سِجسِتْان، فغدر أهلُ كابُل، فنكثوا وأسروا أبا عُبَيدة بن زياد، فسار إليهم يزيد بن زياد في جيش، فاقتتلوا وانهزم المسلمون، وقُتل منهم كثير، فممّنْ قُتل يزيد بن عبد الله بن أبي مُلَيْكة، وصِلَة بن أشيم أبو الصّهْباء العَدَويّ زوج مُعاذة العدويّة، فلمّا بلغ الخبر سلْم بن زياد، سيّر طلحة بن عبد الله بن خَلف الخُزاعيّ، وهو طلحة الطَّلْحات، ففدى أبا عُبيدة بن زياد بخمسمائة ألف درهم، وسار طلحة من كابُل إلى سَجِسْتان والياً عليها، فجبي المال وأعطى زُوّاره، ومات بسَجِسْتان، واستخلف رجلًا من بني يَشْكُر، فأخرجتُه المُضريّة ووقعت العصبيّة، فطمع فيهم رتبيل ".

## ذكر ولاية الوليد بن عُتْبَة المدينة والحجاز وعزل عَمْرو بن سعيد

قيل: وفي هذه السنة عزل يـزيد عَمْـرَو بنَ سعيد عن المـدينة، وولاًهـا الوليـد بن عُتْبَة بن أبي سفيان.

وكان سبب ذلك أنّ عبد الله بن الزُّبير أظهر الخلاف على يزيد، وبويع بمكّة بعد قتل الحسين، فإنّه لما بلغه قتل الحسين قام في الناس، فعظّم قتله، وعاب أهل الكوفة خاصّة، وأهل العراق عامّة، فقال بعد حمد الله والصلاة على رسول الله ﷺ: إنّ أهل

<sup>(</sup>١) الطبرى ٥/٤٧١ ـ ٤٧٤، نهاية الأرب ٢٠/٤٨٣، ٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) خُعَبُنْدَة: بضم أوله، وفتح ثانيه، ونون ساكنة، وفتح الدال المهملة. مدينة على شاطىء سيحون.

 <sup>(</sup>٣) في طبعة صادر ٩٧/٤ «فقال أعشى»: والتصويب من: فتوح البلدان ٥١٠.

<sup>(</sup>٤) في معجم البلدان ٣٤٧/٢ ورد البيت الأول فقط، وهما في: نهاية الأرب ٢٠/٤٨٤، وفتـوح البلدان والخبر فيه.

<sup>(</sup>٥) في فتوح البلدان «زيد».

<sup>(</sup>٦) في (ر): عبيد.

<sup>(</sup>٧) في (ب): «زنبيل»، وفي (ر): «ريتل». والخبر في: فتوح البلدان ٤٩٠، والخراج وصناعة الكتابة لقدامة (٧). وانظر: تاريخ خليفة ٢٣٦، وتاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ٢٢.

العراق عُدُرٌ فُجُرٌ إِلاّ قليلًا، وإنّ أهل الكوفة شِرار أهل العراق، وإنّهم دعوا الحسين لينصروه، ويولّوه عليهم، فلمّا قدِم عليهم ثاروا عليه فقالوا: إمّا أن تضع يدك في أيدينا، فنبعث بك إلى ابن زياد بن سُميّة، فيُمضي فيك حُكْمَه، وإمّا أن تحارب؛ فرأى والله أنه هو وأصحابه قليل في كثير، فإنْ كان الله لم يُطْلِعْ على الغيب أحداً أنّه مقتول، ولكنّه اختار الميتة الكريمة على الحياة الدّميمة، فرحِم الله الحسين، وأخزى قاتلَه! لَعَمْدي لقد كان من خلافهم إيّاه وعصيانهم ما كان في مثله واعظٌ وناهٍ عنهم، ولكنه ما قُرر أن نازل، وإذا أراد الله أمراً لم يُدْفَعْ، أَفْبَعَدُ الحسين نطمئن إلى هؤلاء القوم، ونصدق قولهم، ونقبل لهم عهداً؟ لا واللّه إلى نراهم لذلك أهلا، أما أن واللّه لقد قتلوه طويلاً بالليل ونقبل لهم عهداً؟ لا واللّه أسراهم لذلك أهلا، أما الله الحُداء أن، ولا بالصيام شُرْبَ قيامُهُ، كثيراً في النهار صيامُهُ، أحقً بما هم فيه منهم وأوْلَى به في الدّين والفضل، أما والله ما كان يبدّل بالقرآن الغِناء أن، ولا بالبكاء من خشية الله الحُداء أن، ولا بالصيام شُرْبَ الخمر أن ولا بالمجالس في حَلّقِ الذكر تطلاب الصيد، يعرّض بيزيد، وفَسَوْفَ يَلْقَوْنَ فَلْهُونَ عَلَقُونَ الْمَاسُ في حَلّقِ الذكر تطلاب الصيد، يعرّض بيزيد، وفَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَلْهُونَ.

فثار إليه أصحابه وقالوا: أظهر بيعتك، فإنك لم يبق أحد إذ هلك الحسين ينازعك هذا الأمر. وقد كان يبايع سراً، ويُظهر أنّه عائذ بالبيت. فقال لهم: لا تعجّلوا، وعَمرو بن سعيد يومئذٍ عامل مكّة، وهو أشد شيء على ابن الزّبير، وهو مع ذلك يداري ويرفق، فلمّا استقرّ عند يزيد ما قد جمع ابن الزّبير بمكّة من الجُمُوع، أعطى اللّه عهداً ليُوثِقَنه في سلسلة، فبعث إليه سلسلة من فضّة (١)، مسع ابن عِضَاه (١) الأشعري، وسعد (١) وأصحابهما، ليأتوه به فيها، وبعث معهم بُرْنُسَ خزّ ليُلبسوه عليها، لئلا تظهر للناس.

<sup>(</sup>١) في الطبعة الأوربية: «غدراء فجراء».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٥٧٤: «ما حُمَّ».

<sup>(</sup>٣) الطبري: (لا، ولا نواهم).

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (أم).

 <sup>(</sup>٥) في الأوربية: (غيّاً).

 <sup>(</sup>٦) في الأوربية: (جدا).

<sup>(</sup>V) في (ب): «الحرام»، ومثله في تاريخ الطبري ٥/٥٥.

<sup>(^)</sup> في الأوربية: «بكلاب»، وكذلك في: أنساب الأشراف ج ٤ ق ٣٠٤/١، وفي تباريخ البطبري: وفي حلق الذكر الركض في تطلاب الصيد».

<sup>(</sup>٩) سورة مريم، الآية ٥٩.

<sup>(</sup>١٠) حتى هنا في: تاريخ الطبري ٥/٤٧٤، ٤٧٥.

<sup>(</sup>١١) في طبعة صادر ٩٩/٤ وابن عطاء، وهو غلط، والتصويب من: الطبري ٥/٤٧٦ واسمه ويزيد بن معاوية بن عِضاه الأشعري،، وفي الأخبار الطوال للدينوري ٢٦٣ وعبد الله بن عضاة».

<sup>(</sup>۱۲) الطبري: «مسعدة».

فاجتاز ابن عِضاه بالمدينة، وبها مروان بن الحكَم، فأخبره ما قدِم لـه، فأرسل مروان معه ولدّين له، أحدهما عبد العزيز وقال: إذا بلغته رُسُل يزيد، فتعرّضا له، وليتمثّل أحدكما بهذا القول، فقال:

فَخُذْها فليستْ للعزيز بخُطَة (١) أعامِرُ إنّ القوم سامُوك خُطّةً أراكَ إذا ما كنتَ للقوم ناصِحاً

فلمّا بلّغه الـرسول الـرسالــة، قال عبــد العزيــز الأبيات، فقــال ابن الزُّبيــر: يا بني مروان، قد سمعتُ ما قلتما، فأخبرا أباكما:

إِنِّي لَمِنْ نَبْعَةٍ ﴿ صُمٍّ مَكَاسِرُهَا فَلَا الْحِقِّ السَّالُةُ

إذا تناوحتِ القَصْباءُ (العُشَرُ والعُشَرُ حتى يلين لِضِرس (الماضغِ الحجرُ الحجرُ الماضغِ الحجرُ الم

وامتنع ابن الزَّبير من رُسُل يزيد، فقال الوليد بن عُتْبَة وناس من بني أُميّة ليزيد: لو شاء عَمرو لأخذ ابن الزَّبير وسرّحه إليك. فعُزل عَمْرو، ووليَ الوليد الحجاز ((). وأخذ الوليدُ غلمانَ عَمرو ومَواليه فحبسهم، فكلّمه عَمْرو، فأبَى أن يخلّيهم، فسار عن المدينة ليلتين، وأرسل إلى غلمانه بعِدّتهم من الإبل، فكسروا الحبس، وساروا إليه، فلجقوه عند وصوله إلى الشام، فدخل على يزيد، وأعلمه ما كان فيه من مكايدة ابن الزَّبير، فعَذَرَه وعلم صِدْقه ().

<sup>(</sup>١) في (ر) ونسخة المتحف البريطاني: «يخطه»: وفي أنساب الأشراف ج ٤ ق ١/٥٠٥ ومذلّة».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «مقال»، وكذلك في: أنساب الأشراف: وهذا البيت في: تاريخ اليعقـوبي ٢٤٧/٢، وحماسة البحتري، رقم ١١١، وتهذيب تاريخ دمشق ٤١٤/٧.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «عزلًا بمعزل».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (بيعة).

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «البكاء».

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (الضرس).

 <sup>(</sup>٧) الطبري ٤٧٦/٥، والبيت الأخير فقط في: الأخبار الطوال للدينوري ٢٦٢، وكلها في تهذيب تاريخ دمشق
 ٧١٤/٧.

<sup>(</sup>۸) الطبری ۵/۷۷۶.

<sup>(</sup>٩) أورد الطبري هذا الخبر مطوّلًا في أول حوادث سنة ٦٢ هـ. (٥/٤٧٨، ٤٧٩).

#### ذكر عدّة حوادث

حج بالناس الوليدُ هذه السنة(١).

وكان الأمير بالعراق عُبيـد الله بن زياد، وعلى خُـراسان سَلْم بن زيـاد، وعلى قضاء الكوفة شُرَيْح، وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبيرة ".

وفي هـذه السنة مـات عَلْقمة بن قيس النَّخَعيُّ صـاحب ابن مسعود، وقيـل: سنة اثنتَين، وقيـل: خمس، وله تسعـون سنـة.

#### [الوفيات]

وفيها تـوفّي المنـذر بن الجـارودن العبـديُّ.

وجابر بن عَتيك (الأنصاريُّ، (وقيل حُرِّ) ()، وكان عمره إحدى وتسعين سنة، وشهد بدراً.

وفيها مات حمزة بن عَمرو(١) الأسلميُّ، وعمره إحدى وسبعون سنة، وقيل ثمانون سنة، له صُحْبة.

وفيها توفّي خالد بن عُرْفُطَة (١٠) الليثيُّ، وقيل العُذْريُّ، حليف بني زُهْرَة، (وقيل مات سنة ستين، وله صحبة) (١٠).

<sup>(</sup>۱) تاريخ خليفة ٢٣٥، المحبّر ٢١، تاريخ اليعقوبي ٢٥٣/٢، تاريخ الطبري ٤٧٧/٥، مروج النذهب ٢٩٨/٤، تاريخ حلب للعظيمي ١٨٥، نهاية الأرب ٢٠/٥٥، البداية والنهاية ٢١٢/٨.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر عن (علقمة بن قيس) في: تاريخ الإسلام (٦١ - ٨٠ هـ.) ـ ص ١٩٠ ـ ١٩٣ رقم ٧٤، وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) أنظر عن (المنذربن الجارود) في: تاريخ الإسلام (٦١ - ٨٠ هـ.) - ص ٢٥٦ رقم ١١١ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) أنـظر عن (جابـر بن عتيك) في: تــاريخ الإســلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ــ ص ٨٣، ٨٤ رقم ١٤، وفيــه مصــادر. ترجمته.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من (ر).

<sup>(</sup>٧) أنظر عن (حمزة بن عمرو) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ١١٠، ١١٠ رقم ٢٧ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٨) أنظر عن (خالد بن عرفطة) في: تاريخ الصحابة لابن حبّان ٨٧ رقم ٣٥٤، والثقات ١٠٤/٣، والطبقات الكبرى ٣٥٤، والإصابة الكبرى ٣٥٥/١، وترتيب أسماء الصحابة ٥١، وأسد الغابة ٨٧/١، ٨٨، والإصابة ١٩٠١.

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين من (ر).

## ٦٢ ثم دخلت سنة اثنتين وستين

## ذكر وفد أهل المدينة إلى الشام

لما ولي الوليدُ الحجازُ أقام يريد غِرّة ابن الزّبير، فلا يجده إلا محترزاً ممتنعاً، وشار نجدة بن عامر النّخعيّ باليمامة حين قُتل الحسين، وثار ابن الزّبير بالحجاز، وكان الوليد يُفيض من المُعَرّف، ويفيض معه سائرُ الناس، وابن الزّبير واقف وأصحابه، ونَجْدة الله واقف في أصحابه، ثمّ يفيض ابن الزبير بأصحابه، ونَجْدة بأصحابه، وكان نَجْدة يلقى ابن الزّبير فيكثر، حتى ظنّ أكثر الناس أنّه سيبايعه، ثمّ إنّ ابن الزبير عمل بالمكر في أمر الوليد، فكتب إلى يزيد: إنّك بعثت إلينا رجلاً أخرق لا يتّجه لرّشَد، ولا يَرْعوي لعِظَة الحكيم "، فلو بعثت رجلاً سهل الخُلق، رجوتُ أن يَسْهُل من الأمور ما استوعر منها، وأن يجتمع ما تفرق ".

فعزل يزيد الوليد، وولّى عثمان بن محمد بن أبي سفيان، وهو فتى غِرَّ حَدَث لم يجرّب الأمور، ولم يُحنّكه السّن، لا يكاد ينظر في شيءٍ من سُلطانه ولا عمله، فبعث إلى يزيد وفداً من أهل المدينة، فيهم عبد الله بن حنظلة، غسيل الملائكة، وعبد الله بن أبي عَمْرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، والمنذر بن الزَّبير، ورجالاً كثيراً من أشراف أهل المدينة، فقدِموا على يزيد، فأكرمهم وأحسن إليهم، وأعظم جوائزهم، فأعطى عبد الله بن حنظلة، وكان شريفاً فاضلاً عابداً سيّداً، مائة ألف درهم، وكان معه ثمانية بنين، فأعطى كلّ ولدٍ عشرة آلاف.

فلمّا رجعوا قدِموا المدينة كلّهم، إلّا المنذر بن الزبير، فإنّه قدِم العراق على ابن زياد، وكان يزيد قد أجازه بمائة ألف، فلمّا قدِم أولئك النفرُ الوفدُ المدينةَ قاموا فيهم، فأظهروا شتم يزيد وعيبه وقالوا: قدِمنا من عند رجل ليس له دِين، يشرب الخمر،

<sup>(</sup>١) في الأصل (ابن نجدة).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: ولا ينجد لرشد لا يرعوي لفظة الحكيم.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٤٧٨ و ٤٧٩، نهاية الأرب ٢٠/٤٨٥، ٤٨٦.

ويضرب<sup>(۱)</sup> بالطّنابيـر، ويعزف عنـده القِيان، ويلعب بـالكلّاب، ويسمـر عنده الحُـرّاب<sup>(۱)</sup>، وهم اللصوص، وإنّا نُشهدكم أنّا قد خلعناه.

وقام عبد الله بن حنظلة الغسيل فقال: جئتكم من عند رجل ، لو لم أجد إلّا بنيًّ هؤلاء لجاهدتُهُ بهم، وقد أعطاني وأكرمني، وما قبلتُ منه عطاءه إلّا لأتقوّى به. فخلعه الناس، وبايعوا عبدَ الله بنَ حنظلة الغسيل على خلع يزيد، وولّوه عليهم.

وأمّا المنذربن الزُّبير، فإنّه قدِم على ابن زياد، فأكرمه وأحسن إليه، وكان صديق زياد، فأتاه كتاب يزيد، حيث بلغه أمر المدينة يأمره بحبس المنذر، فكره ذلك، لأنّه ضيفه وصديق أبيه، فدعاه وأخبره بالكتاب، فقال له: إذا اجتمع الناس عندي فقم وقل نل النفرف إلى بلادي، فإذا قلت: بل أقِمْ عندي، فلك الكرامة والمواساة، فقل: إنّ لي ضيعة في وشغلًا، ولا أجد بدًا لي من الانصراف، فإني آذن لك في الانصراف، فتلحق بأهلك.

فلمّا اجتمع الناس على ابن زياد، فعل المنذر ذلك، فأذِن له في الإنصراف، فقدِم المدينة، فكان ممّن يحرّض الناس على يزيد، وقال: إنّه قد أجازني بمائة ألف، ولا يمنعني ما صنع بي أن أخبركم خبره، والله إنّه ليشرب الخمر، والله إنّه ليسكر، حتّى يدع الصلاة! وعابه بمثل ما عابه به أصحابه وأشدّ. فبعث يزيد: النّعمان بن بشير الأنصاريّ، وقال له: إنّ عدد الناس بالمدينة قومك، فإنّهم ما يمنعهم [شيء] عمّا يريدون، فإنّهم إن ينهضوا في هذا الأمر، لم يجترىء الناس على (خلافي) (6).

فأقبل النَّعمان، فأتَى قومَه، فأمرهم بلزوم الطَّاعة، وخوِّفهم الفتنة، قال لهم: إنَّكم لا طاقة (١٠ لكم بأهل الشام. فقال عبد الله بن مُطيع العدويُّ: يا نُعمان، ما يحملك على فساد ما أصلح الله من أمرنا، وتفريق جماعتنا؟ فقال النَّعمان: واللَّهِ لكأنّي بك لو نزل بك الجموع، وقامت لك (١٠ على الرُّكب تضرب مفارق القوم وجِباههم بالسيف، ودارت رَحا الموت بين الفريقين، قد ركبتَ بغلتك إلى مكة، وخلفت (١٠ هؤلاء المساكين،

<sup>(</sup>١) في (ب): (ويعزف).

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ٥/ ٤٨٠ «الخُرّاب، بالخاء المعجمة، وفي نهاية الأرب ٢٠/ ٤٨٦ «الحُرَّاب،

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (تُقِمْ).

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: داني لي ضيقةً.

ره) في (ب): (على ذلك».

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: وطاعة.

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: وعملك.

<sup>(</sup>٨) في (ر): «الرجال».

 <sup>(</sup>٩) في (ب): «وطفف»، وفي الأوربية: «وخلف».

يعني الأنصار، يُقْتَلون في سككهم ومساجدهم، وعلى أبواب دُورهم. فعصاه الناس وانصرف، وكان الأمر كما قال(٩).

#### ذكر ولاية عُقْبة بن نافع إفريقية ثانيةً وما افتتحه فيها وقتله

قد ذكرنا عزل عُقْبَة عن إفريقية وعوده إلى الشام، فلمّا وصل إلى معاوية وعده بإعادته إلى إفريقية، وتوفّي معاوية وعُقبة بالشام، فاستعمله يزيد على إفريقية في هذه السنة وأرسله إليها، فوصل إلى القيروان مجدّاً، وقبض أبا المهاجر أميرها، وأوثقه في الحديد، وترك بالقيروان جُنداً مع النّراري والأموال، واستخلف بها زُهَير بن قيس البَلويَّ ()، وأحضر أولاده، فقال له: إنّي قد بِعتُ نفسي من الله، عزّ وجلّ، فلا أزال أجاهد من كفر بالله. وأوصى بما يفعل بعده.

ثمّ سار في عسكر عظيم حتّى دخل مدينة باغاية (")، وقد اجتمع بها خلق كثير من الروم، فقاتلوه قتالاً شديداً، وانهزموا عنه، وقتل فيهم قتلاً ذريعاً، وغنِم منهم غنائم كثيرة، ودخل المنهزمون المدينة وحاصرهم عُقْبة. ثمّ كره المُقام عليهم (")، فسار إلى بلاد الزّاب، وهي بلاد واسعة، فيها عدّة مدن وقرى كثيرة، فقصد مدينتها العظمى، واسمها أربة (")، فامتنع بها من هناك من الروم والنّصارى، وهرب بعضهم إلى الجبال، فاقتتل (المسلمون ومن بالمدينة من النّصارى عدّة دفعات، ثمّ انهزم النصارى، وقُتل كثير من فرسانهم، (ورحل إلى تاهرت) (").

فلمّا بلغ الرومَ خبرُه استعانوا بالبربر، فأجابوهم ونصروهم، فاجتمعوا في جمْع كثير، والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً، واشتدّ الأمر على المسلمين لكثرة العدوّ، ثمّ إن اللهَ

 <sup>(</sup>١) الطبري ٥/ ٤٧٩ ـ ٤٨١، نهاية الأرب ٢٠/ ٤٨٥ ـ ٤٨٧.

 <sup>(</sup>٢) في فتوح مصر لابن عبد الحكم ١٩٨، ورياض النفوس للمالكي ٢٢ أن عقبة استخلف عمر بن علي القرشي، وزهيراً على القيروان.

 <sup>(</sup>٣) باغاية : بالغين المعجمة، والياء المثناة. مدينة كبيرة في أقصى إفريقية بين مجّانة وقسنطينية الهواء.
 (معجم البلدان ١/٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب لابن عذاري ٢٤/١.

 <sup>(</sup>٥) في (ر): «اريـة»، والمثبت يتفق مع: معجم البلدان ١٤٠/١ وهي بـالتحـريـك. وانـظر: وصف إفـريقيـة
للبكري ١٤٤، وتحرّفت في تاريخ ابن خلدون ٣٩٩/٤، ورياض النفوس ٢٣ إلى «أذنة» و «أدنة».

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (فاقتتلوا).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين زيادة من (ر).

تعالى نصرهم، فانهزمت الروم والبربر، وأخذهم السيف، وكثُر فيهم القتل، وغنِم المسلمون أموالهم وسلاحهم(١).

ثمّ سار حتّى نزل على طَنْجَة، فلقِيه بِطْريق من الروم اسمه يليان، فأهدى له هديّة حسنة، ونزل على حُكمه، ثمّ سأله عن الأندلس، فعظّم الأمر عليه، فسأله عن البربر، فقال: هم كثيرون لا يعلم عددهم إلّا الله، وهم بالسوس الأدنَى، وهم كُفّار لم يدخلوا في النصرانيّة، ولهم بأس شديد.

فسار عُقْبة إليهم نحو السُّوس الأدنى، وهي مغرب طَنْجة، فانتهى إلى أوائل البربر، فلقوه في جمع كثير، فقتل فيهم قتلاً ذريعاً، وبعث خيله في كلّ مكانٍ هربوا إليه، وسار هو حتّى وصل إلى السُّوس الأقصى، وقد اجتمع له البربر في عالم لا يُحصَى، فلقيهم وقاتلَهم وهزمهم، وقتل المسلمون فيهم حتّى ملّوا، وغنِموا منهم وسَبوا سبياً كثيراً، وسار حتّى بلغ ماليان، ورأى البحر المحيط، فقال: يا ربّ، لولا هذا البحر لمضيتُ في البلاد مجاهداً في سبيلك.

ثم عاد فنفر الروم والبربر عن طريقه خوفاً منه، واجتاز بمكانٍ يُعرَف اليوم بماء الفرس، فنزله، ولم يكن به ماء، فلحق الناسَ عطشٌ كثير، أشرفوا [منه] على الهلاك، فصلّى عُقْبة ركعتَين ودعا (فبحث فرس له الأرض بيديه، فكشف له عن صفاة)(٤) فانفجر الماء، فنادى عُقبة في الناس، فحفروا أحساء كثيرة وشربوا، فسُمّي ماء الفرس(٥).

فلمًا وصل إلى مدينة طُبْنة (٢)، وبينها وبين القيروان ثمانية أيّام، أمر أصحابه أن يتقدّموا فوجاً فوجاً، ثقة منه بما نال من العدوّ، وأنّه لم يُبْقِ (٢) أحداً يخشاه، وسار إلى تَهُوذَة (٨)، لينظر إليها في نفرٍ يسير، فلمّا رآه الروم في قلّة طمعوا فيه، فأغلقوا باب الحصن وشتموه وقاتلوه، وهو يدعوهم إلى الإسلام، فلم يقبلوا منه (١).

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢٦/٢٤، ٢٧، البيان المغرب ٢٤/١ باختصار.

<sup>(</sup>٢) في (ر): (أصبت).

 <sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٢٤/٢٤، ٢٨، وانظر: البيان المغرب ٢٦/١ و ٢٧.

 <sup>(</sup>٤) في (ب): (ثم ضرب بدبوس في الأرض).

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ٢٨/٢٤، ٢٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (طيبة).

<sup>(</sup>٧) فيُّ الأوربيَّة: (يش).

<sup>(</sup>٨) في (ر): «يهودا»، وتَهُوذَة: بالفتح ثم الضم، وسكون الواو، والذال معجمة. اسم القبيلة من البربر بناحية إفريقية، لهم أرض تُعرف بهم. (معجم البلدان ٢٤/٢) وهي في البيان المغرب ٢٠/١ «تهودا» بالمدال المهملة.

<sup>(</sup>٩) نهاية الأرب ٢٤/٢٤.

# ذكر خروج كُسَيْلة بن لمزم(١) البربريّ على عُقْبة

هذا كُسَيْلة بن لمزم (۱) البربريُّ كان قد أسلم لما ولي أبو المهاجر إفريقية، وحسُن إسلامه، وهو من أكابر البربر وأبعدهم صوتاً (۱)، وصحِب أبا المهاجر، فلما ولي عُقبة عرّفه أبو المهاجر محل كسيلة، وأمره بحفظه، فلم يقبل واستخفّ به، وأتى عُقبة بغنم، فأمر كسيلة بذبْحها وسلخها مع السلّاخين، فقال كسيلة: هؤلاء فتياني وغلماني يكفونني المؤونة. فشتمه وأمره بسلْخها، ففعل، فقبّح أبو المهاجر هذا عند عُقبة، فلم يرجع، فقال له: أوثِقِ الرجل، فإنّي أخاف عليك منه! فتهاون به عُقبة. فأضمر كسيلة الغدر، فلمّا كان الآن، ورأى الروم قلّة مَنْ مع عُقبة أرسلوا إلى كسيلة، وأعلموه حاله، وكان في عسكر عُقبة مُضْمِراً للغدر، وقد أعلم الروم ذلك وأطمعهم. فلمّا راسلوه أظهر ما كان يقوى يضمره، وجمع أهله وبني عمّه، وقصد عُقبة، فقال أبو المهاجر: عاجِلْه قبل أن يقوى جمعُه. وكان أبو المهاجر موثقاً في الحديد مع عُقبة. فزحف عُقبة إلى كسيلة، فتنحّى كسيلة عن طريقه ليكثر جَمْعُه، فلمّا رأى أبو المهاجر ذلك تمثّل بقول أبي مِحْجَن

كفى حَزَناً أن تمرغ الخيلُ بالقنا وأُتْركَ مشدوداً علي وثاقيا وثاقياً إذا قمتُ عنّاني الحديدُ وأُغْلِقتْ مُصارعُ من دوني تُصِمّ المنادياً الله

فبلغ عُقبة ذلك، فأطلقه، فقال له: الحقّ بالمسلمين وقُم بأمرهم، وأنا أغتنم الشهادة. فلم يفعل وقال: وأنا أيضاً أريد الشهادة. فكسر عُقبة والمسلمون أجفان سيوفهم، وتقدّموا إلى البربر وقاتلوهم، فقُتل المسلمون جميعهم، لم يفلتْ منهم أحد وأسر محمد بن أوس الأنصاريُ في نفرٍ يسير، فخلّصهم صاحب قَفْصة، وبعث بهم إلى القيروان فعزم زُهير بن قيس البلويُ على القتال، فخالفه حَنشُ (") الصنعانيُّ، وعاد إلى

<sup>(</sup>۱) في (ب): «المرم» و «لمرم»، وفي طبعة صادر ١٠٧/٤ «كمرم»، والمثبت عن: الحلّة السيراء ٣٢٧/٢ في الحاشية (٣): وفي تاريخ خليفة ٢٥١ «كيزم».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «صوبا».

<sup>(</sup>٣) في الحلّة السيراء (تُقرع)، وفي نهاية الأرب: (تمزع).

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «مناديا». والبيتان في: الحلّة السيراء ٣٢٨/٣، ورياض النفوس للمالكي ٢٧/١، والأغاني المراح ١٣٩/٢١، ومعالم الإيمان للدباغ ٤٩/١، ونهاية الأرب ٣١/٢٤، وديوان أبي محجن (طبعة بريل ١٨٨٧) ـ ص ١٦.

 <sup>(</sup>٥) إلى هنا في: نهاية الأرب ٣١/٢٤.

<sup>(</sup>٦) إلى هنا في: الحلَّة السيراء ٣٢٨/٢.

<sup>(</sup>٧) في طبعـةً صادر ١٠٨/٤ «جيش»، وهــو تصحيف، والتصـويب من: الحلّة السيــراء ٣٣١/٢، والبيـان المغرب ٣١/١.

مصر، فتبعه أكثر الناس، فاضطرّ زُهَير إلى العَوْد معهم، فسار إلى بَرْقة وأقام بها(١).

وأمّا كُسَيلة فاجتمع إليه جميع أهل إفريقية، وقصد إفريقية، وبها أصحاب الأنفال والنّراري من المسلمين، فطلبوا الأمان من كسيلة فآمنهم، ودخل القيروان واستولى على إفريقية، وأقام بها إلى أن قوي أمر عبد الملك بن مروان، فاستعمل على إفريقية زُهَيرَ بن قيس البلوي، وكان مقيماً ببرقة مرابطاً ".

## ذكر ولاية زُهَير بن قيس إفريقية وقتْله وقتل كسيلة

لما ولي (٢) عبد الملك بن مروان، ذُكر عنده مَنْ بالقَيروان من المسلمين، وأشار عليه أصحابه (بإنفاذ الجيوش إلى) (١) إفريقية لاستنقاذهم، فكتب إلى زهير بن قيس البلوي بولاية إفريقية، وجهّز له جيشاً كثيراً، فسار سنة تسع وستّين إلى إفريقية (١٠).

فبلغ خبره إلى كسيلة، فاحتفل وجمع وحشد البربر والروم، وأحضر أشراف أصحابه وقال: قد رأيت أن أرحل إلى ممش فأنزلها، فإن بالقيروان خلقاً كثيراً من المسلمين، ولهم علينا عهد، فلا نغدر بهم، ونخاف إن قاتلنا زُهيراً (أن يثبان هؤلاء من ورائنا، فإذا نزلنا ممش أمِنّاهم وقاتلنا زهيراً)ن، فإن ظفرنا بهم تبعناهم إلى طرابلس وقطعنا أثرهم من إفريقية، وإن ظفروا بنا تعلقنا بالجبال ونجونا. فأجابوه إلى ذلك، ورحل إلى مَمْش أن وبلغ ذلك زهيراً، فلم يدخل القيروان، بل أقام ظاهرها ثلاثة أيّام، حتى أراح واستراح، ورحل في طلب كُسيلة، فلمّا قاربه نزل، وعبّى أصحابه وركب إليه، فالتقى العسكران، واشتد القتال، وكثر القتل في الفريقين، حتى آيس الناس من الحياة، فلم يزالوا كذلك أكثر النهار، ثمّ نصر الله المسلمين، وانهزم كسيلة وأصحابه، وقُتل هو وجماعة من أعيان أصحابه بمَمْش، وتبع المسلمون البربر والروم، فقتلوا مَنْ أدركوا منهم فأكثروا، وفي هذه الوقعة ذهب رجال البربر والروم وملوكهم وأشرافهم، وعاد زهير إلى القيروانان.

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣٢/٢٤، البيان المغرب ٣١/١.

<sup>(</sup>٢) الحلّة السيراء ٢/ ٣٣١، البيان المغرب ٢/ ٣١، نهاية الأرب ٣٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) في (ر): «قوي أمر».

<sup>(</sup>٤) في (ب): (بتولية زهير بن قيس).

<sup>(</sup>٥) التحلّة السيراء ٣٣٠ و ٣٣١، نهاية الأرب ٣٣/٢٤، البيان المغرب ٣١/١.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (يشت).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين من (ر).

<sup>(</sup>٨) يقال: ممش، وممس، بالمعجمة والمهملة، أنظر الحلّة السياء ٣٢٨/٢ و ٣٣٠ وفي معجم البلدان ٥/٨١ ومُمْسَى، بالفتح ثم السكون والسين المهملة، مقصور، قرية بالمغرب.

<sup>(</sup>٩) الحلَّة السيراء ٢/ ٣٣٠، رياض النفوس ٢٠/١، نهاية الأرب ٣٢/٢٤، ٣٣، البيان المغرب ٢١/١،

ثم إنّ زهيراً رأى بإفريقية مُلْكاً عظيماً، فأبَى أن يقيم وقال: إنّما قدِمتُ للجهاد فأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك.

وكان عابداً زاهداً، فترك بالقيروان عسكراً، وهم آمنون لخُلُوّ البلاد من عـدوٍّ (أو ذي)(١) شوكة، ورحل في جمْع كثير إلى مصر.

وكان قد بلغ الروم بالقسطنطينية مسيرُ زهير من بَرْقة إلى إفريقية لقتال كسيلة، فاغتنموا خُلُوها، فخرجوا إليها في مراكب كثيرة، وقوّة قريّة من جزيرة صقلية، وأغاروا على بَرْقة، فأصابوا منها سبياً كثيراً، وقتلوا ونهبوا، ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى برقة، فأخبر الخبر، فأمر العسكر بالسرعة والجدّ في قتالهم، ورحل هو ومَنْ معه، وكان الروم خلقاً كثيراً، فلمّا رآه المسلمون استغاثوا به، فلم يمكنه الرجوع، وباشر القتال، واشتد الأمر، وعظم الخطب، وتكاثر الروم عليهم، فقتلوا زهيراً وأصحابه، ولم ينجُ منهم أحد، وعاد الروم بما غنِموا إلى القسطنطينية الله منهم أحد، وعاد الروم بما غنِموا إلى القسطنطينية الله المناه المناه والم عليهم المنهم أحد، وعاد الروم بما غنِموا إلى القسطنطينية الله المناه المناه والم ينهم أحد، وعاد الروم بما غنِموا إلى القسطنطينية الله المناه ا

ولما سمع عبد الملك بن مروان بقتل زهير، عظم عليه واشتد، ثمّ سيّر إلى إفـريقية حسّانَ بن النّعمان الغسّانيّ، وسنذكره سنة أربع وسبعين، إن شاء الله.

وكان ينبغي أن نذكر ولاية زهير وقتْله سنة تسع وستّين، وإنّما ذكرناه ههنـا ليتّصل خبر كسيلة ومقتله، فإنّ الحادثة واحدة، وإذا تفرّقت لم تُعْلَم حقيقتها.

#### ذكر عدّة حوادث

حجّ بالناس هذه السنة الوليد بن عُتْبة (<sup>4)</sup>.

وفيها وُلد محمّد بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس (°) والد السفّاح والمنصور.

٣٢، وانظر: تاريخ خليفة ٢٥١.

<sup>(</sup>١) في (ر): «له» بدل «أوذي».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (وتكاثروا).

<sup>(</sup>٣) الْحَلَّة السيراء ٢/٣٣١، نهاية الأرب ٣٣/٢٤، البيان المغرب ٣٣/١، تاريخ ابن خلدون ٤٤٠/٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي ٢٥٣/٢، المحبّر ٢١، تاريخ الطبري ٤٨١/٥، هروج الذهب ٣٩٨/٤ وفي تاريخ خليفة ٢٣٦، وتاريخ الإسلام (٦١ - ٨٠ هـ.) ـ ص ٢٢ أقام الحج عثمان بن محمد بن أبي سفيان.

وقد علّق الحافظ ابن كثير على هذين القولين فقال: وقال آبن جرير: وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن عبة، كذا قال، وفيه نظر؛ فإنه إن كان في وفد أهل المدينة وقد رجعوا من عند يزيد فإنما وفد عثمان بن محمد بن أبي سفيان، وإن كان قد حج بالناس فيها الوليد، فما قدم وفد المدينة إلى يزيد إلا في أول سنة ثلاث وستين، وهو أشبه، والله أعلم. (البداية والنهاية ٢١٦/٨).

وجاء في تاريخ حلب للعظيمي بتحقيق إبراهيم زعرور - ص ١٨٦: «وحج بالناس عبد الله بن الزبير، وقتل عثمان بن محمد»، وهذا وهم.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري ٤٨١/٥: «محمد بن عبد الله بن العباس».

#### [الوَفَيَات]

وفيها تُوفِّي عبد المطّلب بن ربيعة (١) بن الحارث بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشمي، وله صُحبة.

ومَسلمة بن مُخَلَّد" الأنصاريُّ، وكان عمره لما مات النبيُّ ﷺ، عشر سِنين. وتوفّي بمصر مسروق بن الأجدع"، وقيل: توفّي سنة ثلاثٍ " وستَّين.

(مُخَلَّد، بضمّ الميم، وفتح الخاء المعجمة، وفتح اللّام وتشديدها).

<sup>(</sup>١) انظر عن (عبد المطّلب بن ربيعة) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ١٨٠ رقم ٦٧ وفيه مصادر تحمته.

<sup>(</sup>٢)؛ انظر عن (مسلمة بن مخلّد) في: تاريخ الإسلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ٢٤٢ ـ ٢٤٤ رقم ١٠٠ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) انْـُظر عن (مسروق بن الأجـدع) في: تاريخ الإسـلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ٣٣٥ ـ ٢٤٢ رقم ٩٩، وفيــه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في (ر): وثمانه.

#### ٦٣ ثم دخلت سنة ثلاث وستين

#### ذكر وقعة الحَرّة(١)

كان أوّل وقعة الحَرّة ما تقدّم من خلع يزيد، فلمّا كان هذه السنة أخرج أهلُ المدينة عثمان بن محمّد بن أبي سفيان عامل يزيد، وحصروا بني أميّة، (بعد بيعتهم عبدَ الله بن حنظلة، فاجتمع بنو أميّة) ومواليهم ومن يرى رأيهم في ألف رجل، حتى نزلوا دار مروان بن الحكم، فكتبوا إلى يزيد يستغيثون به، فقدِم الرسول إليه وهو جالس على كرسيّ، وقد وضع قدمَيه في طشتٍ فيه ماء لنُقرُس كان بهما من فلمّا قرأ الكتاب تمثل:

لقد بـدّلــوا<sup>(۱)</sup> الحِلْمَ الّـذي في سجيّتي فــبــدّلــتُ قــومــي غِــلظةً بــلِيــانِ<sup>(۱)</sup> ثمّ قال: أما يكون بنو أميّة ألف رجل؟ فقال الرســول: بلى والله، وأكثر. قــال: فما

استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من النهار! فبعث إلى عَمرو بن سعيد، فأقرأه الكتاب، وأمره أن يسير إليهم في الناس، فقال: قد كنتُ ضبطتُ لك الأمور والبلاد، فأمّا الآن إذ صارت دماءُ قريش تُهرق بالصّعيد، فلا أُحبّ أن أتولّى ذلك.

<sup>)</sup> أنظر عن (وقعة الحَرَّة) في: تاريخ خليفة ٢٣٦ ـ ٢٥٠، والأخبار الطوال ٢٦٢ ـ ٢٦٩، وأنساب الأشراف ج ٤ ق ٢/٠٠ ـ ٢٥، والفتوح لابن أعثم ٢٧٩/٥ ـ ٢١٣، وتاريخ اليعقوبي ٢٠٢١، ونهاية الأرب ٢٥٢/٠٤ وتاريخ الطبري ٤٨١، ونهاية الأرب ٢٠/٧٨٤ ـ ٤٩٥، ومروج الذهب ٢٩٧ ـ ٨١، وتاريخ العظيمي ١٨٦، ونهاية الأرب ٢٠/٧٨٤ ـ ٤٩٥، والطبقات الكبرى لابن سعد ١٦٥، - ٨٦، وأنساب الأشراف ج ٤ ق ١/١٩٦ ـ ٣٣٠، ومعجم البلدان ٢/ ٢٤٩، وتهذيب تاريخ دمشق ١١٤/٤ ـ ٢٢٤ في ترجمة عبد الله بن الزبير، والمختصر في أخبار البشر ١/٢١، وتاريخ الإسلام (٦١١ ـ ٨٠ هـ.) - ص ٣٣ ـ ٣٣، والعقد الفريد ٤/٣٩ ـ ٣٩١، والبدء والتاريخ ٢/٤١ ـ ١٦، والبداية والنهاية ١/١٧٨ ـ ٢٢٤، ومرآة الجنان ١/٨٦١، وشفاء الغرام ـ بتحقيقنا ـ ٢/٤٢، والمحاسن والمساوىء ٣٣ ـ ٢٠، والفخري ١١٥، ١١١، وتاريخ الخلفاء ٢٠٠، وشذرات الذهب ٢٠٠/١، ١٠٠.

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «بها».

<sup>(</sup>٤) في (ر): «يدبر».

<sup>(</sup>٥) البيت في: تاريخ الطبري ٤٨٣/٥، والفخري ١١٦.

وبعث إلى عُبيـد الله بن زياد، يـأمره بـالمسير إلى المـدينة، ومحـاصرة ابن الـزُّبَيْر بمكّة، فقال: والله لا جمعتهما للفاسق، قتل ابن رسول الله وغـزو الكعبة. ثمّ أرسـل إليه يعتذر.

فبعث إلى مسلم بن عُقْبة المُرِّيّ، وهو الذي سُمِّي مُسْرِفاً، وهو شيخ كبير مريض، فأخبره الخبر، فقال: أما يكون بنو أمية ألف رجل؟ فقال الرسول: بلى. قال: (فما استطاعوا)() أن يقاتلوا ساعة من النهار! ليس هؤلاء بأهل أن يُنصروا، فإنهم الأذِلّاء، دَعْهم يا أمير المؤمنين حتى يَجْهدوا أنفسهم في جهاد عدوهم، ويتبين لك مَنْ يقاتل على طاعتك، ومَن يستسلم. قال: ويحك! إنّه لا خير في العيش بعدهم، فاخرج بالناس.

وقيل: إنَّ معاوية قال ليزيد: إنَّ لك من أهل المدينة يوماً، فإنَّ فعلوا، فارمِهم بمسلم بن عُقْبَة، فإنَّه رجل قد عرفت نصيحته. فلمَّا خلع أهلُ المدينة أمر مسلماً بالمسير إليهم، فنادى في الناس بالتَّجهُّز إلى الحجاز؟، وأن يأخذوا عطاءهم ومعونة مائة دينار، فانتُدِب لذلك اثنا عشر ألفاً، وخرج يزيد يعرضهم، وهو متقلدٌ سيفاً، متنكّبٌ قوساً عربيّة، وهو يقول:

أبلِغْ أب بكر إذا السلّيلُ سَرَى أَجَمْعَ سَكرانَ منَ القوْمِ تَرَى يسا عَجَباً مِن مُلحدٍ يسا عَجَباً

وهَـبَطَ الـقـوْمُ عـلى وادي الـقُـرَى أُم جَمْعَ يَقطانَ نَفَى عنه الكَـرَى مُخادع بالـدّينِ يَعفو " بالعرَى "

وسار الجيش وعليهم مسلم، فقال له ينزيد: إن حدث بك حدث فاستخلف الحُصَين بن نُمَير السَّكونيّ، وقال له: ادعُ القوم ثلاثاً، فإن أجابوك وإلاّ فقاتلهم، فإذا ظهرتَ عليهم، فانهبها ثلاثاً، فكلُّ ما فيها من مال أو دابّة أو سلاح أو طعام فهو للجُنْد، فإذا مضت الثلاث، فاكففْ عن الناس، وانظرْ عليّ بن الحسين، فاكففْ عنه واستوص به خيراً، فإنّه لم يدخل مع الناس، وإنّه قد أتاني كتابه.

وقد كان مروان بن الحكم كلّم ابن عمر، لمّا أخرج أهلُ المدينة عامـلَ يزيـد وبني أُميّة، في أن يغيّب (٥) أهله عنده، فلم يفعل، فكلّم عليّ بن الحسين، فقال: إنّ لي حُـرَماً

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (فاستطاعوا).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الجهاد».

<sup>(</sup>٣) في (ب): (نفقوا).

<sup>(</sup>٤) أنظر هذا الرجز باختلاف كثير في الألفاظ، في: تاريخ خليفة ٢٣٨، والأخبار الطوال ٢٦٥، وأنساب الأشراف ج ٤ ق ٣٣/١، وج ٤ ق ٣٣/٢، وتـاريخ الـطبـري ٤٨٤/٥، والفتـوح لابن أعثم ٢٩٣/٥، ومروج الذهب ٣/٣، ٥٩٥، والمتنبيه والإشراف ٣٠٤، ٣٠٥ والبدء والتاريخ ١٤/٦، والبداية والنهاية ٢١٩/٨.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (يبعثه.

وحُرَمي تكون مع حُرَمك. فقال: أفعل، فبعث بامرأته، وهي عائشة ابنة عثمان بن عفّان، وحُرَم مروان إلى يَنْبع أن وقيل: بل وحُرَم مروان إلى يَنْبع أن وقيل: بل أرسل حُرَم مروان، وأرسل معهم ابنه عبد ألله بن عليّ إلى الطائف.

ولما سمع عبد الملك بن مروان أنَّ يزيد قد سيَّر الجنود إلى المدينة قال: ليت السماء وقعت على الأرض، إعظاماً لذلك.

ثم إنّه ابتُلي بعد ذلك، بأن وجه الحَجّاج، فحصر مكّة، ورمى الكعبة بالمنجنيق، وقتل ابن الزَّبير. وأمّا مسلم، فإنّه أقبل بالجيش، فبلغ أهل المدينة خبرُهم، فاشتد حصارهم لبني أميّة بدار مروان، وقالوا: والله لا نكفّ عنكم حتّى تستنزلكم، ونضرب أعناقكم، أو تُعْطونا عهد الله وميثاقه أن لا تبغونا غائلةً، ولا تدلّوا لنا على عَورة، ولا تظاهروا علينا عدواً، فنكفّ عنكم ونُخرجكم عنّا. فعاهدوهم على ذلك، فأحرجوهم من المدينة ".

وكان أهل المدينة قد جعلوا في كلّ منهل بينهم وبين الشام زقّـاً من قطران وعُــوّر، فأرسل الله السماء عليهم فلم يستقوا بدلوٍ حتّى وردوا المدينة.

فلمًا أخرج أهلُ المدينة بني أميّة ساروا بأثقالهم حتّى لقوا مسلم بن عُقْبة بوادي القرى، فدعا بعَمْرو بن عثمان بن عفّان أوّل الناس، فقال له: خبّرني ما وراءك وأشِر على ققال: لا أستطيع، قد أخذ علينا العهود والمواثيق أن لا ندلّ على عورة، ولا نظاهر عدونا. فانتهره وقال: والله لولا أنّك ابن عثمان لضربتُ عنقك، وأيْمُ اللهِ (لا أقيلها قرشيًا) (الا بعدك! فخرج إلى أصحابه فأخبرهم خبره، فقال مروان بن الحكم لابنه عبد الملك: ادخل قبلي لعله يجتزىء بك عني. فدخل عبد الملك فقال: هاتِ ما عندك. فقال: فقال: هاتِ ما فاستظل الناس في ظلّه، فأكلوا من صَقْره (اله فإذا أصبحتَ من الغد، مضيتَ وتركت فاستظل الناس في ظلّه، فأكلوا من صَقْره (اله فإذا أصبحتَ من الغد، مضيتَ وتركت المدينة ذاتَ اليسار، ثمّ دُرْتَ بها حتّى تأتيهم من قبل الحَرّة مشرّقاً، ثمّ تستقبل القوم، فإذا استقبلتهم وقد أشرقت عليهم الشمس، طلعت بين أكتاف أصحابك، فلا تُؤذيهم ويُصيبهم أذاها، ويرون من ائتلاق بَيْضكم، وأسِنة رماحكم وسيوفكم ودروعكم ما لا ويُصيبهم أذاها، ويرون من ائتلاق بَيْضكم، وأسِنة رماحكم وسيوفكم ودروعكم ما لا ترونه أنتم، ما داموا مغرّبين، ثمّ قاتِلْهم واستَعِنِ اللّه عليهم.

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (عبيد).

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٥٨٥، أنساب الأشراف ج ٤ ق ٣٢٢/١ رقم ٨٣٤.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (لو أقيلهم قريباً»، وفي الأوربية: (قريشاً».

<sup>(</sup>o) الصّقر: الدبس، وهو عسل التمر وعُصارته.

فقال له مسلم: لله أبوك، أيِّ امرىءٍ وَلَدَ $^{(1)}$ !

ثمّ إنّ مروان دخل عليه فقال له: إيه! فقال: أليس قد دخل عليك عبد الملك؟ قال: بلى، وأيّ رجل عبد الملك! قلّ ما كلّمتُ من رجال قريش رجلاً به شبيهاً. فقال مروان: إذا لقيت عبد الملك فقد لَقيتني. ثمّ (إنّه صار في كلّ مكان يصنع) ما أمر به عبد الملك، فجاءهم من قِبَل المشرق، ثمّ دعاهم مسلم فقال: إنّ أمير المؤمنين يزعم أنكم الأصل، وإنّي أكره إراقة دمائكم، وإنّي أؤجّلكم ثلاثاً، فمن ارعوى وراجع الحقّ قبلنا منه، وانصرفتُ عنكم، وسرتُ إلى هذا المُحِلّ الذي بمكّة، وإن أبيتم كنّا قد أعذرنا الله الكم.

فلمّا مضت الثلاث قال: يا أهل المدينة ما تصنعون، أتسالمون أم تحاربون؟ فقالوا: بل نحارب. فقال لهم: لا تفعلوا بل ادخلوا في الطّاعة، ونجعل جدّنا وشوكتنا على أهل هذا المُلْحد الّذي قد جمع إليه المُرّاق والفُسّاق من كلّ أوْب، يعني ابن الزَّبَيْر. فقالوا له: يا أعداء الله، لو أردتم أن تجوزوا إليه ما تركناكم، نحن ندعُكم أن تأتوا بيت الله الحرام، فتُخيفوا أهله، وتُلْحدوا فيه، وتستحلّوا حُرمته! لا والله لا نفعل (1).

وكان أهل المدينة قد اتّخذوا خندقاً، وعليه جمْعٌ منهم، وكان عليه عبد الرحمن بن زُهير بن عبد عوف، وهو ابن عمّ عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الله بن مُطيع على رُبع آخر، وهم قريش في جانب المدينة، وكان مَعقِل بن سِنان الأشجعيُّ، وهو من الصّحابة، على رُبع آخر، وهم المهاجرون، وكان أمير جماعتهم عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاريُّ في أعظم تلك الأرباع، وهم الأنصار<sup>٣</sup>.

وصمد مسلم فيمن معه، فأقبل من ناحية الحَرِّة حتى ضرب فسطاطه على طريق الكوفة، وكان مريضاً، فأمر فوضع له كرسيُّ بين الصّفين وقال: يبا أهل الشام قاتِلوا عن أميركم وادعوا. فأخذوا لا يقصدون رُبعاً من تلك الأرباع إلا هزموه، ثمّ وجّه الخيل نحو ابن الغسيل، فحمل عليهم ابن الغسيل فيمَنْ معه فكشفهم، فانتهوا إلى مسلم، فنهض في وجوههم بالرجال وصاح بهم، فقاتلوا قتالاً شديداً (١٠).

- (١) أنظر نحوه في: أنساب الأشراف ج ٤ ق ٣٢٣/١ رقم ٨٣٦.
  - (٢) في (ر): دارتحل من مكانه وصنع.
    - (٣) في (ب): (أذعن).
    - (٤) في الأوربية: «اعتذرنا».
    - (٥) في الأوربية: ونحن قد نعلم.
      - (٦) الطبري ٥/٤٨٧.
      - (۷) الطبری ٥/٤٨٤.
      - (٨) الطبري ٥/٤٨٧، ٨٨٨.

ثم إنّ الفضل بن عبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب جاء إلى ابن الغسيل، فقاتل معه في نحو من عشرين فارساً قتالاً حسناً، ثمّ قال لابن الغسيل: مَنْ كان معك فارساً فلْياتني فليقف معي، فإذا حملتُ فليحملوا، فوالله لا أنتهي حتّى أبلغ مسلماً، فأقتله أو أقتل دونه. ففعل ذلك وجمع الخيل إليه، فحمل بهم الفضل على أهل الشام فانكشفوا، فقال لأصحابه: احملوا أخرى جُعلتُ فِداكم، فوالله لئن عاينتُ أميرهم لاقتلنه أو أقتل دونه. إنّه ليس بعد الصّبر إلاّ النصر! ثمّ حمل وحمل أصحابه، فانفرجت عيل الشام عن مسلم بن عُقْبَة، ومعه نحو خمسمائة راجل جُثاة على الرُّكب، مُشْرعي السنة نحو القوم، ومضى الفضل كما هو نحو راية مسلم، فضرب رأس صاحبها، فقط المعفرة، وفلق هامته وخرّ ميتاً "، وقال: خذها منّي وأنا ابن عبد المطّلب! وظنّ أنّه مسلم، فقال: قتلتُ طاغية القوم وربّ الكعبة! فقال: أخطأتِ استُك الحُفْرة "!

وإنّما كان ذلك غلاماً روميّاً، وكان شجاعاً، فأخذ مسلم رايته وحرّض أهل الشام وقال: شدّوا مع هذه الراية. فمشى برايته، وشدّت تلك الرجال أمام الراية، فصرع الفضل بن عبّاس، فقُتل وما بينه وبين أطناب مسلم بن عُقْبة إلّا نحو من عشرة أذرع، وقتل معه زيد بن عبد الرحمن بن عوف''.

وأقبلتْ خيل مسلم ورجّالته نحو ابن الغسيل، وهو يحرّض أصحابه ويذمّ أهل المدينة، ويُقدم الخيلُ الى ابن الغسيل [وأصحابه]، فلم تقدم عليهم للرماح الّتي بأيديهم والسيوف، وكانت تتفرّق عنهم، فنادى مسلمُ الحُصَينَ بن نُمير وعبد الله بن عِضاه الأشعريّ، وأمرهما أن ينزلا في جُندهما، ففعلا وتقدّما إليهم، فقال ابن الغسيل الصحابه: إنّ عدوّكم قد أصاب وجه القتال الذي كان ينبغي أن يقاتلكم به، وإنّي قد ظننتُ ألاّ يلبثوا إلاّ ساعةً، حتّى يفصل الله بينكم وبينهم، إمّا لكم وإمّا عليكم، أما إنّكم أهل النّصرة ودار الهجرة، وما أظنّ ربّكم أصبح عن أهل بلدٍ من بلدان المسلمين بأرضى منه عنكم، ولا على أهل بلدٍ من بلدان العرب بأسخط منه على هؤلاء الّذين يقاتلونكم، وإنّ لكلّ امرىء منكم مِيتة هو ميّتُ بها لا محالة، وواللّهِ ما [من] مِيتةٍ أفضل من مِيتة الشهادة، وقد ساقها الله إليكم فاغتنموها (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «فانفجرت».

<sup>(</sup>٢) في (١): «مغشياً».

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال للميداني ٤٤٤١، تاريخ الطبري ٥/٨٨٠،

<sup>(</sup>٤) وقُتل معه إبراهيم بن نعيم العدوي. (الطبري ٥/٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «أصحابه».

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (يقدم).

<sup>(</sup>V) الطبري ٥/٠٤٩.

ثم دنا بعضهم من بعض، فأخذ أهل الشام يرمونهم بالنّبل، فقال ابن الغسيل لأصحابه: علامًا() تستهدفون لهم! مَنْ أراد التعجيل إلى الجنّة، فلْيلزمْ هذه الراية. فقام إليه كلّ مستميت، فنهض بعضهم إلى بعض، فاقتتلوا أشدّ قتال رؤي لأهل هذا القتال، وأخذ ابن الغسيل يُقَدِّم بنيه واحداً واحداً، حتّى قُتلوا بين يديه، وهو يضرب [بسيفه] ويقول:

بُعداً لمنْ رامَ الفسادَ وطَغى (٢) وجانَبَ الحق وآيات الهدى لا يُبعِدِ الرّحمنُ إلّا مَن عَصى (٣)

ثمّ قُتل وقَتل معه أخوه لأمّه محمّد بن ثابت بن قيس بن شَمّاس، فقال: ما أُحبّ أن السَّيلم قتلوني مكان هؤلاء القوم! وقُتل معه عبد الله بن زيد بن عاصم، ومحمّد بن عَمْرو بن حزم الأنصاريُّ. فمرّ به مروان بن الحكّم فقال: رحِمك الله! رُبَّ سارية الله عَمْرو بن خزم الأنصاريُّ. فمرّ به مروان بن الحكّم فقال: رحِمك الله! رُبَّ سارية الله رأيتُك تُطيل القيام في الصّلاة إلى جنْبها. وانهزم الناس، وكان فيمَنِ انهزم محمّد بن سعد بن أبي وقاص بعدما أبلى.

وأباح مسلم المدينة ثلاثاً، يقتلون الناس ويأخذون المتاع والأموال، فأفزع ذلك من بها من الصحابة. فخرج أبو سعيد الخُدْريُّ حتى دخل في كهف الجبل، فتبِعه رجلٌ مس أهل الشام، (فاقتحم عليه الغار، فانتضى أبو سعيد سيفه يخوّف به الشاميُّ ان، فلم بنصرف عنه، فعاد أبو سعيد وأغمد سيفه وقال: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيْ يَدَكَ لِتَقْتَلَنِي مَا أَنَا بَسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتَلَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى قال: من أنت؟ قال: أنا أبو سعيد الخُدْريُّ. قال: صاحب رسول الله عَلَى قال: نعم. فتركه ومضى ".

وقيل: إنَّ مسلماً لما نزل بأهل المدينة (خرج إليه أهلُهـا)ا<sup>(^)</sup> بجموع كثيرة وهيئةٍ حسنة، فهابهم أهلُ الشام، وكرهوا أن يُقاتلوهم، فلمّا رآهم مسلم، وكان شدِّيد الوجع، سبّهم وذمّهم وحرّضهم، فقاتلوهم.

<sup>(</sup>١) في الأوربية (عليهم).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «بعد المنّ دام الفساد وطغي».

<sup>(</sup>٣) الرَّجز في: أنساب الأشراف ج ٤ ق ١/٣٢٦، والسمهودي ٩٣ باختـلاف في الألفاظ، وتـاريخ الـطبري

 <sup>(</sup>٤) في الأوربية: «السارية».

ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ٥، الآية ٢٨.

<sup>(</sup>V) الطّبري ١٩٥٥، أنساب الأشراف ج ٤ ق ١/٥٣٣ رقم ٨٦٤.

<sup>(^)</sup> ما بين القوسين من (ب).

فبينما الناس في قتالهم، إذ سمعوا تكبيراً من خلفهم في جوف المدينة، وكان سببه أنّ بني حارثة أدخلوا أهل الشام المدينة، فانهزم الناس، فكان من أصيب في الخندق أكثر ممّنْ قتل.

ودعا مسلم الناس إلى البيعة ليزيد، على أنّهم خَول له، يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم مَنْ شاء، فمن امتنع من ذلك قتله، وطُلب الأمان ليزيد بن عبد الله بن ربيعة بن الأسود، ولمحمّد بن أبي الجهم بن حُذَيْفة، ولمَعْقِل بن سِنان الأشجعيّ، فأتي بهم بعد الوقعة بيوم، فقال: بايعوا على الشرط.

فقال القُرَشيّان: نبايعك على كتاب الله وسُنّة رسوله. فضرب أعناقهما. فقال: مروان: سبحان الله! أتقتل رجلّين من قريش أتيا بأمان؟ فطعن بخاصرته بالقضيب، فقال: وأنتّ والله لو قلتَ ممقالتهما لقتلتُك! (١)

وجاء معقل بن سِنان، فجلس مع القوم، فدعا بشراب ليُسقَى، فقال [له] مسلم: أيّ الشراب أحبّ إليك؟ قال: العسل، قال: اسقوه، فشرب حتّى ارتوى، فقال له: أرويت؟ قال: نعم. قال: والله لا تشرب بعدها شربة إلاّ في نار جهنّم. فقال: أنشُدك الله والرَّحِم! فقال له: أنت الذي لقيتني بطبريّة ليلة خرجت من عند يزيد فقلت: سرنا شهراً، ورجعنا شهراً، وأصبحنا صفْراً، نرجع إلى المدينة، فنخلع هذا الفاسق ابن الفاسق، ونبايع لرجل من المهاجرين (أو الأنصار! فيم غطفان وأشجع من الخلق والخلافة! إنّي آليتُ بيمينٍ لا ألقاك في حرب أقدر منه على قتلك إلاّ فعلتُ) (الله أمر به فقتل الله فعلت) الله فقتل الله فقتل؟)

وأُتي بيزيد بن وهْب، فقال له: بايعْ. قال: أبايعك على الكتاب والسُّنّة. قال: اقتلوه. قال: أنا أبايعك! قال: لا والله، فتكلّم فيه مروان لصِهرٍ كان بينهما، (فأمر بمروان فَوُجئتْ عنقه) (١٠)، ثمَّ قُتل يزيد(٢٠)،

ثمَّ أتى مروان بعليَّ بن الحسين، (فجاء يمشي بين مروان وابنه عبد الملك) (٢٠ حتَّى جلَّى جلَّى جلَّى جلَّى جلَّى جلًى جلس بينهما عنده، فدعا مروان بشراب ليتحرَّم (٢٠ بذلـك [من مسلم]، فشرب منه يسيراً،

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٤٩٦ وفيه: ولو قلت بمقالتهما ما رأيت السماء إلاّ برقة».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ج ٤ ق ١/٣٢٨، ٣٢٩، الأخبار الطوال ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) العبارة بين القوسين ليست في الطبعة الأوربية، ومكانها: أنفه.

<sup>(</sup>٥) العبارة في (ب): (فلم يقبل وأمر بقتله فقتل).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من (ر).

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: (ليحترم).

ثمّ ناوله عليّ بن الحسين، فلمّا وقع في يده قال له مسلم: لا تشرب من شرابنا! فارتعدت كفّه، ولم يَأْمنه على نفسه، وأمسك القدح، فقال له: أجِئتَ تمشي بين هؤلاء لتأمن عندي؟ والله لو كان إليهما أمر لقتلتُك! ولكنّ أمير المؤمنين أوصاني بك، وأخبرني أنّك كاتبته، فإنْ شئتَ فاشربْ. فشرب ثمّ أجلسه معه على السرير، ثمّ قال له: لعلّ أهلك فزعوا؟ قال: إي والله. فأمر بدابّة فأسرجتْ له، فحمله عليها، فردّه ولم يُلزمه بالبيعة ليزيد، على ما شرط على أهل المدينة (۱).

وأُحْضر علي بن عبد الله بن عبّاس ليبايع، فقال الحُصَين بن نُمَير السَّكونيّ: لا يبايع ابن أختنا إلا كبيعة عليّ بن الحسين، وكانت أمّ عليّ بن عبد الله كِنديّة، فقامت كِندة مع الحُصَين، فتركه مسلم، فقال على :

أبي العَبّاسُ قَرمُ بني قُصَيّ " وأخوالي المُلوكُ بنو وَليعَهُ هُمُ مَنعوا ذِماري يوْمَ جاءتٌ كتائبُ مُسرِفٍ وبنو" اللكيعَهُ أرادوني " التي لاعزّ فيها فحالَتْ دونَهُ أيْدٍ سريعَهُ (")

يعني بقوله مسرف: مسلمَ بنَ عُقْبة، فإنّه سُمّي بعد وقعة الحَرّة مُسرِفاً، وبنو وَلِيعة بطن من كِنْدة، منهم أمّه، واللّكيعة أمّ أمّه.

وقيل: إنّ عمرو بن عثمان بن عفّان لم يكن فيمَنْ خرج من بني أُميّة، فأتي به يومئذ إلى مسلم فقال: يا أهل الشام تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا الخبيث ابن الطيّب، هذا عَمرو بن عثمان، هيه يا عمرو، إذا ظهر أهل المدينة قلت: أنا رجل منكم، وإنْ ظهر أهل الشام، قلت: أنا ابن أمير المؤمنين عثمان. فأمر به فنتفتْ لحيته، (ثمّ قال: يا أهل الشام إنّ أمّ هذا كانت تُدخل الجُعَل في فيها ثمّ تقول: يا أمير المؤمنين حاجيتك ما في فمي؟ وفي فمها ما شاها وباها(٧). وكانت من دَوْس)(٨). ثمّ خلّى سبيله(١).

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٤٩٤، ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) في أنساب الأشراف: «لؤيّ»، وكذا في: مروج الذهب.

<sup>(</sup>٣) في الأنساب، والمروج: «وبني».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الزموني»، وفي الأنساب: «أراد بي». وفي المروج: «أرادني».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «عذر».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «الشريعة»، وفي الأنساب: «رفيعه»، وفي المسروج «أيـدي ربيعـة». والأبيـات في: أنسـاب الأشــراف ج ٤ ق ٢/٠٤، ومـروج الـذهب ٨٠/٣، وأخبـار العبـاس ١٣٧، والبيت الثانى فقط في: لسان العرب ١٩٩/١٠.

<sup>(</sup>V) في الطبري: «ما ساءها وناءها».

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين من (ب) و (ر) وقد كتبت: «دُوْس»: «دوس» (مهملة).

<sup>(</sup>٩) الطبري ٤٩٤/٥، أنساب الأشراف ج ٤ ق ١/٣٢٩.

وكانت وقعة الحَرّة لليلتين بقِيتا من ذي الحجّة سنة ثلاثٍ وستّين (١).

قال محمّد بن عمّارة: قدِمتُ الشام في تجارةٍ، فقال لي رجل: من أين أنت؟ فقلتُ: من المدينة. فقال: خبيثة. فقلت: يسمّيها رسول الله على طُبية، وتسمّيها خبيثة! فقال: إنّ لي ولها لشأناً، لما خرج الناس إلى وقعة الحَرّة، رأيتُ في المنام أنّي قتلتُ رجلًا اسمه محمد أدخُلُ بقتله النار، فاجتهدتُ في أنّي لا أسير معهم، فلم يُقْبَل منّي، فسرتُ معهم، ولم أُقاتل حتّى انقضت الوقعة، فمررتُ برجل في القتلى به رَمَق فقال: أنّح (أ) يا كلب! فأنفتُ من كلامه وقتلته، ثمّ ذكرتُ رؤياي، فجئتُ برجل من أهل المدينة يتصفّح القتلى، فلمّا رأى الرجل الذي قتلتُهُ قال: إنّا لله، لا يدخل قاتل هذا الجنّة. قلتُ: ومَن هذا؟ قال: هو محمّد بن عمرو بن حَزْم، وُلد على عهد رسول الله على فسمّاه محمّداً، وكنّاه أبا عبد الملك؛ فأتيتُ أهلَه فعسرضتُ عليهم أن يقتلوني، فلم يفعلوا، وعرضتُ عليهم الديةَ، فلم يأخذوا.

وممّنْ قُتل بالحَرّة عبد الله (بن عاصم الأنصاريُّ، وليس بصاحب الأذان، ذاك) " ابن زيد بن ثعلبة. وقُتل أيضاً فيها عبيد الله (بن عبد الله بن موهب. ووهب بن عبد الله بن زَمْعة بن الأسود. وعبد الله بن عبد السرحمن بن حاطب. وزُبير بن عبد الرحمن بن عوف. وعبد الله) "بن نَوْفل بن الحارث بن عبد المطّلب.

### ذكر عدّة حوادث

وفي هذه السنة تُوفّي الربيع بن خُثَيْم (٥) الكوفيُّ الزاهد(١).

وحجّ بالناس هذه السنة عبد(٧) الله بن الزبير(٨) ، وكان يسمّى يومئذ العائذ(٩) ، ويرون

۱۱) الطبري ٥/٤٩٤، أنساب الأشراف ج ٤ ق ١/٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «تنحب».

<sup>(</sup>٣) من (ب).

<sup>(</sup>٤) من (ب).

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: (خيثم).

<sup>(</sup>٦) أنظر عن (الربيع بن خثيم) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ١١٥ رقم ٣٢ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: (عبيد).

<sup>(^)</sup> تاريخ خليفة ٢٥١، المحبّر ٢١، تاريخ اليعقبوبي ٢٦٨/٢، تاريخ الطبري ٤٩٤/٥، مروج الـذهب ٤٩٠/٤، تاريخ العظيمي ١٨٦، نهاية الأرب ٤٩٦/٢٠، البداية والنهاية ٢٢١/٨، شفاء الغرام ٣٤٠/٢، تاريخ دمشق ٤٥٤ و ٤٥٥.

<sup>(</sup>٩) في الأوربية: «العَابد».

الأمر شورى، وأتاه الخبر بوقعة الحَرَّة هلال المحرَّم مع [سعيد مولى] المِسْوَر بن مَخْرمة، (فجاءه أمر عظيم، فاستعدَّ هو وأصحابه، وعرفوا)(١) أنَّ مسلماً نازل بهم (١)

<sup>(</sup>١) العبارة في الأوربية: وفاستعدّ فجاؤوه بأمر عظيم، فأعدّ هو وأصحابه واستعاروا وعرفوا».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٤٩٤.

## ٦٤ ثم دخلت سنة أربع وستين

## ذكر مسير مُسْلم لحصار ابن الزُّبَير وموته

فلمّا فرغ مُسْلم من قتال أهل المدينة ونهبها، شخص بمَن معه نحو مكّة يريد (١٠) ابنَ الرزَّبير ومن معه، واستخلف على المدينة رَوْحَ بن زِنْباع الجُذاميَّ، وقيل: استخلف عَمرَو بن مَخْرَمة الأشجعيَّ، فلمّا انتهَى إلى المُشَلَّل (١٠) نزل به الموت، وقيل: مات بثنيّة هَرْشَى (١٠)، فلمّا حضره الموت أحضر الحُصَين بن النّمير (١٠) وقال له: يابن بَرْدَعة الحمار! لو كان الأمر إليّ ما ولّيتُك هذا الجُنْد، ولكنّ أمير المؤمنين ولاّك. خذ عنّي أربعاً: اسرع السير، وعجّل المناجزة، [وعم الأخبار]، ولا تمكّن قُرَشيّا (١٠) من أذنك. ثمّ قال: اللهم إنّي لم أعمل قطّ بعد شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمداً عبده ورسوله عملاً أحبّ إليّ من قتلي أهل المدينة، ولا أرجى عندي في الآخرة (١٠).

فلمّا مات سار الحُصَين بالناس، فقدِم مكّة لأربع بقين من المحرّم سنة أربع وستّين، وقد بايع أهلُها وأهلُ الحجاز عبدَ الله بن الزبير، واجتمعوا عليه، ولحِق به المنهزمون من أهل المدينة، وقدِم عليه نَجْدة بن عامر الحنفيُّ في الناس من الخوارج يمنعون البيت، وخرج ابن الزبير إلى لقاء أهل الشام، ومعه أخوه المُنذر، فبارز المُنذرُ رجلًا من أهل الشام، فضرب كل واحدٍ منهما صاحبه ضربةً مات منها، ثمّ حمل أهلُ الشام عليهم حملةً انكشف منها أصحابُ عبد الله، وعثرتْ بغلة عبد الله فقال: تَعْساً! ثمّ

<sup>(</sup>١) في (ر): «لقتال».

<sup>(</sup>٢) المُشَلَّل: بضم أوله، وفتح ثانيه، وفتح اللام وتشديدها، وهي ثنيّة مشرفة على قُديد. (معجم ما استعجم ١٦٣٣/٤).

 <sup>(</sup>٣) ثنية هَرْشَى: بالفتح ثم السكون، وشين معجمة، والقصر. وهي ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يُرى منها البحر. (معجم البلدان ٣٩٧/٥).

<sup>(</sup>٤) في (ب): والمنذري.

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «قريشاً».

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥/٤٩٦، ٤٩٧.

نزل فصاح بأصحابه، فأقبل إليه المِسْوَر بن مَخْرَمة، ومُصْعَب بن عبد الـرحمن بن عوْف، فقاتلا حتَّى قُتلا جميعاً، وضاربهم(ا) ابنُ الزَّبير إلى الليل، ثمَّ انصرفوا عنه.

هذا في الحصر الأوّل، ثمّ أقاموا عليه يقاتلونه بقيّة المحرّم وصفر كلّه، حتّى إذا مضتْ ثلاثة أيّام من شهر ربيع الأوّل سنة أربع وستّين رموا البيت بالمجانيق، وحرّقوه بالنار، وأخذوا يرتجزون ويقولون:

خطّارةً مثلُ الفنيق" المرزبدِ نرمي بها أعوادَ هذا المسجدِ

وقيل: إنّ الكعبة احترقت من نارٍ كان يوقدها أصحاب عبد الله حول الكعبة، وأقبلت شَرَرةً هبّت بها الريح، فاحترقت ثيابُ الكعبة، واحترق خشبُ البيت في والأوّل أصحّ، (لأنّ البخاريَّ قد ذكر في «صحيحه» أنّ ابن الزّبير ترك الكعبة ليراها الناس محترقةً، يحرّضهم على أهل الشام) (9).

وأقام أهل الشام يحاصرون ابن الزَّبير، حتَّى بلغهم نعي يزيد بن معاوية لهلال ربيع الآخر، (٠٠).

### ذكر وفاة يزيد بن معاوية

وفي هذه السنة تُوفِي يزيد بن معاوية بحُوّارين من أرض الشام، لأربع عشرة خلت من شهر ربيع الأوّل، وهو ابن ثمانٍ وثلاثين سنة، (في قول بعضهم، وقيل: تسع وثلاثين، وكانت ولايته ثلاث سنين وستة أشهر) من وقيل: ثمانية أشهر. وقيل: تُوفِي في ربيع الأوّل سنة ثلاث وستين، وكان عمره خمساً وثلاثين سنة، وكانت خلافته سنتين وثمانية أشهر، والأوّل أصحّ. وأمّه مَيْسون بنت بَحْدَل بن أُنيف الكلبيّة ".

<sup>(</sup>١) في (ر): «وصابر».

<sup>(</sup>٢) في نسخة المتحف البريطانية «التفتيق»: والفنيق هـو الفحل المكرم من الإبل، والخطّارة: الناقـة تخطر بذَّنبها في السير نشاطاً.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٤٩٨/٥، أنساب الأشراف ج ٤ ق ١/٣٣٩، نهاية الأرب ٤٩٧/٢٠، العقد الفريد ٢/٤٩٧) الخبار الطوال ٣١٤ وفيه:

خطّارة مثل الفنيق المُلْبِدِ نرمي بها عُوَّاذ أهل المسجد

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٨٩٨، أنساب الأشراف ج ٤ ق ١/٣٤٥ رقم ٨٩٢ و ٣٤٨/١ رقم ٨٩٨.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من (ر).

<sup>(</sup>٦) نهاية الأرب ٢٠/٤٩٧.

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: وبحوران.

بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٩) الطبري ٥/ ٤٩٩.

وكان له من الولد معاوية، وكنيته أبو عبد الرحمن وأبو ليلى، وهو الذي ولي بعده، وخالد ويكنّى أبا هاشم، يقال إنّه أصاب عمل الكيميا، ولا يصحّ ذلك لأحد، وأبو سفيان، وأمّهم أمّ هاشم بنت [أبي هاشم بن] عُتْبَة بن ربيعة، تزوّجها بعده مروان بن الحكم؛ وله أيضاً عبد الله بن يزيد، كان أرْمى العرب، وأمّه أمّ كلثوم بنت عبد الله بن عامر، (وهو الأسوار، وعبد الله الأصغر، وعمر) أن وأبو بكر، وعُتْبة، وحرب، وعبد الرحمن، ومحمّد، لأمّهات شتّى أن.

### ذكر بعض سيرته وأخباره

قال محمّد بن عُبيد الله بن عَمرو العُتْبيُّ: نظر معاوية ومعه امرأته ابنة قَرَظة إلى يزيد وأمّه تُرجّله "، فلمّا فرغت منه قبّلته، فقالت ابنة قَرَظة: لعن الله سواد ساقي أمّك! فقال معاوية: أما واللّه لما تفرّجتْ عنه ورْكاها خيرٌ ممّا تفرّجتْ عنه ورْكاك! وكان لمعاوية من ابنة قَرَظة: عبد الله، وكان أحمق، فقالت: لا والله، ولكنّك تؤثر هذا. فقال: سوف أبين لكِ ذلك، فأمر فدُعي له عبد الله، فلمّا حضر قال: أي بنيّ، إنّي أردت أن أعطيك ما أنت أهله، ولست بسائل شيئاً إلاّ أجبتك إليه. فقال: حاجتي أن تشتري أعطيك ما أنت أهله، ولست بسائل شيئاً ألا أجبتك إليه. فقال: حاجتي أن تشتري أحضر يزيد وقال له مثل قوله لأخيه، فخر ساجداً، ثمّ قال حين رفع رأسه: الحمد لله أحضر يزيد وقال له مثل قوله لأخيه، فخر ساجداً، ثمّ قال حين رفع رأسه: الحمد لله لأن من ولي أمر الأمّة ثلاثة أيّام أعتقه الله من النار، فتعقد لي العهد بعدك، وتولّيني العام الصائفة، وتأذن لي في الحجّ إذا رجعتُ، وتولّيني الموسم، وتزيد لأهل الشام كل رجل عشرة دنانير، (وتفرض لأيتام بني جُمَح "، وبني سَهْم، وبني عديّ، لأنّهم حُلفائي) ". عشرة دنانير، (وتفرض لأيتام بني جُمَح "، وبني سَهْم، وبني عديّ، لأنهم حُلفائي) فقال معاوية: قد فعلتُ، وقبّل وجهه. فقال لامرأته ابنة قرَظَة: كيف رأيت؟ قالت: أوصِه الله أمير المؤمنين. ففعل.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «الباحث».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «على».

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من (ب)، وفي طبعة صادر ١٢٥/٤ «عمرو» وهو غلط، والمثبت عن الـطبري ٥٠٠٠٥،
 وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ١١٢، وأنساب الأشراف ج ٤ ق ١/٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٠٠٥.

٥) في (ب): «أخذ برجله».

<sup>(</sup>٦) في (ر): «أردت أن أصنع بك».

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: «جميح».

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين من (ب) وفيها: «خلفائي».

<sup>(</sup>٩)في الأوربية: «أوصيه».

وقال عمر بن سُبَيْنة: حجّ يزيد في حياة أبيه، فلمّا بلغ المدينة جلس على شرابٍ له، فاستأذن عليه ابن عبّاس والحسين، فقيل له: إنّ ابن عبّاس إنْ وجد ريح الشراب (عرفه، فحَجَبه وأذِن للحسين، فلمّا دخل وجد رائحة الشراب) (الله مع الطّيب، فقال: لله درّ طيبك ما أطيبه! فما هذا؟ قال: هو طِيبٌ يُصْنَع بالشام، ثمّ دعا بقدح فشربه، ثمّ دعا بآخر فقال: استى أبا عبد الله. فقال له الحسين: عليك شرابك أيّها المرء، لا عينَ عليك منّى، فقال يزيد:

ألا يا صاح لَلْعجب دعوتُك ولم تُجبُ السي الفتياتِ والشّهوا تِ والصّهباء والطّرَبْ باطية " مُكلّله عليها سادَةُ العربُ وفيهن الّتي تبلَتْ فؤآذكَ ثمّ لم تثبُ

فنهض الحسين وقال: بل فؤآدك يا ابن معاوية تبلت.

وقال شقيق بن سَلَمة ": لما قُتل الحسين ثار عبدُ الله بن الزَّبير، فدعا ابنَ عبّاس إلى بيعته، فامتنع وظنّ يزيد أنّ امتناعه تمسّك منه ببيعته، فكتب إليه: أمّا بعد، فقد بلغني أنّ الملحد ابن الزّبير دعاك إلى بيعته، وأنّك اعتصمت ببيعتنا وفاءً منك لنا، فجزاك الله من ذي رحِم (خير ما يجزي الواصلين لأرحامهم، الموفين بعهودهم، فما أنسَ من الأشياء) "، فلستُ بناس بِرّك وتعجيل صِلتك بالّذي أنت له أهل، فانظر مَن طلع عليك من الآفاق، ممّن سحرهم أبن الزّبير بلسانه، فأعلمهم بحاله، فإنّهم منك أسمع الناس، ولك أطوع منهم للمُحِلّ.

فكتب إليه ابنُ عبّاس: أمّا بعدُ، فقد جاءني كتابك، فأمّا تَرْكي بيعة ابن الزَبير، فواللَّهِ ما أرجو بذلك بِرّك ولا حمْدك، ولكنّ الله باللذي أنوي عليمٌ، وزعمت أنك لست بناس بِرّي، فاحبس أيّها الإنسان برّك عني، فإنّي حابس عنك برّي (٥)، وسألت أن أحبّب الناس إليك وأبغضهم، وأخذّلهم لابن الزّبير، فلا، ولا سرور ولا كرامة، كيف وقد قتلت حسيناً وفتيان عبد المطلب مصابيح الهدى، ونجوم الأعلام، غادرَتْهم خيولك بأمرك في صعيدٍ واحد، مرمَّلين بالدّماء، مسلوبين بالعراء، (مقتولين بالظّماء؛ لا مكفَّنين ولا

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وباطية).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «مسلمة».

 <sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (ودي).

موسّدين) "، تسفي عليهم الرياح، وينشى بهم عَرْج البطاح، حتّى أتاح الله بقوم لم يشركوا في دمائهم، كفّنوهم وأجنوهم، وبي وبهم لو عززت وجلست مجلسك اللّذي جلست، فما أنسَ من الأشياء، فلستُ بناس اطرادك حُسيناً من حرم رسول الله ﷺ، إلى حرم الله، وتسييرك الخيول إليه، فما زلتَ بذلك حتّى أشخصته إلى العراق، فخرج خائفاً يترقب، فنزلت به خيلُك عداوةً منك لله ولرسوله، ولأهل بيته اللّذين أذهبَ الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً، فطلب إليكم الموادعة، وسألكم الرجعة، فاغتنمتم قلّة أنصاره، واستئصال أهل بيته، وتعاونتم عليه، كأنّكم قتلتم أهلَ بيتٍ من الشَّرُك " والكُفْر، فلا شيء أعجب عندي من طلبتك ودّي، وقد قتلت ولد أبي، وسيفك يقطر من دمي، وأنت أحد ثاري، ولا يعجبك أن ظفرتَ بنا اليوم، فلنظفرنَ بك يوماً، والسلام.

(قال الشريف أبو يَعْلَى حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر العلويُّ، وقد جرى عنده ذكر يزيد: أنا لا أُكفِّر يزيد لقول رسول الله ﷺ: إنّي سألتُ الله أن لا يسلّط على بنيُّ الله أحداً من غيرهم، فأعطاني ذلك) (٠٠).

## ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزُّبَير

في هذه السنة بويع لمعاوية بن ينزيد بالخلافة بالشام، ولعبد الله بن الزَّبير بالحجاز، ولما هلك يزيد بلغ الخبر عبد الله بن الزبير بمكّة قبل أن يعلم الحُصَين بن نُمير، ومَن معه من عسكر الشام، وكان الحصار قند اشتدّ من الشاميّين على ابن الزَّبير، فناداهم ابن الزَّبير وأهل مكّة: علامَ تقاتلون وقد هلك طاغيتكم؟ فلم يصدّقوهم.

فلمّا بلغ الحصينَ خبرُ موته بعث إلى ابن الرّبير فقال: موعد الله النيا الليلة الأبطح؛ فالتقيا وتحادثا، فراث فَرَس الحُصَين، فجاء حمام الحَرَم يلتقط رَوْث الفرس، فكفّ الحُصَين فرسه عنهن وقال: أخاف أن يَقتل فرسي حمام الحَرَم. فقال ابن الرّبير: تتحرّجون من هذا، وأنتم تقتلون المسلمين في الحرم؟ فكان فيما قال له الحصين: أنت أحقّ بهذا الأمر، هلمّ فلنبايعك، ثمّ اخرج معنا إلى الشام، فإنّ هذا الجُنْد الذين معي هم وجوه الشام وفرسانهم، فوالله لا يختلف عليك اثنان، وتؤمّن الناس، وتُهدر هذه الدماء الّتي كانت بيننا وبينك وبين أهل الحرم الله فقال له: أنا لا أهدر الدماء، والله لا

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: والترك.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: دابني.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من (ر).

<sup>(</sup>٦) في (ب): والحرة).

أرضى (الله المعلى المعلى أن أقتل بكل رجل منهم عشرة منكم. وأخذ الحُصَين يكلّمه سرّاً، وهو يجهر ويقول: والله لا أفعل. فقال له الحصين: قبّح الله من يَعُدُّكَ بعدُ (داهياً وأريباً) (ا)، قد كنتُ أظنّ أنّ لك رأياً، وأنا أكلّمك سرّاً وتكلّمني جَهْراً، وأدعوك إلى الخلافة (وأنت لا تريد إلا) القتل والهلكة. ثمّ فارقه ورحل هو وأصحابه نحو المدينة، وندم ابن الزّبير على ما صنع، فأرسل إليه: أمّا المسير إلى الشام فلا أفعله، ولكن بايعوا لي هناك، فإنّي مؤمّنكم وعادل فيكم. فقال الحُصَين: إنْ لم تقدم بنفسك لا يتمّ الأمر، فإنّ هناك ناساً من بني أميّة يطلبون هذا الأمر.

وسار الحُصَين إلى المدينة، فاجترأ أهل المدينة على أهل الشام، فكان لا ينفرد منهم أحد إلا أُخذت دابّته، فلم يتفرّقوا، وخرج معهم بنو أميّة من المدينة إلى الشام، ولو خرج معهم ابن الزُّبير لم يختلف عليه أحد.

فوصل أهل الشام دمشق، وقد بويع معاوية بن يزيد، فلم يمكث إلاّ ثلاثة أشهر حتّى هلك، وقيل: بل ملك أربعين يوماً ومات. وعمره إحدى وعشرون سنة وثمانية عشر يوماً (١٠).

ولما كان في آخر إمارته أمر فنُودي: الصلاة جامعة، فاجتمع الناسُ، فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أمّا بعدُ، فإنّي ضعفتُ عن أمركم فابتغيتُ لكم مثلَ عمر بن الخطّاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده، فابتغيتُ ستّة مثل [ستّة] الشورى، فلم أجدهم، فأنتم أُولَى بأمركم، فاختاروا له مَنْ أحببتم. ثمّ دخل منزله وتغيّب حتّى مات (٠٠٠).

وقيل: إنّه مات مسموماً، وصلّى عليه الوليد بن عُتْبَة بن أبي سفيان، ثمّ أصابه الطاعون من يومه فمات أيضاً<sup>(۱)</sup>، وقيل: لم يمُت، وكان معاوية أوصى أن يصلّي الضحّاك بن قيس بالناس، حتّى يقوم لهم خليفة، وقيل لمعاوية: لو استخلفت؟ فقال: لا أتزوّد مرارتها، وأترك لبني أميّة حلاوتها<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «لأرضى».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «هذا». وفي الأوربية: «ذاهباً وآثباً».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «وقعدني إلى»؛ والقول في: مروج الذهب ٩١/٣.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥٠١/٥ ـ ٥٠٣ وفيه: وتوفي وهو آبن ثلاث عشرة سنة وثمانية عشر يوماً.

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ٢٠/٥٠٠، وانظر: تاريخ اليعقوبي ٢/٤٥٢.

<sup>(</sup>٦) مروج الذهب ٨٢/٣.

<sup>(</sup>۷) مروج الذهب ۸۲/۳.

### ذکر حال ابن زیاد بعد موت یزید

لما مات يزيد، وأتَى الخبرُ عُبيدَ الله بن زياد مع مولاه حُمَران، وكان رسوله إلى معاوية بن أبي سفيان، ثمّ إلى يزيـد بعده، فلمّا أتاه الخبـر أسرّه إليـه، وأخبره بـاختلاف الناس في الشام، فأمر فنودي: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، وصعِد المنبر، فنعى يزيد (وثلُّبه(١)، فقال الأحنف: إنَّه قد كانت ليزيد في أعناقنا بيعة، ويقال في المثل: أعْرض عن ُذي فَنَن٣، وأعرضَ عنه عُبيد الله)٣، وقال: يا أهل البصرة، إنَّ مُهاجرَنا إليكم، ودارنا فيكم، ومولدي فيكم، ولقد وليتُكم، وما يُحْصي ديـوان مقاتلتكم إلّا سبِعين ألفاً، ولقد أحصى اليوم مائـة( ) ألف، وما كـان يُحصي ديوان عمّـالكم إلَّا تسعين ألفاً، ولقـد أحصى اليوم مائة وأربعين ألفًا، وما تركتُ لكم ذا ظِنَّةٍ ٥٠ أخافه عليكم، إلَّا وهو في سجنكم، وإنَّ يزيد قد توفّي، وقد اختلف الناس بالشّام، وأنتم اليوم أكثر الناس عدداً، وأعرضهم فِناءً(١) وأغناهم ٧٠ عن الناس، وأوسعهم بـلاداً، فـاختـاروا لأنفسكم رجـلاً تـرضـونــه لـدينكم وجماعتكم، (فأنا أوَّل راضٍ مَنْ رضيتموه، فإنِ اجتمع أهـلُ الشام على رجـل ِ ترضَـوْنه لِـدِينكم وجماعتكم)^،، دخلُّتم فيمـا دخل فيـه المسلمون، وإن كـرهتم ذلـك كنُّتم (على جديلتكم حتى تُعْطُوا) (١) حاجتكم، فما بكم إلى أحد من أهل البلدان حاجة، ولا يستغني الناس عنكم. فقام خُطباء أهل البصرة وقالوا: قـد سمعنا مقـالتك، ومـا نعلم أحداً أقـوى عليها منك، فهلُمّ فلْنبايعك. فقال: لا حاجة لي في ذلك. فكرّروا عليه، فأبَى عليهم ثلاثاً، ثمّ بسط يده فبايعوه، ثمّ انصرفوا، ومسحوا أيديهم بالحيطان وقالوا: أيظنّ ابن مَرجانة أنَّنا ننقاد(١٠) له في الجماعة والفَرقة!

فلمَّا بايعوه أرسل إلى أهل الكوفة مع عَمْرو بن مِسْمع، وسعد بن القرحاء(١٠) التميميِّ يُعْلَم أهلَ الكوفة ما صنع أهل البصرة، ويدعوهم إلى البيعة له، فلمّا وصلا إلى الكوفة،

في الأوربية: «وثلَّثه». (1)

في الأوربية: «فترة». **(Y)** 

ما بين القوسين من (ب). (4)

في (ر): (ثمانين). (1)

في الأوربية: «لكم قاطنة». (0)

في (ب) «غناء»، وفي الأوربية «قناء». (7)

في الأوربية: «وأغني». **(Y)** 

ما بين القوسين من (ر). **(**\( \)

في الأوربية: (على أحد يليكم حتى تقضوا). (والجديلة: الطريقة والشاكلة). (٩)

الطبري ٥/٥٠٥ وتستقاده. (11)

في (ب): (القرظ). (11)

وكان خليفته عليها عَمْرو بن حُرَيْث، جمع الناس وقام الرسولان فخطبا أهل الكوفة، وذكرا لهم ذلك، فقام يزيد بن الحارث بن يزيد الشيباني، وهو ابن رُوَيْم، فقال: الحمد لله الـذي أراحنا من ابن سُمَيّة! أنحن نبايعه؟ لا ولا كرامة! وحصبهما أوّل الناس، ثمّ حصبهما الناس بعده، فشرّفت تلك الفعلة يزيد بن رُوَيْم في الكوفة ورفعته.

ورجع الرسولان إلى البصرة فأعلماه الحال، فقال أهل البصرة: أيخلعه أهل الكوفة ونوليه نحن! فضعُف سلطانه عندهم، فكان يأمر بالأمر فلا يُقضَى، ويرى الرأي فيُردّ عليه، ويأمر بحبس المخطىء، فيُحال بين أعوانه وبينه (١٠).

ثمّ جاء إلى البصرة سَلِمة بن ذُويب الحنظليُّ التميميُّ، فوقف في السوق وبيده لواءً وقال: أيّها الناس هلمّوا إليّ، إنّي أدعوكم إلى ما لم يدعُكم إليه أحد، أدعوكم إلى العائذ بالحرم، يعني عبد الله بن الزّبير. فاجتمع إليه ناس أو وجعلوا يصفّقون على يديه يبايعونه. فبلغ الخبر ابن زياد، فجمع الناس فخطبهم، وذكر لهم أمره معهم، وأنّه دعاهم إلى مَن يرتضونه، فبايعه منهم أهل البصرة، وأنّهم أبوا غيره، وقال: إنّي بلغني أنّكم مسحتم أكفّكم بالحيطان وباب الدار، وقلتم ما قلتم، وإنّي آمر بالأمر، فلا ينفذ ويُردّ عليّ رأيي، ويُحال بين أعواني وبين طَلَبتي، ثمّ إنّ هذا سَلِمة بن ذُوَيب يدعو إلى الخلاف عليكم، ليفرق جماعتكم، ويضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف.

فقال الأحنف والناس: نحن نأتيك بسَلِمة، فأتوه بسَلِمة، فإذا جمعُه قد كُثف، والفتْق قد اتَسع، فلمّا رأوا ذلك قعدوا عن ابن زياد، فلم يأتوه. فدعا عُبيدُ الله رؤساء محاربة السلطان (أن)، وأرادهم ليقاتلوا معه، قالوا: إن أمرَنا فؤآدُنا فعلنا. فقال له إخوته: ما من خليفة فتقاتل عنه (أن)، فإن هُزمتَ رجعتَ إليه فأمدّك، ولعلّ الحرب تكون عليك (وقد اتّخذنا بين هؤلاء القوم أموالًا) (أن)، فإن ظفروا بنا أهلكونا وأهلكوها، فلم تبقَ لك بقيّة.

فلمّا رأى ذلك أرسل إلى الحارث بن قيس بن صهباء الجَهْضَميّ الأزديّ فأحضره، وقال له: يا حارث، إنّ أبي أوصاني أنّي إن احتجتُ إلى الهرب<sup>(۱)</sup> يوماً أن أختاركم. فقال الحارث: إنّ قومي قد اختبروا أباك، فلم يجدوا عنده مكاناً، ولا عندك مكافأة، ولا أردّك

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢٠/٢٠، ٥٠٣، الطبري ٥/٤٢٥، ٥٢٥،

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥٠٧/٥ (فتجمّع إليه نُويس).

<sup>(</sup>٣) في (ر): (معهم).

<sup>(</sup>٤) تحرّفت في نسخة المتحف البريطاني إلى والشيطان،

 <sup>(</sup>٥) في الأوربية: (ما لنا خليفة فنقاتل عنه).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٧) في الأوربية والعرب.

إذا اخترتنا (()، وما أدري كيف أماني لك، إن أخرجتُك نهاراً أخاف أن تُقْتَل وأُقتَل، ولكنّي أقيم معك إلى الليل، ثمّ أُرُدفك خلفي لئلا تُعْرَف. فقال عُبيـد الله: نِعْمَ ما رأيتَ. فأقام عنده فلمّا كان الليل حمله خلفه.

وكان في بيت المال تسعة () عشر ألف ألف، ففرّق ابنُ زياد بعضها في مواليه، وادّخر الباقي، فبقي لأل زياد.

وسار الحارث بُعبيد الله بن زياد، فكان يمرّ به على الناس وهم يتحارسون مخافة الحَرُوريّة، وعُبيد الله يسأله: أين نحن؟ والحارث يُخبره، فلمّا كانوا في بني سُلَيم قال: أين نحن؟ قال: في بني سُلَيم. قال: سلِمنا إن شاء الله. فلمّا أتّى بني ناجية قال: أين نحن؟ قال: في بني ناجية. قال: نجونا إن شاء الله ". فقال بنو ناجية: مَنْ أنت؟ قال: الحارث بن قيس، وكان يعرف رجلٌ منهم عُبيد الله، فقال: ابن مَرْجانة! وأرسل سهماً فوقع في عمامته.

ومضى به الحارث، فأنزله في دار نفسه في الجهاضم، فقال له ابن زياد: يا حارث، إنّك أحسنت فاصنع ما أشير به عليك، قد علمت منزلة مسعود بن عَمرو في قومه وشرفه وسنّه، وطاعة قومه له، فهل لك أن تنهب بي إليه، فأكون في داره، فهي في وسط الأزد، فإنّك إن لم تفعل فلا قعل أمر قومك. فأخذه الحارث فدخلا على مسعود، ولم يشعر وهو جالس يصلح خُفًا له، فلمّا رآهما عرفهما فقال للحارث: أعوذ بالله من شرِّ طرقتني به! قال: ما طرقتك إلاّ بخير، (قد علمت أنّ قومك أنجوا زياداً ووفوا له، فصارت مكرمة يفتخرون بها على العرب) فقد بايعتم عُبيد الله بيعة الرّضى عن مشورة، وبيعة أخرى قبل هذه، يعني بيعة الجماعة. قال مسعود: أثرى لنا أن نعادي أهل مصرنا في عُبيد الله، ولم نجد من أبيه مكافأة ولا شكراً فيما صنعنا معه؟ قال الحارث: إنّه لا يعاديك في أحد على الوفاء على بيعتك، حتى تبلّغه مأمنه، أفتُخْرجه من بيتك بعدما دخله عليك؟

وأمره مسعود فدخل بيت أخيه عبد الغافر بن عَمرو، ثمّ ركب مسعود من ليلته ومعه الحارث وجماعة من قومه، فطافوا في الأزد فقالوا: إنّ ابن زياد فُقد، وإنّا لا نـأمن أن

<sup>(</sup>١) في (ب): «اختبرتنا». والخبر في تاريخ الطبري ٥٠٨/٥ ـ ٥١٠.

<sup>(</sup>٢) في الطبري ٥١١/٥ (ستة)، والمثبت يتفق مع: نهاية الأرب ٢٠٥٥.

<sup>(</sup>٣) أنَّظر: الأُخبار الطوال ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «يفعل».

ما بين القوسين من (ر).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «يقارضك».

تُلْحظوا به. فأصبحوا في السلاح. وفقد الناس ابن زياد فقالوا: ما هو إلَّا في الأزد.

وقيل: إنّ الحارث لم يكلّم مسعوداً بل أمر عُبيدَ الله، فحمل معه مائة ألف، وأتَى بها أمّ بِسْطام امرأة مسعود، (وهي بنت عَمْرو بن الحارث، ومعه عُبيد الله، فاستأذن عليها، فأذِنت له، فقال لها: قد أتيتُك بأمر تسودين به نساء العرب، وتتعجّلين به الغِنى. وأخبرها الخبر أوأمرها أن تُدْخل ابن زياد البيت، وتُلْبسه ثوباً من ثياب مسعود، ففعلت، ولما جاء مسعود أخذ برأسها يضربها، فخرج عُبيد الله والحارث عليه وقال له: قد أجارتني، وهذا ثوبك عليّ، وطعامك في بطني. وشهد الحارث وتلطّفوا به حتى قد أجارتني، فلم يزل ابن زياد في بيته حتى قُتل مسعود، فسار إلى الشام.

ولما فُقد ابن زياد بقي أهل البصرة في غير أمير، فاختلفوا فيمَن يؤمّرون عليهم، ثمّ تراضوا بقيس بن الهيثم السَّلَميّ، وبالنَّعمان بن سُفيان الراسبيّ الحرميّ، ليختارا مَنْ يرضيان لهم، وكان رأي قيس في بني أميّة، ورأي النَّعمان في بني هاشم، فقال النَّعمان: ما أرى أحداً أحقّ بهذا الأمر من فلان، لرجل من بني أميّة، وقيل: بل ذكر له عبد الله بن الأسود الزُّهْريَّ، وكان هوى قيس فيه، وإنّما قال النّعمان ذلك خديعةً ومكراً بقيس، فقال قيس: قد قلدتك أمري، ورضيتُ مَن رضيتَ، ثمّ خرجا إلى الناس، فقال قيس: قد رضيتُ من رضي النّعمان<sup>(4)</sup>.

#### ذكر ولاية عبد الله بن الحارث البصرة

لما اتّفق قيس والنّعمان، ورضي قيس بمن يؤمّره النّعمان، أشهد عليه النّعمان بذلك، وأخذ على قيس وعلى الناس العهود بالرّضى، ثمّ أتّى عبد الله بن الأسود، وأخذ بيده واشترط عليه (حتّى ظنّ الناس أنّه بايعه، ثمّ تركه وأخذ بيد عبد الله بن الحارث بن نوّفل بن الحارث بن عبد المطّلب الملقّب بببّة واشترط عليه) ( مشل ذلك، ثمّ حمد الله وأثنى عليه، وذكر النبي على وحقّ أهل بيته وقرابته وقال: أيّها الناس ما تنقمون من رجل من بني عمّ نبيّكم، وأمّه هند بنت أبي سفيان قد كان الأمر فيهم، فهو ابن أختكم، ثمّ أخذ بيده وقال: رضيتُ لكم به، فنادوه: قد رضينا، وبايعوه وأقبلوا به إلى دار الإمارة حتى نزلها، وذلك أوّل جُمادى الآخرة سنة أربع وستّين. وقال الفرزدق في بيعته:

<sup>(</sup>١) في الأوربية «تؤسدين».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من (ر).

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/١٣٥.

<sup>(</sup>٤) الطبري ١٥/٥١٥، ١٤ نهاية الأرب ٢٠/٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من (١).

# وبايعتُ أقدواماً وفيتُ بعهدِهم وبَبَّة قد بايَعتُه غير نادِم (١٠) ذكر هرب ابن زياد إلى الشام

ثمّ إنّ الأزد وربيعة جدّدوا الحلف الذي كان بينهم وبين الجماعة، وأنفق ابنُ زياد مالاً كثيراً فيهم، حتّى تمّ الحلف، وكتبوا بذلك بينهم كتابين، فكان أحدهما عند مسعود بن عَمْرو. فلمّا سمع الأحنف أن الأزد طلبت إلى ربيعة ذلك، قال: لا يزالون لهم أتباعاً إذا أتوهم. فلمّا تحالفوا اتّفقوا على أن يردّوا ابن زياد إلى دار الإمارة، فساروا، ورئيسهم مسعود بن عَمْرو، وقالوا لابن زياد: سِرْ معنا، فلم يفعل، وأرسل معه مواليه على الخيل، وقال لهم: لا تتحدّثوا بخير ولا بشرّ إلاّ أتيتموني به، فجعل مسعود لا يأتي سكّة ولا يتجاوز قبيلة إلاّ أتى بعضُ أولئك الغلمان ابنَ زياد بالخبر، وسارت ربيعة، وعليهم مالك بن مِسْمَع، فأخذوا سِكّة المِرْبد، وجاء مسعود فدخل المسجد، فصعد وعليهم مالك بن مِسْمَع، فأخذوا سِكّة المِرْبد، وجاء مسعود فدخل المسجد، فصعد المنبر وعبدُ الله بن الحارث في دار الإمارة، فقيل له: إنّ مسعوداً وأهل اليمن وربيعة قد ساروا، وسيُهيَّج بين الناس شرّ، فلو أصلحتَ بينهم، أو ركبت في بني تميم [عليهم]. فقال: أبعدهم الله، لا والله لا أفسدن نفسي في إصلاحهم! وجعل رجل من أصحاب مسعود يقول:

لْأَنْكِحَنَّ بَبَّهُ (<sup>1)</sup> جاريَةً في قبَّهُ (<sup>0)</sup> تمشُطُ رأس لعبه (<sup>0)</sup>

هذا قول الأزد، وأمَّا قول مُضَر فيقولون: إنَّ أمَّه كانت ترقَّصه(١)، وتقول هذا.

وصعِد مسعود المنبر، وسار مالك بن مِسْمع نحو دُور بني تميم حتّى دخل سكّة بني العدويّة، فحرّق دُورهم لِما في نفسه لاستعراض (١) ابن خازم (١) ربيعة بهراة. وجاء بنو

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٥١٤/٥، أنساب الأشراف ج ٤ ق ١/٥٠٥، نقائض جريس والفرزدق ١١٢ و ٧٣٧، لسان العرب ٢١٥/١.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يتحدثون».

 <sup>(</sup>٣) في الأوربية: «وركبت».

 <sup>(</sup>٤) في الأوربية: «لئن ينكحن بَبَّهْ».

<sup>(</sup>٥) في نسخة الأستانة «حدبه».

<sup>(</sup>٦) الطبري ١٧/٥، أنساب الأشراف ج ٤ ق ٢/٧١، الاشتقاق لابن دريد ٤٤، الصحاح للجوهري ٢/٢١، لسان العرب ١/٣١٠ و ٣٣٥ و ٣٧٧، تاج العروس ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٧) في (ر): «توقظه».

<sup>(</sup>٨) في (ب): «لاستغراق».

<sup>(</sup>٩) في الأوربية: «بني حازم».

تميم إلى الأحنف فقالوا: يا أبا بحر، إنّ ربيعة والأزد قد تحالفوا، وقد ساروا إلى الرّحبة فدخلوها. فقال: لستم بأحق بالمسجد منهم. فقالوا: قد دخلوا الدّار. فقال: لستم بأحق بالدّار منهم. فأتنه امرأة بمِجْمَر وقالت له: ما لك وللرياسة، إنّما أنت امرأة تتجمّر! فقال: استُ المرأة () أحق بالمِجْمَر، فما سُمع منه كلمة أسوأ () منها، ثمّ أتوه فقالوا: إنّ امرأة منّا قد سُلبت خلخالها ()، وقد قتلوا الصّباغ الذي على طريقك وقتلوا () المُقْعَد الذي على باب المسجد، وقد دخل مالك بن مِسمع سكّة بني العدوية فحرَّق. فقال الأحنف: أقيموا البيّنة على هذا، ففي دون هذا ما يحل قتالهم. فشهدوا عنده على ذلك. فقال الأحنف: أجاء عبّاد بن الحصين بن يزيد بن عَمرو بن أوس من أجاء عبّاد بن الحصين بن يزيد بن عَمرو بن أوس من بني سعد بن زيد مناة بن تميم؟ قالوا: لا. قال: أهاهنا عبس () بن طلق بن ربيعة الصَّريْميُّ من بني سعد بن زيد مناة بن تميم؟ قالوا: نعم، فدعاه فانتزع مِعْجراً في ربيعة الصَّريْميُّ من بني سعد بن زيد مناة بن تميم؟ قالوا: نعم، فدعاه فانتزع مِعْجراً في أمّ اللهم لا تُخزها اليوم، فإنّك لم تُخزها () فيما مضى، وصاح الناس: هاجت زبراء ()! وهي أمّة للأحنف () كنّوا فها عنه ().

فسار عبس إلى المسجد، فلمّا سار عبس جاء عبّاد فقال: ما صنع الناس؟ فقيل: سار بهم عبس. فقال: لا أسير تحت لواء عبس، وعاد إلى بيته ومعه ستون فارساً. فلمّا وصل عبس إلى المسجد قاتل الأزد على أبوابه، ومسعود على المِنْبر يحضّض الناس، فقاتل غطفان بن أنيف التميميّ وهو يقول:

يالَ تَـمـيـم ِ إنّها مَـذكـورَهْ إنْ فاتَ('') مسعـودٌ بها مشهـورَهْ فاللهُ تَـمـيـم ِ إنّها مشهـورَهْ فالله فالله فالله فالله فالله في الله في الله

<sup>(</sup>١) في الأوربية: ولستُ امرأة،

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «سواء»، وفي أنساب الأشراف ج ٤ ق ١ /٣٩٨ «أرفث».

 <sup>(</sup>٣) في الأوربية: «نزعت».

<sup>(</sup>٤) في نسخة الأستانة: «جلالة خيلها».

 <sup>(</sup>٥) في الأوربية: «وقد قفلوا الضباع الذي على طريقك وقفلوا».

<sup>(</sup>٦) تحرّفت في (ب) إلى (عيسي).

<sup>(</sup>V) في الأوربيّة: «اللهمّ إن لم تخرها اليوم فإنّك لم تخرها».

<sup>(</sup>٨) في (ر) بياض.

<sup>(</sup>p) في الأوربية: «هاجت زيرا وهي أمّ الأحنف».

<sup>(</sup>١٠) أنساب الأشراف ج ٤ ق ١ / ٤٠٨.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): «خاف».

<sup>(</sup>۱۲) اطبري ۲۰/۰،۰،

أي لا يهرب [فيفوت]. وأتوا مسعوداً وهو على المنبر، فاستنزلوه فقتلوه، وذلك أوّل شوّال سنة أربع وستّين، وانهزم أصحابه، وهربَ أشْيَم بن شَقيق بن ثَوْر، فطعنه أحدهم فنجا بها، فقال الفرزدق:

لَوْ أَنَّ أَشْيَمَ لَم يَسبقْ أَسِنَتَنا وأخطأ البابَ إِذْ نيرانُنا تَقِدُ إِذًا لَصاحَبَ مسعوداً وصاحبَهُ وقد تهافتَت الأعفاجُ والكَبِدُ(')

ولما صعِد مسعود المِنْبر أُتيَ ابنُ زياد، فقيل له ذلك، فتهيّأ ليجيء إلى دار الإمارة، فأتوه وقالوا له: إنّه قُتل مسعود، فركب ولحِق بالشام ''.

فأمّا مالك بن مِسمع فأتاه ناس من مُضر، فحصروه في داره وحرَّقوا داره.

ولما هرب ابن زياد تبِعوه، فأعجزهم، فنهبوا ما وجدوا له، (ففي ذلك يقول واقد بن خليفة التميميُّ:

يا رُبَّ جبّار شديد كَلَبُهُ قد صار فينا تاجُهُ وسَلَبُهُ منهم عُبيدُ الله يومَ نسلبُهُ جيادَه وبَزَّه وننهَ بُهُ " يومَ التَقَى مِقْنَبُنا ومِقْنَبُهُ " لولم يُنَجّ ابنَ زيادٍ هرَبُهُ) (٠)

وقد قيل في قتل مسعود ومسير ابن زياد غير ما تقدّم، وهو أنّه لما استجار ابنُ زياد بمسعود بن عَمْرو أجاره، ثمّ سار ابن زياد إلى الشام، وأرسل معه مسعود مائة من الأزد، حتّي قدِموا به إلى الشام. فبينما هو يسير ذات ليلة قال: قد ثقل عليّ ركوب الإبل، فوطئوا لي على ذي حافر؛ فجعلوا له قطيفةً على حمار، فركبه ثمّ سار، وسكت طويلاً.

قال مُسافر بن شُرَيح اليشكريُّ: فقلتُ في نفسي: لئن كان نائماً لأُنغُصنَّ (١) عليه نومه، [فدنوتُ منه] فقلتُ: أنائمٌ أنت؟ قال: لا، كنتُ أحدّث نفسي. قلتُ (١): أفلا

<sup>(</sup>١) في ديوان الفرزدق ١٩٣: «كلاهما خارج الأعفاج والكبد». والبيتان عند الطبري ٥٢٠/٥، والبلاذري في أنساب الأشراف ج ٤ ق ٢٩/١، وفيه: «وقد تماءت له الأعفاج والكبد».

<sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ج ٤ ق ١ / ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «تسلبه... وتنهبه».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «مقبتنا ومقبته». (والمقنب، جمعها مقانب: جماعة من الخيل تجتمع للغارة».

ما بين القوسين من (ب).
 والبيت الأول في: أنساب الأشراف ج ٤ ق ٤١٢/١، وكلها في تاريخ الطبري ٥٢١/٥، والنقائض ٧٣٥،
 وعند الطبري أن القائل هو «وافد» بالفاء، والمثبت يتفق مع بقية المصادر، ونهاية الأرب ٥٠٨/٢٠.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: «لأيقظن».

<sup>(</sup>٧) في (ب) قال. والمثبت من (ر).

أحدّثك بما كنتَ تحدّث به نفسك؟ قال: هات. قلتُ ('): كنتَ تقول: ليتني كنتُ لم أقتل حسيناً. قال: وماذا؟ قلتُ: حسيناً. قال: وماذا؟ قلتُ: تقول: ليتني لم أكن قتلتُ مَنْ قتلتُ. قال: وماذا؟ قلتُ: تقول: ليتني لم أكن بنيتُ (') البيضاء. قال: وماذا؟ قلتُ: تقول: ليتني لم أكن استعملتُ الدهاقين. قال: وماذا؟ قلتُ: تقول: ليتني كنتُ أسخى ممّا كنتُ.

قـال: أمَّا قتلي الحسين، فـإنَّه أشـار إليّ يزيـد بقتله أو قتلي، فاحتـرتُ قتله، وأمَّا البيضاء فإنَّى اشتريتُها من عبد الله بن عثمان الثقفيِّ، وأرسل إلىّ يزيد بألف ألف، فأنفقتها عليها، فإن بقيتُ فلأهلى، وإن هلكتُ لم آسَ عليها، وأمّا استعمال الـدّهاقين فإنَّ عبد الرحمن بن أبي بَكْرة (وزاذان فرّوخ وقعا فيّ عند معاوية [حتى ذكرا قشور الأرزّ] فبلغا بخراج " العراق مائة ألف ألف فخيّرني معاوية " بين العزل والضمان، فكرهتُ العزل، فكنتُ إذا استعملتُ العربيُّ كسر الخراج، فإنْ أغرمتُ عشيرته أو طالبتُهُ أوغـرت صدورهم، وإن تركته تركتُ مال الله، وأنا أعرفَ مكانه، فوجدتُ الدّهاةين أبصر بالحباية، وأوفى بالأمانة، وأهون بالمطالبة منكم، مـع أنّي ق*د جعلتكم أمنــاء عليهم*<sup>ن</sup> لئلاّ يظلموا أحداً. وأمّا قولك في السخاء فما كان لي مال فأجود به عليكم، ولو شئتُ لأخذتُ بعضَ مالكم، فخصصتَ به بعضكم دون بعض، فيقولون: ما أسخاه. وأمّا قولك: ليتني لم أكن قتلتَ من قتلتَ، فما عملتَ بعد كلمة الإخلاص عملًا هو أقرب إلى الله عندي من قتـل مَنْ قتلتُ من الخوارِج، ولكنّي سأخبرك [بمـا حـدّثتُ بِـه نفسي]، قلتُ: ليتني كنتُ قاتلتُ أهل البصرة، فإنّهم بايعوني طائعين، ولقد حرصتُ على ذلك، ولكنّ بني زياد قالوا: إن قاتلتهم فظهرِوا عليك لم يُبْقوا منّا أحداً، وإن تركنَهم تغيّب الرجل منّا عنـد أخواله وأصهاره، فوقعتَ بهم، فكنتُ أقول: ليتني أخرجِت أهل السجن فضربتَ أعناقهم، وأمَّا إذ فاتت هاتان، فلَيتني أقدم الشام ولم يُبرموا أمراً.

قال: فقدِم الشام ولم يُبرموا أمراً، [فكأنّما] كانوا معه صبياناً<sup>(۱)</sup>، وقيل: بل قدِم وقد أبرموا، فنقض عليهم ما أبرموا<sup>(۱)</sup>.

فلمّا سار من البصرة استخلف مسعوداً عليها، فقال بنو تميم وقيس: لا نرضى به،

<sup>(</sup>١) في (ب) قال.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الأستانة (آ) و (ب): «زاد في الخراج ومقامي».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «أراد أنَّ فرُّوخ وقع فيّ عند معاوية وبلغ خراج».

<sup>(</sup>٤) في (ب): (يزيد).

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «عليه».

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (فكانوا معه صبيان».

<sup>(</sup>٧) الطبري ٥/٢٢٥، ٣٣٥، أنساب الأشراف ج ٤ ق ١٠/١١، ٤١١.

ولا نولِّي إلَّا رجلًا ترضاه جماعتنا. فقال مسعود: قد استخلفني ولا أدع ذلك أبداً.

وخرج حتى انتهى إلى القصر ودخله، واجتمعت تميم إلى الأحنف فقالوا له: إنّ الأزد قد دخلوا المسجد. قال: إنّما هو لهم ولكم. قالوا: قد دخلوا القصر، وصعد مسعود المنبر، وكانت خوارج قد خرجوا، فنزلوا نهر الأساورة حين خرج عُبيد الله إلى الشام، فزعم الناس أنّ الأحنف بعث إليهم أنّ هذا الرجل الذي قد دخل القصر هو لنا ولكم عدوً، فما يمنعكم عنه! فجاءت عصابة منهم حتى دخلوا المسجد، ومسعود على المنبر يبايع مَن أتاه، فرماه عِلْجٌ يقال له مسلم من أهل فارس، دخل البصرة فأسلم، (ثمّ دخل في الخوارج، فأصاب قلبه) فقتله، فقال الناس: قتله الخوارج، فخرجت الأزد إلى تلك الخوارج، فقتلوا منهم وجرحوا، فطردوهم عن البصرة.

ثمّ قيل للأزد: إنّ تميماً قتلوا مسعوداً، فأرسلوا يسألون، فإذا ناس من تميم تقوله: فاجتمعت الأزد عند ذلك، فرأسوا عليهم زياد بن عَمْرو أخا مسعود بن عَمْرو، ومعهم مالك بن مِسْمع في ربيعة، وجاءت تميم إلى الأحنف يقولون: قد خرج القوم، وهو يتمكّث لا يخفّ للفتنة، فجاءته امرأة بمِجْمَر فقالت: اجلسْ على هذا، أي إنّما أنت امرأة (٢).

فخرج الأحنف في بني تميم، ومعهم مَنْ بالبصرة من قيس، فالتقوا، فقُتل بينهم قتلى كثيرة، فقال لهم بنو تميم: الله الله يا معشر الأزد في دمائنا ودمائكم! بيننا وبينكم القرآن ومَنْ شئتم من أهل الإسلام، فإنّ لكم علينا بيّنة، فاختاروا أفضل رجل فينا فاقتلوه، وإن لم تكن لكم بيّنة، فإنّا نحلف بالله ما قتلنا ولا أمرنا، ولا نعلم له قاتلاً، وإن لم تريدوا ذلك، فنحن نَدِي صاحبكم بمائة ألف درهم. وأتاهم الأحنف واعتذر إليهم ممّا قيل، وسفر بينهم عمر "بن عُبيد الله بن مَعْمر، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فطلبوا عشر ديات، فأجابهم إلى ذلك واصطلحوا عليه ".

وأمّا عبد الله بن الحارث بَبَّةُ، فإنّه أقام يصلّي بهم حتّى قدِم عليهم عمر بن عُبيد الله بن مَعْمر أميراً من قِبل ابن الزّبير(ف). وقيل: بل كتب ابن الزّبير إلى عمر بعهده على البصرة، فأتاه الكتاب وهو متوجّه إلى العُمْرة، فكتب عمر إلى أخيه عُبيد الله يأمره أن يصلّي بالناس، فصلّى بهم حتّى قدِم عمر، فبقي عمر أميراً شهراً حتّى قدِم

ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ج ٤ ق ٤٠٨/١، الطبري ٥٢٦/٥.

<sup>(</sup>٣) في (ر): «عمرو».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٦/٥.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٢٧٥.

الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميُّ بعزله، ووُلَيها الحارث، وهو القُباع ١٠٠٠.

وقيل: اعتزل عبد ألله بن الحارث بَبَّةُ أهل البصرة بعد قتْل مسعود، بسبب العصبيّة وانتشار الخوارج، فكتب أهل البصرة إلى ابن الزَّبير، فكتب ابن الزّبير إلى أنس بن مالك يأمره أن يصلّي بالناس، فصلّى بهم أربعين يوماً، وكان عبد الله بن الحارث يقول: ما أُحبّ أن أصلح الناس بفساد نفسي، وكان يتديّن ألله بن الحارث يقول: ما أُحبّ أن أصلح الناس بفساد نفسي، وكان يتديّن ألله بن الحارث يقول: ما أُحبّ أن أصلح الناس بفساد نفسي، وكان يتديّن ألله بن العارث يقول: ما أُحبّ أن أُصلح الناس بفساد نفسي، وكان يتديّن ألله بن العارث الله بن العارث المؤلّد الله بن المؤلّد المؤلّد الله بن المؤلّد المؤلّد المؤلّد الله بن المؤلّد المؤلّد

وفي أيَّامه سار نافع بن الأزرق إلى الأهواز من البصرة(٤).

وأمّا أهل الكوفة فإنّهم لما ردّوا رُسُل ابن زياد، على ما ذكرناه قبلُ، عزلوا خليفته عليهم، وهو عَمْرو بن حُريث، واجتمع الناس وقالوا: نؤمّر علينا رجلًا، إلى أن يجتمع الناس على خليفة، فاجتمعوا على عمر بن سعد، فجاءت نساء همدان يبكين الحسين، ورجالهم متقلّدو السيوف، فأطافوا بالمنبر، فقال محمّد بن الأشعث: جاء أمرٌ غير ما كنّا فيه. وكانت كِنْدة تقوم بأمر عمر بن سعد، لأنّهم أخواله، فاجتمعوا على عامر بن مسعود بن أُميّة بن خَلَف بن وهْب بن حُذافة الجُمحيّ، فخطب أهلَ الكوفة فقال: إنّ لكلّ قوم أشرِبة ولذّات، فاطلبوها في مظانّها، وعليكم بما يحلّ ويحمد، واكسروان شرابكم بالماء، وتواروا عنّي بهذه الجدران؛ فقال ابن همّام:

اشرَبْ شرابك وانعمْ غير محسودِ إنّ الأميرَ له في الخمر مأربةً (مَنْ ذا يحرّمُ ماءَ المُرْنِ خالطهُ إنّي لأكرهُ تَسشديد الرّواةِ لَنا

واكسيره (۱) بالماء لا تعص ابن مسعود فاشرَبْ هنيئاً مريئاً غيرَ مرْصُودِ (۱) في قعر خابية ماء العناقيد فيها، ويعجبني قول ابن مسعود (۱)

ولما بايعه أهل الكوفة وكتبوا بذلك إلى ابن الزّبير أقرّه (١) عليها، وكان يلقّب

<sup>(</sup>۱) الطبري ٥/٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «عبيد».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥٢٨/٥، أنساب الأشراف ج ٤ ق ٧/١٠٤.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٨٨٥.

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: (وأكثر).

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: «وأكثره».

<sup>(</sup>٧) في نهاية الأرب ٢٠/٥١٥ وتصريد.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين من (ب): والأبيات في: نهاية الأرب ٥١١/٢٠، ٥١١، وفيه قبال النويري: «وكثير من الناس يظن أن ابن مسعود المذكور في هذا الشعر هو عبد الله بن أم عبد صاحب رسول الله على الله على كذلك.

<sup>(</sup>٩) في الأوربية: ﴿فَأَقَرُّهُ ۗ.

دُّحُرُوجَة !!جُعَل'›، وكان قصيراً، فمكث ثلاثة أشهر من مهلك يزيد بن معاوية، ثم قدِم عليهم عبد الله بن يزيد الخَطْميُّ الأنصاريُّ على الصلاة، وإبراهيم بن محمّد بن طُلْحة على الخراج من عند ابن الزَّبير، واستعمل محمّد بن الأشعث بن قيس على الموصل، فاجتمع لابن الزَّبير أهلُ الكوفة والبصرة، ومَنْ بالقِبلة من العرب وأهل الجزيرة وأهل الشام، إلا أهل الأردن في إمارة عمر بن عُبيد الله بن مَعْمَر أَنَّا.

وكان طاعون الجارف بالبصرة، فماتت أمّه، فما وُجد لها مَنْ يحملها، حتّى استأجروا لها أربعة أعلاج، فحملوها.

### ذكر خلاف أهل الرّيّ

في هذه السنة بعد موت يزيد خالف أهلُ الريّ، وكان عليهم الفرّخان الرّازيّ، فوجّه إليهم عامرُ بن مسعود، وهو أمير الكوفة، محمّد بن عُمَير بن عُطارد بن حاجب بن زُرارة بن عُدَس التّميميَّ، فلقِيه أهلِ الرّيّ، فانهزم محمّد، فبعث إليهم عامرٌ عتّابَ بن ورقاء الرياحيُّ التميميُّ، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فقتل الفرُّخان وانهزم المشركون، وكان هذا محمد بن عُمَير مع عليّ بصِفَين على تميم الكوفة، ثمّ عاش بعد ذلك، فلمّا ولي الحجّاجُ الكوفة فارقها، وسار إلى الشام لكراهته (الله الحجّاج).

## ذكر بيعة مروان بن الحكم

في هذه السنة بويع مروان بن الحكَم بالشام.

وكان السبب فيها أنّ ابن الزّبير لما بويع له بالخلافة ولّى عبيدَة '' بن الزبير المدينة ، وعبدَ الرحمن بن جَحْدَم الفِهْريَّ مصر ، وأخرج بني أميّة ومروان بن الحكم إلى الشام ، وعبد الملك بن مروان يومئذ ابن ثمانٍ وعشرين سنة ، فلمّا قدِم الحُصَين بن نُمَير ومَنْ معه إلى الشام ، أخبر مروان بما كان بينه وبين ابن الزَّبير ، وقال له ولبني أميّة : نراكم في اختلاط ، فأقيموا أميركم قبل أن يدخل عليكم شأمكم '' ، فتكون فتنة عمياء صمّاء . وكان

<sup>(</sup>١) وفيه يقول عبد الله بن همّام السلولي : وه أن من العرب من الذَّ غارض تَن له من الشَّيْفِ الأرامِــاَ. مِن دُحِــ وجَــة الـجُـعَــ

اشَـــــُدُد يَـــديـــك بـــزيـــد إِنْ ظَـــفِــرت بــه واشْفِ الأرامــل من دُحــروجَــة الجُعَــل ِ (الطبري ٢٩/٥).

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٩١٥، ٥٣٠، نهاية الأرب ١٢/٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) العنوان من (ب).

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: ولإكراهه».

<sup>(</sup>٥) أنظر الحبر باختصار في: تاريخ الإسلام (٦١ - ٨٠ هـ.) - ص ٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (عبيد الله).

<sup>(</sup>٧) في الأوربية (شأنكم).

من رأي مروان أن يسير إلى ابن الزّبير، فيبايعه بالخلافة، فقدِم ابن زياد من العراق، وبلغه ما يريد مروان أن يفعل، فقال له: قد استحييتُ لك من ذلك، أنت كبير قريش وسيّدها تمضي إلى أبي خُبيْب فتُبايعه، يعني ابن الزّبير، لأنّه كان يكنّى بابنه خُبيْب! فقال: ما فات شيء بعد، فقام معه (١) بنو أميّة ومواليهم، وتجمّع إليه أهل اليمن، فسار إلى دمشق وهو يقول: ما فات شيء بعد، فقدِم دمشق والضّحّاك بن قيس قد بايعه أهلها على أن يصلّي بهم، ويقيم لهم أمرهم حتّى يجتمع الناس، وهو يدعو إلى ابن الزّبير سرّا(١).

وكان زُفَر بن الحارث الكلابيُّ إلى بقِنسرين يبايع لابن الزّبير، والنُّعمان بن بشير بحمص يبايع له أيضاً، وكان حسّان بن مالك بن بَحْدل الكلبيُّ بفلسطين عاملًا لمعاوية، ولابنه يزيد، وهو يريد بني أميّة، فسار إلى الأردن، واستخلف على فلسطين رَوْح بن زِنْباع الجُذاميُّ، فثار ناتل بن قيس بِرَوح، فأخرجه من فلسطين، وبايع لابن الزّبير ألى.

وكان حسّان في الأردن يدعو إلى بني أُميّة، فقال لأهل الأردن : ما شهادتكم على ابن الزُبير وقَتْلى الحَرّة؟ قالوا: نشهد أنّه منافق، وأنّ قتلى الحَرّة في النار. قال : فما شهادتكم على يزيد وقتلاكم بالحَرّة؟ قالوا: نشهد أنّه على الحقّ، وأنّ قتلانا في الجنّة. قال : فأنا أشهد لئن كان يزيد وشِيعته على حقّ، إنّهم اليوم على حقّ، ولئن كان ابن الزُبير وشيعته على باطل، إنّهم اليوم عليه. قالوا له: صدقت، نحن نبايعك على أن الزُبير في خالفك وأطاع ابن الزّبير، على أن تُجنبنا هذَين الغلامَين، يعنون ابني يزيد: عبد الله وخالداً، فإنّا نكره أن يأتينا الناس بشيخ، ونأتيهم بصبيّ (٥).

وكتب حسّان إلى الضّحَاك كتاباً يعظّم فيه حقّ بني أميّة وحُسن بلائهم عنده، ويذمّ ابن الزّبير، وأنّه خلع خليفتين، وأمره أن يقرأ كتابه على الناس، وكتب كتاباً آخر وسلّمه إلى الرسول، واسمه باغضة (أن وقال له: إن قرأ كتابي على الناس، وإلّا فاقرأ هذا الكتاب عليهم. وكتب حسّان إلى بني أميّة يأمرهم أن يحضروا ذلك، فقدِم باغضة (أن فلفع كتاب الضّحّاك إليه وكتاب بني أميّة إليهم، فلمّا كانت الجمعة صعد الضّحَاك المنبر، فقال له باغضة (اليقرأ كتاب حسّان على الناس. فقال له الضّحّاك: اجلس، فقام

<sup>(</sup>١) في الأوربية: ﴿فَأَقَامُ إِلَيْهُۥ .

<sup>(</sup>۲) الطبري ٥/٠٥٥.

<sup>(</sup>٣) في طبعة صادر ٤/١٤٥ «الكلاثي».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/١٣٥.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/١٣٥، ٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥٣٢/٥ (ناغضة).

إليه الثانية والثالثة وهو يقول له: اجلس، فأخرج باغضة الكتاب، وقرأه على الناس، فقال الوليد بن عُتْبَة بن أبي سفيان: صدق حسّان وكذب ابن الزبير، وشتمه.

وقيل: كان الوليد قد مات بعد موت معاوية بن يزيد، وقام يزيد بن أبي الغمس الغسّانيُّ، وسُفيان بن الأبرد الكلبيُّ، فصدّقا حسّاناً وشتما ابن الزَّبير، وقام عَمْرو بن يزيد الحكميُّ، فشتم حسّاناً وأثنى على ابن الزّبير، فأمر الضحّاكُ بالوليد ويزيد بن أبي الغمس وسُفيان فحبُسوا، وجال الناس، ووثبت كلْب على عَمْرو بن يزيد الحكميّ، فضربوه ومزّقوا أثيابه، وقام خالد بن يزيد فصعِد مرقاتين من المنبر، وسكّن الناس، ونزل الضّحّاك فصلّى الجمعة، ودخل القصر. فجاءت كلب فأخرجوا سُفيان، وجاءت غسّان فأخرجوا يزيد، وجاء خالد بن يزيد وأخوه عبد الله، معهما أخوالهما من كلب، فأخرجوا الوليد بن عُثبة، وكان أهل الشام يسمّون ذلك اليوم يوم جَيرون الأوّل ألله.

ثمّ خرج الضّحّاك إلى المسجد، فجلس فيه، وذكر يزيد بن معاوية فسبّه، فقام إليه شابّ من كلب، فضربه بعصاً، فقام الناس بعضهم إلى بعض فاقتتلوا، قيس تدعو إلى ابن الزّبير ونُصرة الضّحّاك، وكلب تدعو إلى بني أميّة، ثمّ إلى خالد بن يزيد لأنّه ابن أحتهم.

ودخل الضّحّاك دار الإمارة، ولم يخرج من الغد إلى صلاة الفجر، وبعث إلى بني أُميّة، فاعتذر إليهم، وأنّه لا يريد ما يكرهون، وأمرهم أن يكتبوا إلى حسّان، ويكتب معهم ليسير من الأردن إلى الجابية، ويسيرون هم من دمشق فيجتمعون معه بالجابية، ويبايعون لرجل من بني أُميّة، فرضوا وكتبوا إلى حسّان، وسار الضّحّاك وبنو أُميّة نحو الجابية، فأتاه ثُور بن معن السَّلَميُّ فقال: دعوتنا إلى ابن الزّبير فبايعناك على ذلك، وأنت تسير إلى هذا الأعرابي من كلب تستخلف ابن أخته خالد بن يزيد! قال الضّحّاك: فما الرأي؟ قال: الرأي أن تُظهر ما كنّا نكتم، وتدعو إلى ابن الزّبير.

فرجع الضّحّاك ومَن معه من الناس، فنزل بمرج راهط ودمشق بيده، واجتمع بنو أميّة وحسّان وغيرهم بالجابية، فكان حسّان يصلّي بهم أربعين يـوماً، والناس يتشاورون، وكان مالك بن هُبَيرة السَّكونيُّ يهوى خالد بن يزيد، (والحُصَين بن نُمَير يميل إلى مروان، فقال مالك للحصين: هل نبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباه، وقد عرفت منزلتنا) (4)

<sup>(</sup>١) في (ب): «النمس،

<sup>(</sup>٢) في (ر) والطبري ٥٣٣/٥ (وخرّقوا).

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥٣٣/٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من (ب).

من أبيه، فإنه يحملنا على رقباب العرب غداً؟ يعني خالداً. فقال الحُصَين: لا والله لا تأتينا العرب بشيخ ونأتيها بصبيّ. فقال مالك: والله لئن استخلفت مروان ليحسدك على سوطك، وشِراك نَعْلك، وظلّ شجرةٍ تستظلّ بها، إنّ مروان أبو عشيرة وأخو عشيرة، فإن بايعتموه كنتم عبيداً لهم، ولكنْ عليكم بابن أختكم، فقال الحصين (١): إنّي رأيتُ في المنام قنديلًا معلّقاً من السماء، وأنّ من يلي الخلافة يتناوله، فلم ينله أحد إلّا مروان، والله لنستخلفنه.

وقام رَوْح بن زِنباع الجُذاميُّ فقال: أيّها الناس إنّكم تذكرون عبدَ الله بن عمر، وصُحْبته وقِدَمه في الإسلام، وهو كما تذكرون، ولكنّه ضعيف، وليس بصاحب أمّة محمد الضعيف، وتذكرون ابن الزّبير، وهو كما تذكرون أنّه ابن حواريّ رسول الله ﷺ، وأنّه ابن ذات النطاقين، ولكنّه منافق قد خلع خليفتين: يزيدَ وابنّهُ معاوية، وسفك الدّماء، وشقّ عصا المسلمين، وليس المنافق بصاحب أمّة محمد، وأمّا مروان بن الحكم فوالله ما كان في الإسلام صَدْعٌ إلّا كان ممّن يشعبه، وهو الذي قاتل عليّ بن أبي طالب يوم الجمل، وإنّا نرى للناس أن يبايعوا الكبير ويستشيروا الصغير، يعني بالكبير مروان، وبالصغير خالد بن يزيد.

فاجتمع رأيهم على البيعة لمروان بن الحكم، ثمّ لخالد بن يزيد، ثمّ لعَمرو بن سعيد بن العاص من بعد خالد، على أنّ إمرة دمشق لعَمرو، وإمرة حِمْص لخالد بن يزيد.

فدعا حسّان خالداً فقال: يا ابن أختي إنّ الناس قد أَبُوك لحداثة سنّـك، وإنّي والله ما أريد هذا الأمر إلّا لك ولأهل بيتك، وما أبايع مروان إلّا نظراً لكم. فقـال خالـد: بل عجزتَ عنّا. قال: والله ما عجزتُ عنكم، ولكنّ الرأي لك ما رأيت.

ثمَّ بايعوا مروان لثلاثٍ خَلَوْن من ذي القعـدة سنة أربـع ٍ وستَّين؛ وقال مـروان حين بويع له:

لمّا رأيتُ الأمرَ أمراً نَهْبَا يَسَّرْتُ غَسَّانَ اللهُمْ وكلْبَا والسَّكسكيّينَ رجالاً غُلْبَا وطَيِّناً تأباهُ إلّا ضَرْبا (ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: وفقال ابن الحصين،

<sup>(</sup>۲) في (ر) دويستنبوا».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «سرتُ عناة».

 <sup>(</sup>٤) في الأوربية: «وطيّباً يأبا إلّا ضرّبا».

ومن تَنوخَ مُسْمَخِرًا() صَعبَا والقَين تمشي في الحديد نُكْبَا فإنَّ دنت قيسٌ فقلْ لا قُربَا ") لا يـأخـذونَ الـمُـلكَ إلَّا غَـصْبَا

(خُبَيْب: بضمّ الخاء المعجمة، وفتح الباء الموحّدة، وسكون الياء تحتها نقطتان، وآخره باء موحدة).

# ذكر وقعة مرج راهط وقتْل الضّحّاك والنّعمان بن بشير

ثم إنّ مروان لما بايعه الناس سار من الجابية إلى مرج راهط، وبه الضّحاك بن قيس، ومعه ألف فارس، وكمان قد استمدّ الضّحّاكُ النعمانَ بن بشير وهـ و على حِمْص، فأمدّه بشُرَحْبيل بن ذي الكلاع، واستمدّ أيضاً زُفَر بن الحارث وهو على قِنْسـرين، فأمـدّه بأهل قِنْسرين، وأمدّه ناتل بأهل فلسطين، فاجتمعوا عنده، واجتمع على مروان كلب وغسَّان والسَّكَاسِكُ والسُّكُون، وجعل على ميمنته عَمرو بن سعيـد، وعلى ميسـرتـه عُبيد الله بن زياد، وكان يزيد بن أبي الغمس الالغسّاني مختفياً بدمشق لم يشهد الجابية، فغلب على دمشق، وأخرج عامل الضّحّاك بن قيس، وغلب على الخزائن وبيت المال، وبايع لمروان وأمدّه بالأموآل والرجال والسلاح، فكان أوّل فتْح ٍ على بني أميّة.

وتحارب مروان والضَّحَّاكُ بمرج راهط عشرين ليلة، واقتتلوا قتالًا شديداً، فقُتـل الضَّحَاك، قتله دِّحْية بن عبد الله، وقُتل معه ثمانون رجلاً من أشراف أهل الشام، وقُتل أهل الشام مقتلةً عظيمة، وقُتلت قيس مقتلة لم يُقتل مثلها في موطن قطّ، وكان فِيمَنْ قُتل هانيء بن قَبِيصة النَّمَيريُّ سيَّد قومه، كان مع الضَّحَّاك، قتله وازع بن ذؤالة الكلبيُّ، (فلمَّا سقط جريحا قال:

يسرَى الموْتَ خَيسراً مِن فسرادٍ والْسزَمَسا تَعِستَ ابن ذات النَّوْف أجهزْ على فتَّى (١) صَبِــورٌ إذا [مـــا] النُّكْس مثلكَ أحجَــمَـــا ولا تتركنني بالحساسة إنسي

فعاد إليه وازع فقتله)(٥).

يسرى المموت خيسراً مسن فسرادٍ وأكسرما أكُرُ إذا ما الناس مشلُك أحبحما

في الأوربية: «مشمخرً». (1)

الْأَبيات من (ب)، وهي عند الطبري ٥/٨٣٥، وفي مروج الذَّهب ٩٦/٣ باختلاف واضح. (1)

في (ب): والنمس، (٣)

في الأوربية: (فيء). (1)

ما بين القوسين من (ب)، والبيتان في: أنساب الأشراف ١٣٧/٥ هكذا: (0)

ألا يسا ابن ذات النسوف أجسهز عملي امسري ولا تستركنني بالخساشة أنسني

وكانت الوقعة في المحرّم سنة خمس وستّين، وقيل: بل كانت في آخـر سنة أربـع ٍ وستّين (١).

ولما رأى مروان رأس الضحّاك ساءه ذلك وقال: الآن حين كَبِـرتْ سنّي، ودقّ عظمي، وصرتُ في مثل ظِمْء ﴿ الحمار، أقبلتُ بالكتائب أضرب بعضها ببعض! ﴿ ا

ولما انهزم الناس من المرج لحِقوا بأجنادهم، فانتهى أهل حِمْص إليها وعليها النّعمان بن بَشير، فلمّا بلغه الخبر خرج هارباً ليلاً ومعه امرأته نائلة بنت عُمارة الكلبيّة وثَقَله وأولاده، فتحيّر ليلته كلّها، وأصبح أهل حمص فطلبوه، وكان الذي طلبه عَمرو بن الجليّ (أ) الكَلاعيُّ، فقتله، وردّ أهله والرأس معه، وجاءت كلب من أهل حمص، فأخذوا نائلة وولدها معها.

ولما بلغت الهزيمةُ زُفَرَ بن الحارث الكلابيَّ بقِنسرين، هرب منها فلحِق بقَرْقِيسيا، وعليها عِياض الحَرَشيُّ (٥)، وكان يزيد ولاه إيّاها، فطلب منه أن يدخل الحمّام، ويحلف له بالطّلاق والعتاق، على أنّه حينما (١) يخرج من الحمّام لا يقيم بها، فأذِن له، فدخلها فغلب عليها وتحصّن بها، ولم يدخل حمّامها، فاجتمعت إليه قيس.

وهرب ناتل بن قيس الجُذاميُّ عن فلسطين، فلحِق بابنَ الزَّبير بمكّة، واستعمل مروانُ بعده على فلسطين رَوْح بن زِنْباع، واستوتَق الشام لمروان، واستعمل عمّاله عليها .

وقيل: إنّ عبيد الله بن زياد إنّما جاء إلى بني أُميّة وهم بتَدْمُر، ومروان يريد أن يسير إلى ابن الزّبير ليبايعه، ويأخذ منه الأمان لبني أميّة، فردّه عن ذلك، وأمره أن يسير بأهل تدمر إلى الضّحّاك فيقاتله، ووافقه عَمْرو بن سعيد، وأشار على مروان بأن يتزوّج أمّ خالد بن يزيد، ليسقط من أعين الناس، فتزوّجها، وهي فاختة ابنة أبي هاشم بن عُتبة، ثمّ جمع بني أُميّة فبايعوه، وبايعه أهل تدمر، وسار إلى الضّحّاك في جمْع عظيم، فخرج الضّحاك إليه فتقاتلا، فانهزم الضّحّاك ومَنْ معه، وقُتل الضّحّاك (٩).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ١١/٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: وطمّ، (أي لم يبقَ من عمره إلا اليسير، يقال إنّه ليس شيء من الدوابّ أقصر ظمأ من الحمار).

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٥٥٥ ـ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) في (ر): «الجبل»، وفي تاريخ الطبري ٥/٩٩٥ «الخليّ».

<sup>(</sup>٥) الطبري (الجُرَشي)، والمثبت يتفق مع تاريخ اليعقوبي ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (لما).

<sup>(</sup>٧) في (ر): (واستوسق)، ومعناها: اجتمع.

<sup>(</sup>٨) الطبري ٥/٥٣٩، ٥٤٠، وانظر تاريخ اليعقوبي ٢/٢٥٦، ٢٥٧.

<sup>(</sup>٩) الطبري ٥/٠٥٥، ٥٤١.

وسار زُفر بن الحارث إلى قَرقيسيا، واجتمعت عليه قيس، وصَحِبه في هزيمته إلى قرقيسيا شابّان من بني سُلَيم، فجاءت خيل مروان تطلبهم، فقال الشابّان لزُفَر: انجُ بنفسك، فإنّا نحن نُقْتَل، فمضى زُفَر وتركهما فقُتلا؛ (وقال زُفَر في ذلك:

أرى (() الحررب لا تنزدادُ إلا تمادِيا مُقيدٌ دمي أوْ قاطعٌ مِن لِسانِيَا إذا نحنُ رَفَعنا لهنّ المَثانِيَا (() إذا نحنُ رَفَعنا لهنّ المَثانِيَا (() ولا تَفرَحوا إنْ جئتُكم بلِقائِيَا له وَرَقٌ من تحتِهِ الشّرُ بادِيا وتبقى حزازاتُ النّفوس كما هِيَا (() لحسّانَ صَدْعاً بَيّناً مُتَنائِيَا (() فِراري وتَرْكي صاحبَيّ ورائِييا فِراري وتَرْكي صاحبَيّ ورائِييا من النّاسِ إلا من عليّ ولا ليا بصالح أيّامي وحسنِ بلائِييا وتشارَ من نسوان كلْبٍ نِسائِيا وتشارُ من نسوان كلْبٍ نِسائِيا تَنُوخاً وَحَيَّيْ طيّءٍ من شِفائِيا (()) تَنُوخاً وَحَيَّيْ طيّءٍ من شِفائِيا (())

وتبقى حزازات النفوس كما هسيا

وتسترك قستسلى راهط هسى مساهسيسا

ومقتل هممام أمنني الأمانيا

<sup>(</sup>١) في الأوربية: ﴿إِذَا ﴾.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «العيش».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «المبانيا».

 <sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري:
 فقد ينبت المرعى علي ومن الشرى

أتـــذهـــب كـــلبِ لـــم تـــنــلْهـــا رِمــاحــنــا (٥) فِي الأوربية: (مُتبائِنًا)، وفي الطبري بيت بعده:

رُ الله الله عمر و وابن معن تتابعا (٦) في العقد الفريد: «زلّة».

<sup>(</sup>٧) الطبري: (عشيّة أعدو بالقِران)، وفي الحماسة بشرح التبريزي (عشية أجري بالصعيد ولا أرى).

<sup>(</sup>A) في الأوربية: (شحط).

<sup>(</sup>٩) في الأوربية:

الآليت شعري هل تفتنين غارتي منوحاً وأحبى طيّء من سقائيا والأبيات في: تاريخ الطبري ٥٤١/٥، ٥٤١، وفي تهذيب تاريخ دمشق ٥٨٠/٥ تسعة أبيات، وثلاثة أبيات في الجزء السابع - ص ٤١٥، وأربعة أبيات في الأغاني ١٩٦/١٩، ١٩٧، وثمانية أبيات في مروج الـذهب ٩٦/٣، وسبعة في التنبيه والإشراف ٢٦٨، وهي في: «ديوان الحماسة» بشرح التبريزي ١/١٥٣، وتاريخ خليفة ٢٦٠، والعقد الفريد ٤٧/٤، وثلاثة أبيات في: تاريخ دمشق ٤٧٥، وكلها في =

فأجابه جَوَّاس بن القَعْطَل(١):

لَعَمْسري لقد أبقَتْ وقيعة راهِطٍ مقيماً ثَوَى بينَ الضّلوع مَحَلّهُ تُبكِّي على قَتْلَى سُلَيْم وعامِرٍ تُبكِّي على قَتْلَى سُلَيْم وعامِر دعا بالسّلاح (الله ثم أحجم إذْ رأى عليها كأسد الغاب فتيانُ نَجْدَةٍ

وقال عَمْرو بن الجليِّ الكلبيُّ:

بكى زُفَرُ القَيْسيُّ (") من هُلْكِ قومهِ يُبكّي (") على قَتْلَى أُصيبَتْ براهِطٍ أَبحْنا (") حِمَّى للحَيِّ قيس براهطٍ يُبكّيهم حرّانَ تجري دُمُوعُهُ فمُتْ كمَداً أوْ عِشْ ذَليلًا مهضًماً

في أبيات(١١).

على زُفَرٍ مُراً من الدّاء باقبيا الوبين الحشا أعيا الطبيب المداويا ودُبْيان مَعنوراً الله وتُبكي البواكيا سيوف جنابٍ والطّوالَ المذاكِيا إذا شرَعوا نحو الطّعان العوالِيا الموالِيا الم

بعبرة عين ما يَجِف سُجُومُها تسجاوبُه ها تسجاوبُه ها القِسفادِ وبُومُها وولّت شِلالاً واستُبيح حَريمُها يُرجّي (١) نِزاراً أن تؤوبَ حُلومُها بحسرة نَفس لا تَنامُ هُمومُها

(يزيد بن أبي الغمس(١٠): بالسّين المهملة، وقيل بالشين المعجمة، وكان قد ارتـدّ

نهاية الأرب ٩٢/٢١، ٩٣ وسبعة أبيات في أنساب الأشراف ١٤١/٥، ١٤٢.

<sup>(</sup>١) في الأغاني: ابن المخلاة الكلبي.

<sup>(</sup>٢) في: تاريخ الطبري، والتنبيه والإشراف، والأغاني:

على زُفر داءً من الداء بساقيا

<sup>(</sup>٣) في الأغاني ومغروراً».

<sup>(</sup>٤) الطبري: دعا بسلاح، وكذا في: التنبيه والإشراف.

 <sup>(</sup>٥) في الأوربية: والطوال».

<sup>(</sup>٦) في التنبيه والإشراف: «إذا ما انتضوا عند النزال العواليا»، والأبيات عند الطبري ٥٤٢/٥، ٣٤٥، وكلها ما عدا الثالث في: التنبيه والإشراف ٢٦٨، والبيتان الأول والثالث في الأغاني ١٩٧/١٩، وكلها في نهاية الأرب ٩٣/٢١، وفي أنساب الأشراف ١٤٢/٥ دون الثاني.

 <sup>(</sup>٧) في الأوربية: «لقيس».

<sup>(</sup>٨) في الأوربية: ونُبكِّي،

<sup>(</sup>٩) في الأوربية: وأيحيي.

<sup>(</sup>١٠) في الأوربية: تُبكُّيهم حرّان تجري دموعها تُرجَّى

<sup>(</sup>١١) الطبري ٥٤٢/٥، ٤٣٥ وفيه بيتان آخران.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): دالنمس،

عن الإسلام ودخل الروم مع جَبَلة بن الأيْهم، ثمّ عاود الإسلام، وشهد صِفّين مع معاوية، وعاش إلى أيّام عبد الملك بن مروان وناتل: بالنّون، والتّاء المعجمة من فوق باثنتين).

### ذکر فتح مروان مصر

فلمّا قُتل الضّحّاك وأصحابه، واستقرّ الشام لمروان سار إلى مصر، فقدِمَها وعليها عبد الرحمن بن جَحْدم القُرشيّ يدعو إلى ابن الزَّبير، فخرج إلى مروان فيمَن معه، وبعث مروان عَمْرو بن سعيد من ورائه حتّى دخل مصر، فقيل لابن جَحْدَم ذلك، فرجع وبايع الناس مروان ورجع إلى دمشق. فلمّا دنا منها بلغه أنّ ابن الزّبير قد بعث إليه أخاه مُصْعَبأ في جيش، فأرسل إليه مروان عَمْرو بن سعيد قبل أن يدخل الشام، فقاتله، فانهزم مُصْعَب وأصحابه، وكان مُصْعَب شجاعاً. ثمّ عاد مروان إلى دمشق واستقرّ بها(۱).

# ذكر بيعة أهل خُراسان سَلْم ( ) بن زياد وأمر عبد الله بن خازم

ولما بلغ سَلْمَ بن زياد، وهو بخُراسان، موتُ يزيد كتم ذلك؛ (فقال ابن عَرَادة: سا أَلَهُنَ عَظِيمُ المائهُ المغلَّقُ سائهُ حَدَثَتْ أُمورٌ شانُهُنَ عَظِيمُ

ويرزيدُ أُعْلِنَ شائعهُ ﴿ المَكتومُ حَسِيمُ حَسِيمُ المَكتومُ المَكتومُ حَسِيمُ مُعَيمُ مُعَيمُ مُعَيمُ مُعَيمُ مُعَيمُ مُعَيمُ وَقُ راعِفٌ مرشومُ ﴿ المَعْنَ مُعْرِضُومُ ﴿ المَعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنَ المُعَنِيمُ المُعْنَ المُعَنْ المُعْنَ المُعْنِ المُعْنَ المُعْنِ المُعْنِ المُعْنَ المُعْنِ المُعْنَ المُعْنَ المُعْنِ المُعْنَ المُعْنَا المُعْنِ المُعْنِ المُعْنِ المُعْنِينَ المُعْنِ المُعْنِ المُعْنِ المُعْنِ المُعْنِ المُعْنِينَ المُعْنِ المُعْنِ المُعْنِ المُعْنِ المُعْنَ المُعْنِ الْعِلْمُ المُعْنِ الْعِلْمُ المُعْنِ المُعْنِ المُعْنِ المُعْنِ المُعْنِ المُعْنِي المُعْنِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ المُعْنِ الْعُلِيلُ المُعْنِي الْعُلْمِ الْعُلْمِ المُعْنِ الْمُعْنِ

يا أيّها الملكُ المغلَّقُ بابَهُ قَتْلَى بِحَرَّةً () والبذينَ بكابُلِ أَبني أُمَيَّةَ إِنَّ آخرَ مَلْكِكُمُ طرَقتْ مَنِيَّتُهُ وعندَ وسادِهِ

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ۲۱/۹٤.

<sup>(</sup>٢) في الطبري: «ويكتحل».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) العنوان حتى هنا من نسخة (شفر) ورقة ٩٥.

<sup>(</sup>٥) الطبري: (بجُنْزَة).

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: وأغلق بابه.

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: «مرقوم».

# ومُرِنَّةُ () تَبكي على نَشوانِهِ بالصّبح تقعد مرّةً () وتَقومُ ()

فلمّا أظهر شِعره أظهر سلمٌ موتَ يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد ''، ودعا الناس إلى البيعة على الرضى حتى يستقيم أمر الناس على خليفة، فبايعوه ثمّ نكثوا به بعد شهرين، وكان مُحسِناً إليهم محبوباً فيهم، فلمّا خُلع عنهم استخلف عليهم المهلّب بن أبي صُفْرة، ولما كان بسَرْخَس لقِيه سليمان بن مَرْثَد، أحد بني قيس بن ثعلبة بن ربيعة، فقال له: ضاقتْ عليك نزار حتّى خلّفتَ على خُراسان رجلاً من اليمن؟ يعني المهلّب، وكان أزديًا والأزد من اليمن، فولاه مَرْوَ الرَّوذ والفارياب والطّالقان والجُوزَجان، وولّى أوس بن ثعلبة بن زُفَر، وهو صاحب قصر أوس بالبصرة، هَراة، فلمّا وصل إلى نَيْسابور لقيه عبد الله بن خازم فقال: مَنْ ولّيتَ خراسان؟ فأخبره، فقال: أما وجدت في المصر في من تستعمله حتى فرقت خراسان بين بكر بن وائـل واليمن ''؟ اكتبْ لي عهداً على من تستعمله حتى فرقطاه مائة ألف درهم.

وسار ابن خازم إلى مَرْو، وبلغ خبرُه المهلّب، فأقبل واستخلف رجلاً من بني جُشَم بن سعد بن زيد مَناة بن تميم، فلمّا وصلها ابن خازم منعه الجُشَميُ، وجرتْ بينهما مناوشة، فأصابت الجُشَميُ رميةُ بحجر في جبهته، وتحاجزوا، ودخلها ابن خازم، ومات الجُشَميُ بعد ذلك بيومَين (٧٠).

ثمّ سار ابن خازم إلى سليمان بن مَرْقَد بمَرْو الرُّوذ، فقاتله أيّاماً فقُتل سليمان، ثمّ سار إلى عَمْرو بن مَرْثد وهو بالطَّالَقان، فاقتتلوا طويلًا، فقُتل عَمْرو بن مَرْثد، وانهزم أصحابه، فلحِقوا بهَرَاة بأوْس بن ثعلبة، ورجع ابن خازم إلى مَرْو، وهرب مَنْ كان بمَرْو الرُّوذ من بكر بن واثل إلى هَراة، وانضمّ إليها مَنْ كان بكور خُراسان من بكر، وكثر جَمْعُهم، وقالوا لأوْس بن ثعلبة: نبايعك على أن تسير إلى ابن خازم وتُخرج مُضر من خراسان، فأبَى عليهم، فقال له بنو صُهيب، وهم موالي بني جَحْدم: لا نرضى أن نكون نحن ومُضَر في بلدٍ واحد، وقد قتلوا سليمان وعَمراً ابنيْ مَرْشد، فإمّا أن تبايعنا على هذا وإلاّ بايعنا غيرك. فأجابهم، فبايعوه، فسار إليهم ابن خازم، فنزل على وادٍ بينه وبين

<sup>(</sup>١) في الأوربية: ﴿وَمُرَمَّةُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الطبري: (بالصُّنج تقعد تارةً).

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٥٤٥، نهاية الأرب: ٥/١٢/٢، ٥١٣.

<sup>(</sup>٤) العبارة في (ب): ووبعد مدة أظهر موت يزيد وابنه معاوية.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥٤٦/٥ (في مُضر».

<sup>(</sup>٦) الطبري: ﴿وَمَزُونَ عَمَانُ ﴾.

<sup>(</sup>٧) الطبرى ٥/٦٤٥، نهاية الأرب ١٣/٢٠٥.

هُراة، فأشار البكريّون بالخروج من هَراة وعَمَل خندق، فقال أوْس: بل نلزم المدينة، فإنّها حصينة، ونطاول ابن خازم ليضْجَر ويُعطينا ما نريد. فأبوا عليه، فخرجوا وخندقوا خندقاً، وقاتلهم ابن خازم نحو سنة (۱)، وقال له هلال الضَّبِيُّ: إنّما تقاتل إخوتك وبني أبيك، فإنْ نلت منهم الّذي تريد فما في العيش خير، فلو أعطيتَهم شيئاً يرضون به وأصلحت هذا الأمر. قال: والله لو خرجنا لهم من خُراسان ما رضوا. قال هلال: والله لا أقاتل معك أنا ولا رجل، أو تُطيعني حتى تعتذر إليهم. قال: فأنت رسولي إليهم فأرضِهم.

فأتَى هلالٌ أوسَ بن ثعلبة، فناشده اللَّه والقرابة في نزار، وأن يحفظ ولاءها (١٠). فقال: هل لقيتَ بني صُهيْب؟ قال: لا. قال: فالقَهم. قال: فخرج فلقي جماعة من رؤساء أصحابه، فأخبرهم ما أتَى له. فقالوا له: هل لقيت بني صُهيب؟ فقال: لقد عظم أمر بني صُهيب عندكم، فأتاهم فكلمهم، فقالوا: لولا أنّك رسول لقتلناك. قال: فهل يرضيكم شيء؟ قالوا: واحدة من اثنتين: إمّا أن تخرجوا من خُراسان، وإمّا أن تقيموا وتخرجوا لنا عن كلّ سلاح وكراع وذهب وفضة.

فرجع إلى ابن خازم، فقال: ما عندك؟ فأخبره. فقال: إنّ ربيعة لم تزل غضاباً على ربّها منذ بعث نبيّه من مُضر أ. وأقام ابن خازم يقاتلهم، فقال يوماً لأصحابه: قد طال مُقامنا، وناداهم: يا معشر ربيعة أرضيتم من خراسان بخندقكم! فأحفظهم ذلك، فتنادوا للقتال، فنهاهم أوْس بن ثعلبة عن الخروج بجماعتهم، وأن يقاتلوا كما كانوا يقاتلون، فعصوه. فقال ابن خازم لأصحابه: اجعلوه يومكم، فيكون الملك لمن غلب، وإذا لقيتم الخيل فاطعنوها في مناخرها. فاقتتلوا ساعة، وانهزمت بكر بن وائل حتى انتهوا إلى خندقهم، وتفرقوا يميناً وشمالاً، وسقط الناس في الخندق، وقتلوا قتلا ذريعاً، وهرب أوس بن ثعلبة إلى سِجِسْتان، فمات بها أو قريباً منها، وقتل من بكر يومئذ ثمانية آلاف، وغلب ابن خازم على هَراة، واستعمل عليها ابنه محمّداً، وضمّ إليه شمّاس بن دِثار العُطارديّ، وجعل بُكير بن وَسًاج النَّقفيّ على شُرطته، ورجع ابن خازم إلى مَرْو.

وأغارت التُّرُك على قصر اسغاد، وابن خازم على هَراة، وكان فيه ناس من الأزد، فحصروهم، فأرسلوا إلى ابن خازم، فوجه إليهم زُهيرَ بن حَيّان في بني تميم، وقال له: إيّاك ومناوأة التُّرُك، إذا رأيتموهم فاحملوا عليهم. فوافاهم في يوم بارد، فلمّا التقوا حمل

<sup>(</sup>١) الطبري ٥/٦٥ ـ ٥٤٨.

<sup>(</sup>٢) في (ر): «دماءها».

<sup>(</sup>٣) الطبرى ٥/٨٤م، نهاية الأرب ١٤/٢٠م، ٥١٥.

عليهم، فانهزمت التُّركُ، واتَّبعوهم حتَّى مضى عـامَّة اللَّيـل، فرجـع زهير وقـد يبست يده على رُمحه من البرد، فجعلوا يسخنون الشَّحْم، فيضعه على يده ودهنوه، وأوقدوا له ناراً، فانتفخت يده، ثمَّ رجع إلى هَراة؛ (فقال في ذلك ثابت قُطْنَة (١٠):

فَدَتْ نَفسي فوارِسَ من تَميم بقصر الباهليّ وقد أراني بسَيفي بَعدَ كسرِ الرَّمْح فيهمْ أكُرُ عليهمُ اليَحمومَ كَرًا فلَوْلا اللَّهُ ليسَ لهُ شَريكٌ إذاً فاظتْ "نِساءُ بَني دِثارٍ

على ما كان من ضَنْكِ المُقامِ أحامي حينَ قَلَ بهِ المُحامي أذودُهُم بني شُطبٍ حُسامٍ ككر الشَّرْبِ آنية المُدامِ وضرْبي قَوْنَسَ (المَلكِ الهُمَامِ أمامَ التَّرْكِ بادية الخِدام (ال) (٥)

### ذكر أمر التوابين

قيل: لما قُتل الحسين ورجع ابن زياد من معسكره بالنّخيْلة ودخل الكوفة تلاقت الشيعة بالتلاوم والتندّم من ورأت أن قد أخطأت خطأ كبيراً بدعائهم الحسين، وتركهم نُصْرته وإجابته، حتى قُتل إلى جانبهم، ورأوا أنّه لا يغسل عارهم والإثم عليهم إلاّ قتل من قتله أو القتل فيهم، فاجتمعوا بالكوفة إلى خمسة نفرٍ من رؤساء الشيعة: إلى سليمان بن صُرَد الخُزاعيّ، وكانت له صُحبة، وإلى المُسيّب بن نَجَبة الفزاريّ، وكان من أصحاب عليّ، وإلى عبد الله بن سعد بن نُفيل من الأزديّ، وإلى عبد الله بن وال التّيميّ، تيم بكر بن وائل، وإلى رفاعة بن شدّاد البَجَليّ، وكانوا من خيار أصحاب عليّ، فاجتمعوا في منزل سليمان بن صُرَد الخزاعيّ، فبدأهم المسيّب بن نَجَبة فقال بعد حمد الله:

أمّا بعدُ فإنّا ابتُلينا بطول العُمر، والتعرُّض لأنواع الفِتَن، فنرغب إلى ربّنا أن لا يجعلنا ممّنْ يقول له غداً: ﴿ أُولَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ ﴾ (١)، فإنّ أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «ثابت بن قطبة».

<sup>(</sup>۲) في نسخة (آ): (قيرنس).

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (فاضت).

 <sup>(</sup>٤) في الأوربية: «الخدام».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من (ب)، والأبيات عند الطبري ٥/٩٤٥، ٥٥٠.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (تلاقته).

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: «والمنادمة»، وفي مروج الذهب ٣/٠٠١ «والتنادم»؛ وفي الفتوح لابن أعثم ٧/٦ «الندم».

<sup>(</sup>٨) في (ب): نوفل.

<sup>(</sup>٩) سورة فاطر، الآية ٣٧٪

عليًا قال: العُمر الذي أعذر اللَّهُ فيه إلى ابن آدم ستّون سنة، وليس فينا رجل إلا وقد بلغه، وقد كنّا مُغْرَمين بتزكية أنفُسِنا، فوجَدَنا اللَّه كاذبين في كلّ موطن من مواطن ابن بنت نبيّه وقد كنّا مُغْرَمين بتزكية أنفُسِنا، فوجَدَنا اللَّه كاذبين في كلّ موطن من مواطن ابن بنت نبيّه وقد بلغنا قبل ذلك كُتُبه ورُسُلُه، وأعذر إلينا، فسألنا نصره عَوْداً وبدءاً علانية وعلانية بألف بأبولنا، ولا جادلنا عنه بالسنتنا، ولا قويناه بأموالنا، ولا طلبنا له النّصرة إلى عشائرنا، فما عُذرنا عند ربّنا، وعند لقاء نبيّنا، وقد قُتل فينا ولد حبيبه من، وذُرّيته ونسله الا والله لا عُذر دون أن تقتلوا قاتله والمُوالين عليه، أو تُقتلوا في طلب ذلك، فعسى ربّنا أن يرضى عنّا عند ذلك، (ولا أنا بعد لقائه لعقوبته بآمن) أن أيها القوم ولوا عليكم رجلًا منكم، فإنّه لا بدّ لكم من أمير تفزعون إليه، وراية تحفّون بها أن .

وقام رِفاعة بن شدّاد وقال: أمّا بعد، فإنّ الله قد هداك لأصوب القول، وبدأت بأرشد الأمور (۱۱) بدُعائك إلى جهاد الفاسقين، وإلى التّوبة من الذَّنْب العظيم، فمسموعٌ منك، مستجابٌ إلى قولك (۱۱)، وقلت: ولّوا أمركم رجلًا تفزعون إليه، وتحفّون برايته، وقد رأينا مثل الذي رأيت، فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرضيّاً، وفينا منتصحاً، وفي جماعتنا محبوباً (۱۱)، وإن رأيت ورأى (۱۱) أصحابنا ذلك، ولّينا هذا الأمر شيخ الشّيعة وصاحب رسول الله عليه، وذا السّابقة والقدّم سليمان بن صُرد الخزاعي، المحمود في بأسه ودينه، الموثوق (۱۰) بحزمه (۱۱).

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «معزمين».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥٥٢/٥ وابن ابنة نبيّنا».

<sup>(</sup>٣) الطبرى دبلغتناء.

<sup>(</sup>٤) الطبري: (يسألنا).

<sup>(</sup>٥) زاد الطبري: دوسراً.

<sup>(</sup>٦) في (ر): وخذلناه.

<sup>(</sup>٧) الطبري: دولده وحبيبه».

 <sup>(</sup>A) في (آ): «ولما أتى»، و (ر): «ولا أنار».

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>۱۰) الطبري ٥/٢٥٥، ٥٥٣.

<sup>(</sup>١١) الطبري: «ودعوت إلى أرشد الأمور».

<sup>(</sup>١٢) الطبري: «مستجاب لك، مقبول قولك».

<sup>(</sup>١٣) الطبري: دمحبًّا.

<sup>(</sup>۱٤) الطبري: دوإن رأيت رأى.

<sup>(</sup>١٥) في (ر): والموقوف.

<sup>(</sup>١٦) الطبري ٥/٣٥٥.

وتكلّم عبد الله بن سعد بنحو ذلك، وأثنيا على المسيّب وسليمان. فقال المسيّب: قد أصبتم، فولّوا أمرَكم سليمان بن صُرَد.

فتكلّم سليمان، فقال بعد حمد الله: أمّا بعدُ، فإنّى لخائف ألّا يكون آخرنا إلى هذا الدّهر الذي نكدتْ فيه المعيشة، وعظمت فيه الرّزيّة، وشَمِل فيه الجورُ أولي الفضل من هذه الشيعة لما هو خير، إنّا كنّا نمدّ أعناقنا إلى قدوم آل بيت نبيّنا على، نُمنيهم النصر، ونحتُهم على القدوم، فلمّا قدموا ونينان وعجزنا، وأدهنان، وتربّصنا حتى ت قتل النصر فينا ولدُ نبيّنا وسُلالته وعُصارته في وبضعة من لحمه ودمه، إذ جعل يستصرخ في ويسأل النصف فلا يُعطى من اتخذه الفاسقون غرضاً اللبّل، ودريئة في المراح حتى أقصدوه، وعَدَوْا عليه (فسلبوه. ألا) انهضوا، فقد سخِط عليكم ربّكم، ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى الله، واللهِ ما أظنّه راضياً دون أن تناجزوا مَنْ قتله والله من بيهم: ﴿إنّكُمْ وَالْأَبُمُ مُنْ الله الله من الله من الله من الله على الرّكب، الموت، فما هابه أحد قطّ الله باريئم فاقتلوا أنْفُسكُمْ في فعلوا، وجَشُوا على الرّكب، ومدّوا الأعناق في ما دُعوالان أحدّوا الله ما دُعوالان السيوف، وركبوا الأسنة ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ عَلْم الله مَا أَلْهُمْ مَا السّتَطَعْتُمْ مِنْ عَلْم الله مَا أَلْه مَا السّتَطَعْتُمْ مِنْ عَلْم الدّنب إلّا القتل لهم مَا السّتَطَعْتُمْ مِنْ عَلْم الله مَا مُعوالان أحدوالان أحدوالان أحدوالان أحدوالان أحدوالان أله ما دُعوالان أحدوالان أحدوالان السيوف، وركبوا الأسنة ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ عَلْم اللّه مَا السّتَطَعْتُمْ مِنْ عَلْم اللّه مَا السّتَطَعْتُمْ مِنْ عَلْه مَا السّتَطَعْتُمْ مِنْ عَلْه مَا السّتَطَعْتُمْ مِنْ عَلْم اللّه مَا السّتَطُعْتُمْ مِنْ عَلْه الله مَا أَلْه مَا السّتَوْم مِنْ عَلْم اللّه مَا السّتَطَعْتُمْ مِنْ عَلْه اللهُ مَا السّتَطَعْتُم مِنْ عَلْه اللهُ الله المنال اللهُ مَا السّتَطَعْتُم مِنْ عَلْه الله المنال الله المنالية من الله من الله من الله من الله من الله من السّتَا المنتوا المُنافِق الله الله من الله من المناف المناف المناف الله المناف الم

<sup>&#</sup>x27; (١) في (ب): «أو بنيا»، وفي الأوربية «وثبنا».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «وأذهلنا».

<sup>(</sup>٣) الطبري: «وانتظرنا ما يكون حتى».

<sup>(</sup>٤) في (ب): (عصابته).

<sup>(</sup>٥) الطبري: (يستصرخ فلا يُصرخ).

<sup>(</sup>٦) الطبري: (يعطاه).

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: «عرضاً».

<sup>(</sup>٨) الطبري: ﴿ودريَّةُۥ .

<sup>(</sup>٩) في الأوربية: (فسابُّوه النَّصَف إلى أن).

<sup>(</sup>۱۰) زاد الطبري: «أوتبيروا».

<sup>(</sup>١١) في الأوربية: «تهابون».

<sup>(</sup>۱۲) الطبري: «فوالله ما هابه امرو قط».

<sup>(</sup>١٣) الطبري: «وكونوا كالأولى من بني إسرائيل».

<sup>(</sup>١٤) سورة البقرة ٢، الآية ٥٤.

<sup>(</sup>١٥) زاد الطبري: «ورضوا بالقضاء حتى».

<sup>(</sup>١٦) الطبري: «إلا الصبر على القتل».

<sup>(</sup>١٧) الطبري: «لو دُعيتم إلى مثل ما دُعي القوم إليه».

<sup>(</sup>۱۸) الطبري: «اشحذوا».

قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ﴾ (١) حتى تُذْعَوا وتُستنفروا.

فقال خالد بن سعد بن نُفَيْل: أمَّا أنا فواللَّهِ لـو أعلم أنَّه يُنْجيني من ذنبي ويُـرضي ربّي عنّي قتْلي نفسي لقتلتُها، وأنا أشهد كلّ مَنْ حضر أنّ كلّ ما أصبحتُ أملكه سـوى سلاحي الذي أقاتل به عدوي صدقةً على المسلمين، أقويهم به على قتال الفاسقين أراد قال أبو المعتمر بن حنش أبن ربيعة الكِناني مثل ذلك. فقال سليمان: حسبكم، مَنْ أراد من هذا شيئاً فليأتِ به عبد الله بن وال التَّيْميّ، فإذا اجتمع عنده كلُّ ما تريدون إخراجه جهّزنا به ذوي الخَلّة والمَسْكنة من أشياعكم.

وكتب سليمان بن صُرَد إلى سعد بن حُذَيفة بن اليمان يُعْلمه بما عزموا عليه، ويدعوه إلى مساعدتهم ومَنْ معه من الشّيعة بالمدائن، فقرأ سعد بن حُـذَيفة الكتـابَ على مَن بالمدائن من الشيعة، فأجابوا إلى ذلك، فكتبوا إلى سليمان بن صُرَد يُعْلمونه أنّهم على الحركة إليه والمساعدة له.

وكتب سليمان أيضاً كتاباً إلى المثنّى بن مُخَرِّبَة العبديّ بالبصرة مثل ما كتب إلى سعد بن حُذَيفة، فأجابه المثنّى: إنَّنا معشر الشيعة حمدْنا الله على ما عـزمتم عليه، ونحن موافوك (١) إن شاء الله للأجل الذي ضربتَ. وكتب في أسفل الكتاب:

تَبَصَّرُ كَأَنِّي قَد أَتَيتُكَ مُعلِماً على أَتْلَعِ الهادي أَجَشُّ هزيم (٥) طويل القَرا نَهْدِ الشُّواةِ مُقلُّص مُلِحِّ على فأس ِ اللَّجامِ أَزُوم (١) مِحَشٍّ لنارِ الحرْبِ غيرِ سَؤوم (١٠) ضَـرُوبٍ بنَصْـلِ السّيفِ غيــرِ أثيم ِ)(٩)

بكلَّ فتَّى لا يَملأ الرَّوْعُ قلْبَـهُ (أخي ثقَةٍ يَنوي (^) الإله بسَعيهِ

فكان أوّل ما ابتدأوا به أمرهم بعد قتل الحسين سنة إحدى وستّين، فما زالـوا بجمع

سورة الأنفال، الآية ٦٠. (1)

الطبري ٥/٤/٥، ٥٥٥ وفيه زيادة يسيرة في قول ابن نَفَيل. **(Y)** 

في (ر): «حسن»، وفي طبعة صادر ١٦١/٤ «أبـو المعتمـر بن حبس»، والمثبت عن: الفتـوح لابن أعثم (٣)

في (ر): «موافقون». (٤)

في الأوربية: «ألا أبلغ الهادي أحَشّ هذيم». (0)

في الأوربية: (٢) مُلاح عملي قاس اللَّجام أروم» طويل القرى يهدأ حقّ مقلّص

محسن لعض الحرب غير سثووم). في الأوربية: «مجشَّ لنار الحرب غير مسموم». والطبري: ﴿ نَحْرُهُ **(Y)** 

في الأوربية: (يثوي). **(**^)

البيت الأخير من (ب)، والأبيات عند الطبري ٥٨/٥. (9)

آلة الحرب ودعاء الناس في السرّ إلى الطّلب بدم الحسين، فكان يُجيبهم النفرُ، ولم يزالوا على ذلك إلى أن هلك يزيد بن معاوية سنة أربع وستّين، فلمّا مات يزيد جاء إلى سليمان أصحابه فقالوا: قد هلك هذا الطاغية، والأمرُ ضعيف، فإن شئتَ وثَبنا على عَمْرو بن حُرَيث، وكان خليفة ابن زياد على الكوفة، ثمّ أظهرنا الطلب بدم الحسين، وتتبّعنا قَتَلَتَه، ودعونا الناس إلى أهل هذا البيت المستأثر عليهم، المدفوعين عن حقّهم.

فقال سليمان بن صُرد: لا تُعجّلوا، إنّي قد نظرتُ فيما ذكرتم، فرأيتُ أنّ قَتَلَة الحسين هم أشراف الكوفة، وفُرسان العرب، وهم المطالبون بدمه، ومتى علموا ما تريدون كانوا أشدّ الناس عليكم، ونظرتُ فيمن تبعني منكم، فعلمتُ أنّهم لو خرجوا لم يدركوا ثأرهم، ولم يَشْفوا (١) نفوسهم، وكانوا جَزَراً لعدوّهم، ولكن بُثّوا دُعاتكم، وادعوا إلى أمركم. ففعلوا واستجاب لهم ناس كثير بعد هلاك يزيد (١).

ثم إنَّ أهل الكوفة أخرجوا عُمرو بن حُرَيث، وبايعوا لابن الزَّبير، وسليمان وأصحابُه يدعون الناس.

فلمّا مضت ستّة أشهر بعد هلاك يزيد، قدِم المختار بن أبي عُبيد الكوفة في النصف من رمضان، (وقدِم عبد الله بن يزيد الأنصاريّ أميراً على الكوفة من قبل ابن الرّبير، لثمانٍ بقين من رمضان) "، وقدِم إبراهيم بن محمّد بن طَلْحة معه على خراج الكوفة. فأخذ المختار يدعو الناس إلى قتال قَتلة الحسين ويقول: جئتُكم من عند المهديّ محمّد بن الحنفيّة وزيراً أميناً. فرجع إليه طائفةٌ من الشيعة، وكان يقول: إنّما يريد سليمان أن يخرج فيقتل نفسه ومَنْ معه، وليس له بَصَرُ بالحرب. وبلغ الخبرُ عبد الله بنَ يزيد بالخروج عليه بالكوفة في هذه الأيّام، وقيل له ليحبسه "، وخُوف عاقبة أمره إن تركه.

فقال عبد الله: إنْ هم قاتلونا قاتلناهم، وإن تركونا لَمْ نطلبهم. إنَّ هؤلاء القوم يطلبون بدم الحسين بن عليّ، فرحِم اللَّهُ هؤلاء القوم، [إنهم] آمنون، فليخرجوا طاهرين، وليسيروا إلى مَن قاتل الحسين، فقد أقبل إليهم، يعني ابن زياد، وأنا لهم ظهير، هذا ابن زياد قاتل الحسين وقاتل أخياركم وأماثلكم (٥) قد توجه إليكم، وقد فارقوه

<sup>(</sup>١) في (ر): (يستبقواه.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٨٥٥، ٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ر): (ليجنبه).

 <sup>(</sup>٥) في الأوربية: (وأمثالكم).

على ليلةٍ من جسر مَنْبِج، فقت اله (۱) والاستعداد إليه أُولى من أن تجعلوا بـأسكم بينكم، فيقتل بعضكم بعضاً، فيلقاكم عدوّكم وقد ضعفتم (۱)، وتلك أمنيته، وقد قدِم عليكم أعدى خلق الله لكم، مَنْ ولي عليكم هـو وأبوه سبْعَ سِنين، لا يُقلعان عن قتل أهـل العفاف والدّين، (هو الذي قتلكم) (۱)، ومن قبّله أُتيتم، والذي قتل مَن تنادون بـدمه قـد جاءكم) (۱) فاستقبلوه بحدّكم وشوكتكم، واجعلوها به، ولا تجعلوها بأنفسكم، إنّي لكم ناصح (۱).

وكان مروان قد سيّر ابن زياد إلى الجزيرة، ثمّ إذا فرغ منها سار إلى العراق.

فلمًا فرغ عبد الله بن يزيد من قوله، قال إبراهيم بن محمد بن طلحة: أيّها الناس لا يغرنّكم من السيف والغشم مقالةُ هذا المناهن، والله لئن خرج علينا خارجٌ لَنَقتُله، ولئن استيقنّا أن قوماً يريدون الخروج علينا لنأخُذَنّ الوالد بولده، والمولود بوالده، والحميم بالحميم، والعريف بما في عرافته، حتّى يدينوا للحقّ، ويذلّلوا (١٠) للطاعة.

فوثب إليه المسيّب بن نَجَبة، فقطع عليه منطقه، ثمّ قال: يا ابن الناكثين أنت تهدّدنا بسيفك وغشمك! أنتَ والله أذلّ من ذلك! إنّا لا نلومك على بَغضنا، وقد قتلنا أباك وجَدّك، وأمّا أنتَ أيّها الأمير فقد قلتَ قولاً سديداً.

فقال إبراهيم: والله لتُقتَلَنّ وقد أدهن (١٠) هذا، يعني عبد الله بن يزيد. فقال له عبد الله بن وال: ما اعتراضك فيما بيننا وبين أميرنا؟ ما أنت علينا بأمير، إنّما أنت أمير هذه الجرزية، فأقبِلْ على خراجك، ولئن أفسدت أمر هذه الأمّة فقد أفسده والداك، وكانت عليهما دائرة السَّوّء! فشتمهم جماعة ممّن مع إبراهيم فشاتموه، فنزل الأمير من على المنبر، وتهدّده إبراهيم بأنه يكتب إلى ابن الزّبير يشكوه. فجاءه عبد الله في منزله واعتذر إليه، فقبِل عُذْره. ثمّ إنّ أصحاب سليمان خرجوا ينشرون (١١) السلاح ظاهرين ويتجهّزون (١٠).

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (فقتال).

<sup>(</sup>٢) في (ر): (رفعتم).

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (قبله).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥٦٢/٥: وإني لم ٱلكُم نُصحاه.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: والداهن،

<sup>(</sup>٧) الطبري: «لنقتلنّه».

<sup>(</sup>٨) الطبري: وويذلُّوا.

<sup>(</sup>٩) في الأوربية: والساكنين.

<sup>(</sup>١٠) في الأوربية: وأوهن.

١١) في الأوربية (يشترون).

۱۲) الطبزي ٥/٢٥، ٥٦٣.

### ذكر فراق الخوارج عبدَ الله بن الزّبير وما كان منهم

وفي هذه السنة فارق الخوارج الذين كانوا قدموا مكّة عبدَ الله بن الزُّبير، وكانـوا قد قاتلوا معه أهل الشام.

وكان سبب قدومهم عليه أنهم لما اشتد عليهم ابن زياد بعد قتل أبي بـ الله اجتمعوا فتذاكروا ذلك، فقال لهم نافع بن الأزرق: إن الله قد أنزل عليكم الكتاب، وفرض عليكم الجهاد، واحتج عليكم [بالبيان]، وقد جرّد أهلُ الظلم فيكم السيوف، فاخرجوا بنا إلى هذا الذي قد ثار بمكّة، فإنْ كان على رأينا جاهدنا معه، وإن يكن على غير رأينا دافعناه عن البيت. وكان عسكر الشام قد سار نحو ابن الزّبير.

فسار الخوارج حتّى قدِموا على ابن الزّبير، فسُرّ بمقدمهم، وأخبرهم أنّه على مثل رأيهم من غير تفتيش. فقاتلوا معه أهلَ الشام حتّى مات يـزيد بن معـاوية، وانصـرف أهل الشام.

ثم إنهم اجتمعوا وقالوا: إنّ الذي صنعتم أمس لَغير رأي، تقاتلون مع رجل لا تدرون لعلّه ليس على مثل رأيكم، وقد كان أمس يقاتلكم هو وأبوه وينادي: يا ثارات عثمان! فأتوه واسألوه عن عثمان، فإنْ برىء منه كان وليّكم، وإن أبَى كان عدوّكم. فأتوه فسألوه، فنظر فإذا أصحابه حوله قليل، فقال: إنّكم أتيتموني حين أردتُ القيام، ولكن روحوا [إليًّ] العشية حتى أعلمكم.

فانصرفوا، وبعث إلى أصحابه، فجمعهم حوله بالسلاح، وجاءت الخوارج وأصحابه حوله وعلى رأسه، وبأيديهم العَمَد، فقال ابن الأزرق لأصحابه: إنَّ الرجل قد أزمع خلافكم، فتقدَّم إليه نافع بن الأزرق وعُبَيدة بن هلال، فقال عُبَيدة بعد حمد الله:

أمّا بعد، فإنّ الله بعث محمّداً يدعو إلى عبادته وإخلاص الدّين له، فدعا إلى ذلك، فأجابه المسلمون، فعمل فيهم بكتاب الله حتّى قبضه الله، واستخلف الناس أبا بكر، واستخلف أبو بكر عمر، فكلاهما عمل بكتاب الله وسُنّة نبيّه، ثمّ إنّ الناس استخلفوا عثمان، فحمى الأحماء، وآثر القربَى، واستعمل الفتى أ، ورفع الدّرة، ووضع السّفوط، ومزّق الكتاب، وضرب مُنْكر الجور، وآوى طريد رسول الله على وضرب السّابقين بالفضل (أ)، وحرمهم، وأخذ فَيْءَ الله الذي أفاء عليهم، فقسّمه في فُسّاق

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (الذي).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «الغنيّ).

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٥٦٥، ٥٦٦: «وحقّر المسلم وضرب مُنكري»

<sup>(</sup>٤) زاد الطبري: ﴿وسيرهم ﴾.

قريش، ومُجّان العرب، فسارت إليه طائفة فقتلوه (۱)، فنحن لهم أولياء، ومن ابن عفّان وأوليائه بُرآء، فما تقول أنت يا ابن الزُبير؟ فقال: قد فهمتُ الّذي ذكرتَ به النبي عَنِي فهو فوق ما ذكرتَ به أبا بكر وعمر، وقد وُفقت وأصبت، وفهمتُ ما ذكرتَ به أبا بكر وعمر، وقد وُفقت وأصبت، وفهمتُ الذي ذكرتَ به عثمان، وإنّي لا أعلم مكان أحدٍ من خلق الله اليوم أعلم بابن عفّان وأمره منّي، كنتُ معه حيث نقم [القوم] عليه، واستعتبوه، فلم يدع شيئاً إلا أعتبهم، ثمّ رجعوا إليه بكتابٍ له يزعمون أنّه كتبه يأمر فيه بقتلهم، فقال لهم: ما كتبتُه، فإنْ شئتم فهاتوا بيّنتكم، فإن لم تكن حلفتُ لكم، فواللهِ ما جاؤوه ببيّنة، ولا استحلفوه، ووثبوا عليه فقتلوه، وقد سمعتُ ما عتبته (۱) به، فليس كذلك، بل هو لكلّ خيرٍ أهل، وأنا أشهدكم ومن حضرني أنّي وليّ لابن عفّان، وعدوّ أعدائه، فبرىء الله منكم.

وتفرق القوم، فأقبل نافع بن الأزرق الحنظليَّ، وعبد الله بن الصَّفَار السَّعديُّ، وعبد الله بن إباض، وحنظلة بن بَيْهس، وبنو الماحوز: عبد الله، وعُبَيد الله، والرِّبير من بني سَليط بن يربوع، وكلّهم من تميم، حتَّى أتوا البصرة، وانطلق أبو طالوت من بني بكر بن وائل، وأبو فُدَيك (٤) عبد الله بن تُوْر بن قيس بن ثعلبة، وعطيّة بن الأسود اليشكري إلى اليمامة، فوثبوا بها مع أبي طالوت، ثمّ أجمعوا بعد ذلك على نجدة بن عامر الحنفيّ، وتركوا أبا طالوت (٥).

فأمّا نافع وأصحابه، فإنّهم قدِموا البصرة وهم على رأي أبي بلال، واجتمعوا وتذاكروا فضيلة الجهاد، فخرج نافع على ثلاثمائة، وذلك عند وثوب الناس بابن زياد، وكسر الخوارج باب السجن، وخرجوا، واشتغل الناس عنهم بحرب الأزد وربيعة وتميم، فلمّا خرج نافع تبعوه، واصطلح أهل البصرة على عبد الله بن الحارث، فتجرّد الناس للخوارج وأخافوهم، فلحِق نافع بالأهواز في شوّال سنة أربع وستين، وخرج مَنْ بقي منهم بالبصرة إلى ابن الأزرق، إلا من لم يُرِد الخروج يومه ذلك، منهم: عبد الله بن الصفّار، وعبد الله بن إباض، ورجال معهما على رأيهما، ونظر نافع فرأى أنّ ولاية مَنْ تخلّف عن الجهاد من الذين قعدوا من الخوارج لا تحلّ له، وأنّ مَنْ تخلّف عنه لا نجاة له، فقال المحابه ذلك، ودعاهم إلى البراءة منهم وأنّهم لا يحلّ لهم مُناكحتهم ولا أكّل ذبائحهم،

<sup>(</sup>١) الطبري: «فسارت إليه طائفة من المسلمين أخذ الله ميثاقهم على طاعته، لا يبالون في الله لومة لاثم، فقتلوه».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥٦٦/٥ (عِبْته).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (طالب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «قدميك».

<sup>(</sup>٥) في الأصل وطالب.

ولا يجوز قبول شهادتهم، وأخْذ عِلم الدّين عنهم، ولا يحلّ ميراثهم، ورأى قتلَ الأطفال والاستعراض، وأنّ جميع المسلمين كُفّار مثل كُفّار العرب، لا يُقبل منهم إلّا الإسلام أو القتل.

فأجابه إلى ذلك بعضهم، وفارقه بعضهم، وممّنْ فارقه نَجْدة بن عامر، وسار إلى اليمامة، فأطاعه الخوارج الذين بها، وتركوا أبا طالوت، فكتب نافع إلى ابن إباض وابن الصّفّار يدعوهما ومَنْ معهما إلى ذلك، فقرأ ابن الصّفّار الكتاب، ولم يقرأه على أصحابه خشية أن يتفرّقوا ويختلفوا، فأخذه ابن إباض فقرأه، فقال: قاتله الله أيّ رأي رأى! صدق نافع، لو كان القوم مشركين كان أصوب الناس رأياً، وكانت سيرته (١٠ كسيرة [النبيّ عَلَيْ] في المشركين، ولكنّه قد كذب فيما يقول، إنّ القوم بُرآء من الشرك، ولكنّهم كفّار بالنّعم والأحكام، ولا يحلّ لنا إلّا دماؤهم، وما سوى ذلك فهو حرام علينا.

فقال له ابنُ الصّفّار: برىء الله منك فقد قصـرتَ، وبريء الله من ابن الأزرق فقـد غلا. فقال الآخر: برىء الله منك ومنه.

فتفرّق القوم، واشتدّت شوكة ابن الأزرق وكثُرت جموعه، وأقام بالأهواز يجبي الخراج ويتقوّى به، ثمّ أقبل نحو البصرة، حتّى دنا من الجسر، فبعث إليه عبدُ الله بن الحارث مسلمَ بن عُبَيْس بن كُرَيْز بن ربيعة من أهل البصرة".

(عُبَيْس: بالعين المهملة المضمومة، والباء الموحدة، والباء المعجمة المثنّاة من تحت، وبالسين المهملة وعُبَيْدة بن بلال: بضمّ العين المهملة، والباء الموحّدة).

### ذكر قدوم المختار الكوفة

كانت الشيعة تسبّ المختار وتعيبه لما كان منه في أمر الحسن بن عليّ حين طُعن في ساباط، وحُمل إلى أبيض المدائن، حتّى [إذا] كان زمن الحسين، بعث الحسين مسلم بن عقيل إلى الكوفة، وكان المختار في قرية له تُدعَى لفغالاً، فجاءه خبرُ ابن عقيل عند الظّهر أنّه قد ظهر، ولم يكن خروجه عن ميعاد كما سبق، فأقبل المختار في مواليه، فانتهَى إلى باب الفيل بعد المغرب، وقد أقعد عبيدُ الله بن زياد عَمرو بن حُريث بالمسجد ومعه راية، فوقف المختار لا يدري ما يصنع، فبلغ خبره عَمراً، فاستدعاه وآمنه، فحضر عنده.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (سيرة).

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٦٣٥ ـ ٥٦٩، نهاية الأرب ٢٠/٢١ه ـ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) في (ر): ولقفاء!

فلمّا كان الغد ذكر عُمارة بن الوليد بن عُقْبَة أمره لعبيد الله، فأحضره فيمَنْ دخلِ وقال له: أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن عَقيل؟ قال: لم أفعلْ، ولكنّي أقبلتُ ونزلتُ تحت راية عَمرو، فشهد له عَمْرو، فضرب وجه المختار فشتر عينه وقال: لولا شهادة عَمرو لقتلتك! ثمّ حبسه حتّى قُتل الحسين.

ثم إنَّ المختار بعث إلى عبد الله بن عمر بن الخطّاب يسأله أن يشفع فيه (')، وكـان ابن عمر تزوّج أخت المختار صفيّة بنت أبي عُبَيد، فكتب ابنُ عمر إلى يـزيد يشفع فيه، فأرسل يزيد إلى ابن زياد يأمره بإطلاقه، فأطلقه وأمره أن لا يقيم غير ثلاث (').

فخرج المختار إلى الحجاز، فلقِيه ابنُ العِرْق وراء واقصة، فسلّم عليه وسأله عن عينه، فقال: خبطها ابنُ الزّانية بالقضيب، فصارت كما ترى، ثمّ قال: قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأعضاءه إرْباً إرْباً! ثمّ سأله المختار عن ابن الزّبير، فقال: إنّه عائذ بالبيت، وإنّه يبايع سرّاً، ولو اشتدّتْ شوكته وكثرتْ رجاله لَظَهَر.

فقال المختار: إنّه رجل العرب اليوم، وإن اتّبع رأيي أُكفِه أمر الناس. إنّ الفتنة أرعدت وأبرقت، وكأنْ قد انبعثت من أذا سمعت بمكانٍ قد ظهرت به [فقًل إنّ المختار] في عصابة من المسلمين يطلب السيد المظلوم المقتول بالطّف، سيّد المسلمين وابن بنت سيّد المرسلين وابن سيّدها، الحسين بن عليّ، فوربّك لأقتلن بقتله عدّة مَن قتل على دم يحيى بن زكريّاء.

ثمّ سار وابن العِرْق يَعجب من قوله، قال ابن العِـرْق: فوالله لقـد رأيتُ ما ذكـره، وحـدّثتُ به الحجّـاج بن يوسف، فضحِـك وقال: لله درّه أيّ رجـل ديناً، ومِسعـر حرب، ومقارع أعداء كان!

ثمّ قدِم المختار على ابن الزُّبير، فكتم عنه ابنُ الزَّبير أمرَه، ففارقه وغاب عنه سنة، ثمّ مسأل عنه ابنُ الزَّبير، فقيل إنّه بالطّائف، وإنّه ينزعم أنّه صاحب الغضب ومسيّر الحبّارين. فقال ابن النزّبير: ما له قاتله الله؟ لقد انبعث كنّاباً متكهّناً، إن يُهلك الله الحبّارين يكن المختار أوّلهم.

فهـو في حديثه إذ دخل المختـار المسجد، فـطاف وصلَّى ركعتين وجلس، فـأتـاه

<sup>(</sup>١) انظر نص كتابه في: الفتوح لابن أعثم ٦/٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتوح ٦/٧٧، ٧٧.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: وانبعث.

 <sup>(</sup>٤) في الأوربية: وأطلب.

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: واتبعت.

معارفه يحدّثونه، ولم يأتِ ابن الزَّبير، فوضع (أ) ابنُ الزّبير عليه عبّاسَ بن سَهْل بن مِسْعَر، فأتاه وسأله عن حاله ثمّ قال له: مثلك يغيب عن الذي قد اجتمع عليه الأشراف من قريش والأنصار وثقيف! لم تبق قبيلة إلا وقد أتاه زعيمها، فبايع هذا الرجل. فقال: إنّي أتيتُهُ العام الماضي، وكتم عني خبره، فلمّا استغنى عنّي أحببتُ أن أُرِيه أنّي مستغنِ عنه، فقال له العبّاس: القه الليلة وأنا معك. فأجابه إلى ذلك، ثمّ حضر عند ابن الزّبير بعد العتمة، فقال المختار: أبايعك على أن لا تقضي الأمور دوني، وعلى أن أكون أوّل داخل، وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عملك. فقال ابن الزّبير: أبايعك على كتاب الله وسُنّة طهرت استعنت بي على أفضل عملك. فقال ابن الزّبير: أبايعك أبداً إلاّ على ذلك.

فبايعه، فأقام عنده، وشهد معـه قتال الحُصَين بن نُمَيـر، وأبلى أحسن بلاء، وقـاتل أشدّ قتال، وكان أشدّ الناس على أهل الشام.

فلمّا هلك يزيد بن معاوية، وأطاع أهلُ العراق ابنَ الزُّبير أقام عنده خمسة أشهر، فلمّا رآه لا يستعمله جعل لا يَقْدَم عليه أحـد من أهل الكوفة إلّا سأله عن حال الناس، فأخبره هانيء بن جبة الوَداعيُّ باتّساق أهل الكوفة على طاعة ابن الزّبير، إلّا أنّ طائفةً من الناس هم عدد أهلها لوكان لهم مَنْ يجمعهم على رأيهم أكل بهم الأرض إلى يوم [ما].

فقال المختار: أنا أبو إسحاق، أنا والله لهم أن أجمعهم على الحقّ، وألقى بهم رُكبان الباطل، وأهلك بهم كلّ جبّارٍ عنيد. ثمّ ركب راحلته نحو الكوفة، فـوصل إلى نهـر الحيرة يوم الجمعة، فاغتسل ولبس ثيابه، ثمّ ركب فمرّ مسجد السَّكون وجبّانة كِنـدة، لا يمرّ على مجلس ٍ إلاّ سلّم على أهله وقال: أبشِروا بالنَّصرة والفَلْج، أتاكم ما تحبّون.

ومر ببني بَدَاء (١) فلقي عُبيدة بن عَمْرو البَدّي من كِندة ، فسلّم عليه وقال له: أبشِر بالنصر والفَلْج ، إنّك أبا عَمرو على (١٠ رأي حَسَن ، لن يدع الله لك معه إثماً إلا غفره لك ، ولا ذنباً إلا ستره . وكان عُبيدة من أشجع الناس وأشعرهم ، وأشدهم تشيّعاً وحُبّاً لعليّ ، وكان لا يصبر عن الشراب ، فقال له: بشّرك الله بالخير! فهل أنت مُبينُ (١) لنا؟ قال: نعم ، القنى الليلة .

ثمَّ سافر ببني هند، فلقي إسماعيلَ بن كَثير، فرحّب به وقال له: القَني أَنتَ وأخوك

<sup>(</sup>١) في (ب): «فأرسل إليه».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (بدء).

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «أبو عمر وعلى».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «متين».

الليلة، فقد أتيتكم بما تحبّون. ومرّ على حلقة من هَمْدان فقال: قد قدمتُ عليكم بما يَسُرُّكم، ثمّ أتّى المسجد، واستشرف له الناس، فقام إلى سارية، فصلّى عندها حتى أقيمت الصلاة، وصلّى مع الناس، ثمّ صلّى ما بين الجمعة والعصر، ثمّ انصرف إلى داره، واختلف إليه الشيعة، وأتّى إسماعيلُ بن كَثير وأخوه وعُبيدة بن عَمْرو، فسألهم "، فأخبروه خبر سليمان بن صُرد، وأنّه على المنبر، فحمد الله ثمّ قال: إنّ المهديّ ابن الوصيّ بعثني إليكم أميناً ووزيراً ومنتخباً وأميراً، وأمرني بقتل المُلحدين، والطّلب بدم أهل بيته، والدَّفْع عن الضعفاء، فكونوا أوّل خلق الله إجابةً.

فضربوا على يده وبايعوه؛ وبعث إلى الشيعة، وقد اجتمعتْ عند سليمان بن صُرَد، وقال لهم نحو ذلك، وقال لهم: إنّ سليمان ليس له بصر بالحرب، ولا تجربة بالأمور، وإنّما يريد أن يُخْرجِكم، فيقتلكم ويقتل نفسه، وأنا أعمل على مثال مُثّل لي، وأمر بيّن لي عن وليّكم، وأقتل عدوّكم وأشفي صدوركم، فاسمعوا قولي وأطيعوا أمري، ثمّ انتشر والله.

وما زال بهذا ونحوه حتى استمال طائفةً من الشيعة، وصاروا يختلفون إليه ويعظّمونه، وعظماء الشيعة مع سليمان لا يعدلون به أحداً، وهو أثقل خلق الله على المختار، وهو ينظر إلى ما يصير أمر سليمان.

فلمّا خرج سليمان نحو الجزيرة قال عمر بن سعد، وشَبَث بن رِبعيّ، وزيد بن الحارث بن رُويْم لعبد الله بن يزيد الحَطَميّ، وإبراهيم بن محمد بن طلحة: إنّ المختار أشدّ عليكم من سليمان، إنّما خرج يقاتل عدوّكم، وإنّ المختار يريد أن يثب عليكم في مصركم، فأوثِقوه واسجنوه حتّى يستقيم أمر الناس.

فأتوه فأخذوه بغتة ، فلمّا رآهم قال: ما لكم؟ فوالله ما ظفرت أكفُّكم! فقال إبراهيم بن محمّد بن طلحة: شدّه كتافاً ومَشِّه حافياً. فقال عبد الله: ما كنتُ لأفعل هذا برجل لم يُظهر لنا غدره (أ)، إنّما أخذناه على الظنّ. فقال إبراهيم: ليس هذا بعُشِّكِ فادرُجي (الربيم). ما هذا الذي بَلغَنا عنك يا ابن أبي عُبيد؟ فقال: ما بلغك عني إلا باطل، وأعوذ بالله من غشّ كغش أبيك وجدّك!

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «فسائلهم».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: ﴿وَمُشْيَخًا ۗ ﴿

<sup>(</sup>٣) في (ر): «أبشروا».

<sup>(</sup>٤) في (ب): (عداوة).

<sup>(</sup>٥) الأوربية: يغشُّك فادرِني. (مثل يُضرب لمن يتعاطى ما لا ينبغي له).

ثمّ حُمَل إلى السجن غير مقيَّد، وقيل: بل كان مقيَّداً، فكان يقول في السجن: أمّا وربّ البحار، والنخيل والأشجار، والمَهامِه والقفار، والملائكة الأبرار، والمصطفين الأخيار، لأقتلن كلّ جبّار، بكلّ لَدْن خَطّار، ومُهنّد بتّار (()، بجموع الأنصار، ليسوا بمِيل أغمار، ولا بعُزّل (الشهرار؛ حتّى إذا أقمتُ عمود الدين، وزايلتُ (الشعب صَدْع المسلمين، وشفيتُ غليل صدور المؤمنين، وأدركتُ ثار النبيّين، لم يكبُر عليّ زوال الدنيا، ولم أحفل (ا) بالموت إذا أتى (ا).

وقيل في خروج المختار إلى الكوفة وسببه غير ما تقدّم، وهو أنّ المختار قال لابن الزّبير وهو عنده: إنّي لأعلم قوماً لو أنّ لهم رجلًا له فقه أو علم بما يأتي ويذر، لاستخرج لك منهم جُنْداً تقاتل بهم أهل الشام. قال: مَنْ هم؟ قال: شيعة عليّ بالكوفة. قال: فكنْ أنت ذلك الرجل. فبعثه إلى الكوفة، فنزل ناحية منها يبكي على الحسين ويذكر مصابه حتّى لَقَوْه وأحبّوه، فنقلوه إلى وسط الكوفة، وأتاه منهم بَشَر كثير، فلمّا قوي أمره سار إلى ابن مُطيع ألى.

#### ذكر عدّة حوادث

حج بالناس هذه السنة عبد الله بن الزّبير ( الله على المدينة فيها أخوه عبيدة بن الزبير ، وعلى قضائها هشام بن عبيدة بن الزبير ، وعلى قضائها هشام بن هُبيرة ( الله بن عمر التيمي ، وعلى خُراسان عبد ( الله بن عمر التيمي ، وعلى خُراسان عبد ( الله بن خازم ( الله ) .

<sup>(</sup>١) الأوربية: ثبَّار.

<sup>(</sup>٢) الأوربية: ليس بمثل أغمار، ولا يعزل.

<sup>(</sup>٣) في (ر): وورأيت.

<sup>(</sup>٤) الأوربية: لم يكثر. . . ولم أجفل.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/٩٥ - ٥٨٢.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: ﴿وَفَقُهُ.

<sup>(</sup>٧) في (ر) زيادة: «مداهن قد أرسل عبد الملك بن مروان فأخرجه من الكوفة».

<sup>(</sup>٨) المحبّر ٢١، ٢٢، تاريخ اليعقوبي ٢٦٨/٢، تاريخ الطبري ٥٨٢/٥، مروج الذهب ٣٩٨/٤، تاريخ العظيمي ١٨٧، البداية والنهاية ١٥١/٥، نهاية الأرب ٢١/٥١، تاريخ دمشق ٤٥٤ و ٤٥٥.

<sup>(</sup>٩) الطبري ٥٨٢/٥ (سعيد بن نمران).

<sup>(</sup>١٠) في طبعة صادر ١٧٤/٤ وعبيد،، والتصويب من: أنساب الأشراف ج ٤ ق ٢/٣٥٣، وتاريخ الطبري ٥/٢/٥ ، ونهاية الأرب ٥٩/٢١.

<sup>(</sup>۱۱) في (ر) زيادة: (بن هامان).

### [الوَفَيَات]

وفيها مات شدّاد بن أوس (١) بن ثابت، وهو ابن أخي حسّان بن ثابت.

وفيها توفّي المِسْوَر بن مَخْرمة (الله بمكّة) في اليوم الذي ورد فيه خبر موت يزيد بن معاوية، وكان سبب موته أن أصابته فلقة حجر منجنيق في جانب وجهه، فمرض أيّاماً ومات.

(وفيها توفّي أبو بَرْزة الأسلميّ " بخُراسان.

وفيها توفّي الوليد بن عُتْبَة ( ) بن أبي سِفيان في قول.

وفي أيّام يزيد مات أبو ثعلبة النُّخشَنيُّ (٥)، وقيل: مات سنة خمس وسبعين، له

وفي أيَّامه أيضاً مات عائذ بن عَمروا المُزَنيُّ بالبصرة، وشهد بيعة الرضوان) ١٠٠٠.

وفي أيّام ابن زياد بالكوفة مات قيس بن خَرَشة (^)، وهو صحابيٌّ، وخبر موتـه عجيب مع ابن زياد، لأنّه كان قوّالاً بالحقّ.

(وفي أيَّامه مات نوفل بنِ معاوية ( ) بن عَمْرو الدِّئليُّ .

وفي أيَّامه)(١١) مات أبو خَيْثمة الأنصاريُّ(١١)، شهِد ٓ أُحُداً، وذِكْره في تَبُوك مشهور.

وفي أيّامه مات عِتْبان بن مالك(١٠)، وهو بدْريّ . وفي هذه السنة تُوُفّي شَقيق بن ثَوْر(١٠) السَّدوسيُّ(١٠).

(١) انظر عن (شدَّاد بن أوس) في: تاريخ الإسلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ص ١٢٤ رقم ٣٩ وفيه مصادر ترجمته.

(٢) انظر عن (المسور بن مخرمة) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ٧٤٤ ـ ٢٤٨ رقم ١٠١.

(٣) في طبعة صادر ٤/٤٧٤ والأشهلي»، والتصحيح من: تاريخ الصحابة لآبن حبّان ٢٥٢ رقم ١٣٩٥، وأسد الغابة ١٤٦/٥، واسمه: ونضلة بن عُبيد».

(٤) انظر عن (الوليد بن عتبة) في: تاريخ الإسلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ٢٦٦ رقم ١٢٠ وفيه مصادر ترجمته.

(٥) انظر عن (أبي ثعلبة) في: أسد الغابة ١٥٤/٥، ١٥٥، وقيل اسمه: جرهم، وقيل: جرثوم، وقيل: عمرو بن جرثوم، وغيره.

(٦) انظر عن (عائذ بن عمرو) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ١٤٣ رقم ٤٨ وفيه مصادر ترجمته.

(٧) ما بين القوسين من (ب).

(٨) انظر عن (قيس بن خرشة) في: أسد الغابة ٢١٢/٤.

(٩) انظر عن (نوفل بن معاوية) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ٢٦٢ رقم ١١٦ وفيه مصادر الترجمة.

(۱۰) ما بين القوسين من (ب).

(١١) انظر عن (أبي خيثمة الأنصاري) في: أسد الغابة ١٨٢/٥، ١٨٣.

(١٢) انظر عن (عتبان بن مالك) في: تاريخ الصحابة لابن حبَّان ١٩٧ رقم ١٠٥٤.

(١٣) في الأصل وثور، والتصحيح من: الآشتقاق لابن دُريد ٢١٢، وتاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ١٢٤ رقم ٤١ وفيه مصادر ترجمته.

(١٤) هذه الجملة من (ب).

#### 70

### ثم دخلت سنة خمس وستين

### ذكر مسير التوابين وقتلهم

لمّا أراد سليمان بن صُرَد الخُزاعيُّ الشُّخوصَ سنة خمس وستين بعث إلى رؤوس أصحابه فأتوه، فلمّا أَهَلَ ربيع الآخر خرج في وجوه أصحابه، وكانوا تواعدوا للخروج تلك الليلة، فلمّا أتى النَّخيْلة دار في الناس، فلم يُعْجبه عددهم، فأرسل حَكيمَ بن مُنْقذ الكِنديُّ، والوليدَ بن عصير (الكِناني، فناديا في الكوفة: يا لَثارات الحسين! فكانا أوّل خلق الله دعوا العالم : يا لثارات الحسين.

فأصبح من الغد وقد أتاه نحو ممّا في عسكره، ثمّ نظر في ديوانه فوجدهم ستّة عشر ألفاً ممّن بايعه، فقال: سبحان الله! ما وافانا من ستّة عشر ألفاً إلّا أربعة آلاف. فقيل له: إنّ المختار يثبّط الناس عنك، إنّه قد تبِعه ألفان. فقال: قد بقي عشرة آلاف، أما هؤلاء بمؤمنين؟ أما يذكرون الله والعهود والمواثيق؟ فأقام بالنّخيْلة ثلاثاً يبعث إلى مَنْ تخلّف عنه، فخرج إليه نحو من ألف رجل. فقام إليه المسيّب بن نَجَبة فقال: رحِمك الله! إنّه لا ينفعك الكاره، ولا يقاتل معك إلّا مَنْ أخرجتُه النّية، فيلا تنتظر أحداً وجدّ في أمرك أن قال: نِعْمَ ما رأيت.

ثمّ قام سليمان في أصحابه فقال: أيّها الناس مَنْ كان خِرج يريـد بخروجـه وجه الله والآخرة، فذلك (٥) منّا، ونحن منه، فرحمة الله عليه حيّاً وميتاً، ومَنْ كان إنّما يريد الـدنيا، فواللَّهِ ما نأتي (١) فَيْئاً نأخذه، وغنيمة نغنمها، ما خلا رضوان [الله]، وما معنـا من ذهب ولا

<sup>(</sup>١) في (ب): (عصدين) و (ر) (عضين) و (أ) (عصين).

<sup>(</sup>٢) الأوربية: يا آل ثارات.

<sup>(</sup>٣) الأوربية: دعا.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبري ٥/٥٨٥: «فلا تنتظرنَ أحداً واكْمُش في أمرك».

 <sup>(</sup>٥) في الأوربية: ذلك.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: يأتي.

فضّة ولا متاع، وما هي () إلّا سيوفنا على عواتقنا، وزادٌ قدر البُلغة، فمَنْ كان ينـوي غير هذا فلا يَصْحَبْنا. فتنادى أصحابه من كلّ جانب: إنّا لا نطلب الدنيا، وليس لها خـرجْنا، إنّما خرجنا نطلب التّوبة والطّلب بدم ابن بنت رسول الله نبيّنا ﷺ.

فلمّا عزم سليمان على المسير، قال له عبد الله بن سعد بن نُفَيْل: إنّي قد رأيتُ رأياً إن يكن صواباً، فالله الموفّق، وإن يكن ليس صواباً، فمن قِبَلي؛ إنّا خرجنا نطلب بدم الحسين، وقَتَلتُه كلّهم بالكوفة، منهم عمر بن سعد، ورؤوس الأرباع والقبائل، فأين نذهب ها هنا وندع الأوتار؟ فقال أصحابه كلّهم: هذا هو الرأي.

فقال سليمان: لكنْ أنا لا أرى ذلك، إنّ الذي قتله، وعبّا الجنود إليه، وقال: لا أمان له عندي دون أن يستسلم، فأمضي فيه حكمي، هذا الفاسق ابن الفاسق عبيد الله بن زياد، فسيروا إليه على بركة الله، فإنْ يُظهرْكم الله عليه رجَونا أن يكون مَنْ بعده أهون علينا منه، ورجونا أن يدين لكم أهلُ مصركم في عافية، فينظرون إلى كلّ مَنْ شرك في دم الحسين، فيقتلونه ولا يغشموان، وإن تُستشهدوا، فإنّما قاتلتم المُحِلّين، وما عند الله خير للأبرار، إنّي لا أحبّ أن تجعلوا جدّكم بغير المحلّين، ولو قاتلتم أهل مصركم ما عدم رجلٌ أن يرى رجلًا قد قتل أخاه وأباه وحميمه، ورجلًا يريد قتله، فاستخيروا الله وسيروا.

وبلغ عبد الله بن يزيد، وإبراهيم بن محمد بن طلحة خروج ابن صُرد، فأتياه في أشراف أهل الكوفة، ولم يصحبهم مَنْ شرك في دم الحسين خوفاً منه، وكان عمر بن سعد تلك الأيّام يبيت في قصر الإمارة خوفاً منهم. فلمّا أتياه قال عبد الله بن يزيد: إنّ المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يغشّه، وأنتم إخواننا وأهل بلدنا، وأحبّ أهل مصر خلقه الله إلينا، فلا تفجعونا بأنفسكم، ولا تُنقصوا عددنا بخروجكم من جماعتنا، أقيموا معنا حتّى نتهيّاً، فإذا سار عدونا إلينا خرجنا إليه بجماعتنا فقاتلناه.

وجعل لسليمان وأصحابه خراج جُوخى إن أقاموا. وقال إبراهيم بن محمّد مثله؛ فقال سليمان لهما: قد محضتما النّصيحة واجتهدتما في المشورة، فنحن بالله وله، ونسأل الله العزيمة على الرّشد، ولا نرانا إلّا سائرين. فقال عبد الله: فأقيموا حتّى (نعبّي معكم جريداً كثيفاً الله أن فتلقوا عدوّكم بجمع كثيف. وكان قد بلغهم إقبال عُبيد الله بن

<sup>(</sup>١) في الأوربية: ما هو.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: يفشوا، وفي تاريخ الطبري ٥٨٦/٥ (فتقاتلونه ولا تغشموا».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (ترانا).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «يجبي معكم جمع كثيف».

زياد من الشام في جنود. فلم يقم سليمان، فسار عشيّة الجمعة لخمس مضين من ربيع الآخر سنة خمس ِ وستّين، فوصل دار الأهواز﴿''، وقد تخلّف عنـه ناسٌ كثّيـر، (فقال: مـّـا أحبُّ أن [مَنْ] تخَلُّف٣٠ [عنكم] معكم، ولـو خرجـوا فيكم مـا زادوكم إلَّا خبـالًا، إنَّ الله كره انبعاثكم، فتبطهم واختصكم (٢) بفضل ذلك)(١).

ثمَّ ساروا فانتهوا إلى قبر الحسين، فلمَّا وصلوا صاحوا صيحةً واحدة، فما رُئي أكثر باكياً من ذلك اليوم، فترحّموا عليه، وتابوا عنده من خذلانه وترك القتال معه، وأقاموا عنده يـوماً وليلة يبكـون ويتضرّعـون، ويترحّمـون عليه وعلى أصحـابه، (وكـان من قولهم عنـد ضريحه: اللهم ارحم حسيناً الشهيد ابن الشهيد، المهديُّ ابن المهديّ، الصِّدّيق ابن الصِّدِّيقِ، اللهمّ إنّا نُشهدك أنّا على دينهم وسبيلهم، وأعداء قاتِليهم (°)، وأولياء محبّيهم، اللهمَّ إنَّا خذلنا ابن بنت نبيّنا ﷺ، فاغفرْ لنا ما مضى منَّا وتُبْ علينا وارحمْ ﴿ حسيناً وأصحابه الشهداء الصِّدّيقين، وإنّا نُشهدك الله على دينهم وعلى ما قُتلوا عليه، وإن لم تغفر لنا وترجمنا لَنَكُونن من الخاسرين! وزادهم النظر إليه حنقاً ١٠٠٠.

ثمّ ساروا بعد أن كان الرجل يعود إلى ضريحه كـالمودّع لـه، فازدحم النـاس عليه أكثر من ازدحامهم على الحجر الأسود، ثمّ أخذوا(١) على الأنبار، وكتب إليهم عبد الله بن يزيد كتاباً، منه: يا قومنا لا تطيعوا عـدوّكم، أنتم في أهل بـلادكم خيار كلّكم، ومِتى يُصبْكم عدوَّكم يعلموا أنَّكم أعلام مِصركم، فيُطْمعهم ذلك فيمَن وراءكم، يا قومنا ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيـدُوكُمْ في مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَداً﴾```، يا قـوم إنَّ أيدينا وأيديكم واحدة، وعدوّنا وعدوّكم واحد، ومتى تجتمع كلمتنا على عدوّنا نظهرْ على عـدُوّنا، ومتى تختلف تهُنْ شـوكتنا علَى مَنْ خـالفنا، يـا قـومنــا لا تستغشّــوا نُصحى، ولا تخالفوا أمري، وأقبلوا حين يُقرأ كتابي عليكم. والسلام.

في (ر): والأعواري. (1)

في الأوربية: ﴿تَتَخَلُّفُ﴾. **(Y)** 

في الأوربية: ﴿وَأَخْصُكُمُ ۗ. (٣)

ما بين القوسين من (ب). (٤)

في الأوربية: قاتلهم. (0)

في الأوربية: فارحم. (7)

في الأوربية: نشهد لنا. **(V)** 

ما بين القوسين من (ب). **(**\( \)

في الأوربية: ساروا. (٩)

سورة الكهف ١٨، الآية ٢٠.

فقال سليمان وأصحابه: قد أبينا «هذا، ونحن في مِصرنا، فحين وطَّنَا أنفسنا على الجهاد، ودنونا من أرض عدونا، ما هذا برأي. فكتب إليه سليمان يشكره ويُثني عليه ويقول: إنَّ القوم قد استبشروا ببيعهم أنفُسَهم من ربَّهم، وإنَّهم قد تابوا من عظيم ذنبهم، وتوجّهوا إلى الله، وتوكّلوا عليه، ورضوا بما قضى الله عليهم.

فلمّا جاء الكتاب إلى عبد الله قال: استمات القوم، أوّل خبرٍ يأتيكم عنهم قتْلهم، والله ليُقْتَلُنّ كراماً مسلمين.

ثمّ ساروا حتّى انتهوا إلى قَرْقِيسيا على تعبية، وبها زُفَر بن الحارث الكلابيّ، قد تحصّن بها منهم، ولم يخرج إليهم، فأرسل إليه المسيّب بن نَجَبة يطلب إليه أن يُحْرِج إليه سَوْقاً، فأتَى المسيّب إلى باب قَرْقِيسيا، فعرّفهم نفسه، وطلب الإذن على زُفَر، فأتى هُذَيْل بن زُفَر أباه فقال: هذا رجل حسن الهيئة، اسمه المسيّب بن نَجَبة، يستأذن عليك. فقال أبوه: أما تدري يا بنيّ مَنْ هذا؟ هذا فارس مُضر الحمراء كلّها، إذا عُدّ من أشرافها عشرة كان أحدهم هو، وهو بَعْدُ ورجل ناسك له دِين، إيدن له. فأذن له، فلمّا دخل عليه أجلسه إلى جانبه وسأله، فعرّفه المسيّب حالَه وما عزموا عليه، فقال زُفَر: إنّا لم نغلق أبواب المدينة إلّا لنعلم إيّانا تريدون أم غيرنا، وما بنا عجْزٌ عن الناس، وما نحبّ قتالكم، وقد بَلغنا عنكم صلاح وسيرة جميلة.

ثم أمرَ ابنَه فأخرج لهم سوقاً، وأمرَ للمسيّب بألف درهم وفرس، فردّ المال وأخذ الفرس وقال: لعليّ أحتاج إليه إن عرج فرسي. وبعث زُفَر إليهم بخبز كثير، وعلف ودقيق، حتّى استغنى الناس عن السوق، إلّا إن كان الرجل يشتري سَوطاً أو ثوباً.

ثم ارتحلوا من الغد، وخرج إليهم زفرُ يشيّعهم، وقال لسليمان: إنّه قد سار خمسة أمراء من الرَّقّة هم (أ) الحُصَين بن نُمَيْر، وشُرَحْبيل بن ذي الكَلاع، وأدهم بن مُحْرِز، وجَبَلة بن عبد الله الخَثعميّ، وعُبيد الله بن زياد (أ) في عددٍ كثيرٍ مثل الشوك والشجر، فإنْ شئتم دخلتم مدينتنا، وكانت أيدينا واحدة، فإذا جاءنا هذا العدو قاتلناهم جميعاً. فقال سليمان: قد طلب أهل مِصرنا ذلك منّا، فأبينا عليهم.

قال زُفَر: فبادروهم إلى عين الوردة، وهي رأس عين، فاجعلوا المدينة في

<sup>(</sup>١) الأوربية: أتانا.

<sup>(</sup>٢) الأوربية: وطئنا.

<sup>(</sup>٣) الأوربية: يتعدّ.

 <sup>(</sup>٤) في الأوربية: فيهم.

<sup>(</sup>٥) لم يذكره الطبري، بل ذكر أيضاً: وأبو مالك بن أدهم، وربيعة بن المخارق. (ج ٥٩٤/٥).

ظهوركم، ويكون الرستاق والماء والمادة في أيديكم، وما بيننا وبينكم فأنتم آمنون منه، فاطُووا المنازل، فوالله ما رأيتُ جماعةً قطّ أكرم منكم، فإنّهم أكثر منكم، وإن تسبقوهم، وإن قاتلتموهم فلا تقاتلوهم في فضاءٍ تُرامونهم وتُطاعنونهم، فإنّهم أكثر منكم، ولا آمن أن يحيطوا بكم، فلا تقفوا لهم فيصرعوكم، ولا تصفّوا لهم، فإنّي لا أرى معكم رَجّالة، ومعهم الرَّجّالة والفرسان، بعضهم يحمي بعضاً، ولكن القوهم في الكتائب والمقانب، ثمّ بُتُوها فيما بين ميمنتهم وميسرتهم، واجعلوا مع كلّ كتيبة أخرى إلى جانبها، فإنْ حُمل على إحدى الكتيبتين رحلت الأحرى فنفست عنها، ومتى شاءت كتيبة ارتفعت، ومتى شاءت كتيبة ارتفعت، ومتى شاءت كتيبة انحقتم عن الصّف شاءت كتيبة انحقتم عن الصّف شاءت كتيبة انحرى عن الصّف أنتقض، فكانت الهزيمة. ثمّ ودّعهم ودعا لهم، ودعوا له، وأثنوا عليه.

ثم ساروا مُجدّين، فانتهوا إلى عين الوردة، فنزلوا غربيّها، وأقاموا خمساً، فاستراحوا وأراحوا.

وأقبل أهل الشام في عساكرهم، حتى كانوا من عين الوردة على مسيرة يوم وليلة، فقام سليمان في أصحابه، وذكر الآخرة ورغب فيها، ثمّ قال: أمّا بعد فقد أتاكم عدوكم الذي دأبتم إليه في السير آناء الليل والنهار، فإذا لقيتموهم فاصدقوهم القتال، واصبروا إنّ الله مع الصابرين، ولا يولِّينهم امرء دُبُره إلّا متحرّفاً لقتال، أو متحيّزاً إلى فئة، ولا تقتلوا مُدْبِراً، ولا تُجْهِزوا على جريح، ولا تقتلوا أسيراً من أهل دعوتكم، إلّا أن يقاتلكم بعد أن تأسروه، فإنّ هذه كانت سيرة عليّ في أهل هذه الدعوة.

ثمّ بعث المسيّب في أربعمائة فارس، ثمّ قال: سرْ حتّى تلقى أوّل عساكرهم، فشنّ عليهم [الغارة]، فإنْ رأيت ما تحبّه وإلاّ رجعت، وإيّاك أن تنزل (الله أو تدع] أحداً من أصحابك [ينزل] أو يستقبل آخر ذلك، حتّى لا تجد (الله منه بُدّاً. فساريومه وليلته، ثمّ نزل السّحَر. فلمّا أصبحوا أرسل أصحابه في الجهات، ليأتوه بمن يلقون، فأتوه بأعرابي، فسأله عن أدنى العساكر منه، فقال: أدنى عسكر من عساكرهم منك عسكر شرَحبيل بن فسأله عن أدنى العساكر منه، فقال: أدنى عسكر من عساكرهم منك عسكر شرَحبيل بن في الكلاع، وهو منك على رأس ميل، وقد اختلف هو والحُصَين، ادّعى الحُصَين أنّه على الجماعة، وأبى شُرَحبيل ذلك، وهما ينتظران أمرَ ابن زياد.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (تترك).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (يجد).

فسار المسيّب ومن معه مسرعين، فأشرفوا عليهم وهم غارّون، فحملوا في جانب عسكرهم، فانهزم العسكر، وأصاب المسيّب منهم رجالًا، فأكثروا فيهم الجراح، وأخذوا الدوابّ، وخلّى الشاميّون عسكرهم وانهزموا، فغنم منه أصحابُ المسيّب ما أرادوا، ثمّ انصرفوا إلى سليمان موفورين.

وبلغ الخبرُ ابنَ زياد، فسرّح الحُصَين بن نُمير مسرعاً حتّى نزل في اثني عشر ألفاً، فخرج أصحابُ سليمان إليه لأربع بقين من جُمادَى الأولى، وعلى ميمنتهم عبد الله بن سعد، وعلى ميسرتهم المسيّب بن نَجَبة، وسليمان في القلب، وجعل الحصينُ على ميمنته جملة () بن عبد الله، وعلى ميسرته ربيعة بن المخارق الغَنويَّ، فلمّا دنا بعضهم من بعض دعاهم أهلُ الشام إلى الجماعة على عبد الملك بن مروان، ودعاهم أصحابُ سليمان إلى خلع عبد الملك، وتسليم عُبيد الله بن زياد إليهم، وأنّهم يُخرجون مَن بالعراق من أصحاب ابن الزّبير، ثمّ يُرد الأمرُ إلى أهل بيت النبي على فأبى كلّ منهم، بالعراق من أصحاب ابن الزّبير، ثمّ يُرد الأمرُ إلى أهل بيت النبي على فرحمل سليمان في القيمان على ميسرة الحُصَين، والميسرة أيضاً على الميمنة، وحمل سليمان في القلب على جماعتهم، فانه زم أهلُ الشام إلى عسكرهم، وما زال الظّفَر لأصحاب سليمان، إلى أن حجز بينهم الليل.

فلمّا كان الغد، صبّح الحصينَ جيشٌ مع ابن ذي الكَلاع ثمانية آلاف، أمدّهم بهم عُبيد الله بن زياد، وخرج أصحابُ سليمان، فقاتلوهم قتالاً لم يكن أشدّ منه جميع النهار، لم يحجز بينهم إلّا الصلاة، فلمّا أمسوا تحاجزوا، وقد كثُرت الجراحُ في الفريقين، وطاف القُصّاص على أصحاب سليمان يحرّضونهم.

فلمًا أصبح أهلُ الشام أتاهم أدهم بن مُحرز الباهليُّ في نحو من عشرة آلاف من ابن زياد، فاقتتلوا يوم الجُمْعَة قتالاً شديداً إلى ارتفاع الضّحَى، ثمّ إنّ أهل الشام كثروهم، وتعطّفوا عليهم من كلّ جانب، ورأى سليمان ما لقي أصحابه، فنزل ونادى: عبادَ الله، مَنْ أراد البكورَ إلى ربّه، والتوبة من ذنبه ألى الله عنى كسر جفنة ألى سيفه، ونزل معه ناس كثير، وكسروا جفون سيوفهم ومشوا معه، فقاتلوهم، فقتل من أهل الشام مقتلة عظيمة، وجرّحوا فيهم فأكثروا الجراح. فلمّا رأى الحُصَيْنُ صبرهم وبأسهم بعث الرّجالة ترميهم بالنّبل، واكتنفتهم ألى الخيل والرجال، فقتل سليمان، رحِمه الله، رماه يزيد بن الحُصَين بسهم فوقع، ثمّ وثب ثمّ وقع.

<sup>(</sup>١) في (ب): (حمل).

<sup>(</sup>٢) زاد الطبري ٥/٩٩٥: ﴿والوفاء بعهده ﴾.

<sup>(</sup>٣) الطبري: (جفن).

 <sup>(</sup>٤) في (ب): «وأكشفتهم».

فلمّا قُتل سليمان أخذ الراية المسيّبُ بن نَجَبَة، وترحّم على سليمان، ثمّ تقدّم فقاتل بها ساعةً، ثمّ رجع، ثمّ حمل، فعل ذلك مراراً، ثمّ قُتل، رحمه الله، بعد أن قتل رجالًا.

فلمّا قُتل أخذ الراية عبدُ الله بن سعد بن نُفَيل، وترحّم عليهما، ثمّ قرأ: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ ((). وحفّ به مَنْ كان معه من الأزد. فبينما هم في القتال أتاهم فرسانٌ ثلاثة من سعد بن حُذَيْفَة، يُخبرون بمسيرهم في سبعين وماثة من أهل المدائن، ويُخبرون أيضاً بمسير أهل البصرة مع المثنّى بن مُخرَّبة العَبْديّ في ثلاثمائة، (فسرّ الناس) (القال عبدُ الله بن سعد: ذلك لو جاؤونا ونحن أحياء.

فلمّا نظر الرسّل إلى مَصَارع إخوانهم ساءهم ذلك، واسترجعوا وقاتلوا معهم، وقتل عبد الله بن سعد بن نُفَيل، قتله ابنُ أخي ربيعة بن مخارق، وحمل خالد بن سعد بن نُفَيل على قاتل أخيه، فطعنه بالسيف، واعتنقه الآخر، فحمل أصحابُه عليه، فخلصوه بكثرتهم وقتلوا خالداً، وبقيت الراية ليس عندها أحد، فنادوا عبد الله بن وال ، فإذا هو قد اصطلى الحربَ في عصابة معه، فحمل رِفاعة بن شدّاد، فكشف أهل الشّام عنه، فأتى فأخذ الراية وقاتل مليًا، ثمّ قال لأصحابه: مَنْ أراد الحياة التي ليس بعدها موت، (والراحة الّتي ليس بعدها نصب، والسرور الذي ليس بعده حزْن) في فليتقرّب إلى الله بقتال هؤلاء المُحِلّين، والرواح إلى الجنّة، وذلك عند العصر، فحمل هو وأصحابه فقتلوا رجالاً وكشفوهم.

ثم إنّ أهل الشام تعطّفوا عليهم من كلّ جانب حتّى ردّوهم إلى المكان الذي كانوا فيه، وكان مكانهم لا يؤتّى إلا من وجه واحد، فلمّا كان المساء تولّى قتالهم أدهم بن مُحرز الباهليُّ، فحمل عليهم في خيله ورَجْله، فوصل ابن محرز إلى ابن وال وهو يتلو: ﴿وَلا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً ﴾ (الآية؛ فغاظ ذلك أدهم بن محرز، فحمل عليه فضرب يده فأبانها، ثمّ تنحّى عنه وقال: إنّى أظنّك وددت أنّك عند أهلك. قال ابن وال إن بئس ما ظننت، والله ما أحبّ أن يدك مكانها، إلاّ أن يكون لي من الأجر مثل ما في يدي، ليعظم وزرُك، ويعظم أجري. فغاظه ذلك أيضاً، فحمل عليه وطعنه مثل ما في يدي، ليعظم وزرُك، ويعظم أجري. فغاظه ذلك أيضاً، فحمل عليه وطعنه

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: وفسرُّوا،.

<sup>(</sup>۳) من (ب)

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: (عند).

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية ١٨٩.

فقتله، وهو مقبل ما يزول. وكان ابن وال ٍ من الفُقهاء العُبّاد.

فلمّا قُتل أتوا رِفاعة بن شدّاد البجليّ وقالوا: لتأخذ الراية. فقال: ارجعوا بنا، لعلّ الله يجمعنا ليوم شرّهم. فقال له عبد الله بن عوف بن الأحمر: هلكنا والله، لئن انصرفت ليركبن أكتافنا، فلا نبلغ فرسخاً حتّى نهلك عن آخرنا، وإنْ نجا منّا ناج أخذته العرب يتقرّبون به إليهم، فقُتل صبراً، هذه الشمس قد قاربت الغروب فنقاتلهم على خيلنا، فإذا غسق الليل ركِبْنا خيولنا أوّل الليل، وسرنا حتّى نصبح ونسير على مهل، ويحمل الرجلُ صاحبه وجريحه، ونعرف الوجه الذي نأخذه. فقال رِفاعة: نعم ما رأيت! وأخذ الراية وقاتلهم قتالاً شديداً، ورام أهل الشام إهلاكهم قبل اللّيل، فلم يصلوا إلى ذلك لشدّة تتالهم، وتقدّم عبد الله بن عزير الكِنانيُّ، فقاتل أهلَ الشام، ومعه ولده محمّد وهو صغير، فنادى بني كِنانة من أهل الشام، وسلّم ولده إليهم ليوصلوه إلى الكوفة، فعرضوا عليه الأمان، فأبَى ثمّ قاتلهم حتّى قُتل.

وتقدّم كرِبُ بنُ يزيد (١) الحِمْيريُّ عند المساء في مائمة من أصحابه، فقاتلهم أشدّ قتال، فعرض عليه وعلى أصحابه ابن ذي الكلاع الحِمْيريُّ الأمان، قال: قد كنّا آمنين في الدنيا، وإنّما خرجنا نطلب أمانَ الآخرة. فقاتلوهم حتّى قُتلوا. وتقدّم صخر بن هلال المُزنئُ في ثلاثين من مُزَيْنة، فقاتلوا حتّى قُتلوا.

فلمّا أمسَوا رجع أهل الشام إلى معسكرهم، ونظر رِفاعةً إلى كلّ رجل قد عُقر به فرسُه وجُرح، فدفعه ألى قومه، ثمّ سار بالناس ليلته، وأصبح الحُصَين ليلتقيهم، فلم يرهم، فلم يبعث في آثارهم، وساروا حتّى أتوا قَرْقِيسِيا، فعرض عليهم زُفَر الإقامة، فأقاموا ثلاثاً، فأضافهم ثمّ زوّدهم، وساروا إلى الكوفة.

ثم أقبل سعد بن حُذيفة بن اليمان في أهل المدائن، فبلغ هِيتَ، فأتاه الخبر، فرجع فلقي المثنى بن مُخَرِّبة العبديّ في أهل البصرة بصَنْدَوْداء (٣) فأخبره، فأقاموا حتى أتاهم رِفاعة فاستقبلوه، وبكى بعضهم إلى بعض، وأقاموا يوماً وليلة، ثمّ تفرّقوا، فسار كل طائفة إلى بلدهم.

ولما بلغ رِفاعةُ الكوفة كان المختار محبوساً، فأرسل إليه: أمّا بعدُ فمرحباً بالعُصْبة

<sup>(</sup>۱) في (ر): «يزيد بن كريب». و (ب): «كريب».

<sup>(</sup>٢) الأوربية: فرسه فقد جُرح ودفعه.

<sup>(</sup>٣) الأوربية بصدود. وصَنْدَوَداء: بفتح الصاد المهملة، وسكون النون، وفتح الـدال المهملة، وسكون الـواو، ودال مهملة ثانية، وآخر الحروف همزة. وهي نسبة إلى صندوداء ابنة لخم بن عدي بن الحارث بن مُرَّة بن أُدَّة بن أُدَّة أَدْ. (معجم البلدان ٢٩/٥٤).

الذين عظّم الله لهم الأجر حين انصرفوا، ورضي فِعْلهم حين قُتلوا، أمّا وربِّ البيت، ما خطا خاطٍ منكم خطوة، ولا رَبا ربوة (١)، إلّا كان ثبواب الله له أعظم من الدنيا (١)! إنّ سليمان قد قضى ما عليه وتوفّاه الله (وجعل وجهه (١) مع أرواح النّبيّين والصّديقين والشهداء والصالحين) (١)، ولم يكن بصاحبكم الذي به تُنصرون، إنّي أنا الأمير المأمور، والأمين المأمون (١)، وقاتل الجبّارين، والمنتقم من أعداء الدّين، المقيّد من الأوتار (١)، فأعدّوا واستعدّوا وأبشروا (١)، أدعوكم إلى كتاب الله، وسُنّة نبيّه، والطلب بدم (١) أهل البيت، والدفع عن الضّعفاء، وجهاد المُحِلّين، والسلام (١).

(وكان قتلُ سليمان ومَنْ معه في شهر ربيع الآخر)(١٠).

ولما سمع عبد الملك بن مروان بقتل سليمان وانهزام أصحابه صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أمّا بعدُ فإنّ الله (قد أهلك من رؤوس أهل العراق ملقح فتنة، ورأسَ ضلالةٍ سليمانَ بن صُرَد، ألا وإنّ السيوف تركن رأس المسيّب خَذَاريفَ، وقد قتل الله) (١١) منهم رأسين عظيمَين ضالين مضلين: عبد الله بن سعد الأزديّ، وعبد الله بن وال البكريّ، ولم يبق بعدهم من عنده امتناع، وفي هذا نظر، فإنّ أباه كان حيّاً، قال أعشى همدان في ذلك، وهي ممّا يُكتم ذلك الزمان:

أَلَمَّ خَيَالٌ منْكِ يا أُمَّ غالِبِ وَما زِلْتُ في شَجْوِ (١) وما زِلتُ مُقْصَداً فما أنسَ لا أنسَ انفتالَكِ (١) في الضَّحَى

فحُيِّيتِ عَنَّا مِنْ حَبيبٍ مُجانِبِ لِهَمَّ عَرَاني (١٠) مِنْ فِراقِكِ ناصِبِ إلَيْنًا معَ البِيضِ الحِسانِ (١٠) الخَراعِبَ

<sup>(</sup>۱) الطبرى ٦٠٦/٥ (رتا رتوة».

<sup>(</sup>٢) الطبري: وأعظم من ملك الدنياه.

<sup>(</sup>٣) الطبري: (روحه).

 <sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من (ر)، وفي (ب): «وتوفاه الله شهيداً».

<sup>(</sup>٥) زاد الطبري بعدها: ﴿وأمير الجيش﴾.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: والأوتادي.

<sup>(</sup>V) زاد الطبرى: «واستبشروا».

<sup>(</sup>A) الطبرى: «وإلى الطلب بدماء».

<sup>(</sup>٩) الطبري ٥/٣٨٥ - ٦٠٦.

<sup>(</sup>۱۰) من (ر). (الطبري ۲۰۹/۵).

<sup>(</sup>١١) ما بين القوسين من (ِب).

<sup>(</sup>١٢) الطبري: ولي شجواً».

<sup>(</sup>١٣) في الأوربية: «لهم غير أني».

<sup>(</sup>١٤) الأوربية: انتقالك.

<sup>(</sup>١٥) الطبري: «الوسام».

لَطيفَةَ طَيِّ الكَشْحِ رَيَّا الحَقائبِ كشمس الضَّحى تَنْكلل بينَ السَّحائب بدا حاجب منها وضَنت بحاجب فأحبب بها مِنْ خُلَّةٍ لم تُصاقِب وحُبَّ تصافى المُعصِراتِ الكَوَاعبِ لعاباً وسُقياً للخدين المُقارِب رزيئة مِخْساتٍ (٥) كسريم المساصِب وتَقـوَى الإله خير تكساب كاسب وتسابُ ( الله السَّوفيسع المَسراتب فَلَسْتُ إليها ما حَسِتُ ( الله إليب ويَسعى لَــهُ(١٠) السّاعــونَ فيهـا بــراغِب إلى ابن زِيادٍ في الجُموع الكتائِبِ") مَصاليتُ أنجادٌ سُراةُ مناجِب ولم يَسْتَجيبُ واللاميرِ المُخاطِب وآخر مما جر بالأمس تائيب إليهم فحسوهم ببيض قواضب بخيْل عِتاقٍ مُقرَباتٍ سَلاهِب

تَـرَاءَتْ لنا هَيفاءَ مَهضُومةً الحَشَا مُبَتَّلَةً غرَّاءَ، رُؤْدٌ شَبَائِهَا() فلمّا تَغشّاها السّحاتُ وحَوْلَهُ فتلكَ الهــوَى ٣ وَهْيَ الجَـوَى ليَ والمُنَى وَلا يُصِعِبِهِ اللَّهُ الشَّبِاتِ وذكْرَهُ ويَسزدادُ ما أحبَبْتُهُ (١) من عتابنا فإنِّي وإنْ لم أنسهن لَذاكرٌ توسَّلَ بالتَّقوي إلى اللهِ صادفاً ١٠٠ وحلّى عَنِ اللَّذِنيا فلم يَلْتَبِسُ بها تَخَلَّى عَنِ اللَّهُ نُيا وقَالَ اطَّرَحْتُها وما أنا فيما يَكَرُهُ النَّاسُ فَقَدَهُ فوَجّه لله نحو النُّويّة سائراً بقَوْم هُمُ أهلُ التّقيّةِ والنّهَى مضَوْا تاركي رأي ابن طَلحة حِسبةً (١١) فساروا وهم ما بينَ مُلتَمِس التَّقَى فلاقَوْا بعَينِ الوَرْدةِ الجيشَ فاصِلاً (١١) يَــمــانــيَــةٍ تـذرى (١٠) الأكــفّ وتــارَةً

<sup>(</sup>١) الأوربية: مشيلة غزار ودسا بهائها.

<sup>(</sup>٢) الأوربية: وظُنَّتْ بجانبِ.

<sup>(</sup>٣) الأوربية: النَّوي.

<sup>(</sup>٤) الأوربية: فاحْسَبْ.

<sup>(</sup>٥) الأوربية: رؤية مخباة.

<sup>(</sup>٦) الأوربية: صارِفاً.

<sup>(</sup>٧) الأوربية: وخل عن الدنيا فلا تلتبس بها وباب.

<sup>(</sup>٨) الأوربية: حبيب.

<sup>(</sup>٩) الطبري: (يُكبُرُ) و (آ): يكثر.

<sup>(</sup>١٠) الأوربية: لها.

<sup>(</sup>١١) الطبري: «الكباكب».

<sup>(</sup>١٢) الطبري: (حَسْبُهُ).

<sup>(</sup>١٣) الأوربية: فاضلًا.

<sup>(</sup>١٤) الأوربية: ثمانية تدري.

جُمُوعُ كَمَوْجِ البَحرِ من كلَّ جانِب فَجاءهُمُ جمعٌ منَ الشَّامِ بَعدَهُ فلمْ يَسِجُ منهُمْ ثَمَّ غيرُ عَصائِب فما بُرحوا حتّى أبيدَتْ سُراتُهمْ تَعاورهم (١) ريع الصَّبا والجَنائِبَ وغُـودِرَ أهـلُ الصّبـرِ صَـرْعى فــأصْبحـوا كأنْ لم يُعاتِلْ مرّةً ويُحارِب فَأَضْحَى الخُـزاعيُّ الـرَّئيسُ " مُجَــدُّلاً شَنُوءةَ والتّيميُّ هادي الكتائِب ورَأْسُ بَني شَمْخ ٍ وفارِسُ قومه وزيد بن بكر والحُليسُ بن غالب وعَـمــرُو بنُ بِـشْــرِ والــوَليــدُ وخــالــدُ وضارِبُ مِنْ هَمْدانَ كلّ مشيّع إذا شــد لم ينكــل كـريمُ الـمكـاسِب ومن كـلّ قـوْم ِ قَـد أُصِيبَ " زَعيمُهُمْ وذو(١) حَسَب في ذُرْوَةِ المَجد ثاقِب وطَعن بأطراف الأسِنّة صائِب أَبَـوْا غيـرَ ضَـرْب يَفـلِقُ الهـامَ وَقُـعُــهُ لأشجَعُ من لَيثٍ بــدَرْبِ (") مُــواثِبِ (") وإنّ سَـعــيــداً يَــوْمَ يَــدْمُــرُ عــامــراً سُقيتُمْ رَوايا كلَّ أسحَّمَ (١) ساكب فيا خَيرَ جَيشٍ بالعراقِ™ وأهلهِ إذا البِيضُ أبدتُ عن خِـدامِ الكــواعِبِ فلا يَبْعَدنْ فرسَانُنا وحُماتُنا ومسا قُستِلوا حستَّى أثساروا عسصسابَسةً مُحِلِّينَ (١) نوراً كالشُّموس (١١) الضُّوارِب(١١)

وقيل: قُتل سليمان ومَن معه في شهر ربيع الأخر(١١).

الخُزاعيُّ الذي هو في هذا الشِّعر هو سليمان بن صُرَد الخزاعيُّ. ورأس بني شمخ هــو المسيّب بن نَجَبَة الفـزاريُّ. ورأس شَنُوءة هــو عبد الله بن سعــد بن نَفَيْــل الأزديُّ أزد

الأوربية: تغاورهم. (1)

الأوربية: المرئس. **(Y)** 

الأوربية: أصبت. (٣)

الأوربية: وذي. (1)

الطبري ۲۰۹/۵ (بدُرْلي). (0)

في (ب): (موايب). (7)

الطبري: (للجيش). **(Y)** 

في الأوربية: «أسجم»، والاسم: السحاب الداكن. **(**^)

في (ب): «محيين». (9)

الطبري: «كالليوث»، ومثله في: مروج الذهب ٣/ ٨٠٤. (1.)

الأبيات في: ديوان الأعشى ٣١٥ ـ ٣١٧، وتاريخ الطبري ،٦٠٨، ٢٠٩، وفي مـروج الذهب ١٠٣/٣، (11)۱۰۶ (۱۶) بیتاً. "

<sup>(</sup>۱۲) الطبري ٥/٩٠٥.

شَنُوءة. والتَّيميُّ هـو عبـد الله بن وال التَّيميُّ من تَيْم اللات بن ثعلبـة بن عُكـابـة بن صَعْب بن عليّ بن بكر بن وائل. والـوليد [هـو] ابن عصير الكِنـانيُّ. وخالـد هو حـالد بن سعد بن نُفَيْل أخو عبد الله.

(نَجَبَة بالنون، والجيم، والباء الموحّدة المفتوحات).

### ذكر بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان بولاية العهد

في هذه السنة أمر مروان بن الحَكَم بالبيعة لابنيه عبد الملك وعبد العزيز.

وكان السبب في ذلك أنّ عَمْرو بن سعيد بن العاص لما هزم مُصْعبَ بن الزّبير حين وجّهه أخوه عبد الله إلى فلسطين، رجع إلى مروان وهو بدمشق، قد غلب على الشام ومصر، فبلغ مروان أنّ عَمراً يقول: إنّ الأمر لي بعد مروان، فدعا مروان حسّانَ بن مالك بن بَحْدل (۱)، فأخبره أنّه يريد أن يبايع لابنيه عبد الملك وعبد العزيز، وأخبره بما بلغه عن عَمرو، فقال: أنا أكفيك عَمراً؛ فلمّا اجتمع الناسُ عند مروان عشياً، قام حسّان فقال: إنّه قد بلغنا أنّ رجالاً يتمنّون أمانيَ، قوموا فبايعوا لعبد الملك وعبد العزيز من بعده، فبايعوا عن آخرهم (۱).

#### ذكر بعث ابن زياد وحُبَيْش

في هذه السنة سيّر مروان بن الحكم بعثين: أحدهما مع عُبَيد الله بن زياد إلى المجزيرة، ومحاربة زُفَر بن الحارث بقَرْقِيسِيا، واستعمله على كلّ ما يفتحه، فإذا فرغ من المجزيرة توجّه لقصد العراق وأخذه من ابن الزبير، فلمّا كان بالجزيرة بلغه موت مروان، وأتاه كتاب عبد الملك بن مروان يستعمله على ما استعمله عليه أبوه، ويحتّه على المسير إلى العراق.

والبعث الآخر إلى المدينة مع حُبَيش بن دَلَجة القينيّ "، فسار بهم حتى انتهى إلى المدينة، وعليها جابر بن الأسود بن عَـوْف ابن أخي عبد الـرحمن بن عوف من قِبَـل ابن الزُبير، فهرب منه جابر.

ثم إنَّ الحارث بن أبي ربيعة، وهو أخو عَمرو بن أبي ربيعة، وجه جيشاً من البصرة، وكان والياً عليها، لابن الزُّبير وجعل عليهم الحُنَيْفَ بن النحف التَّيميَّ لحرب

<sup>(</sup>١) في الأوربية: وحسَّان بن ثابت بن نجدا.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٦١٠.

<sup>(</sup>٣) في (ب): «العيسي»، و (آ): «القتيبي».

حُبَيش، فلمّا سمع بهم حُبَيش سار إليهم من المدينة، وأرسل عبدُ الله بن الزُّبير العبّاسَ بن سَهْل بن سعد الساعديّ إلى المدينة أميراً، وأمره أن يسير في طلب حُبيش حتّى يوافي الجُنْد من أهل البصرة الذين عليهم الحُنيف، فأقبل عبّاس في آثارهم حتّى لجقهم بالرَّبَذة، فقاتلهم حُبيش، فرماه يزيد بن سِنان بسهم فقتله، وكان معه يومئذ يوسف بن الحكم وابنه الحجّاج، وهما على جمل واحد، وانهزم أصحابه، فتحرّز منهم خمسمائة بالمدينة، فقال العبّاس بن سهل: انزلوا على حُكمي، فنزلوا، فقتلهم، ورجع فل حُبيش إلى الشام، ولما دخل يزيد بن سنان المدينة كان عليه ثياب بِيض، فاسودت ممّا مسحه الناس، وممّا صبّوا عليه من الطّيب .

## ذكر موت مروان بن الحكم ٣ وولاية ابنه عبد الملك

في شهر رمضان من هذه السنة مات مروان بن الحكم.

وكان سبب موته أنّ معاوية بن يزيد لما حضرته الوفاة لم يستخلف أحداً، وكان صغيراً، حسّان بن بَحْدَل يريد أن يجعل الأمر من بعده في أخيه خالد بن يزيد، وكان صغيراً، وحسّان خال أبيه يزيد، فبايع حسّانُ مروانَ بن الحكم، وهو يريد أن يجعل الأمر بعده لخالد، فلمّا بايعه هو وأهل الشام قيل لمروان: تزوّج أمّ خالد، وهي بنت أبي هاشم بن عُتْبَة، حتّى يصغر شأنه، فلا يطلب الخلافة، فتزوّجها، فدخل خالد يوماً على مروان وعنده جماعة، وهو يمشي بين صفّين، فقال مروان: والله إنّك لأحمق! تعالَ يا ابن الرَّطْبة الاست! يُقَصِّر به ليُسْقطه(١) من أعين أهل الشام(١).

فرجع خالد إلى أمّه فأخبرها، فقالت له: لا يعلمن ذلك منك إلا أنا، أنا أكفيكه. فدخل عليها مروان فقال لها: هل قال لك خالد في شيئا؟ قالت: لا، إنّه أشد لك تعظيماً من أن يقول فيك شيئاً. فصدّقها ومكث أيّاماً، ثمّ إنّ مروان نام عندها يوماً، فغطّتْه بوسادة حتى قتلته، فمات بدمشق وهو ابن ثلاثٍ وستّين سنة (، وقيل: إحدى وستّين ( وأراد عبد الملك قتل أمّ خالد، فقيل له: يظهر عند الخلق أن امرأة قتلتْ أباك، فتركها.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «سياه».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٦١١، ٦١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر عن (مروان بن الحكم) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ٢٣٧ ـ ٢٣٤ رقم ٩٧ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «تقصّر به لتسقطه».

<sup>(</sup>٥) الطبري ٥/ ٦١١ ، ١٦، مروج الذهب ٩٧/٣، ٩٨.

<sup>(</sup>٦) مروج الذهب ٩٨/٣.

<sup>(</sup>۷) الطبري ۲۱۱/۵.

ولما توفّي مروان قام (بأمر الشام)() بعده ابنه عبد الملك، (وكان بمصر ابنه عبد العزيز بطاعة أخيه عبد الملك.

وكان عبد الملك) (" وُلد لسبعة أشهر، فكان الناس يذمّونه لذلك، قيل: إنّه اجتمع عنده قومٌ من الأشراف، فقال لعبيد الله بن زياد بن ظبيان البكريّ: بلغني أنّك لا تشبه أباك، فقال: بلى والله، إنّي لأشبه به من الماء بالماء، والعُراب بالعُراب "، ولكن إن شتت أخبرتُك بمَنْ لم تُنْضِجه الأرحام، ولم يولد بالتمام، ولم يشبه الأخوال والأعمام (". قال: مَنْ ذلك؟ قال: سُويد بن مَنْجُوف، فلمّا خرج عُبيد الله، وسويد قال له سُويد: ما سرّني بمقالتك له حُمر النّعم. فقال عُبيد الله: وما سرّني والله باحتمالك إيّاي، وسكوتك سودُها.

#### ذكر صفته ونسبه وأخباره

هو مروان بن الحكم بن أبي الحكم بن أبي العاص بن أُميّة بن عبد شمس، وأمّه آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أميّة من (أ كِنانة، وكان مولده سنة اثنتين من الهجرة، وكان أبوه قد أسلم عام الفتح، ونفاه رسول الله ﷺ (أ) إلى الطائف لأنّه يتجسس عليه، ورآه النبيُّ ﷺ، يوماً يمشي ويتخلّج في مشيه كأنّه يحكيه، فقال له: كنْ كذلك، فما زال كذلك حتّى مات.

ولما تُوُفّي رسول الله ﷺ، كلّم عثمانُ أبا بكر في ردّه، لأنّه عمّه، فلم يفعل، فلمّا تـوفّي أبو بكر ووليَ عمر كلّمه أيضاً في ردّه فلم يفعل، فلمّا وليَ عثمان ردّه وقال: إنّ رسول الله ﷺ، وعدني أن يردّه إلى المدينة، فكان ذلك ممّا أنكر الناس عليه.

وتُوُفّي في خلافة عثمان فصلّى عليه، وقد رُويتْ أخبـار كثيرة في لعنـه ولعن [مَنْ] في صُلبه، رواها الحافظ، في أسانيدها كلام.

وكان مروان قصيراً، أحمر، أَوْقَص ١٠٠ يُكنّى أبا الحكم، وأبا عبد الملك، وأعتق

<sup>(</sup>١) في (ب): (بالأمر).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «والفرات بالفرات».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: دوالأعوام.

<sup>(</sup>٥) في (ر): (بن محرث بن).

<sup>(</sup>٦) زاد في (ر): (وردّه).

<sup>(</sup>٧) أوقص: قصير العنق.

في يـوم واحدٍ مـائة رَقَبـة، ووليَ المدينـة لمعاويـة مرّات، فكـان إذا وليَ يبالـغ في سبّ عليّ، وإذا عُزل ووليَ سعيد بن العاص كفّ عنه، (فسُئل عنه محمّـد بن عليّ الباقـر وعن سعيد، فقال: كان مروان خيراً لنا في السرّ، وسعيد خيراً لنا في العلانية.

وقد أخرج حديث مروان في الصحيح، وكان الحسن والحسين يصلّيان خلفه، ولا يعيدان الصلاة (١٠). وهو أوّل مَن قدّم الخطبة في صلاة العيد وقبل الصلاة.

ولما مات بويع لولده عبد الملك بن مروان في اليوم الذي مات فيه، وكان يقال له ولولده بنو الزّرقاء، يقول ذلك مَنْ يريد ذمّهم وعيبهم، وهي الزّرقاء بنت موهب، جدّة مروان بن الحكم لأبيه، وكانت من ذوات الرايات التي يُستدلّ بها على بيوت البغاء، فلهذا كانوا يذمّون بها، ولعلّ هذا كان منها قبل أن يتزوّجها أبو العاص بن أميّة والد الحكم، فإنّه كان من أشراف قريش، لا يكون هذا من امرأةٍ له وهي عنده، والله أعلم.

(حُبَيْش بن دَلَجَة، بضم الحاء المهملة، وفتح الباء الموحّدة المفتوحة، ثمّ الياء لمثنّاة من تحت، وآخره شين معجمة، ودَلَجَة: بفتح الدال واللام).

#### ذكر مقتل نافع بن الأزرق

في هذه السنة اشتدّت شوكة نافع بن الأزرق، وهو الـذي ينتسب إليه الأزارقة من الخوارج.

وكان سبب قوّته اشتغال أهل البصرة واختلافهم بسبب مسعود بن عَمْرو وقتله، وكثرت جموعه وأقبل نحو الجسر، فبعث إليه عبد الله بن الحارث مسلم بن عُبيس بن كُريز بن ربيعة، فخرج إليه فرفعه عن أرض البصرة حتّى بلغ دولاب من أرض الأهواز، فاقتتلوا هناك، وجعل مسلم بن عُبيس على ميمنته الحجّاج بن باب الحِمْيري، وعلى ميسرته حارثة بن بدر الغُداني، وجعل ابن الأزرق على ميمنته عبيدة بن هلال، وعلى ميسرته الزبير" بن الماحوز التميمي، واشتد قتالهم، فقتل مسلم أمير أهل البصرة، وقتل منع بن الأزرق أميرُ الخوارج في جُمَادى الآخرة، فأمّر أهل البصرة عليهم الحجّاج بن باب الحِمْيري، وأمّرت الخوارج عبد الله بن المأحوز التميمي، واقتتلوا، فقتل عبد الله بابد المهاري، واقتلوا، فقتل عبد الله

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق (مخطوطة الظاهرية) ۱۲/۱۷۱ أ، تاريخ الإسلام (۲۱ـ ۸۰هـ.) ـ ص ۲۳۲، البداية والنهاية ۸۰/۸۰۳.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «الروايات».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: وثبوت.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «الزمن».

والحجّاج، فأمّر أهل البصرة عليهم ربيعة بن الأجرم التميميّ، وأمّرت الخوارج عُبيدَ الله بن الماحوز التميميّ، ثمّ عادوا فاقتتلوا حتّى أمسوا، وقد كره بعضُهم بعضاً، وملّوا القتال.

فإنّهم كذلك متواقفون متحاجزون، إذ جاءت الخوارج سريّة مستريحة لم تشهد القتال، فحملت على الناس من ناحية عبد القيس، فانهزم الناس، وقُتِل أمير أهل البصرة ربيعة، بعد أن قُتل أيضاً دَغْفَل بن حنظلة الشيبانيُّ النسّابة، وأخذ الراية حارثة بن بدر "، فقاتل ساعة، وقد ذهب الناس عنه، فقاتل وحمى الناس ومعه جماعة من أهل البصرة، ثمّ أقبل حتى نزل بالأهواز، وبلغ ذلك أهل البصرة فأفزعهم، وبعث عبدُ الله (بن الزبير الحارث بن أبى ربيعة ") وعزل عبدُ الله بن الحارث، فأقبلت الخوارج نحو البصرة".

### ذكر محاربة المهلب الخوارج

لما قَرُبتِ الخوارج من البصرة أتى أهلُها الأحنف بن قيس، وسألوه أن يتولّى حربَهم، فأشار بالمهلّب بن أبي صُفْرَة، لِما يعلم فيه من الشجاعة والرأي والمعرفة بالحرب، وكان قد قدِم من عند ابن الزّبير، وقد ولاه خُراسان، فقال الأحنف: ما لهذا الأمر غير المهلّب.

فخرج إليه أشراف أهل البصرة فكلموه، فأبَى، فكلّمه الحارث بن أبي ربيعة، فاعتذر بعهده (أ) على خُراسان، فوضع الحارث وأهل البصرة كتاباً إليه عن ابن الزّبير، يأمره بقتال الخوارج، وأتّوه بالكتاب، فلمّا قرأه قال: والله لا أسير إليهم إلاّ أن تجعلوا لي ما غلبتُ عليه، وتُقطعوني من بيت المال ما أقوّي به مَنْ معي.

فأجابوه إلى ذلك وكتبوا له به كتاباً، وأرسلوا إلى ابن الزّبير فأمضاه، فاختار المهلّبُ من أهل البصرة ممّنْ يعرف نجدته وشجاعته اثني عشر ألفاً، منهم: محمّد بن واسع، وعبد الله بن رياح الأنصاريُّ، ومعاوية بن قُرّة (٥) المُزَنيُّ، وأبو عِمران الجَوْبيُّ، وخرج المهلّب إلى الخوارج وهم عند الجسر الأصغر، فحاربهم وهو في وجوه الناس وأشرافهم، فدفعهم عن الجسر، ولم يكن بقي إلا أن يدخلوا، فارتفعوا إلى الجسر الأكبر، فسار إليهم في الخيل والرجال. فلمّا رأوه قد قاربهم ارتفعوا فوق ذلك.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: وزيده.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (بن ربيعة).

<sup>(</sup>٣) الطبري ٥/٦١٣ ـ ٦١٥.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (بولايته).

<sup>(</sup>٥) في (ر): (مرة).

ولما بلغ حارثة بن بدر(١) تأميرُ المهلّب على قتال الأزارقة قال لمن معه [من] الناس:

### كَرْنِسوا ودَوْلِسوا حيثُ شئتُم فاذهَبُوا"

فأقبل بمن معه نحو البصرة، فرد الحارث بن أبي ربيعة إلى المهلّب، وركب حارثة في سفينة في نهر دُجَيل يريد البصرة، فأتاه رجل من تميم وعليه سلاحه والخوارج وراءه، فصاح التّميميُّ بحارثة يستغيث به ليحمله معه، فقرّب السفينة إلى شاطىء النهر، وهو جُرف، فوثب التّميميُّ إليها، فغاصت بجميع من فيها فغرقوا.

وأمّا المهلّب، فإنّه سار حتّى نـزل بالخـوارج، وهم بنهر تِيـرى أ، وتنحّوا عنه إلى الأهواز، وسيّر المهلّب إلى عسكـرهم الجواسيس تـأتيه بـأخباره، فلمّا أتاه خبـرهم سار نحوهم، واستخلف أخاه المعارك بن أبي صُفْرة على نهر تِيرَى، فلمّا وصل الأهواز قاتلتِ الخـوارج مقدّمته، وعليهم ابنه المغيـرة بن المهلّب بن أبي صُفْرة، فجـال أصحـابه ثمّ عادوا.

فلمّا رأى الخوارج صبرهم ساروا عن سوق الأهواز إلى مَناذر، فسار يريدهم، فلمّا قاربهم سيّر الخوارج جمعاً، عليهم واقد مولى أبي صُفْرة إلى نهر تيـرى، وبها المعـارك، فقتلوه وصلبوه، وبلغ الخبر إلى المهلّب، فسيّر ابنه المغيرة إلى نهر تيـرى، فأنـزل عمّه المعارك ودفنه، وسكن الناس، واستخلف بها جماعةً، وعاد إلى أبيه وقد نزل سُولاف (٤).

وكان المهلّب شديد الاحتياط والحذر، لا ينزل إلا في خندق، وهو علي تعبية، ويتولّى الحرسَ بنفسه، فلمّا نازل الخوارجَ بسولاف ركبوا ووقفوا له، واقتتلوا قتالاً شديداً صبر فيه الفريقان، ثمّ حملت الخوارج حملةً صادقةً على المهلّب وأصحابه، فانهزموا وقتل منهم، وثبت المهلّب، وأبلى ابنه المغيرة يومئذٍ بلاءً حسناً، ظهر فيه أثره، ونادى المهلّب أصحابه، فعادوا إليه معهم جمع كثير نحو أربعة آلاف فارس، فلمّا كان الغد أراد القتال بمن معه، فنهاه بعضُ أصحابه لضعفهم، وكثرة الجراح فيهم، فترك القتال، وسار وقطع دُجَيْل، ونزل بالعاقول، لا يؤتَى إلا من جهة واحدة، (وفي يوم سُولاف يقول ابن قيس الرُقيّات:

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «زيد».

<sup>(</sup>٢) الطبرى ٦١٧/٥ وزاد «قد أُمَّرَ المهلَّبُ».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «تبرا»، و (ب): «بري»، و (ش): «جري».

<sup>(</sup>٤) سولاف: بضم أوله وسكون ثانيه، قرية في غربي دُجيـل من أرض خوزستـان قرب منـاذر الكبرى. (معجم البلدان ٣/ ٢٨٥).

ألا طرقت مِنْ آلِ مَيّة ( السارِقَة المسروقة المسروقة السياس السيني وبَينَها إذا نحن شتى صادفتنا ( عصابة المسابة المسارت المنا العسكرين كليهما

على أنّها مَعشُوقة الدَّلَ عاشقَهُ وسُولافُ رستاقٌ حمَتهُ الأزارِقَهُ حَرُورِيّة أضحتْ منَ الدّين مارقَهُ فباتَتْ لَنا دونَ اللّحافِ مُعانِقَهُ (٠)

وقال فيه بعض الخوارج:

وكائن تركنا يوم سُولاف منهم وأكثر الشعراء فيه.

أسارَى وقتلى في الجحيم ِ مَصِيرُها

فلمّا وصل المهلّب إلى العاقول نزل فيه) (أ)، وأقام ثلاثة أيّام، ثمّ ارتحل وسار نحو الخوارج، وهم بسِلًى وسِلَّبْرَى (أ)، فنزل قريباً منهم، وكان كثيراً ما يفعل أشياء يحـدّث بها الناس، لينشطوا إلى القتال، فلا يرون لها أثراً، (حتّى قال الشاعر:

أنتَ الفَتى كلّ الفَتى لو( كنتَ تصدق ما تقول) (١)

وسمّاه بعضهم: الكذّاب، وبعض الناس يظنّ أنّه كذّاب في كلّ حال، وليس كذلك، إنّما كان يفعل ذلك مكايدة للعدوّ.

فلمّا نزل المهلّب قريباً من الخوارج وخندق عليه، وضع المسالح، وأذكى العيونَ والحرسَ، والناس على راياتهم ومواقفهم، وأبواب الخندق محفوظة، فكان الخوارج إذا أرادوا بَياته وغِرّته وجدوا أمراً محكماً فرجعوا، فلم يقاتلُهم إنسان كان أشدّ عليهم منه.

ثم إنّ الخوارج أرسلوا عُبيدة بن هلال، والزّبير بن الماحوز في عسكر ليلاً إلى عسكر المهلّب ليبيّتوه، فصاحوا بالناس عن يمينهم ويسارهم، فوجدوهم على تعبية قد

<sup>(</sup>١) في الكامل في اللغة والأدب «بَيْبَة».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: تميتُ؛ و (آ): «تبيست»، وفي الكامل للمبرّد: «تبيت».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: شنّا صادقتنا؛ وفي الكامل «شئنا».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «أحادث».

<sup>(</sup>٥) الأبيات الثلاثة الأولى في الكامل للمبرد ٢/١٣٩.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من (ب).

 <sup>(</sup>٧) سِلَّى وسِلَبْرَى: بكسر أوله وثانيه وتشديده وقصر الألف. وقيل: سلى بالضم وفتح اللام، وهو جبل بمناذر من أعمال الأهواز. (الفتوح لابن أعثم ١٧/٦) ووردت: سليرى في: الكامل للمبرّد ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٨) في (آ): «أن».

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين من (ب).

حذروا، فلم ينالوا منهم شيئاً، وأصبح المهلّب، فخرج إليهم في تعبية، وجعل الأزد وتميماً ميمنة، وبكر بن وائل وعبد القيس ميسرة، وأهل العالية في القلب، وخرجت الخوارج وعلى ميمنتهم عبيدة بن هلال اليشكري، وعلى ميسرتهم الزَّبير بن الماحوز، وكانوا أحسن عدّة وأكرم خيلاً من أهل البصرة لأنّهم مخروا الأرض وجردوها ما بين كرْمان إلى الأهواز، فالتقى الناس واقتتلوا أشد قتال، وصبر الفريقان عامّة النهار، ثمّ إنّ الخوارج شدّت على الناس شدّة منكرة، فأجفلوا وانهزموا لا يلوي أحد [على أحدٍ]، حتى بلغت الهزيمة البصرة، وخاف أهلها السباء.

وأسرع المهلّب حتى سبق المنهزمين إلى مكان مرتفع (")، ثمّ نادى: إليّ عبادَ الله! فاجتمع إليه ثلاثة آلاف أكثرهم من قومه من الأزد، فلمّا رآهم رضي عدّتهم، فخطبهم وحثّهم على القتال، ووعدهم النصر، وأمرهم أن يأخذ كلّ رجل منهم عشرة أحجار، وقال: سيروا بنا نحو عسكرهم، فإنّهم الآن آمنون، وقد خرجت خيلهم في طلب إخوانكم، فوالله إنّي لأرجو أن لا يرجع إليهم خيلهم حتى تستبيحوا عسكرهم، وتقتلوا أميرهم. فأجابوه، فأقبل بهم راجعاً، فما شعرت الخوارج إلاّ والمهلّب يقاتلهم في جانب عسكرهم، فلقيهم عبد الله بن الماحوز والخوارج، فرماهم أصحاب المهلّب بالأحجار حتى أثخنوهم، ثمّ طعنوهم بالرماح وضربوهم بالسيوف، فاقتتلوا ساعة، فقتل عبد الله بن الماحوز ورجالاً تختطفهم وتقتلهم، وانكفأوا راجعين البصرة راجعاً، وقد وضع المهلّب لهم خيلاً ورجالاً تختطفهم وتقتلهم، وانكفأوا راجعين مذلولين مغلوبين، فارتفعوا إلى كرمان وجانب أصبهان.

(قال بعض الخوارج لما رأى قتال أصحاب المهلّب بالحجارة.

أتانا بأحجارٍ ليقتلنا بها وهل تُقتل الأقران ويحك بالحجن ٣٠

ولما فرغ المهلّب منهم أقام مكانَه حتّى قدِم مُصْعَب بن الـزّبير على البصـرة أميراً، وعزل الحارثُ بن أبي ربيعة؛ (وفي هذا اليوم يقول الصَّلَتان (١٠) العبديُّ :

بسِلَى وسِلَبْرَى مَصارعُ فستنة كرام وقتلى (٥) لم تُوسَّدُ خدودُها (١)

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (خيل).

<sup>(</sup>٢) الطبري ٥/٦١٨ (إلى مكان يَفاع».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «الصلبان».

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: (كرام وجرحي).

<sup>(</sup>٦) الطبري ٥/٦١٩.

فلما قُتل عبد الله بن الماحوز) ١٠٠ استخلف الخوارجُ الزُّبَيرَ بن الماحوز.

وكتب المهلّب إلى الحارث بن أبي ربيعة يعرّفه ظفره، فأرسل الحارثُ الكتابَ إلى ابن الزّبير بمكّة ليقرأه على النـاس هناك، وكتب الحـارث إلى المهلّب: (أمّا بعـدُ، فقد بلغني كتابُك تـذكر فيـه نصرَ الله وظفـرَ المسلمين، فهنيئاً لـك يا أخـا الأزد شرف الـدنيا وعزَّها، وثواب الآخرة وفضلها. فلمَّا قرأ المهلُّب كتابه ضحك وقال: أما يعرفني إلَّا بأخي الأزد! ما هو إلَّا أعرابيُّ جافٍ)٣٠.

وقيل: إنَّ عثمان بن عُبيد الله بن مَعْمر قاتل الخوارج ونافع بن الأزرق قبل مسلم، فقُتل عثمان وانهزم أصحابُه بعد أن قُتل من الخوارج خلقٌ كثير، (فسُيّر إليهم من البصرة بعده حارثة بن بدر الغُدانيُّ "، فلمّا رآهم عرف أنّه لا طاقة له بهم، فقال لأصحابه:

كَـرْنِـبوا ودَولِـبوا كَـيفَ شِئـتُـم فاذْهَـبُوا(١)

يعنى ما شاء؛ ثمّ سار بعده مسلم بن عُبَيْس) (٥٠).

وقيل: إنَّ المهلِّب لما دفع الخوارج من البصرة إلى ناحية الأهواز أقام بقيَّة سنته يَجْبِي كُوَر دجلة، ورَزَق أصحابه، وأتاه المدد من البصرة حتَّى بلغ أصحابه ثلاثين ألفًا.

فعلى هذا تكون هزيمة الخوارج سنة ستّ وستّين.

### ذكر نُجْدَة بن عامر الحنفيّ

هـو نَجْدَة بن عـامر بن عبـد الله بن ساد بن المفرّج الحنفيُّ، وكـان مـع نـافـع بن الأزرق، ففارقه لإحداثه في مذهبه ما تقدّم ذكره، وسار إلى اليمامة، ودعا أبا طالوت إلى نفسه، فمضى إلى الخضارم(١) فنهبها، وكانت لبني حنيفة، فأخذها منهم معاوية بن أبي سفيان، فجعل فيها من الرقيق ما عدَّتهم وعدَّة أبنائهِم ونسائهم أربعة آلاف، فغنم ذلك وقسَّمه بين أصحابه، وذلك سنة خمس ٍ وستَّين، فكثُر جمُّعه.

ثمَّ إِنَّ عِيراً خرجتٌ من البحرين، وقيل من البصرة، تحمل مالاً وغيره يُـراد بها ابن

ما بين القوسين من (ب). (1)

ما بين القوسين من (ب)، وفي تاريخ الطبري ٦٢٠/٥ وأما تظنُّونه يعرفني إلَّا بَاخي الأزد، ما أهل مكة إلا **(Y)** 

في الأوربية: «حارثة بن يزيد العبداني». (٣)

تقدّم مثله قبل قليل. **(£**)

ما بين القوسين من (ب). (0)

في طبعة صادر ٤/٤ والحضارم، بالحاء المهملة، والخضارم: وادٍ باليمامة. (1)

الرَّبير، فاعترضها نَجْدة، فأخذها وساقها حتى أتى بها أبا طالوت بالخضارم، فقسمها بين أصحابه، وقال: اقتسموا هذا المال، ورُدّوا هؤلاء العبيد، واجعلوهم يعملون الأرض لكم، فإنَّ ذلك أنفع. فاقتسموا المال وقالوا: نجدة خير لنا من أبي طالوت؛ فخلعوا أبا طالوت وبايعوا نَجدة وبايعه أبو طالوت، وذلك في سنة ستٍّ وستين، ونجدة يومئذ ابن ثلاثين سنة.

ثم سار في جمْع إلى بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعة، فلقِيهم بذي المجاز، فهزمهم وقتلهم قتلاً ذريعاً، وصبر كلاب وعطيف ابنا قُرّة بن هبيرة القُشيريّان، وقاتلا حتّى قُتلا، وانهزم قيس بن الرقاد الجَعْديُّ، فلحِقه أخوه لأبيه معاوية، فسأله أن يحمله رِدْفاً، فلم يفعل.

ورجع نجدة إلى اليمامة، فكثر أصحابه، فصاروا ثلاثة آلاف، ثمّ سار نجدة إلى البحرين سنة سبع وستين، فقالت الأزد: نجدة أحبّ إلينا من وُلاتنا، لأنّه يُنكر الجُور ووُلاتنا يجوّزونه، فعُزموا على مُسالَمته، واجتمعتْ عبد القيس ومَن بالبحرين غير الأزد على محاربته، فقال بعض الأزد: نجدة أقرب إليكم منه إلينا، لأنّكم كلّكم من ربيعة فلا تحاربوه! وقال بعضهم: لا نَدَعُ نجدة وهو حَرُوريٌ مارق تجري علينا أحكامه. فالتقوا بالقطيف، فانهزمت عبدُ القيس، وقُتل منهم جمعٌ كثير، وسبَى نجدة مَنْ قدر عليه من أهل القطيف؛ (فقال الشاعر:

نصَحتُ لعبدِ القَيسِ يوْمَ قَطيفِها وما نَفْعُ نُصْحٍ، قيل، لا يُتَقَبَّلُ) ١٠٠

وأقامَ نجدةً بالقَطيف، ووجّه ابنَه المطرّحَ في جمع إلى المنهزمين من عبد القيس، فقاتلوه بالثُّويْر، فقُتل المطرّح بن نجدة وجماعة من أصحابه.

وأرسل نجدة سرية إلى الخط فظفر بأهله، وأقام نجدة بالبحرين، فلمّا قدِم مُصْعَب بن الزّبير إلى البصرة سنة تسع وستين بعث إليه عبد الله بن عُمَير الليثيّ الأعور في أربعة عشر ألفاً، (فجعل يقول: اثبتٌ نجدة فإنّا لا نفلٌ "، فقدِم ونجدة بالقطيف، فأتى نجدة إلى ابن عُمير، وهو غافل، فقاتلهم طويلاً وافترقوا، وأصبح ابنُ عمير، فهاله ما ترأى في عسكره من القتلى والجرحى، وحمل عليهم نجدة، فلم يلبثوا أن انهزموا، فلم يُبّقِ عليهم نجدة، وغَنِم ما في عسكرهم، وأصاب جواري فيهن أمّ ولد لابن عُمير، فعرض عليها أن يرسلها إلى مولاها فقالت: لا حاجة بي إلى من فرعني وتركني.

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ب).

 <sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من (ب).

وبعث نجدة أيضاً بعد هزيمة ابن عُمير جيشاً إلى عُمان، واستعمل عليهم عطيّة بن الأسود الحنفي، وقد غلب عليها عبّاد بن عبد الله، وهو شيخ كبير، وابناه سعيد وسليمان يعشّران السفن ويَجبيان البلاد، فلمّا أتاهم عطيّة قاتلوه، فقتل عبّاد، واستولى عطيّة على البلاد، فأقام بها أشهراً، ثمّ خرج منها واستخلف رجلاً يُكنّى أبا القاسم، فقتله سعيد وسليمان ابنا عبّاد وأهل عُمان.

ثمّ خالف عطيّة نجدة ، على ما نذكره إن شاء الله ، فعاد إلى عُمان ، فلم يقدر عليها ، فركب في البحر وأتى كَرْمان وضرب بها دراهم سمّاها العَطَويّة ، وأقام بكرمان . فأرسل إليه المهلّب جيشاً ، فهرب إلى سِجِسْتان ثمّ إلى السّند، فلقِيه خيلُ المهلّب بقَنْدابيل() فقتله ، وقيل : قتله الخوارج .

ثمّ بعث نجدةً إلى البوادي بعد هزيمة ابن عُمير أيضاً مَنْ يأخذ من أهلها الصدقة، فقاتل أصحابه بني تميم بكاظمة، وأعان أهل طُويْلع بني تميم، فقتلوا من الخوارج رجلاً، فأرسل نجدة إلى أهل طُويْلع مَنْ أغار عليهم وقتل منهم نيّفاً وثلاثين رجلاً وسبى. ثمّ إنّه دعاهم بعد ذلك فأجابوه، فأخذ منهم الصدقة، ثمّ سار نجدة إلى صنعاء في خِفّ (١) من الجيش، فبايعه أهلها وظنّوا أن وراءه جيشاً كثيراً، فلمّا لم يروا مَدَداً يأتيه ندموا على بيعته، وبلغه ذلك فقال: إن شئتم أقلتكم بيعتكم، وجعلتكم في حِلّ منها وقاتلتكم. فقالوا: لا نستقيل بيعتنا. فبعث إلى مخاليفها، فأخذ منهم الصدقة، وبعث نجدة أبا فديّك إلى حضرموت، فجبَى صدقات أهلها.

وحج نجدةً سنة ثمانٍ وستّين، وقيل: سنة تسع وستّين، وهو ثمانمائة وستّين رجلً، وقيل في ألفَيْ رجل وستّمائة رجل، وصالح ابنَ الزّبير على أن يصلّي كلّ واحد بأصحابه ويقف بهم، ويكفّ بعضهم عن بعض.

فلمّا صدر نجدة عن الحجّ سار إلى المدينة، فتأهّب أهلُها لقتاله، وتقلّد عبد الله بن عمر سيفاً، فلمّا كان نجدة بنَخل أُخبِر بلبْس ابن عمر السلاح، فرجع إلى الطائف، وأصاب بنتاً لعبد الله بن عَمرو بن عثمان كانت عند ظِئر لها، فضمّها إليه، فقال بعضُ أصحابه: إنّ نجدة ليتعصّب لهذه الجارية فامتحنوه، فسأله بعضهم بيعها منه، فقال: قد أعتقتُ نصيبي منها، فهي حرّة. قال: فزوّجْني إيّاها. قال: هي بالنع وهي

<sup>(</sup>١) قندابيل: بالفتح ثم السكون والدال المهملة وبعد الألف باء موحّدة مكسورة ثم ياء بنقطتين من تحت ولام. مدينة بالسند قصبة لولاية. (مراصد الإطلاع).

<sup>(</sup>٢) الخِف: بالكسر، الجماعة: القليلة.

 <sup>(</sup>٣) في الأوربية: «ببيعها».

أَمْلَكُ بنفسها، فأنا أستأمرها؛ فقام من مجلسه ثمّ عاد، قال: قد استأمرتُها وكرهت الزواج (').

فقيل: إنّ عبد الملك، أو عبد الله بن الزُبير كتب إليه: واللَّهِ لئنْ أحدثتَ فيها حَدثاً لأطأنّ بلادك وطأة لا يبقى معها بِكْريُّ.

وكتب نجدة إلى ابن عمر يسأله عن أشياء، فقال: سلوا ابن عبّاس، فسألوه، ومُساءلة ابن عبّاس مشهورة.

ولما سار نجدة من الطائف أتاه عاصم بن عُرْوَة بن مسعود الثقفيُّ، فبايعه عن قومه، ولم يدخل نجدة الطَّائف، فلمَّا قدِم الحَجَّاج الطائف لمحاربة ابن الزُّبير قال لعاصم: يا ذا الوَجْهين بايعتَ نجدة! قال: إي والله وذو عشرة أوجُه، أعطيتُ نجدة الرَّضى، ودفعتُه عن قومي وبلدي.

واستعمل الحاروق، وهو حرّاق، على الطائف وتبالة والسَّراة، واستعمل سعدَ الطلائع على ما يلي نَجْران، ورجع نجدة إلى البحرين، فقطع الميرة عن أهل الحرمين منها ومن اليمامة، فكتب إليه ابن عبّاس: إنّ ثُمامة بن أثال لما أسلم قطع الميرة عن أهل مكّة وهم مشركون، فكتب إليه رسول الله ﷺ: إنّ أهل مكّة أهل الله فلا تمنعهم الميرة، فجعلها لهم، وإنّك قطعتَ الميرة عنّا ونحن مسلمون. فجعلها نجدة لهم.

ولم يـزلْ عمّال نجـدة على النواحي حتّى اختلف عليها أصحابه (١)، فـطمع فيهم الناس؛ فأمّا الحاروق فطلبوه (١) بالطّائف فهرب، فلمّا كان في العَقبة في طريقه، لجِقه قومً يطلبونه، فرموه بالحجارة حتّى قتلوه.

# ذكر الاختلاف على نَجْدَة وقتله وولاية أبي فُدَيْك

ثم إنّ أصحاب نجدة اختلفوا عليه لأسباب نقموها منه، فمنها: أنّ أبا سِنان حيّ بن وائل أشار على نجدة بقتل مَنْ أجابه تَقِيّة، فشتمه نجدة، فهَمّ بالفتك به، فقال له نجدة: كلّف الله أحداً علم الغيب؟ قال: لا. قال: فإنّما علينا أن نحكم بالظاهر. فرجع أبو سِنان إلى نجدة.

ومنها: أنَّ عطيَّة بن الأسود خالف على نجدة، وسببه أن نجدة سيَّـر سريَّـةً بحراً

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «الزوج».

<sup>(</sup>۲) نهاية الأرب ۲۱/٥٤ ـ ٥٧.

<sup>(</sup>٣) الأوربية: «فطالبوه».

وسريةً براً، فأعطى سرية البحر أكثر من سرية البرّ، فنازعه عطية حتى أغضبه، فشتمه نجدة، فغضب عليه وألّب الناس عليه. وكُلّم نجدة في رجل يشرب الخمر في عسكره فقال: هو رجل شديد النكاية على العدوّ، وقد استنصر رسول الله على، بالمشركين وكتب عبد الملك إلى نجدة يدعوه إلى طاعته ويولّيه (۱) اليمامة، ويُهدر له ما أصاب من الأموال والدماء، فطعن عليه عطيّة وقال: ما كاتبه عبد الملك حتى علم منه دهاناً في الدّين، وفارقه إلى عُمان.

ومنها أنّ قوماً فارقوا نجدة واستنابوه، فحلف أن لا يعود، ثمّ ندموا على استنابته وتفرقوا، ونقموا عليه أشياء أخر، فخالف عليه عامّة مَنْ معه، فانحازوا عنه وولوا أمرهم أبا فُدَيك عبد الله بن ثور، أحد بني قيس بن ثعلبة، واستخفى نجدة ، فأرسل أبو فُديك في طلبه جماعة من أصحابه وقال: إنْ ظفرتم به فجيئوني به. وقيل لأبي فُدَيك: إن لم تقتل نجدة تفرق الناس عنك، فألح في طلبه. وكان نجدة مستخفياً في قرية من قرى حجر، وكان للقوم الذين اختفى عندهم جارية يخالف إليها راع لهم، فأخذت الجارية من طيب كان مع نجدة، فسألها الراعي عن أمر الطيب، فأخبرته ، فأخبر الراعي أصحاب أبي فُديك بنجدة، فطلبوه، فنذِر بهم، فأتى أخواله من بني تميم، فاستخفى عندهم. ثمّ أراد المسير إلى عبد الملك، فأتى بيته ليعهد إلى زوجته، فعلم به الفُدَيكية وقصدوه، فسبق إليه رجلٌ منهم فأعلمه، فخرج وبيده السيف، فنزل الفُديكيّ عن فرسه وقال: إنّ فسبق إليه رجلٌ منهم فأعلمه، فخرج وبيده السيف، فنزل الفُديكيّ عن فرسه وقال: إنّ فرسي هذا لا يُدْرَك فاركبه، فلعلك تنجو عليه. فقال: ما أحبّ البقاء، ولقد تعرّضتُ للشهادة في مواطن ما هذا بأحسنها ألم وغشِيه أصحاب أبي فُديك فقتلوه، وكان شجاعاً كريماً، (وهو يقول:

وإن جرّ مَوْلانا علَينا جريرة مُ صَبرْنا لها إنّ الكرامَ الدّعائِمُ) ٣

ولما قُتل نجدة سخّط قتلُه قوماً من أصحاب أبي فُـدَيْك ففـارقوه، وثـار به مِسلم بن جُبَيـر، فضربـه اثنتي عشرة (١) ضـربة بسكّين، فقُتـل مسلم، وحُمل أبـو فُديـك إلى منزلـه فبرأ (٠).

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «وتولية».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «باخسها».

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «اثني عشر».

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ٢١/ ٥٨.

#### ذكر استعمال مُصْعَب على المدينة

في هذه السنة عزل عبدُ الله بن الزبير أخاه عُبَيْدة بن الزَّبير عن المدينة، واستعمل أخاه مُصْعباً.

وسبب ذلك أنّ عُبيدة خطب الناس فقال لهم: قد ترون ما صنع الله بقوم في ناقةٍ قيمتها خمسة دراهم، فسُمّي مقوّم الناقة، فبلغ ذلك أخاه عبد الله، فعزله واستعمل مُصعَباً().

#### ذكر بناء ابن الزّبير الكعبة

لما احترقت الكعبة حين غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير أيّام يزيد، تركها ابن الزبير، يشنّع بذلك على أهل الشام، فلمّا مات يزيد واستقرّ الأمر لابن الزبير شرع في بنائها، فأمر بهدمها حتّى ألحِقت بالأرض، وكانت قد مالت حيطانها من حجارة المنجنيق، وجعل الحجر الأسود عنده، وكان الناس يطوفون من وراء الأساس، وضرب عليها السّور، وأدخل فيها الحِجْر، (واحتج بأنّ رسول الله عليه، قال لعائشة: «لولا حدثان عهد قومك بالكُفْر لرددْتُ الكعبة على أساس إبراهيم وأزيد فيها الحِجْر)".

فحفر ابنُ الزُّبير، فوجد أساساً أمثال الجِمال، فحرَّكوا منها صخرةً، فبرقت بارقة فقال: أقِرَّوها على أساسها وبنائها، وجعل لها بابَين يُـدْخل من أحـدهما ويُخرج من الآخر.

وقيل: كانت عمارتها سنة أربع ٍ وستّين٣٠.

نهاية الأرب ٢١/٥٩.

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين من (ب).

والحديث صحيح، عن عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري في العلم ١٩٨/١ و ١٩٩ باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، وفي الحج، باب فضل مكة وبنيانها، وفي الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلاً﴾؛ وفي تفسير سورة البقرة، باب قوله تعالى: ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت﴾، وفي التمنّي، باب ما يجوز من الله. وأخرجه مسلم في الحج (١٣٣٣) باب نقض الكعبة وبنائها.

أنظر عن بناء الكعبة في: تــاريـخ خليفـة ٢٦١، وتــاريـخ اليعقــوبي ٢٦٠/٢، وأنســاب الأشــراف ج ٤ ق ٣٤٩/١ رقم ٩٠٠، وتــاريخ الــطبري ٣٢٢/٥، وأخبــار مكــة لــلأزرقي ٢٩/٢ ــ ٧١، ومــروج الــذهـب ٣٢٢، والأخبــار الطوال ٢٨٧، ٢٨٨، وتــاريخ العــظيمي ١٨٧، ونهايــة الأرب ٢٠/٢١، ٦١، والأغاني

<sup>/</sup> ۲۷۷/ وتاريخ الإسلام (۲۱ ـ ۸۰ هـ. ) ص ۳۹، ٤٠، والبداية والنهاية / ۲۵۱، ۲۵۱، وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ۲/۱٪، ومآثر الإنافة ۱۲۳/۱.

### ذكر الحرب بين ابن خازم وبني تميم

في هذه السنة كانت الحرب بين ابن خازم السُّلَميُّ وبني تميم بخُراسان.

وسبب ذلك أنّ مَنْ كان بخراسان من بني تميم أعانوا ابن خازم على مَنْ بها من ربيعة، وقد تقدّم ذكر ذلك، فلمّا صفتْ له خُراسان جفا بني تميم، وكان قد جعل ابنه محمّداً على هَراة، وجعل على شُرطته بُكير بن وَسَّاج، وضمّ إليه شمّاس بن دِثار العُطارديّ، وكانت أمّ محمد تميميّة، فلمّا جفا ابن خازم بني تميم أتوا ابنه محمّداً بهراة، فكتب ابن خازم إلى ابنه محمّد وإلى بُكير وشمّاس يأمرهم بمنعهم عن هَراة، فأمّا شمّاس فصار مع بني تميم، وأمّا بُكير فإنّه منعهم، فأقاموا ببلاد هَراة، فأرسل بُكير إلى شمّاس: إنّي أعطيتُك ثلاثين ألفاً، فأعطِ كلّ رجل من بني تميم ألفاً على أن ينصرفوا.

فأبوا عليه، وأقاموا يترصدون محمداً، فخرج يتصيّد، فأخذوه وشدّوه وثاقاً، وشربوا ليلتهم، وجعلوا يبولون عليه كلّما أرادوا البّول، فقال لهم شمّاس: أما إذ بلغتم هذا منه فاقتلوه بصاحبَيْكما اللَّذين قتلهما بالسِّياط. وكان قد ضرب رجلين من تميم بالسياط حتّى ماتا. فقاموا إليه ليقتلوه، فنهاهم عنه جَيْهان بن مَشْجَعة (الضّبيُّ، وألقى نفسه عليه، فلم يقبلوا منه وقتلوا محمّداً. فشكر ابن خازم لجَيْهان ذلك، [فلم] يقتله (افلم يقتله فيمن قتل [يوم])

وكان الذي تـولّى قتل محمّـد رجلان، اسم أحـدهما عجلة، واسم الآخـر كُسَيب. فقال ابن خازم: بئس ما اكتسب كُسيب لقومه، ولقد عجّل عَجَلة لقومه شرّاً (١٠).

وأقبلت تميم إلى مَرْو، وأمّروا عليهم الحَريش بن هلال القُرَيعيَّ، وأجمع أكثرهم على قتال ابن خازم، فقاتل الحَريشُ بن هلال عبدَ الله بن خازم سنتَين، فلمّا طالت الحربُ خرج الحَريش فنادى ابنَ خازم وقال له: طالت الحرب بيننا، فعلامَ تقتل قومي وقومك؟ ابرزْ إليّ فأيّنا قتلَ صاحبه صارت الأرض لهُ.

فقال له ابن خمازم: قد أنصفت. فبرز إليه فتضاربا وتصاولا تصاول الفحلين، لا يقدر أحدهما على صاحبه، ثمّ غفل ابن خازم، فضربه الحريش على رأسه، فألقى فروة رأسه على وجهه، وانقطع ركاب الحريش وانتزع السيف، ولـزِم ابنُ خازم عنق فـرسـه

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «حيَّان بن مشجة».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «بقتله».

 <sup>(</sup>٣) في الأوربية: «قريباً». وفَرْتَنا: فَرْتَنَى: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وتاء مثناة من فوق، ونون مفتوحة، مقصور. هو قصر بمرو الروذ.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٥/٦٢٣، ٦٢٤.

راجعاً إلى أصحابه، ثمّ غاداهم القتال، فمكثوا بذلك بعد الضربة أيّاماً، ثمّ ملَّ الفريقان، فتفرّقوا ثلاث فِرَق: فرقة إلى نيسابور مع بَحير بن ورقاء، وفرقة إلى ناحية أخرى، وفرقة فيها الحريش إلى مرو الرُّوذ، فاتبعه ابن خازم إلى قرية تسمّى الملحمة، والحريش في اثني عشر رجلاً، وقد تفرّقتْ عنه أصحابه، وهم في خربة، فلمّا انتهى إليه ابن خازم خرج إليه في أصحابه، فحمل مولّى لابن خازم على الحريش، فضربه فلم يصنع شيئاً، فقال الحريش لرجل معه: إنّ سيفي لا يصنع في سلاحه شيئاً، فأعطني خشبة، فأعطاه عوداً من عُنّاب، فحمل على المولى فضربه، فسقط وقيذاً، ثمّ قال لابن خازم: ما تريد مني وقدخليتك والبلاد؟ قال: إنّك تعود إليها. قال: لا أعود، فصالحه على أن يخرج من خراسان، ولا يعود إلى قتاله، فأعطاه ابن خازم أربعين ألفاً، وفتح له الحريش باب القصر، فدخله ابن خازم، وضمن له وفاء دينه، وتحدّثنا طويلاً.

وطارت قطنةً عن الضّربة التي برأس ابن خازم، فأخذها الحَرِيش ووضعها مكانها، فقال له ابن خازم: مستُك اليوم ألين من مسّك أمس. فقال الحَرِيش: معذرة إلى الله وإليك، أما والله لولا [أنّ] ركابي انقطع (الخالط السيف رأسك، (قال الحَرِيش في ذلك:

أزالَ عُـظْمَ ذراعي (الله عَـن مُـرَكَّبهِ حَـوْلَينِ مِـا اغتَمَضَتْ عَيني بمنـزِلَـةٍ بَـزِّي (العَـديـدُ وسـرْبـالي إذا هجَعتْ

حملُ الرُّدينيِّ في الإدلاجِ بالسَّحَرِ " اللَّ وَكَفَّي وِسادٌ لي على حَجَرِ عني العيونُ مِحال القارح (") الذَّكَرِ) (")

\* \* \*

(بَحِير بن ورقاء: بفتح الباء الموحدة، والحاء المهملة المكسورة. والحريش: بالحاء والراء المهملتين، والشين المعجمة).

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «انقطعوا».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٦٢٦/٥ (يميني).

<sup>(</sup>٣) الطبري: دوالسحره.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (يرى).

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «مجال القالح».

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من (ب)، والأبيات في: تاريخ الطبري ٦٢٦/٥.

#### ذكر عدّة حوادث

في هذه السنة وقع طاعون الجارف بالبصرة (١)، وعليها عُبيد الله بن مَعْمَر، فهلك به خلق كثير، فماتت أمّ عُبيد الله، فلم يجدوا لها من يحملها حتّى استأجروا مَنْ حملها (٥)، وهو الأمير.

وحج بالناس عبد الله بن الزّبير". وكان على المدينة مُصْعَب، وعلى الكوفة ابن مُطيع، وعلى الحوفة ابن مُطيع، وعلى خُراسان عبد الله بن خُازم.

## [الوَفَيَات]

وفيها توفّي عبـد الله بن عمرو بن العـاص (٠٠ السَّهْميُّ، وكان قـد عَمِي آخر عمـره، وكانت وفاته بمصر، وقيل: توفّي سنة ثمانٍ وستّين.

<sup>(</sup>١) يذكر خليفة خبر الطاعون في حوادث سنة ٦٩ هـ.. تاريخ خليفة ٢٦٥، وكذلك البلاذري في: أنساب الأشراف ج ٤ ق ٤٦٥/١، وتاريخ الإسلام (٦١ - ٨٠ هـ.) - ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢١/٣٦ البداية والنهاية ٢٦٢/٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة ٢٦١، المحبّر ٢٢، تــاريخ اليعقــوبي ٢٦٨/٢، المعرفــة والتاريـخ ٣٣١/٣، مروج الــذهب ٣٩٨/٤، تاريخ العظيمي ١٨٨، نهاية الأرب ٢١، ٣٦، البداية والنهاية ٢٦٣/٨، شفاء الغرام ٢٠٤٠، الذهب المسبوك للمقريزي ٢٥، تاريخ دمشق ٤٥٤ و ٤٥٥، مآثر الإنافة ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) في طبعة صادر ٢١٠/٤ «الحارث بن ربيعة»، والتصويب من: الأخبار الطوال ٢٧٣، ونهاية الأرب . ٢٦/٢١

<sup>(</sup>٥) انظر عن (عبد الله بن عمرو) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ٨٠ هـ.) ص ١٦ رقم ٥٥ وفيه مصادر ترجمته.

# ثم دخلت سنة ستِّ وستين

### ذكر وثوب المُخْتار بالكوفة

في هذه السنة رابع عشر ربيع الأوّل وثب المختارُ بالكوفة، وأخرج عنها عبدَ الله بن مُطيع عامل عبد الله بن الزّبير.

وسبب ذلك أنّ سليمان بن صُرَد لما قُتل قدِم من بقي من أصحابه الكوفة، فلمّا قدِموا وجدوا المختار محبوساً قد حبسه عبد الله بن يزيد الحطميُّ، وإبراهيم بن محمّد بن طلحة، وقد تقدّم ذكر ذلك، فكتب إليه من الحبس يُثني عليهم ويمنّيهم الظفر، ويعرّفهم أنّه هو الذي أمره محمّد بن عليّ، المعروف بابن الحنفيّة، بطلب الثأر، فقرأ كتابَه رفاعة بن شدّاد، والمُثنّى بن مُخرِّبة العبديُّ، وسعد بن حُذَيْفة بن اليمان، ويزيد بن أنس، وأحمر بن شُميط الأحمسيّ، وعبد الله بن شدّاد البَجليُّ، وعبد الله بن كامل، فلمّا قرأوا كتابه بعثوا إليه ابن كامل يقولون له: إنّنا بحيث يسرّك، فإنْ شئتَ أن نأتيك ونُخرجك من الحبس فعلنا. فأتاه فأخبره، فسُرّ بذلك وقال لهم: إنّي أخرج في أيّامي هذه".

وكان المختار قد أرسل إلى ابن عمر يقول له: إنّني قد حُبستُ مظلوماً، ويطلب إليه أن يشفع فيه إلى عبد الله بن يزيد، وإبراهيم بن محمّد بن طلحة، فكتب إليهما ابن عمر في أمره، فشفّعاه وأخرجاه من السجن وضمناه، وحلّفاه أنّه لا يبغيهما غائلةً، ولا يخرج عليهما ما كان لهما سلطان، فإنْ فعل فعليه ألف بَدَنة ينحرها عند الكعبة، ومماليكه أحرار ذَكَرُهم وأنثاهم.

فلمّا خرج نزل بداره، فقال لمن يثق به: قاتلهم الله ما أحمقهم حين يرَون أنّي أفي لهم! أمّا حلفي بالله، فإنّني إذا حلفتُ على يمين، فرأيتُ خيراً منها (كفّرتُ عن) الله،

<sup>(</sup>١) من هنا يبدأ الجزء الرابع من نسخة باريس (ب/ أ).

<sup>(</sup>۲) الطبري ۲/۷، ۸.

 <sup>(</sup>٣) في الأوربية: «أن أكفّر من».

يميني، وخروجي عليهم خير من كفّي عنهم، وأمّا هدي البُّدْن وِعْتَى المماليك فهو أهـون عليّ من بصقة، فوددتُ أن تمّ لي أمري، ولا أملك بعده مملوكاً أبداً.

ثمَّ اختلفتْ (١) إليه الشيعةُ، واتَّفقوا على الرضى به، ولم يزل أصحابه يكثرون، وأمرُه يقوى حتّى عزل ابنُ الزبير عبدَ الله بن يـزيد الحَـطَميَّ، وإبـراهيم بن محمَّـد بن طلحة، واستعمل عبدَ الله بن مطيع على عملهما بالكوفة، فلقِيه بَحير بن ريسان،(١) الحِمْيريُّ عند مسيره إلى الكوفة، فقال له: لا تَسِرِ الليلة، فإنَّ القمر بالناطح فلا تَسِر، فقال له: وهل نطلب إلَّا النطح! فلقي نطحاً كما يريد، فكان البلاء موكِّلًا بمنطقه، وكـان

وسار إبراهيم إلى المدينة، وكسر الخراج وقال: كانت فتنة، فسكت عنه ابنُ الزُّ بير .

وكان قدوم ابن مطيع في رمضان لخمس بقين منه، وجعل على شُرطته إياسَ بن مُضارب " العِجْليُّ ، وأمره بحُسْن السيرة والشَّدَّةَ على المُريب، ولما قدِم صعِد المنبر، فخطبهم وقال: أمَّا بعدُ، فإنَّ أمير المؤمنين بعثني على مِصركم وثغوركم، وأمرني بجباية فَيْتُكم، وأن لا أحمـل فضل فَيْنُكم عنكم إلّا بـرضى منكم، وأن أتبع وصيّــة عمـربن الخطَّابِ الَّتِي أُوصِي بها عند وفاته، وسيرة عثمـان بن عفَّان، فـاتَّقوا الله واستقيمـوا (٤) ولا تختلفوا، وخذوا على أيدي سفهائكم، فإن لم تفعلوا فلوموا أنفسكم [ولا تلوموني]، فوالله لأوقعن بالسقيم العاصي، ولأقيمن درء الأصعر (٥) المرتاب.

فقام إليه السائب بن مالك الأشعريُّ فقال: أمَّا حمل فيئنا برضانا، فإنَّا نشهد أنَّا لا نرضى أن يُحْمَل عنّا فضله، وأن لا يُقسم إلّا فينا، وأن لا يُسار فينا إلّا بسيرة عليّ بن أبي طالب التي سار بها في بلادنا هذه حتَّى هلك، ولا حاجة لنا في سيرة عثمـان في فَيئنا ولا في أنفسنا، ولا في سيرة عمر بن الخطّاب فينا، وإن كانت أهوَن السيرتَين علينا، وقد كان يفعل بالناس خيرا.

فقال يزيد بن أنس: صدق السائب وَبرّ.

فقال ابن مطيع: نسير فيكم بكلِّ سيرة أحببتموها. ثمَّ نزل.

في (ب أ) «اجتمعت». (1)

في (ب): «ركيان»، و (ر): «ريسان». وفي طبعة صادر ٢١٢/٤ «رستان»، والمثبت عن الطبري. **(Y)** 

في الأوربية: «إياس بن أبي مضارب». **(٣**)

في (ب أ) (واستعينوا). (1)

في الأوربية: «الأصغر». (°)

وجاء إياس بن مُضارب إلى ابن مطيع فقال له: إنّ السائب بن مالك من رؤوس أصحاب المختار، فابعث إلى المختار فلْيأتك، فإذا جاء فاحبسه حتّى يستقيم أمرُ الناس، فإنّ أمرَه قد استجمع له، وكأنّه قد وثب بالمِصْر.

فبعث ابن مطيع إلى المختار زائدة بن قُدامة، وحسين بن عبد الله البَـرْسَميَّ من همدان، فقالا: أجب الأمير، فعزم على الـذهاب، فقرأ زائدة: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ (الآية؛ فألقى المختارُ ثيابَه وقال: ألقوا عليّ قطيفةً فقد وعكتُ، إنّي لأجد برداً شديداً، ارجعا إلى الأمير فأعلِماه حالي. فعادا إلى ابن مطيع فأعلماه، فتركه (ال

ووجّه المختار إلى أصحابه، فجمعهم حوله في الدُّور، وأراد أن يثب في الكوفة في المحرّم، فجاء رجلٌ من أصحاب شِبام، وشِبام حيّ من همدان. وكان شريفاً اسمه عبد الرحمن بن شُريْح، فلقي سعيد بن مُنْقند النَّوْريَّ، وسِعْر بن أبي سِعْر الحنفيّ، والأسود بن جَرَاد الكِنْدي، وقُدامة بن مالك الجُشميّ، فقال لهم: إنّ المختار يريد أن يخرج بنا، ولا ندري أرسله ابن الحنفيّة أم لا، فانهضوا بنا إلى ابن الحنفيّة نخبره بما قدِم علينا به المختار، فإن رخص لنا في اتباعه تبعناه، وإن نهانا عنه اجتنبناه، فوالله ما ينبغي أن يكون شيء من الدنيا آثر عندنا من سلامة ديننا. قالوا له: أصبت.

فعادوا وناس من الشيعة ينتظرونهم ممّنْ أعلموه بحالهم، وكان ذلك قد شقّ على المختار، وخاف أن يعودوا بأمرٍ يخذّل الشيعة عنه، فلمّا قدِموا الكوفة دخلوا على المختار قبل دخولهم إلى بيوتهم، فقال لهم: ما وراءكم فقد فتنتم وارتبتم! فقالوا له: إنّا قد أمرنا بنصرك. فقال: الله أكبر، اجمعوا إليّ الشيعة، فجمع مَنْ كان قريباً منهم، فقال لهم: إنّ نفراً قد أحبّوا أن يعلموا مصداق ما جئتُ به، فرحلوا إلى الإمام المهديّ، فسألوه عمّا قدِمتُ به عليكم، فنبّاهم أنّي وزيره وظهيره ورسوله، وأمركم باتباعي وطاعتي فيما

سورة الأنفال، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الطبرى ٧/٦ ـ ١١.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١٢/٦ ـ ١٤.

دعوتكم إليه من قتال المُجِلِّين، والطّلب بدماء أهل بيت نبيّكم المصطفّين.

فقام عبد الرحمن بن شُرَيْح، وأخبرهم بحالهم ومسيرهم، وأنّ ابن الحنفيّة أمرهم بمظاهرته ومؤآزرته، وقال لهم: ليبلّغ الشاهدُ الغائب، واستعدّوا وتأهّبوا. وقام جماعة من أصحابه، فقالوا نحواً من كلامه.

فاستجمعت له الشيعة، وكان من جملتهم الشّعْبيُّ وأبوه شراحيل، فلمّا تهيّاً أمره للخروج قال لـه بعض أصحابه: إنّ أشراف أهل الكوفة مجمعون على قتالكم مع ابن مُطيع، فإن أجابنا إلى أمرنا إبراهيم بن الأشتر رجّونا القوّة على عـدوّنا، فإنّه فتّى رئيس، وابن رجل شريف، له عشيرة ذات عزّ وعدد.

فقال لهم المختار: فالقوّه وادعوه. فخرجوا إليه ومعهم الشعبيّ، فأعلموه حالهم، وسألوه مساعدتهم عليه، وذكروا له ما كان أبوه عليه من ولاء عليّ وأهل بيته. (فقال لهم: إنّي قد أجبتكم إلى الطّلب بدم الحسين وأهل بيته، على أن تولّوني الأمر)(١٠. فقالوا له: أنت لذلك أهل، ولكن ليس إلى ذلك سبيل، هذا المختار قد جاءنا من قِبَل المهديّ وهو المأمور بالقتال، وقد أمرنا بطاعته. فسكت إبراهيم ولم يُجِبْهم، فانصرفوا عنه فأخبروا المختار، فمكث ثلاثاً، ثمّ سار في بضعة عشر من أصحابه، والشعبيّ وأبوه فيهم إلى المختار، فدخلوا عليه، فألقى لهم الوسائد، فجلسوا عليها، وجلس المختار معه على فراشه، فقال له المختار: هذا كتاب من المهديّ محمّد بن عليّ أمير المؤمنين، وهو خير أهله الأرض اليوم وابن خير أهلها قبل اليوم بعد أنبياء الله ورُسُله، وهو يسألك أن تنصرنا وتوازرنا.

قال الشعبيُّ: وكان الكتاب معي، فلمّا قضى كلامه قال لي: ادفع الكتاب إليه، فدفعه إليه الشعبيُّ، فقرأه فإذا فيه: من محمّد المهديّ إلى إبراهيم بن مالك الأشتر، سلام عليك، فإنّي أحمد الله إليك الذي لا إله إلّا هو، أمّا بعد، فإنّي قد بعثتُ إليكم وزيري وأميني الذي ارتضيتُهُ لنفسي، وأمرته بقتال عدوّي، والطلب بدماء أهل بيتي، فانهض معهم بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك، فإنّك إن نصرتني أو أجبت دعوتي كانت لك بذلك عندي فضيلة، ولك أعِنّة الخيل، وكلّ جيش عازٍ، وكلّ مِصرٍ ومنبر وثغر ظهرتَ عليه فيما بين الكوفة وأقصى بلاد الشام.

فلمّا فرغ من قراءة الكتاب قال: قد كتب إليّ ابنُ الحنفيّة قبل اليـوم، وكتبتُ فلم يكتب إليّ إلّا باسمه واسم أبيه. قال المختار: إنّ ذلك زمان وهذا زمان. قال: فمَنْ يعلم

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «تنصرني».

أن هذا كتابه [إليً]؟ فشهد جماعة ممّنْ معه، منهم: يزيد بن أنس، وأحمر بن شميط، وعبد الله بن كامل، وجماعتهم إلّا الشعبيّ.

فلمّا شهدوا تأخّر إبراهيم عن صدر الفراش، وأجلس المختار عليه وبايعه، ثمّ خرجوا من عنده، وقال إبراهيم للشعبيّ: قد رأيتك لم تشهد مع القوم أنت ولا أبوك، أفترى هؤلاء شهدوا على حقّ؟ فقال له: هؤلاء سادة القنرّاء ومشيخة المصر وفرسان العرب، ولا يقول مثلهم إلّا حقّاً.

فكتب أسماءهم وتركها عنده، ودعا إبراهيم عشيرتَه ومَنْ أطاعه، وأقبل يختلف إلى المختار كلَّ عشيَّة عند المساء يدبِّرون (١٠ أمورهم، واجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الخميس لأربع عِشرة من ربيع الأوّل سنة ستٍّ وستين.

فلمّا كان تلك الليلة عند المغرب صلّى إبراهيم بأصحابه، ثمّ خرج يريد المختار، وعليه وعلى أصحابه السلاح، وقد أتّى إياس بن مُضارب عبدَ الله بن مُطيع فقال له: إنّ المختار خارج عليك بإحدى هاتين اللّيلتين، وقد بعثتُ ابني إلى الكناسة، فلو بعثتَ في كلّ جبّانة عظيمة بالكوفة رجلًا من أصحابك في جماعة من أهل الطّاعة لهاب المختار وأصحابُه الخروج عليك.

فبعث ابنُ مُطيع عبدَ الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني إلى جبّانة السَّبيع، وقال: الكفني قومك ولا تُحْدِثَن بها حَدَثاً. وبعث كعبَ بن أبي كعب الخَثْعَمي إلى جبّانة بشر، وبعث زَحْرَ بن قيس الجُعْفي إلى جبّانة كِنْدة. وبعث عبدَ الرحمن بن مِخْنَف إلى جبّانة الصائديّين. وبعث شَمِرَ بن ذي الجَوْشَن إلى جبّانة سالم. وبعث يزيدَ بن رُويْم إلى جبّانة المُراد، وأوصى كلَّا منهم أن لا يُؤتَى من قبله. وبعث شَبَثَ بن رِبْعي إلى السَّبْخةِ وقال: إذا سمعت صوت القوم فوجّه نحوهم.

وكان خروجهم إلى الجبابين " يوم الاثنين، وخرج إبراهيم بن الأشتر يريد المختار ليلة الثلاثاء، وقد بلغه أن الجبابين تقد مُلئت رجالاً، وأنّ إياس بن مضارب في الشُرَط قد أحاط بالسوق والقصر، فأخذ معه من أصحابه نحو مائة دارع، وقد لبسوا عليها الأقبية، فقال له أصحابه: تجنّب الطريق. فقال: والله لأمرّن وسط السوق بجنب القصر، ولأرعبن عدوّنا، ولأرينهم هوانهم علينا.

فسار على باب الفيل، ثمّ على دار عَمرو بن حُرَيْث، فلقيهم إياس بن مضارب في

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «المسائد يرون».

<sup>(</sup>٢) الأوربية: «الجبّانين».

الشُّرَط مُظهرين السلاح. فقال: مَنْ أنتم؟ فقال إبراهيم: أنا إبراهيم بن الأشتر. فقال إياس: ما هذا الجمع الذي معك وما تريد؟ لستُ بتاركك حتى أتي بك الأمير. فقال إبراهيم: حلّ سبيلاً. قال: لا أفعل، وكان مع إياس بن مضارب رجل من همدان يقال له أبو قَطَن، وكان يُكرمه، وكان صديقاً لابن الأشتر، فقال له ابن الأشتر: ادن منّي يا أبا قطن، فدنا منه، وهو يظنّ أنّ إبراهيم يطلب منه أن يشفع فيه إلى إياس، فلمّا دنا منه أخذ رمحاً كان معه، وطعن به إياساً في ثغرة نحره، فصرعه وأمر رجلاً من قومه، فاحتزّ (١) رأسه، وتفرق أصحاب إياس، ورجعوا إلى ابن مُطيع.

فبعث مكانه ابنه راشد بن إياس على الشُّرَط، وبعث مكان راشد إلى الكناسة سُويد بن عبد الرحمن المنقري أبا القعقاع بن سُويد. وأقبل إبراهيم بن الأشتر إلى المختار وقال له: إنّا اتّعدنا للخروج القابلة، وقد جاء أمر لا بدّ من الخروج الليلة، وأخبره الخبر، ففرح المختار بقتل إياس وقال: هذا أوّل الفتح إن شاء الله تعالى! ثمّ قال لسعيد بن مُنقذ: قم فأشعل النيران في الهوادي والقصب وارفعها، وسرْ أنتَ يا عبد الله بن شدّاد فناد: يا منصور أمِث، وقمْ أنت يا سفيان بن ليلى وأنت يا قدامة بن مالك فناديا: يا لثارات الحسين! ثمّ لبس سلاحه.

فقال له إبراهيم: إن هؤلاء الذين في الجبابين أي يمنعون أصحابنا من إتياننا، فلو سرتُ إلى قومي بمَنْ معي، ودعوتُ مَنْ أجابني، وسرتُ بهم في نواحي الكوفة، ودعوتُ بشعارنا لخرج إلينا مَنْ أراد الخروج ومَنْ أتاك حبستَهُ عندك إلى مَنْ معك، فإن عُوجلتَ كان عندك مَنْ يمنعك إلى أن آتيك. فقال له: افعلْ وعجّلْ وإيّاك أن تسير إلى أميرهم تقاتله، ولا تقاتل أحداً وأنت تستطيع أن لا تقاتله إلا أن يبدأك أحد بقتال.

فخرج إبراهيم وأصحابه حتى أتى قومه، واجتمع إليه جُلُّ مَنْ كان أجابه، وسار بهم في سكك المدينة ليلاً طويلاً، وهو يتجنّب المواضع التي فيها الأمراء الذين وضعهم ابن مطيع، فلمّا انتهَى إلى مسجد السّكون أتاه جماعة من خيل زَحْر بن قيس الجُعْفيّ، ليس عليهم أمير، فحمل عليهم إبراهيم، فكشفهم حتّى أدخلهم جبّانة كِندة وهو يقول: اللهمّ إنّك تعلم أنّا غضبنا لأهل بيت نبيّك، وثرنا لهم، فانصُرْنا على هؤلاء.

ثمَّ رجع إبراهيمَ عنهم بعد أن هزمهم، ثمَّ سار إبراهيم حتَّى أتَى جبَّانة أَثير، فتنادَوا بشعارهم، فوقف فيها، فأتاه سُوَيد بن عبد الرحمن المِنْقَريُّ، ورجا أن يصيبهم، فيحظى بها عند ابن مطيع، فلم يشعر به إبراهيم إلَّا وهو معه، فقال إبراهيم لأصحابه: يا شُرطة

<sup>(</sup>١) الأوربية: (فاخذ).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: ﴿الجِّبَانينِ ﴾.

الله انزلوا، فإنّكم أُوْلَى بالنصر من هؤلاء الفَسّاق الذين خاضوا في دماء أهل بيت نبيّكم. فنزلوا، ثمّ حمل عليهم إبراهيم حتّى أخرجهم إلى الصحراء فانهزموا، فركب بعضهم بعضاً وهم يتلاومون، وتبِعهم حتّى أدخلهم الكناسة، فقال لإبراهيم أصحابه: اتبعهم واغتنم ما دخلهم من الرُّعب. فقال: لا، ولكنْ نأتي صاحبنا يؤمن الله() بنا وحشته، ويعلم ما كان من نصرنا له، فيزداد هو وأصحابه قوّة، مع أتّى لا آمن أن يكون قد أتي .

ثمّ سار إبراهيم حتّى أتى باب المختار، فسمع الأصوات عاليةً والقوم يقتتلون، وقد جاء شَبث بن رِبْعيّ من قِبَل السَّبْخة، فعبًا له المختارُ يزيد بن أنس. وجاء حجّار بن أبجر العِجْليُّ، فجعل المختارُ في وجهه أحمر بن شميط. فبينما الناس يقتتلون إذ جاء إبراهيم من قِبل القصر، فبلغ حجّاراً وأصحابه أنّ إبراهيم قد أتاهم من وراثهم، فتفرّقوا في الأزقّة قبل أن يأتيهم، وجاء قيس بن طهفة النهديُّ في قريبٍ من مائة، وهو من أصحاب المختار، فحمل على شَبَث بن رِبْعيّ (وهو يقاتل يزيد بن أنس، فخلّى لهم الطريق حتّى اجتمعوا وأقبل شبَث) الى ابن مطيع وقال له: اجمع الأمراء الذين بالجبابين وجميع الناس، ثمّ أنفِذْ إلى هؤلاء القوم فقاتِلْهم، فإنّ أمرهم قد قوي، وقد خرج المختار وظهر، واجتمع له أمره.

فلمّا بلغ قوله المختارَ خرج في جماعة من أصحابه، حتّى نزل في ظهر دَيْر هند في السبخة، وخرج أبو عثمان النّهدي، فنادى في شاكر وهم مجتمعون في دِورهم يخافون أن يظهروا لقرب كعب الخَثْعَميّ منهم، وكان قد أخذ عليهم أفواه السكك. فلمّا أتاهم أبو عثمان في جماعة أمن أصحابه نادى: يا لثارات الحسين! يا منصور أمِتْ أمِتْ! يا أيّها الحيّ المهتدون، إنّ أمين آل محمّد ووزيرهم قد خرج فنزل دير هند، وبعثني إليكم داعياً ومبشّراً، فاخرجوا رحمكم الله! فخرجوا يتداعون: يا لثارات الحسين! وقاتلوا كعباً حتّى خلّى لهم الطريق، فأقبلوا إلى المختار فنزلوا معه، وخرج عبد الله بن قتادة في نحو من ماتّين، فنزل مع المختار، وكان قد تعرّض لهم كعب، فلمّا عرفهم أنّهم من قومه خلّى عنهم.

وخرجت شِبام، وهم حيّ من هُمُدان، من آخر ليلتهم، فبلغ خبرهم

<sup>(</sup>١) في (ب أ): (يانس).

<sup>(</sup>۲) في (ر): «الحر»، و (ب أ): «أمجر».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «طهنة».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: (بالجبَّانين).

<sup>(</sup>٦) في (ر) و (ب): (عصابة).

عبدَ الرحمن بن سعيد الهمدانيَّ، فأرسل إليهم: إن كنتم تريدون المختار فلا تمرّوا على جبّانة السَّبيع. فلحِقوا بالمختار، فتوافى إلى المختار ثلاثة آلاف وثمانمائة من اثني عشر ألفاً كانوا بايعوه، فاجتمعوا له قبل الفجر، فأصبح وقد فرغ من تعبيته، وصلّى بأصحابه بغلّس.

وأرسل ابن مطيع إلى الجبابين فأمر من بها أن يأتوا المسجد، وأمر راشد بن إياس فنادى في الناس: برئت الذمة من رجل لم يأتِ المسجد الليلة. فاجتمعوا، فبعث ابن مطيع شَبَثَ بن رِبْعي في نحو ثلاثة آلاف إلى المختار، وبعث راشد بن إياس في أربعة آلاف من الشَّرَط.

فسار شَبَث إلى المختار، فبلغه خبره وقد فرغ من صلاة الصبح، فأرسل عمن أتاه بخبرهم، وأتى إلى المختار ذلك الوقت سِعْر بن أبي سِعْر" الحنفي، وهو من أصحابه، لم يقدر على إتيانه إلا تلك الساعة، فرأى راشد بن إياس في طريقه، فأخبر المختار خبره أيضاً، فبعث المختار إبراهيم بن الأشتر إلى راشد في سبع مائة، وقيل في ستمائة فارس وستمائة راجل، وبعث نُعيم بن هبيرة، أخا مَصْقلة بن هبيرة، في ثلاثمائة فارس وستمائة راجل، وأمره بقتال شَبَث بن رِبْعي ومَنْ معه، وأمرهما بتعجيل القتال، وأن لا يستهدفا لعدوهما، فإنه أكثر منهما، فتوجّه إبراهيم إلى راشد، وقدم المختار يزيد بن أنس في موضع مسجد شَبَث بن رِبْعي في تسعمائة أمامه، فتوجّه نعيم إلى شَبَث فقاتله قتالاً شديداً، فجعل نُعيم سِعْرَ بن أبي سِعْر" على الخيل، ومشى هو في الرَّجالة، فقاتلهم حتى أشرقت الشمس وانبسطت، فانهزم أصحاب شَبث حتى دخلوا البيوت، فناداهم شَبث وحرضهم، فرجع إليه منهم جماعة، فحملوا على أصحاب نُعْيْم وقد تفرقوا، فهزمهم، وصبر نُعيم فقتل، وأسِر سِعْر بن أبي سِعْر" وجماعة من أصحاب نُعْيْم وقد تفرقوا، فقرمهم، وحبار نُعيم فقتل، وأسِر سِعْر بن أبي سِعْر" وجماعة من أصحابه، فأطلق العرب فهزمهم، وحبار نُعيم فقتل، وأسِر سِعْر بن أبي سِعْر" وجماعة من أصحابه، فأطلق العرب وقتل الموالي، وجاء شبَث حتى أحاط بالمختار، وكان قد وهن لقتل نُعيم.

وبعث ابنُ مُطيع يـزيدَ بن الحـارث بن رُوَيْم في الفَين، فوقفوا في أفواه السكـك، وولّى المختارُ يزيدَ بن أنس خيلَه، وخرج هو في الرَّجالة، فحملت عليه خيلُ شَبث، فلم يبرحوا مكانهم، فقال لهم يزيد بن أنس: يا معشر الشيعة إنّكم كنتم تُقتلون وتُقْطع أيديكم وأرجلكم، وتُسْمَل أعينكم، وتُرْفَعون على جذوع النَّخل في حبّ أهل بيت نبيّكم، وأنتم مقيمون في بيوتكم وطاعة عدوّكم، فما ظنّكم بهؤلاء القوم إذا ظهروا عليكم اليوم؟ والله

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «الجبَّانين».

 <sup>(</sup>٢) في (ر) و (ب أ) «شعر بن أبي شعر»، وفي (ب): «سعد بن أبي سعد».

<sup>(</sup>٣) في (ر) و (ب أ): «تسع».

 <sup>(</sup>٤) في (ر) و (ب أ): وشعر بن أبي شعر، وفي (ب): وسعد بن أبي سعد».

لا يدَعون منكم عيناً تطرف، وليقتلُنكم صبراً، ولترون منهم في أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما الموت خير منه، والله لا يُنجيكم منهم إلّا الصدق والصبر، والطّعن الصّائب، والضّرْب الدّراك(١)، فتهيّأوا للحملة. فتيسّروا ينتظرون أمره، وجَثُوا على رُكَبهم.

وأمّا إبراهيم بن الأشتر فإنّه لقي راشداً، فإذا معه أربعة آلاف، فقال إبراهيم لأصحابه: لا يهولنّكم كثرةُ هؤلاء، فوالله لرُبّ رجل خيرٌ من عشرة، واللّهُ مع الصابرين. وقدِم خُزَيمة بن نصر إليهم في الخيل، ونزل هو يمشّي في الرَّجّالة، وأخذ إبراهيم يقول لصاحب رايته: تقدّمْ برايتك، امض ِ بهؤلاء وبها.

واقتتل الناس قتالاً شديداً، وحمل خُزيمة بن نصر العبسيُّ على راشد فقتله، ثمّ نادى: قتلتُ راشداً وربِّ الكعبة! وانهزم أصحابُ راشد، وأقبل إبراهيم وخُزيمة ومَنْ معهما بعد قتل راشد نحو المختار، وأرسل البشير إلى المختار بقتل راشد، فكبره هو وأصحابه، وقويت نفوسُهم، ودخل أصحابَ ابن مُطيع الفشلُ.

وأرسل ابن مُطيع حسّان بن فائد بن بكر العبسيَّ في جيش كثيف نحو ألفَين، فاعترض إبراهيم ليردّه عَمَّنْ بالسَّبْخة من أصحاب ابن مُطيع، فتقدّم إليهم إبراهيم، فانهزموا من غير قتال، وتأخّر حسّان يحمي أصحابه، فحمل عليه خُزيمة، فعرفه فقال: ياحسّان لولا القرابة لقتلتُك، فانجُ بنفسكَ. فعثر به فرسه فوقع، فابتدره الناس، فقاتل ساعةً، فقال له خُزيمة: أنت آمن فلا تقتلْ نفسك، وكفّ عنه الناسَ وقال لإبراهيم: هذا ابن عمّي وقد آمنتُه، فقال: أحسنتَ! وأمر بفرسه فأحضر فأركبه وقال: الحقْ بأهلك.

وأقبل إبراهيم نحو المختار وشَبَثُ بنُ ربعي محيط به، فلقِيه يـزيد بن الحـارث وهو على أفـواه السكك التي تلي السّبْخة، فأقبـل إلى إبراهيم ليصـدّه عن شَبَث وأصحابه، فبعث إبراهيم إليه طائفة من أصحابه مع خُزَيْمة بن نصر، وسار نحو المختار وشبَث فيمن بقي معه، فلمّا دنـا منهم إبراهيم حمـل على شَبَث، وحمل يـزيد بن أنس، فانهزم شبَث ومَنْ معـه إلى أبيات الكـوفة، وحمل خُزيمة بن نصر على يـزيد بن الحارث فهـزمه، وازدحموا علي أفواه السكك وفوق البيوت، وأقبل المختار. فلمّا انتهى إلى أفـواه السّكك رمتْه الرّماةُ بالنبل، فصدّوه عن الدخول إلى الكوفة من ذلك الوجه.

ورجع الناسُ من السَّبْخة منهزمين إلى أبن مطيع، وجاءه قتل راشد بن إياس، ورجع الناسُ من السَّبْخة منهزمين إلى أبن مطيع، وجاءه قتل راشد بن إياس، فسقط في يده، فقال له عَمْرو بن الحجّاج الزبيديّ: أيّها الرجل، لا تلقِ بيدك، واخرجْ إلى الناس، واندبْهم إلى عدوّك، فإنّ الناس كثير، وكلّهم معك، إلّا هذه الطائفة التي خرجت واللّه يُخزيها، وأنا أوّل منتدب، فانتدب معي طائفة، ومع غيري طائفة.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «الدارك». والضرب الدراك: المتتابع.

فخرج ابن مُطيع، فقام في الناس ووبّخهم على هزيمتهم، وأمرهم بالخروج إلى المختار وأصحابه.

ولما رأى المختارُ أنّه قد منعه يزيـدُ بن الحارث من دخـول الكوفـة عدل إلى بيـوت مُزَيْنة وأحْمس وبارق، وبيوتهم منفردة، فسقوا أصحابه المـاء، ولم يشرب هـو، فإنّـه كان صائماً، فقال أحمر بن شميط لابن كامل: أتـراه صائماً؟ قال: نعم. قـال: لو أفـطر كان أقوى له. قال: إنّه معصوم، وهو أعلم بما يصنع. فقال أحمر: صدقت، أستغفر الله.

فقال المختار: نِعْمَ المكان للقتال هذا. فقال إبراهيم: إنّ القوم قد هزمهم الله، وأدخل الرعب في قلوبهم، سِرْ بنا، فوالله ما دون القصر مانع. فترك المختار هناك كلّ شيخ ضعيف ذي علّة (ونقلهم) (()، واستخلف عليهم أبا عثمان النهدي، وقدّم إبراهيم أمامه؛ وبعث ابنُ مُطيع عَمرَو بن الحجّاج (في ألْفَين، فخرج عليهم؛ فأرسل المختار إلى إبراهيم أن اطوه ولا تقم (() عليه؛ فطواه وأقام؛ وأمر المختار يزيد بن أنس أن يواقف عَمرَو بن الحجّاج) (()، فمضى إليه، وسار المختار في أثر إبراهيم، ثمّ وقف في موضع مصلّى خالد بن عبد الله، ومضى إبراهيم ليدخل الكوفة من نحو الكناسة، فخرج إليه شَمِرُ بن ذي الجَوْشَن في ألْفَين، فسرّح إليه المختار سعيد بن مُنقذ الهمداني فواقعه، وأرسل إلى إبراهيم يأمره بالمسير، فسار حتّى انتهى إلى سكّة شَبَث، فإذا نوفل بن مُساحق في ألْفَين، وقيل خمسة آلاف، وهو الصحيح، وقد أمر ابنُ مُطيع منادياً، فنادى في الناس أن الحقوا بابن مُساحق.

وخرج ابن مطيع فوقف بالكناسة، واستخلف شَبَثَ بن رِبْعي على القصر، فدنا ابن الأشتر من ابن مطيع، فأمر أصحابه بالنزول وقال لهم: لا يهولنكم أن يقال جاء شبث، وآل عُتيبة بن النهاس، وآل الأشعث، وآل يزيد بن الحارث، وآل فلان، فسمّى بيوتات أهل الكوفة، ثمّ قال: إنّ هؤلاء لو وجدوا حرّ السيوف لانهزموا عن ابن مطيع انهزام المَعْزى من الذّئب. ففعلوا ذلك.

وأخذ ابن الأشتر أسفل قَبائه، فأدخله في منطقته، وكان القَباء على الدرع، فلم يلبثوا حين حمل عليهم أن انهزموا يركب بعضهم بعضاً على أفواه السكك وازدحموا، وانتهى ابن الأشتر إلى ابن مساحق، فأخذ بعنان دابّته، ورفع السيف عليه، فقال له: يا ابن الأشتر أنشدك الله، هل بيني وبينك من إحْنة أو(أ) تطلبني بثأر؟ فخلّى سبيله، وقال:

<sup>(</sup>۱) من (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «تغم».

 <sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من (ر).

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «أن».

اذكرها. فكان يذكرها له.

ودخلوا الكُناسة في آثارهم حتى دخلوا السوق والمسجد، وحصروا ابن مُطيع ومعه الأسراف من الناس غير عَمرو بن حُريْث، فإنه أتى داره، ثمّ خرج إلى البرّ، وجاء المختار حتى نزل جانب السوق. وولى إبراهيم حصار القصر ومعه يزيد بن أنس وأحمر بن شميط، فحصروهم ثلاثاً، فاشتد الحصار عليهم، فقال شبَثُ لابن مطيع: (أنظر لنفسك ولمن معك، فوالله ما عندهم غَناء عنك ولا عن أنفسهم. فقال: أشيروا عليّ. فقال شَبث)(١). الرأي أن تأخذ لنفسك ولنا أماناً وتخرج، ولا تُهلك نفسك ومن معك. فقال ابن مُطيع: إنّي لأكره أن آخذ منه أماناً، والأمور لأمير المؤمنين مستقيمة بالحجاز والبصرة. قال: فتخرج ولا يشعر بك أحد، فتنزل بالكوفة عند مَنْ تثق به(١) حتى تلحق بصاحبك.

وأشار بذلك عبد الرحمن بن سعيد، وأسماء بن خارجة، وابن مُخْنَف وأشراف الكوفة، فأقام حتّى أمسى وقال لهم: قد علمتُ أنّ الذين صنعوا هذا بكم هم أن أراذلكم وأخسّاؤكم، وأنّ أشرافكم وأهل الفضل منكم سامعون مطيعون، وأنا مُبلغٌ ذلك صاحبي، ومُعْلمه طاعتكم وجهادكم حتّى كان الله الغالب على أمره، فأثنوا عليه خيراً.

وخرج عنهم وأتى دار أبي موسى، (فجاء ابنُ الأشتر وننزل)<sup>(٥)</sup> القصر، ففتح <sup>(١)</sup> أصحابُه الباب وقالوا: يا ابن الأشتر آمنون نحن؟ قال: أنتم آمنون. فخرجوا فبايعوا المختار، ودخل المختار القصر فبات فيه، وأصبح أشراف الناس في المسجد وعلى باب القصر، وخرج المختار فصعِد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه فقال:

الحمد لله الذي وعد وليه النصر وعدوه الخُسر، وجعله فيه إلى آخر الدهر وعداً مفعولاً، وقضاءً مقضياً، وقد خابَ منِ افترى، أيها الناس إنّا رُفعتْ لنا رايةً، ومُدّتْ لنا غاية، فقيل لنا في الراية أن ارفعوها، وفي الغاية أن اجروا إليها ولا تعدوها، فسمعنا دعوة الداعي، ومقالة الواعي، فكم من ناع وناعية لقتلى في الواعية، وبُعْداً لمنْ شطعى وأدبر، وعصى وكذّب وتولّى، ألا فادخلوا أيّها الناس، وبايعوا بيعة هدى، فلا والذي

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: ﴿ إِلَيْهُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (ر): (أبو).

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «أنَّهم».

<sup>(</sup>٥) في (ب): (وترك).

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (ففتحوا).

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: «وبعد المنّ».

جعل السماء سقفاً مكفوفاً، والأرض فجاجاً سُبلًا، ما بايعتم بعد بيعة عليّ بن أبي طالب وآل على أهدى منها!

ثمّ نزل ودخل عليه أشرافُ الكوفة، فبايعوه على كتاب الله وسنّة رسول الله ﷺ، والطلب بدماء أهل البيت وجهاد المُحِلّين، والدفع عن الضعفاء، وقتال مَنْ قاتلنا، وسِلْم مَن سالمنا.

وكان ممّنْ بايعه المُنْذر بن حسّان وابنه حسّان، فلمّا خرجا من عنده استقبله سعيد بن مُنْقذ النُّوْرِيُّ في جماعة من الشيعة، فلمّا رأوهما قالوا: هذان والله من رؤوس الجبّارين، فقتلوا المنذر وابنه حسّان، فنهاهم سعيد حتّى يأخذوا أمرَ المختار، فلم ينتهوا، فلمّا سمع المختارُ ذلك كرهه، وأقبل المختار يمنّي المناسَ، ويستجرّ مودّة الأشراف، ويُحْسن السيرة.

وقيل له: إنّ ابن مُطيع في دار أبي موسى، فسكت، فلمّا أمسى بعث له بمائة ألف درهم وقال: تجهّز بهذه فقد علمتُ مكانك، وأنّك لم يمنعك من الخروج إلّا عدم النفقة. وكان بينهما صداقة.

ووجد المختارُ في بيت المال تسعة آلاف ألف، (فأعطى أصحابه اللذين قاتل بهم حين حصر ابن مطيع في القصر، وهم ثلاثة [آلاف] وخمسمائة) (١٠)، لكل رجل منهم خمسمائة درهم، وأعطى ستّة آلاف من أصحابه أتوه بعدما أحاط بالقصر، وأقاموا معه تلك الليلة، وتلك الأيّام الثلاثة مائتين مائتين، واستقبل الناس بخير، وجعل الأشراف جلساءه، وجعل على شُرطته عبد الله بن كامل الشاكريّ، وعلى حَرَسه كَيْسان أبا عَمْرة.

فقام أبو عَمْرة على رأسه ذات يوم وهو مقبل على الأشراف بحديثه ووجهه، فقال لأبي عمرة بعضُ أصحابه من الموالي: أما ترى أبا إسحاق قد أقبل على العرب ما ينظر إلينا؟ فسأله المختار عمّا قالوا له، فأخبره، فقال: قلْ لهم لا يشقّ عليهم ذلك، فأنتم منّي وأنا منكم، وسكت طويلاً ثمّ قرأ: ﴿إنّا مِنَ المُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ من فلما سمعوها قال بعضهم لبعض: أبشِروا، كأنّكم والله قد قتلتم، يعنى الرؤساء.

وكان أوّل راية عقدها المختار لعبد الله بن الحارث أخي الأشتر على أرمينية، وبعث محمّد بن عُمير بن عُطارد على أذربيجان، وبعث عبد الرحمن بن سعيد بن قيسَ على المدائن وأرض جُوخى، وبعث قُدامة بن

<sup>(</sup>١) العبارة التي بين القوسين من (ب) وبها زيادة: «فدفع».

<sup>(</sup>٢) زاد في (ب): «بحديثه».

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة، الآية: ٢٢.

أبي عيسى بن زَمعة (١) النصريَّ حليف ثقيف على بِهْقُباذ الأعلى، وبعث محمدَ بن كعب بن قَرَظة على بِهْقُباذ الأوسط، وبعث سعدَ بن حُذَيفة بن اليمان على حُلُوان، وأمره بقتال الأكراد وإقامة الطُّرق.

وكان ابن الزّبير قد استعمل على الموصل محمّد بن الأشعث بن قيس، فلمّا ولي المختار وبعث عبد الرحمن بن سعيد إلى الموصل أميراً سار محمد عنها إلى تَكْريت ينظر ما يكون من الناس، ثمّ سار إلى المختار فبايعه.

فلمّا فرغ المختار ممّا يريد صار "يجلس للناس ويقضي بينهم، ثمّ قال: إنّ لي فيما أحاول لشُغلًا عن القضاء؛ ثمّ أقام شُرَيحاً يقضي بين الناس، ثمّ خافهم شُريح فتمارض، وكانوا يقولون: إنّه عثمانيً، وإنّه شهد على حُجْر بن عديّ، وإنّه لم يبلغ هانىء بن عُرْوَة ما أرسله به، وإنّ عليّاً عزله عن القضاء. فلمّا بلغ شُريحاً ذلك منهم تمارض، فجعل المختار مكانه عبد الله بن عُتْبة بن مسعود، ثمّ إنّ عبد الله مرض، فجعل مكانه عبد الله بن مالك الطائيً ".

### ذكر قتل المختار قَتَلَة الحسين، عليه السلام

وفي هذه السنة وثب المختار بمن بالكوفة من قَتَلَة الحسين.

وكان سبب ذلك أنّ مروان بن الحكم لمّا استوسق له الشام بعث جَيشَين: أحدهما إلى الحجاز عليه حُبَيش بن دَلَجة القَيْنيُّ، وقد ذكرنا أمرَه وقتله، والجيش الآخر إلى العراق مع عُبيد الله بن زياد، وقد ذكرنا ما كان من أمره وأمر التوّابين، وكان قد جعل لابن زياد ما غلب عليه، وأمره أن ينهب الكوفة ثلاثاً (ن)، فاحتبس بالجزيرة وبها قيس عَيْلان مع زُفر بن الحارث على طاعة ابن الزّبير، فلم يزل عُبيد الله بن زياد مشتغلًا بهم عن العراق نحو سنة.

فَتُوْفِي مروان، ووليَ بعده ابنُه عبد الملك بن مروان، فأقرّ ابنَ زياد على ما كان أبوه ولاه، وأمره بالجدّ في أمره.

فلمّا لم يمكنه في (٥) زُفَر ومَنْ معه من قيس شيء أقبل إلى الموصل، فكتب

<sup>(</sup>١) في (ب): (ربيعة).

<sup>(</sup>٢) في (ر) و (ب أ): «أقبل».

<sup>(</sup>٣) إلَّى هنا ينتهى المجلَّد الثالث من نسخة باريس (ب). وهذه الأخبار في: تاريخ الطبري ١٤/٦ ـ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦/٣٨.

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: (أمر).

عبد الرحمن بن سعيد عامل المختار إلى المختار يُخْبره بدخول ابن زياد أرضَ الموصل، وأنّه قد تنحّى له عن الموصل إلى تَكْريت. فدعا المختارُ يزيدَ بن أنس الأسديَّ، وأمرَه أن يسير إلى الموصل، فينزل بأداني أرضها حتّى يمدّه بالجنود، فقال له يزيد: خلّني أنتخب ثلاثة آلاف فارس، وخلّني ممّا توجّهني إليه، فإنِ احتجتُ كتبتُ إيك أستمدّك. فأجابه المختار، فانتخب له ثلاثة آلاف، وسار عن الكوفة، وسار معه المختار والناس فأجابه لممّا ودّعه قال له: إذا لقيتَ عدوّك فلا تُناظِرهم، وإذا مكّنتك الفرصةُ فلا تؤخّرها، وليكن خبرك كلّ يوم عندي، وإن احتجتَ إلى مَدَدٍ فاكتبْ إليّ، مع أنّي ممدّك وإن لم تستمدّ، لأنه أشدّ لعضُدك وأرعب لعدوّك. ودعا له الناس بالسلامة، ودعوا له، فقال لهم: اسألوا الله لي بالشهادة، فواللّه لئن فاتني النصر لا تفوتني الشهادة.

فكتب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد أن خلّ بين يزيد وبين البلاد، فسار يزيد إلى المدائن، ثمّ سار إلى أرض جُوخى والراذانات الى أرض الموصل، فنزل بباتلي الى وبلغ خبره ابن زياد، فقال: لأبعثن إلى كلّ ألف ألفين، فأرسل ربيعة بن مخارق الغنوي في ثلاثة آلاف، فسار ربيعة قبل عبد الله في ثلاثة آلاف، فسار ربيعة قبل عبد الله بيوم، فنزل بيزيد بن أنس (بباتلى، فخرج يزيد بن أنس) وهو مريض شديد المرض، راكب على حمار يُمسكه الرجال، فوقف على أصحابه وعبّاهم وحبّهم على القتال وقال: إن هلكتُ فأميركم ورقاء بن العازب الأسدي، فإنْ هلك فأميركم عبد الله بن ضَمْرة العُذْريُّ، فإنْ هلك فأميركم عبد الله بن ضَمْرة العُذْريُّ، فإنْ هلك فأميركم أوعلى الخيل ورقاء، ونزل هو، فوضع بين الرجال على سرير، وعلى ميسرته سِعراً وعلى الخيل ورقاء، ونزل هو، فوضع بين الرجال على سرير، وقال: قاتلوا عن أميركم إن شئتم أو فروا عنه، وهو يأمر الناس بما يفعلون، ثمّ يغمى عليه وقال: قاتلوا عن أميركم إن شئتم أو فروا عنه، وهو يأمر الناس بما يفعلون، ثمّ يغمى عليه وقبي .

واقتتل الناس عند فَلَق الصبح يوم عرفة، واشتد قتالهم إلى ارتفاع الضَّحَى، فانهزم أهل الشام وأُخذ عسكرهم، وانتهى أصحابُ يزيد إلى ربيعة بن مخارق، وقد انهزم عنه أصحابه، وهو نازل ينادي: يا أولياء الحقّ أنا ابن مخارق، إنّما تقاتلون العبيد الأبّاق ومَنْ ترك الإسلام وخرج منه! فاجتمع إليه جماعة، فقاتلوا معه، فاشتد القتال، ثمّ انهزم أهلُ الشام وقتل ربيعة بن مخارق، قتله عبد الله بن ورقاء الأسديُّ، وعبد الله بن ضمرة

<sup>(</sup>۱) الراذانات: راذان الأسفل وراذان الأعلى، كورتـان بسواد بغـداد تشتمل على قـرى كثيرة. (معجم البلدان /۱۲/۳

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصول: (ما يلي، و (ما تلي، و (باتلي».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من (ر).

<sup>(</sup>٤) في (ر) و (آ): «الضارب»، وفي (ب): «الغارب».

 <sup>(</sup>٥) في (ر): «سعد بن أبي سعد»، وفي (ب): «شعر بن أبي شعر».

العُذْريُ ١٠٠، فلم يسر المنهزمون غير ساعة حتى لقِيهم عبد الله بن جملة في ثلاثة آلاف فردّ معه المنهزمين.

ونزل يزيد بباتلى، فباتوا ليلتهم يتحارسون، فلمّا أصبحوا يوم الأضحى خرجوا إلى القتال، فاقتتلوا قتالاً شديداً، ثمّ نزلوا فصلّوا الظهر، ثمّ عادوا إلى القتال، فانهزم أهل الشام وترك ابن جملة في جماعة، فقاتل قتالاً شديداً، فحمل عليه عبد الله بن قراد الخنّعميُّ فقتله، وحوى أهل الكوفة عسكرهم، وقتلوا فيهم قتلاً ذريعاً، وأسروا منهم ثلاثمائة أسير، وأمر يزيد بن أنس بقتلهم، وهو بآخر رمق، فقتلوا، ثمّ مات آخر النهار، فدفنه أصحابُه وسقُط في أيديهم.

وكان قد استخلف ورقاء بن عازب (١) الأسديّ ، فصلّى عليه ثمّ قال لأصحابه: ماذا ترون؟ إنّه قد بلغني أنّ ابن زياد قد أقبل إليكم في ثمانين ألفاً ، وإنّما أنا رجل منكم ، فأشيروا عليّ ، فإنّي لا أرى لنا بأهل الشام طاقة على هذه الحال، وقد هلك يزيد، وتفرّق عنّا بعضُ مَنْ معنا ، فلو انصرفنا اليوم من تلقاء أنفسنا لقالوا: إنّما رجعنا عنهم لموت أميرنا ولم يزالوا لنا هائبين ، وإنْ لقيناهم اليوم كنّا مخاطرين ، فإنْ هزمونا اليوم لم تنفعنا هزيمتنا إيّاهم بالأمس. فقالوا: نِعْمَ ما رأيتَ. فانصرفوا.

فبلغ ذلك المختار وأهل الكوفة، فأرجف الناسُ بالمختار وقالوا: إنّ يزيد قُتل، ولم يصدّقوا أنه مات. فدعا المختار إبراهيم بن الأشتر، وأمّره على سبعة آلاف وقال له: سِرْ، فإذا لقيتَ جيشَ يزيد بن أنس فأنتَ الأميرُ عليهم، فاردُدْهم معك حتّى تلقى ابن زياد وأصحابه فتناجزَهم. فخرج إبراهيم فعسكر بحمّام أعْيَن وسار، فلمّا سار اجتمع أشرافُ الكوفة عند شبَث بن رِبْعي وقالوا: والله إنّ المختار تأمّر علينا بغير رضى منّا، ولقد أدنى وموالينا، فحملهم على الدواب وأعطاهم فَيْئنا. وكان شبَث شيخهم، وكان جاهليّاً إسلاميًا، فقال لهم شبَث: دَعوني حتّى ألقاه.

فذهب إليه، فلم يدع شيئاً أنكروه إلا ذكره له، فأخذ لا يذكر خصلة إلا قال له المختار: أنا أرضيهم في هذه الخصلة، وآتي لهم كلَّ ما أحبّوا، وذكر له الموالي ومشاركتهم في الفَيْء، فقال له: إن أنا تركتُ مواليكم وجعلتُ فَيئكم لكم تقاتلون معي

<sup>(</sup>١) في (ر): (الغنوي).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «ونزل».

<sup>(</sup>٣) في (ر): (مراده.

 <sup>(</sup>٤) في (ر) و (آ): «الضارب»، وفي (ب): «الغارب».

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «أذى».

بني أميّة وابنَ الزّبير، وتُعطوني على الوفاء عهد الله وميثاقه، وما أطمئنّ إليه من الأيمان؟ فقال شبّث: حتّى أخرج إلى أصحابي، فأذكر لهم ذلك. فخرج إليهم، فلم يرجع إليه، وأجمع رأيهم على قتاله.

فاجتمع شَبثُ بن رِبْعي، ومحمّد بن الأشعث، وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس، وشَمِر حتّى دخلوا على كعب بن أبي كعب الخَثْعَميّ، فكلّموه في ذلك، فأجابهم إليه، فخرجوا من عنده حتّى دخلوا على عبد الرحمن بن مِخْنَف الأزديّ، فدعوه إلى ذلك، فقال لهم: إن أطعتموني لم تخرجوا. فقالوا له: لِمَ؟ فقال: لأني أحاف أن تتفرّقوا وتختلفوا، ومع الرجل شُجعانكم وفرسانكم (() مثل فلان وفلان، ثمّ معه عبيدكم ومواليكم، وكلمة هؤلاء واحدة، ومواليكم أشدّ حَنَقاً عليكم من عدوّكم، فهم مقاتلوكم بشجاعة العرب وعداوة العجم، وإن انتظرتموه قليلاً كُفيتموه بقدوم أهل الشام (أو مجيء أهل البصرة، فتكونوا قد كُفيتموه) (() بغيركم، ولم تجعلوا بأسكم بينكم (()). فقالوا: ننشدك الله أن تخالفنا وتُفسد علينا رأينا وما أجمعنا عليه! فقال: إنّما أنا رجل منكم، فإذا شئتم فاخرجوا.

فوثبوا بالمختار بعد مسير إبراهيم بن الأشتر، وخرجوا بالجبابين كل رئيس بجبانة. فلمّا بلغ المختار خروجُهم أرسل قاصداً مُجِدّاً إلى إبراهيم بن الأشتر، فلحِقه وهو بساباط يأمره بالرجوع والسرعة، وبعث المختار إليهم في ذلك: أخبروني ماذا تريدون، فإنّي صانع كلّ ما أحببتم. قالوا: نريد أن تعتزلنا، فإنّك زعمت ٥٠ أنّ ابن الحنفية بعثك ولم يبعثك. قال: فأرسلوا إليه وفداً من قِبَلكم، وأرسل أنا إليه وفداً، ثمّ انظروا في ذلك حتى يظهر لكم. وهو يريد أن يريثهم بهذه المقالة حتى يَقْدَم عليه إبراهيم بن الأشتر، وأمر أصحابه فكفّوا أيديهم، وقد أخذ عليهم أهل الكوفة بأفواه السكك، فلايصل إليهم شيء ألم القليل. وخرج عبد الله بن سبيع في الميدان، فقاتله بنو شاكر قتالاً شديداً، فجاءه عُمْبَة بن طارق الجُشَميُّ، فقاتل معه ساعة حتى ردّهم عنه، ثمّ أقبل، فنزل عُقبة مع شَمِر ومعه قيس عَيلان في جبّانة سَلول، ونزل عبد الله بن سبيع مع أهل اليمن في جبّانة السبع.

ولما سار رسولُ المختار وصل إلى ابن الأشتر عشيّة يومه، فرجع ابن الأشتر بقيّة

<sup>(</sup>١) في (ب) زيادة: (من أنفسكم».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ورد. في الأوربية: «ومِجيء أهل البصرة فيكفونه».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (بينهم).

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «بالجبّانين».

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: (عزمت).

عشيّته (تلك، ثمّ نزل حين) أمسى، [فتعشّى أصحابه]، وأراحوا دوابّهم قليلاً، ثمّ سار ليلته كلّها ومن الغد، فوصل العصر أو بات ليلته في المسجد، ومعه من أصحابه أهل القوّة. ولما اجتمع أهلُ اليمن بجبّانة السَّبيع حضرت الصلاة، فكره كلّ رأس من أهل اليمن أن يتقدّمه صاحبه، فقال لهم عبد الرحمن بن مِخْنَف: هذا أوّل الاختلاف، قدّموا الرضى فيكم سيّد القرّاء رِفاعة بن شدّاد البَجليّ، ففعلوا، فلم يزل يصلّي بهم حتّى كانت الوقعة.

ثمّ إنّ المختار عبّا أصحابه في السوق، وليس فيه بنيان، فأمر ابنَ الأشتر، فسار إلى مُضَر وعليهم شَبَث بن رِبْعيّ، ومحمّد بن عُمَير بن عُطارد، وهم بالكُناسة، وخشي أن يرسله إلى أهل اليمن، فلا يبالغ في قتال قومه. وسار المختارُ نحو أهل اليمن بجبّانة السّبيع، ووقف عند دار عَمْرو بن سعيد، وسرّح بين يديه أحمر بن شُمَيْط البَجَليَّ، وعبدَ الله بن كامل الشاكريَّ، وأمر كلاً منهما بلزوم طريقٍ ذكره له يخرج إلى جبّانة السّبيع، وأسرّ إليهما أنّ شِباماً قد أرسلوا إليه يخبرونه أنّهم يأتون القوم من ورائهم، فمضيا كما أمرهما.

فبلغ أهلَ اليمنِ مسيرُهما، فافترقوا إليهما، واقتتلوا أشدّ قتال رآه الناس، ثمّ انهزم أصحابُ أحمر بن شُمَيْط، وأصحاب ابن كامل، ووصلوا إلى المختار، فقال: ما وراءكم؟ قالوا: هُزمنا وقد نزل أحمر بن شُمَيْط ومعه ناس من أصحابه. وقال أصحاب ابن كامل: ما ندري ما فعل ابن كامل.

فأقبل بهم المختار نحو القوم حتّى بلغ دار أبي عبد الله الجَدَليّ، فوقف ثمّ أرسل عبد الله بن قُراد (٢) الخثعميَّ في أربعمائة إلى ابن كامل وقال له: إن كان قد هلك فأنت مكانه وقاتِل القوم، وإن كان حيّاً، فاتركْ عنده ثلاثمائة من أصحابك، وامض في مائة حتّى تأتي جبّانة السّبيع، فتأتي أهلها من ناحية حمّام قَطَن.

فمضى فوجد ابن كامل يقاتلهم في جماعة من أصحابه قد صبروا معه، فترك عنده ثلاثمائة رجل، وسار في مائةٍ حتى أتى مسجد عبد القيس، وقال لأصحابه: إنّي أُحبّ أن يظهر المختار، وأكره أن تهلك أشراف عشيرتي اليوم، ووالله لأن أموت أحبّ إليّ من أن يظهر المختار، ولكن قفوا، فقد سمعتُ أن شِباماً يأتونهم من ورائهم، فلعلّهم يفعلون ذلك، ونُعافَى نحن منه. فأجابه إلى ذلك، فبات عند مسجد عبد القيس.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «تلك اللَّيلة ثمَّ نزل حتى».

<sup>(</sup>۲) في (ر): «القصر».

<sup>(</sup>۳) في (ر): «مراد».

وبعث المختارُ مالك بن عَمْرو النَّهديُّ، وكان شجاعاً، وعبد الله بن شَريك النَّهْديُّ في أربعمائة إلى أحمر بن شُمَيْط، فانتهوا إليه وقد علاه القومُ وكثروه، فاشتدّ قتالهم عند

وأمَّا ابنُ الأشتر، فإنَّه مضي إلى مُضَر، فلقي شَبَتْ بن رِبْعيِّ ومَنْ معه، فقال لهم إبراهيم: ويحكم انصرفوا، فما أحبّ أن يُصاب من مُضَر على يَـديّ. فـأبَـوا وقـاتلوه، فه زمهم، وجُرح حسّان بن فائد العبسيُّ (١)، فحمل إلى أهله فمات، فكان مع شَبَث، وجاءت البشارة إلى المختار بهزيمة مُضر، فأرسل إلى أحمر بن شَمَيْط، وابن كامل يبشرهما، فاشتد أمرهما.

فاجتمع شِبام، وقد رأسّوا عليهم أبا القَلوص، ليأتوا [أهلَ] اليمن من ورائهم، فقال بعضهم لبعض: لو جعلتم جِدِّكم على مُضَر وربيعة لكان أصوب، وأبـو القلوص ساكت، فقالوا: ما تقول؟ فقال: قال الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّـذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكُفَّارِ﴾ ٣٠. فساروا معه نحو أهل اليمن، فلمّا خرجوا إلى جبّانة السّبيع لقِيهم على فم السكّة الأعسرُ الشاكريُّ، فقتلوه ونادوا في الجبَّانة، وقد دخلوها: يا لشارات الحسين! فسمعها يـزيد بن عُمَير بن ذي مُرّان الهمدانيُّ فقال: يا لثارات عثمان! فقال لهم رِفاعة بنِ شدّاد: ما لنا ولعثمان! لا أقاتل مع قوم ميبغون دم عثمان. فقال له ناس من قومه: جئتَ بنا وأطعناك، حتَّى إذا رأينا قومنا تأخذهم السيوف، قلت: انصرفوا ودعوهم! فعطف عليهم وهـ ويقول،

لستُ لعثمانَ بن أروَى بوَلي ( بِحَرِّ نِارِ الْحَرْبِ غِيرِ مؤتَّلِ (١)

أنا ابنُ شَدّاد على دينِ علي لأصْلِينَ اليوم (٥) فيمن يَصطلي

فقاتل حتّى قُتل. وكان رِفاعةً مع المختار، فلمّا رأى كِـذبـه أراد قتله غيلةً، قـال: فمنعني قـولُ النبيِّ ﷺ: مَن ائتمنه رجل على دمه فقتله فأنا منه بريءً.

في (ر): «العتبي». (1)

سورة التوبة، الآية: ١٢٥. **(Y)** 

في الأوربية: «من». (٣)

**بي** الفتوح: «لست لمروان ابن ليلي بولي». (٤)

في الفتوح: «لأصطلينّ الحرب». (0)

الطبري ٢/٥٠، الفتوح لابن أعثم ١٧٧/٦ وفيه: «أحـوص نار الحـرب حتى تنجلي». أنساب الأشـراف (r)٥/٢٣٣ وفيه: «غير مُلْتُوي».

فلمّا كان هذا اليوم قاتل مع أهل الكوفة، فلمّا سمع يزيد بن عُمير يقول: يا لثارات عثمان، عاد عنهم، فقاتلٍ مع المختار حتّى قُتل؛ وقُتل يزيد بن عُمير بن ذي مُرّان، والنّعمان بن صُهْبان الجَرْمي، وكان ناسكاً، وقُتل الفُرات بن زَحْر بن قَيس، وجُرح أبوه زَحْر، وقُتل عبد الله بن سعيد بن قيس، وقُتل عمر بن مِحْنف، وقاتل عبد الرحمن بن مِحْنف حتّى جُرح، وحملته الرجال على أيديهم وما يشعر، وقاتل حوله رجالٌ من الأزد، وانهزم أهلٍ اليمن هزيمةً قبيحةً، وأخذ من دور الوادعيين خمسمائة أسير، فأتى بهم المختار مكتفين، فأمر المختار بإحضارهم وعرضهم عليه، وقال: انظروا مَنْ شهد منهم المحتين فقتل منهم مائتين وثمانية وأربعين قتيلً، وأخذ أصحابه يقتلون كلّ مَنْ كان يؤذيهم.

فلمّا سمع المختار بذلك أمر باطلاق كلّ مَنْ بقي من الأسارى، وأخذ عليهم المواثيق أن لا يجامعوا عليه عدواً، ولا يبغوه وأصحابه غائلة، ونادى منادي المختار: مَنْ أغلق بابه فهو آمن إلّا مَن شرِك في دماء آل محمّد ﷺ.

وكان عَمرو بن الحجّاج الزَّبيديُّ ممّنْ شهد قتلَ الحسين، فركب راحلته، وأخذ طريق واقصة، فلم يُرَ له خبر حتى الساعة. وقيل: أدركه أصحابُ المختار وقد سقط من شدّة العطش، فذبحوه وأخذوا رأسه.

ولما قُتل فرات بن زَحْر بن قيس أرسلت عائشة بنت خليفة بن عبد الله الجُعْفِيّة، وكانت امرأة الحسين، إلى المختار تسأله أن يأذن لها في دفنه، ففعل، فدفنته(١).

وبعث المختار غلاماً له يُدْعى زربَى (في طلب شَمِر بن ذي الجَوْشن ومعه أصحابه، فلمّا دنوا منه قال شَمِر لأصحابه: تباعدوا عنّى لعلّي يطمع فيّ، فتباعدوا عنه، فطمع زربى (عن أصحابه، ثمّ حمل عليه شَمِر فقتله، وسار شَمِر حتى نزل (مساء ساتِيدَما (۵۰۰)، ثمّ سار حتّى نزل) (۵۰۰) منه قرية يقال لها الكلتانيّة على شاطىء نهر إلى جانب تلّ، ثمّ أرسل إلى أهل تلك القرية، فأخذ منها عِلْجاً فضربه وقال: امض بكتابي هذا إلى مُضْعَب بن الزّبير. فمضى العلجُ حتّى دخل قرية (۵۰) فيها أبو عَمْرة صاحب المختار، وكان قد أرسله المختار إلى تلك القرية ليكون مَسْلَحَةً بينه وبين أهل البصرة، فلقي ذلك

<sup>(</sup>١) الطبري ١/١٥، ٥٢.

<sup>(</sup>۲) في (ر): (زرقا، وفي (ب): (زريا،

 <sup>(</sup>٣) سَاتيدَما: بالتاء المنتاة من فوق مكسورة، وياء مثناة من تحت، ودال مهملة مفتوحة ثم ميم، وألف مقصورة، هو جبل بالهند لا يعدم ثلجه أبداً. (معجم البلدان ١٦٨/٣)، وفي الطبعة الأوربية (سدما).

 <sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «القرية».

العِلج عِلجاً آخر من تلك القرية، فشكا إليه ما لقي من شَمِر، فبينا هو يكلّمه إذ مرّ به رجلٌ من أصحاب أبي عَمْرة اسمه عبد الرحمن بن أبي الكَنُود، فرأى الكتاب وعنوانه: لمُصْعَب بن الزّبير من شَمِر، فقالوا للعلج: أين هو؟ فأخبرهم، فإذا ليس بينه وبينهم إلا ثلاثة فراسخ، قال: فأقبلوا يسيرون إليه. وكان قد قال لشَمِر أصحابه: لو ارتحلت بنا من هذه القرية، فإنّا نتخوّف بها. فقال: أوكلّ شأهذا فزعاً من الكذّاب! والله لا أتحوّل منها ثلاثة أيّام، ملأ الله قلوبكم أرعباً. فإنهم لَنيام، إذ سُمع وقع الحوافر، فقالوا في أنفسهم: هذا صوت الدّبا، ثمّ اشتدّ، فذهب أصحابه ليقوموا، فإذا بالخيل قد أشرفت من التلّم، فكبّروا وأحاطوا بالأبيات أنه فولّي أصحابه هاربين وتركوا خيولَهم، وقام شَمر وقلا أثر ببُرد، وكان أبرص، فظهر بياض بَرصه من فوق البُرد، وهو يطاعنهم بالرمح، وقد عبّل المنبير وقبل أبي الكنّود، وهو الذي رأى الكتاب مع العِلج، وقائلًا يقول: قُتل الخبيث، قتله ابن أبي الكنّود، وهو الذي رأى الكتاب مع العِلج، وألقيت جثّته للكلاب، قال: وسمعته بعد أن قاتلنا بالرمح، ثمّ ألقاه وأخذ السيف، فقاتلنا به وهو يرتجز، شعر:

نَبّهتمُ لَيثَ عَرينِ باسِلا' جَهماً محَيّاهُ يدُقُ الكاهِلا للم يُر يَوْماً عن عدوٍ ناكلا إلّا كَذا مُقاتلاً أوْ قاتِلا" يُبرِحُهُمْ (' ضَرْباً ويُروي العامِلا')

وأقبل المختار إلى القصر من جبّانة السّبيع ومعه سُراقة بن مرداس البارقيُّ أسيراً فناداه، شعر:

امننُ عليّ اليوْمَ يا ( المحيرَ مَعَد وضيرَ مَن حلَّ بِشِحْدٍ ( الجَنَدُ) (١٠)

 <sup>(</sup>١) في الأوربية: «كلّ».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «قلوبهم».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الأيات» وفي (ر): «الأيتان».

<sup>(</sup>٤) في الفتوح: «تيمّموا ليثاً هزبراً باسلا».

<sup>(</sup>٥) في الأوربية:

لم يُسرَ لسوماً عسن عدونا كلاً إلاً كذا نسقاته أو قاته لا وفي الفتوح: لم يك يوماً.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (ينزحهم)، وفي البداية والنهاية ٢٧١/٨ (يزعجهم).

<sup>(</sup>V) الطبري ٦٤/٦، الفتاوح لابن أعثم ١٥٧/٦ وفيه: «يمنحكم طعناً وموتاً عاجلًا»، تهذيب تـاريخ دّمشق ٣٢٢٦-

<sup>(</sup>٨) في الأوربية: «ما».

 <sup>(</sup>٩) في الأوربية: ﴿حِلُّ شَجرٍ».

١٠) ما بين القوسين من (ر).

## وخَسِرَ مَنْ لَبِّي وَحَسِبًا وسَحَدُ (١)

فأرسله المختار إلى السجن، ثمّ أحضره من الغد، فأقبل إليه وهو يقول، شعر:

ألا أبلغ أبا إسحاق أنا خرجنا لا نرَى الضّعفاء شيئاً لَقِينا منهُمُ ضَرْباً طِلَحْفاً ٥٠ نُصِرْتَ على عدوّك كلّ يَوْم كنصرِ محمّدٍ في يـوْم ِ بَـدْرٍ فأسجع (١) إذ ملكتَ فلو ملكنا تقَبّلْ تَوْبةً منّي فإنّي

نَـزَوْنا نَـزْوَةً كانَـتْ عـلَـنَا وكسان خُرُوجسنا بَسطراً وحَيسنَا وطعنا صائباً حتى انتنينا بكل كتِيبَةٍ تَنْعَى " حُسينا ويسوم الشُّعب إذ القي حُنيْنا لجُـرْنـا في الحكـومـةِ واعتـديْنـا سأشكر إنْ (٥) جعلتَ النقد دينا (١)

قال: فلمَّا انتهى إلى المختار قال: أصلح اللَّهُ الأمير، أُحلف بالله الـذي لا إله إلَّا هو، لقد رأيتُ الملائكة تقاتل معك على الخيول البُلق بين السماء والأرض. فقال لـه المختار: اصعد المنبر فأعْلِم الناس. فصعد، فأخبرهم بذلك ثمّ نزل، فخلا به [المختار] فقال له: إنِّي قد علمتُ أنَّك لم تَرَ شيئاً، وإنَّما أردتَ ما قد عرفتُ أن لا أقتلك، فاذهبْ عنَّي حيثُ شَئْتَ لا تُفْسِدْ عليَّ أصحابي؛ فخرج إلى البصرة، فنـزل عند مُصْعَب وقـال، شعر:

أُلا أبلِغْ ﴿ أبا إسحاقَ أنِّي كِفُرْتُ بِـوَحيكُمْ وجعلتُ نَــذراً أري عيني ما لم تُبعراهُ

رأيتُ البُلْقَ دُهماً مُسمستَاتِ عليَّ قتالَكُمْ حتى المماتِ كِلانا عالِم بالتّرهاتِ

ديوان سراقة بن مرداس ٧٤، الطبري ٥٤/٦. (1)

طِلْحَفاً: شديداً وجيعاً. **(Y)** 

فى الأوربية: «تبغي». (٣)

في الأوربية: «فاسمح». (1)

في الأوربية: «إذ». (0)

ديوان سراقة ٧٦ ـ ٧٧، الطبري ٦/٤٥ الفتوح لابن اعثم ١٥٢/٦، ١٥٣، تهذيب تاريخ دمشق ٧١/٦، (1) البداية والنهاية ٢٧١/٨ باختلاف ألفاظ وأورد الدينـوري في الأخبار الـطوال ٣٠٣ البيتين الأولين فقط، مع اختلاف في الألفاظ.

في البداية والنهاية ١٧١/٨ وأخبر. **(Y)** 

ديُّوانِ سراقمة ٧٨، الأخبار البطوال ٣٠٣، الطبري ٥٥/٦، الفتوح لابن أعثم ١٥٤/٦، البدء والتاريخ **(**A) ٢٢/٦، تهذيب تاريخ دمشق ٦٩/٦، تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٥٣، البداية والنهاية ٢٧١/٨، ٢٧٢، نهاية الأرب ٢٣٤/٢١.

وزاد الطبري بيتاً هو:

وقُتل يومئذ عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهَمْدانيّ، وادّعى قتله سِعْر بن أبي سِعْر، وأبو الزّبير الشَّباميُّ، وشِبام من هَمْدان، ورجل آخر، فقال ابن عبد الرحمن لأبي الزّبير الشباميّ: أتقتل أبي عبد الرحمن سيّد قومك؟ فقرأ: ﴿لا تَجِدُ قَوْماً يُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (الآية.

وانجلت الوقعة عن سبعمائة وثمانين قتيلًا من قومه، وكان أكثرُ القتلِ ذلك اليومَ في أهل اليمن. وكانت الوقعة لستّ ليال بقين من ذي الحجّة سنة ستِّ وستّين.

وخرج أشراف الناس فلحِقوا بالبصرة، وتجرّد المختار لقَتلة الحسين، وقال: ما من ديننا أن نترك قتلة الحسين أحياء، بئس ناصر آل محمّد، هي أنا إذاً في الدنيا، أنا إذا الكذّاب كما سمّوني، وإني أستعين بالله عليهم فسمّوهم لي، ثمّ اتبعوهم حتّى تقتلوهم، فإنّي لا يسوغ لي الطعام والشراب حتّى أطهّر الأرض منهم. فدل على عبد الله بن أسيد الجهني، ومالك بن بَشير البدّي، وحَمَل بن مالك المحاربي أن فبعث إليهم المختار، فأحضرهم من القادسية، فلمّا رآهم قال: يا أعداء الله ورسوله! أين الحسين بن علي الحاوا إلي الحسين، قتلتم مَن أمرتم بالصلاة عليهم. فقالوا: رحِمك الله! بُعِثنا كارهين فامنن علينا واستبقنا. فقال لهم: هلا مننتم على الحسين ابن بنت نبيكم، فاستبقيتموه وسقيتموه وكان البدّي صاحب بُرْنُسِه، فأمر بقطع يدَيْه ورِجليه، وتُرك يضطّرب حتّى مات، وقتل الآخرين، وأمر بزياد بن مالك الضّبعي، وبعِمران بن حالد القُشَيري، مات، وقتل الآخرين، وأمر بزياد بن مالك الضّبعي، وبعِمران بن خالد القُشَيري، فأحضروا عنده، فلمّا رآهم قال: يا قتلة الصالحين، وقتلة سيّد شباب أهل الجنّة، قد أقاد الله منكم اليوم، أمر بهم فقتلوا.

وأحضر عنده: عبد الله وعبد الرحمن ابنا صلخت فتُتلوا، وعبد الله (بن وهب بن عمرو) الهمداني، وهو ابن عم أعشى همدان، فأمر بقتلهم، فقتلوا، وأحضر عنده: عثمان بن خالد بن أسيد الدُّهماني الجُهني، وأبو أسماء بِشْر بن شُمَيط القانصي، وكانا قد اشتركا في قتل عبد الرحمن بن عقيل وفي سلبه، فضرب أعناقهما وأحرقا بالنار.

إذا قالوا أقول لهم كذبتم وإن حرجوا لبست لهم أداتي (١) سورة المجادلة، الآية ٢٢.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «المجازي».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «حكارة».

<sup>(</sup>۱) عي (ر). وعداوه. (٤) في (ر): وفلان، والطبري ٥٨/٦ دصلْخَب،

<sup>(</sup>٥) في (ر): دابن عمرو بن وهب.

ثم أرسل إلى خَولي بن يزيد الأصبحي، وهو صاحب رأس الحسين، فاختفى في مخرجه، فدخل أصحاب المختار يفتشون عنه (١٠)، فخرجت امرأته، واسمها العيوف بنت مالك، وكانت تعاديه منذ جاء برأس الحسين، فقالت لهم: ما تريدون؟ فقالوا لها: أين زوجك؟ قالت: لا أدري، وأشارت بيدها إلى المخرج، فدخلوا فوجدوه وعلى رأسه قُوصَرَّة، فأخرجوه وقتلوه إلى جانب أهله، وأحرقوه بالنار.

## ذكر مقتل عُمرو بن سعد وغيره ممّنْ شهد قتْل الحسين

ثم إنّ المختار قال يوماً لأصحابه: لأقتلنّ غداً رجلاً عظيم القدَمين، غائر العينين، مشرف الحاجبين، يَسُر قتله المؤمنين والملائكة المقربين. وكان عنده الهيثم بن الأسود النّخعيُّ، فعلم أنّه يعني عَمْرو بن سعد، فرجع إلى منزله، وأرسل إلى عَمرو مع ابنه العُريان يعرّفه ذلك، فلمّا قاله له قال: جزى اللَّهُ أباك خيراً، كيف يقتلني بعد العهود والمواثيق؟ وكان عبد الله بن جَعْدة بن هُبيرة أكرم الناس على المختار لقرابته بعليّ، وكلّمه عَمرو بن سعد ليأخذ له أماناً من المختار، ففعل وكتب له المختار أماناً، وشرط فيه أن لا يحدث، وعنى بالحَدَث دخول الخلاء.

ثم إنّ عَمْرو بن سعد خرج من بيته بعد عَوْد العريان عنه، فأتى حمّامه، فأخبر مولًى له بما كان منه وبأمانه. فقال له مولاه: وأيّ حدث أعظم ممّا صنعت؟ تركت أهلك ورَحْلك وأتيت إلى ها هنا، ارجع ولا تجعل عليك سبيلاً. فرجع وأتى المختار فأخبره بانطلاقه أن فقال: كَلاّ، إنّ في عنقه سلسلة ستردّه. وأصبح المختار فبعث إليه أبا عَمْرة فأتاه وقال: أجبِ الأميرَ. فقام عَمرو فعثر في جُبّة له، فضربه أبو عَمْرة بسيفه، فقتله وأخذ رأسه، فأحضره عند المختار. فقال المختار لابنه حفص بن عَمرو وهو جالسٌ عنده: أتعرف من هذا؟ قال: نعم ولا خير في العيش بعده! فأمر به فقتل، وقال المختار: هذا بحسين، وهذا بعليّ بن الحسين، ولا سواء، والله لو قتلتُ به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا أنملة من أنامله أن.

وكان السبب في تهيّج المختار على قتله أنّ يزيد بن شراحيل الأنصاريَّ أتى محمّد بن الحنفيّة، وسلّم عليه، وجرى الحديث إلى أن تذاكرا المختار، فقال ابن الحنفيّة: إنّه يزعم أنّه لنا شيعة، وقَتَلة الحسين عنده على الكراسي يحدّثونه.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (عليه).

<sup>(</sup>٢) الأوربية: ‹مترف›.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: وبإطلاقه.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦١/٦، البداية والنهاية ٢٧٣/، ٢٧٤.

فلمّا عاد يزيد أخبر المختار بذلك، فقتل عَمرَو بن سعد، وبعث برأسه ورأس ابنه إلى ابن الحنفيّة، وكتب إليه يُعلِمُه أنّه قـد قتل مَنْ قـدر عليه، وأنّه في طلب الباقين ممّن حضر قتْل الحسين.

قال عبد الله بن شَريك: أدركتُ أصحاب الأردية () المعلَّمة، وأصحاب البرانس السُّود من أصحاب السّواري، إذا مرّ بهم عَمرو بن سعد قالوا: هذا قاتـل الحسين، وذلك قبل أن يقتله. وقال ابن سيرين: قال عليّ لَعمرو بن سعد: كيف أنتَ إذا قمتَ مقاماً تُخيّر فيه بين الجنّة والنار، فتختار النار؟

ثمّ إنّ المختار أرسل إلى حَكيم بن طُفَيل الطّائيّ، وكان أصاب سلّب العبّاس بن عليّ، ورمى الحسينَ بسهم، وكان يقول: تعلّق سهمي بسِرْباله وما ضرّه، فأتاه أصحابُ المختار فأخذوه، وذهب أهله فشفعوا بعديّ بن حاتم، فكلّمهم عديّ فيه، فقالوا: ذلك إلى المختار. فمضي عديّ إلى المختار ليشفع فيه، وكان المختار قد شفّعه في نفرٍ من قومه أصابهم يوم جبّانة السبيع، فقالت الشيعة: إنّا نخاف أن يشفّعه المختارُ فيه، فقتلوه رمياً بالسهام، كما رمى الحسينَ حتّى صار كأنّه القُنْفذ؛ ودخل عديّ بن حاتم على المختار، فأجلسه معه، فشفع فيه عديّ، فقال المختار: أتستحلّ أن تطلب في قتلة الحسين؟ فقال عديّ: إنّه مكذوبٌ عليه. قال: إذاً ندعه لك

فدخل ابن كامل فأخبر المختار بقتله، فقال: ما أعجلكم إلى ذلك؟ ألا أحضرتموه عندي؟ وكان قد سرّه قتله. فقال ابن كامل: غلبتني عليه الشيعة. فقال عديّ لابن كامل: كذبت، ولكن ظننتَ أنّ مَنْ هو خير منك سيشفّعني فقتلته. فسبّه ابن كامل، فنهاه المختار عن ذلك.

وبعث المختار إلى قاتل عليّ بن الحسين، وهو مُرَّة بن مُنقذ من عبد القيس، وكان شجاعاً، فأحاطوا بداره، فخرج إليهم على فرسه وبيده رمحه، فطاعنهم، فضُرب على يده، وهرب منهم فنجا، ولحِق بمُصعَب بن الزَّبَير، وشُلّت يده بعد ذلك.

وبعث المختار إلى زيد بن رُقاد الجُنبِيَّ ()، كان يقول: لقد رميتُ فتَى منهم بسهم وكفّه على جبهته (يتّقي النّبلَ، فأثبتُ كفّه في جبهته، فما استطاع أن يُزيل كفّه عن) جبهته، وكان ذلك الفتى عبد الله بن مسلم بن عقيل، وإنّه قال حين رميتُهُ: اللهم إنّهم استقلّونا واستذلّونا، فاقتلهم كما قتلونا! ثمّ إنّه رمى الغلام بسهم آخر، وكان يقول: جئتُهُ

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «الأزدية».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «الحبّاني».

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من (ر).

وهو ميت، فنزعتُ سهمي الذي قتلته به من جوفه، فلم أزل أَنضنِضه من جبهته حتى أخذتُه وبقي النَّصلُ؛ فلمّا أتاه أصحاب المختار خرج إليهم بالسيف، فقال لهم ابن كامل: لا تطعنوه ولا تضربوه بالسيف، ولكنِ ارموه بالنبل والحجارة. ففعلوا ذلك به، فسقط، فأحرقوه حياً منه.

وطلب المختارُ سِنانَ بن أنس الذي كان يَدّعي قَتْلَ الحسين، فرآه قد هرب إلى البصرة، فهدّم داره(4).

وطلب عبدَ الله بن عُقْبَة الغَنَويَّ، فوجده قد هرب إلى الجزيرة، فهدّم داره، وكان قد قتل منهم غلاماً. وطلب آخر من بني أسد يقال له حَرْملة (١٠) بن الكاهن (١٠)، كان قد قتل رجلًا من أهل الحسين ففاته.

وطلب أيضاً رجلًا من خَثْعَم اسمه عبد الله بن عُـرْوة الخثْعميّ، كان يقـول: رميتُ فيهم باثني عشر سهماً؛ ففاته ولحِق بمُصْعَب بن الزّبير، فهدّم داره.

وطلب أيضاً عمرَو بن الصَّبَيْح الصَّدائيَّ، كان يقول: لقد طعنتُ فيهم وجرحتُ، وما قتلتُ منهم أحداً، فأتي ليلاً فأخذ، وأحضر عند المختار، فأمر بإحضار الرماح، وطُعن بها حتى مات ٠٠٠.

وأرسل إلى محمد بن الأشعث، وهو في قريةٍ له إلى جَنْب القادسيّة، فطلبوه فلم يجدوه، وكان قد هرب إلى مُصْعَب، فهدم المختارُ داره، وبنى بلبِنها وطِينِها دار حُجْر بن عديّ الكِنْديّ، كان زياد قد هدمها (٠٠).

(بَحِير بن ريسان (\*): بفتح الباء الموحدة، وكسر الحاء المهملة. شِبام: بكسر الشين المعجمة، والباء الموحدة: بطن من هَمْدان؛ وهَمْدان: بسكون الميم، وبالدال المهملة. وسعْر: بكسر السين المهملة. وأحمر بن شُمَيط: بالحاء المهملة، والراء المهملة، وشُبَت: بفتح الشين المعجمة والباء الموحّدة. جبّانة أُثير:

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «فزعت».

<sup>(</sup>٢) أُنَصْنِضُه: أُحرِّكه.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦٤/٦، ٦٥.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦٥/٦.

<sup>(</sup>٥) في (ر): (خزيمة).

 <sup>(</sup>٦) الطبري ٦/٥٦ (الكاهل).

<sup>(</sup>٧) الطبري ٦٥/٦.

<sup>(</sup>٨) الطبري ٦٦/٦.

<sup>(</sup>٩) في (ر): «رستان».

بضم الهمزة، وبالثاء المثلّثة، وبالياء المثنّاة من تحت، وبالراء المهملة. عُتَيْبَة بن النّهاس: بالعين المهملة، وبالتاء المثنّاة من فوق، ثم بالياء المثنّاة من تحت، وبالياء الموحّدة. حسّان بن فائد: بالفاء).

### ذكر بيعة المثنى العبدي للمختار بالبصرة

وفي هذه السنة دعا المثنّى بن مُخَرِّبة العَبديُّ بالبصرة إلى بيعة المختار، وكان ممّن شهد عين الوردة مع سليمان بن صُرَد، ثمّ رجع فبايع للمختار، فسيّره إلى البصرة يدعو بها إليه، فقدِم البصرة ودعا بها، فأجابه رجال من قومه وغيرهم، ثمّ أتى مدينة الرزق فعسكر عندها، وجمعوا الميرة بالمدينة، فوجّه إليهم القُبَاعُ (١) أميرُ البصرة، ودعا بها عَبّادَ بن حُصَين، وهو على شُرطته، وقيس بن الهيثم في الشَّرط والمقاتلة، فخرجوا إلى السَّبْخة، ولزم الناسُ بيوتهم، فلم يخرج أحد، وأقبل عبّاد فيمَن معه، فتواقف هو والمثنّى، فسار عبّاد نحو مدينة الرزق، وترك قيساً مكانه.

فلمّا أتَى عبّاد مدينة الرزق أصعد على سورها ثـلاثين رجلًا وقـال لهم: إذا سمعتم التكبير فكبّروا، ورجع عبّاد إلى قيس، وأنشبوا القتال مع المثنّى، وسمع الرجال الذين في دار الرزق التكبير فكبّروا، وهرب مَنْ كـان بالمـدينة، وسمع المثنّى التكبير من ورائهم، فهرب فيمَن معه، فكفّ عنهم قيس وعبّاد ولم يتبعاهم.

وأتنى المثنى قومه عبد القيس، فأرسل القباع عسكراً إلى عبد القيس ليأتوه بالمثنى ومن معه. فلمّا رأى زياد بن عَمرو العَتكيُّ ذلك أقبل إلى القباع فقال له: لتَرُدن خيلك عن إخواننا أو لنقاتلنهم. فأرسل القباع الأحنف بن قيس، وعمر بن عبد الرحمن المخزوميَّ ليُصلحا بين الناس، فأصلح الأحنف الأمر على أن يخرج المثنى وأصحابه عنهم، فأجابوه إلى ذلك وأخرجوهم عنهم، فسار المثنى إلى الكوفة في نفرٍ يسير من أصحابه الله المناهدة.

(مُخَرِّبة: بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وتشديد الراء وكسرها، ثمّ باء مفتوحة).

#### ذكر مكر المختار بابن الزبير

فلمّا أخرج المختارُ عاملَ بن الزّبَير عن الكوفة، وهو ابن مُطيع، سار إلى البصرة،

 <sup>(</sup>١) في (آ) و (ر): «القناع».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٦/٦٦ - ٦٨.

وكَرِه أَن يَأْتِي ابنَ الزَّبِيرِ مَهزُوماً، فلمَّا استجمع للمختار أمرُ الكوفة أخذ يخادع ابن الزَّبير، فكتب إليه: قد عرفت مناصحتي إيّاك وجهدي على أهل عداوتك، وما كنت أعطيتني إذا أنا فعلتُ ذلك [من نفسك]، فلمّا وفيتُ لك لم تفِ بما عاهدتني عليه، فإن تُرِدْ مراجعتي ومناصحتي فعلتُ، والسلام.

وكان قصد المختار أن يكفّ ابن الزّبير عنه ليتمّ أمره، والشيعة لا يعلمون بشيءٍ من أمره، فأراد ابن الزّبير أن يعلم أسِلْمٌ هو أم حَرْب، فدعا عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ، فولاه الكوفة وقال له: إنّ المختار سامع مطيع؛ فتجهّز بما بين ثلاثين ألف درهم إلى أربعين ألفاً، وسار نحو الكوفة. وأتى الخبر إلى المختار بذلك، فدعا المختار زائدة بن قُدامة، وأعطاه سبعين ألف درهم وقال له: هذا ضعف ما أنفق عمر بن عبد الرحمن في طريقه إلينا، وأمره أن يأخذ معه خمسمائة فارس ويسير حتى يلقاه بالطريق، ويعطيه النفقة ويأمره بالعود، فإن فعل وإلّا فليُره (١٠) الخيل.

فأخذ زائدة بن قُدامة المال، وسار حتّى لقي عمر، فأعطاه المال، وأمره بالإنصراف، فقال له: إنّ أمير المؤمنين قد ولآني الكوفة، ولا بدّ من إتيانها. فدعا زائدة الخيل، وكان قد كمّنها، فلمّا رآها قد أقبلتْ أخذ المال، وسار نحو البصرة، فاجتمع هو وابن مطيع في إمارة الحارث بن أبي ربيعة، وذلك قبل وثوب المثنّى بن مُخرِّبة العبدي بالبصرة ".

وقيل: إنّ المختار كتب إلى ابن الـزبير: إنّي اتّخـذتُ الكوفـةَ داراً، فإن سَـوّغتني ذلـك، وأمرتَ لي بألف ألف درهم سـرتُ إلى الشـام، فكفيتُـك ابنَ مـروان. فقـال ابن الزّبير: إلى متى أماكر كذّاب ثقيف ويماكرني؟ ثمّ تمثّل (1)، شعر:

عادي الجواعر مَنْ تَمودُ أصلُهُ عَبدٌ ويَازْعُمُ أَنَّهُ مَنْ يَفْدهُ

وكتب إليه: والله ولا درهم:

ولا أمتري [عبـد] الهـوانِ ببـدرتي وإنّي لأتي الحتفّ ما دمتُ أسمـعُ (١)

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «فأرِه».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (أقللت).

<sup>(</sup>٣) الطبري ٧١/٦، ٧٢.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (تماثل).

<sup>(</sup>٥) في (١): (الخيف).

رُ٦) في الأوربية:

ولا درهم ولا استري الهون بدرتي وإنّي لأتي الحنيف ما دستُ أسمعُ»

ثم إنَّ عبد الملك بن مروان بعث عبدَ الملك بن الحارث بن أبي الحكم بن أبي العكم بن أبي العاص إلى وادي القرى، وكمان المختار قد وادع ابن الزّبير ليكفّ عنه ليتفرّغ لأهل الشام. فكتب المختار إلى ابن الزّبير: قد بلغني أنّ ابن مروان قد بعث إليك جيشاً، فإن أحببت أمددتُك بمدد.

فكتب إليه ابن الزّبير: إن كنتَ على طاعتي فبايعْ لي الناس قِبَلك، وعجّلْ إنفاذ الجيش، ومُرْهم ليسيروا إلى مَنْ بوادي القرى من جُند ابن مروان فلْيقاتلوهم، والسّلام.

فدعا المختارُ شُرَحْبيل بن وَرس الهَمْدانيَّ، فسيّره في ثلاثة آلاف، أكثرهم من العوالي، وليس فيهم من العرب إلا سبعمائة رجل، وقال: سِرْ حتّى تدخل المدينة، فإذا دخلتها فاكتبْ إليّ بذلك حتّى يأتيك أمري. وهو يريد إذا دخلوا المدينة أن يبعث عليهم أميراً، ثمّ يأمر ابن ورس بمحاصرة ابن الزّبير بمكّة. وخشي ابن الزّبير أن يكون المختار إنّما يكيده، فبعث من مكّة عبّاسَ بن سهل بن سعد في ألفين، وأمره أن يستنفر الأعراب، وقال له: إن رأيتَ القوم على طاعتي، وإلا فكايدهم حتّى تُهْلكهم.

فأقبل عبّاس بن سهل حتّى لقي ابن ورس بالرَّقيم، وقد عبّا ابن ورس أصحابه، وأتى عبّاس وقد تقطّع أصحابه، ورأى ابن ورس على الماء، وقد عبّا أصحابه، فدنا منهم وسلّم عليهم، ثمّ قال لابن ورس سرّاً: ألستم على طاعة ابن الزّبير؟ قال: بلى. قال: فسِرْ بنا على عدوه الذي بوادي القرى. فقال ابن ورس: ما أمرتُ بطاعتكم، إنّما أمرتُ أن آتي المدينة، فإذا أتيتُها رأيتُ رأيي. فقال له عبّاس: إن كنتم في طاعة ابن الزّبير فقد أمرني أن أسيّركم إلى وادي القرى. (فقال: لا أتبعك، أقدرَم المدينة، وأكتب إلى صاحبي، فيأمرني بأمره. فقال عبّاس: رأيك أفضل، وفطن لما يريد وقال: أمّا أنا فسائر إلى وادي القرى)(۱).

ونزل عبّاس أيضاً، وبعث إلى ابن ورس بجزائر وغَنَم مسلَّخة، وكانوا قد ماتوا جوعاً، فذبحوا واشتغلوا بها واختلطوا على الماء، وجمع عبًّاس من أصحابه نحو ألف رجل من الشجعان، وأقبل نحو فسطاط ابن ورس، فلمّا رآهم نادى في أصحابه، فلم يجتمع إليه ماثة رجل حتى انتهى إليه عبّاس، واقتتلوا ألى يسيراً، فقُتل ابن ورس في سبعين من أهل الحِفاظ، ورفع عبّاس راية أمانٍ لأصحاب ابن ورس، فأتوها إلا نحو من ثلاثمائة رجل مع سليمان بن حِمْير الهمداني وعبّاس بن جَعْدة الجدلي، فظفر ابن سهل منهم بنحو من مائتين فقتلهم، وأفلت الباقون فرجعوا، فمات أكثرهم في الطريق.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (ويقتتلوا).

وكتب المختار بخبرهم إلى ابن الحنفيّة يقول: إنّي أرسلتُ إليك جيشاً ليُـذلّوا لـك الأعداء، ويُحرزوا البلاد، فلمّا قاربوا طَيْبَةَ (١٠ فُعلِ بهم كذا وكذا، فـإن رأيتَ أن أبعث إلى المدينة جيشاً كثيفاً، وتبعث إليهم من قِبَلك رجلًا، حتّى يعلموا أنّي في طاعتك فافعلْ، فإنّك ستجدهم بحقّكم أعرف، وبكم أهل البيت أرأف منهم بآل الزّبير، والسّلام.

فكتب إليه ابن الحنفيّة: أمّا بعدُ، فقد قرأتُ كتابك، وعرفتُ تعظيمك لحقّي، وما تنويه من سروري، وإنّ أحبّ الأمور كلّها إليّ ما أطيع الله فيه، فأطِع الله ما استطعت، وإنّي لـو أردتُ القتال، لـوجدتُ النـاس إليّ سراعـاً، والأعوانَ لي كثيـراً، ولكن أعتزِلُكُم وأصبر حتّى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. وأمره بالكفّ عن الدّماء (الله ).

#### ذكر حال ابن الحنفيّة مع ابن الزّبير ومسير الجيش من الكوفة

ثم إنّ ابن الزّبير دعا محمّد بن الحنفيّة ومَنْ معه من أهل بيته (وشيعته) م، وسبعة عشر رجلاً من وجوه أهل الكوفة، منهم أبو الطَّفَيْل عامر بن واثلة، له صُحبة، ليبايعوه، فامتنعوا وقالوا: لا نبايع حتّى تجتمع الأمّة؛ فأكثر الوقيعة في ابن الحنفيّة وذمَّه، فأغلظ له عبد الله بن هانيء الكِنديُّ وقال: لئن لم يضرّك إلّا تَرْكُنا بَيعتك لا يضرّك شيء، وإنّ صاحبنا يقول: لو بايعَتْني الأمّة كلّها غير سعدٍ مولى معاوية ما قبِلتُهُ. وإنّما عرَّض بذكر سعد، لأنّ ابن الزّبير أرسل إليه فقتله، فسبّه عبدُ الله وسبّ أصحابه، وأخرجهم من عنده، فأخبروا ابن الحنفيّة بما كان منهم، فأمرهم بالصبر، ولم يلحّ عليهم ابن الزّبير.

(فلمّا استولى المختار على الكوفة، وصارت الشيعة تدعو لابن الحنفيّة، خاف ابنُ النوبين المنفيّة، خاف ابنُ النوبين (أ) أن يتداعى الناس إلى الرضا به، فألحّ عليه وعلى أصحابه في البيعة له، فحبسهم بزمزم، وتوعّدهم بالقتل والإحراق، وإعطاء الله عهداً إن لم يبايعوا أن ينفّذ فيهم ما توعّدهم به، وضرب لهم في ذلك أجلاً.

فأشار بعضَ مَن كان مع ابن الحنفيّة عليه أن يبعث إلى المختار يُعْلمه حالهم، فكتب إلى المختار بذلك، وطلب منه النجدة. فقرأ المختار الكتاب على الناس وقال: إنّ هذا مهديّكم وصريح أهل بيت نبيّكم، (وقد تُركوا محظوراً عليهم، كما يُحظر) (٥) على

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «الطيبة».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٧٢/٦ ـ ٧٥.

<sup>(</sup>۳) من (ر). (3) ما سنالة

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من (ر).

 <sup>(</sup>٥) في الأوربية: قد تركوه محصوراً عليهم كما يحصر.

الغنم، ينتظرون القتل والتّحريق في الليل والنهار، لستُ أبا إسحاق إن لم أنصرهم نصراً مؤزَّراً، وإن لم أسرّب الخيل في أثر الخيل كالسيل يتلوه السيل، حتّى يحلّ بابن الكاهليّة الويل()! يعنى ابن الزبير.

وذلك أنَّ أمَّ خُوَيلد أبي العَوَّام زُهْرة بنت عَمرو من بني كاهل بن أسد بن خُزَيْمة.

فبكى الناسُ وقالوا: سرّخنا إليه وعجّلْ. فوجّه أبا عبد الله الجَدَليَّ في سبعين راكباً من أهل القوّة، ووجّه ظَبْيان بن عُمارة أخا بني تميم ومعه أربعمائة، وبعث معه لابن الحنفية أربعمائة ألف درهم، وسيّر أبا المعمّر في مائة، وهانىء بن قيس في مائة، وعُمَير بن طارق في أربعين، ويونس بن عِمران في أربعين. فوصل أبو عبد الله الجَدَليُّ إلى ذات عِرْق، فأقام بها حتّى أتاه عُمَير ويونس في ثمانين راكباً، فبلغوا مائةً وخمسين رجلًا، فسار بهم حتى دخلوا المسجد الحرام، (ومعهم الرايات) ، وهم ينادون: يا لثارات الحسين! حتّى انتهوا إلى زمزم، وقد أعدّ ابن الزّبير الحطب ليحرّقهم، وكان قد بقي من الأجل يومان، فكسروا الباب، ودخلوا على ابن الحنفيّة فقالوا: خلّ بيننا وبين عدوّ الله ابن الزّبير! فقال لهم: إنّي لا أستحلّ القتال في الحَرَم. فقال ابن الزّبير: واعجبا عدو الهذه الخشبيّة ؛ ينعون الحسين كأني أنا قتلتُه، والله لو قدرتُ على قَتَلَته لقتلتهم.

وإنّما قيل لهم خشبيّة لأنّهم دخلوا مكّة وبـأيديهم الخشب، كـراهة شَهْـرِ السيوف في الحرم، وقيل: لأنّهم أخذوا الحطب الذي أعدّه ابن الزّبير.

وقـال ابن الـزّبيـر: أتحسبـون أنّي أخلّي سبيلهم دون أن يبـايـع ويبـايعـوا؟ فقــال الجَدَليُّ: إي وربّ الركن والمقام، لَتُخلينَ سبيله، أو لنجالدنّك بـأسيافنـا جِلاداً<sup>(٠)</sup> يــرتاب منه المبطلون! فكفّ ابنُ الحنفيّة أصحابه وحذّرهم الفتنة.

ثمّ قدِم باقي الجُنْد ومعهم المال حتّى دخلوا المسجد الحرام، فكبّروا وقالوا: يا لثارات الحسين! فخافهم ابن الزّبير، وخرج محمّد بن الحنفيّة ومَنْ معه إلى شِعب عليّ، وهم يسبّون ابنَ الزبير، ويستأذنون محمّداً فيه، فأبَى عليهم. فاجتمع مع محمّد في الشّعب أربعة آلاف رجل، فقسم بينهم المالَ وعَزّوا وامتنعوا (الله فلمّا قُتل المختار تضعضعوا واحتاجوا.

<sup>(</sup>۱) الطبري ۷۳/٦ ـ ۷٦.

<sup>(</sup>۲) في (ب): «ومعه الكافركوبات».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «الخبيثة».

عي رن؛ «التعبيد».
 (٤) الأوربية: «إشهار».

<sup>(</sup>٥) الأوربية: لنجادلنك بأسافنا جدالاً.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٦/٢٧، ٧٧.

ثم إنّ البلاد استوثقت لابن الزّبير بعد قتل المختار، فأرسل إلى ابن الحنفيّة: ادخلْ في بيعتي وإلّا نابذتُك. وكان رسوله عُرْوَة بن الزّبير. فقال ابن الحنفيّة: بؤساً لأخيك ما ألجّه فيما أسخط الله وأغفله عن ذات الله! وقال لأصحابه: إنّ ابن الزّبير يريد أن يثور بنا، وقد أذِنْتُ لمَنْ أحبّ الانصرافَ عنّا، فإنّه لا ذمام عليه منّا ولا لوم، فإنّي مقيم حتّى يفتح الله بيني وبين ابن الزّبير، وهو خير الفاتحين.

فقام إليه أبو عبد الله الجَدَليُّ وغيره، فأعلموه أنَّهم غير مفارقيه. وبلغ خبرُه عبدُ الملك بن مروان، فكتب إليه يُعْلمه أنَّه إن قدِم عليه أحسن إليه، وأنَّه ينزل إلى الشام إن أراد حتى يستقيم أمر الناس، فخرج ابن الحنفية وأصحابه إلى الشام، وخرج معه كُثير عَزَّة، وهو يقول، شعر:

هُدِيتَ يا مهديّنا ابنَ المُهتَدي أنتَ الدي نَدْضَى به ونَدْتَجِي () أنتَ النُه خَدرِ النّاسِ بعدَ النّبي أنتَ إمامُ الحَقّ لَسنا نَمْتَري أنتَ ابنُ خَدرِ النّاسِ بعلَ النّبي أنتَ إمامُ الحَقّ لَسنا نَمْتَري يعابَسنَ عليّ سِرْ ومَنْ مثلُ عَلي

فلمًا وصل مَدْيَن بلغه غدر عبد الملك بعَمرو بن سعيد، فندم على إتيانه وخافه، فنزل أيلة، وتحدّث الناس بفضل محمّد وكثرة عبادته وزُهده وحُسن هَدْيه. فلمّا بلغ ذلك عبد الملك ندم على إذنه له في قدومه بلده، فكتب إليه: إنّه لا يكون في سلطاني مَنْ لم يبايعني. فارتحل إلى مكّة ونزل شِعب أبي طالب، فأرسل إليه ابنُ الزّبير يأمره بالرحيل عنه، وكتب إلى أخيه مُصْعَب بن الزّبير يأمره أن يسيّر نساء مَنْ مع ابن الحنفيّة، فسيّر نساء، منهنّ امرأة أبي الطَّفيل عامر بن واثلة، فجاءت حتى قدِمتْ عليه، فقال الطَّفيل، شعر:

إِنْ يَكُ سيّرها مُصعَبُ فإنّي إلى مُصْعَب مُتْعَبُ أَقَودُ الكتيبَةَ مُستَلئماً كأنّي أخو عزّةٍ أحربُ وهي عدّة أبيات.

وألح ابنُ الزّبير على ابن الحنفيّة بالانتقال إلى مكّة، فاستأذنه أصحابه في قتـال ابن الـزّبير، فلم يـأذن لهم وقال: اللهمّ ألبِسْ ابنَ الـزّبير لبـاس الذُّلّ والخـوف، وسلّطْ عليـه وعلى أشياعه مَنْ يسومهم الذي يسوم الناس.

ثمّ سار إلى الطّائف، فدخل ابن عبّاس على ابن الزّبير وأغلظ له، فجرى بينهما كلام كرهنا ذكره. وخرج ابن عبّاس أيضاً فلحِق بالطّائف، ثمّ تُوفّي، فصلّى عليه ابن

هـديت يا مهدي يا ابن المهتدي أنت الذي نرضى به ونقتدي

<sup>(</sup>١) في الفتوح لابن أعثم ٢٤١/٦:

الحنفيّة وكبّر عليه أربعاً، وبقي ابن الحنفيّة حتّى حصر الحجّاجُ ابنَ الزّبير، فأقبل من الطّائف فنزل الشّعب، فطلبه الحجّاج ليبايع عبد الملك، (فامتنع حتّى يجتمع الناس.

فلمّا قُتل ابن الزّبير كتب ابنُ الحنفيّة إلى عبد الملك) (١) يطلب منه الأمان له ولمَنْ معه، وبعث إليه الحجّاجُ يأمره بالبيعة، فأبَى وقال: قد كتبتُ إلى عبد الملك، فإذا جاءني جوابُه بايعتُ.

وكان عبد الملك كتب إلى الحجّاج يوصيه بابن الحنفيّة، فتركه، فلمّا قدم رسولُ ابن الحنفيّة، وهو أبو عبد الله الجَدَليُّ، ومعه كتاب عبد الملك بأمانه وبسطِ حقّه (المنفيّة) وهو أبو عند الحجّاج، وبايع لعبد الملك بن مروان، وقدِم عليه الشام، وطلب منه أن لا يجعل للحجّاج عليه سبيلًا، فأزال حكمَ الحجّاج عنه.

وقيل: إنّ ابن الزبير أرسل إلى ابن عبّاس وابن الحنفيّة أن يبايعا، فقالا: حتّى يجتمع الناس على إمام ثمّ نبايع، فإنك في فتنة. فعظم الأمر بينهما، وغضب من ذلك، وحبس ابن الحنفيّة في زُمزم، وضيّق على ابن عبّاس في منزله، وأراد إحراقهما، فأرسل المختارُ جيشاً، كما تقدّم، فأزال عنهما ضرر أبن الزّبير.

فلمّا قُتل المختار قوي عليهما ابنُ الزّبير وقال: لا تجاوراني (الله فخرجا إلى الطائف، وأرسل ابن عبّاس ابنه عليّاً إلى عبد الملك بالشام وقال: لئن يربّني بنوعمّي أحبّ إليّ من أن يربّني رجلٌ من بني أسد؛ يعني ببني عمّه بني أميّة، لأنّهم جميعهم من ولد عبد مناف، ويعني برجل من بني أسد ابنَ الزبير، فإنّه من بني أسد بن عبد العُزّى بن قصيّ. ولما وصل عليّ بن عبد الله بن عبّاس إلى عبد الملك، سأله عن اسمه وكنيته، فقال: السمي عليّ، والكنية أبو الحسن. فقال: لا يجتمع هذا الاسم وهذه الكنية في عسكري، أنت أبو محمّد.

ولما وصل ابن عبَّاس إلى الطَّائف توفّي به، وصلَّى عليه ابن الحنفيَّة.

#### ذكر الفتنة بخراسان

في هذه السنة كان حصار عبد الله بن خازم مَنْ كان بخُراسان من بني تميم، بسبب قتلهم ابنه محمّداً، وقد تقدّم ذكره، فلمّا تفرّقت بنو تميم بخُراسان، على ما تقدّم، أتّى

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «أمله».

<sup>(</sup>٣) في (ب): (حقه).

<sup>(</sup>عُ) في الأوربية: «تجاورا لي»، وفي (ب): «تجاوزا لي».

قصر فَرْتَنا عدّة من فرسانهم ما بين السبعين إلى الثمانين، فولّوا أمرهم عثمان بن بِشْر بن المُحْتَفز المازنيَّ، ومعه شُعْبَة بن ظَهير النَّهْشَليُّ، وورْد بن الفلق العنبريُّ، وزُهير بن ذُؤيب العَدَويُّ، وجَيْهان بن مَشْجَعة الضّبيُّ، والحجّاج بن ناشب العَدَويُّ، ورقبة الخُرّ، في فرسانٍ من تميم وشجعانهم، فحاصرهم ابنُ خازم، فكانوا يخرجون إليه فيقاتلونه، ثمّ يرجعون إلى القصر.

فخرج ابنُ خازم يوماً في ستة آلاف، وخرج إليه أهل القصر، فقال لهم عثمان بن بِشْر: ارجعوا فلن تُطِيقوه، فحلف زهير بن ذُوَيب بالطّلاق أنّه لا يرجع حتى ينقض فلم صفوفهم. فاستبطن نهراً قد يبس، فلم يشعر به أصحاب عبد الله حتى حمل عليهم، فحطّ أوّلهم على آخرهم، واستدار وكرّ راجعاً، واتّبعوه يصيحون به، ولم يجسر أحد أن ينزل إليه حتى رجع إلى موضعه، فحمل عليهم، فأفرجوا له حتّى رجع.

فقال ابن خازم لأصحابه: إذا طاعنتم زهيراً فاجعلوا في رماحكم كلاليب، ثمّ علّقوها في سلاحه. فخرج إليهم يوماً فطاعنهم، فأعلقوا فيه أربعة أرماح (بالكلاليب، فالتفت إليهم ليحمل عليهم، فاضطّربت أيديهم، وخلّوا رماحهم، فعاد يجرّ أربعة أرماح حتّى) (٥) دخل القصر.

فأرسل ابنُ خازم إلى زُهير يضمن له مائة ألف ومَيْسان طعمة ليناصحه، فلم يُجِبه. فلمّا طال الحصار عليهم أرسلوا إلى ابن خازم ليُمْكنهم من الخروج ليتفرّقوا، فقال: لا، إلاّ على حكمي، فأجابوا إلى ذلك. فقال زهير: ثكِلتْكم أمّهاتكم! والله ليقتلنّكم عن آخركم، وإن طبتم بالموت نفساً فموتوا كراماً، اخرجوا بنا جميعاً، فإمّا أن تموتوا كراماً، وإمّا أن ينجو بعضكم ويهلك بعضكم، وايم الله، لئن شددتم عليهم شدّةً صادقةً ليفرجُن لكم، فإنْ شئتم كنتُ أمامكم، وإن شئتم كنتُ خلفكم. فأبوا عليه. فقال: سأريكم. ثمّ خرج هو ورقبة بن الحُرّ، وغلام تركيّ، وابن ظَهير، فحملوا على القوم حملةً منكرة، فأفرجوا لهم، فمضوا، فأمّا زهير فرجع ونجا أصحابه.

فلمّا رجع زُهير إلى مَنْ بالقصر قال: قد رأيتم، أطيعوني. قالوا: إنّا نضعف عن (١) هذا ونطمع في الحياة. فقال: لا أكون أعجزكم عند الموت. فنزلوا على (١) حكم ابن

- (١) في الأوربية: «قصره قريباً». وفي (ب): «فرسا».
  - (٢) في (ب): (ثابت).
  - (٣) في الأوربية: (ورقيّة).
    - (٤) الأوربية: «يتعرّض».
  - (٥) ما بين القوسين من (ر).
    - (٦) في الأوربية: (من).
    - (٧) في الأوربية: «عن».

خازم، فأرسل إليهم فقيدهم وحُملوا إليه رجلاً رجلاً، فأراد أن يمنّ عليهم فأبَى عليه ابنه موسى وقال له: إنْ عفوتَ عنهم قتلتُ نفسي، فقتلهم إلاّ ثلاثة: أحدهم الحجّاج بن ناشب، فشفع فيه بعض مَنْ معه، فأطلقه، والآخر جَيْهان بن مَشْجَعَة الضّبيُّ الذي ألقى نفسه على محمّد بن عبد الله، كما تقدّم، والآخر رجل من بني سعد من تميم، وهو الذي ردّ الناس عن ابن خازم يوم لحِقوه، وقال: انصرفوا عن فارس مُضَر.

وقال: ولما أرادوا حمل زهير بن ذُوَيب وهو مقيّد أبَى، واعتمد على رُمحه فوثب الخندق، ثمّ أقبل إلى ابن خازم يحجل في قيوده، فجلس بين يديه، فقال له ابن خازم: كيف شكرك إن أطلقتك وأطعمتك مَيْسان؟ قال: لو لم تصنع بي إلاّ حقْن دمي لشكرتُك. فلم يمكّنه ابنه موسى من إطلاقه، فقال له أبوه: ويحك نقتل مثل زهير! مَنْ لقتال عدوّ المسلمين؟ مَنْ لحِمي نساء العرب؟ فقال: والله لو شركت في دم أخي لقتلتُك! فأمر بقتله. فقال زُهير: إنّ لي حاجة، لا تقتلني ويخلط دمي بدماء هؤلاء اللئام، فقد نهيتُهم عمّا صنعوا، وأمرتهم أن يموتوا كراماً ويخرجوا عليكم مُصْلِتين، وايم الله، لو فعلوا عمّا صنعوا، وأمرتهم أن يموتوا كراماً ويخرجوا عليكم مُصْلِتين، وايم الله، لو فعلوا حتى يقتل رجالاً. فأمر به ابن خازم فقتل ناحيةً ().

فلمّا بلغ الحريش قتلُهم قال:

أعاذِلَ إنّي لم ألِمْ في قتالهِمْ اعاذِلَ انّي لم ألِمْ في قتالهِمْ اعاذِلَ ما وليّتُ حتى تبدّدتْ العاذِلَ أفناني السّلاحُ، ومَنْ يُطِلُ أعيني إنْ أنزَفتُما الدّمعَ فاسكُبا أبعد زُهَيدٍ وابنِ بِشرٍ تَتَابعا العاذل كم من يوم حرْبٍ شَهِدتُه أعاذل كم من يوم حرْبٍ شَهِدتُه

وقد عض سيفي كَبْشَهم ثمّ صمّمَا الله وحتى لم أجد مُتَفَدَّمَا وحتى لم أجد مُتَفَدَّمَا مقارَعة الأبطال يَرْجعُ مُكلَّمَا دماً لازماً لي دون أن تسكبا الله دما الإزمالي دون أن تسكبا الله دما وورد أرجي الله في خراسان مَغنَمَا أكر إذا ما فارسُ السّوء أحجَمَا الله

يعني زُهَير بن ذُؤَيْب، وإبن بِشْر هو عثمان، وَوَرْد بن الفلق.

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٦٤/٢١ - ٦٦.

<sup>(</sup>۲) في (ر): «صمصما».

<sup>(</sup>٣) في (ب): (تبدرت بي)، وفي الأوربية: (شردت بي).

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (سكبا).

<sup>(</sup>٥) في (ر): «أرسلهما الدما».

 <sup>(</sup>٦) في (آ): «سايعا»، وفي الأوربية «متابعاً».

<sup>(</sup>٨) الطبري ٦/٨٠.

#### ذكر مسير ابن الأشتر إلى قتال ابن زياد

وفي هذه السنة لثمانٍ بقين من ذي الحجّة سار إبراهيم بن الأشتر لقتال عُبيد الله بن زياد، وكان مسيره بعد فراغ المختار من وقعة السَّبِيع بيومَين، وأخرج المختار معه فرسان أصحابه ووجُوهَهم () وأهل البصائر منهم ممّن له تجربة، وخرج معه المختار يشيّعه، فلمّا بلغ دَير عبد الرحمن بن أمّ الحكم لقِيه أصحابُ المختار معهم الكرسيّ يحملونه على بغل أشهب، وهم يدعون الله له بالنصر ويستنصرونه، وكان سادنَ الكرسيّ حَوشبُ البَرْسميُّ، فلمّا رآهم المختارُ قال:

### أمَا ورَبّ المُرْسَلاتِ عُرْفًا لنَقتلنّ بعد صفٍّ صفًّا وبعد ألفٍ قاسطين ألفا"

ثمَّ ودَّعـه المختارُ وقـال له: خـذْ عنِّي ثلاثـاً: خَفِ الله، عزَّ وجـلّ، في سـرّ أمـرك وعَلانيتك، وعجّل السير، وإذا لقيتَ عدوّك فناجِزْهم ساعةَ تلقاهم.

ورجع المختار، وسار إبراهيم فانتهَى إلى أصحاب الكرسيّ، وهم عُكُوف عليه، قد رفعوا أيديهم إلى السماء يدعون الله، فقال إبراهيم: اللهمّ لا تؤآخِذنا بما فعل السَّفهاء منّا، هذه سُنّة بني إسرائيل، والذي نفسي بيده، إذ عكفوا على عِجْلهم، ثمّ رجعوا وسار إلى قصده ٣٠.

### ذكر حال الكرسيّ الذي كان المختار يستنصر به

قال الطُّفَيْلِ بن جَعْدة بن هُبَيرة: أضقنا إضاقةً شديدة، فخرجتُ يوماً، فإذا جار لي زيّات عنده كرسيٌّ ركبه الوسخُ، فقلتُ في نفسي: لو قلتُ للمختار في هذا شيئاً فأخذتُهُ من الزيّات وغسلتُهُ، فخرج عُود نُضار، قد شرب الدَّهْن وهو يَبِص<sup>(1)</sup>، قال فقلتُ للمختار: إنّي كنتُ أكتمُك شيئاً، وقد بدا لي أن أذكره لك، إنّ أبي جَعْدة كان يجلس على كرسيّ عندنا، ويروي أنّ فيه أثراً من عليّ. قال: سبحان الله أخرته إلى هذا الوقت! ابعث به، فأحضرتُه عنده وقد عُشِي (1)، فأمر لي باثني عشر ألفاً ثمّ دعا: الصلاة جامعة، فاجتمع الناسُ، فقال المختار:

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (ووجّههم).

<sup>(</sup>٢) الطبري ١/٨١.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١/٨١، ٨٢.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (بيض).

<sup>(</sup>٥) في (ر): (سرعني).

إنّه لم يكن في الأمم الخالية أمر إلاّ وهـو كائن في هـذه الأمّة مثله، وإنّـه كان في بني إسرائيل التابوت، وإنّ هذا فينا مثل التابوت. فكشفوا عنه، وقامت السَّبَئيَّةُ(١) فكبّروا.

ثمّ لم يلبثوا أن أرسل المختار الجُندَ لقتال ابن زياد، وخرج بالكرسيّ على بغل وقد غُشِّي، فقُتل أهل الشام مقتلةً عظيمة، فزادهم ذلك فتنة (١٠)، فارتفعوا حتّى تعاطوا الكفر، فندمتُ على ما صنعتُ، وتكلّم الناسُ في ذلك تعيبه.

وقيل: إنّ المختار قال لآل جَعْدَة بن هُبَيرة، وكانت أمّ جعدة أمّ هانىء أخت عليّ بن أبي طالب لأبوَيْه: إيتوني بكرسيّ عليّ. فقالوا: والله ما هو عندنا. فقال: لتكونُنّ حمقى، اذهبوا فأتوني به. قال: فظنّوا أنّهم لا يأتونه بكرسيّ إلاّ قال: هذا هو، وقبِله منهم. فأتوه بكرسيّ، وقبضه منهم، وخرجتْ شِبام وشاكر ورؤوس أصحاب المختار وقد جعلوا عليه الحرير، وكان أوّل من سَدَنَه موسى بنُ أبي موسى الأشعريُّ، كان يُلِمّ بالمختار لأنّ أمّه أمّ كلثوم بنت الفضل بن العبّاس، فعتب الناسُ على موسى، فتركه وسَدنه حَوْشبُ البَرْسَميُ حتى هلك المختار. وقال أعشى همدان في ذلك، شعر:

شَهدتُ علَيكم أَنْكُمْ سَبَئيَّةُ وَالَّي بِكُم يَا شُرْطةَ الشَّرْكُ عارِفُ فأُقْسِمُ ما كرْسيّكُم بسَكينَةٍ وَالله وإلا تحد لُقَتْ عليهِ اللّفائفُ وأن ليس كالتّابوت فينا وإن سعتْ شِبامٌ حَوالَيه ونَه و وحارِفُ وإنّي امرُو الْحبَبتُ وَ آلَ (٢) مَحمّدٍ وتابعتُ وَحياً (١) ضُمّنَتهُ المَصَاحِفُ (١) وبايعتُ عبدَ اللّهِ لما تَتابَعَتْ عليهِ قُريشٌ شُمطُها والغطارِفُ

وقال المتوكّل اللّيثيّ :

أبلغْ أبا إسحاقَ إنْ جِئتَهُ أنِّي بكرْسيَّكُمْ كافِرُ (١)

- (١) في الأصول: «السبابية»، وفي الأوربية «السبائية».
  - (۲) في (آ) و (ر): (قتلة).
- (٣) في الأصول: «السبابية»، وفي الأوربية «السبائية».
  - (٤) في (آ) و (ر): «بسفينة».
  - (٥) في (آ) و (ر): (بايعت).
  - (٦) في الأوربية: «أجبت إلى».
    - (٧) في (آ) و (ر): «أمراً».
- (٨) إلَّى هنا في: أنساب الأشراف ٢٤٢/٥ وفيه: «وآثرت حيًّا، وزاد بيتاً بين الثالث والرابع.
  - (٩) في أنساب الأشراف ٢٤٢/٥:
- أبلغ شِباماً وأبا هانى؛ أنّى بكُرْسيّهم كافرُ ولم يذكر غيره.

تَـرَوْا شِـبامَ حَـوْلَ أعـوادِهِ وتحمِـلُ الـوَحيَ لـهُ شـاكِـرُ مُـ مُـحمَـرَةً أعـيُـنُهم حـوْلـهُ كَأنّهن الـحِمَّصُ الـحـادِرُ (١)

### ذكر عدّة حوادث

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزّبير٣٠.

وكان أعلى المدينة مُصْعَب بن الـزبيـر عـامـلًا لأخيـه عبـد الله، وعلى البصـرة عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميُّ لابن الزُّبير أيضاً، وكان بالكـوفة المختـار متغلّباً عليهـا، وبخُراسان عبد الله بن خازم.

#### [الوَفَيَات]

وفي هذه السنة تُؤفّي أسماء بن حارثة (أ) الأسلميّ، ولـه صُحْبة، وهـو من أصحاب الصَّفّة، وقيل: بل مات بالبصرة في إمارة ابن زياد.

وتوفّي جابر بن سَمُرَة (°) وهو ابن أخت سعد بن أبي وقّاص، وقيل: مات في إمارة بشر بن هارون.

وتوفّي أسماء بن خارجــة (١٠ بن حِصْن بن حُذَيْفة بن بدر الفزاريُّ سيّد قومه.

(حارثة: بالحاء المهملة، والثاء المثلّثة).

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «الحامض الحازر»، والأبيات والخبر في: تاريخ الطبري ٨٢/٦ ـ ٨٤، والبداية والنهاية ٨٨ ٨٧٠.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ خليفة ۲۲۳، المحبر ۲۲، المعرفة والتاريخ ۳۳۱/۳، تاريخ اليعقوبي ۲۲۸/۲، مروج الـذهب
 ۳۹۸/۳، تاريخ العظيمي ۱۸۸، نهاية الأرب ۲٦/۲۱، تاريخ دمشق ٤٥٤، ٤٥٥، مآثر الإنافة ۱۲۳/۱.

<sup>(</sup>٣) في (ر): «وكان تقدم».

<sup>(</sup>٤) انظر عن (أسماء بن حارثة) في: تاريخ أسماء الصحابة لابن حبّان ٣٧ رقم ٦٩، وتىرتيب أسماء الصحابة ٣٦ رقم ١٠، وأسد الغابة ٧٨/١، ٧٩، وغيره.

<sup>(°)</sup> انظر عن (جابر بن سمرة) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٨٢ رقم ١٣، وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) انظر عن (أسماء بن خارجة) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ٧٧ رقم ٣، وفيه مصادر ترجمته.

## ٦٧ ثم دخلت سنة سبْعِ وستّين

#### ذكر مقتل ابن زياد

ولما سار إبراهيم بن الأشتر من الكوفة أسرع السير ليلقوا ابن زياد قبل أن يدخل أرض العراق، وكان ابن زياد قد سار في عسكر عظيم من الشام، فبلغ الموصل وملكها، كما ذكرناه أوّلاً، فسار إبراهيم وخلّف أرض العراق، وأوغل في أرض الموصل، وجعل على مقدّمته الطُّفَيْل بن لَقيط النَّخعيّ، وكان شجاعاً. فلمّا دنا ابنُ زياد عبًا أصحابه، ولم يَسِرُ إلّا على تعبيةٍ واجتماع، إلّا أنّه يبعث الطُّفَيل على الطّلائع حتّى يبلغ نهر الخازر من بلد الموصل، فنزل بقرية بارشيا(۱). وأقبل ابنُ زياد إليه حتّى نزل قريباً منهم على شاطىء الخازر.

وأرسل عُميرُ بن الحُباب السُّلَميُّ، وهو من أصحاب ابن زياد، إلى ابن الأشتر أنِ القني، وكانت قيس كلّها مضطّغنة على ابن مروان وقعةَ مرج راهط، وجُند عبد الملك يومئذ كلب. فاجتمع عُمير وابن الأشتر، فأخبره عُمير أنّه على ميسرة ابن زياد، وواعده أن ينهزم بالناس، فقال له ابن الأشتر: ما رأيك؟ أُخَنْدِق عليّ وأتوقف يـومين أو ثلاثة؟ فقال عُمير: لا تفعل، وهل يريدون إلاّ هذا؟ فإنّ المطاولة خير لهم، هم كثير أضعافكم، وليس يطيق القليلُ الكثير في المطاولة، ولكن ناجزِ القوم، فإنّهم قد مُلئوا منكم رعبا، وإن هم شامُوا أصحابك، وقاتلوهم يوماً بعد يوم ومرّة بعد مرّة أنسوا بهم واجترأوا عليهم. وقال إبراهيم: الآن علمتُ أنك لي مُناصح، وبهذا أوصاني صاحبي. قال عُمير: أطِعْه فإنّ الشيخ قد ضرّستْه الحرب، وقاسى منها ما لم يُقاسِه أحد، وإذا أصبحتَ فناهضهم ".

وعاد عُمير إلى أصحابه، وأذكى ابن الأشتر حرسه أن ولم يدخل عينَه غمض، حتى إذا كان السَّحِرُ الأوَّل عبَّا أصحابه، وكتَّب كتائبه، وأمَّر أُمَراءه، فجعل سفيانَ بن يزيد

<sup>(</sup>١) في (ب): (برشيا).

<sup>(</sup>٢) الطبري ٦/٨٦، ٨٧.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (ضرسه).

الأزديَّ على ميمنته، وعليّ بن مالك الجُشَميّ على ميسرته، وهو أخو الأحْوَص، وجعل عبد الرحمن بن عبد الله، وهو أخو إبراهيم بن الأشتر لأمّه، على الخيل، وكانت خيله قليلة، وجعل الطَّفيل بن لقيط على الرَّجّالة، وكانت رايتُه مع مزاحم بن مالك. فلمّا انفجر الفجر صلّى الصبح بغلس ، ثمّ خرج فصفّ أصحابه، وألحق كلِّ أمير بمكانه، ونزل إبراهيم يمشي ويحرّض النّاس، ويُمنيهم الظَّفَر، وسار بهم رويدا، فأشرف على تل عظيم مشرف على القوم، وإذا أولئك القوم لم يتحرّك منهم أحد، فأرسل عبد الله بن زُهَير السَّلُوليُّ ليأتيه بخبر القوم، فعاد إليه وقال له: قد خرج القوم على دَهَش وفشل، لقيني رجلٌ منهم، وليس له كلام إلا: يا شيعة أبي تراب! يا شيعة المختار الكذّاب! قال: فقلتُ له: الذي بيننا أجلٌ من الشتْم.

وركب إبراهيم وسار على السرايات يحتَّهم، ويلذكر لهم فعلَ ابن زياد بالحسين وأصحابه وأهل بيته من السبي والقتل ومنع الماء، وحرّضهم على قتله.

وتقدّم القومُ إليه، وقد جعل ابنُ زياد على ميمنته الحُصَينَ بن نُمير السَّكُونيُ، وعلى ميسرته عُمير بن الحُباب السَّلَميُّ، وعلى الخيل شُرَحْبيل بن ذي الكَلاع الجميري. فلمّا تدانَى الصفّان حمل الحُصين بن نُمير في ميمنة أهل الشام على ميسرة إبراهيم، فثبت له عليّ بن مالك الجشميُّ فقتل، ثمّ أخذ رايته قُرّة بن عليّ، فقتل في رجال من أهل البأس وانهزمت الميسرة، فأخذ الراية عبد الله بن ورقاء بن جُنادة السّلوليُّ ابنُ أخي حُبْشيّ بن جنادة صاحب رسول الله ﷺ، فاستقبل المنهزمين، فقال: إليّ يا شُرطة الله. فأقبل إليه أكثرهم. فقال: هذا أميركم يُقاتل ابن زياد، ارجعوا بنا إليه. فرجعوا، وإذا إبراهيم كاشفٌ رأسه ينادي: إليّ شُرطة الله، أنا ابن الأشتر، إنّ خير فُرَاركم كُرَاركم، ليس مُسيئاً من أعْتَبَ أن. فرجع إليه أصحابُه. وحملت ميمنة إبراهيم على ميسرة ابن زياد، وهم يرجون أن ينهزم عُمير بن الحُباب، كما زعم، فقاتلهم عُمير قتالاً شديداً وأنِف من الفرار. فلمّا رأى ذلك إبراهيم قال لأصحابه: اقصدوا هذا السواد الأعظم، فوالله لو من الفرار. فلمّا رأى ذلك إبراهيم قال لأصحابه: اقصدوا هذا السواد الأعظم، فوالله لو من الفرار. فلمّا رأى ذلك إبراهيم قال لأصحابه: اقصدوا هذا السواد الأعظم، فوالله لو من الفرار. فلمّا رأى ذلك إبراهيم قال لأصحابه: اقصدوا هذا السواد الأعظم، فوالله لو من الفرار. فلمّا رأى ذلك إبراهيم قال لأصحابه: اقصدوا هذا السواد الأعظم، فوالله لو من الفراد، فيقول أن المناه لانجفل مَنْ ترون يمنةً ويسرةً انجفال طير ذعرتَها. فمشى أصحابه إليهم فتطاعنوا، القصّارين وكان إبراهيم يقول لصاحب رايته: انغمِس برايتك فيهم. فيقول: ليس لي متقدّم. فيقول: بلى، فإذا تقدّم شدّ إبراهيم بسيفه، فلا يضرب [به] رجلاً إلا صرعه، متقدّم. فيقول: بلى، فإذا تقدّم شدّ إبراهيم بسيفه، فلا يضرب [به] رجلاً إلا صرعه،

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (شيئاً).

<sup>(</sup>٢) في (آ): «أعسر».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (لئن).

<sup>(</sup>٤) في (آ) و (ر): «القصابين».

وكرد (۱) إبراهيم الرَّجَالة [من] بين يديه كأنَّهم الحِمْلان، وحمل أصحابُه حملة رجل واحد. واشتد القتال، فانهزم أصحابُ ابن زياد، وقُتل من الفريقين قتلي كثيرة (۱).

وقيل: إنَّ عُمير بن الحُبابِ أوَّل من انهزم، وإنَّما كان قتاله أوَّلاً تعذيراً.

فلمّا انهزموا قال إبراهيم: إنّي قد قتلتُ رجلًا تحت راية منفردة على شاطىء نهر الخازر، فالتمسوه، فإنّي شممتُ منه رائحة المسك، شرَّقت يداه، وغرَّبت رِجُلاه<sup>(۱)</sup>. فالتمسوه فإذا هو ابن زياد قتيلًا بضربة إبراهيم، فقد قدّتُه بنصفَين وسقط، كما ذكر إبراهيم، فأخذ رأسه، وأحرقَتْ جثّته.

وحمل شَريك بن جَدير التغلبيُّ على الحُصَين بن نُمَير السَّكونيِّ وهو يظنّه عُبيد الله بن زياد، فاعتنق كلَّ واحد منهما صاحبه، فنادى التغلبيُّ: اقْتلوني وابنَ الزّانية! فقتلوا الحُصَين (٠٠).

وقيل: إنّ الذي قتل ابن زياد شَرِيك بن جَدِير، وكان هذا شَريك شهد صِفّين مع عليّ، وأصيبت عينه، فلمّا انقضت أيّام عليّ لحِق شَرِيك ببيتَ المقدس فأقام به، فلمّا قتل الحسين عاهد الله تعالى إن ظهر مَنْ يطلب بدمه ليقتلنّ ابنَ زياد، أو ليموتنّ دونه. فلمّا ظهر المختار للطّلب بثار الحسين، أقبل إليه، وسار مع إبراهيم بن الأشتر، فلمّا التقوا حمل على خيل الشام يهتكها صفّاً صفّاً مع أصحابه من ربيعة، حتّى وصلوا إلى ابن زياد، وثار الرهج، فلا يُسمع إلّا وقْع الحديد، فانفرجت في الناس وهما قتيلان شريك وابن زياد. والأول أصحّ. وشريك هو القائل:

كل عيش قد أراهُ باطِلاً عير رَكْنِ الرّمح في ظل الفرسْ في السّرسُ قال: وقتل شُرَحْبيل بن ذي الكلاع الحِمْيَريُّ، وادّعى قتله سفيان بن يزيد الأزديُّ وورقاء بن عازب الأسديّ وعبيد الله بن زهير السُّلَميُّ، وكان عُييْنَة بن أسماء مع ابن زياد، فلما انهزم أصحابه حمل أخته هند بنت أسماء، وكانت زوجة عبيد الله بن زياد، فذهب بها وهو يرتجز:

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «وكرّر»، والكرد: الطرد.

<sup>(</sup>۲) الطبري ۲/۸۷\_ ۹۰.

<sup>(</sup>۳) الطبري ۲/۹۰.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦/٩٠.

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: (فانفجر).

<sup>(</sup>٦) الطبري: وقذراه.

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: «ذكر».

<sup>(</sup>٨) الطبري ١/١٦.

إِنْ تَصَرَمِي حِبِ النَّا فُرُبِّ مِا أَردِيتُ فِي النهيجِ الكَمِيُّ المُعلِمَ المُعلِمَ ولما انهزم أصحابُ ابنِ زياد تبِعهم أصحابُ إبراهيم، فكان مَنْ غرق أكثر ممّنْ قُتل، وأصابوا عسكرهم وفيه من كلُّ شيء.

وأرسل إبراهيم البشارة إلى المختار وهو بالمدائن، وأنفذ إبراهيم عمّاله إلى البلاد، فبعث أخاه عبد الرحمن بن عبد الله إلى نَصِيبين، وغلب على سِنْجار ودارا وما والاهما من أرض الجزيرة، فولّى زُفَر بن الحارث قَرْقِيسيا، وحاتم بن النَّعْمان الباهليَّ حرّان، والرُّهاء، وسُمَيْساط، وناحيتها، وولّى عُمَير بن الحُباب السَّلَميُّ كَفرتُوثا وطور عَبْدِين ().

وقال المُغيرة: أوّل مَن ضرب الزُّيوف (الله بن زياد، وقال بعض حُجّاب ابن زياد، وقال بعض حُجّاب ابن زياد: دخلتُ معه القصر حين قُتل الحسين، فاضطرم في وجهه ناراً، فقال بكمّه هكذا على وجهه وقال: لا تحدّثنّ بهذا أحداً.

وقال المغيرة: قالت مُرجانة لابنها عُبيد الله بعـد قتل الحسين: يـا خبيث قتلتَ ابنَ رسول الله على الدين الجنّة أبداً! وقال ابن مفرّغ حِين قُتل ابن زياد:

إِنَّ الْسَمَنْ اَيَا إِذَا مَا زُرْنَ طَاعَيَةً هَتَكَنَ أَستارَ حُجَابٍ وأبوابِ أَقُولُ بُعداً وسُحقاً عندَ مَصرَعِه لابنِ الخَبيثةِ وابنِ الكوْدِنِ الكابي (\*) لا أنتَ زُوحِمْتَ عَن مُلْكٍ فتمنَعه ولا متَتَ إلى قوم بأسبابِ (\*) لا أنتَ زُوحِمْتَ عَن مُلْكٍ فتمنَعه ولا متَت إلى قوم بأسبابِ (\*) لا مِن نِزادٍ ولا من جَذْم ذي يمنٍ جُلْمود ذا ألقيت مِن بينِ ألهابِ لا تَقبلُ الأرْضُ مؤتاهم إذا قُبرُوا وكيفَ تَقبلُ رِجساً بَينَ أَنُوابِ؟

(١) في الأوربية: «خيالنا».

<sup>(</sup>٢) طَور عَبْدِين: بفتح العين، وسكون الباء ثم دال مكسورة وياء مثنّاة من تحت ونون. بُليدة من أعمال نصيبين في بطن الجبل المشرف عليها المتّصل بجبل الجوديّ. (معجم البلدان ٤٨/٤).

<sup>(</sup>٣) في (آ) و (ر): «صحيحه». والحديث في المناقب عند الترمذي (٣٨٦٩)، عن واصل بن عبد الأعلى، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عُمير، وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٥/٥٥، ٣٢٥)، وانظر: المعرفة والتاريخ ٣٢٩/٣.

 <sup>(</sup>٤) في (آ) و (ر): «الزبور».

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «الكوذر الطابي».

<sup>(</sup>٦) في الأوربية:

الأنت زاحمت عن مُلكِ فتمنعه ولا متنت إلى قومك بأسبابٍ

وقال سُراقة البارقيُّ يمدح إبراهيم بن الأشتر:

أتباكم غُلامٌ مِن (١) عسرانينِ مَـذْحِـجِ فيا ابنَ زيادٍ بُؤْ باعظم مالِك وذُقْ حدّ ماضي الشّفرتين صَقيل

جَـريٌّ على الأعـداء غيـر نَـكُـول ِ جـزَى اللَّهُ خَيـراً شُـرْطـةً اللَّهِ إنَّهم شَفَوْا مِنْ عُبيـد اللهِ أمسِ غليلي ٣٠

وقال عُمَير بن الحُبابِ السُّلَميُّ يذمّ جيش ابن زياد:

وما كان جيشٌ يجمعُ الخمرَ والزّنا مُحِلًّا إذا لاقَى العدوُّ ليُنْصَرَا

### ذكر ولاية مُصْعَب بن الزُّبير البصرة

وفي هذه السنة عَـزل عبدُ الله بنِ الـزبير الحـارثُ بن أِبي ربيعة، وهـو القُباع، عن البصرة، واستعمل عليها أخاه مُصْعَباً. فقدِمَها مصعبُ متلتَّماً، ودخل المسجد وصعِـد المنبر، فقال الناسُ: أمير أمير! وجاء الحارث بن أبي ربيعة، وهـو الأميرُ، فَسَفَرَ مُصْعَب لِثامه فعرفوه، وأمر مصعبُ الحارث بالصّعود إليه، فأجلسه تحته بـدرجة، ثمّ قـام مُصْعب فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال:

بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿طسم تِلْكَ آيَاتُ الكِتَابِ المُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤمِنُونَ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ "؛ فأشار بيده نحو الشام؛ ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُ وا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الوَارِثِينَ ﴾ (1)؛ وأشار نحو الحجاز؛ ﴿ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾''؛ وأشار نحو الكوفة، وقال: يا أهل البصرة بلغني أنَّكم تلقَّبون أمراءكم، وقد لَقَبِتَ نفسي بالجزَّار (١).

#### ذكر مسير مُصْعَب إلى المختار وقتل المختار

ولما هرب أشرافُ الكوفة من وقعة السَّبِيع أتَّى جماعةٌ منهم إلى مُصْعَب، فأتاه شَبَثُ بن رِبْعيِّ على بغلة قد قطع ذَنبها وطَرَف أَذُنها، وشِقٌّ قَباءَه وهـو ينادي: يـا غَزْوَتـاه! فرُفع خبره إلى مُصْعب، فقال: هذا شبَث بن رِبعي، فأدخل عليه، فأتاه أشرافُ الكوفة

في (ر) و (آ): وأتاكم من الموالي. (1)

الأبيات في ديوان سراقة ٨١، وأنساب الأشراف ٢٥١/٥، وتاريخ الطبري ٩٢/٦، والبداية والنهاية **(Y)** 

سورة القصص، الأيات من ١ ـ ٤. (4)

سورة القصص، الآية ٥. **(**\(\x)

سورة القصص، الآية ٦. (0)

في (بّ): «بالجرار»، و (آ): «وبالخزاز»، و (ر): «بالجزاز». والخبر في تاريخ الطبري ٦٣/٦. (7)

فدخلوا عليه، وأخبروه بما اجتمعوا عليه، وسألوه النصر لهم، والمسير إلى المختار معهم.

وقدِم عليه محمّد بن الأشعث أيضاً واستحثّه على المسير، فأدناه مُصْعَب وأكرمه لشرفه، وقال لأهل الكوفة حين أكثروا عليه: لا أسير حتّى يأتيني المهلّب بن أبي صُفْرة. وكتب إليه، وهو عامله على فارس، يستدعيه ليشهد معهم قتال المختار، فأبطأ المهلّب، واعتلّ بشيءٍ من الخراج لكراهية الخروج، فأمر مُصعبٌ محمّد بن الأشعث أن يأتي المهلّب يستحثّه، فأتاه محمّد ومعه كتاب مُصْعب، فلمّا قرأه قال له: أمّا وجد مُصْعب بريداً غيرك؟ فقال: ما أنا ببريدٍ لأحد، غير أن نساءنا وأبناءنا وحَرَمنا غلَبنا عليهم عبيدنا.

فأقبل المهلّب معه بجموع كثيرة وأموال عظيمة، فقدِم البصرة، وأمر مُصْعب بالعسكر عند الجسر الأكبر، وأرسل عبد الرحمن بن مِخْنَف إلى الكوفة، فأمره أن يُخرِج إليه مَنْ قدر عليه، وأن يثبط الناس عن المختار، ويدعوهم إلى بيعة ابن الزّبير سرّاً، ففعل، ودخل بيته مستتراً، ثمّ سار مُصْعب فقدّم أمامه عبّاد بن الحُصَين الحَطَميّ التميميّ، وبعث عمر بن عُبيد الله بن مَعْمر على ميمنته، والمهلّب على ميسرته، وجعل مالك بن مِسْمع على مبكر، ومالك بن المُنْذر على عبد القيس، والأحنف بن قيس على ميم، وزياد بن عَمْرو العَتَكيّ على الأزد، وقيسَ بن الهَيْثم على أهل العالية.

وبلغ الخبرُ المختار، فقام في أصحابه فأعلمهم ذلك، وندبهم إلى الخروج مع أحمر بن شُمَيْط، فخرج وعسكر بحمّام أعين، ودعا المختار رؤوس الأرباع الذين كانوا مع ابن الأشتر، فبعثهم مع أحمر بن شُمَيْط، فسار وعلى مقدّمته ابنُ كامل الشاكريُّ، فوصلوا إلى المَذار، وأتَى مُصْعَب فعسكر قريباً منه، وعبّاً كلّ واحد منهما جُنده، ثمّ تزاحفا، فجعل ابنُ شُمَيط ابنَ كامل على ميمنته، وعلى الميسرة عبد الله بن وُهيب الجُشميُّ، وجعل أبا عَمْرة مولى عُريْنة على الموالي.

فجاء عبد الله بن وُهَيب الجُشَمِيُّ إلى ابن شُمَيط فقال له: إنّ الموالي والعبيد أولو خور() عند المصدوقة، وإنّ معهم رجالًا كثيراً على الخيل وأنت تمشي، فَمُرْهم فليمشوا معك، فإنّي أتخوّف أن يطيروا() عليها ويسلموك. وكان هذا غشّاً منه للموالي، لما كانوا لقوا منهم بالكوفة، فأحبّ أن كانت عليهم الهزيمة، وأن لا ينجو منهم أحد. فلم يتّهمه ابن شُمَيط، ففعل ما أشار به، فنزل الموالي معه.

وجاء مُصْعب وقد جعل عبّاد بن الحُصَين على الخيل، فدنا عبّاد من أحمر

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (جور).

<sup>(</sup>٢) في (ر): (يطردوا).

وأصحابه، وقال: إنّا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإلى بيعة (١) المختار، وإلى أن نجعل هذا الأمر شورى في آل الرسول. فرجع عبّاد فأخبر مُصْعباً، فقال له: ارجعْ فاحملْ عليهم. فرجع وحمل على ابن شُميط وأصحابه، فلم ينزل منهم أحد، ثمّ انصرف إلى موقفه، وحمل المهلّب على ابن كامل، فجال بعضهم في بعض، فنزل ابن كامل، فانصرف عنه المهلّب، ثمّ قال المهلّب لأصحابه: كرّوا عليهم كرّة صادقة، فحملوا عليهم حملة منكرة، فولّوا، وصبر ابن كامل في رجال من هَمْدان ساعة ثمّ انهزم، وحمل عمر بن عبيد الله على عبد الله بن أنس، فصبر ساعة ثمّ انصرف، وحمل الناسُ جميعاً على ابن شُميط، فقاتل حتّى قُتل، وتنادوا: يا معشر بَجيلة وخَثْعَم الصبر! فناداهم على الفرار اليوم أنجى لكم، علام تقتلون أنفسكم مع هذه العبيد؟ ثمّ قال: والله ما أرى كثرة القتل اليوم إلّا في قومى.

ومالت الخيل على رَجّالة ابن شُميط فانهزمت، وبعث مُصْعبٌ عبّاداً على الخيل، فقال: أيّما أسيرٍ أخذته فاضربْ عنقه. وسرّح محمّد بن الأشعث في خيل عظيمة من أهل الكوفة فقال: دونكم ثاركم. فكانوا أشد على المنهزمين من أهل البصرة، لا يدركون منهزماً إلاّ قتلوه، ولا يأخذون أسيراً فيعفون عنه، فلم ينجُ من ذلك الجيش إلاّ طائفة أصحاب الخيل، وأمّا الرجّالة فأبيدوا إلاّ قليلاً.

قال معاوية بن قرّة المُزَنيُّ: انتهيتُ إلى رجل منهم، فأدخلتُ السنان في عينه، فأخذتُ أخضخض عينه به. فقيل له: أفعلتَ هذا؟ فقال: نعم، إنّهم كانوا عندنا أحلَّ دماء من التَّرك والدّيلم. وكان معاوية هذا قاضي البصرة.

فلمّا فرغ مُصْعب منهم أقبل حتّى قطع من تلقاء واسط، ولم تكن بُنيتْ الله بعد، فأخذ في كسكر، ثمّ حمل الرجالَ وأثقالهم والضعفاء في السفن، فأخذوا في نهر خرشاد، ثمّ خرجوا إلى الفرات.

وأتَى المختارَ خبرُ الهزيمة ومَنْ قَتل بها من فرسان أصحابه، فقال: ما من الموت بُدّ، وما من ميتة أموتها أحبّ إليّ من أن أموت ميتةَ ابن شُمَيط. فعلموا أنّه إن لم يبلغ ما يريد يقاتل حتّى يُقْتَل.

ولما بلغه أنّ مُصْعباً قد أقبل إليه في البرّ والبحر سار حتّى وصل السَّيْلَجِين، ونظر إلى مجتمع الأنهار: نهر الحيرة (١)، ونهر السيلحين، ونهر القادسيّة، ونهر يوسف (١)، فسكر

<sup>(</sup>١) في (ر): «وإلى بيعة أمير المؤمنين».

 <sup>(</sup>٢) في الأوربية: (يكن يبيت).

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «الخريرة».

الفرات، فذهب ماؤها في هذه الأنهار، وبقيت سفن أهل البصرة في الطّين، فلمّا رأوا ذلك خرجوا من السفن إلى ذلك السكّر، فأصلحوه وقصدوا الكوفة، وسار المختار إليهم فنزل حَرُوراء، وحال بينهم وبين الكوفة، وكان قد حصّن القصر والمسجد، وأدخل إليه عُدّة الحصار.

ويقبل مُصعَب وقد جعل على ميمنته المهلّب، وعلى ميسرته عمر بن عُبيد الله، وعلى الخيل عبّاد بن الحُصَين؛ وجعل المختارُ على ميمنته سُلَيمَ بن يزيد الكِنديّ، وعلى ميسرته سعيد بن مُنقذ الهمدانيّ، وعلى الخيل عَمْرو بن عبد الله النهديّ، وعلى الرجال مالك بن عبد الله النهديّ. وأقبل محمّد بن الأشعث فيمَنْ هرب من أهل الكوفة، فنزل بين مُصعب والمختار. فلمّا رأى ذلك المختارُ بعث إلى كلّ جيش من أهل البصرة رجلاً من أصحابه، وتدانى الناس، فحمل سعيد بن منقذ على بكر وعبد القيس، وهم في ميمنة مُصْعب، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فأرسل مُصْعب إلى المهلّب ليحمل على مَنْ بإزائه، فقال: ما كنتُ لأجزُر الأزد خشية أهل الكوفة حتّى أرى فرصتى.

وبعث المختارُ إلى عبد الله بن جَعدة بن هُبَيرة المخزوميِّ، فحمل على مَنْ بإزائه، وهم أهل العالية، فكشفهم، فانتهوا إلى مُصْعب، فجثا مُصْعبُ على رُكبتيه وبرك الناس عنده، فقاتلوا ساعةً وتحاجزوا.

ثم إنّ المهلّب حمل في أصحابه على مَنْ بإزائه، فحطموا أصحاب المختار حطمة منكرة فكشفوهم. وقال عبد الله بن عَمْرو النَّهْديُّ، وكان ممّن شهد صِفّين: اللهمّ إنّي على ما كنتُ عليه بصِفّين، اللهمّ أبرأ إليك من فعل هؤلاء، لأصحابه [حين انهزموا]، وأبرأ إليك من أنفُس هؤلاء، يعنى أصحاب مُصْعب، ثمّ جالد بسيفه حتّى قُتل.

وانقصف(۱) أصحاب المختار كأنّهم أجمة قصب فيها نار، وحمل مالك بن عَمْرو النّهديُّ، وهو على الرَّجَالة، ومعه نحو خمسين رجلًا، وذلك عند المساء، على أصحاب ابن الأشعث حملة منكرةً، فقُتل ابن الأشعث، وقُتل عامّة أصحابه.

وقاتل المختار على فم سكّة شبّث عامّة ليلته، وقاتل معه رجالٌ من أهل البأس، وقاتلت معه هَمْدان أشد قتال، وتفرّق الناس عن المختار، فقال له مَنْ معه: أيّها الأمير اذهبْ إلى القصر، فجاء حتّى دخله، فقال له بعضُ أصحابه: ألم تكن وعدتنا الظّفر وأنّا سنهزمهم (؟) فقال: أما قرأتَ في كتاب الله تعالى: ﴿ يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدُهُ أُمُّ

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: ﴿رَسُفُ}.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: دوانقصت.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «سنزهمهم».

الكِتَابِ﴾ (١٠. فقيل: إنّ المختار أوّل من قال بالبداء.

فلمّا أصبح مُصْعب أقبل يسير فيمَنْ معه نحو السّبْخة، فمرّ بالمهلّب، فقال له المهلّب: يا أن له فتحاً، ما أهنأه لو لم يُقتل محمّد بن الأشعث. قال: صدقت. ثمّ قال مُصْعب للمهلّب: إنّ عُبيد الله بن عليّ بن أبي طالب قد قُتل، فاسترجع المهلّب، فقال مُصْعب: قد كنتُ أُحبّ أن يشهد هذا الفتح، أتدري مَن قتله؟ إنّما قتله مَنْ يزعم أنّه شيعة لأبيه.

ثمّ نزل السّبخة فقطع عنهم الماء والمادّة، وقاتلهم المختار وأصحابه قتالاً ضعيفاً، واجترأ الناس عليهم، فكانوا إذا خرجوا رماهم الناس من فوق البيوت، وصبّوا عليهم الماء القير، وكان أكثر معاشهم من النساء، تأتي المرأة متخفّية، ومعها القليل من الطّعام والشراب إلى أهلها. ففطن مُصْعَب بالنّساء فمنعهن، فاشتدّ على المختار وأصحابِه العطش، وكانوا يشربون ماء البئر يعملون فيه العسل، فكان ذلك ما يروي بعضهم.

ثم إنّ مُصْعباً أمر أصحابه، فاقتربوا من القصر واشتد الحصار عليهم، فقال لهم المختار: ويحكم إنّ الحصار لا يزيدكم إلا ضَعْفاً، فانزلوا بنا فنقاتل حتّى نُقتل كراماً إن نحن قُتلنا، فوالله ما أنا بآيس إن صدقتموهم أن ينصركم الله. فضعفوا ولم يفعلوا. فقال لهم: أمّا أنا فوالله لا أعطي بيدي، ولا أحكمكم في نفسي، وإذا خرجت فقُتلت لم تزدادوا إلا ضعفاً وذلاً، فإن نزلتم على حُكمهم، وثبت أعداؤكم فقتلوكم، وبعضكم ينظر إلى بعض فتقولون: يا ليتنا أطعنا المختار، ولو أنّكم خرجتم معي كنتم إن أخطأتم الظفر مُتم كراماً.

فلمًا رأى عبد الله بن جَعْدَة بن هُبَيرة ما عزم عليه المختار تـدلّى من القصر، فلحِق بناسٍ من إخوانه، فاختفى عندهم سرّاً. ثمّ إن المختار تطيّب وتحنّط، وخرج من القصر في تسعة عشر رجلًا، منهم السائب بن مالك الأشعريُّ، وكانت تحته عُمْرَة بنت أبي موسى الأشعريُّ، فولدت له غلاماً اسمه محمّد، فلمّا أُخذ القصر وُجد صبيًا فتركوه.

فلمًا خرج المختار قال للسائب: ماذا ترى؟ قال: ما ترى أنت. قال: ويحك يا أحمق إنّما أنا رجل من العرب رأيتُ ابنَ الزّبير قد وثب بالحجاز، ورأيتُ ابنَ نَجْدة وثب باليمامة، ومروان بالشام، وكنت فيها كأحدهم، إلاّ أنّي قد طلبتُ بثار أهل البيت إذ نامت عنه العرب، فقاتلْ على حسبك إن لم يكن لك نيّة. فقال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ما

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «ما».

كنتُ أصنع أن أُقاتل على حسبي. ثمّ تقدّم المختارُ فقاتل حتّى قُتل، قتله رجـلان من بني حنيفة أخوان، أحدهما طَرَفة، والآخر طَرّاف، ابنا عبد الله بن دجاجة.

فلمّا كان الغد من قتله دعاهم بَحير بن عبد الله المسكيُّ ومَن معه بالقصر إلى مَا دعاهم المختار، فأبوا عليه، وأمكنوا أصحاب مُصْعب من أنفسهم، ونزلوا على حكمه، فأخرجوهم مكتفين، فأراد إطلاق العرب وقتل الموالي، فأبَى أصحابُه عليه، فعُرضوا عليه فأمر بقتلهم، وعُرض عليه بَحِير المسكيُّ فقال لمُصْعَب: الحمد لله الذي ابتلانا بالأسر، وابتلاك بأن تعفو عنا، هما منزلتان: إحداهما رضاء الله، والأخرى سخطه، من عفا عفا الله عنه وزاد عزّاً، ومَنْ عاقب لم يأمن القصاص، يا ابن الزّبير نحن أهل قِبلتكم وعلى ملّتكم، ولسنا تُركاً ولا دَيْلَماً، فإنْ فاخالنا إخواننا من أهل مِصْرنا، (فإمّا أن نكون أصبنا وأخطأوا، وإمّا أن نكون أخطأنا وأصابوا) فاقتتلنا بيننا كما اقتتل أهل الشام بينهم، ثمّ اجتمعوا، وكما اقتتل أهل البصرة واصطلحوا واجتمعوا، وقد ملكتم فأسجحوا في وقد قدرتم فاعفوا. فما زال بهذا القول حتّى رقّ لهم الناس ومُصْعب، وأراد أن يُخلّى سبيلهم.

فقام عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث فقال: أتُخلّي سبيلهم؟ اخترْنا أو اخترْهم. وقام محمّد بن عبد الرحمن بن سعيد الهَمْدانيُّ فقال مثله، وقام أشرافُ الكوفة فقالوا مثلهما، فأمر بقتلهم، فقالوا له: يا ابنَ الزبير (لا تقتلنا واجعلنا على مقدّمتك إلى أهل الشام غداً، فما بكم عنّا غنى، فإنْ قُتلنا لم نُقتل) حتَّى نُضْعِفهم لكم، وإن ظفرنا بهم كان ذلك لكم. فأبَى عليهم. فقال بَحِير المسكيّ: لا تخلطْ دمي بدمائهم إذ عصَوْني. فقتلهم.

وقال مسافر بن سعيد بن نمران النّاعطيّ: ما تقول يا ابن الزّبير لربّك غداً وقد قتلتَ أُمَّةً من المسلمين حكموك في أنفسهم صبراً؟ اقتلوا منّا بعدّة مَنْ قتلنا منكم، ففينا رجال لم يشهدوا موطناً من حربنا يوماً واحداً، كانوا في السواد وجباية الخراج وحفظ الطّرق. فلم يسمع منه وأمر بقتله.

<sup>(</sup>١) في (ر): «السلمي».

<sup>(</sup>۲) في (ر): «وأمسكوا».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «السلمي».

رع) في الأوربية: «فانما».

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: ﴿ وَإِمَّا أَنْ يَكُنْ أَصِبْنَا أَوْ أَحْطَأْنَا﴾ .

<sup>(</sup>٦)) في الأوربية: (فاسمحوا).

 <sup>(</sup>٧)) ما بين القوسين من (ب).

ولما أراد قتلهم استشار مُصْعبُ الأحنفَ بن قيس، فقال: أرى أن تعفو، فإنّ العفو أقرب للتقوى. فقال أشراف أهل الكوفة: اقتلهم، وضجّوا، فقتلهم. فلمّا قُتلوا قال الأحنف: ما أدركتم بقتلهم ثأراً، فليته لا يكون في الآخرة وبالاً.

وبعثت عائشةُ بنتُ طلحة امرأةَ مُصْعب إليه في إطلاقهم، فوجدهم الرسول قد قُتلوا.

وأمر مُصْعب بكف المختار بن أبي عُبيدة، فقُطعت وسُمّرت بمسمار إلى جانب المسجد، فبقيت حتى قدم الحجّاج، فنظر إليها وسأل عنها فقيل: هذه كف المختار، فأمر بنزعها.

وبعث مُصْعبُ عُمّالَه على الجبال والسواد، وكتب إلى إبراهيم بن الأشتر يدعوه إلى طاعته ويقول له: إن أطعتني فَلَكَ الشامُ وأعِنّةُ الخيل، وما غلبتَ عليه من أرض المغرب ما دام لآل الزّبير سلطان، وأعطاه عهدَ الله على ذلك. وكتب عبد الملك بن مروان إلى ابن الأشتر يدعوه إلى طاعته ويقول: إن أنتَ أجبتني فلك العراقُ. فاستشار إبراهيم أصحابه فاختلفوا، فقال إبراهيم: لولم أكن أصبت ابن زياد وأشراف الشام لأجبتُ عبد الملك، مع أنّي لا أختار على أهل مصري وعشيرتي غيرهم. فكتب إلى مُصْعب بالدخول معه. فكتب إليه مُصْعب أن أقبِل، فأقبل إليه بالطّاعة، فلمّا بلغ مُصْعباً إقباله إليه بعث المهلّب على عمله بالموصل والجزيرة وأرمينية وأذرَبَيْجان.

ثمّ إنْ مُصْعباً دعا أمّ ثابت بنت سَمُرة بن جُنْدَب امرأة المختار، وعُمرة بنت النّعمان بن بشير الأنصاريّة امرأته الأخرى، فأحضرهما وسألهما عن المختار. فقالت أمّ ثابت: نقول فيه بقولك أنت، فأطلقها، وقالت عُمرةً: رحمه الله، كان عبداً لله صالحاً، فحبسها، وكتب إلى أخيه عبد الله بن الزّبير: إنّها تزعم أنّه نبيّ، فأمره بقتلها، فقتلت ليلا بين الكوفة والحيرة، قتلها بعضُ الشُّرط، ضربها ثلاث ضربات بالسيف وهي تقول: يا أبتاه! يا عثرتاه! فرفع رجل يده فلطم القاتل وقال: يا ابن الزّانية عذّبتَها! ثمّ تشخطت فمات، فتعلّق الشُّرطيُّ بالرجل، وحمله إلى مُصْعب، فقال: خلّوه فقد رأى أمراً فظيعاً. فقال عُمر(۱) بن أبي ربيعة المخزوميُّ في ذلك:

إِنَّ مِن أعجبِ العجائبِ عندي قَتْلَ بَيضاء حُرَّةٍ عُـطْبـول ِ (١)

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (عمرو).

رب) هي دري. (٢) هكذا في كل المصادر، عدا العقد الفريد ففيه وعَيْطُبُول،، وهي المرأة الفتية الجميلة الممتلشة الطويلة العنق:

والبيت في: الكامل للمبرّد:

إِنَّ مِن أَعِظُم الْكَبِائِرِ عِنْدِي قَتِل حِسناء غَادةٍ عُطُّبُولِ

قُتلتْ هكَذا على غَيرِ جُرْمٍ (١) كُتِبَ القَتلُ والقتالُ علينًا

إنّ لللهِ درّها مِنْ قَبِيلِ (") وعلى المُحصَناتِ (") جَرُّ اللَّيُولِ (")

وقال سعيد بن عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت الأنصاريُّ في ذلك أيضاً:

أَتَى راكبُ بِالأَمرِ ذِي النباِ (\*) العجَبْ بِعَقْتُ لِ فَتَاةٍ ذَاتِ ذَلَّ سَتَيرَةٍ مُطَهَّرَةٍ مِن نَسلِ قَوْمٍ أَكَارِمٍ مُطهَّرةٍ مِن نَسلِ قَوْمٍ أَكَارِمٍ مُطهَّرةً مِن المُصْطفى ونَصِيرهُ أَتَانِي بِأَنَّ المُصْطفى ونَصِيرهُ أَتَانِي بِأَنَّ المُصْطفى ونَصِيرهُ فَللا هَنَاتُ آلَ الرَّبَيرِ مَعيشة في المُناتُ آلَ الرَّبَيرِ مَعيشة كانهُمُ إِذَ أَبرَزُوها وقُطعَتْ كانهُمُ إِذَ أَبرَزُوها وقُطعَتْ كانهُم مِنْ قَتْل حُرةٍ أَلمَ المُؤمِناتِ، بَرِيئةٍ من الغافِلات المُؤمِناتِ، بَرِيئةٍ علينا كتابُ (\*) القتل والبأس واجِبُ علينا كتابُ (\*) القتل والبأس واجِبُ علينا كتابُ (\*) القتل والبأس واجِبُ

بقتل ابنة النّعمان ذي الدّين والحسب مهدنّبة الأخلق والخيم (٢) والنسّب من المُؤثرين (٢) الخير في سالِف الحِقَبْ وصاحبة في الحرْبِ والضرْبِ (٨) والكُرَبْ على قتْلِها، لا جُنبوا (١) القتل والسَّلَبْ وذاقوا لباسَ الذلّ والخوْفِ والحررب بأسيافهم فازوا بمملكة العرب من المُحصنات (١) الدّين محمودة الأدَبْ! من النّم والبهتان والشكّ والكذب (١) من النّم والبهتان والشكّ والكذب (١) وهنّ العفافُ في الحِجال وفي الحُجُبْ (١١)

«مـــن الـــزور... ... والــريـــب»

<sup>(</sup>١) في الأخبار الطوال: «قتلوها بغير ذنب سفاهاً». وفي الكامل للمبرّد، وفي العقد الفريد «قُتلت باطلاً على غير خرم»، وفي تاريخ اليعقوبي: «قتلوها بغير جرم أتته». وفي مروج الذهب: «قتلوها بغير جرم أتته».

<sup>(</sup>٢) البيت من (ب).

 <sup>(</sup>٣) في العقد الفريد، ومروج الذهب، وتاريخ اليعقوبي والبدء والتاريخ: «الغانيات».

<sup>(</sup>٤) الأبيات في: ملحق ديوان عمر بن أبي ربيعة ٤٩٨، والأخبار الطوال ٣١٠، ونسبه لبعض الشعراء، وتاريخ اليعقوبي ٢١٠/٦، وتاريخ الطبري ١١٢/٦، والفتوح لابن أعثم ٢٠٠/٦، والعقد الفريد ٤٠٧/٤، ووقي البيت الأخير ونسبه إلى عبد الرحمن بن حسّان، والبداية والتاريخ ٢٣/٦ وفيه البيت الأخير ونسبه إلى عبد الرحمن بن حسّان، والبداية والنهاية ٢٨٤/٨، والكامل في اللغة للمبرّد ١٨١/٢، وأنساب الأشراف ٢٦٤/٥.

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «البناء».

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (في الخيم).

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: «الموتورين».

<sup>(</sup>٨) الطبري «النكب».

<sup>(</sup>٩) في الأوربية: «حسنوا».

<sup>(</sup>١٠) في الأخبار الطوال: «المخلصات».

<sup>(</sup>١١) في الأخبار الطوال:

<sup>(</sup>١٢) في الأوربية: «ديات».

<sup>(</sup>١٣) في الأخبار الطوال:

على دين أجدادٍ لها وأُبُوّةٍ منَ الخَفِراتِ لا خَروجٌ بَلْإِيَّةٌ (١) وَلا الجارِ ذي القُرْبَى ولم تـدرِ مـا الخَنـا عجبتُ لها إذْ كُتَّفَتْ (١) وَهِيَ حيَّةً

كِــرام ِ مَضَتْ لم تُخْــزِ أهـــلًا ولم تُــربُ ملائمة تَبْغي على جارِها الجُنُبْ (١) ولم تَــزْدَلِفْ يــوْمــأ بســوءٍ ولم تـجبْ(٣) ألا إنَّ هـذا الخَطبَ من أعجبِ العجبُ(٥)

وقيل: إنَّ المختار إنَّما أظهر الخبلاف لابن الزُّبيـر عند قـدوم مُصْعب البصرة، وإنَّ مُصْعباً لما سار إليه فبلغه مسيره أرسيل إليه أحمر بن شُمَيْط، وأمره أن يُواقعه بـالمَذار، وقال: إنَّ الفتح بالمذار، لأنَّه بلغه أنَّ رجلًا من ثَقيف يُفْتَح عليه بالمذار فتحٌ عظيم، فظنَّ أنَّه هو، وإنَّما كان ذلك للحجَّاج في قتال عبد الرحمن بن الأشعث.

وأمر مُصْعبٌ عَبَّاداً الحَطَميُّ بالمسير إلى جمع المختار، فتقدّم وتقدّم معه عُبيـدُ الله بنِ عليّ بن أبي طالب، وبقي مُصْعب على نهـر البصريّين، وخـرج المختار في عشرين ألفاً، وزحف مُصْعب ومَن معه، فوافوه مع الليل، فقال المختار لأصحابه: لا يبرحنّ أحد منكم حتّى يسمع منادياً ينادي: يا محمّد، فإذا سمعتموه فاحملوا.

فلمّا طلع القمر أمر منادياً فنادى: يا محمّد، فحملوا على أصحاب مُضْعب، فهزموهم وأدخلوهم عسكرهم، فلم يزالوا يُقاتلونهم حتّى أصبحوا، وأصبح المختار وليس عنده أحد، وأصحابه قد أوغلوا في أصحاب مُصْعب، فانصرف المختار منهزماً حتى دخل قصر الكوفة، وجاء أصحابه حين أصبحوا، فوقفوا مليًّا، فلم يروا المختار فقالوا: قد قُتل، فهـرب منهم مَن أطاق الهـرب، فاختفـوا بدُور الكـوفة، وتـوجّه منهم نحـو القصر ثمـانيـة آلاف، فوجدوا المختار في القصر، فدخلوا عليه، وكانوا قد قتلوا تلك الليلة من أصحاب مُصْعب خلقاً كثيراً، منهم محمّد بن الأشعث، وأقبل مُصْعب فأحاط بالقصر، وحاصرهم أربعة أشهر، يخرج المختار كلِّ يوم فيقاتلهم في سوق الكوفة.

فلمَّا قُتل المختار بعث من في القصر يطلب الأمان، فأبَى مُصْعب، فنزلوا على

وهُنَّ الضعــاف في الـحجــال وفي الحُـجُب علينا كتاب الله في القتل واجب

فى (ب): «بذمة». (1)

البيت في الأوربية: بلائمة تبقى على جارها الجنب (٢) مين المخفرات لا خيروج بسرنيةٍ

الطبري «تحب». **(\*)** 

الطبري «كَفَّنَّت». **(**\(\x)

الطبري ١١٣/٦، وقد وردت الأبيات من ٨ ـ ١٠ في: الأخبار الطوال للدينوري ص ٣١٠ مع ثلاثة أبيـات (0) أخرى لم ترد أعلاه، ومن ٧ ـ ٩ في أنساب الأشرافُ ٢٦٤/٥ باختلاف ألفاظ وتقديم وتأخير.

حكمه، فقُتل من العرب سبعمائة أو نحو ذلك، وسائـرهم من العجم، وكان عـدّة القتلى ستّة آلاف رجل().

ولما قُتل المختـار كان عُمـره سبعاً وستّين سنـة، وكان قتله لأربـع عشرة حلت من رمضان سنة سبْع وستّين<sup>(۱)</sup>.

قيل: إنَّ مُصْعَباً لقي ابنَ عمر فسلَّم عليه وقال له: أنا ابن أخيك مُصْعب. فقال له ابن عمر: أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القِبْلة في غداةٍ واحدة غير ما بدا لك. فقال مُصْعب: إنَّهم كانوا كَفَرة فَجَرة ٣٠. فقال: والله لو قتلتَ عدَّتهم غنماً من تُراث أبيك لكان ذلك سَرَفاً.

وقال ابن الزّبير لعبد الله بن عبّاس: ألم يبلُغْك قتْلُ الكذّاب؟ قـال: ومَن الكذّاب؟ قال: ابن أبي عُبيد. قـال: قد بلغني قتـل المختار. قـال: كأنّـك نكرتَ تسميته كذّاباً، ومتوجّعٌ له. قال: ذاك رجل قتل قَتَلَتنا، وطلب ثأرنا، وشفى غليلَ صدورنا، وليس جـزاؤه منّا الشّتُمُ والشماتة.

وقال عُرْوة بن الزّبير لابن عبّاس: قد قُتل الكذّاب المختار، وهذا رأسه. فقال ابن عبّـاس: قد بقيت لكم عَقَبـةً كَؤُود، فإنْ صعِــدتمـوهــا فأنتم أنتم، وإلّا فــلا، يعني عبد الملك بن مروان.

وكانت هدايا المختار تأتي ابنَ عمر وابنَ الحنفيّة فيقبلانها، وقيل: ردّ ابنُ عمر هديته.

# ذكر عزل مُصْعَب بن الزّبَير وولاية حمزة بن عبد الله بن الزُّبير

وفي هذه السنة عزل عبدُ الله بن الزَّبير أخاه مُصْعباً عن العراق، بعد أن قتل المختار، وولّى مكانه ابنه حمزة بن عبد الله، وكان حمزة جواداً مخلّطاً، يجود أحياناً حتى لا يدع شيئاً يملكه، ويَمنعُ أحياناً ما لا يُمْنعُ مثله، وظهر منه بالبصرة خِفّة وضعف، فيقال إنّه ركب يوماً، فرأى فَيْض البصرة فقال: إنْ هذا الغدير إن رفقوا به ليكفينهم صيفهم "، فلمّا كان بعد ذلك رآه جازراً فقال: قد قلتُ لو رفقوا به لكفاهم. وظهر منه غير ذلك، فكتب الأحنف إلى أبيه، وسأله أن يعزله عنهم ويُعد مُصْعباً، فعزله، فاحتمل مالاً كثيراً

<sup>(</sup>۱) الطبري ٦/١١٤ ـ ١١٦.

<sup>(</sup>۲) الطبري ۱۱٦/۲.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١١٣/٦ (كفرة سحرة).

 <sup>(</sup>٤) الأوربية: (ضيعتهم).

من مال البصرة، فعرض له مالك بن مِسمَع فقال له: لا ندعك تخرج بعطايانا. فضمن له عُبيد الله بن عبد الله العطاء، فكف عنه، وشخص حمزة بالمال، وأتَى المدينة فأودعه رجالًا، فجحدوه إلّا رجلًا واحداً فوفَى له، وبلغ ذلك أباه فقال: أبعده الله! أردتُ أن أباهي به بني مروان فنكص.

وقيل: إنّ مصعباً أقام بالكوفة سنةً بعد قتل المختار معزولاً عن البصرة، عزله أخوه عبد الله، واستعمل عليها ابنه حمزة، ثمّ إنّ مُصْعباً وفيد على أخيه عبد الله، فردّه على البصرة، وقيل: بل انصرف مُصْعب إلى البصرة بعد قتل المختار، واستعمل على الكوفة الحارث بن أبي ربيعة، فكانتا في عمله، فعزله أخوه عن البصرة واستعمل ابنه حمزة، ثمّ عزل حمزة بكتاب الأحنف وأهل البصرة وردّ مُصْعباً (۱).

#### ذكر عدّة حوادث

حجّ بالناس [في هذه السنة] عبد الله بن الزّبير"، وكان عامله على الكوفة والبصرة مَنْ تقدّم ذكره، وكان على قضاء الكوفة عبد الله بن عُتْبة بن مسعود، وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبَيرة، وبالشام عبد الملك بن مروان، وبخُراسان عبد الله بن خازم".

#### [الوَفَيَات]

وفي هذه السنة مات الأحنف بن قيس '' بالكوفة مع مُصْعب، وقيل: مات سنة إحدى وسبعين بالكوفة لما سار مُصْعب إلى قتال عبد الملك بن مروان. وقُتل هُبَيرة بن مريم '' مولى الحسين بن عليّ بالخازر، وهو من أصحاب المختار وثِقات المحدّثين. وفيها توفي جُنادة بن أبي أميّة ''، وأدرك الجاهليّة، وليست له صُحْبة. وقتل مُصْعبُ عبدَ الرحمن ''، وعبدَ الربّ ابنيْ حُجْر بن عديّ، وعِمرانَ بن حُذَيْفة بن اليمان، قتلهم صبراً بعد قتل المختار، وبعد قتل أصحابه.

<sup>(</sup>۱) الطبرى ١١٧/٦، ١١٨، نهاية الأرب ٢١/٧٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة ٢٦٤، المحبّر ٢٢، تاريخ اليعقوبي ٢٦٨/٢، المعرفة والتاريخ ٣٣١/٣، الطبري ١١٨/٦، مروج الذهب ٣٩٨/٣، تاريخ العظيمي ١٨٨، نهاية الأرب ٢٦/٢١، البداية والنهاية ٢٩٣/٨، تاريخ دمشق ٤٥٤ و ٤٥٥، مآثر الإنافة ٢٣/١١.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١١٨/٦، نهاية الأرب ٢١/٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر عن (الأحنف بن قيس) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ٧١ رقم ١ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) انظر عن (هبيرة بن مريم) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ٢٦٤ رقم ١١٧ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) انظر عن (جُنادة بن أبي أميَّة) في: تاريخ الإسلام (٦١ - ٨٠ هـ.) - ص ٣٨٣ رقم ١٥٠ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٧) انظر عن (مُصعب بن عبد الرحمن) في: تاريخ الإسلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ٢٤٩ رقم ١٠٣ وفيه مصادر ترجمته.

## 7۸ ثم دخلت سنة ثمان وستين

### ذكر عزل حمزة وولاية مُصْعب البصرة

وفي هذه السنة ردّ عبد الله بن الزّبير أخاه مُصْعباً إلى العراق.

وسببـهُ: أنّ الأحنف رأى من حمزة بن عبـد الله اختلاطـاً وحمقاً، فكتب إلى أبيـه، فعزله وردّ مُصْعباً، واستعمل على الكوفة الحارث بن أبي ربيعة().

وقيل: كان سبب عزله حمزة أنّه قصر بالأشراف وبسط يده، ففزعوا إلى مالك بن مسمع، فضرب خيمته علي الجسر، ثمّ أرسل إلى حمزة: الحقّ بأبيك؛ وأخرجه عن البصرة، فقال العُدَيل العِجْلَى:

إذا ما خَشينا مِنْ أميرِ ظُلامةً دَعَوْنا أبا سُفيان من أميرٍ فعسكرا

## ذكر حروب الخوارج بفارس والعراق

في هذه السنة استعمل مُصْعبٌ عمرَ بنَ عُبيد الله بن مَعْمر على فارس، وولاه حرب الأزارقة، وكان المهلّب على حربهم أيّام مُصعب الأولى، وأيّام حمزة بن عبد الله بن الزّبير. فلمّا عاد مُصْعب أراد أن يولّي المهلّب بلاد الموصل والجزيرة وأرمينيّة، ليكون بينه وبين عبد الملك بن مروان، فكتب إليه، وهو بفارس، في القدوم عليه، فقدِم واستخلف على عمله ابنه المُغيرة، ووصّاه بالاحتياط، وقدِم البصرة، فعزله مُصْعب عن حرب الخوارج وبلاد فارس، واستعمل عليهما عمر بن عُبيد الله بن مَعْمَر. فلمّا سمع الخوارج به قال قَطريّ بن الفُجاءة: قد جاءكم شجاعٌ وهو شجاع وبطل، جاء يقاتل لدينه وملكه بطبيعةٍ لم أر مثلها لأحد، ما حضر حرباً إلّا كان أوّل فارس يقتل قرنه.

<sup>(</sup>١) الطبري ٦/١١٩.

<sup>(</sup>۲) في (ر): «غسان».

وكان الخوارج قد استعملوا عليهم بعد قتل عُبيد الله بن الماحوز الزُّبيرَ بنَ الماحوز، على ما ذكرناه سنة خمس وستين، فجاءت الخوارج إلى إصطخر، فقدم إليهم عمر ابنه عُبيد الله في خيل، فاقتتلوا فقُتل عُبيد الله بن عمر، وأراد الزّبير بن الماحوز قتال عمر، فقال له قَطريّ: إنّ عمر مأثور فلا نقاتله، فأبَى فقاتله، فقُتل من فرسان الخوارج تسعون رجلاً، وطعن عمرُ صالح بن مخارق فشتر عينه، وضرب قَطريّاً على جبينه ففلقه، وانهزمت الخوارج وساروا إلى سابور، فعاد عمر ولقِيهم بها ومعه مُجّاعة بن سِعْر، فقتل مُجّاعة بعمود كان معه أربعة عشر رجلاً من الخوارج، وكاد عمر يهلك في هذه الوقعة، فدافع عنه مجّاعة، فوهب له عمر تسعمائة ألف درهم(١)، فقيل في ذلك:

قد ذُدتُ عاديةَ الكَتِيبَةِ عن فتًى قد كادَ يُتْرَكُ لحمُهُ أقطاعًا

وظهر عليهم فساروا وقطعوا قنطرةً بينهما ليمتنع من طلبهم، وقصدوا نحو أصبهان، فأقاموا عندها حتى قووا واستعدّوا، ثمّ أقبلوا حتى مرّوا بفارس وبها عمر، فقطعوها في غير الموضع الذي هم به، أخذوا على سابور، ثمّ على أرّجان، حتّى أتوا الأهواز.

فقال مُصْعَب: العجب لعمر! قطع هذا العدوُّ الذي هو بصدد محاربته أرض فارس، فلم يقاتلهم، ولو قاتلهم وفرَّ كان أعذر له (). وكتب إليه: يا ابن مَعمَر ما أنصفتني، تجبي الفَيْء وتَجِيد عن العدوّ، فاكفنِي أمرَهم.

فسار عمر من فارس في أثرهم مُجِدًا يرجو أن يلحقهم قبل أن يدخلوا العراق، وخرج مُصْعب فعسكر عند الجسر الأكبر، وعسكر الناس معه، وبلغ الخوارج وهم بالأهواز إقبالُ عمر إليهم، وأنّ مُصْعباً قد خرج من البصرة إليهم، فقال لهم الزَّبير بن الماحوز: من سوء الرأي وقوعكم بين هاتين الشوكتين، انهضوا بنا إلى عدونا نلقهم من وجه واحد. فسار بهم فقطع بهم أرض جُوخى والنهروانات، فأتى المدائن وبها كردم بن مُرْثَدُ القُراديُّ، فشنوا الغارة على أهل المدائن يقتلون الرجال والنساء والولدان، ويشقون أجواف الحبالى. فهرب كَرْدَم، وأقبلوا إلى ساباط، ووضعوا السيف في الناس يقتلون، وأرسلوا جماعة إلى الكرخ (الله فلقوا أبا بكر بن مِخْنَف، فقاتلهم قتالاً شديداً، فقتل أبو بكر وانهزم أصحابه، وأفسد الخوارج في الأرض.

فَاتَى أَهُلُ الكوفة أميرَهم، وهو الحارث بن أبي ربيعة ولقَبُه القُباع، فصاحوا بــه

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرّد ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٢) المبرّد ٢/٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (آ): «الفراري».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «الكرج».

وقالوا: اخرجْ، فإنّ العدوّ قد أظلَّ علينا الست له بقيّة. فخرج حتّى نزل النَّخَيْلة، فأقام أيّاماً، فوثب إليه إبراهيم بن الأشتر، فحثّه على المسير، فسار حتّى نزل دير عبد الرحمن، فأقام به حتّى دخل إليه شَبَث بن رِبْعيّ، فأمره بالمسير، فلمّا رأى الناسُ بُطءَ المسيره رَجَزُوا به فقالوا:

# سَارَ بنا القُباعُ سَيراً نُكرا اللهُ القُباعُ سَيراً نُكرا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فسار من ذلك المكان، فكان كلّما نزل منزلاً أقام به حتى يصيح به الناس، فبلغ الفرات في بضعة عشر يوماً، فأتاها وقد انتهى إليها الخوارج، فقطعوا الجسر بينهم وبينه، وأخذوا رجلاً اسمه سماك بن يزيد ومعه بنت له، فأخذوها ليقتلوها، فقالت لهم: يا أهل الإسلام! إنّ أبي مُصابٌ فلا تقتلوه، وأمّا أنا فجارية، والله ما أتيتُ فاحشةً قطّ، ولا آذيتُ جارةً لي، ولا تطلّعتُ ولا تشرّفت قطّ. فلمّا أرادوا قتلها سقطت ميتة، فقطعوها بأسيافهم "، وبقي سماك معهم حتى أشرفوا على الصّراة "، فاستقبل أهل الكوفة فناداهم: اعبروا إليهم فإنّهم قليل خبيث. فضربوا عُنقه وصلبوه ".

فقال إبراهيم بن الأشتر للحارث: انـدبْ معي الناس حتّى أعبـر إلى هؤلاء الكلاب فأجيئك برؤوسهم. فقال شُبَث، وأسماء بن خارجة، ويزيد بن الحارث، ومحمّد بن عُمَير وغيرهم: أصلح الله الأمير، دَعهم فلْيذهبوا؛ وكأنّهم حسدوا إبراهيم (...).

فلمّا رأى الخوارج كثرة الناس قطعوا الجسر، واغتنم ذلك الحارثُ فتحبّس ثمّ جلس للناس فقال: أمّا بعدُ فإنّ أوّل القتال الرمية بالنبل وإشراع الرماح والطعن ثمّ الطعن شرراً ثمّ السّلة آخر ذلك كلّه. فقال لـه رجل: قـد أحسن الأمير الصفة ولكن متى نصنع هذا وهذا البحر بيننا وبينهم؟ فمرْ بهذا الجسر فليُعْقَدْ ثمّ عبّرْنا إليهم، فإنّ الله سيريك ما تحبّ.

﴿إِنَّ السَّسِاعِ سار سيراً نُسكُراً،

<sup>(</sup>١) في (ر): وأصلنا،، وفي الأوربية: وأبطلنا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (ثبط).

<sup>(</sup>٣) في الكامل للمبرد:

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٢٧٦/٥، الكامل للمبرّد ٢٤٥/٢، الطبري ٢٣/٦، تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ٦٤.

<sup>(</sup>٥) المبرّد ٢/ ٢٤٥، ٢٤٦.

 <sup>(</sup>٦) في (ر) «الصراط»، وزاد في (ب): «الفرابة»، وهو وهم. والصّراة: بفتح الصاد المهملة، نهران ببغداد: الصّراة الكبرى. والصّراة الصغرى. (معجم البلدان ٣٩٩/٣).

<sup>(</sup>٧) الطبري ٦/١٢٤.

<sup>(</sup>٨) الطبري ٦/١٢٤.

فعقدَ الجسرَ وعبرَ الناسُ، فطاردَ الخوارجَ حتّى أتوا المدائن، وطاردت بعض خيلهم عند الجسر طراداً ضعيفاً فرجعوا، فأتبعهم الحارثُ عبدَ الرحمن بن مِخنَف في ستّة آلاف ليُخرجهم من أرض الكوفة، وقال له: إذا وقعوا في أرض البصرة فاتركهم. فسار عبد الرحمن يتبعهم حتّى وقعوا في أرض أصبهان، فرجع عنهم ولم يقاتلهم، وقصدوا الرّيّ وعليها يزيد بن الحارث بن رُويْم الشيبانيُّ، فقاتلهم، فأعان أهلُ الريّ الخوارجَ، فقتل يزيد وهرب ابنه حَوْشب، ودعاه أبوه ليدفع عنه فلم يرجع، فقال بعضهم:

فلَوْ كان حُرّاً حَوْشَبُ ذا حَفيظَةٍ رأى ما رأى في الموْتِ عيسَى بن مُصْعَب

يعني أنَّ عيسى بن مُصْعب لم يفرّ عن أبيه، بل قاتل عنه معه حتّى قُتل.

وقال بِشر بن مروان يوماً وعنده حَـوْشب هذا وعِكْـرمة بن رِبْعيّ: مَنَّ يـدلّني على فرس جواد؟ فقال عِكْرِمة: فرس حَوْشب، فإنّه نجا عليه يوم الريّ. وقال بِشْر أيضاً يوماً: مَنْ يدُّلني على بغلةٍ قويّة الظَّهر؟ فقال حَوْشب: بغلة واصل بن مسافر(١)، كان عِكْرِمة يُتَّهم بامرأة واصل، فتبسّم بِشْر وقال: لقد انتصفتَ.

ولما فرغ الخوارج من الريّ انحطّوا إلى أصبهان، فحاصروها وبها عتّاب بن ورقاء، فصبر لهم، وكان يقاتلهم على باب المدينة ويرمون من السُّور بالنَّبل والحجارة. وكان مع عتّاب رجل من حَضْرَمَوت يقال له أبو هُرَيرة، فكان يحمل عليهم ويقول:

كيفَ تَرَوْنَ يا كلابَ النّارِ شَدَّ أبي هُريرةَ الهَرادِ يسلمركم باللّيل والنّهادِ يا ابنَ أبي الماحوز والأشرادِ كيفَ تَرَى حرْبي على المضمادِ

فلمّا طال ذلك على الخوارج كمن لـه رجل منهم ذات يـوم، فضربـه بالسيف على حبل عاتقه فصرعه، فاحتمله أصحابُه وداووه حتّى برأ، وخرج إليهم على عادته.

ثم إنّ الخوارج أقامت عليهم أشهراً حتى نفدت أطعمتهم، واشتد عليهم الحصار، وأصابهم الجهد الشديد، فقال لهم عتّاب: أيّها الناس قد نزل بكم من الجهد ما ترون، وما بقي إلّا أن يموت أحدكم على فراشه، فيدفنه أخوه إن استطاع، ثمّ يموت هو فلا يجد من يدفنه ولا يصلّي عليه، والله ما أنتم بالقليل، وإنّكم الفرسان الصُّلَحاء، فاخرجوا بنا إلى هؤلاء وبكم قوّة وحياة، قبل أن تضعفوا عن الحركة من الجهد، فوالله إنّي لأرجو إن صدقتموهم أن تَظْفَروا بهم. فأجابوه إلى ذلك.

<sup>(</sup>۱) في (آ): «مساور»، و (ب): «متبادر»!

# ذكر قتل ابن الماحوز وإمارة قَطَريّ بن الفُجاءة

لما أمر عتّاب أصحابه بقتال الخوارج وأجابوه إلى ذلك جمع الناس وأمر لهم بطعام كثير، ثمّ خرج حين أصبح، فأتى الخوارج وهم آمنون، فحملوا عليهم فقاتلوهم حتى أخرجوهم من عسكرهم، وانتهوا إلى الزبير بن الماحوز، فنزل في عصابة من أصحابه، فقاتل حتّى قُتل، وانحازت الأزارقة إلى قَطَري بن الفُجاءة المازني، وكنيته أبو نعامة، فبايعوه، وأصاب عتّاب وأصحابه من عسكره ما شاؤوا، وجاء قطري فنزل في عسكر الزبير، ثمّ سار عن أصبهان وتركها، وأتى ناحية كرمان وأقام بها حتى اجتمعت إليه جموع كثيرة، وجبى المال وقوي. ثمّ أقبل إلى أصبهان، ثمّ أتى إلى أرض الأهواز، فأقام بها والحارث بن أبي ربيعة عامل مصعب على البصرة، فكتب إلى مُصْعب يخبره بالخوارج، وأنهم ليس لهم إلا المهلّب. فبعث إلى المهلّب وهو على الموصل والجزيرة فأمره بقتال الخوارج، وبعث إلى الموصل إبراهيم بن الأشتر، وجاء المهلّب إلى البصرة وانتخب الناس وسار بهم نحو الخوارج، ثمّ أقبلوا إليه حتّى التقوا بسُولاف، فاقتتلوا بها ثمانية أشهر أشد قتال رآه الناس.

### ذكر حصار الرّيّ

وفيها أمر مُصْعب عَتَّاب بن ورقاء الرياحيَّ، عاملَه على أصبهان، بالمسير إلى الريِّ وقتال أهلها، لمساعدتهم الخوارج على يزيد بن الحارث بن رُوَيْم وامتناعهم من مدينتهم، فسار إليهم عتَّاب، فنازلهم وقاتلهم وعليهم الفرُّخان، وألَحّ عليهم عتَّاب بالقتال، ففتحها عَنوةً وغَنِم ما فيها، وافتتح سائر قلاع نواحيها('').

وفيها كان بالشام قحْطٌ شديد، حتّى إنّهم لم يقدروا من شدّته على الغزون.

وفيها عسكر عبـد الملك بن مروان ببُـطْنان [حَبيب]، وهـو قـريب [من] قنّسـرين، وشتّى بها ثمّ رجع إلى دمشق<sup>٣</sup>.

### ذكر خبر عُبيد الله بن الحُرّ ومقتله

في هذه السنة قُتل عبيد الله بن الحُرّ الجُعْفيّ، وكان من خيار قومـه صلاحـاً وفضلاً واجتهـاداً، فلمّا قُتـل عثمان ووقعت الحـرب بين عليّ ومعاويـة قصد معـاويةً، فكـان معه

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢١/٨٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة ٢٦٥، تاريخ الطبري ١٢٧/٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري. ٦/١٢٧.

لمحبّته عثمان، وشهد معه صِفّين هو ومالك بن مِسمَع، وأقام عُبيد الله عند معاوية (أ. وكان له زوجة بالكوفة، فلمّا طالت غيبته زوّجها أخوها رجلًا يقال له عِكْرِمة بن الخبيص، وبلغ ذلك عُبيدَ الله، فأقبل من الشام، فخاصم عِكْرِمة إلى عليّ، فقال له: ظاهرتَ علينا عدوّنا فغُلْتَ. فقال له: أيمنعني ذلك من عدلك؟ قال: لا، فقصّ عليه قصّته، فردّ عليه امرأته، وكانت حبلى، فوضعها عند مَن يثق إليه حتّى وضعت، فألحق الولد بعِكرِمة، ودفع المرأة إلى عُبيد الله، وعاد إلى الشام فأقام به حتّى قُتل عليّ، فلمّا قُتل أقبل إلى الكوفة فأتى إخوانه فقال: ما أرى أحداً ينفعه اعتزاله، كنّا بالشام فكان من أمر معاوية كيْت وكيْت، وكانوا يلتقون بذلك (أ).

فلمّا مات معاوية وقُتل الحسين بن عليّ لم يكن عُبيد الله فيمَنْ حضر قتله، يغيب عن ذلك تعمُّداً، فلمّا قُتل جعل ابن زياد يتفقّد الأشراف من أهل الكوفة، فلم ير عُبيدَ الله بن الحُرّ، ثمّ جاءه بعد أيّام حتّى دخل عليه فقال له: أين كنت يا ابنَ الحُرّ؟ قال: كنتُ مريضاً. قال: مريض القلب أم مريض البدن؟ فقال: أمّا قلبي فلم يمرض، وأمّا بدني فقد مَن الله عليّ بالعافية. فقال ابن زياد: كذبت، ولكنّك كنت مع عدوّنا. فقال: لو كنتُ معه لرأى مكانى.

وغفل عنه ابن زياد، فخرج فركب فرسه، ثمّ طلبه ابن زياد فقالوا: ركب الساعة. فقال: عَلَيّ به. فأحضر الشُّرَط خلفه، فقالوا: أجبِ الأمير. فقال: أبلغوه عنّي أنّي لا آتيه طائعاً أبداً. ثمّ أجرى فرسه، وأتّى منزلَ أحمد بن زياد الطّائيّ، فاجتمع إليه أصحابه، ثمّ خرج حتّى أتى كربلاء، فنظر إلى مصارع الحسين ومَنْ قُتل معه، فاستغفر لهم، ثمّ مضى إلى المدائن وقال فى ذلك:

يقولُ أميرٌ غادِرٌ وابنُ غادِرٍ ونَفسي على خِذْلانِهِ واعتزالِهِ فيا نَدَمي أن لا أكونَ نصرْتُهُ وإنّي لأنّي لم أكنْ مِن حُماته

ألا كنتَ قاتلتَ الحسينَ بنَ فاطمَهُ " وبيعةِ هذا النّاكثِ العهد لائمَهُ " ألا كلّ نَفس لا تشددُ " نادِمَهُ لنذو حَسْرةٍ أن لا تضارق لازمَهُ "

<sup>(</sup>۱) الطبري ۱۲۸/۲.

<sup>(</sup>۲) الطبري ۲/۱۲۸.

 <sup>(</sup>٣) البيت في أنساب الأشراف ٢٩٢/٥:
 يـقــول أبــو جــائــر حــق جــائـــر

<sup>(</sup>٤) في الأنساب «العهد سادمه».

<sup>(</sup>٥) في (آ) وأنساب الأشراف «تسدد».

<sup>(</sup>٦) في الأوربية، ورد الشطر الثاني:

ألا كنتَ قاتلتَ الشهيد ابن فاطمه

سقَى الله أرواح الله تسلم ومحالهم وقفت على أجداثهم ومحالهم ومحالهم لعَمْري، لقد كانوا مصاليت في الوغى تأسوا على نصر ابن بنت نبيهم في في نيسة في الراؤون أفضل منهم وما إن رأى الراؤون أفضل منهم يعقب للهم وداذنا لعمري لقد راغمتمونا ويرجو وداذنا أهم مراراً أن أسير بجح فل فكفوا وإلا زدتكم (الله في كتائب

إلى نصرِهِ سحّاً من الغيثِ دائمَهُ المحمدُ فكادَ الحشا ينقضٌ والعينُ ساجمَهُ سراعاً إلى الهيجا حُماة خَضارِمَهُ بأسيافِهِم آساد غيل ضراغِمَهُ على الأرض قد أضحت لذلك واجمَهُ لدى المؤتِ سادات وزُهر قماقِمَهُ فدَعْ خطّةً ليستُ لنا بملائمَهُ فكم ناقم منّا عليكم وناقمَهُ إلى فقَةٍ زاغَتْ عنِ الحقّ ظالمَهُ ألى قَدَةٍ زاغَتْ عنِ الحقّ ظالمَهُ المستّ عليكم وناقمَهُ ألست عليكم وناقمَهُ ألسة عليكم من زحوفِ الدّيالمَهُ المُستَّ عليكم من زحوفِ الدّيالمَهُ المُستَّ عليكم من زحوفِ الدّيالمَهُ المُستَّ عليكم من زحوفِ الدّيالمَهُ المَهُ المَاهُ المَاهُ المَهُ المَاهُ المَهُ المَاهُ المَاهُ المَهُ المَاهُ المَهُ المَاهُ المَاهُ المَاهُ المَاهُ المَاهُ المَاهُ المَاهُ

وأقام ابن الحُرِّ بمنزله على شاطىء الفرات إلى أن مات يزيد ووقعت الفتنة، فقال: ما أرى قريشاً تُنصِف (()، أين أبناء الحرائر؟ فأتاه كل خليع، ثمّ خرج إلى المدائن، فلم يدَعْ مالاً قُدم به للسلطان إلاّ أخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه، ويكتب لصاحب المال بذلك، ثمّ جعل يتقصَّى (أ) الكُورَ على مثل ذلك، إلاّ أنّه لم يتعرّض لمال أحدٍ ولا ذمّة (()). فلم يزل كذلك حتّى ظهر المختار وسمع ما يعمل في السواد، فأخذ امرأته فحبسها، فأقبل عُبيد الله في أصحابه إلى الكوفة، فكسر باب السجن وأخرجها، وأخرج كلّ امرأة فيه، وقال في ذلك:

ألم تَعلَمي با أُمُّ تَوْبةَ أنَّني أنا الفارِسُ الحامي حقائقَ مَذْحِج

لذي جيرة أن لا يفارق لازمه

<sup>(</sup>١) في (آ) «تبارزوا»، وفي أنساب الأشراف: «تأزّروا».

<sup>(</sup>٢) في (ب): (سقياً).

<sup>(</sup>٣) الشطر في أنساب الأشراف:

على نصره سَفْياً من الله دائمه

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (بقتلهم).

 <sup>(</sup>٥) في الأوربية: «زاعمتمونا».

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (ذدتكم).

<sup>(</sup>٧) نهاية الأرب ٢١/٦٦، ٧٠، وفي أنساب الأشراف ٧٩٢/٥ (٤) أبيات ١ و٢ و٣ و٥.

<sup>(</sup>٨) في الأوربية: «ينصف».

<sup>(</sup>٩) في الأوربية: (يُنقِص).

<sup>(</sup>١٠) في نهاية الأرب ٢١/٧٧ (ولا دمِه).

وأنّي صَبَحتُ السِّجنَ في سوْرة الضَّحى فما إن بَرِحْنا السَجنَ حتى بدا لَنا وخَدَّ أسيلُ عن فتاةٍ حَبيبَةٍ (٢) فحما العَيشُ إلّا أنْ أزُورَكَ آمِناً وما زلتُ محبُوساً لحبسِكِ واجِماً

بكل فتى حامي الندمار مُدجَّج جَبِينُ كَفَرْنِ الشَّمسِ غيرُ مُشنَّج إِلَينا سَقَاها كلُّ دانٍ مُشَجِّج (٣) كعادَتِنا مِن قبل حَرْبي ومُخرَجي وإنّي بما تَلْقَيْنَ مِن بَعدِه شَج

وهي طويلة(١).

وجعل يعبث بعمّال المختار وأصحابه، فأُحْرقتْ بهَمَذان داره، ونهبوا ضيعته، فسار عُبيد الله إلى ضِياع همذان، فنهبها جميعها، وكان يأتي المدائنَ فيمرّ بعمّال جُوخى، فيأخذ ما معهم من المال، ثمّ يميل إلى الجبل، فلم يزل على ذلك حتّى قُتل المختار ...

وقيل: إنّه بايع المختار بعد امتناع، وأراد المختار أن يسطو به، فامتنع لأجل إبراهيم بن الأشتر. ثمّ سار مع ابن الأشتر إلى الموصل، ولم يشهد معه قتالَ ابن زياد، أظهر المرض. ثمّ فارق ابنَ الأشتر وأقبل في ثلاثمائة إلى الأنبار، فأغار عليها، وأخذ ما في بيت مالها. فلمّا فعل ذلك أمر المختار بهذم داره وأخذ امرأته، ففعل ما تقدّم ذكره. وحضر مع مُضعب قتال المختار وقتله، فلمّا قتل المختار قال الناس لمصعب في ولايته الثانية: إنّا لا نأمن أن يثب ابن الحرّ بالسواد كما كان يفعل بابن زياد والمختار، فحبسه،

فَمَنْ مُبِلغُ الفتيانِ أَنَّ أَخَاهُمُ بمَنزِكَةٍ مَا كَانَ يَرضَى بمِثلِها على الساق فوق الكعبِ أسودُ صامتُ وماكان ذا من عُظم جُرْم جَرَمْتُه()

أتَى دونَهُ بابٌ شديدٌ وحاجِبُهُ إذا قامَ عَنْتُهُ كُبولٌ تُجاذِبُهْ(» شديدٌ يُداني خَطوَهُ ويُقارِبُهُ ولكن سعى السّاعي بما هـوَ كاذبُهُ

<sup>(</sup>١) الطبري: (برخن).

<sup>(</sup>٢) الطبري: (حيّية).

<sup>(</sup>٣) في (آ): (متشحج).

<sup>(</sup>٤) انظر بقيِّتها في: تاريخ الطبري ٦/١٢٩، ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «يبعث».

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (عن).

<sup>(</sup>٧) نهاية الأرب ٢١/٧٠، ٧١.

<sup>(</sup>A) الطبري: «تُجَاوِبُه».

<sup>(</sup>٩) الطبري: «جنيته».

وقد كان في الأرض العريضة مسلك وأيُّ امرىء ضاقتْ عليه مذاهبُهُ (١) وقال:

بأيّ بلاء، أمْ بأيّة نعمة تقدّم قبلي مسلم والمهلّب؟ يعنى مسلم بن عَمْرو والد قُتيبة، والمهلّب بن أبي صُفْرة.

وكلّم عُبيدُ الله قوماً من وجوه مَذحج ليشفعوا له إلى مُصْعب، وأرسل إلى فتيان مَذْحج وقال: البسوا السلاحَ واستروه، فإن شفَّعهم مُصْعب فلا تعترضوا لأحد، وإن خرجوا ولم يشفّعهم فاقصدوا السجن، فإنّي سأعينكم من داخل".

فلمّا شفع أولئك النفرُ فيه شفّعهم مُصْعب وأطلقه، فأتى منزله، وأتاه الناس يهنئونه، فقال لهم: إنّ هذا الأمر لا يصلح إلّا بمثل الخلفاء الماضين الأربعة، ولم نر لهم فينا شبيها فنُلقي إليه أزمّتنا، فإن كان مَنْ عزّ بزّ فعلامَ نعقد في أعناقنا بيعةً، وليسوا بأشجع منّا لقاءً ولا أعظمَ مناعةً، وقد قال رسول الله على: «لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الله تعالى»، وكلّهم عاص مخالف قوي الدنيا ضعيف الآخرة، فعلامَ تُستحل حُرمتنا ونحن أصحاب النَّخيْلة والقادسيّة وجَلولاء ونِهاوند، نلقى الأسِنّة بنُحورنا، والسيوف بجباهنا، ثمّ لا يُعْرَف حقنا وفضلنا؟ فقاتلوا عن حريمكم، فإنّي قد قلبتُ ظهرَ المِجَنّ، وأظهرتُ لهم العداوة، ولا قوّة إلّا بالله، وخرج عن الكوفة وحاربهم وأغار.

فارسل إليه مُصْعبُ سيف بن هانيء المرادي ، فعرض عليه خراج بادوريا وغيرها ، ويدخل في الطاعة ، فلم يُجِب إلى ذلك ، فبعث إليه مُصْعبُ الأبرد بن قُرة الرياحي فقاتله ، فهزمه عُبيد الله وضربه على وجهه ، فبعث إليه أيضاً حُريث بن يزيد ، فقتله عُبيد الله ، فبعث إليه مُصْعبُ الحجّاج بن جارية الخَثْعمي ، ومسلم بن عَمْرو ، فلقِياه بنهر صَرْصَر ، فقاتلهما فهزمهما ، فأرسل إليه مُصْعب يدعوه إلى الأمان والصّلة ، وأن يوليه أي بلدٍ شاء ، فلم يقبل ، وأتى نَرْسَى ، ففر دِهْقانها بمال الفلوجة ، فتبعه ابن الحرّ حتى مر بعين تمر ، وعليها بسطام بن مَصْقلة بن هُبيرة الشيباني ، فالتجأ إليهم الدّهقان ، فخرجوا إلى عُبيد الله ، فاسر أيضاً بسطام بن مَصْقلة وناساً كثيراً ، وبعث ناساً من أصحابه فأحذوا المال الذي مع الدّهقان وأطلق الأسرى ".

الطبرى ١٣١/٦ وزاد بيتاً:

وفي الدهر والأيام للمرء عِبرة وفيما مضى إن ناب يدوماً نواثبُهُ

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢١/٧١.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦/١٣١، ١٣٢.

ثمّ إنّ عبيد الله أتَى تَكْريت، فأقام يجبي الخراج، فبعث إليه مُصْعبُ الأبردَ بِن قُرّة الرّياحيُّ، والجَوْنَ بن كَعب الهمدانيُّ في ألف، وأمَّدَهم المهلّب بيزيد بن المغفّل في خمسمائة، فقال لعُبيد الله رجلٌ من أصحابه: قد أتاك جمُّعٌ كثير فلا تقاتلُهم. فقال:

يُخَوِّفُني بالقَتل ِ قَوْمي وإنّما أموت إذا جاء الكتاب المؤجل لعَـلّ القَنا تُـدني (١) بأطرافِها الغِنَي (١) ألم تَرَ أنَّ الفَقرَ يُرزي بأهلِهِ وإنَّـكَ إلَّا تــركــبِ الـنهــولَ لا تــنــلْ

فنحيا كراماً أوْ نَكُرٌ فَنُقْتَلُ ٣ وأنَّ الغنى فيه العُلى والتجَمُّلُ من المال ِ ما يُرْضى الصَّديقَ ويفضلُ (٤)

وقاتلهم عُبيد الله يومَين وهو في ثلاثمائة، ولما كان عند المساء تحاجزوا، وخرج عُبيدُ الله من تَركْريت وقال لأصحابه: إنّي سائـر بكم إلى عبد الملك بن مـروان فتجهّزوا، وقال: إنِّي خائفٌ أن أموتَ ولم أَذْعَرْ مُصْعباً وأصحابه. وسار نحو الكوفة فبلغ كَسْكر، فأَخذ بيتَ مالها، ثمَّ أتَى الكوفة فنـزل بحمَّام جـريـر، فبعث إليـه مُصْعبُّ عمـرَ بن عُبيد الله بن مَعْمَر فقاتله، (فخرج إلى دَيْـر الأعور، فبعث إليـه مُصْعَبُ حجّارَ بن أَبْجـر، فَانهُ زِمْ حَجَّارٍ، فَشْتُمُهُ مُصْعَبُّ، وضمَّ إليهِ الجَوْنَ بن كعب الهمدانيُّ، وعمر بن عُبيد الله بن مُعْمَر، فقاتلوه)(٥) بأجمعهم، وكثّرت الجراحات في عسكر عُبيد الله بن الحُرّ، وعُقرت خيولهم، فانهزم حجّار، ثمّ رجع فاقتتلوا قتالًا شديداً حتّى أمسوا، وخرج ابن الحُرِّ من الكوفة (١٠).

وكتب مُصْعَبٌ إلى يزيد بن الحارث بن رُوَيْم الشيبانيّ، وهو بالمدائن، يأمره بقتال ابن الحُرّ، فقدّم ابنه حَوْشباً، فلقِيه بباجِسْرى، فهزمه عُبيد الله وقتل فيهم، وأقبل ابن الحُرّ إلى المدائن فتحصّنوا منه، فخرج عُبيد الله فوجّه إليه الجَوْنَ بن كَعب الهمدانيّ، وبِشْرَ بن عبد الله الأسديُّ، فنزل الجَوْنُ بحَوْلايا، وقدم بِشْر إلى تامَرًا فلقي ابن الحرّ، فقتله ابن الحرّ وهزم أصحابه، ثمّ لقي الجَوْنَ بن كعب بحَوْلايا، فخرج إليه عبد الرحمن بن عبد الله، فقتله ابن الحرّ وهزم أصحابه، وخرج إليه بشير بن عبد الرحمن بن بشير العِجْليّ، فقاتله بسُوراء قتالًا شديداً، فرجع عنه بشير، وأقام ابنُ

في الأوربية: «تدلى». (1)

في (ر): «القني». (٢)

فى الأوربية: (4) «فنجدى كراماً نجتدى ونؤمّل»

أورد الطبري ١٣٣/٦ البيتين الأولين فقط. وهي في: أنساب الأشراف ٢٩٦/٥. (٤)

ما بين القوسين من (ب). (0)

<sup>(7)</sup> الطبري ٦/١٣٤.

الحُرّ بالسواد يُغير ويجبي الخراج(١).

ثم لحِق بعبد الملك بن مروان، فلمّا صار إليه أكرمه وأجلسه معه على السرير، وأعطاه مائة ألف درهم، وأعطى أصحابه مالاً، فقال له ابن الحرّ ليوجّه معه جُنداً يقاتل بهم مُصْعباً، فقال له: سِرْ بأصحابك وادعُ مَنْ قدرتَ عليه، وأنا مُمِدُّك بالرجال.

فسار بأصحابه نحو الكوفة، فنزل بقرية إلى جانب الأنبار، فاستأذنه أصحابه في إتيان الكوفة، فأذِن لهم، وأمرهم أن يُخبروا أصحابه بقدومه ليخرجوا إليه، فبلغ ذلك القيسيّة، فأتوا الحارث بن أبي ربيعة عامل ابن الزّبير بالكوفة، فسألوه أن يرسل معهم جيشاً يقاتلون عُبيد الله ويغتنمون الفرصة فيه بتفرّق أصحابه، فبعث معهم جيشاً كثيفاً، فساروا فلقوا ابن الحرّ، فقال لابن الحرّ أصحابه: نحن نفرٌ يسيرٌ، وهذا الجيش لا طاقة لنا فيه. فقال: ما كنتُ لأدعهم، وحمل عليهم وهو يقول:

يا لكَ يوْماً فاتَ فيه نَهبي وغابَ عني ثقتي وصحبي (٢)

ثم عطفوا عليه فكشفوا أصحابه وحاولوا أن يأسروه، فلم يقدروا على ذلك، وأذِن الأصحابه في الذهاب، فذهبوا فلم يعرض لهم أحد، وجعل يقاتل وحده، فحمل عليه رجل من باهلة يكنّى أبا كدية فطعنه، وجعلوا يرمونه، ويكتّبون عليه، ولا يدنون منه، وهو يقول: أهذه نَبْلُ أم مغازل؟ فلمّا أثخنته الجراح خاض إلى معبر هناك، فدخله ولم يدخل فرسه، فركب السفينة ومضى به الملاّح حتّى توسّط الفرات، فأشرفت عليه الخيل، وكان معه في السفينة نَبطٌ، فقالوا لهم: إنّ في السفينة طَلِبة أمير المؤمنين، فإن فاتكم قتلناكم، فوثب ابن الحرّ ليرمي نفسه في الماء، فوثب إليه رجل عظيم الخلّق، فقبض على يديه وجراحاته تجري دماً، وضربه الباقون بالمجاذيف، فلمّا رأى أنّه يُقصَدُ به نحوَ القيسيّة قبض على الذي معه، وألقى نفسه معه في الماء فغرقا".

وقيل في قتله: إنّه كان يغشى مُصْعب بن الزّبير بالكوفة، فرآه يقدّم عليه غيره، فكتب إلى عبد الله بن الزّبير قصيدة يعاتب فيها مُصْعباً ويخوّفه مسيره إلى ابن مروان يقول فيها:

أبلِغْ أميرَ المُؤمنينَ رِسالَةً فلستُ على رَأي قبيح أُوادِبُهُ

<sup>(</sup>۱) الطبرى ۱/۱۳۶، ۱۳۵، نهاية الأرب ۷۳/۲۱.

 <sup>(</sup>۲) نهایة الأرب ۲۱/۷۶.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦/١٣٥، نهاية الأرب ٧٤/٢١.

وزيراً له مَن كنتُ فيهِ أحارِبُهُ (٢) أفي الحقّ أن أجفى (١) ويَجعل مُصعبٌ (١) وحقى يُلوّى عندكم وأطالِبُهُ فَكِيفَ وقد آتيتُكم (١) حقّ بيعتي وآسيتكم والأمر صعب مراتبة وأبليتُكُمْ ما لان يُضيَّع مثلُّهُ وأدركَ من مَلْك (١) السعراق رَغبائبُهُ فلمّا استنار الملك وانقادت العِدى لأصبَحَ فيما بَينَنا لا أُعاتِبُهُ جفا مُصْعبٌ عنّي ولوْ كان غيرهُ أرَى كلِّ ذي غِشُّ لنا هوَ صاحبُهُ لقد رابني من مُصْعب أنّ مُصْعَباً على كَدَرٍ (^) قد غُصّ بالماء (٩) شارِبُهُ وما أنا إنْ حَالاتُموني ٣٠ بـوارِدٍ إلَيه وما قد خَطّ في الزَّبْر كاتبُهُ ومــا لامــرِىءٍ إلَّا الَّــذي الــُلَّهُ ســائِـقٌ ويمنعني أن أدخـلَ البــابَ حــاجبُــهْ(١١) إذا قمتُ عند البابِ أدخلَ مسلماً(١١)

فحبسه مُصْعب، وله معه معاتبات من الحبس، ثمّ إنّه قال قصيدة يهجو فيها قيس عَيْلان، منها:

أَلَم تَـرَ قيساً قيسَ عَيْلان بَـرْقعَتْ لِحاها وباعَتْ نَبلَها بالمَغازِل (١٠)

فأرسل زُفَرُ بن الحارث الكلائيّ إلى مُصْعب: إنّي قد كفيتُك قتال ابن الـزرقاء، يعني عبد الملك بن مروان، وابن الحُرّ يهجو قيساً، ثمّ إنْ نفراً من بني سُلَيْم أسـروا ابنَ الحُرّ، فقال: إنّما قلتُ:

<sup>(</sup>١) في (آ) و (ر): «أخفى».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «مصعباً».

<sup>(</sup>٣) الطبري:

<sup>«</sup>وزيريْه من قبد كنت فيه أحاربه»

<sup>(</sup>٤) في (آ) و (ر): «أبليتكم»، وكذلك عند الطبري.

<sup>(</sup>٥) الطبري: «مالاً».

<sup>(</sup>٦) في (ر) و (آ) والطبري: «مال».

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: «خلَّيتموني».

<sup>(</sup>٨) في (آ) و (ر): «قذر».

<sup>(</sup>٩) الطبري: «بالصفو».

<sup>(</sup>١٠) الطبري: «مسلم».

<sup>(</sup>١١) الطبري ١٣٦/٦، نهاية الأرب ٧٥/٢١، وورد السابع والأخير فقط في أنساب الأشراف ٨٧/٥، باختلاف الألفاظ.

<sup>(</sup>۱۲) الطبري ٦/١٣٧، نهاية الأرب ٧٦/٢١.

وسارَتْ إلَينا في القَنا والقنابل (١)

أَلَم تَـرَ قَيـسـاً قيسَ عَيـلانَ أِقبَـلَتْ (اللهُ عَيَاشِ (اللهُ عَيَاضِ (اللهُ عَيَاضِ (اللهُ عَيَاضِ (اللهُ عَيَاضِ (اللهُ عَيَاضِ (اللهُ عَيَاضِ (اللهُ عَلَيْكُ (اللهُ عَلَيْكُ (اللهُ عَلَيْكُ (اللهُ عَيَاضِ (اللهُ عَلَيْكُ (اللهُ اللهُ عَلَيْكُ (اللهُ عَلَيْكُ (اللهُ عَلَيْكُ (اللهُ عَلَيْكُ (اللهُ عَلَيْكُ (اللهُ عَلَيْكُ (اللهُ اللهُ عَلَيْكُ (اللهُ عَلَيْكُ (اللهُ عَلَيْكُ (اللهُ عَلَيْكُ (اللهُ اللهُ عَلَيْكُ (اللهُ اللهُ عَلَيْكُ (اللهُ اللهُ عَي

#### ذكر عدّة حوادث

قيل: في هذه السنة وافى عرفات أربعةُ ألوية: لـواءٌ لابن الحنفيّة وأصحـابه، ولـواءٌ لابن الزّبير وأصحابه، ولواءٌ لنجّدة الحَروريِّ، ولم يجرِ بينهم حـربٌ ولا فتنة، وكان أصحاب ابن الحنفيّة أسلم الجماعة ".

وكان العامل لابن الزّبير على المدينة هذه السنة جابر بن الأسود بن عوف الزُّهْريُّ، وعلى البصرة والكوفة مُصْعب أخوه، وعلى قضاء الكوفة عبد الله بن عُتبة بن مسعود، وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبَيرة، وعلى خُراسان عبد الله بن خازم، وكان عبد الملك بن مروان بالشام مشاققاً لابن الزّبير (٥٠).

#### [الوَفَيَات]

ومات عبد الله بن عبّاس (٢) سنة ثمان وستّين وعُمره أربع وسبعون سنة، وقيل غير ذلك وفيها مات عديّ بن حاتم (٢) الطائيُّ، وقيل: سنة ستّ وستّين، وعُمره مائة وعشرون سنة. ومات أبو واقد الليثيُّا (١) واسمه الحارث بن مالك وفيها توفّي أبو شُرَيْح الخُزاعيّ (١) واسمه خُويْلد بن عَمْرو، وهو الكعبيُّ.

(شُرَيح: بالشين المعجمة).

إلينا وسارت بالقنا والقنابل

<sup>(</sup>۱) في هامش (آ) «برقعت».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٦/١٣٧ وفيه:

وفي الأوربية: «والقبائل».

<sup>(</sup>٣) في (ر) و (آ): «عباس».

<sup>(</sup>٤) تأريخ اليعقوبي ٢٦٨/٢، الطبري ٦/١٣٨، ١٣٩، نهاية الأرب ٧١/٧١، ٧٧، شفاء الغرام ٣٤٠/٢ (حوادث سنة ٦٦ هـ.).

<sup>(</sup>٥) الطبري ٦/١٣٩، نهاية الأرب ٧٦/٢١، ٧٧.

<sup>(</sup>٦) انظر عن (عبد الله بن عباس) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ١٤٨ رقم ٥٤ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٧) انظر عن (عديّ بن حاتم) في: تاريخ الرّسلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ص ١٨١ رقم ٦٩ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(^)</sup> انظر عن (أبي واقد الليثي) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٢٩٩ رقم ١٣٤ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٩) انظر عن (أبي شريح الخزاعي) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٢٨٨ رقم ١٢٩ وفيه مصادر ترجمته.

وعبد الرحمن بن حاطب (') بن أبي بَلْتعة، وقيل: إنّه وُلد زمن النبي ﷺ. (حاطب: بالحاء المهملة. وبَلْتَعَة: بالباء الموحدة، والتّاء المثنّاة من فوق، والعين المهملة المفتوحات).

<sup>(</sup>١) انظر عن (عبد الرحمن بن حاطب) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ١٧١ رقم ٦١ وفيه مصادر تحمته

## ثم دخلت سنة تسع وستين

#### ذكر قتل عَمْرو بن سعيد الأشْدق

في هذه السنة خالف عَمرُو بن سعيد عبدَ الملك بن مروان وغلب على دمشق فقتله. وقيل: كانت هذه الحادثة سنة سبعين.

وكان السبب في ذلك أنّ عبد الملك بن مروان أقام بدمشق بعد رجوعه من قِنسْرين ما شاء الله أن يقيم، ثمّ سار يريد قَرْقِيسيا وبها زُفَر بن الحارث الكلائيُّ، وكان عَمْرو بن سعيد مع عبد الملك، فلمّا بلغ بُطنان حبيب (رجع عَمْرو ليلًا ومعه حُمَيْد بن حُرَيْث الكلبيُّ، وزُهير بن الأبرد الكلبيُّ، فأتى دمشق وعليها عبد الرحمن بن أمّ الحكم الثقفيّ قد استخلفه عبد الملك، فلمّا بلغه رجوع عَمرو بن سعيد هرب عنها، ودخلها عَمْرو، فغلب عليها وعلى خزائنها (م)، وهدم دار ابن أمّ الحكم، واجتمع الناس إليه فخطَبهم ومنّاهم ووعدهم.

وأصبح عبد الملك وفقد عَمراً، فسأل عنه فأُخبر تخبره، فرجع إلى دمشق فقاتله أيّاماً، وكان عَمْرو إذا أخرج حُمَيْدَ بن حُريث على الخيل أخرج إليه عبدُ الملك سُفيانَ بن الأبرد الكلبيّ، وإذا أخرج عَمرٌو زُهَيرَ بن الأبرد أخرج إليه عبدُ الملك حَسّانَ بن مالـك بن بَحْدل.

ثم إنَّ عبد الملك وعَمراً اصطلحا وكتبا بينهما كتاباً وآمنه عبد الملك، فخرج عَمْرو في الخيل إلى عبد الملك، فأقبل حتى أوطأ فرسه أطناب عبد الملك، فانقطعت وسقط السَّرادق، ثمَّ دخل على عبد الملك فاجتمعا.

ودخل عبد الملك دمشق يوم الخميس، فلمّا كان بعد دخول عبد الملك بأربعة أيّام

في الأوربية: «حلب».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «خزائنه». والخبر عند الطبري ٦/٠١٠.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (فأخرجه).

أرسل إلى عَمْرو أن اثتني، وقد كان عبد الملك استشار كُرَيب'' بن أبرهـة'' الحِمْيريَّ في قتل عَمْرو، فقال: لا ناقة لي في هذا ولا جمل، في مثل هذا هلكتْ حِمْير.

فلمّا أتّى الرسولُ عَمراً يدعوه صادف عنده عبدَ الله بن يزيد بن معاوية ، فقال لعَمْرو: يا أبا أميّة أنت أحبّ إليّ من سمعي ومن بصري ، وأرى لك أن لا تأتيه . فقال عَمْرو: لِمَ؟ قال: لأنّ تُبيع ابن امرأة كعب الأحبار قال: إنّ عظيماً من ولد إسماعيل يرجع فيغلق أبواب دمشق ، ثمّ يخرج منها ، فلا يلبث أن يُقْتَل . فقال عَمْرو: والله لو كنت نائماً ما انتهبني ابن الزّرقاء ولا اجترأ عليّ ، أما إنّي رأيتُ عثمان البارحة في المنام فألبسني قميصه . وكان عبد الله بن يزيد زوج ابنة عَمْرو. ثمّ قال عمرو للرسول: أنا رائح العشيّة .

فلمّا كان العشاء لبس عَمْرو درعاً، ولبس عليها القباء، وتقلّد سيفه وعنده حُمَيْد بن حُرَيث الكلبيُّ، فلمّا نهض متوجّهاً عثر بالبساط، فقال له حُمَيد: والله لو أطعتني لم تأتِه. وقالت له امرأته الكلبيّة كذلك، فلم يلتفت ومضى في مائة من مواليه.

وقد جمع عبد الملك عنده بني مروان، فلمّا بلغ الباب أذِن له، فدخل، فلم يـزل أصحابه يُحْبَسون عند كلّ باب حتى بلغ قـارعة ألدار، وما معـه إلاّ وصيف أله، فنظر عَمْرو إلى عبد الملك وإذا حوله بنو مروان، وحسّان بن بَحْدل الكلبيّ، وقبيصة بن ذُويب الخُزاعيُّ، فلمّا رأى جماعتهم أحسّ بالشرّ، فالتفت إلى وصيفه وقال: انطلق إلي أخي يحيى فقـل له يـأتِني، فلم يفهم الوصيف فقـال له: لبّيك! فقال عَمرو: اغرُب عني في حرق الله وناره! وأذِن عبد الملك لحسّان وقبيصة، فقاما فلقِيا عَمراً في الدار، فقـال عَمْرو لوصيفه: انطلق إلى يحيى فمُره أن يأتيني. فقال: لبّيك! فقال عَمرو: اغرُب عنى.

فلمّا خرج حسّان وقبيصة أغْلِقت الأبواب ودخل عَمْرو، فرحّب به عبدُ الملك وقال: ها هنا ها هنا يا أبا أُميّة! فأجلسه معه على السرير، وجعل يحادثه طويلًا، ثمّ قال: يا غلام خذ السيف عنه. فقال عَمْرو: إنّا لله يا أمير المؤمنين. فقال عبد الملك: أتطمع أن تجلس معي متقلّداً سيفك؟ فأخذ السيف عنه، ثمّ تحدّثا، ثمّ قال له عبد الملك: يا أبا أميّة، إنّك حيث خلعتني أليتُ بيمينٍ إن أنا ملأتُ عيني منك وأنا مالكَ لك أن أجعلك في جامعة. فقال له بنو مروان: ثمّ () تطلقه يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، وما عسيت أن

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «كرنب».

<sup>(</sup>۲) في (ر): «إبراهيم».

<sup>(</sup>٣) الطبري ١٤١/٦، ١٤٢، نهاية الأرب ١٠١/٢١.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «قاعة».

 <sup>(</sup>٥) في الأوربية: (وصيفاً).

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (لم).

أصنع بأبي أميّة؟ فقال بنو مروان: أبرّ قسم أمير المؤمنين. فقال عَمْرو: قد أبرّ الله قَسَمَك يا أمير المؤمنين.

فأخرج من تحت فراشه جامعة وقال: يا غلام قمْ فاجمعه فيها. فقام الغلام فجمعه فيها. فقال عَمْرو: أذكرك الله يا أمير المؤمنين أن أن تخرجني فيها على رؤوس الناس. فقال عبد الملك: أَمَكْراً يا أبا أميّة عند الموت؟ لا والله ما كنّا لِنُحْرجَك في جامعة على رؤوس الناس. ثمّ جذبه جذبة أصاب فمه السرير، فكسر ثنيَّتيه ألى فقال عمرو: أذكرك الله يا أمير المؤمنين كسر عظم مني، فلا تركب ما هو أعظم من ذلك. فقال له عبد الملك: والله لو أعلم أنّك تُبقي عليّ [إنْ] أنا أبقيتُ عليك وتصلح قريش لأطلقتك، ولكن ما اجتمع رجلان في بلدة قط على ما نحن عليه إلّا أخرج أحدهما صاحبه ألى فلمّا رأى عَمرو أنّه يريد قتله قال: أُغَدراً أن يا ابن الزّرقاء!

وقيل: إنَّ عَمراً لما سقطت ثنيّتاه جعل يمسّهما، فقال عبـد الملك: يا عَمْـرو أرى ثنيّتيك قد وقعتا منك موقعاً لا تطيب نفسك بعده (٥٠).

وأذن المؤذن العصر، فخرج عبد الملك يصلّي بالناس، وأمر أخاه عبد العزيز أن يقتله، فقام إليه عبد العزيز بالسيف، فقال عَمرو: اذكرك الله والرحم أن تلي قتلي، ليقتلني مَنْ هُو أبعد رَحِماً منك. فألقى السيف وجلس، وصلّى عبد الملك صلاة خفيفة، ودخل وغُلقت الأبواب. ورأى الناس عبد الملك حين خرج وليس معه عَمْرو، فذكروا ذلك ليحيى بن سعيد، فأقبل في الناس ومعه ألف عبد لعَمرو، وناسٌ من أصحابه كثير، فجعلوا يصيحون بباب عبد الملك: أسمعنا صوتك يا أبا أميّة (١٠)! فأقبل مع يحيى حُمَيْد بن حُريث، وزُهير بن الأبرد، فكسروا باب المقصورة، وضربوا الناسَ بالسيوف، وضُرب الوليد بن عبد الملك على رأسه، واحتمله إبراهيم بن عربيّ صاحب الديوان، فأدخله بيت القراطيس.

ودخل عبد الملك حين صلّى فرأى عَمراً بالحياة، فقـال لعبد العـزيز: مـا منعك أن نقتله؟ فقال: إنّه ناشدني الله والرَّحِم فرققتُ لـه. فقال لـه: أخزى الله أمّـك البوّالـة على

<sup>(</sup>١) في (ر): أن لا.

<sup>(</sup>٢) في أنساب الأشراق: «ثنيّته».

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ج ٤ ق ٧/١٤٤، ٤٤٨، البصائر والذخائر ٢١/١.

 <sup>(</sup>٤) في الأوربية: وأعذره.

 <sup>(</sup>٥) في الأوربية: ﴿ وَنَفْسَكُ لِي بَعْدُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ج ٤ ق ١/٥٤٥ رقم ١١٣٥.

عَقَبَيْها، فإنّك لم تُشبه غيرها! ثمّ أخذ عبد الملك الحربة، فطعن بها عَمـراً فلم تجزْ، ثمّ ثنّى فلم تجزْ، ثمّ ثنّى فلم تجزْ، فضرب بيده على عضُده، فرأى الدّرع فقال: ودرع أيضاً؟ إن كنت لمُعِدّاً! فأخذ الصمصامة وأمر بعَمرو فصُرع، وجلس على صدره فذبحه وهو يقول:

يا عَمرو إن لا تمدّع شَتْمي ومنقصتي أضربْكَ حيثُ تقولُ الهامةُ اسقوني(١)

وانتفض عبد الملك رِعدة، فحُمل عن صدره فُوضع على سريره، وقال: ما رأيتُ مثل هذا قطّ، قَتَله صاحبُ دنيا ولا طالب آخرة (٢٠).

ودخل يحيى ومن معه على بني مروان يُخرجهم ومن كان من مواليهم، فقاتلوا يحيى وأصحابه، وجاء عبدُ الرحمن بن أمّ الحكم الثقفيُّ، فدفع إليه الرأس، فألقاه إلى الناس، وقام عبد العزيز بن مروان وأخذ المال في البِدَر، فجعل يُلقيها إلى الناس، فلمّا رأى الناسُ الرأسَ والأموال (انتهبوا الأموالُ وتفرّقوا) "، ثمّ أمر عبد الملك بتلك الأموال فجُبيت (الله عنه عادت إلى بيت المال.

وقيل: إنَّ عبد الملك إنَّما أمر بقتل عَمْرو حين خرج إلى الصلاة غلامَه أبا النُّعَيْزِعَة (٥٠)، فقتله وألقى رأسه إلى الناس، ورُميَ يحيَى بصخرة في رأسه، وأخرج عبدُ الملك سريره إلى المسجد، وخرج وجلس عليه، وفقد الوليد ابنه فقال: والله لئن اكانوا قتلوه لقد أدركوا ثأرهم. فأتاه إبراهيم بن عربي الكنانيّ، فقال: الوليدُ عندي، وقد جُرح وليس عليه بأس.

وأتي عبد الملك بيحيى بن سعيد، وأمر به أن يُقتَل، فقام إليه عبد العزيز بن مروان فقال: جُعلتُ فداك يا أمير المؤمنين! أتراك قاتلاً بني أميّة في يـوم واحد! فأمر بيحيى فحُبس. وأراد قتل عنبسة بن سعيد، فشفع فيه عبد العزيز أيضاً، وأراد قتل عامر بن الأسود الكلبيّ، فشفع فيه عبد العزيز، وأمر ببني عَمْرو بن سعيد فحُبسوا، ثمّ أخرجهم مع عمّهم يحيى فألحقهم بمُصْعب بن الزبير ».

<sup>(</sup>١) القول لذي الإصبع، في المفضّليّات ٣١، وتاريخ الطبري ١٤٥/٦، ونهاية الأرب ١٠٤/٢١.

<sup>(</sup>۲) الطبري ۱۲۱/۳ ـ ۱۲۵.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «تفرّقوا وانتهبوا».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «فجئت».

<sup>(</sup>٥) في طبعة صادر ٣٠١/٤ «ابن الزعيريّة»، والتصحيح من: تاريخ الطبري ١٤٥/٦، وأنساب الأشراف ج ٤ ق ٤٤٥/١ رقم ١١٣٥.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: «وإن».

<sup>(</sup>۷) الطبري ٦/٦٤٦.

ثمّ بعث عبد الملك إلى امرأة عَمْرو الكلبيّة: ابعثي إليّ كتاب الصلح الذي كتبتُه لعَمرو. فقالت لرسوله: ارجع فأعْلمه أنّ ذلك الصلح معه في أكفانه ليخاصمك عند ربّه. وكان عبد الملك وعَمرو يلتقيان في النَّسَب في أميّة، هذا عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة، وكانت أمّ عَمْرو أمّ البنين بنت الحكم عمّة عبد الملك.

فلمّا قتل عبدُ الملك مُصْعباً، واجتمع الناس عليه، دخل أولاد عَمْرو على عبد الملك، وهم أربعة: أميّة، وسعيد، وإسماعيل، ومحمّد، فلمّا نظر إليهم قال لهم: إنّكم أهل بيت لم تزالوا ترون لكم على جميع قومكم فضلاً لم يجعله الله لكم، وإنّ الذي كان بيني وبين أبيكم لم يكن حديثاً، ولكن كان قديماً في أنفُس أوَّليكم على أوَّلينا (() في الجاهليّة، فأقطع بأميّة، وكان أكبرهم، فلم يقدر أن يتكلّم.

فقام سعيد بن عَمْرو وكان الأوسط، فقال: يا أمير المؤمنين ما تَنْعَى " علينا أمراً كان في الجاهليّة، وقد جاء الله بالإسلام فهدم ذلك ووعد جنّة وحنّر ناراً، وأمّا الذي كان بينك وبين عَمرو، فإنّه كان ابن عمّك، وأنتَ أعلم بما " صنعت، وقد وصل عَمرو إلى الله، وكفى بالله حسيباً، ولَعَمْري لئن أخذتنا بما " كان بينك وبينه لبطنُ الأرض خيرٌ لنا من ظهرها ". فرق لهم عبد الملك وقال: إنّ أباكم خيّرني بين أن يقتلني أو أقتله، فاخترتُ قتله على قتلي، وأمّا أنتم فما أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتكم! وأحسن جائزتهم ووصلهم وقرّبهم ".

وقيل: إنَّ خالد بن يزيد قال لعبد الملك ذات يوم: عجبتُ كيف أصبتَ غِرَّة عَمرو. فقال عبد الملك:

فاصُولَ صَوْلةَ حازِم مُسْتَمْكِنِ (٢) ليس المُسيءُ سبيلُه كَالمُحسنِ (١)

أدنيتُ منّي ليسكن رُوعُهُ (١) غضَباً ومَحمِيَةً لِديني إنّهُ

- (١) في الأوربية: «أوليائكم على أوليائنا».
  - (٢) في الأوربية: «تبغي».
    - (٣) في الأوربية: «ما».
  - (٤) في الأوربية: «ظهره».
  - (٥) الطبري ١٤٧/٦، ١٤٨.
- (٦) في تاريخ خليفة: «لأمَن مكره»، وفي أنساب الأشراف: «ليسكن نفُرُه».
  - (٧) في الأوربية:
- آذیته منی لیسکن رُوعه وأصول صولة حازم متمكّن
- (^) الطبري ٦/٨٤، تـاريخ خليفـة ٢٦٦ (في حـوادث سنة ٧٠ هـ.)، أنسـاب الأشـراف ج ٤ ق ٤٧/١ و ٤٥١.

وقيل: إنّما خَلْعُ عَمْرٍو وقَتْلُه حين سار عبد الملك نحو العراق لقتال مُصْعب، فقال له عَمْرو: إنّك تخرِج إلى العراق، وقد كان أبوك جعل لي هذا الأمر بعده، وعلى ذلك قاتلتُ معه، فاجعلُ هذا الأمر لي بعدك، فلم يُجِبْه عبد الملك إلى ذلك، فرجع إلى دمشق، وكان من قتْله ما تقدّم.

وقيل: بل كان عبد الملك قـد استخلف عَمراً على دمشق، فخـالفه وتحصّن بهـا، والله أعلم.

ولما سمع عبد الله بن الزّبير بقتل عَمْرو قال: إنّ ابن الزّرقاء قتـل لطيم الشيطان، ﴿وَكَـٰذَلِكَ نُـوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١)، وبلغ ذلك ابن الحنفيّة فقال: ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ (١)، يُرفع له يوم القيامة لواءً على قدر غدرته.

# ذكر عصيان الجراجمة بالشام

لما امتنع عَمْرو بن سعيد على عبد الملك خرج أيضاً قائد من قواد الضواحي في جبل اللُّكَام، واتّبعه خلق كثير من الجراجمة والأنباط وأباق عبيد المسلمين وغيرهم، ثمّ سار إلى لبنان ألى فلمّا فرغ عبد الملك من عَمْرو أرسل إلى هذا الخارج عليه، فبذل له كلّ جُمْعَة ألف دينار، فركن إلى ذلك ولم يُفسد في البلاد، ثمّ وضع عليه عبد الملك سُحَيْمَ بن المهاجر، فتلطف حتى وصل إليه متنكّراً، فأظهر له ممالأته، وذمّ عبد الملك وشتمه، ووعده أن يدلّه على عوراته وما هو خير له من الصّلح. فوثق به. ثمّ إنّ سُحَيْماً عظف عليه وعلى أصحابه وهم غارّون غافلون بجيش مع موالي عبد الملك وبني أمية وجُندٍ من ثقات جُنده وشجعانهم كان أعدّهم بمكان خفي قريب، وأمر فنودي: مَنْ أتانا من العبيد، يعني الذين كانوا معه، فهو حرَّ ويُثبّت في الديوان، فانفض إليه خلق كثير من العبيد، يعني الذين كانوا معه، فقتل الخارج ومَن أعانه من الروم، وقُتل نفرٌ من الجراجمة منهم، فكانوا ممن قاتل معه، فقتل الخارج ومَن أعانه من الروم، وقُتل نفرٌ من الجراجمة والأنباط، ونادى المنادي بالأمان فيمن لقي منهم، فتفرّقوا في قُراهم وسدّ الخلل، وعاد إلى عبد الملك ووفي للعبيد ".

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح، الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «البنان».

<sup>(</sup>٤) انظر خبر عصيان الجراجمة في: فتوح البلدان للبلاذري ١٩٠/١، وأنساب الأشراف، له ٣٠٠/٥، وبغية الطلب لابن العديم (المخطوط) ٢١٣/٧ و ٢١٩، ٢٢٠، وتاريخ دمشق لابن عساكر (مخطوطة التيمورية) ١٠٠/١٥ - ١٢٢ و ١٩٠/١٥، وتهـ ذيب تاريخ دمشق ٢٦٥/٦، ٢٦، ونهاية الأرب للنويـري ١٠٨/٢١، ١٠٠/١٥ وخطط الشام لمحمد كرد علي ١٤٩/١، ١٥٠، وتاريخ الأمة العربية للدكتور محمد أسعداطلس =

#### ذكر عدّة حوادث

في هذه السنة قُتل زُهير بن قيس (١) أمير إفريقية، وقد ذكرنا ذلك سنة اثنتين وستّين. وفيها حكم رجل من الخوارج بِمنّى وسلّ سيفه، وكانوا جماعة، فأمسك الله أيديهم، فقُتل ذلك الرجل عند الجمرة (١٠).

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزّبير"، وكان على البصرة والكوفة له أخوه مُصْعب، وعلى قضاء الكوفة شُرَيْح، وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبَيرة، وعلى خُراسان عبد الله بن خازم (١٠).

#### [الوَفَيَات]

وفيها توفّي أبو الأسود الدُّؤلي (٥)، وله خمسٌ وثمانون سنة.

ا ١٠٤، ١٠٤، والحدود الإسلامية البيزنطية لفتحي عثمان ٣٦٢/١، وكتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور (الطبعة الثانية) ١٢٩/١ - ١٣٤، وكتابنا: لبنان من الفتح الإسلامي حتى سقـوط الدولة الأموية ١٠٨ - ١١٥.

<sup>(</sup>١) انظر عن (زهير بن قيس) في: تاريخ الإسلام (٦١ - ٨٠ هـ.) - ص ٤٠٤ رقم ١٧٠ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٦/٨٤١، ١٤٩، نهاية الأرب ٢١/٧٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢٦٨/٢، المعرفة والتاريخ ٣٣١/٣، ٣٣٢، المحبّر ٢٢، تاريخ الطبري ١٤٩/٦، مروج الذهب ٣٩٨/٣، تاريخ العظيمي ١٨٩، نهاية الأرب ٧٧/٢١، البداية والنهاية ١٢/٨، شفاء الغرام ٢٤٠/٣، تاريخ دمشق ٤٥٤ و ٤٥٥، مآثر الإنافة ١٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) الطبري ١٤٩/٦.

<sup>(</sup>٥) انظرِ عن (أبي الأسود الدؤلي) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٢٧٦ رقم ١٢٤ وفيه مصادر ترجمته.

#### ٧٠

# ثم دخلت سنة سبعين

في هذه السنة اجتمعت الروم واستجاشوا على مَنْ بالشام، فصالح عبد الملك ملكهم على أن يؤدّي إليه كلّ جمعة ألف دينار خوفاً منه على المسلمين (١).

وفيها شخص مصعب إلى مكّة، في قول بعضهم، ومعه أموال كثيرة ودوابّ كثيرة، قسمها في قومه وغيرهم، ونهض ونحر بُدناً كثيرة أن

وحجّ بالناس هذه السنة عبد الله بن الزبير"، وكان عُمّاله فيها مَنْ تقدّم ذكرهم".

### ذكر يوم الجُفْرة

وفي هذه السنة سار عبد الملك بن مروان يريد مُصْعَباً، فقال له خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد: إن وجهتني إلى البصرة وأتبعتني خيلاً يسيرة رجوت أن أغلب لك عليها. فوجه عبد الملك، فقدِمَها مستخفياً في خاصّته حتى نزل على عَمْرو بن أصمع (١)، وقيل: نزل على عليّ بن أصمع الباهليّ، فأرسل عَمرو إلى عَبّاد بن الحُصَين، وهو على شُرطة ابن مَعْمَر، وكان مُصْعب قد استخلفه على البصرة، ورجا ابن أصمع أن

<sup>(</sup>۱) الطبري ١٥٠/٦، وانظر المصادر الأخرى التي حشدناها تحت خبر عصيان الجراجمة بالشام، الـذي تقدّم قبل قليل. منع تاريخ العظيمي ١٨٩، والمنتخب من تـاريخ المنبجي (بتحقيقنا) ص ٧٨، ونهاية الأرب ١٨/٢١، وتـاريخ الإسـلام (٦١ ـ ٨٠هـ.) ـ ص ٦٦، والبداية والنهاية ٣١٣/٨، وأنسـاب الأشـراف ٥٣٥٥/٠

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (قسم).

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦/١٥٠، البداية والنهاية ٣١٣/٨.

 <sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة ٢٦٦، المعرفة والتاريخ ٣٣٢/٣، المحبّر ٢٦، تـاريخ اليعقـوبي ٢٦٨/٢، تاريخ الطبـري ٢٠٠/٦، مروج الذهب ٣٩٨/٣، تاريخ العظيمي ١٨٩، نهايـة الأرب ٢١/٩٧، شفاء الغـرام ٣٤٠/٢، تاريخ دمشق ٤٥٤ و ٤٥٥.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٦/١٥٠.

<sup>(</sup>٦) الطبري ١٥٢/٦.

يبايعه عبّاد بن الحُصَين وقال له: إنّي قد أجرْتُ خالداً، وأحببتُ أن تعلم ذلك لتكون ظهراً لي. فوافاه الرسول حين نزل عن فرسه، فقال عبّاد: قلْ له والله لا أضع لَبِد فرسي حتّى أتيك في الخيل. فقال ابن أصمع لخالد: إنّ عبّاداً يأتينا الساعة، ولا أقدر [أن] أمنعك عنه، فعليك بمالك بن مِسمَع().

فخرج خالد يركض، وقد أخرج رِجْلَيه من الركابَين حتّى أتّى مالكاً فقال: أجـرْني، فأجاره، وأرسل إلى بكر بن وائل والأزد، فكان أوّل راية أتته راية بني يَشْكر، وأقبـل عبّاد في الخيل، فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال.

فلمّا كان الغد عدواً إلى جُفْرة نافع بن الحارث، ومع خالد رجال من تميم، منهم: صَعْصَعة بن معاوية، وعبد العزيز بن بِشر، ومُرّة بن مِحْكان، وغيرهم، وكان أصحاب خالد جُفريّة ينتسبون إلى الجُفرة، وأصحاب ابن مَعْمَر زُبيريّة، وكان من أصحاب خالد: عُبيد الله بن أبي بكرة، وحُمْران بن أبان، والمُغيرة بن المهلّب، ومن الزُبيريّة: قيس بن الهَيْم السُّلَميُّ ...

ووجّه مُصعَبٌ زَحْرَ بن قيس الجُعْفيُّ مَـدَداً لابن مَعمر في ألف، ووجّه عبدُ الملك عُبيدُ الله بن زياد بن ظَبْيان مَدَداً لخالد. فأرسل عُبيدُ الله إلى البصرة من يأتيه بالخبر، فعاد إليه فأخبره بتفرق القوم، فرجع إلى عبد الملك. فاقتتلوا أربعة وعشرين يـوماً، وأصيبت عين مالك بن مِسْمع، وضجر من الحرب، ومشتْ بينهم السفراء، فاصطلحوا على أن يخرج خالد من البصرة، فأخرجه مالك''. ثمّ لحق مالك بثأج''.

وكان عبد الملك قد رجع إلى دمشق، فلم يكن لمُصْعب هِمّة إلاّ البصرة، وطمع أن يدرك بها خالداً، فوجده قد خرج، وسخط مُصْعب على ابنَ مَعْمَر، وأحضر أصحاب خالد فشتمهم وسبّهم أن فقال لعبيد الله بن أبي بكرة: يا ابنَ مسروح، إنّما أنت ابن كلبة تعاورها الكلاب، فجاءت بأحمر وأصفر وأسود من كلّ كلب بما يشبهه، وإنّما كان أبوك عبداً نزل إلى رسول الله على من حصن الطائف، ثمّ ادّعيتم أنّ أبا سفيان زنَى بأمّكم، ووالله لئن بقيتُ لألحِقنّكم بنسبكم. ثمّ دعا حُمْرانَ فقال له: إنّما أنت ابنُ يهوديّة عِلج نَبطيّ سُبيتَ من عين التّمْر. وقال للحكم بن المنذر بن الجارود، ولعبد الله بن فضالة

<sup>(</sup>١) الطبري ١٥٢/٦.

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَي الْطَبِرِي ٢/٢٥٦، ونهاية الأرب ٧٨/٢١ وغدوا»، وفي أنساب الأشراف ج ٤ ق ٢/٨٦١ (بدروا».

<sup>(</sup>٣) الطَّبري ٦/١٥٢، ١٥٣، أنساب الأشراف ج ٤ ق ١/٢٦٧، ٤٦٨ رقم ١١٩١.

<sup>(</sup>٤) الطبري ١٥٣/٦، نهاية الأرب ٧٨/٢١، أنساب الأشراف ج ٤ ق ٤٦٨/١، ٤٦٩ رقم ١١٩٢.

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: (بالنباج).

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف: وأنَّبهم).

الزَّهْرانيِّ، ولعليِّ بن أصمع، ولعبد العزيز بن بِشر، وغيرهم نحو هذا من التوبيخ والتقريع، وضربهم مائةً مائة، وحلق رؤوسهم ولحاهم، وهدم دُورهم وصحّرهم في الشمس ثلاثاً، وحملهم على طلاق نسائهم، وجمّر أولادهم في البعوث، وطاف بهم في أقطار البصرة، وأحلفهم أن لا ينكحوا الحرائر أن وهدم دار مالك بن مِسمع وأخذ ما فيها، فكان ممّا أخذ جارية ولدت له عَمْرو بن مُصْعب.

وأقام مُصْعب بالبصرة، ثمّ شخص إلى الكوفة، فلم يزل بها حتّى خرج إلى حـرب عبد الملك بن مروان ،

المُغيرة: بضم الميم، وبالغين، والراء. خالد بن أسيد: بفتح الهمزة، وكسر السين. والجُفْرة: بضم الجيم، وسكون الراء.

#### [وفاة عاصم بن عمر]

وفي هذه السنة مات عاصم بن عمر بن الخطّاب (٠)، وهـو جدّ عمـر بن عبد العـزيز لأمّه، ووُلد قبل موت النبيّ ﷺ، بسنتين.

# ذكر مقتل عُمَير بن الحباب بن جَعْدة السُّلَميّ

في هذه السنة قُتل عُمَير بن الحُباب بن جَعْدة السُّلَميُّ، ونحن نـذكر سبب الحـرب بين قيس وتَغْلب حتَّى آل الأمرُ إلى قتل عُمير.

وكان سبب ذلك أنّه لما انقضى أمرُ مرج راهط وسار زُفَر بن الحارث الكلائيُ إلى قرقيسيا، على ما ذكرناه، وبايع عُميرٌ مروان بن الحكم، وفي نفسه ما فيها بسبب قتل قيس بالمرج، فلمّا سيّر مروان بن الحكم عُبيدُ الله بن زياد إلى الجزيرة والعراق كان عميرٌ معه، فلقوا سليمان بن صُرَد بعين الوردة، وسار عُبيدُ الله إلى قرْقيسيا لقتال زُفَر، فثبطه عُميرٌ، وأشار عليه بالمسير إلى الموصل قبل وصول جيش المختار إليها، وسار إليها ولقي إبراهيم بن الأشتر بالخازر، فمال عُميرٌ معه، فانهزم جيش عُبيد الله وقُتل هو، فأتى عُميرٌ قرقيسيا، وصار مع زُفَر، فجعلا يطلبان كلباً واليمانية بمن قتلوا من قيس، وكان معهما قوم من تغلب يقاتلون معهما ويدلونهما.

<sup>(</sup>١) في (ر): «وصهرهم» وكذا في: تاريخ الطبري ١٥٥/٦، وأنساب الأشراف، ونقائض جرير والفرزدق.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (وجمن).

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦/١٥٤، ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) النقبائض ٧٤٩ و ١٠٨٩، أنسباب الأشبراف ج ٤ ق ٢٦٢١١ ـ ٤٦٤ رقم ١١٨٤، وص ٤٦٧، ٤٦٨، الطبري ٢٦٨، ١١٨٤، وص ٤٦٧، ٧٩.

<sup>(</sup>٥) انظر عن (عاصم بن عمر) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ١٣٧ رقم ٤٥ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (فُتُبُط).

وشُغل عبد الملك عنهما بمُصْعب، وتغلّب عُمَير على نَصِيبين. ثمّ إنّه ملّ المقام بقرقيسيا، فاستأمن إلى عبد الملك فآمنه، ثمّ غدر به فحبسه عند مولاه الرّيّان، فسقاه عُمير ومَن معه من الحرس خمراً حتّى أسكرهم، وتسلّق في سُلّم من حبال، وخرج من الحبس، وعاد إلى الجزيرة، ونزل على نهر البَليخ بين حَرّان والرَّقة، فاجتمعت إليه قيس، فكان يغير بهم على كلب واليمانيّة، وكان مَنْ معه يستأوون جواري (١٠) تغلب ويسخّرون مشايخهم من النصارى، فهاج ذلك بينهم شرّاً لم يبلغ الحرب، وذلك قبل مسير عبد الملك إلى مُصْعب وزُفَر.

ثمّ إنّ عُمَيراً أغار على كلب، ثمّ رجع فنزل على الخابور، وكانت منازل تغلب بين الخابور والفرات ودجلة. وكانت بحيث نزل عُمير امرأة من تميم ناكح في تغلب يقال لها أمّ دويل، فأخذ غلام من بني الحريش أصحاب عُمير عدداً من عنمها، فشكت إلى عُمير، فلم يمنع عنها، فأخذوا الباقي، فمانعهم قوم من تغلب، فقتل رجل منهم يقال له مجاشع التغلبي، وجاء دويل فشكت أمّه إليه، وكان فارساً من فرسان تغلب، فسار في قومه وجعل يذكرهم ما تصنع بهم قيس، ويشكو إليهم ما أخذ من غنم أمّه، فاجتمع منهم جماعة، وأمّروا عليهم شُعَيْث أبن مُليك التغلبي، وأغاروا على بني الحريش ومعهم قوم من نُمير، فقتل فيهم التغلبيون، واستاقوا ذوداً لامرأة منهم يقال لها أمّ الهيشم، فمانعهم القيسيّون فلم يقدروا على منعهم، فقال الأخطل:

فإنْ تَسألونا بالحريش فإنّنا غداة تحامتنا الحريش كأنّها وجاؤوا بجمع ناصري أمّ هيثم

مُنينا<sup>(۱)</sup> بِنُوكٍ منهُمُ وفُجُورِ كلابٌ بدتْ أنيابها لهريرِ فما رجعوا من ذَوْدِها ببَعير<sup>(۱)</sup>

#### يوم ماكسين

ولما استحكم الشرّ بين قيس وتغلب، وعلى قيس عُمّير، وعلى تغلب شُعَيْث<sup>(٢)</sup>، غزا عُمير بني تغلب وجماعتهم بماكِسين من الخابور، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وهي أوّل

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (جوار).

 <sup>(</sup>٢) في الأوربية: (عيراً).

<sup>(</sup>٣) في (ب) (شعيب).

<sup>(</sup>٤) في أنساب الأشراف: «بُلينا».

<sup>(</sup>٥) النَّخبرُ والشعر في: أنساب الأشراف ٣١٣/٥ ـ ٣١٥، والخبر فقط في: نهاية الأرب ٢١١/٢١.

<sup>(</sup>٦) في (ب): (شعيب).

وقعة لهم، فَقُتل من بني تغلِب خمسمائة، وقَتل شُعيث، وكانت رِجْله قُطعت، فقاتل حتّى قُتل وهو يقول:

قد علمتْ قيسٌ ونحنُ نَعلُمْ أَنَّ الفتى يُقتلُ وهوَ أجلَمْ (١)

# يوم الثَّرْثار الأوّل

والثرثار نهر أصل منبعه شرقي مدينة سنجار، وبالقـرب من قريـة يقال لهـا سُرَّق، ويفرغ في دجلة بين الكُخَيْل ورأس الأَيْل من عمل الفَرج.

لما قُتل بماكسين مَنْ ذكرنا استمدّت تغلب وحشدت، واجتمعت إليها النّمِر بن قاسط، وأتاها المشجّر بن الحارث الشيبانيُّ، وكان من ساداتهم بالجزيرة، وأتاها عبيد الله بن زياد بن ظبيان مُنْجِداً لهم على قيس، فلذلك حقد عليه مُصْعب بن الزَّبير حتى قتل أخاه النّابيء بن زياد، واستنجد عميرُ تميماً وأسداً، فلم يُنجده منهم أحد. فالتقوا على النَّرثار، وقد جعلت تغلِب عليها بعد شُعيث زياد بن هوبر، ويقال: يزيد بن هوبر التغلبيّ، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزمت قيسٌ، وقتلتْ تغلبُ ومَن معها منهم مقتلة عظيمة، وبقروا بطون ثلاثين امرأة من بني سُليم، وقالت ليلى بنت الحارس التغلبيّة، وقيل هي للأخطل:

بَ طالعًا ومارَسرْجيسَ وسُمَّا ناقعًا الله المَّا ناقعًا الله الرَعَا والبِيضَ في أيمانِنا قَواطِعًا والمرزارِعَا وجنطَة الله طَيْساً وكرْماً يانِعَا الله

لمّا رأونا والصّليبَ طالعَا والسّخيل والسخيل لا تحملُ إلاّ دارِعَا خلّوا لنا الشرثارَ والمزارعَا

#### يوم الثرثار الثاني

ثم إنّ قيساً تجمّعت واستمدّت واستعدّت وعليها عُمَيـر بن الحُباب، وأتـاهم زُفَر بن الحارث من قَرْقِيسيا، وكان رئيس بني تغلب، والنّمِر ومعهما( ابن هوبر، فالتقوا بالثرثار،

ومارس جيش وسماً نقعا

(٣) في الأوربية: ﴿وحنظة﴾.

<sup>(</sup>١) الخبر والشعر في أنساب الأشراف ٥/٣١٦، ٣١٧، نهاية الأرب ١١١/٢١، ١١٢.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية:

<sup>(</sup>٤) التخبر والشعر في: أنساب الأشراف ٣١٨/٥، ٣١٩ وفيه زيادة شطر: «كــأنسمــا كــانـــوا غــرابــاً واقــعــا» والخبر في: نهاية الأرب ١١٢/٢١.

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «والنمر ومن معهما».

واقتتلوا أشد قتال اقتتله الناس، وانهزمت بنو عامر، وكانت على مجَنَّبة قيس، وصبرتْ سُلَيم وأعصرتْ حتى انهزمت تغلب ومَنْ معها، وقُتل ابنا عبد يشوع (ا) وغيرهما من أشراف تغلب، فقال عُمَير بن الحُباب:

فِداً لَفَوارِسِ الشَّرِث اِنْفسي وولَّتْ عامر عنَّا فأجلَتْ أُكاوِحُهُمْ بلُهُم مِنْ سُلَيْم

وما جمّعتُ مِنْ أهلٍ ومال ِ وحَولي من رَبيعةَ كالجبال ِ وأُعْصِرُ كالمصاعيبِ النّهال

وقال زُفَر بن الحارث:

رسالَة ناصح وعليه زاري " ونجعل جدّنا بك" في نيزار فخانته بوهين وانكسار" ألا مَنْ مُسِلغُ عنّي عُمَيراً أنَتركُ مَي ذي يَمَنٍ وكلباً كمُعتمِدٍ على إحدَى يَدَيْهِ

# يوم الفُدَيْن

وأغار عُمَير بن الحُباب على الفُدَين، وهي قرية على الخابور، وقتل مَنْ بها من بني تغلب، فهزمهم، فقال نُفَيْع بن صفّار المُحاربيُّ:

لُـو تُسـال ِ الأرضُ الفضاءُ عليكمُ ١٠ شهـدَ الفُـدَيْنُ بهُـلْكِكُمْ والصُّوّرُ ١٠

ــو تســــان ِ الارص الفضــــاءُ عليد والصُّور: قرية من الفُدَين.

## يوم السُّكَيْر

وهو على الخابور، يسمّى سُكَير العبّاس.

ثمَّ اجتمعوا والتقوا بالسُّكير، وعلى قيس عُمَير بن الحُباب، وعلى تغلِب والنَّمِر يزيد بن هَوْبر، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزمت تغلِب والنَّمِر، وهرب عُمَير بن جَنْدَل، وهـو من فُرسان تغلِب، فقال عُمير بن الحُباب:

- (١) في أنساب الأشراف ديسوع، بالسين المهملة.
  - (٢) في الأنساب وزاري.
- (٣) في الأصول: وأترك، وفي الأنساب: وأتترك.
  - (٤) في الأنساب: «وتجعل حَدّ نابك».
- (٥) الخبر والشعر في: أنساب الأشراف ٥/٣٢٠، والخبر في نهاية الأرب ١١٢/٢١.
  - (٦) في الأنساب: (بأمركم).
- (٧) الخبر والشعر في: أنساب الأشراف ٥/٣٢١ وفيه بيت آخر، نهاية الأرب ١١٢/٢١.

وأَفْلَتَنَا يَـومَ السُّكَيِّرِ ابنُ جَنْدَلٍ وَنَحْنُ كَرَرِنَا الخَيْلَ قِدْماً شُواذِباً (٢) وقال ابن صفّار:

على سابح عُوج (١) اللَّبانِ مُشابرِ دِقاقَ الهَوائرِ والسِرِ السَّوائرِ

صَبَحْناكم بِهِنَّ على سُكَيرٍ ولاقيتم هناكَ الأقورينَا الله وينكا

يوم المعارك

والمعارك بين الحَضْر والعَتيق من أرض الموصل، اجتمعت تغلب بهـذا المكان، فالتقوا هم وقيس، فاقتتلوا به فاشتد قتالهم، فانهزمت تغلِب، وقال ابن صفّار:

ولقد تركنا بالمعاركِ منكُم والحَضْرِ والنَرثارِ أجساداً جُثا

فيقال: إنَّ يوم المعارك والحضْر واحد، هزموهم إلى الحضْر، وقتلوا منهم بشراً كثيراً. وقال بعضهم: هما يومان كانا لقيس، والله أعلم (؛).

### [يوم لِبًى]

والتقوا أيضاً بلِبَى ﴿ فُوقَ تَكْرِيتَ مَنْ أَرْضَ الْمُوصِلَ، فَتَنَاصَفُوا، فَقَيْسَ تَقَـول: كَانَ لَفْضَلَ لَنَا، وتَعْلَبُ تَقُول: كَانَ الْفَضَلِ لَنَا ﴿ ).

### يوم الشُّرعبيّة

ثم التقوا بالشَّرعبيَّة، وعلى قيس عُمَير بن الحُباب، وعلى تغلِب وألفافها ابنُ هَوْبر، فكان بينهم قتال شديد، قُتل يومئذ عمَّار بن المهزم السُّلَميُّ، وكان لتغلِب على قيس؛ قال الأخطل:

ولقد بكى الجَحّافُ لما أُوقَعَتْ بالشّرْعبيّة إذ رَأى الأهْوالا"

<sup>(</sup>١) في الأنساب: «غوج» بالغين المعجمة.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «شواذياً».

<sup>(</sup>٣) الخبر والشعر في: أنساب الأشراف ٥/٣٢١، والخبر في نهاية الأرب ١١٣/٢١.

<sup>(</sup>٤) الخبر والشعر في: أنساب الأشراف ٥/٣٢١، ٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) في (ب): ولبن،

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٥/٣٢٢، نهاية الأرب ١١٣/٢١.

<sup>(</sup>٧) في (ر): «الأطفالا».

يعني أوقعت الخيلُ. والشَّرعبيَّة: من بلاد تغلب. والشَّرعبيَّة أَيضاً: ببلاد مَنْبِج؛ فبعضهم يقول: إنَّ هذه الوقعة كانت ببلاد منبج، وذلك خطأ (١٠).

### يوم البَليخ

واجتمعتْ تغلب وسارت إلى البليخ، وهناك عُمَير في قيس؛ والبَلِيخ نهر بين حَرّان والسَّقّة؛ فالتقوا وانهزمت تغلب وكثر القتلُ فيها، وبُقرت بطون النساء كما فعلوا يـوم الثرثار، فقال ابن صفّار:

زُرْقُ الرَّماحِ ووقْعُ كلِّ مُهنَّدٍ زَلزَلنَ قلبَكَ بالبَليخِ فرالا"

# يوم الحَشَّاك ومقتل عُمير بن الحُبابِ السُّلَميِّ وابن هَوْبر التغلبيّ

لما رأت تَغْلِب إلحاحَ عُمَير بن الحُبابِ عليها جمعت حاضرتها وباديتها، وساروا إلى الحَشّاك، وهو تـلّ وريب من الشَّرعبيّة، وإلى جنبه بِراق و، ودلف إليه عُمَير في فيس، ومعه زُفَر بن الحارث الكلائيُّ، وابنه الهُذَيْل بن زُفَر، وعلى تغلِب ابن هَـوْبـر، واقتتلوا عند تلّ الحَشّاك أشد قتال وأبْرَحَه، حتّى جنّ عليهم الليل، ثمّ تفرّقوا واقتتلوا من الغد إلى الليل، ثمّ تحاجزوا.

وأصبحت تغلّب في اليوم الثالث، فتعاقدوا أن لا يفرّوا، فلمّا رأى عُمَير حدّهم وأنّ نساءهم معهم قال لقيس: يا قوم أرى لكم أن تنصرفوا عن هؤلاء فإنهم مستقتلون، فإذا اطمأنّوا وصاروا إلى سَرْحهم وجّهنا إلى كلّ قوم منهم مَنْ يُغير عليهم. فقال له عبد العزيز بن حاتم بن النّعمان الباهليّ: قتلت فرسان قيس أمس وأوّل أمس، ثمّ مَليءَ سَحْرُك وجَبُنْتَ! ويقال: إنّ عُيننة بن أسماء بن خارجة الفزاريّ قال له ذلك، وكان أتاه مُنجِداً، فغضب عُمَير وقال: كأنّي بك وقد حَمِس الوغى أوّل فارٍّ! فنزل عُمَير وجعل يقاتل راجلًا وهو يقول:

أنا عُمَيلٌ وأبو المُغَلِّس قد أُحبِسُ القوْمَ بضَنْكٍ فاحبِسْ (٥)

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٥/٣٢٢، نهاية الأرب ١١٣/٢١.

<sup>(</sup>٢) الخبر والشعر في: أنساب الأشراف ٣٢٢/٢، ٣٢٣، نهاية الأرب ١١٤/٢١.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (آ): «نهر»، وهو صواب، ففي الأنساب: وهو نهر يأخذ من الهرماس وعلى الحشاك تِلال وقور، وبقربه الشرعبية.

<sup>(</sup>٤) ويقال: بُراق..

<sup>(</sup>٥) في الأنساب: والمُحْبس،

وانه زم زُفَر يـومئـذ، وهـو اليـوم الثـالث، فلحِق بقـرقيسيا، وذلـك أنّـه بلغه أنّ عبد الملك بن مروان قد عزم على الحركة إليه بقرقيسيا، فبادر للتأهّب (١١)، وقيل: إنّه ادّعى ذلك حين فرّ اعتذاراً، وانهزمت قيس وركبت تغلب ومَنْ معهـا أكتافهم وهم يقـولون: أمـا تعلمون أنّ تَعْلِبَ تَعْلِبُ؟

وشدٌ على عُمير جُمَيْل بن قيس من بني كعب بن زُهير فقتله، وقيل: بل تغاوى تعلى عمير غلامان من بني تغلب فرمياه بالحجارة وقد أعيَا فأثخناه، وكرّ عليه ابن هَوْبـر فقتله.

وأصابت ابنَ هَوْبر يومئذ جراحةً، فلمّا انقضت الحرب أوصى بني تغلب بأن يـولّوا أمرهم مُرادَ بن علقمة الزُّهَيريّ.

وقيل: خرج ابن هوبر في اليوم الثاني من أيّامهم هذه الثلاثة، وأوصى أنْ " يولّوا أمرَهم مُراداً "، ومات من ليلته، وكان مُراد " رئيسهم في اليوم الثالث، فعبّاهم على راياتهم، وأمر كلّ بني أب أن يجعلوا نساءهم خلفهم، فلمّا أبصرهم عُمير قال ما تقدّم ذكره، قال الشاعر:

أرِقْتُ بِالْنِاء الفُراتِ وشَفِّنِي نُوائِحُ أبكاها قَتِيلُ ابنِ هوبِرِ ولَّم تَيلُ ابنِ هوبِرِ ولم تَيظلِمي إِنْ نُحْتِ أُمَّ مُغَلِّسٍ قَتِيلَ النَّصارَى في نوائحَ حُسَرِ وقال بعض الشعراء يُنكر قتلَ ابن هوبر عُمَيراً:

وإنَّ عُميلًا لا قتيلُ ابن هوب

وكثُر القتلُ يومئذٍ في بني سُلَيم وغَنِيِّ خاصَّةً، وقُتل من قيس أيضاً يومئذٍ بشرٌ كثيرٌ، وبعثت بنو تغلِب رأس عُمير بن الحُباب إلى عبد الملك بن مروان بدمشق، فأعطى الـوفدَ وكساهم. فلمّا صالح عبدُ الملك زُفَرَ بن الحارث، واجتمع الناسُ عليه قال الأخطل:

بني أميّة قد تناضلت دونكم أبناء قَوْم هُمُ آوَوا وهمْ نَصرُوا وقيس عَيْلانَ حتى أقبَلوا رَقَصاً فبايعوا لكَ قَسْراً بعدَما قُهِرُوا

<sup>(</sup>١) الخبر والشعر في: أنساب الأشراف ٥/٣٢٤، ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (تغاوى القوم على فلان: تعاونوا عليه ليقتلوه)

وفي (آ) و (ب): «تعاون»، وفي أنساب الأشراف «تعاوى» بالعين المهملة.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «أنَّهم».

 <sup>(</sup>٤) في الأنساب «مرّاراً» و «مرّار».

وقيسُ عَيلانَ من أخلاقها الضَّجَرُ(١)

ضَجُّوا من الحرْبِ إذ عُضَّت غُواربُهُمْ

في أبيات كثيرة(١).

فلمَّا قُتل عُمير بن الحُباب وقف رجل على أسماء بن خارجة الفزاريِّ بالكوفة فقال: قتلتْ بنو تغلب عُمير بن الحُباب. فقال: لا بأس، إنَّما قُتـل الرجـل في ديار القـوم مقبلًا غير مُدْبر؛ ثمَّ قال:

> يدي" رَهْنُ على" سُلَيم بخارَةٍ وتسترك أولاد الفَدوكس عالَة

تَشيبُ لها أصداغُ بكر بن والل يَسَامَى أيسامَى نُهسزَةً (") للقبائِسل (")

# يوم الكُحَيْل

وهو من أرض الموصل في جانب دجلة الغربيّ .

وسببه أنَّه لما قُتل عُمَير بن الحُباب السُّلَميُّ أتَى تَميمُ بن عُمير زُفَرَ بن الحارث، فسأله أن يطلب له بثاره، فامتنع، فقال الهُ ذَيل بن زُفَر لأبيه: والله لئن ظفرت بهم تغلب إنَّ ذلك لعارٌ عليك، ولئن ظفروا بتغلب وقد خذلَّتهم إنَّ ذلك لأشدَّ. فـاستخلف زُفَرُ علي قرقيسيا أخِاه أَوْسَ بن الحارث، وعزم على أن يغير على بني تغلب ويغزوهم، فوجَّه خيلًا إلى بني فَدَوْكُس بطن من تغلب، فقرت لرجالهم، واستبيحت أموالهم ونساؤهم حتى لم يبقَ غير امرأة واحدة استجارت، فأجارها يزيد بن حُمْران.

ووجَّه زُفَرُ بن الحارث ابنَه الهُـذَيل في جيش إلى بني كعب بن زُهَيـر، فقتل فيهم قتلًا ذريعاً، وبعث زُفَرُ أيضاً مُسْلمَ بن ربيعة العُقَيْليُّ إلى قوم تغلب مجتمعين، فأكثر فيهم القتلَ. ثمَّ قصد زفرُ لبني تغلب وقد اجتمعوا بالعَقيق من أرض الموصل، فلمَّا أحسَّت به ارتحلت تريد عبورَ دجلةً، فلمّا صارت بالكَحَيْـل لحِقهم زُفَرُ في القيسيّـة، فاقتتلوا قتـالاً شديداً، وترجّل أصحابُ زُفر أجمعون، وبقي زُفَر على بغل له، فقتلوهم ليلتهم، وبقروا بطون نساء منهم، وغرق في دجلة أكثر مِمّن قُتل بالسّيف، فَأتَى فلّهم لِبَّى، فوجّه زفرُ ابنَه الهُذَيل، فأوقع بهم إلا مَنْ عبر فنجا، وأسر زُفَر منهم مائتَين فِقتلهم صبراً، فقال زُفَر:

في الأوربية: (ضجروا). (1)

انظر بقيّة الأبيات في: أنساب الأشراف ٥/٣٢٥، ٣٢٦. **(Y)** 

في الأصول: ديدي لك، وكذا في: أنساب الأشراف ٣٢٧/٥. (4)

في أنساب الأشراف (عن). **(**{\(\x)\)}

في الأوربية: «نهرة». (0)

الخبر والشعر في: أنساب الأشراف ٥/٣٢٦، ٣٢٧، والخبر في نهاية الأرب ١١٤/٢١ ـ ١١٦. (7)

ألا يا عَينِ بَكِي () بانسكابِ فإنْ تكُ تغلبٌ قتلتْ عُميراً فقد أفنى بني جُشَم بنِ بَكْرِ قِتَلنا منهُمُ مائتَينِ صَبراً

لمنا منهم مائتين و وقال ابن صفّار المحاربيُّ:

إنِّي وإنْ كانَ قَـوْمي ليسَ بيـنَـهُـمُ

مُثْنِ (ا) عَلَيكَ بما أَوْلَيتَ من حَسَنِ

ألم تَـرَ حَـرْبَنا تـركَتْ حُبَيْساً وقـد كانـوا أُولي عزِّ فـأضْحَوْا

وأُسر القطاميّ التغلبيّ في يوم من أيّامهم وأُخذ ماله، فقام زُفَر بأمره حتّى ردّ عليه ماله ووصله، فقال فيه:

وبَينَ قومِكَ إلا ضرْبةُ السهادي وبَينَ تعَرض [لي] من مَقتل إبادي (٠)

وبَكِّي عاصِماً وابنَ الحُباب

ورَهطاً من غَنتي في الحراب

ونَـمْـرَهُـمُ فـوارسُ مـن كِـلاب

ومسا عدلوا عُميرَ بن الحباب"

مُحالِفُها" المَذَلَّةُ والصَّغارُ

ولَيسَ لهم من النَّذِّلِّ انتصارُ

خُبَيْب الذي في الشعر هو بضم الحاء المهملة، وفتح الباء الموحّدة، وهو في نسب بني تغلب (٠٠).

# يوم البِشْر

لما استقر الأمر لعبد الملك واجتمع المسلمون عليه قدِم عليه الأخطل الشاعر التغلبيُّ، وعنده الجَحّاف بن حُكَيْم السُّلَمي (٥)، فقال له عبد الملك: أتعرف هذا يا أخطل؟ قال: نعم، هذا الذي أقول فيه:

ألا سائل الجَحّاف هل هو ثائر بقتلي أصيبَتْ من سُلَيم وعامر

<sup>(</sup>١) في أنساب الأشراف: «جودي».

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ٥/٣٢٧، وفيه زيادة بيت:
 فقت للانا نَعُدُهمم كِراماً وقت للهم تُعَدَّم ع الكلابِ

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «مخالفها».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (متن).

أنساب الأشراف ٥/٣٢٨ وفيه: «وقد تعرّض منّي مقتل بادي»، نهاية الأرب ٢١/٢١، ١١٧.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: «السليمي».

وأنشد القصيدة حتّى فرغ منها(١)، وكان الجَحّاف يأكل رُطَباً، فجعل(١) النَّـوى يتساقط من يده غيظاً، (وأجابه وقال:

بلَى سَوْفَ نبكيهم بكُلِّ مُهنَّدٍ ونَنعى عُمَيراً بالرّماحِ الشّواجرِ) ٣

ثمّ قال: يا ابنَ النصرانيّة، ما كنتُ أظنّ أن تجترىء عليّ بمثل هذا! فأرْعِدَ الأخطلُ من خوفه، ثمّ قام إلى عبدِ الملك وأمسك ذيله وقال: هذا مقام العائذ بك. فقال: أنا لك مُجير<sup>(4)</sup>. ثمّ قام الجَحّافُ ومشى وهو يجرّ ثوبَه ولا يعقل به، فتلطّف لبعض كتّاب الدّيوان حتّى اختلق له عهداً على صدقات تغلب وبكر بالجزيرة، وقال لأصحابه: إنّ أمير المؤمنين قد ولّاني هذه الصدقات، فمَنْ أراد اللّحاق بي فليفعلْ (٠٠).

ثم سارحتى أتى رُصافة هشام ، فأعلم أصحابه ما كان من الأخطل إليه ، وأنه افتعل كتاباً ، وأنه ليس بوال ، فمن كان أحب أن يغسل عنى العار وعن نفسي فليصحبني ، فإنى قد أقسمت أن لا أغسل رأسي حتى أوقع في بني تغلب . فرجعوا عنه غير ثلاثمائة قالوا له: نموت بموتك ونحيا بحياتك .

فسار ليلته حتى صبّح الرَّحوب، وهو ماءٌ لبني جُشَم بن بكر من تغلب، فصادف عليه جماعةً عظيمة منهم، فقتل فيهم مقتلةً عظيمةً، وأسر الأخطل وعليه عباءة وسخة، فظنه الذي أسرَه عبداً، فسأله مَنْ هو، فقال: عبد. فأطلقه، فرمى بنفسه في جُبّ، فخاف أن يراه (١٠) مَنْ يعرفه فيقتله. فلمّا انصرف الجحّاف خرج من الجُبّ (١٠)، وأسرف الجحّاف في القتل وبَقْرِ البطون عن الأَجِنّة، وفعل أمراً عظيماً، فلمّا عاد عنهم قدِم الأخطل على عبد الملك فأنشده قوله:

لقد أوقعَ الجحُّافُ بالبِشرِ وقعَةً إلى اللَّهِ مِنها المُشْتكَى والمُعَوَّلُ ١٠)

فهرب الجحّاف، فطلبه عبد الملك، فلحِق ببلاد الروم، وقال بعد وقعة البِشر يخاطب الأخطل:

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٥/٣٢٨، ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من (ب) و (آ)، نهاية الأرب ٢١/٢١.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (جار).

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٥/٣٢٩.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: ﴿فليصحبن﴾.

 <sup>(</sup>٧) في الأوربية: (رآه).

<sup>(^)</sup> أنساب الأشراف ٥/٣٢٩.

<sup>(</sup>٩) أنساب الأشراف ٥/٣٣١، الشعر والشعراء ٢/٤٥٧.

أبا(() مالك هل لمتني أو (() حضضتني الم أفنِكُم قَتلاً وأجدَعَ انفكُم (() بكل فتَى يَنعى عُمَيراً بسَيْفِهِ فإن تَطرُدوني تَطرُدوني وقد (() جرى نكحتُ بسَيفي في (() زُهيرٍ ومالكِ

ولم ينزل الجحّاف يتردد في بلاد الروم من طرابِزُنْدَة إلى قاليقَلان، وبعث إلى بطانة عبد الملك من قيس حتى أخذوا له الأمان، فآمنه عبد الملك، فقدِم عليه، فألزمه ديات من قتل، وأخذ منه الكُفَلاء وسعى فيها، فأتَى الحجّاجَ من الشام فطلب منه، فقال له: متى عهدتني خائناً؟ فقال له: ولكنك سيّد قومك ولك عمالة واسعة. فقال: لقد ألهمت الصَّدْق، فأعطاه مائة ألف درهم، وجمع الدِّيات فأوصلها.

ثمّ تنسّك بعدُ وصلُح، ومضى حاجّاً، فتعلّق بـأستار الكعبـة، وجعل ينـادي: اللهمّ اغفرْ لي وما أظنّ تفعل. فسمعه محمّد بن الحنفيّة فقال: يا شيخ قنوطك شرّ من ذنبك(١٠).

(وقيل: إنّ سبب عَوده كان أنّ الجحّاف أكرمه ملكُ الروم وقرّبه، وعرض عليه النصرانيّة، ويعطيه ما شاء، فقال (()): ما أتيتُك رغبةً عن الإسلام. ولقي الروم تلك السنة عساكر المسلمين صائفةً، فانهزم المسلمون، وأخبروا عبدَ الملك أنّهم هزمهم الجحّاف، فأرسل إليه عبدُ الملك يؤمِّنه، فسار وقصد البِشْر وبه حيّ من بِشر، وقد لبس أكفانه وقال: قد جئتُ إليكم أعطي القَوَدَ من نفسي. وأراد شبابُهم (()) قتله فنهاهم شيوخهم، فعفوا (ا) عنه

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (أيا).

<sup>(</sup>٢) في الأنساب: (إذه.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «لك»، وكذا في أنساب الأشراف.

<sup>(</sup>٤) في الأنساب: «أنوفكم».

 <sup>(</sup>٥) في الأوربية: «فقد»، وفي الأنساب: «يطردوني يطردوني».

<sup>(</sup>٦) في الأنساب: «من».

<sup>(</sup>٧) في الأنساب: والدراهم،

<sup>(</sup>٨) انظر بقية الأبيات في أنساب الأشراف ٥/٣٣٠.

<sup>(</sup>٩) في (ب): «من طرابزنده إلى كماخ إلى قاليقلا»، وفي الأنساب ٥/٣٣٠: «أقام بطرابزنده ثم أتى كمخ ثم أتى قاليقلا».

<sup>(</sup>١٠) أنساب الأشراف ٥/٣٣٠، ٣٣١.

<sup>(</sup>١١) في الأوربية: «وقال».

<sup>(</sup>١٢) في الأوربية: ﴿شَابُّهُم﴾.

<sup>(</sup>١٣) في الأوربية: «فغفر».

وحجّ، فسمعه عبد الله بن عمر وهو يطوف ويقول: اللهمّ اغفرْ لي وما أظنّك تفعل. فقال ابن عمر: لو كنتَ الجحّاف ما زدتَ على هذا. قال: فأنا الجحّاف) (١).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ب). والخبر في أنساب الأشراف ٢١/٢١.

# ثم دخلت سنة إحدى وسبعين

### ذكر مقتل مُصْعَب ومَلْك عبد الملك العراق

في هذه السنة قُتل مُصْعب بن الزّبيـر في جُمَادَى الآخـرة، واستولى عبـد الملك بن مروان على العراق.

وسبب ذلك أن عبد الملك بن مروان لما قتل عَمْرو بن سعيد بن العاص، كما تقدّم ذكره، وضع السيف فقتل مَنْ خالفَه، فصفا له الشام. فلمّا لم يبقَ له مخالف فيه أجمع المسير إلى مُصْعَب بن الزّبير بالعراق، فاستشار أصحابه في ذلك، فأشار يحيى بن الحكّم بن أبي العاص عمّه بأن يقنع بالشام ويترك ابن الزّبير والعراق، وكان يقول عبد الملك: منْ أراد صواب الرأي فليخالف يحيى. وقال بعضهم: إنّ العام جدب وقد غزوت سنتين فلم تظفر، فأقمْ عامك هذا. فقال عبد الملك: الشام بلد قليل المال، ولا مروان: الرأي أن تطلب حقّك وتسير إلى العراق، فإني أرجو أنّ الله ينصرك. وقال بعضهم: الرأي أن تقيم وتبعث بعض أهلك وتمدّه بالجنود. فقال عبد الملك: إنّه لا يقوم بعضهم: الرأي أن تقيم وتبعث بعض أهلك وتمدّه بالجنود. فقال عبد الملك: إنّه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرَشي له رأي، ولعلي أبعث مَنْ له شجاعة ولا رأي له، وإنّي بصير بالحرب شجاع بالسيف إن احتجتُ إليه، ومُصْعب شجاع من بيت شجاعة، ولكنّه لا علم بالحرب يحبّ الخفْض، ومعه من يخالفه، ومعي مَن ينصح لي.

فلمّا عزم على المسير ودّع زوجتُه عـاتكـة بنت يـزيـد بن معـاويـة، فبكت وبكى جواريها لبكائها، فقال: قاتل الله كثيّر عَزّة! لكأنّه يشاهدنا حين يقول:

إذا ما أرادَ الغَوْن لم يَحْنِ هَمَّهُ حَصانٌ عَلَيها عِقدُ دُرٍّ يَوَينُها الله عَلَم الله على الل

فى الأوربية: «العزّ».

<sup>(</sup>٢) البيتان في: الأغاني ٢١/٩.

وسار عبدُ الملك إلى العراق، فلمّا بلغ مُصْعباً مسيرُه وهو بالبصرة أرسل إلى المهلّب، وهو يُقاتل الخوارج، يستشيره، وقيل: بل أحضره عنده، فقال لمُصْعب: اعلم أنّ هل العراق قد كاتبوا عبد الملك وكاتبهم، فلا تُبْعِدْني عنك. فقال له مُصْعَب: إنّ أهل البصرة قد أبوا (أن يسيروا حتّى أجعلك على قتال الخوارج، وهم قد بلغوا سوق الأهواز، وأنا أكره (١) إذ سار عبد الملك إليّ أن لا أسير إليه، فاكفِني هذا الثغر.

فعاد إليهم، وسار مُصْعب إلى الكوفة ومعه الأحْنف، فتوفّي بالكوفة، وأحضر مُصْعبُ إبراهيم بن الأشتر، وكان على الموصل والجزيرة، فلمّا حضر عنده جعله على مقدّمته، وسار حتّى نزل باجُمَيْرَى (١٠)، وهي قريب [من] أوانا، وهي من مَسْكِن، فعسكر هناك (١٠).

وسار عبد الملك وعلى مقدّمته أخوه محمد بن مروان وخالد بن عبد الله بن خالد بن أسِيد، فنزلوا بقَرْقِيسيا، وحصروا زُفَر بن الحارث الكلائي، ثمّ صالحهم، على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

وسيّر زُفَر ابنَه الهُذَيل مع عبد الملك، وكان معه، ثمّ لحِق بمُصْعب بن الزّبير. فلمّا اصطلحا سار عبد الملك ومَنْ معه، فنزلوا بمَسْكِن قريباً من عسكر مُصْعب، بين العسكرين ثلاثة فراسخ، ويقال: فرسخان، وكتب عبدُ الملك إلى أهل العراق مَنْ كاتبه ومَن لم يكاتبُه، وبذل لجميعهم أصبهان طُعمةً (٤)، وقيل: إنّ كلّ مَنْ كاتبه طلب منه إمرة أصبهان، فقال: أيّ شيء هذه أصبهان حتى كلّهم يطلبها!

فكل منهم أخفى كتابه، إلا إبراهيم بن الأشتر، فإنّه أحضر كتابه عند مُصْعب مختوماً، فقراه مُصْعب، فإذا هو يدعوه إلى نفسه ويجعل له ولاية العراق، فقال له مُصْعب: أتدري ما فيه؟ قال: لا. قال: يعرض عليك كذا وكذا، وإنّ هذا لما يُرغب فيه. فقال إبراهيم: ما كنتُ لأتقلّد الغدر والخيانة، ووالله ما عند عبد الملك من أحد من الناس بأياس منه مني، ولقد كتب إلى أصحابك كلّهم مثل الذي كتب إليّ، فأطِعْني واضرب أعناقهم. قال: إذاً لا يناصحني عشائرهم. قال: فأوقرهم حديداً وابعث بهم إلى أبيض كسرى، واحبسهم هناك، ووكّل بهم مَنْ إن غُلبتَ وتفرّقتْ عشائرهم عنك ضرب

ما بين القوسين من (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (باخَمْرَى).

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٢١/١٢٠، ١٢١.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (طمعة).

رقابهم، وإن ظهرتَ مَنَنْتَ () على عشائرهم بإطلاقهم (). فقال: إنّي لفي شُغُل عن ذلك، فرحِم الله أبا بحر، يعني الأحنف بن قيس، إن كان ليحذّرني غدر أهل العراق ()، ويقول: هم كالمومسة تريد كلّ يوم بعلاً، وهم يريدون كلّ يوم أميراً.

فلمّا رأى قيسُ بن الهيثم ما عزم أهلُ العراق عليه من الغدر لمُصْعب قال لهم: ويحكم! لا تُدخِلوا أهل الشام عليكم! فوالله لئن يطعموا بعيشكم ليضيَّفن علكم منازلكم، والله لقد رأيتُ سيّد أهل الشام على باب الخليفة يفرح إن أرسله في حاجة، ولقد رأيتنا في الصوائف (الله وإنّ زادَ أحدنا على عدّة أجمال، وإنّ الرجل من وجوههم ليغزو على فرسه وزادُه خلفه، فلم يسمعوا منه.

فلمّا تدانَى العسكران أرسل عبدُ الملك إلى مُصْعب رجلًا من كلب وقال له: أقرىء ابن أختك السلام؛ وكانت أمّ مُصْعب كلبيّة؛ وقلْ له يدَع دعاءه إل أخيه، وأدّع دعائي إلى نفسي، ويجعل (٠٠) الأمر شُورى. فقال له مُصْعب: قلْ له السيف بيننا.

فقدّم عبد الملك أخاه محمّداً، وقدّم مُصْعَب إبراهيم بن الأشتر، فالتقيا، فتناوش الفريقان، فقُتل صاحب لواء محمّد، وجعل مُصْعب يمدّ إبراهيم، فأزال محمّداً عن موقفه، فوجّه عبد الملك عبد الله بن يزيد إلى أخيه محمّد، فاشتدّ القتال، فقتل مسلم بن عَمْرو الباهليّ والد قتيبة، وهو من أصحاب مُصْعب، وأمدّ مُصْعبٌ إبراهيم بعتّاب بن ورقاء، فساء ذلك إبراهيم وقال: قد قلتُ له لا تمدّني بعتّاب وضُرَبائه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون! فانهزم عتّاب بالناس، وكان قد كاتب عبدَ الملك وبايعه، فلمّا انهزم صبر ابن الأشتر فقتل (٥)، قتله عُبيدُ بن مَيْسرة مولى بني عُذْرة، وحمل رأسه إلى عبد الملك.

وتقدّم أهل الشام فقاتلهم مُصْعَب، وقال لقطن بن عبد الله الحارثيّ: قدّم خيلَك أبا عثمان. فقال: أكره أن تُقتَل مَذْحِج في غير شيء. فقال لحجّار بن أبْجر: يا أبا أسيد قدّم خيلك. قسال: إلى هؤلاء الأنتان (٢٠) قسال: ما تتأخّر إليه أنتنُ! فقسال لمحمّد بن عبد الرحمن بن سعيد مثل ذلك، فقال: ما فعل أحد (١٠) هذا فأفعله. فقال مُصْعب: يا

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (منيت).

<sup>(</sup>٢) قارن هذا الخبر بما في: الأخبـار الموقّقيّـات ٥٥٠، ٥٥٨، وأنساب الأشـراف ٥/٣٤٠، ٣٤١، والأغاني (٢) ١٢٣/ ١٩٤٠، والأخبار الطوال ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «الضوائف».

<sup>(</sup>٥). في (ر): «وندع».

<sup>(</sup>٦) الأغاني ١٩/١٦، ١٢٥.

<sup>(</sup>٧) في (ب): «الأثمان»، وفي (آ): «الأمان».

<sup>(</sup>٨) في (ب): «أسيد».

إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم! ثمّ التفت فرأى عُرْوَة بن المغيرة بن شُعْبَة، فاستدناه فقال له: أخبرني عن الحسين بن علي كيف صنع بامتناعه عن النزول على حكم ابن زياد وعزمه على الحرب، فأخبره، فقال:

إنّ الْألى () بالطّف من آل هاشِم تسأسُوا فسنّوا للكرام التأسّيا () قال عُرْوَةُ: فعلمتُ أنّه لا يبرحُ حتّى يُقتل.

ثمّ دنا محمّد بن مروان من مُصْعب وناداه: أنا ابن عمّك محمّد بن مروان، فاقبلْ أمير المؤمنين. فقال: أمير المؤمنين بمكّة، يعني أخاه عبد الله بن الزّبير. قال: فإنّ القومَ خاذِلوك. فأبَى ما عرض عليه. فنادى محمد عيسى بن مُصْعب بن الزّبير له، فقال له مُصْعب: انظرْ ما يريد منك. فدنا منه، فقال له: إنّي لك ولأبيك ناصح، ولكما الأمان. فرجع إلى أبيه فأخبره، فقال: إنّي أظنّ القوم يفون لك، فإن أحببت أن تأتيهم فافعلْ. فقال: لا تتحدّث نساء قريش أنّي خذلتك ورغبتُ بنفسي عنك. قال: فاذهبْ أنت ومَن فقال: لا أخبر معك إلى عمّك بمكّة، فأخبره بما صنع أهل العراق، ودعني فإنّي مقتول. فقال: لا أخبر عنك قريشاً أبداً، ولكن يا أبه الحقْ بالبصرة، فإنّهم على الطاعة أو الحقْ بأمير المؤمنين. فقال مُصْعَب: لا تتحدّث قريش أنّي فررتُ.

وقال لابنه عيسى: تقدّم إذن أحتسبك، فتقدّم ومعه ناس فقُتل وقُتلوا(1)؛ وجاء رجل من أهل الشام ليحتزّ رأس عيسى، فحمل عليه مصعبٌ فقتله وشدّ على الناس، فانفرجوا له، وبذل له عبد الملك الأمان وقال: إنّه يعزّ عليّ أن تُقتل، فاقبلُ أماني ولك حكمك في المال والعمل. فأبَى وجعل يضارب. فقال عبد الملك: هذا والله كما قال القائل:

ومُدَجِّج () كَرِهَ الكُماةُ نِزالَهُ لا مُمعِناً () هَرَباً ولا مُستَسلِما ()

ودخل مُصْعَبُ سُرادَقه، فتحنَّط ورمى السُّرادق وخرج فقاتـل، فأتـاه عُبيدُ الله بن

 <sup>(</sup>١) في الأوربية: «ألا إنّ لي».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «التأسا». والبيت في: الأخبار الطوال للدينوري ٣١١، والطبري ١٥٦/٦ وأنساب الأشراف ٣٣٩/٥)، والأغاني ٢١٨١، والفتوح لابن أعثم ٢٦٤/٦، ونهاية الأرب ٢١/٢٤/١، وتاريخ الإسلام

<sup>(</sup>٦١ - ٨٠ هـ). ص ٣٠٦، والتذكرة الحمدونية ٢/٧٥١، وشرح نهج البلاغة ٢٩٨/٣.

<sup>(</sup>٣) «ولكما» زيادة من (ب)، وفي (ر): «لكم».

<sup>(</sup>٤) الأغاني ١٢٥/١٩، تاريخ الإسلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٠٦، ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) في (آ): «ومذحجٌ»، وفي الأوربية: (مذحج».

<sup>(</sup>٦) في (آ): «وممتعن»، وفي (ر): ولأمعن،، وفي الأوربية: «وممعن».

<sup>(</sup>٧) في أنساب الأشراف ٥/ ٣٤٠ ومستسلم».

زياد بن ظُبْيان، فدعاه إلى المبارزة، فقال له: يا كلب اعزَب! مثلي يبارز مثلك! وحمل عليه مُصْعبٌ فضربه على البيضة، فهشمها وجرحه، فرجع وعصّب رأسه، وترك الناس مُصْعباً وخذلوه حتى بقي في سبعة أنفُس، وأثخن مُصْعب بالرمي، وكثرت الجراحات فيه، فعاد إلى عُبيد الله بن زياد بن ظبيان، فضربه مُصْعبٌ فلم يصنع شيئاً لضَعفه بكثرة الجراحات، وضربه ابن ظبيان فقتله.

وقيل: بل نظر إليه زائدة بن قُدامة الثقفيُّ، فحمل عليه فطعنه وقال: يا لثارات المختار! فصرعه، وأخذ عُبيدُ الله بن زياد رأسه، وحمله إلى عبد الملك، فألقاه بين يديه وأنشد:

نُعاطي الملوكَ الحقُّ ما قسطوا<sup>٣</sup> لَنا ولَيسَ علَينا قتلُهمْ بمُحَرَّمٍ

فلمّا رأى عبد الملك الرأس سجد. قال ابن ظبيان: لقد هممتُ أن أقتل عبد الملك وهو ساجد، فأكون قد قتلتُ ملكي العرب، وأرحتُ الناسَ منهما<sup>(1)</sup>. وقال عبد الملك: لقد هممتُ أن أقتل ابن ظبيان، فأكون قد قتلتُ أفتك الناس بأشجع الناس.

وأمر عبد الملك لابن ظَبيان بألف دينار، فقال: لم أقتلُه على طاعتك، وإنّما قتلتُه على طاعتك، وإنّما قتلتُه على قتل أخي النّابيء بن زياد؛ ولم يأخذ منها شيئاً.

وكان قتل مُصْعب بدَير الجاثَليق عند نهر دُجَيل<sup>(٠)</sup>، فأمر عبد الملك به وبـــابنه عيسى فدُفنا، وقال: كانت الحرمة بيننا قديمة ولكنّ المُلْك عقيمٌ ١٠٠.

وكان سبب قتل النّابيء أنّه قطع الطريق هـو ورجل من بني نُمَير، فأحضِرًا عند مُطرِّف بن سَيْدان الباهليّ صاحب شُرطة مُصْعب، فقتل النّابيء، وضرب النّميريُّ وأطلقه، فجمع عُبيد الله جمعاً، وقصد مطرِّفاً بعد أن عزله مُصْعب عن شُرطته وولاه الأهـواز، وسار عُبيد الله إلى المطرِّف فقتله، فبعث مُصْعب مُكْرَم بن مطرِّف في طلب عُبيد الله، فسار حتى بلغ عسكر مُكْرَم، فنسب إليه، ولم يلقَ عُبيدَ الله، كان قد لحِق بعد الملك. وقيل في قتله غير ذلك.

(4)

في (ر): «قصدوا».

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «اعرب مثلي مبارز».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «لثرات».

٤) المعرفة والتاريخ ٣٣١/٣، الأغاني ١٢٦/١٩، أنساب الأشراف ٣٤٠/٥، تاريخ اليعقوبي ٢٦٥/٢،
تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٠٥، البداية والنهاية ٢٢١/٨.

<sup>(</sup>٥) المعرفة والتاريخ ٣٣١/٣.

<sup>(</sup>٦) مجمع الأمثال للميداني ٢/٥٨٥.

فلمَّا أَتِيَ (١) عبدُ الملك برأس مُصْعب نظر إليه وقال: متى تغذو(١) قُرشيَّة مثلك! وكانا يتحدّثان إلى حُبّى وهما٣ بالمدينة، فقيـل لها: قُتـل مُصْعب. فقالت: تعِس قــاتلُه! فقيل: قتله عبد الملك بن مروان. فقالت: وا بأبي القاتل والمقتول!

ثمّ دعا عبدُ الملك بن مروان جُند العراق إلى بيعته فبايعوه، وسار حتّى دخل الكوفة،، فأقام بالنَّخيْلة أربعين يـوماً، وحـطب الناسَ بـالكوفـة، فوعـد المُحْسنَ وتوعَّـد المُسيء، فقال: إنَّ الجامعـة التي وُضِعت في عُنق عَمـروبِن سعيـــد عنــدي، ووالله لا أضعها في عُنق رجل ِ فأنتزعها إلا صُعُداً، لا أَفُكُّها( الله عنه فكًّا، فلا يُبْقِينّ ( المروُّ إلَّا على نفسه، ولا يولغنّ دمه، والسلام.

ودعاً الناس إلى البيعة فبايعوه، فحضرتْ قضاعة، فقال لهم: كيف سلِمتُم وأنتم ١٠٠ قليل مع مُضَر؟ فقال عبد الله بن يَعْلى النَّهْديُّ: نحن أعزَّ منهم وأمنع بك وبمن معك منًا. ثمّ جاءت مَـ ذْحِج فقـ ال: ما أرى لأحـد مع هؤلاء بـ الكوفـة شيئاً. ثمّ جـاءت جُعفى فقال: إيتوني بابن أختكم، يعني يحيَى بن سعيد، وكانت أمَّه مَذْحِجيَّة، فقالوا: هو آمن؟ فقال: وتشترطون أيضاً! فقال رجل منهم: إنَّا ما نشترط جهلًا بحقَّك، ولكنَّا نتسحَّب عليك تسحّب الولد على الوالـد. فقال: نِعْمَ أنتم الحيّ! إن كنتم لَفُرساناً في الجاهليّة [والإسلام]. ِليحضرْ فهو آمِن. فأتوه به فبايعه. ثمّ أتته عدوان، فقـدّموا بين أيـديهم رجلًا جميلًا وسيماً، فقال عبد الملك:

نَ كانوا حَيَّة الأرْض " عــذيــرَ الــحــيّ مِــنْ عَــدُوا بغَى بعضُهم بَعضاً فلم يَرْعُوا (١٠ على بَعض تُ والموفونَ بالقَرْض (١) ومنهم كانت السادا

ثمّ أقبل على ذلك الرجل الجميل فقال: إيه! فقال: لا أدري. فقال مَعْبد بن خالد

### الجدليُّ، وكان خلفه:

في الأوربية: ﴿أُونِيُ . (1)

في الأوربية: (تعدو). **(Y)** 

في الأصل: «وكانوا يتحدّثون إلى حبي وهم». (٣)

في الأوربية: «الا صعد إلَّا أَفَكُها». (1)

في الأوربية: ﴿يتَّقنَّ﴾.

<sup>(0)</sup> 

في الأوربية: «رأيتم». (1)

يقال: هات عُـذراً فيما فعـل بعضهم ببعض من التباعـد والتباغض والقتـل بعدمـا كانـوا حيّة الأرض التي **(Y)** يجذرها كل أحدٍ، والعرب تقول للرجل الصعب المنيع الجانب: حيَّة الأرض.

في الأغاني: فلم يُبقوا. **(**A)

نى الأوربية: «بالفرض». (9)

ومنهُم حَكَمٌ يَقضِي ومنهُم مَنْ يُجيزُ الحَجّ (١) ومنهُم مَنْ يُجيزُ الحَجّ الحَجّ (١)

فلا يُنفَضُ (() ما يَقضِي بالسُّنَةِ والفَرْضِ بسرِّ (() النَّسَبِ المَحضِ (()

فأقبل عبد الملك على ذلك الجميل فقال: مَنْ هو؟ فقال: لا أدري. فقال مَعْبد من ورائه: هو ذو الإصبع، فأقبل على الجميل فقال: لِمَ تُسمّى ذا الإصبع؟ فقال: لا أدري. فقال مَعْبد: لأنّ حيّة نهشت إصبعه فقطعتها. فأقبل على الجميل فقال: ما كان اسمه؟ قال: لا أدري. فقال مَعْبد: حَرْثان بن الحارث. فقال للجميل: من أيّكم هو؟ قال: لا أدري. فقال مَعْبد: من بني ناج. ثمّ قال للجميل: كم عطاؤك؟ قال: سبعمائة. قال لمعبد: كم عطاؤك؟ قال: ثلاثمائة. فقال لكاتبه: اجعلْ مَعْبداً في سبعمائة، وانقصْ من عطاء هذا أربعمائة، ففعل ٥٠٠.

ثمّ جاءت كِندة فنظر إلى عبد الله بن إسحاق بن الأشعث، فأوصى به أخاه بِشر بن مروان. وأقبل داود بن قَحْذَم في جمْع كثير من بكر بن وائل، عليهم الأقبية الداوديّة، وبه سُمّيت، فجلس مع عبد الملك على سريره، (فأقبل عليه عبد الملك)، ثمّ نهض ونهضوا معه، فقال عبد الملك: هؤلاء الفُسّاق، لولا أنّ صاحبهم جاءني ما أعطاني أحد منهم طاعة.

ثم ولّى قَطَنَ بن عبد الله الحارثيّ الكوفة، ثمّ عزله فاستعمل أخاه بِشْر بن مروان، ثمّ استعمل محمّد بن عُمير الهَمدانيَّ على هَمَذان، ويزيد بن رُوَيْم على الريّ، ولم يفِ لأحد شرط له أصبهان، وقال: عليّ بهؤلاء الفُسّاق الذين أنغلوا الشام وأفسدوا العراق. فقيل: قد أجارهم رؤساء عشائرهم. فقال: وهل يجير عليّ أحد ؟

وكان عبد الله بن يزيد بن أسد والد خالد القَسْريّ قد لجـاً إلى عليّ بن عبد الله بن عبّاس، ولجأ إليـه أيضاً يحيَى بن مَعْيـوف الهمدانيّ، ولجـاً الهُذيـل بن زُفر بن الحـارث،

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «ينقص».

<sup>(</sup>٢) في الأغاني: «الناس» بدل «الحج».

<sup>(</sup>۳) في (ر): «نسير».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية:

وهـــم مــن ولـــد واســنــو لـــســيــر الــنــســب الــمــحض والأبيات في: تاريخ الطبري ١٦٣/٦، والأغاني ٩٠،٨٩/٣ باختلاف بيت عمّا هنا، وتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٥) قارن برواية الأغاني ٩٣/٣ حيث يختلف عطاؤهما عمّا هنا. والمثبت يتفق مع الطبري ١٦٣/٦، ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: «أمعلوا».

<sup>(</sup>٧) الطبري ١٦٤/٦، نهاية الأرب ١٢٨/٢١.

وكان مع عبد الملك، على ما نذكره، وعَمْرو بن يزيد (الحكميُّ إلى خالد بن يزيد، فآمنهم عبد الملك فظهروا (القصنع عَمرو بن حُرَيث لعبد الملك طعاماً كثيراً، وأمر به إلى الخورنق، وأذِنَ إذناً عاماً، فدخل الناس وأخذوا مجالسَهم، فدخل عَمرو بن حُريث، فأجلسه معه على سريره، ثمّ جاءت الموائد فأكلوا، فقال عبد الملك: ما ألذَّ عيشنا لودام، لوكنّا كما قال الأوّل:

وكلّ جديدٍ يا أُميمَ إلى بِلِّي وكلّ امرىءٍ يصيرُ يوْماً إلى كانْ "

فلمّا فرغوا من الطعام طاف عبد الملك في القصر، وعَمرو بن حُرَيث معه وهو يسأله: لمن هذا البيت؟ ومَنْ بني هذا البيت؟ وعَمرو يُخْبره، فقال عبد الملك:

اعمَلْ على مَهلٍ فإنَّكُ مَيَّتُ واكدَحْ لنَفسِكَ أيّها الإنسانْ فكأنَّ ما قد كان قد كانْ (١٠) فكأنَّ ما هو كائنٌ قد كانْ (١٠)

ولما بلغ عبدَ الله بن خازم مسيرُ مُصْعب لقتال عبد الملك قال: أَمَعَه عمر بن عُبيد الله بن مَعْمَر؟ قيل: لا، استعمله على فارس. قال: أَمَعَه المهلّب؟ قيل: لا، استعمله على الخوارج. قال: أَمَعَه عبّاد بن الحُصين؟ قيل: استخلفه على البصرة. قال: وأنا بخُراسان.

خُدنيني فجُريني (٥) جَعار (١) وأبشري بلَحم (٧) امرى علم يشهَدِ اليوْمَ ناصرُه (٨)

ولما قُتل مُصْعب بعث عبد الملك رأسه إلى الكوفة، أو حمله معه إليها، ثمّ بعث به إلى أخيه عبد العزيز بن مروان بمصر، فلمّا رآه وقد قطع السيف أنفه قال: رحمك الله! أمّا والله لقد كنتَ من أحسنهم خلقاً وأشدّهم بأساً وأسخاهم نفساً. ثمّ سيّره إلى الشام فنُصب بدمشق، وأرادوا أن يطوفوا به في نواحي الشام، فأخذتُهُ عاتكةُ بنت يزيد بن

<sup>(</sup>١) الطبري: «زيد».

<sup>(</sup>٢) حتى هنا عند الطبري ١٦٤/٦.

<sup>(</sup>٣) الظبري ١٦٧/٦.

<sup>(</sup>٤) ابطبري ١٦٧/٦.

<sup>(</sup>٥) في (آ): «فحرني»، و (ب): «فحربني».

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الإسلام «ضباع».

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: «بلجم».

<sup>(</sup>٨) البيت والخبر في: أنساب الأشراف ٥/٥٥ و ٤٥٠، والكامل في اللغة والأدب للمبرّد ٥/٣، وأمالي الشجري ١١٣/٢، وتاريخ الطبري ١٥٨/٦، وتاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٠٣، ٣٠٤، ولسان العرب، مادّة «جر» ومادّة «جرر».

معاوية زوجة عبد الملك بن مروان، وهي أمّ يزيد بن عبد الملك، فغسّلتُه ودفنتُه وقالت: أما رضيتم بما صنعتم حتّى تطوفوا به في المدن؟ هذا بغيّ .

وكان عُمْر مُصْعب حين قُتل ستًّا وثلاثين سنة.

قال يوماً عبد الملك لجلسائه: مَنْ أشد النّاس (٢٠) قالوا: أمير المؤمنين. قال: اسلكوا غير هذا الطريق. قالوا: عُمَير بن الحُباب. قال: قبّح الله عميراً! لصّ، ثوبٌ ينازع عليه أعزّ عنده من نفسه ودينه. قالوا: فشبيب. قال: إنّ للحروريّة لطريقاً. قالوا: فمَنْ والله على عنده عقيلتا قريش سُكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة، ثمّ هو أكثر الناس مالاً، جعلتُ له الأمان وولاية العراق، وعلم أنّي سأفي له للمودة التي كانت بيننا، فحمى أنفاً وأبَى وقاتل حتّى قُتل. فقال رجل: كان مُضعب يشرب النبيذ. قال: كان ذلك قبل أن يطلب المروءة، فأمّا مُذ طلبها فلو علم أنّ الماء يُنقص مروءته ما ذاقه. قال الأقيشر (٢٠) الأسدى :

حمَى أنفَ ه أن يقبلَ الضّيمَ مصعبُ ولو شاء أعطى الضّيم من رام هضمَه ولكن مضَى والبرْقُ " يبرقُ خالهُ فولكن مذمّة "

وقال عَرْفَجة بن شريك:

ما لابنِ مَروانَ أعمى اللَّهُ ناظرَهُ يَرْجو الفلاحَ ابنُ مروان وقد قتلتْ يا ابنَ الحواريّ كمْ من نعمةٍ لكمُ حُمَّلتُمْ فحَمَلتُمْ كل مُعْضِلَةٍ ()

فماتَ كريماً لم تُلاَمَّ خَلائقُهُ فعاشَ مَلوماً في الرّجال طرائقُهُ يسشاورُهُ(۱) مَراً ومَراً يُعانِفُهُ ولم يكُ رَغداً تَطبيهِ نَمارِقُهُ(۱)

ولا أصابَ رَغيباتٍ ولا نَفَلا خيلُ ابنِ مروانَ حررًاً ماجداً بطَلا لو رامَ غيرُكمُ أمشالَها شُغِلا إنّ الكريمَ إذا حَمّلتَهُ حَمَلاً ''

<sup>(</sup>١) الأوربية: «الباس».

<sup>(</sup>٢) في طبعة صادر ٣٣٣/٤ «الأقشر»، وهو وهم، والتصحيح من مصادر ترجمته، أنظر: معجم الشعراء للمرزباني ٣٦٩، والمؤتلف والمختلف للآمدي ٥٦، وسمط اللآلي ٢٦١، والأغاني ٢٣٥/١١، والشعر والشعراء ٢٦٥/١٢، ومعاهد التنصيص ٢٤٣/٣، وخزانة الأدب ٢٧٩/٢، وغيره.

<sup>(</sup>٣) في أنساب الأشراف: «والموت».

<sup>(</sup>٤) في الأنساب: «يساوره» بالسين المهملة.

<sup>(</sup>٥) في الأنساب: «مذلّة».

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٣٤٣/٥.

<sup>(</sup>٧) في الأوربية (حرفاً»، وفي أنساب الأشراف (خِرْقاً».

<sup>(</sup>٨) في الأوربية: «مفضلة».

وقال عبد الله بن الزَّبِير الأسديّ في إبراهيم بن الأشتر، هذا الـزَّبِير: بفتح الزّاي وكسر الباء:

سأبكي وإنْ لَم تبكِ فِتيانُ مَـذْحِجٍ فَتَى لَم يكنْ في مِرَّةِ الحرْبِ جاهلاً أبانَ أُنسوفَ الحيِّ قَـحطانَ قتْلُهُ فَمَنْ يَكُ أُمسَى خائناً(1) لأمِيرِهِ فَمَنْ يَكُ أُمسَى خائناً(1) لأمِيرِهِ

فت ها إذا اللّيلُ (() التِّمامُ (() تَاوَّبَا ولا بمطيع في الوَغَى مَن تَهَيَّبَا وأنْف نِزارٍ قد أبانَ فأوعَبَا(() فما خانَ إبراهيمُ في الموْتِ مُصعبَا(()

وحين قُتل مُصْعب كان المهلّب يحارب الأزارقة بسُولاف، (بلد بفارس على شاطىء البحر) "، ثمانية أشهر، فبلغ قتله الأزارقة قبل المهلّب، فصاحوا بأصحاب المهلّب: ما قولكم في مُصْعب؟ قالوا: أميرُ هدى "، وهو وليّنا في الدنيا والآخرة، ونحن أولياؤه. قالوا: فما قولكم في عبد الملك؟ قالوا: ذاك ابنُ اللّعين، نحن نبرأ إلى الله منه، وهو أحلّ دماً منكم. قالوا: فإنّ عبد الملك قتل مُصعباً، وستجعلون غداً عبد الملك إمامكم. فلمّا كان الغد سمع المهلّب وأصحابه قتل مُصعب، فبايع المهلّب الناس لعبد الملك بن مروان، فصاح بهم الخوارج: يا أعداء الله! ما تقولون في مُصْعب؟ قالوا: يا أعداء الله لا نُخبركم. وكرهوا أن يكذّبوا أنفسهم. قالوا: وما قولكم في عبد الملك؟ فالوا: خليفتنا. ولم يجدوا بُداً الله المناس تبرأون منه في الدنيا والآخرة، وهو اليوم إمامكم، وقد قتل أميركم الّذي كنتم نولونه! فأيهما المهتدي وأيهما المُبْطِل؟ قالوا: يا أعداء الله رضينا بذلك إذ كان يتولّى أمرنا ونرتضي " بهذا. قالوا: لا والله ولكنّكم إخوان الشياطين وعبيد الدنيا.

وأمّا عبد الله بن الـزّبير فلمّـا انتهَى إليه قتْـل أخيه مُصْعب قـام في الناس فخـطبهم فقال:

<sup>(</sup>٩) أنساب الأشراف ج ٣٤٣/٥ وفيه: «احتملا».

<sup>(</sup>١) في (ب): «النبل».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «النّمام».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «فأرعبا».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «خائباً».

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف، ج ٣٤٢/٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): «هدل».

<sup>(</sup>٨) الأوربية: «أبدأ».

<sup>(</sup>٩) الأوربية: «ويرتضي».

الحمد لله الذي له الخلق والأمر، يُؤتي الملكِ مَنْ يشاء، ويَنْزِع الملك ممَّنْ يشاء، ويُعزِّ مَنْ يشاء ويُذلُّ مَن يشاء، ألا وإنَّه لم يُذْلِل ِ اللَّهُ مَنْ كان الحقُّ معـه وإن كانُ فـرداً، ولم يُعْزِزْ مَن كان وليُّه الشيطان وإن كان الناس معه طُرًّا(١)، ألا وإنَّه قد أتانا من العراق خبرٌ أحزننا(٢) وأفرحنا، أتانا قتْل مُصْعب، رحِمه الله، وأمَّا الـذي أفرحنـا فعِلْمُنا أنَّ قتله شهادة، وأمّا الذي أحزننا() فإنّ لفراق الحميم لوعة يجدها حميمه عند المصيبة، يرعوي بعدها ذوو الرأي الجميل إلى الصبر وكريم العزاء،، وما مُصْعب إلَّا عبد من عبيد الله وعَوْنٌ مِن أعواني، ألا وإنَّ أهل العراق أهل الغدر والنفاق، أسلموه وباعوه بأقلُّ الثمِن، فإن يُقْتَلْ (') فَمَهْ! والله ما نموت على مضاجعنا كما يموت بنو أبي العاص! والله ما قَتـل رجل منهم في زحف في الجاهليّة ولا في الإسلام، ولا نموت إلّا قَعْصاً (١٠) بالرماح وتحت ظلال السيوف، ألا إنَّما الدنيا عاريَّة من المَلِكِ الأعلى الذي لا يـزوَّل سِلطانه، ولا يَبِيـد مُلكه، فإن تُقبِل لا آخذها أخذ البَطِر ١٠، وإن تُدبِر لم أبكِ عليها بكاء الضّرع ١٠٠ المَهِين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم (^).

حَجّار بن أبجر: بفتح الحاء المهملة، وتشديد الجيم، وكنيته أبو أُسَيد بضمّ الهمزة، وفتح السين. وحُبّى: بضمّ الحاء المهملة، وبالياء الموحّدة المشدّدة الممالة، وآخره ياء مثناة من تحتها. وعبد الله بن خازم: بالحاء المعجمة والزاي.

#### ذكر ولاية خالد بن عبد الله البصرة

وفي هذه السنة تنازع ولاية البصرة حُمْران بن أبان وعُبيدُ الله بن أبي بَكرة، فقال ابن أبي بُكرة: أنا أعظم منك، كنت أنفق على أصحاب خالد يوم الجُفْرة. فقيل لحُمْران: إنَّك لا تقوى على ابن أبي بكرة فاستعِنْ بعبد الله بن الأهْيم (١). فاستعان به،

الطبري: «من كان وليَّه الشيطان وحزبه وإن كان معه الأنام طُرًّا». (1)

الطبرى: «حَزَننا». **(**Y)

الطبري: «ثم يرعوي من بعدها ذو الرأي إلى جميل الصبر وكريم العزاء، ولئن أُصِبْت بمصعب لقد أصبت (٣) بالزبير قبله، وما أنا من عثمان بخِلُو مصيبة».

الأوربية: «يقبل». **(**\(\x)

القَعْص: الموت السريع. (0)

الطبرى: أخذ الأشِر البطِر.  $(\Gamma)$ 

الطبرى «الحرق». **(Y)** 

الطبري ١٦٦/٦، تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) باختصار شديـد، عيون الأخبـار ٢٤٠/٢، ٢٤١، العقد (٨)

الفريد ٢/١٨٣، مروج الذهب ١١٩٣٣.

في الأصول: «الأهثم». (9)

فغلب على البصرة وعبد الله على شُرَطها، وكان لحُمْران منزلة عند بني أميّة، وكانت هذه المنازعة بعد قتل مُصْعب.

فلمّا استولى عبد الملك على العراق بعد قتله استعمل على البصرة خالد بن عبد الله بن خالد بن أُسَيد، فوجّه خالدٌ عُبيدَ الله بن أبي بَكرة إليها خليفةً له، فلمّا قـدِم على حُمران قال: أقد جئت لا جئت (١٠) فكان عُبيد الله عليها حتّى قدِم خالد (١٠)، ولما فرغ عبد الملك من أمر العراق عاد إلى الشام.

### ذكر أمر عبد الملك وزُفر بن الحارث

قد ذكرنا في وقعة راهط مسير زُفَر إلى قَرْقِيسيا واجتماع قيس عليه، والسبب في استيلائه عليها وما كان منه بعد ذلك، وكان على بيعة ابن الزّبير وفي طاعته. فلمّا مات مروان بن الحكم ووليَ ابنُه عبـدُ الملك كتب إلى أبـان بن عُقْبـة بن أبي مُعَيط وهـو على حِمْص يأمره أن يسير إلى زُفَر، فسار إليه وعلى مقدّمته عبـدُ الله بن زميت الطائيّ، فواقع عبد الله زُفَر قبل وصول أبان، وكثُر في أصحابه القتـل، قُتل منهم ثــلاثمائــة، فلامــه أبانَ على عجلته، وأقبل أبان فواقع زُفَر، فقتل ابنه وكيع بن زُفَر، وأدركت طيَّء ثَقَل زُفَر ونساءه، فاستوهب محمَّد بن حُصِّين بن نُمَير النساء وألحقهنَّ بزُفر بقرقيسيا، فقال زُفر:

عَلِقْنَ بحبَلٍ من حُصَينِ لـوَ أنَّـهُ تغيّب حالتُ دونَهن المصائِـرُ لغابركم في آخر الدهر شاكر

أبُوكم أبونا في القديم وإنّني

وكان يقال لزُفر إنّه من كندة.

ثمَّ" إنَّ عبد الملك لما أراد المسير إلى مُصْعب سار إلى قرقيسيا، فحصر زُفر فيها ونصب عليها المجانيق، فأمر زُفر أن ينادي [في] عسكر عبد الملك: لِمَ نصبتم علينا المجانيق؟ قال: لنثلم ثلمة نقاتلكم عليها. فقال زُّفر: قولوا لهم فإنَّا لا نقاتلكم من وراء الحيطان، ولكنّا نخرج إليكم. وثلمت المنجنيق من المدينة برجاً ممّا يلي حُرَيْث بن يَحْدل، فقال زُفر:

أحيد أعن العصفور حينَ يَطِيرُ (١) لقد تركتني منجنيق ابن بَحْدَل ِ

في الأوربية: ﴿لا جبتُ». (1)

الطبري ٦/١٦٥. (٢)

من هنا الخبر في: أنساب الأشراف. (4)

الأوربية: «تطير». (£)

وكان خالد بن يزيد بن معاوية مُجِدًا في قتالهم، فقال رجل من أصحاب زُفَر من بني كلاب: لأقولن لخالد كلاماً لا يعود إلى ما يصنع. فلمّا كان الغد خرج خالد للمحاربة، فقال له الكلابيُّ:

ماذا ابتغاءُ خالدٍ وهمُّهُ إِذْ سُلبَ المُلكَ ونيكتْ أُمُّهُ فاستحيا وعاد، ولم يرجع يقاتلهم (١).

وقالت كلب العبد الملك: إنّا إذا لقينا زُفر انهزمت القيسيّة الذين معك، فلا تخلطهم معنا. ففعل، فكتبت القيسيّة على نَبْلها: إنّه ليس يقاتلكم غداً مُضَرِيَّ، ورموا النّبل إلى قَرْقِيسيا، فلمّا أصبح زُفَر دعا ابنه الهُذيل، وبه كان يُكنّى، وقيل: [كان] يكنّى أبا الكوثر "، فقال: اخرج إليهم فشدً عليهم شدّة لا ترجع حتّى تضرب فسطاط عبد الملك، والله لئن رجعت دون أن تطأ أطناب فسطاطه لاقتلنك. فجمع الهُذيل خيله وحمل عليهم، فصبروا قليلًا ثمّ انكشفوا، وتبعهم الهُذيل بخيله حتّى وطِئوا أطناب الفسطاط وقطعوا بعضها، ثمّ رجعوا، فقبّل زُفر رأس الهُذيل وقال: لا يزال عبد الملك يحبّك بعدها أبداً. فقال الهُذيل: والله لو شئت أن أدخل الفسطاط لفعلتُ. فقال زُفر:

ألا لا أبالي مَنْ أتاهُ حِمامُهُ إذا ما المَنايا عن هُذيل تجَلّتِ تَعَلَّتِ اللهُ أَمامَ النَّخيلِ أوَّلَ فارسٍ ويضربُ في أعجازِها إنْ تَولّتِ (١) تَسراهُ أمامَ النَّخيلِ أوَّلَ فارسٍ

ولما ثُلِم برج قرقيسيا قال لعبد الملك بعضُ أهله: لو قاتلتَهم بقُضاعة لملكتَهم. ففعل وقاتلهم، فلما كان عند المساء انكشفت قُضاعة وكثر القتل فيهم، وأقبل رَوْح بن زِنْباع الجُذاميُّ إلى برج منها، فسأل أهله وقال: نشدتكم اللَّه، كم قتلنا منكم؟ قالوا: والله لم يُقْتَل منّا أحد، ولم يُجْرح إلاّ رجل واحد، ولا بأسَ عليه، ثمّ قالوا: نشدناك الله، كم قتل منكم؟ قال: عدّة فرسان، وجرحتم ما لا يُحْصَى، فلعن الله ابن بَحْدل!

ورجع رَوْح إلى عبد الملك وقال: إنّ ابن بَحْدلُ يمنّيك الباطل، فأعرِضْ عن هذا الرجل (°).

وكان رجل من كلب يقال له الذَّيَّال يخرج فيسبُّ زُفَر فيُكْثر، فقال زُفـر للهُذَيـل ابنِه

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ج ۳۰۱/۵، ۳۰۲.

<sup>(</sup>٢) وردت في بعض الأصول: «الكلب» و «الكلبية».

<sup>(</sup>٣) والأول أثبت، كما في: أنساب الأشراف ٢٠٢/٥.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣٠٣/٥.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ج ٣٠٢/٥ ـ ٣٠٤.

أو لبعض أصحابه: أما تكفيني هذا؟ قال: أنا أجيئك به. فدخل عسكر عبد الملك ليلاً فجعل ينادي: مَنْ يعرف بغلاً من صفته كذا وكذا؟ حتّى انتهى إلى خباء الرجل وقد عرفه. فقال الرجل: ردّ الله عليك ضالتك. فقال: يا عبد الله إنّي قد عييتُ (۱)، فلو أذِنتَ لي فاسترحتُ قليلاً. قال: ادخل، فدخل والرجل وحده في خبائه، فرمى بنفسه ونام صاحب الخباء، فقام إليه فأيقظه وقال: والله لئن تكلّمتَ لأقتلنك (۱). قال: قُتلت أو سلّمت، فماذا ينفعك قتلي؟ (قال: لئن) (۱) سكت وجئتَ معي إلى زُفَر، فلك عهد الله وميثاقه أن أردّك إلى عسكرك، بعد أن يصلك زُفَر ويُحسن إليك. فخرجا وهو ينادي: مَنْ فوهب له زُفر دنانير، وحمله على رحالة النساء، والبسه ثيابهن، وبعث معه رجلاً حتّى فروا من عسكر عبد الملك، فنادوا: هذه جارية قد بعث بها زُفَر إلى عبد الملك (۱). وانصرفوا، فلمّا نظر إليه أهل العسكر عرفوه، وأخبروا عبدَ الملك الخبر، فضحك وقال: يبعد الله رجلاً نصر، والله إنّ قتلهم لذًل، وإنّ تركهم لحسرة. وكفّ الرجل فلم يعمد يسبّ زُفر، وقيل: إنّه هرب من العسكر.

ثم إنّ عبد الملك أمر أخاه محمّداً أن يعرض على زُفر وابنه الهُذيل الأمان على أنفسهما ومن معهما ومالهم، وأن يُعطَيا ما أحبّا. ففعل محمّد ذلك، فأجاب الهُذيل وكلّم أباه وقال له: لو صالحت هذا الرجل فقد أطاعه الناس، وهو خير لك من ابن الزّبير. فأجاب على أنّ له الخيار في بيعته سنةً، وأن ينزل حيث شاء، ولا يعين عبد الملك على قتال ابن الزّبير. فبينا الرسُلُ تختلف بينهما (واذ جاءه رجل من كلب فقال: قد هُدم من المدينة أربعة أبراج. فقال عبد الملك: لا أصالحهم. وزحف إليهم، فهزموا أصحابه حتى أدخلوهم عسكرهم. فقال: أعطوهم ما أرادوا. فقال زُفر: لو كان قبل هذا لكان أحسن. واستقر الصلح على أمان الجميع، ووضع الدّماء والأموال، وأن لا يبايع عبد الملك حتى يموت ابن الزّبير للبيعة له في عُنقه، وأن يعطى مالاً يقسمه في أصحابه.

وخاف زُفَر أن يغدر به عبد الملك كما غدر بعَمْرو بن سعيد، فلم ينزل إليه، فأرسل إليه بقضيب النبي ﷺ أماناً له، فنزل إليه، فلمّا دخل عليه أجلسه معه على سريره، فقال ابن عِضاة الأشعريُّ: أنا كنتُ أحقّ بهذا المجلس منه. فقال زُفر: كذبت هناك، إنّي

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف «أعييت».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: ﴿ أَقْتَلَنَّكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: إذا قتلت أنت، ولئن.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٥/٤٠٣.

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: (بينهم).

عاديت فضررت، وواليت فنفعت().

ولما رأى عبد الملك قلّة مَنْ مع زُفر قال: لو علمتُ أنّه في هذه القلّة لحاصرتُه أبداً حتّى ينزل على حكمي. فبلغ قوله زُفَر فقال: إن شئتَ رجعنا ورجعتَ. فقال: بل نَفي لك يا أبا الهُذيل.

وقال له عبد الملك يوماً: بلغني أنَّك من كِنْدة. فقال: وما خيرُ مَن لا يبغي حسداً، ولا يدّعي رغبة!

وتـزوّج مَسلمة بن عبـد الملك الربـابَ (٢) بنت زُفَر، فكـان يؤذن لأخـويهـا الهُـذَيـل والكَوْثر في أوّل الناس (٢).

وأمر زُفر ابنه الهُذَيل أن يسير مع عبد الملك إلى قتال مُصْعب، وقال له: أنت لا عهدَ عليك. فسار معه، فلمّا قارب مُصْعباً هرب إليه، وقاتل مع ابن الأشتر، فلمّا قُتل ابن الأشتر اختفى الهُذَيلُ بالكوفة حتّى استؤمن له من عبد الملك فآمنه (٤)، كما تقدّم.

#### ذكر عدّة حوادث

وفي هذه السنة افتتح عبد الملك قيساريّة، في قبول الواقديّ (°). وفيها نزع ابنُ الزُّبَير جابر بن الأسود بن عوْف عن المدينة، واستعمل عليها طلحة بن عُبيد الله بن عَوْف، وهبو آخر وال (۱) كان له على المدينة، حتى أتباه طارق بن عَمْرو مولى عثمان، فهرب طلحة، وأقام طارق بها حتى سار إلى مكّة لقتال ابن الزُّبير (۱).

#### [الوَفَيَات]

وفي إمارة مصعب مات البراء بن عازب (١) بالكوفة. ويزيد بن مفرِّغ (١)، الحِمْيَريُّ

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣٠٦/٥.

<sup>(</sup>٢) في (آ) و (ر): «الريان».

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣٠٧/٥.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٥/٣٥٠.

<sup>(°)</sup> فتوح البلدان ١٦٩، الطبري ١٦٧/٦، تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٠١، نهاية الأرب ١٩٦/٢١.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: «آل».

<sup>(</sup>۷) الطبري ١٦٦/٦.

<sup>(</sup>٨) كنظر عن (البراء بن عازب) في: تاريخ الإسلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٦٥ رقم ١٤٣ وفيه مصادر ترجمته.

 <sup>(</sup>٩) هو: يزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرّغ، وانظر عنه في: تاريخ الإسلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ص ٢٦٨ رقم ١٢١ وفيه مصادر ترجمته.

الشاعر بها أيضاً.

وعبد الله بن أبي حدَّرد (١) الأسلميُّ، شهد الحُديبية وخَيبر. وفي أيّامه مات شُتير بن شَكل (١) القيسيُّ الكوفيُّ، وهو من أصحاب عليّ وابن

شُتَير: بضم الشين المعجمة، وفتح التاء فوقها نقطتان، وبعدها ياء تحتها نقطتان. وشكل: بفتح الشين المعجمة، والكاف، وآخره لام.

<sup>(</sup>١) انظر عن (عبد الله بن أبي حدرد) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٤٣٢ رقم ١٨٨ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) أنظر عن (شتير بن شكل) في: تاريخ الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) وفيه مصادر ترجمته.

# ۷۲ ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين

#### ذكر أمر الخوارج

لما استقرّ عبد الملك بالكوفة بعد قتل مُصْعب استعمل خالد بن عبد الله على البصرة، فلمّا قدِمَها خالد كان المهلّب يحارب الأزارقة، فجعله على خراج الأهواز ومعونتها، وسيّر أخاه عبد العزيز بن عبد الله إلى قتال الخوارج، وسيّر معه مُقاتل بن مِسمّع، فخرجا يطلبان الأزارقة، فأتت الخوارج من ناحية كَرمان إلى دارابجرد، وأرسل قطري بن الفُجاءة المازني مع صالح بن مُخارق تسعمائة فارس، فأقبل يسير بهم حتّى استقبل عبد العزيز وهو يسير مهلاً على غير تعبية، فانهزم بالناس، ونزل مُقاتل بن مِسمّع، وفقاتل حتّى قُتل، وانهزم عبد العزيز، وأخذت امرأته ابنة المنذر بن الجارود، فأقيمت فيمن يزيد، فبلغت قيمتها مائة ألف، فجاء رجل من قومها من رؤوس الخوارج فقال: فيمن يزيد، فبلغت قيمتها مائدة إلاّ قد فتنتكم! وضرب عنقها، ولحِق بالبصرة، فرآه تنحوا هكذا، ما أرى هذه المشركة إلاّ قد فتنتكم! وضرب عنقها، ولحِق بالبصرة، فرآه آل المنذر فقالوا: والله ما ندري أنحمدك أم نذمّك! فكان يقول: ما فعلته إلاّ غَيْرةً وحَميّة(۱).

وانتهَى عبد العزيز إلى رامَهُرْمز، وأتى المهلّبَ خبرُه، فأرسل إليه شيخاً من الأزد وقال له: إن كان منهزماً فعزّه. فأتاه الرجل فرآه نازلاً في نحو ثلاثين فارساً كئيباً حزيناً، فأبلغه الرسالة، وعاد إلى المهلّب بالخبر، فأرسل المهلّبُ إلى أخيه خالد بن عبد الله يُخبره بهزيمته. فقال للرسول: كذبتَ. فقال: والله ما كذبتُ، فإن كنتُ كاذباً فاضربْ عنقي، وإن كنتُ صادقاً فأعطني جُبّتك ومُطْرَفك ". قال: قد رضيتَ من "الخطر العظيم بالخطر اليسير. وحبسه وأحسن إليه حتى صح خبر الهزيمة ".

<sup>(</sup>۱) الطبري ۱۸۸۲، ۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «ومطرقك».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦/١٧٠ «مع».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦/١٦٩، ١٧٠.

قال ابن قيس الرُّقَيَّات في هزيمة عبد العزيز وفراره عن امرأته:

عبدَ العزينِ فضَحتَ جَيشكَ كلّهمْ من بين ذي عَطش يجودُ بنَفسِهِ هَلا صَبرْتَ مع الشّهيدِ مُقاتِلًا وتركتَ جَيشَكَ لا أميرَ عليهم ونسيتَ عِرسَك إذ تُقادُ سبيّةً

وتركتهم صَرْعى بكُلَّ سَبيلِ ومُلَحَّبِ (() بينَ الرَّجالِ قَتيلِ إذْ رُحتَ منتكثَ القُوى (() باصيلِ فارجِعْ بعارٍ في الحَياةِ طَويلِ تَبكي العيونُ برنَّةٍ وعَويلِ (()

فكتب خالد إلى عبد الملك يُخبره بذلك، فكتب إليه عبدُ الملك: قد عرفتُ ذلك، وسألتُ رسولَك عن المهلّب، فأخبرني أنّه عامل على الأهواز، فقبّح الله رأيك حين تبعث أخاك أعرابيّاً من أهل مكّة على القتال، وتدَعُ المهلّب يجبي الخراج، وهو الميمونُ النقيبة، المقاسي للحرب، ابنها وابن أبنائها، أرسلْ إلى المهلّب يستقبلهم، وقد بعثت إلى بشر بالكوفة ليُمِدّك بجيش، فسِرْ معهم، ولا تعمل في عدوّك برأي حتى يحضره المهلّب، والسّلام (الله).

وكتب عبد الملك إلى بِشر أخيه بالكوفة يأمره بإنفاذ خمسة آلاف مع رجل يرضاه لقتال الخوارج، فإذا قضوا غزوتهم ساروا إلى الريّ، فقاتلوا عدوّهم، وكانوا مُسْلحةً. فبعث بِشْر خمسة آلاف، وعليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، فكتب له عهداً على الريّ عند الفراغ من قتاله.

وخرج خالد بأهل البصرة حتى قدِم الأهواز، وقدِمَها عبد الرحمن بن محمّد في أهل الكوفة، وجاءت الأزارقة حتى دنوا من الأهواز، فقال المهلّب لخالـد: إنّي أرى ها هنا سفناً كثيرة، فضُمّها إليك فإنّهم سيحرقونها، فلم يمض ِ إلاّ ساعة حتى أرسلوا إليها فأحرقوها.

وجعل خالد المهلّب على ميمنته، وعلى ميسرته داود بن قَحْدُم من بني قيس بن ثعلبة، ومرّ المهلّب على عبد الرحمن بن محمّد ولم يخندق عليه، فقال: ما يمنعك من الخندق؟ فقال: هم أهون عليّ من ضرطة (١٠) الجمل. قال: لا يهونوا عليك، فإنّهم سباع

<sup>(</sup>١) المُلَحِّب: الذي قطعه السيف.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «القرى».

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن قيس الرقيّات ١٩٠، الطبري ١٧٣/٦.

<sup>(</sup>٤) راجع نص الكتاب عند الطبري ١٧١/٦.

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «ضرط». وقوله في: مجمع الأمثال للميداني ٢/٤٠٩.

<sup>(</sup>٦) -الطبري ٦/١٧١، ١٧٢.

ولم يبرح المهلّب حتى خندق عبد الرحمن عليه، فأقاموا نحواً من عشرين ليلة، ثمّ زحف خالد إليهم بالناس، فرأوا أمراً هالهم من كثرة الناس، فكثُرت عليهم الخيل وزحفت إليهم، فانصرفوا كأنّهم على حامية وهم مولّون لا يرون طاقة بقتال جماعة الناس، فأرسل خالد داود بن قَحْذُم في آثارهم، وانصرف خالد إلى البصرة، وسار عبد الرحمن إلى الريّ، وأقام المهلّب بالأهواز، وكتب خالد إلى عبد الملك بذلك.

فلمّا وصل كتابه إلى عبد الملك كتب إلى أخيه بِشر يأمره أن يبعث أربعة آلاف فارس من أهل الكوفة، مع رجل بصير بالحرب إلى فارس في طلب الأزارقة، ويأمر صاحبه بموافقة داود بن قَحْدُم إن اجتمعًا. فبعث بِشر عتّاب بن ورقاء في أربعة آلاف فارس من أهل الكوفة، فساروا حتّى لحِقوا داود فاجتمعوا، ثمّ اتبعوا الخوارج حتّى هلكت خيولُ عامّتهم، وأصابهم الجوع والجهد، ورجع عامّة الجَيْشين مُشاة إلى الأهواز (۱).

## [خروج أبي فُدَيك الخارجيّ]

وفي هذه السنة كان خروج أبي فُدَيْكِ الخارجيّ، وهو من بني قيس بن ثعلبة، فغلب على البَحْرَين، وقتل نَجْدَة بن عامر الحَنفيّ، فاجتمع على خالد بن عبد الله نزول قَطريّ الأهواز وأمر أبي فُدَيك، فبعث أخاه أميّة بن عبد الله في جُندٍ كثيف إلى أبي فُديك، فهزمه أبو فُديك، وأخذ جاريةً له فاتّخذها لنفسه، فكتب خالد إلى عبد الملك بذلك (١٠).

### ذكر قتل عبد الله بن خازم

ولما قُتل مُصْعَب كان ابن خازم يُقاتل بَحِير بن ورقاء الصَّرَيْميَّ التَّميميِّ بنيسابور، فكتب عبد الملك إلى ابن خازم يدعوه إلى البيعة له ويُطْعِمه أَخُراسان سبْع سنين، وأرسل الكتاب مع سوادة بن أشتم النَّمَيريِّ، وقيل: مع مُكمِّل الغَنَويِّ فقال ابن خازم: لولا أن أُضرَّب بين [بني] إسُلَيم و [بني] عامر لقتلتك، ولكن كُلْ كتابك، فأكله (١٠٠٠).

وقيل: بل كان الكتاب مع سَوَادة بن عُبيد الله النَّمَيريّ، وقيل: مع مكمَّل الغنويّ، فقال له ابن خازم: إنَّما بعثك أبو الـذَّبَّان لأنَّـك من غَنِيّ، وقد علم أنِّي لا أقتـل رجلًا من قيس، ولكن كُلْ كتابه (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲/۱۷۲، ۱۷۳.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢/٣٧٣، الطبري ١٧٤/٦، تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>۳) في (ر): «ويطمعه».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦/١٧٦.

<sup>(</sup>٥) الطبري ١٧٦/٦.

وكتب عبدُ الملك إلى بُكير بن وَسَّاج، وكان خليفة ابن خازم على مَرْو، بعهده على خُراسان، ووعده ومنّاه، فخلع بُكيرُ عبدَ الله بن الزّبير، ودعا إلى عبد الملك، فأجابه أهل مَرْو، وبلغ ابن خازم، فخاف أن يأتيه بُكير فيجتمع عليه أهلُ مَرو وأهلُ نَيْسابور، فترك بَحيراً وأقبل إلى مَرْو ويزيد ابنه بترمِذ، فاتبعه بَحير، فلحقه بقريةٍ على ثمانية فراسخ من مَرْو، فقاتله ابن خازم، فقتل ابنُ خازم؛ وكان الذي قتله وكيع بن عَمْرو القُرَيْعيَّ، أعثره أن وكيع، وبَحير بن ورقاء، وعمّار بن عبد العزيز، فطعنوه فصرعوه، وقعد وكيع على صدره فقتله بغضُ الولاة لوكيع: كيف قتلته؟ قال: غلبتُه بفضل القناس، فلمّا صُرعَ قعدتُ على صدره، فلم يقدر [أن] يقوم، وقلت: يا لشارات دويلة أو هو أخو وكيع لأمّه، تُتل على معض تلك الحروب. قال وكيع: فتنخم في وجهي وقال: لعنك الله! أتقتل كبش مُضر بأخيك وهو لا يساوي كفّاً من نَوى؟ أو قال: من تراب. قال: فما رأيتُ أكثر ريقاً منه على بأخيك الحال عند الموت أن

وبعث بَحِيرٌ ساعة قُتل ابنُ خازم إلى عبد الملك يُخبره بقتله، ولم يبعث بالرأس، وبعث بَحيرٌ بُكَيرَ بن وَسَّاج في أهل مَرْو، فوافاهم حين قُتل ابنُ خازم، فأراد أخذ الرأس وإنفاذه إلى عبد الملك، فمنعه بَحير، فضربه بُكير بعمود وحبسه، وسيّر الرأس إلى عبد الملك، وكتب إليه يخبره أنّه هو الذي قتله. فلمّا قدِم الرأسُ دعا عبد الملك برسول بَحير وقال: ما هذا؟ قال: لا أدري، وما فارقتُ القوم حتّى قُتل ابن خازم (٥٠).

وقيل: إن ابن خازم إنّما قُتل بعد قتل عبد الله بن الزَّبير، وإنَّ عبد الملك أنفذ إليه رأس ابن الزَّبير ودعاه إلى نفسه، فغسل الرأسَ وكفّنه وبعثه إلى أهله بالمدينة، وأطعم الرسول الكتاب، وقال: لولا أنّك رسول لقتلتك أ. وقيل: بل قطع يديه ورِجْليه وقتله، وحلف أن لا يطيع عبدَ الملك أبداً أن.

(بَحِير: بفتح الباء الموحّدة، وكسر الحاء المهملة).

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (أعثروه).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «بنصل القناء».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (دوبلة).

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦/١٧٦، ١٧٧، تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) الطبري ١٧٧/٦، تاريخ الإسلام ٣٠٨.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٦/٨٧٨، تاريخ الإسلام ٣٠٨، ٣٠٩.

<sup>(</sup>٧) الطبري ٦/١٧٨، نهاية الأرب ١٣٢/٢١، ١٣٣.

#### ذكر عدّة حوادث

كان العامل على المدينة طارقاً لعبد الملك، وعلى الكوفة بِشر بن مروان، وعلى قضائها عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة، وعلى البصرة خالد بن عبد الله، وعلى قضائها هشام بن هُبَيرة، وعلى خُراسان، في قول بعضهم: بُكير بن وَسَّاج، وفي قول بعضهم: عبد الله بن خازم (۱).

### [الوَفَيَات]

وفي هذه السنة مات عَبِيدة السَّلمانيُّ (١)، وهو من أصحاب عليٌّ .

عَبِيدة: بفتح العين، وكسر الباء الموحدة.

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲/۱۷۸.

<sup>(</sup>٢) أنظر عن (عَبيدة السلماني) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٤٨٢ رقم ٢١٤ وفيه مصادر ترجمته.

## ٧٣ ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين

## ذكر قتْل عبد الله بن الزّبير

لما بُويع عبد الملك بالشام بعث إلى المدينة عُروة بن أُنيف في ستّة آلاف من أهل الشام، وأمره أن لا يدخل المدينة، وأن يعسكر بالعَرْصة، وكان عامل عبد الله بن الربير على المدينة الحارث بن حاطب بن الحارث بن مَعمر الجُمحيّ، فهرب الحارث، وكان ابن أُنيف يدخل ويصلّي بالناس الجُمعة، ثمّ يعود إلى معسكره، فأقام شهراً، ولم يبعث إليهم ابنُ الزَّبير أحداً.

وكتب إليه عبد الملك بالعَود إليه، فعاد هو ومَنْ معه، وكان يصلّي بالناس بعده عبد الرحمن بن سعد القُرَظيُّ، ثمّ عاد الحارث إلى المدينة، وبعث ابنُ الزبير سليمانَ بن خالد الزُّرَقيَّ الأنصاريَّ، وكان رجلًا صالحاً عاملًا على خيبر وفَدَك، فنزل في عمله، فبعث عبدُ الملك عبدَ الواحد بن الحارث بن الحكم، وقيل: اسمه عبد الملك، وهو أصحّ، في أربعة آلاف، فسار حتى نزل وادي القُرى، وسيّر سريّةً عليها أبو القمقام في خمسمائة إلى سليمان، فوجدوه قد هرب، فطلبوه فأدركوه، فقتلوه ومن معه. فاغتمّ عبد الملك بن مروان لقتله وقال: قتلوا رجلًا مسلماً صالحاً بغير ذنب.

وعزل ابنُ الزّبير الحارثَ واستعمل مكانَه جابر بن الأسود بن عوْف الزُّهْريَّ، فوجّه جابر أبا بكر بن أبي قيس في ستّمائة فارس وأربعين فارساً إلى خيبر، فوجدوا أبا القمقام ومَن معه مقيمين بفدَك يعسفون الناس، فقاتلوهم، فانهزم أصحابُ أبي القمقام، وأسرمنهم ثلاثون رجلًا فقُتلوا صبراً. وقيل: بل قُتل الخمسمائة أو أكثرهم.

ووجّه عبدُ الملك طارقَ بن عَمْرو مولى عثمان وأمره أن ينزل بين أيْلة ووادي القرى، ويمنع عُمَّالَ ابن الزّبير من الانتشار، ويسدّ خللاً إن ظهر له. فوجّه طارق إلى أبي بكر خيلاً، فاقتتلوا، فأصيب أبو بكر في المعركة، وأصيب من أصحابه أكثر من مائتيْ رجل.

وكان ابن الزبير قد كتب إلى القُباع أيّام كان عامله على البصرة يأمره أن يرسل إليه ألفي فارس ليعينوا عامله على المدينة، فوجّه إليه ألفي رجل، فلمّا قُتل أبو بكر أمر ابن النوبير جابر بن الأسود أن يسيّر جيش البصرة إلى قتال طارق، فسار البصريّون عن المدينة، وبلغ طارقاً الخبر، فسار نحوه، فالتقيا، فقُتل مقدّم البصريّين، وقُتل أصحابه قتلاً ذريعاً، وطلب طارق مُدْبِرَهم، وأجهز على جريحهم، ولم يستبق أسيرهم(١).

ورجع طارق إلى وادي القرى، وكان عامل ابن الزّبير بالمدينة جابر بن الأسود، وعزل ابنُ الزّبير جابراً، واستعمل طلحة بن عُبيد الله بن عَوْف، الذي يُعْرَف بطلحة النّدَى، سنة سبعين، فلم يزل على المدينة حتّى أخرجه طارق.

فلمّا قتل عبدُ الملك مُصْعَباً، وأتّى الكوفة وجّه منها الحجّاجَ بن يوسف الثقفيَّ في ألفين، وقيل: في ثلاثة آلاف، من أهل الشام لقتال عبد الله بن الزّبير. وكان السبب في تسييره دون غيره أنّه قال لعبد الملك: قد رأيتُ في المنام أنّي أخذتُ عبد الله بن الزّبير فسلخته، فابْعثني إليه وولّني قتاله. فبعثه وكتب معه أماناً لابن الزّبير ومَنْ معه إن أطاعوا، فسار في جُمادَى الأولى سنة اثنتين وسبعين، ولم يعرض للمدينة، ونـزل الطائف، وكان يبعث الخيلَ إلى عَرَفة، ويبعث ابن الزّبير أيضاً فيقتتلون بعَرَفة، فتنهزم خيل ابن الزبير في كلّ ذلك، وتعود خيلُ الحجّاج بالظّفَر (").

ثمّ كتب الحجّاج إلى عبد الملك يستأذنه في دخول الحَرَم وحصر ابن الزّبير، ويُخبره بضعفه وتفرّق أصحابه ويستمدّه، فكتب عبد الملك إلى طارق يأمره باللّحاق بالحجّاج، فقدِم المدينة في ذي القعدة سنة اثنتَين وسبعين، وأخرج عاملَ ابن الزبير عنها، وجعل عليها رجلًا من أهل الشام اسمه ثعلبة، فكان ثعلبة يُخْرج ألمُخ وهو على مِنْبر النبي على ثم يأكله ويأكل عليه التمر ليغيظ أهلَ المدينة، وكان مع ذلك شديداً على أهل الزّبير النبي على خمسة آلاف.

وأمّا الحجّاج فإنّه قدِم مكّة في ذي القعدة، وقد أحرم بحَجّة، فنزل بئر ميمون، وحجّ بالناس تلك السنة الحجّاج، إلّا أنّه لم يَطُفْ بالكعبة، ولا سعى بين الصَّفا والمَرْوَة، منعه ابن الزَّبير من ذلك، فكان يلبس السلاح، ولا يقرب النساء ولا الطّيب إلى أن قُتل ابن الزّبير، ولم يحجّ ابن الزّبير ولا أصحابه، لأنّهم لم يقفوا بعَرَفة، ولم يرموا الجِمار "،

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٥/٥٥٥ ـ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) الأنساب ٥/٧٥٣.

<sup>(</sup>٣) في أنساب الأشراف: يَنْكُت.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٥/٥٥٩.

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: (بالحجار).

ونحر ابنُ الزّبير بُدنه بمكّة.

ولما حصر الحجّاجُ ابنَ الزُّبيـر نصب المنجنيق على أبي قُبَيس، ورمى به الكعبـة، وكان عبدُ الملك ينكر ذلك أيّام يزيد بن معاوية ثمّ أمر به، فكان الناس يقولون: خُذِل في دينه (۱).

وحج ابن عمر تلك السنة، فأرسل إلى الحجّاج: أن اتّقِ الله واكفف هذه الحجارة عن الناس، فإنّك في شهرٍ حرام وبلدٍ حرام، وقد قدِمتْ وفود الله من أقطار الأرض، ليؤدّوا فريضة الله ويزدادوا خيراً، وإنّ المنجنيق قد منعهم عن الطّواف"، فاكفف عن الرمي حتّى يقضوا ما يجب عليهم بمكّة. فبطل الرمي حتّى عاد الناسُ من عَرفات، وطافوا وسَعُوا، ولم يمنع ابنُ الزّبير الحاج من الطّواف والسّعْي، فلمّا فرغوا من طواف الزيارة نادى منادي الحجّاج: انصرفوا إلى بلادكم، فإنّا نعود بالحجارة على ابن الزّبير الملحد".

وأوّل ما رُمي بالمنجنيق إلى الكعبة رعدت السماء وبرقت، وعلا صوت الرَّعد على الحجارة، فأعظم ذلك أهل الشام وأمسكوا أيديهم، فأخذ الحجّاج حجر المنجنيق بيده، فوضعه فيه ورمى به معهم، فلمّا أصبحوا جاءت الصّواعق، فقتلت من أصحابه اثني عشر رجلًا، فانكسر أهل الشام، فقال الحَجّاج: يا أهلَ الشام لا تُنكروا هذا، فإنّي ابنُ تِهامة وهذه صواعقُها، وهذا الفتح قد حضر، فأبشِروا. فلمّا كان الغد جاءت الصّاعقة، فأصابت من أصحاب ابن الزّبير عدّة، فقال الحَجّاج: ألا ترون أنّهم يُصابون، وأنتم على الطاعة، وهم على خلافها (١٠) وكان الحجر يقع بين يدي ابن الزّبير وهو يصلّي، فلا ينصرف، وكان أهل الشام يقولون:

يا ابن الزّبيرِ طالما عَصَيْكا (\*) وطالما عنيتنا (\*) إلَيكَا ليكَا ليُ النّبِكا (\*) لتُجزّيَن (\*) بالذي أتيكا (\*)

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٥/٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (طواف).

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٥/٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ البطبري ١٨٧/٦، أنساب الأشراف ٣٦٣/٥، والخبر باختصار في: تاريخ اليعقوبي ٢٦٦/٢ وتاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٥) في (ر): (عصيناك).

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (عينتنا).

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: (لتجرينٌ).

 <sup>(</sup>A) أنساب الأشراف ٥/٣٦٢ وفيه زيادة شطر:

<sup>(</sup>لَنَضْربَنْ بسيفنا قَفَيْكا)

يعنون: عصيت وأتيت.

وقدِم عليه قومٌ من الأعراب فقالوا: قدِمنا للقتال() معك، فنظر فإذا مع كلّ امرى ولهم سيف كأنّه شَفْرة، وقد خرج من غمده فقال: يا معشر الأعراب، لا قربكم الله! فوالله إنّ سلاحكم لَرَثّ، وإن حديثكم لَغَثّ؛ وإنّكم لقتال في الجدْب، أعداء في الخِصْب. فتفرّقوا ولم يزل القتال بينهم دائماً، فغلت الأسعار عند ابن الزّبير، وأصاب الناسَ مجاعة شديدة حتّى ذبح فرسه، وقسّم لحمها في أصحابه، وبيعت الدجاجة بعشرة دراهم، والمدّ الذَّرة بعشرين درهماً، وإنّ بيوت ابن الزّبير لَمملوءة قمحاً وشعيراً وذُرة وتمرأ، وكان أهل الشام ينتظرون فناء ما عنده، وكان يحفظ ذلك ولا ينفق منه إلا ما يمسك الرَّمَق، ويقول: أنفُس أصحابي قويّة ما لم يَفْن ().

فلمّا كان قُبيل مقتله تفرّق النـاسُ عنه، وخـرجوا إلى الحَجّـاج بالأمـان، خرج من عنده نحو عشرة آلاف، وكان ممّن فارقه ابناه حمزة وخُبَيب، أخــذا لأنفسهما أمـاناً، فقـال عبد الله لابنه الـزّبير: خــذْ لنفسك أمـاناً كمـا فعل " أخــواك، فوالله إنّي لأحبّ بقـاءكم. فقال: ما كنتُ لأرغب بنفسي عنك. فصبر معه فقُتل ".

ولما تفرق أصحابُه عنه خطب الحجّاجُ الناسَ وقال: قد ترون قلّة مَنْ مع ابن الرّبير، وما هم عليه من الجَهْد والضّيق. ففرحوا واستبشروا، فتقدّموا فملأوا ما بين الحجون إلى الأبواء فلا فدخل على أمّه فقال: يا أمّاه قد خذلني الناس حتى ولدي وأهلي، ولم يبقَ معي إلاّ اليسير، ومَنْ ليس عنده أكثر من صبر ساعة، والقوم يُعطوني ما أردتُ من الدنيا، فما رأيك؟ فقالت: أنت أعلم بنفسك، إن كنتَ تعلم أنّك على حقّ وإليه تدعو فامض له، فقد قُتل عليه أصحابك، ولا تمكنْ من رقبتك يتلعّب بها غلمان بني أميّة، وإن كنتَ إنّما أردتَ الدنيا، فبشسَ العبدُ أنت أهلكتَ نفسك ومَنْ قُتل معك، وإن قلت كنتُ على حقّ، فلمّا وهن أصحابي ضعفت، فهذا ليس فعلَ الأحرار ولا أهل الدّين، كم خلودك في الدّنيا! القتل أحسن! فقال: يا أمّاه أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني. قالت: يا بنيّ إنّ الشاة [إذا ذُبحت] لا تتألّم بالسّلخ، فامض على يمثلوا بي ويصلبوني. قالت: يا بنيّ إنّ الشاة [إذا ذُبحت] لا تتألّم بالسّلخ، فامض على

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «لقتال».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: ويغن، والخبر في: أنساب الأشراف ٣٦١/٥.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: وفعلاه.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦/١٨٨.

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «الأبواب».

فقبّل رأسها وقال: هذا رأيي والذي (قمتُ به داعياً) (الله يومي اله هذا ما ركنتُ الى الدنيا، ولا أحببتُ الحياة فيها، وما دعاني إلى الخروج إلّا الغضب لله، وأن تُستَحلّ حُرماته، (ولكنّي أحببتُ أن أعلم رأيك، فقد زِدْتِني بصيرة، فانظري يا أمّاه، فإني مقتولُ في يومي هذا، فلا يشتد حزنك (اله وسلّمي الأمر إلى الله، فإنّ ابنك لم يتعمّد إتيان منكر، ولا عملاً بفاحشة، ولم يجر في حكم الله، ولم يغدر في أمان، ولم يتعمّد ظلم مسلم أو معاهد، ولم يبلغني ظلم عن عُمّالي فرضيتُ به بل أنكرتُه، ولم يكن شيء آثر عندي من رضا ربّي، اللهم لا أقول هذا تزكيةً لنفسي، ولكنّي (الله تعزية لأمّي حتى تسلُو عني!

فقالت أمّه: [إنّي] لأرجو أن يكون عزائي فيك جميلاً، إن تقدّمتني احتسبتُك<sup>١</sup>، وإن ظفرتَ سُررتُ بظفرك، اخرجْ حتّى أنظر إلى ما يصير أمرك. فقال: جزاكِ الله خيراً، فلا تَدَعي الدعاء لي. قالت: لا أدعه لك أبداً، فمن قُتل على باطل فقد قُتلتَ على حقّ. ثمّ قالت: اللهم ارحم طول ذاك القيام في اللّيل الطويل وذلك النحيب والظمأ في هواجر مكّة والمدينة، وبرّه بأبيه وبي! اللهم قد سلّمتُه لأمرك فيه، ورضيتُ بما قضيت، فأثِبْني فيه ثواب الصابرين الشاكرين!

فتناول يديها ليقبّلهما فقالت: هذا وداع فلا تَبْعَد. فقال لها: جئتُ مودّعاً لأنّي أرى هذا آخر أيّامي من الدنيا. قالت: امض على بصيرتك، وادْنُ منّي حتّى أودّعك. فدنا منها فعانقها وقبّلها، فوقعت يدها على الدرع فقالت: ما هذا صنيع مَنْ يريد ما تريد. فقال: ما لبسته إلّا لأشدّ منْك. قالت: فإنّه لا يشدّ منّي، فنزعها، ثمّ درج كُمّيه، وشدّ أسفل قميصه وجبّة خز تحت أثناء السراويل، وأدخل أسفلها تحت المنطقة، وأمّه تقول له: البس ثيابك مشمَّرة. فخرج وهو يقول:

إنِّي إذا أعرفُ يوْمي أصبرْ وإنَّما يعرفُ يوْمَهُ (١) الحُرّ

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «خرجتُ به دائعاً».

<sup>(</sup>٢) في (آ) و (ر): «قومي».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «اشتد».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من (ر).

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «يتعهِّد إيثار».

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (ولكنَّه).

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: وأحتسبنّك.

<sup>(</sup>A) في الأوربية: «النجيب».

<sup>(</sup>٩) في الأوربية: (ثناء).

<sup>(</sup>١٠) الطبري ١٩٠/٦ (يوميه)، وانظر: تاريخ دمشق ٤٨٣،

## إذْ بعضُهم يَعرفُ ثمَّ يُنكرْ

فسمعته فقالت: تصبر إن شاء الله، أبواك أبو بكر والزّبير، وأمّك صَفيّة بنت عبد المطّلب. فحمل على أهل الشام (حملة منكرة، فقتل منهم، ثمّ انكشف هو وأصحابه، وقال له بعض أصحابه: لو لحِقتَ بموضع كذا. قال: بئس الشيخ أنا إذاً في الإسلام، لئن أوقعتُ قوماً فقتلوا، ثمّ فررتُ عن مثل مصارعهم. ودنا أهل الشام) (المتلأت منهم الأبواب، وكانوا يصيحون به: يا ابن ذات النّطاقين (المنه فيقول:

## وتلكَ شَكاةً ظاهِرً " عنكَ عارُها اللهِ عنه أنها اللهِ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه الله عنه عنه الله علم الله عنه الله علم الله علم الله علم ا

وجعل أهلُ الشام على أبواب المسجد رجلاً من أهل كلّ بلد، فكان لأهل حِمْص الباب الذي يواجه باب الكعبة، ولأهل دمشق باب بني شَيْبة، ولأهل الأردنّ باب الصَّفا، ولأهل فلسطين باب بني جُمَح، ولأهل قِنَسْرين باب بني تميم، وكان الحجّاج وطارق من ناحية الأبطح إلى المَرْوة، فمرّة يحمل ابن الزُّبير في هذه الناحية ومرّة في هذه الناحية، فكأنّه أسد في أَجَمة ما يَقْدَم عليه الرجال، يعدو في أثر القوم حتّى يُخرجهم، ثمّ يصيح: أبا صفوان! ويل أمّه فتْحاً، لو كان له رجال(ن):

# لو(١) كان قِرْني (٧) واحداً كَفَيْتُه (١٠)!

فيقول أبو صفوان عبد الله بن صفوان بن أميّة بن خَلَف: إي والله وألف (٩).

فِلمّا رأى الحجّاج أنّ الناس لا يقدمون على ابن الزُّبير غضب وترجّل، وأقبل يسوقُ

 <sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «النَّاطقَين».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «ظاهراً».

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٥/٣٦٦ وفيه الشطر الأول:

ساب الاسراف ١٠٢/٥ وفيه السطر الوق. «وعـيّـرهـا الـواشـون أنّـي أُحِـبُهـا»

وانظر الحوار بين ابن الزبير وأمّه في: تاريخ الطبري آ/١٨٨، ١٨٩؛ وبعضه في: أنساب الأشراف ٥/٤٦، وتاريخ دمشق ٢١٥، وتاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ٣١٤، وتاريخ دمشق ٤٧٠، والفخرى ٣١٤ .

<sup>(</sup>٥) الطبري ٦/١٩٠.

<sup>(</sup>٦) في طبعة صادر ٢٥٥/٤ «أو».

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: «قربي».

<sup>(</sup>٨) طبقات الشعراء لابن سلام ٢٨، تاريخ الطبري ١٩١/٦، والقول لـدُوَيد بن زيـد، تاريخ الإسلام (٦١- (٨) طبقات الشعراء لابن سلام ٢٨، تاريخ دمشق ٤٦٦ و ٤٦٧.

<sup>(</sup>٩) الطبري ١٩١/٦.

الناس، ويصمد بهم صمد صاحب عَلَم ابن الزّبير وهو بين يديه. فتقدّم ابنُ الزّبير على صاحب عَلَمه وضاربهم وانكشفوا، وعرَّج وصلّى ركعَتين عند المقام (١٠)، فحملوا على صاحب عَلمه، فقتلوه عند باب بني شَيْبَة، وصار العَلَم بأيدي أصحاب الحجّاج. فلمّا فرغ من صلاته تقدّم فقاتل بغير عَلَم، فضرب رجلًا من أهل الشام وقال: خُدُها وأنا ابن الحواريّ! وضرب آخر، وكان حبشيّاً (١٠)، فقطع يده وقال: اصبر أبا حُمَمَة، اصبر ابن حام. وقاتل معه عبد الله بن مُطيع وهو يقول:

أنا الذي فَرَرْتُ يوْمَ الحَرَّ والحُرُّ لا يَفِرُ إلا مَرَهُ والدِّورِ فَرَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَّ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقاتل حتَّى قُتل، وقيل: إنَّه أصابته جِراح، فمات منها بعد أيَّام٣٠.

وقال ابن الزُّبير لأصحابه وأهله يوم قُتل بعد صلاة الصَّبح: اكشفوا وجوهكم حتى أنظر إليكم، وعليهم المَغَافر. ففعلوا. فقال: يا آل الزُّبير، لو طِبْتم بي نفساً نَّ عن أنفسكم كنّا أهل بيت من العرب اصطلحنا في الله، فلا يَرُعْكُم وقع السيوف، فإنّ ألم الدواء للجراح أشد من ألم وقْعها، صونوا سيوفكم كما تصونون وجوهكم، غضّوا أبصاركم من البارقة، وليشغل كلَّ امرىء قِرنه، ولا تسألوا عني، فمَن كان سائلًا عني أبصاركم من البارقة، وليشغل كلَّ امرىء قِرنه، ولا تسألوا عني، فمَن كان سائلًا عني أبي في الرعيل الأول أن احملوا على بَركة الله. ثمّ حمل عليهم حتى بلغ بهم الحَجون، فرُمي بآجرة، رماه رجل من السَّكون، فأصابته في وجهه، فأرعش لها ودمي وجهه، فلمّا وجد الدم على وجهه قال:

فلَسنا على الأعقابِ تَدمى كُلومُنا ولكنْ على أقدامنا تقطرُ الدَّمَا (١)

وقاتلهم قتالًا شديداً، فتعاوروا (١٠ عليه، فقتلوه يوم الثلاثاء من جُمادَى الآخرة، وله

<sup>(</sup>١) الطبري ١٩١/٦.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: ﴿جَيْشًا ۗۥ .

<sup>(</sup>٣) الخبر والرجز في: أنساب الأشراف ٣٦٧/٥، ونهاية الأرب ١٤٠/٢١.

<sup>(</sup>٤) في (ر): «نفسي»، وفي تاريخ الطبري ١٩١/٦ (طبتم لي نفساً».

<sup>(</sup>٥) الطبري: «اصطلِمنا».

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: (تصونوا).

<sup>(</sup>٧) الطبري ١٩١/٦.

<sup>(</sup>٨) البيت للحصين بن الحمام المري، في ديوان الحماسة بشرح المرزوقي ١٩٢/١، وتاريخ الطبري ٢٦/٢، والأخبار الطوال ٣٦٥، وأنساب الأشراف ٣٦٥/٥ وفيه إنه لخالد بن الأعلم خليف بني مخزوم، وقال بعضهم هو لأبي عزة الجُمحي، والبيت أيضاً في: مروج الذهب ١٢١/٣، وتاريخ الإسلام (٦١- ٨٠هـ) ص ٣١٥ وتاريخ دمشق ٤٦٧.

 <sup>(</sup>٩) في الأوربية: «فعاودوا».

ثلاث وسبعون سنة، وتولّى قتله رجلٌ من مُراد، وحمل رأسه إلى الحجّاج فسجد، ووفّـد السَّكونيِّ والمراديّ إلى عبد الملك بالخبر، فأعطى كلّ واحد منهما خمسمائة دينار''.

وسار الحجّاج وطارق حتّى وقفا عليه، فقال طارق: ما ولدت النساء أذكر من هذا. فقال الحجّاج: أتمدح مخالف أمير المؤمنين؟ قال: نعم هو أعذر لنا، ولولا هذا لما كان لنا عُذر، إنّا محاصروه منذ سبعة أشهر، وهو في غير جُنْدٍ ولا حصن ولا مَنعة، فينتصف منّا بل يفضل علينا. فبلغ كلامهما عبد الملك فصوّب طارقاً أنه.

ولما قُتل ابن الزّبير كبّر أهلُ الشام فرحاً بقتله، فقال ابن عمـر: انظروا إلى هؤلاء، ولقد كبّر المسلمون فرحاً بولادته، وهؤلاء يكبّرون [فرحاً] بقتله<sup>(۱)</sup>.

وبعث الحجّاج برأسه ورأس عبد الله بن صَفْوان ورأس عُمارة بن عَمْرو بن حزم إلى المدينة، ثمّ ذُهب بها إلى عبد الملك بن مروان في وأخذ جثّته فصلبها على الثنيّة اليمنى بالحَجون. فأرسلت إليه أسماء: قاتلك الله! على ماذا صلبته؟ قال: استبقت أنا وهو إلى هذه الخشبة، وكانت له. فاستأذنته في تكفينه ودفنه، فأبى ووكّل بالخشبة مَنْ يحرسها، وكتب إلى عبد الملك يُخبره بصلبه، فكتب إليه يلومه ويقول: ألا خلّيت بينه وبين أمّه! فأذِن لها الحَجّاج، فدفنته بالحَجون، فمرّ به عبد الله بن عمر فقال: السلام عليك يا أبا خُبَيْب! أما والله لقد كنتُ أنهاك عن هذا، ولقد كنتَ صَوّاماً قوّاماً وصولاً للرَّحِم، أما والله، إنّ قوماً أنت شرّهم لنِعْم القوم (١٠).

وكان ابن الزّبير قبل قتله بقي أيّاماً يستعمل الصَّبِر والمسك لئلاّ ينتن، فلمّا صُلب ظهرت منه رائحة المسك، (فقيل: إنّ الحجّاج صلب معه كلباً ميتاً، فغلب على ريح المسك<sup>(٧)</sup>، وقيل: بل صلب معه سِنّوراً)<sup>(٨)</sup>.

ولمّا قُتل عبد الله ركب أخوه عُرْوة ناقـةً لم يُرَ مثلهـا، فسار إلى عبـد الملك، فقدِم الشام قبل وصول رسل الحَجّاج بقتل عبد الله، فأتَى بابَ عبد الملك، فاستأذن عليه فأذِن

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣٦٨/٥.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (يقفل).

<sup>(</sup>٣) الطبري ١٩٢/٦.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٥/٣٦٩، نهاية الأرب ١٤١/١٤١، ١٤١.

<sup>(</sup>٥) ألطبري ١٩٢/٦.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٥/٣٦٨، ٣٦٩.

<sup>(</sup>٧) أنساب الأشراف ٥/٣٦٩.

 <sup>(</sup>٨) ما بين القوسين من (ب)، وقيل: هرّة. (تاريخ دمشق ٤٧٣).

له، فلمّا دخل سلّم عليه بالخلافة، فردّ عليه عبدُ الملك، ورحّب به وعانقه وأجلسه على السرير، فقال عُرْوة:

مَـتَّتْ () بِأرحام إليك قريبَة ولا قُربَ للأرحام ما لم تُقَرَّبِ ()

ثمّ تحدّثا حتى جرى ذِكر عبد الله، فقال عُرْوَة: إنّه كان، فقال عبد الملك: وما فعل؟ قال: قُتل، فخرّ ساجداً، فقال عُرْوة: إنّ الحجّاج صلبه، فهبْ جنّته لأمّه. قال: فعل؟ وكان الحجّاج لما فُقد عُرْوة كتب إلى عبد الملك نعم، وكتب إلى الحجّاج يعظّم صلبه. وكان الحجّاج لما فُقد عُرْوة كتب إلى عبد الملك يقول له: إنّ عُروة كان مع أخيه، فلمّا قُتل عبد الله أخذ مالاً من مال الله فهرب. فكتب إليه عبد الملك: إنّه لم يهرب، ولكنّه أتاني مبايعاً، وقد آمنتُه وحلّلتُه ممّا كان، وهو قادم عليك فإيّاك وعُروة وعاد عُروة إلى مكّة، وكانت غيبته عنها ثلاثين يوماً.

فأنزل الحَجّاج جثّة عبد الله عن الخشبة، وبعث به إلى أمّه، فغسّلته، فلمّا أصابه الماء تقطّع، فغسّلته عُضْواً عُضْواً، فاستمسك، وصلّى عليه عُروة، فدفنته ألله عضواً عُضُواً،

وقيل: إنَّ عُروة لما كان غائباً عند عبد الملك كتب إليه الحَجَّاج وعاوده في إنفاذ عُروة إليه، فهَمَّ عبد الملك بإنفاذه، فقال عُروة: ليس الذليل مَنْ قتلتموه، ولكنّ الذّليل مَنْ قتلتموه، ولكنّ الذّليل مَن ملّكتموه، وليس بملوم مَن صبر فمات، ولكنّ الملوم مَنْ فرّ من الموت. فسمع مثل هذا الكلام، فقال عبد الملك: يا أبا عبد الله لن نا تسمع منّا شيئاً تكرهه ٥٠٠.

وإنّ عبد الله لم يصلّ عليه أحد، منع الحَجّاج من الصلاة عليه، وقال: إنّما أمر أمير المؤمنين بدفنه، وقيل: صلّى عليه غير عُروة، والذي ذكره مسلم في «صحيحه الله عبد الله بن الزّبير ألقي في مقابر اليهود، وعاشت أمّه بعده قليلًا وماتت، وكانت قد أضرّت، وهي أمّ عُروة أيضاً.

فلمّا فرغ الحجّاج من أمر ابن الزّبير دخل مكّة، فبايعه أهلها لعبد الملك بن مروان، وأمر بكنس المسجد الحرام من الحجارة والدم، وسار إلى المدينة، وكان عبد الملك قد استعمله على مكّة والمدينة، فلمّا قدِم المدينة أقام بها شهراً أو شهرين، فأساء إلى أهلها واستخفّ بهم وقال: أنتم قتلة أمير المؤمنين عثمان، وختم أيدي جماعة من الصحابة بالرصاص استخفافاً بهم، كما يُفعل بأهل الذمّة (٣)، منهم جابر بن عبد الله،

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «نَمُّت»، وفي أنساب الأشراف: «نَمُتُّ».

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٥/٣٧٠، نهاية الأرب ١٤٢/٢١.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٥/٠٧، تاريخ دمشق ٥٠٢، نهاية الأرب ١٤٢/٢١.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «لئن».

<sup>(°)</sup> أنساب الأشراف ٥/٣٧١.

<sup>(</sup>٦) أنظر صحيح مسلم (٢٥٤٥) باب ذكر كذَّاب ثقيف ومبيرها.

<sup>(</sup>V) أنساب الأشراف ٥/٣٧٣.

وأنس بن مالك، وسهل بن سعد، ثمّ عاد إلى مكّة، فقال حين خرج منها: الحمد لله الذي أخرجني من (أمّ نتن) (أ)، أهلها أخبث بلد، وأغشّه لأمير المؤمنين، وأحسدهم له على نعمة الله، والله لو ما كانت تأتيني كتب أمير المؤمنين فيهم لجعلتُها مثل جوف الحمار أعواداً يعودون بها، ورمّة قد بَلِيت، يغولون (أ) منبر رسول الله على (وقبر رسول الله على (أ) فبلغ جابر بن عبد الله قولُه فقال: إنّ وراءه ما يسوء، قد قال فرعون ما قال، ثمّ أخذه الله بعد أن أنظره (أ).

وقيل: إنَّ ولاية الحجَّاج المدينة وما فعله بأصحاب رسول الله ﷺ، كان سنة أربع وسبعين في صفر.

(خُبَيْب بن عبد الله بن الزّبير: بضمّ الخاء المعجمة، وببائين مـوحّدتين بينهمـا ياء مثنّاة من تحت، وكان عبد الله يكنّى به وبأبي بكر أيضاً).

### ذكر عمر ابن الزّبير وسيرته

كان له من العمر حين قُتل اثنتان وسبعون سنة<sup>١٠</sup>، وكانت خلافته تسع سنين<sup>١١</sup>، لأنّه بويع له سنة أربع وستّين، وكانت له جمّة مفروقة طويلة<sup>١١</sup>.

قال يحيى بن وثّاب: كان ابن الزّبير إذا سجد وقعت العصافير على ظهره، تظنّه حائطاً لسكونه وطول سجوده (^). وقال غيره: قسّم عبد الله الدّهرَ ثلاث حالات: فليلة قائمُ حتّى الصباح، وليلة راكعٌ حتّى الصباح، وليلة ساجدٌ حتّى الصباح، وليلة راكعٌ حتَّى الصباح،

وقيل: أوّل ما عُلم من همّة ابن الزبير أنّه كان ذات يوم يلعب مع الصبيان وهو صبيً ، فمرّ به رجل فصاح عليهم ففرّوا، ومشى ابن الزّبير القَهْقَري وقال: يا صبيان اجعلوني أميركم، وشدّوا بنا عليه، ففعلوا(١٠٠). ومرّ به عمرُ بن الخطّاب وهو يلعب، ففرّ

<sup>(</sup>١) في (آ) و (ب): «بين».

<sup>(</sup>۲) في (آ): «تقولون».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من (ب) و (ر).

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٥/٣٧٤.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٥/٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ٣٨٧ و ٤٩١.

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق ٤٠٨، نهاية الأرب ٢١/١٤٣.

<sup>(</sup>٨) تاريخ دمشق ٤٠٩، تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ٤٣٩، نهاية الأرب ١٤٣/٢١.

<sup>(</sup>٩) تاريخ دمشق ٤٠٣، نهاية الأرب ١٤٣/٢١.

<sup>(</sup>١٠) تاريخ دمشق ٤٠٣، العقد الثمين لقاضي مكة ١٥٤/٥، نهاية الأرب ١٤٣/٢١.

الصبيان ووقف هو، فقال له عمر: ما لك لم تفرّ معهم؟ فقال: لم أُجْرِم فأخافك، ولم تكن الطريق ضيّقة فأوسع لك().

وقال قَطَن بن عبد الله: كان ابن الزَّبير يواصل من الجمعة إلى الجمعة. قال خالد بن أبي عِمران: كان ابن الزّبير يُفْطر في الشهر ثلاثة أيّام، ومكث أربعين سنة لم ينزع (ثيابه عن ظهره)(١).

وقال مُجاهد: لم يكن باب من أبواب العبادة يعجز عنه الناس إلاّ تكلّفه ابن الزّبير، ولقد جاء سيلٌ طبَّق البيت، فجعل ابن الزّبير يطوف سباحةً أن قال هشام بن عُرْوة: كان أوّل ما أفصح به عمّي عبد الله بن الزّبير وهو صغير السيف، فكان لا يضعه من يده، فكان الزّبير يقول: والله ليكونن لك منه يوم وأيّام أن قال ابن سيرين: قال ابن الزّبير: ما شيء كان يحدّثنا به كعب إلاّ وقد جاء على ما قال، إلاّ قوله: فتى ثقيف يقتلني، وهذا رأسه بين يديّ، يعني المختار أن قال ابن سيرين: ولا يشعر ابن الزّبير أنّ الحجّاج قد خُبًىء له.

وقال عبد العزيز بن أبي جَميلة الأنصاريُّ: إنّ ابن عمر مرّ بابن الزُّبير وهـو مصلوب بعد قتله فقال: رحِمك الله أبا خُبَيْب! إنّـك كنت لصَوّاماً قوّاماً، ولقد أفلحت قريش إن كنتَ شَرّها(١٠).

وكان الحجّاج قد صلبه، ثمّ ألقاه في مقابر اليهود، وأرسل إلى أمّه يستحضرها، فلم تحضر، فأرسل إليها: لتأتيني، أو لأبعثن إليكِ من يسحبك بقرونك، فلم تأته، فقام إليها. فلمّا حضر قال لها: كيف رأيتني صنعت بعبد الله؟ قالت: رأيتك أفسدت على ابني دنياه، وأفسد عليك آخرتك، فإنّ رسول الله عليه محدّثنا أنّ في ثقيف (كذّاباً ومبيراً، فلمّا الكذّاب) فقد رأيناه، تعني المختار، وأمّا المبير فأنت هو. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه (^).

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٤٠٣، نهاية الأرب ١٤٣/٢١، العقد الثمين لقاضي مكة ١٥٤/٥.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (ثوبه عن صدره). والخبر في: تاريخ دمشق ٤١٥، وَنهاية الأرب ٢١/١٤٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٤١٧، تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٤٤٦، نهاية الأرب ١٤٤/٢١.

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ٤٨٨، نهاية الأرب ١٤٤/٢١.

 <sup>(</sup>٧) في الأوربية: كذّاباً مبيراً يأتيه هذا الكذّاب.

<sup>(</sup>٨) في فضائل الصحابة (٢٥٤٥) من حديث أسماء بنت أبي بكر. وأخرجه أحمد في المسند ٢٦/٢، والترمذي في الجامع الصحيح (٢٢٠٠) و (٣٩٤٤) من حديث ابن عمر، والحميدي في مسنده ١٥٦/١، المحارد في تاريخ دمشق ٤٨٩، والذهبي في تاريخ الإسلام (٣٦ - ٨٠ هـ.) ص ٢٢٦، والنويري في نهاية الأرب ١٤٤/٢١.

وقال ابن الزّبير لعبد الله بن جعفر: أتذكر يوم لقينا رسول الله ﷺ، أنا وأنت فأخـذ ابني فاطمة؟ فقال: نعم فحملنا وتركك، ولو علم أنّه يقول له هذا ما سأله.

#### ذكر ولاية محمّد بن مروان الجزيرة وأرمينية

وفي هذه السنة استعمل عبد الملك أخاه محمّداً على الجزيرة وأرمينية، فغزا منها وأثخن [في] العدو()، وكانت بُحيرة الطرّيخ الّتي بأرمينية مباحة لم يعرض لها أحد، بل يأخذ منها من شاء، فمنع من صيدها، وجعل عليها مَنْ يأخذه ويبيعه ويأخذ ثمنه، ثمّ صارت بعده لابنه مروان، ثمّ أخذت منه لما انتقلت الدولة عنهم، وهي إلى الآن على هذه الحال من الحجر، ومَنْ سنّ سُنّة سيئة كان عليه وِزرُها ووِزر مَن عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.

وهذا الطّريخ من عجائب الدنيا، لأنّ سمكه "صغير، له كلّ سنة موسم، يخرج من هذه البحيرة في نهر يصبّ إليها كثيراً، يُؤخذ بالأيدي والآلات المصنوعة له، فإذا انقضى موسمه لآيوجد منه شيء.

# ذكر قتل أبي فُدَيْك الخارجيّ

قد ذكرنا سنة اثنتين وسبعين قتل نَجْدة بن عامر الخارجيّ وطاعة أصحابه أبا فُديْك، وثبت قدم أبي فديك إلى الآن، فأمر عبد الملك بن مروان عمرَ بن عبيد الله بن مَعْمَر أن يندب الناس من أهل الكوفة والبصرة، ويسير إلى قتاله، فندبهم وانتدب معه عشرة آلاف، فأخرج لهم أرزاقهم، ثمّ سار بهم، وجعل أهل الكوفة على الميمنة، وعليهم محمّد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله، وأهل البصرة على الميسرة، وعليهم عمر بن موسى بن عُبيد الله بن مَعْمَر، وهو ابن أخي عمر، وجعل خيله في القلب، وساروا حتى انتهوا إلى البحرين، فالتقوا واصطفّوا للقتال، فحمل أبو فُديك وأصحابه حملة رجل واحد، فكشفوا ميسرة عمر حتى أبعدوا، إلّا المغيرة بن المهلّب، ومُجّاعة بن عبد الرحمن، وفرسان الناس، فإنّهم مالوا إلى صفّ أهل الكوفة بالميمنة، وجُرح عمر بن موسى.

فلمّا رأى أهلُ الميسرة أهلَ الميمنة لم ينهزموا رجعوا وقاتلوا، وما عليهم أمير، لأنّ

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ٢٤٢ رقم ٥٢٠، وتاريخ الطبري ١٩٤/٦، نهاية الأرب ١٩٦/٢١.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «لأنّه سمك».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «إلى».

أميرهم عمر بن موسى كان جريحاً، فحملوه معهم، واشتد قتالهم حتى دخلوا عسكر الخوارج، وحمل أهل الكوفة من الميمنة ومَنْ معهم من أهل الميسرة حتى استباحوا عسكرهم، وقتلوا أبا فُديك، وحصروا أصحابه بالمُشقَّر، فنزلوا على الحكم، فقتل منهم نحو ستّة آلاف وأسر ثمانمائة، ووجدوا جارية عبد الله بن أميّة حُبْلَى من أبي فُديك، وعادوا إلى البصرة (۱).

#### ذكر عدّة حوادث

في هذه السنة عزل عبدُ الملك خالدَ بن عبد الله عن البصرة وولاها أخاه بِشْراً، في قول بعضهم، فاجتمع له المصران الكوفة والبصرة، فسار بِشر إلى البصرة، واستخلف على الكوفة عَمْرو بن حُريث (أ). وفيها غزا محمد بن مروان الروم صائفة فهزمهم (أ). وفيها كانت وقعة عثمان بن الوليد بالروم من ناحية أرمينية في أربعة آلاف، والروم في ستين ألفاً، فهزمهم وأكثر القتل فيهم (أ).

وحج بالناس هذه السنة الحجّاج (٥)، وكان على مكّة واليمن واليمامة. وكان على الكوفة والبصرة في قول بعضهم بِشر بن مروان، وقيل: كان على الكوفة بِشر، وعلى البصرة خالد بن عبد الله، وعلى قضاء الكوفة شُرَيْح بن الحارث، وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبَيرة، وعلى خُراسان بُكير بن وَسَّاج (١).

#### [الوَفَيَات]

وفي هذه السنة مات عبد الله بن عمر (") بمكّة ودُفن بذي طَوَى، وقيل بفَخّ، وكان سبب موته أنّ الحجّاج أمر بعض أصحابه، فضرب ظهر قدمه بِزُجِّ رمح مسموم، فمات منها، وعاده الحجّاج في مرضه، فقال: مَنْ فعل بك هذا؟ قال: أنت، لأنّك أمرت بحمل السلاح في بلدٍ لا يحل حمْله فيه ("). وكان موته بعد ابن الزّبير بثلاثة أشهر، وقيل غير

<sup>(</sup>١) الطبري ١٩٣/٦، نهاية الأرب ١٥٠/٢١، ١٥١.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٦/١٩٤٦، البداية والنهاية ٣٤٧/٨، نهاية الأرب ٢٠٥/٢١.

<sup>(</sup>٣) الطبرى ١٩٤/٦، البداية والنهاية ٣٤٧/٨.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦/١٩٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة ٢٦٩، الأخبار الطوال ٣١٦، تاريخ اليعقوبي ٢٨١/٢، المحبّر ٢٢، تاريخ الطبري ٢٥) مروج الذهب ٣٤٨/٤، تاريخ العظيمي ١٩٠، البداية والنهاية ٨٧٤٧، نهاية الأرب ٢٠٠/٢١.

<sup>(</sup>٦) الطبري ١٩٤/٦ وفيه «بكير بن وِشاح»، البداية والنهاية ٣٤٧/٨.

<sup>(</sup>٧) انظر عن (عبد الله بن عمر) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٤٥٣ رقم ١٩٩ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في العيدين ٢/٣٧٩ باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، من طريق: =

ذلك، وكان عمره سبعاً وثمانين سنة.

وفيها مات سَلِمة بن الأكوع (''). وأبو سعيد الخُدْريُّ ('') ورافع بن خَديج (''). ومالك بن مِسمَع ('') أبو غسّان البكريّ، وقيل: مات سنة أربع وُستين، ووُلد على عهد رسول الله ﷺ.

وتوفّي سلم (°) بن زياد (۱) بن أبيه قبل بشر بن مروان. وأسماء بنت أبي بكر (۲) بعد ابنها بقليل، وكانت قد عَمِيت، وكانت مطلّقة من الزّبير، قيل: إنّ ابنها عبد الله قال له: مثلي لا تُوطأ أمّه، فطلّقها.

وفيها مات عوف بن مالك (^) الأشْجَعيُّ، وكان أوّل مشاهده خَيبر. ومعاوية بن حُدَيْج (١) قبل ابن عمر بيسير.

وفيها مات مَعْبد بن خالد (١٠٠ الجُهِنيُّ، وهو ابن ثمانين سنة، وله صُحْبة.

وفيها قُتل عبد الرحمن بن عثمان "" بن عُبيد الله مع ابن الزّبير، وهو ابن أخي طلحة بن عُبيد الله، وله صُحْبة.

رافع بن خُديج: بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدّال المهملة. ومعاوية بن حُـدَيْج: بضمّ الحاء، وفتح الدّال المهملتَين، وآخره جيم.

أحمـد بن يعقوب، وأخـرجه أبن سعـد في الـطبقـات الكبـرى ١٨٦/٤ من طـريق الفضـل بن دُكين، عن إسحاق بن سعيد، عن سعيد يعني أباه، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥٦، والـذهبي في تاريخ الإسلام (٦١ ــ ٨٠هــ.) ص ٤٦٦، ونهاية الأرب ٢٠٥/٢١.

<sup>(</sup>١) انظر عن (سلمة بن الأكوع) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٤١٢ رقم ١٧٩ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) انظر عن (أبي سعيد الحدري) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٥٥١ رقم ٢٧٠ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) انظر عن (رافع بن خديج) في: تاريخ الإسلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ص ٤٠٠ رقم ١٦٦ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) انظر عن (مالك بن مِسْمَع) في: تاريخ الإسلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ص ٢١٥ رقم ٢٤٥ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في (آ) و(ر): «مسلّم».

<sup>(</sup>٦) انظر عن (سلم بن زياد) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٢٣ و ٤٤.

<sup>(</sup>٧) انظر عن (أسماء بنت أبي بكر) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٥٣ رقم ١٣٧ وفيه مصادر ترجمتها.

<sup>(</sup>٨) انظر عن (عوف بن مالك) في: تاريخ الإسلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ص ٥٠١ رقم ٢٣٢ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٩) انظر عن (معاوية بن حُدَيج) في: تاريخ الإسلام (عهد معاوية) ص ٢٠٤ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>١٠) انظر عن (معبد بن خالد) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٥٢٨ رقم ٢٥٠ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>١١) انظر عن (عبد الرحمن بن عثمان) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٤٧٣ رقم ٢٠٧ وفيه مصادر تحمته.

# ٧٤ ثم دخلت سنة أربع وسبعين

في هذه السنة عزل عبدُ الملك طارقاً عن المدينة واستعمـل عليها الحَجّـاج، فأقـام بها شهراً، وفعل بالصَّحابة ما تقدَّم ذكره، وخرج عنها معتمِراً(١).

وفيها هدَم الحجّاج بناء الكعبة الذي كان ابن الزّبير بناه، وأعادها إلى البناء الأوّلَ، وأخرج الحجر منها أن وكان عبد الملك يقول: كذب ابن الـزّبير على عـائشـة في أنّ الحجر من البيت، فلمّا قيل له: قال غير ابن الـزّبير إنّهـا روتْ ذلك عن رسـول الله ﷺ، قال: وددتُ أنّي تركته وما يُحمَّلُ أن

وفيها استقضى عبد الملك أبا إدريس الخَوْلانيِّ (٠).

## ذكر ولاية المهلّب حرب الأزارقة

لما استعمل عبدُ الملك أخاه بِشراً على البصرة سار إليها، فأتاه كتابُ عبد الملك يأمره أنّ يبعث المهلّب إلى حرب الأزارقة في أهل البصرة ووجـوههم، وكان ينتخب منهم منْ أراد أن يتركه وراءه في الحرب، وأمره أن يبعث من أهل الكوفة رجلاً شـريفاً معـروفاً بالبأس والنجـدة والتجربـة في جيش ٍ كثيف إلى المهلّب، وأمرهم أن يتبعـوا الخوارج أين كانوا حتى يُهْلكوهم.

فأرسل المهلُّبُ جُدَيْعَ (٥) بن سعيد بن قبيصةً ، وأمره أن ينتخب الناس من الديوان ،

<sup>(</sup>١) الطبري ١٩٥/٦، نهاية الأرب ١٤٦/٢١.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٩٥/٦، تاريخ خليفة ٢٧١، الأخبار الطوال ٣١٦، تاريخ اليعقوبي ٢٧٢/٢، تــاريخ العـظيمي ١٩٠١، نهاية الأرب ١٤٥/١، ١٤٦، البداية والنهاية ٢/٩، أنساب الأشراف ج ٤ ق ٣٤٩/١ رقم ٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢/٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦/١٩٥.

 <sup>(</sup>٥) في نهاية الأرب ١٥١/٢١ «خَدِيج»، والمثبت يتفق مع الطبري.

وشقّ على بِشر أن إمرة (١) المهلّب جاءت من [قِبَل] عبد الملك، فأوغرت صدرَه عليه حتّى كأنّه أذنب إليه، فدعا عبدَ السرحمن بن مِخنَف فقال له: قد عرفتُ منزلتك عندي، وقد رأيتُ أن أولِيك هذا الجيش الذي أسيّره من الكوفة للّذي عرفتُه منك، فكنْ عند أحسن ظنّي بك، وانظر إلى هذا الكذا كذا، يقع في المهلّب، فاستبِدَّ عليه بالأمر، ولا تقبلنّ له مشورة ولا رأياً، وتنقصه.

قال عبد الرحمن: فترك أن يوصّيني بالجيش وقتال العدوّ والنظر لأهل الإسلام، وأقبل يغريني بابن عمّي كأنّي من السُّفَهاء، ما رأيتُ شخصاً مثلي طمع منه في مثل هذا، قال: فلمّا رأى أنّي لستُ بنشيطٍ إلى جوابه قال لي: ما لك؟ قلتُ: أصلحك الله، وهل يسعني إلّا إنفاذ أمرك فيما أحببتُ وكرهتُ!

وسار المهلّب حتى نزل رامَهُ رْمُز، فلقي بها الخوارج فخندق عليه، وأقبل عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الرحمن في أهل الكوفة ومعه بِشر بن جَرير، ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس، وإسحاق بن محمّد بن الأشعث، وزَحر بن قيس، فسار حتى نزل على ميل من المهلّب، حيث يتراءى العسكران برامَهُرْمُز، فلم يلبث العسكر إلاّ عشراً تى أتاهم نعي بِشر بن مروان، تُوفِّي بالبصرة، فتفرّق ناس كثير من أهل البصرة وأهل الكوفة، واستخلف بِشرٌ على البصرة خالد بن عبد الله بن خالد، وكان خليفته على الكوفة عمرو بن حُرَيْث.

وكان الله المحمّد بن انصرفوا من أهل الكوفة زَحر بن قيس، وإسحاق بن محمّد بن الأشعث، ومحمّد بن عبد الرحمن بن سعيد، فأتوا الأهواز، فاجتمع بها ناسٌ كثير، فبلغ ذلك خالد بن عبد الله، فكتب إليهم يأمرهم بالرجوع إلى المهلّب، ويهدّدهم إن لم يفعلوا بالضَّرْب والقتل، ويحذّرهم عقوبة عبد الملك، فلمّا قرأ الرسولُ من الكتاب عليهم سطراً أو سطرين قال زَحر: أوجِزْ، فلمّا فرغ من قراءته لم يلتفت الناسُ إليه، وأقبل زَحر ومَن معه حتّى نزلوا إلى جانب الكوفة، وأرسل إلى عَمرو بن حُريْث: إنّ النفر لما بلغهم وفأة الأمير تفرّقوا، فأقبلنا إلى مصر وأحببنا أن لا ندخل إلّا بإذن الأمير. فكتب إليهم يُنكِر عليهم عَوْدهم، ويأمرهم بالرجوع إلى المهلّب، ولم يأذن لهم في دخول الكوفة، فانتظروا الليل، ثمّ دخلوا إلى بيوتهم، فأقاموا حتّى قدِم الحجاج أميراً ش.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «امرأة».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «غزا».

<sup>(</sup>٣). الطبري ٦/١٩٦ ـ ١٩٨، نهاية الأرب ١٥١/٢١، ١٥٢.

## ذكر عزل بُكَير عن خراسان وولاية أميّة بن عبد الله بن خالد

في هذه السنة عزل عبدُ الملك بُكيرَ بن وَسّاج (١) عن خُراسان، وولاها أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وكانت ولاية بُكير سنتين.

وكان سبب عزّله أنّ تميماً اختلفت بها، فصارت مُقاعس والبطون يتعصّبون لبَحِير، ويطلبون بُكَيراً، وصارت عوْفُ والأبناء يتعصّبون لبُكير، وكلّ هذه بطون من بني تميم، فخاف أهلُ خُراسان أن تعود الحرب وتفسد البلاد ويقهرهم المشركون، فكتبوا إلى عبد الملك بذلك، وأنّها لا تصلح إلاّ على رجل من قريش لا يحسدونه ولا يتعصّبون عليه، فاستشار عبد الملك فيمن يولّيه، فقال أميّة: يا أمير المؤمنين تَدَاركُهم برجل منك. قال: لولا انهزامك عن أبي فُديك كنتَ لها. قال: يا أمير المؤمنين، والله ما انهزمت حتّى خذلني الناس، ولم أجد مقاتلاً، فرأيتُ أنّ انحيازي إلى فئة أفضل من تعريضي عصبة بقيت من المسلمين للهلكة، وقد كتب إليك خالد بن عبد الله بعُذري، وقد علم الناس فولاً، خُراسان. وكان عبد الملك يحبّه، فقال الناس: ما رأينا أحداً عُوض من هزيمةٍ ما عُوض أميّة ".

فلمّا سمع بُكير بمسيره أرسل إلى بَحير، وهو في حبسه، وقد تقدّم ذكر ذلك في مقتل ابن خازم، يطلب منه الصلح، فامتنع بَحير وقال: ظنّ بُكير أنّ خُراسان تبقى له في الجماعة. ومشت السفراء بينهم، فأبَى ذلك بَحير، فدخل عليه ضِرار بن حُصَين الضّبيّ فقال: أراك أحمق! يرسل إليك ابنُ عمّك يعتذر إليك، وأنت أسيره، والسيف بيده، ولو قتلك ما حبقت، فلا تقبل منه! اقبل الصلح واخرج وأنت على رأس أمرك. فقبل منه وصالح بُكيراً، فأرسل إليه بُكير بأربعين ألفاً، وأخذ عليه ألا يقاتله، وخرج بَحير، فأقام يسأل عن مسير أمية، فلمّا بلغه أنه قد قارب نيسابور سار إليه، ولقيه بها، فأخبره عن خراسان وما يحسن به طاعة أهلها، ورفع على بُكير أموالاً أخذها، وحذّره غدره، وسار معه حتّى قدِم مَرْو، وكان أميّة كريماً، ولا يَعرض لبُكير ولا لعُمّاله، وعرض عليه شُرطته فأبَى، فولاها بَحيرَ بن ورقاء، فلامَ بُكيراً رجالٌ من قومه، فقال: كنتُ بالأمس أميراً تُحمل الحراب بين يديّ، فأصير اليوم أحمل الحربة!

ثمّ خيّر أميّةُ بُكَيراً أن يولّيه ما شاء من خُراسان، فاختـار طَخارستـان، قال: فتجهّـز لها، فأنفق مالاً كثيراً. فقال بَحير لأميّة: إن أتَى طخارستان خلعك، وحذّره فلم يولّه (٤٠).

<sup>(</sup>١) الطبري: «وشاح».

 <sup>(</sup>٢) في الأوربية: (تُعرَّضي).

<sup>(</sup>٣) الطبري ١٩٩/، ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) الطبري ١٩٩/٦ ـ ٢٠١، تاريخ الإسلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ـ ص ٣١٨، البداية والنهاية ٣/٩.

أُسِيد: بفتح الهمزة، وكسر السّين. وبُحِير: بفتح الباء الموحّدة، وكسر الحاء.

## ذكر ولاية عبد الله بن أميّة سجستان

لما وصل أميّة بن عبد الله إلى كرمان استعمل ابنه عبد الله على سِجِسْتان، فلمّا قدِمَها غزا رُتبيل الله الذي ملك بعد المقتول (() الأوّل، وكان رتبيل هائباً للمسلمين، فلمّا وصل عبد الله إلى بُست أرسل رُتبيل يطلب الصلح، وبذل ألفَ ألفٍ، وبعث إليه بهدايا ورقيق، فأبَى عبد الله قبول ذلك وقال: إن ملأ لي هذا الرواق ذهباً، وإلّا فلا صُلح. وكان غِرَّا (()، فخلًى له رُتبيل البلاد حتّى أوغل فيها، وأخذ عليه الشِّعاب والمضايق (وطلب أن يخلّي عنه وعن المسلمين، ولا يأخذ منه شيئاً، فأبَى رُتبيل وقال: بل يأخذ ثلاثمائة ألف درهم صُلحاً، ويكتب لنا به كتاباً، ولا يغزو بلادنا ما كنتُ أميراً، ولا يحرق ولا يخرب. ففعل، وبلغ ذلك عبد الملك فعزله ().

## ذكر ولاية حسّان بن النُّعْمان إفريقية

قد ذكرنا ولاية زُهَير بن قيس سنة اثنتين وستين، وكان قتله سنة تسع وستين، فلمّا علم عبد الملك قَتْله عظم عليه وعلى المسلمين وأهمّه ذلك، وشغله عن إفريقية ما كان بينه وبين ابن الزّبير، فلمّا قُتل ابنُ الزّبير، واجتمع المسلمون عليه، جهّز جيشاً كثيراً، واستعمل عليهم وعلى إفريقية حسّان بن النّعمان الغسّانيّ، وسيّرهم إليها في هذه السنة (٥)، فلم يدخل إفريقية قطّ جيشٌ مثله.

فلمّا ورد القيروان تجهّز منها وسار إلى قرطاجنّة، وكان صاحبها أعظم ملوك إفريقية، ولم يكن المسلمون قطّ حاربوها، فلمّا وصل إليها رأى بها من الروم والبربر ما لا يُحْصَى كثرة، فقاتلهم وحصرهم وقتل منهم كثيراً، فلمّا رأوا ذلك اجتمع رأيهم على الهرب، فركبوا في مراكبهم، وسار بعضهم إلى صقلية، وبعضهم إلى الأندلس، ودخلها حسّان بالسيف، فسبَى ونهب، وقتلهم قتلاً ذريعاً، وأرسل الجيوش فيما حولها، فأسرعوا إليه حوفاً، فأمرهم فهدموا من قرطاجنة ما قدروا عليه (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ب): «العقول».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «غزا». وفي فتوح البلدان: «غَزَّاءً».

<sup>(</sup>٣) العبارة في فتوح البلدان: «حتى إذا أوغل فيها أخذ عليه الشعاب والمضايق».

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان ٤٩١، وانظر: تاريخ اليعقوبي ٢٧١/، ٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليعقوبي ٢/٢٧٧.

 <sup>(</sup>٦) الحلّة السيراء ٣٣١/٢، نهاية الأرب ٣٥/٢٤، البيان المغرب ٣٥/١، ٣٥ (حوادث ٧٨ هـ.)، مآثر الإنافة ١٦٣٣١.

ثمّ بلغه أنّ الروم والبربر قد اجتمعوا له في صَطْفورة () وبَنْزرت، وهما مدينتان، فسار إليهم وقاتلهم، ولقي منهم شدّةً وقوّة، فصبر لهم المسلمون، فانهزمت الروم، وكثر القتل فيهم، واستولوا على بلادهم، ولم يترك حسّان موضعاً من بلادهم إلا وطِئه، وخافه أهلُ إفريقية خوفاً شديداً، ولجأ المنهزمون من الروم إلى مدينة باجة، فتحصّنوا بها، وتحصّن البربر بمدينة بُونة، فعاد حسّان إلى القيروان لأنّ الجراح قد كثرت في أصحابه، فأقام بها حتى صحّوا ().

#### ذكر تخريب إفريقية

لما صلح الناس قال حسّان: دلّوني على أعظم مَن بقي من ملوك إفريقية، فدلّوه على امرأة تملك البربر تُعرف بالكاهنة، وكانت تُخبرهم بأشياء من الغيب، ولهذا سُمّيت الكاهنة، وكانت بربريّة، وهي بجبل أوراس، وقد اجتمع حولها البربر بعد قتل كُسَيلة، فسأل أهلَ إفريقية عنها، فعظّموا محلّها وقالوا له: إن قتلتها لم تختلف البربر بعدها عليك. فسار إليها، فلمّا قاربها هدمت حصن باغاية ظنّا منها أنّه يريد الحصون، فلم يعرّج صسّان على ذلك وسار إليها، فالتقوا على نهر نِيني نن، واقتتلوا أشد قتال رآه الناس، فانهزم المسلمون وقُتل منهم خلق كثير، وانهزم حسّان وأسر جماعة كثيرة أطلقتهم الكاهنة، سوى خالد بن يزيد القيسي، وكان شريفاً شجاعاً، فاتّخذته ولداً.

وسار حسّان حتّى فارق إفريقية، وأقام وكتب إلى عبد الملك يُعْلَمه الحال، فأمره عبد الملك بالمُقام إلى أن يأتيه أمره. فأقام بعمل برقة خمس سِنين، فسُمّي ذلك المكان قصور حسّان إلى الآن، وملكت الكاهنة إفريقية كلّها، وأساءت السيرة في أهلها وعَسَفَتْهم وظلمتهم.

ثم سيّر إليه عبد الملك الجنود والأموال، وأمره بالمسير إلى إفريقية وقتال الكاهنة، فأرسل حسّان رسولاً سرّاً إلى خالد بن يزيد، وهو عند الكاهنة، بكتاب يستعلم منه الأمور، فكتب إليه خالد جوابه في رقعة يعرّفه تفرّق البربر، ويأمره بالسرعة، وجعل الرقعة في خُبْزة(٥)، وعاد الرسول، فخرجت الكاهنة ناشرة شعرها تقول: ذهب ملكهم فيما(١)

<sup>(</sup>١) صطَّفورة: المرجِّح أنها شبه الجزيرة الواقع شمال تونس، وفيه بَنزرت.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٣٥/٢٤، البيان المغرب ١/٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «يفرج».

ر) نهرنيني: المرجّع أنه أحد النّهيرات التي تصبّ في جرعة الطرف، قريباً من تبسة. (أنظر: فتح العرب (٤) للمغرب، للدكتور حسين مؤنس - ص ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «خبره».

يأكل الناس. فطُلب الرسول فلم يـوجد، فـوصل إلى حسّـان وقد احتـرق الكتابُ بـالنار، فعاد إلى خالد، وكتب إليه بما كتب أوّلًا، وأودعه قَرَبوس السّرج.

فسار حسّان، فلمّا علمت الكاهنة بمسيره إليها قالت: إنّ العرب يريدون البلاد والذهبَ والفضّة، ونحن إنّما نريد المزارع والمراعي، ولا أرى إلّا [أن] أخرّب إفريقية حتّى ييأسوا () منها. وفرّقت أصحابها ليخرّبوا البلاد، فخرّبوها وهدموا الحصون ونهبوا الأموال، وهذا هو الخراب الأوّل لإفريقية.

فلمّا قرب حسّان من البلاد لقِيه جمْعٌ من أهلها من الروم يستغيثون من الكاهنة، ويشكون إليه منها، فسرّه ذلك وسار إلى قابس، فلقيه أهلها بالأموال والطّاعة، وكانوا قبل ذلك يتحصّنون من الأمراء، وجعل فيها عاملًا، وسار إلى قَفْصة ليتقرّب الطريق، فأطاعه مَنْ بها، واستولى عليها وعلى قَسْطِيلِية ونَفْزاوة.

وبلغ الكاهنة قدومُه، فأحضرت ولدين لها وخالد بن يزيد وقالت لهم: إنّني مقتولة، فامضوا إلى حسّان، وخُذوا لأنفسكم منه أماناً. فساروا إليه وبقوا معه، وسار حسّان نحوها، فالتقوا واقتتلوا، واشتد القتال وكثّر القتل حتّى ظنّ الناسُ أنّه الفناء، ثمّ نصر الله المسلمين، وانهزم البربر وقُتلوا قتلاً ذريعاً، وانهزمت الكاهنة، ثمّ أُدْركتْ فقُتلت.

ثم إن البربر استأمنوا إلى حسّان، فآمنهم وشرط عليهم أن يكون منهم عسكر مع المسلمين عدّتهم اثنا (٢) عشر ألفاً يجاهدون العدوّ، فأجابوه إلى ذلك، فجعل على هذا العسكر ابني الكاهنة. ثم فشا الإسلام في البربر، وعاد حسّان إلى القيروان في رمضان من السنة، وأقام لا ينازعه أحد إلى أن تُوفّى عبد الملك.

فلمّا وليَ الوليـدُ بن عبد الملك ولّى إفـريقية عمّـه عبد الله بن مـروان، فعزل عنهـا حسّاناً، واستعمل موسى بن نُصَير سنة تسع وثمانين، على ما نذكره إن شاء الله.

وقد ذكر الواقديُّ أنّ الكاهنة خرجت غضباً لقتل كُسَيْلة وملكت إفريقية جميعها، وعملت بأهلها الأفاعيلَ القبيحة، وظلمتهم الظلمَ الشنيع، ونال مَن بالقيروان من المسلمين أذًى شديدٌ بعد قتل زُهير بن قيس سنة سبْع وستّين، فاستعمل عبدُ الملك على إفريقية حسّانَ بن النعمان، فسار في جيوش كثيرة، وقصد الكاهنة، فاقتتلوا، فانهزم المسلمون وقتل منهم جماعة كثيرة، وعاد حسّان منهزماً إلى نواحي برقة، فأقام بها إلى

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: «فما».

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «يأسوا».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «اثني».

سنة أربع وسبعين، فسيّر إليه عبد الملك جيشاً كثيفاً وأمره بقصد الكاهنة، فسار إليها وقاتلها فهزمها، وقتلها وقتل أولادها، وعاد إلى القَيروان (١٠).

وقيل: إنّه لما قتل الكاهنة عاد من فوره إلى عبد الملك، واستخلف على إفريقية رجلًا اسمه أبو صالح، إليه يُنسب فَحْص صالح.

#### ذكر عدّة حوادث

حج بالناس هذه السنة الحجّاج بن يوسف "، وكان على قضاء المدينة عبد الله بن قيس بن مُخرمة، وعلى قضاء الكوفة شُريح، وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبَيرة ".

وقيل: إنَّ عبد الملك اعتمر هذه السنة، ولا يصحِّ.

(وفيها غزا محمّد بن مروان الروم صائفةً، فبلغ أندولية)(٠٠).

#### [الوَفَيَات]

وفيها مات جابر بن سَمُرَة "السوائيُّ في إمارة بِشر بن مروان بالكوفة، وفي إمارته أيضاً مات أبو جُحَيفة "بالكوفة. وفيها مات عَمرو بن مَيمون "الأوْديُّ، وقيل: سنة خمس وسبعين، وكان قد أدرك الجاهليّة، وهو من المعمَّرين. وفيها مات عبد الله بن عُتْبَة ("بن مسعود، وكان من عُمّال عمر، وقيل: مات سنة ثلاث وسبعين. وفيها مات

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ٣٥/٢٤ ـ ٣٨، البيان المغرب ٢٥٥١ ـ ٣٨، تاريخ ابن خلدون ٢/٤٠١، رياض النفوس للمالكي ٣١/١ ـ ٣٤، والحلّة السيراء ٣٣١/٢ ٣٣٢ باختصار شديد، وفتوح مصر لابن عبد الحكم ٢٨، وفتح العرب للمغرب ٢٣١ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) تاريخ خليفة ۲۷۰، تاريخ اليعقوبي ۲۸۱/۲، المحبّر ۲۶ وفيه (يقـال: عبد الملك)، تـاريخ الـطبـري ٢٤ مـروج الذهب ٣٩٨، ٣٩٩، تـاريخ العـظيمي ١٩١، البدايـة والنهايـة ٣/٩، نهـايـة الأرب ٢٠٦/٢١.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢٠١/٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من (ب)، والخبر في: تاريخ خليفة ٢٧٠ وفيه «أندرلية»، وفي معجم البلدان «أندرين»، ومثله في: معجم ما استعجم للبكري، وهي قرية من قرى الجزيرة. وذكر البلاذري غزوة لمحمد بن مروان في هذه السنة إلى الروم، ولم يحدد مكانها، (فتوح البلدان ٢٢٤ رقم ٤٩٥).

<sup>(</sup>٥) انظر عن (جابر بن سمرة) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ ) ص ٨٢ رقم ١٣ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: «جُحَيفة». وانظر عن (أبي جُحَيفة) في: تاريخ الإسلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ص ٥٤٩ رقم ٢٦٧ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٧) انظر عن (عمرو بن ميمون) في : تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ. ) ص ٤٩٦ رقم ٢٢٧ وفيه مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٨) انظر عن (عبد الله بن عتبة) في: تاريخ الإسلام (٦١ - ٨٠ هـ.) ـ ص ٤٥٢ رقم ١٩٨ وفيه مصادر ترجمته.

عبد الرحمن بن عثمان (الالله التُّيميُّ ، وله صُحْبَة ،

وفيها مات محمّد بن حاطب " بن الحارث الجُمَحيُّ، وكان مولده بأرض الحبشة، وأُتِي به النبيُّ ﷺ.

وفيها مات أبو سعيد بن مُعَلَّى (") الأنصاريُّ.

وفيها مات أوس بن ضمعج (١) الكوفي.

ضمعج: بالضاد المعجمة والجيم.

<sup>(</sup>۱) أنظر عن (عبد الرحمن بن عثمان) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٤٧٣ رقم ٢٠٧ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) انظر عن (محمد بن حاطب) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٢٢٥ رقم ٢٤٧ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) انظر عن (أبي سعيد بن المُعَلِّى) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٥٥٤ رقم ٢٧٠ ب، وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) انظر عن (أوس بن ضمعج) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٦٤ رقم ١٤١ وفيه مصادر ترجمته.

# ۷۵ ثم دخلت سنة خمس وسبعين

في هذه السنة غزا محمَّد بن مروان الصائفة حين خرجت الروم من قِبَل مَرْعَش().

## ذكر ولاية الحجّاج بن يوسف العراق

في هذه السنة ولّى عبدُ الملك الحجّاجَ بن يوسف العراق دون خُراسان وسِجِسْتان، فأرسل إليه عبد الملك بعهده على العراق وهو بالمدينة، وأمره بالمسير إلى العراق، فسار في اثني عشر راكباً على النّجائب حتّى دخل الكوفة حين انتشر النهار فجأة، وقد كان بِشر بعث المهلّب إلى الخوارج، فبدأ الحجّاج بالمسجد فصعد المنبر وهو متلثّم بعمامة خزّ حمراء فقال: عليّ بالناس، فحسبوه وأصحابه خارجيّة، فهمّوا به وهو جالس على المنبر ينتظر اجتماعهم، فاجتمع الناسُ وهو ساكتٌ قد أطال السكوت، فتناول محمّد بن عُمَير حصباء وأراد [أن] يحصبه بها الله وقال: قاتله الله ما أغباه وأذمّه! والله إنّي لأحسب خبره كرُوائه. فلمّا تكلّم الحجّاج جعلت الحصباء تنتثرُ من يده وهو لا يعقل به، قال: ثمّ كشف الحجّاج عن وجهه وقال:

أنا ابنُ جَلا وطَلاّعُ الشّنايا متى أضع العِمامَة تَعرفُ وني "

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعقوبي ٢/١٨، تاريخ خليفة ٢٧١ وفيه خرجت الروم إلى الأعماق، فتوح البلدان ٢٢٤، تاريخ الطبري ٢٠٢٦، تاريخ العظيمي ١٩١، تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٢٥، البداية والنهاية المبداية والنهاية ١٩١٠.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «به»

<sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة لسُحَيم بن وثيل الرياحي، رواها الأصمعي في: الأصمعيّات، طبعة لايبزغ ـ ص ٧٣، والبيان والتبيين ٢٢٤/٢، والبدء والتاريخ ٢٩/٦، وعيون الأخبار ٢٤٣/٢، وتاريخ الطبري ٢٠٢/٦، والمفتوح لابن أعثم ٧/٥، والعقد الفريد ٤/٠١، و ٥/٧، والأغاني ١٢ (طبعة بولاق)، وتاريخ الإسلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٢١، والبداية والنهاية ٩/٨، ونهاية الأرب ٢٠٧/٢١، والتذكرة الحمدونية ٢٣٦/١.

أما والله إنّي لأحمل الشـرّ محمله٬٬٬ وأحذوه بنعله٬٬٬ وأجـزيـه بمثله، وإنّي لأرى رؤوساً قد أينعت وقد٬٬٬ حان قِطَافُها٬٬٬٬ إنّي لأنظر إلى الدّماء بين٬٬٬ العمائم واللّحى:

قد شمّرت عن ساقها تشميران

هذا أوانُ الحَرْبِ (۱) فاشتدّى زِيمْ قد لفّها اللّيلُ بسوّاقٍ حُطَمْ للسّر براعي إبل ولا غَنَمْ ولا بجَزّادٍ على ظهر (۱) وضم (۱)

ثمّ قال:

قد لَفّها اللّيلُ بعَصْلَبيّ أروَعَ خَرّاجٍ من اللَّوقِيّ الللَّوقِيّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

ليسَ أوان بكرةِ (١١) الخِلاطِ جاءتْ بهِ والقُلُص الأعلاطِ تهـ وي هُلويٌ سابق الغَلطاطِ (١١)

إنّي والله يا أهل العراق ما أُغمـز كتغماز (١٠) التين، ولا يُقَعْقَـع لي بالشِّنــان (١٠)، ولقد فُرِرتُ (١٠) عن ذكاء (١١) وجريتُ إلى الغايةِ القُصوى. ثمّ قرأ: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَـةً كَانَتْ

- (١) في البيان والتبيين ٢/٢٤٤ وإني لاحتمل الشر بحمله».
  - (٢) في الأوربية: «وآخذه بفعله».
  - (٣) ليست في البيان والتبيين، وتاريخ الطبري.
  - (٤) في البيان زيادة بعدها: «وإني لصاحبها».
    - (٥) في البيان: «إلى الدماء ترقرق بين».
- (٦) مجمع الأمثال للميداني ٣٤٤/٢، وفي البيان: «فشمرا»، وفي نهاية الأرب ٢٠٨/٢١ «فشدّوا».
  - (V) في البيان، وتاريخ الطبري، وغيره «الشدّ».
    - (٨) في الأوربية: «لحم».
- (٩) السرجز لـرُويشد بن رُميض العنبـري، وهو في: البيـان والتبيين ٢٢٤/٢، والمخصّص لابن سيده ٢٢/٥، وتاريخ الـطبري ٢٠٣٦، والعقـد الفريـد ١٢٠/٤، والفتوح لابن أعثم ٢٠٨، ومـروج الذهب ١٣٤/٣، والأغاني ٢٥٤/١٥ و ٢٥٥ ونهايـة الأرب ٢٠٨/٢١، وتاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠هـ.) ص ٣٢١، والبـدء والتاريخ ٢٩/٦، والتذكرة الحمدونية ٢٣٧١، ونثر الدر ١٣/٥، والمستطرف ٢٠/١، ٢٥.
- (١٠) الرجز في: البيان والتبيين ٢٢٤/٢، وتاريخ الطبري ٢٠٣/٦، والعقد الفريد ١٢١/٤، ومروج الذهب ٣٤/٣، ونهاية الأرب ٢٠٨/٢١، وتاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٢٢، ولسان العرب (مادّة عصلب)، والتذكرة الحمدونية ٢٣٧١.
  - (١١) في تاريخ الطبري، ونهاية الأرب: «يكره».
  - (١٢) في الأوربية: «سائق العُطاط». والرجز في: تاريخ الطبري ٢٠٣/٦، ونهاية الأرب ٢٠٨/٢١.
    - (١٣) في الأوربية: «ما أغمزه بتغماز».
    - (١٤) الشِّنان: القِرَب البالية، وكانوا يستحثُّون بها الإبل على السير.
      - (١٥) فر: كشف عن أسنانه ليعرف عمره.

آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (١) وأنتم أولئك وأشباه أولئك، إنّ أمير المؤمنين عبد الملك نثر كِنانته، فعجم عِيدانها (١)، فوجدني أمرها عُوداً، وأصلبها مَكْسراً (١)، فوجهني إليكم ورمى بي في نُحُوركم، فإنّكم أهل بغي وخلافٍ وشِقاق ونفاق، فإنّكم طالما أوضعتم في الشرّ (١)، وسننتُم سُنَن الغيّ، فاستوثقوا (١) واستقيموا، فواللهِ لأذيقنكم الهوان ولأمرينكم به حتى تذلوا (١)، ولأحوبنكم لحو العُود (١)، ولأعصبنكم عَصْبَ السَّلَمة حتى تذلوا (١)، ولأضربنكم ضربَ غرائب الإبل (١) حتى تذروا العصيان وتنقادوا، ولأقرعنكم قرع المروة حتى تلينوا.

إنّي والله ما أعِدُ إلا وفيتُ، ولا أخلق إلا فريتُ، فإيّاي وهذه الجماعات (١٠)، فلا يركبن رجل إلا وحده، أقسم بالله لَتُقْبِلُن (١٠) على الإنصاف، ولتدعن الإرجاف، وقيلا وقالاً وما تقول وما يقول وأخبرني فلان (١٠)، أو لأدعن لكلّ رجل منكم شغلاً في جسده! فيمَ أنتم وذاك؟ والله لتستقيمُن على الحقّ، أو لأضربنكم بالسيف ضرباً يدع النساء أيامى، والولدان يتامى، حتى تذروا السُّمَّهى (١٠)، وتُقلعوا عن هَا وهَا (١٠)، ألا إنه لوساغ لأهل المعصية معصيتهم ما جُبِي فَيْ عُنْ الله قوتل عدوً ، ولعُطلت الثغور، ولولا أنهم يُغْزُون كَرْهاً ما غزوا طَوْعاً!

وقد بلغني رفْضُكم المهلُّب، وإقبالُكم على مِصْركم عاصين(١٠) مخالفين، وإنَّي

<sup>(</sup>١٦) ذكاء: نهاية الشباب.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية ١١٢.

<sup>(</sup>٢) في البيان: «كب كنانه ثم عجم عيدانها».

<sup>(</sup>٣) في البيان: «وأصلبها عوداً».

<sup>(</sup>٤) في البيان «في الفتن».

<sup>(</sup>٥) في (آ): «فاستوسقوا»، وهو صحيح أيضاً.

<sup>(</sup>٦) في البيان: «لحو العصا».

<sup>(</sup>۷) الطبري ۲۰٤/٦ «تنقادوا».

<sup>(</sup>٨) في (آ): (غرابيب الأثل».

<sup>(</sup>٩) في الأوربية: «الجمعات».

<sup>(</sup>١٠) في الطبعة الأوربية: «لتقلبُنُّ».

<sup>(</sup>١١) الطّبري: «ولتدعنّ الإرجاف، وكان وكان، وأخبرني فلان عن فلان.

<sup>(</sup>١٢) في الأوربية: «السّهمى».

<sup>(</sup>١٣) في الأوربية: «هواها».

<sup>(</sup>١٤) في الأوربية: «جيء فيثي».

<sup>(</sup>١٥) الطبري ٢٠٤/٦ وعُصافًه.

أُقسم بالله لا أجد أحداً من عسكره بعد ثلاثة ١٠٠٠ إلَّا ضربتُ عنقه، وأنهبتُ داره ١٠٠٠!

ثم أمر بكتاب عبد الملك، فقُرىء على أهل الكوفة، فلمّا قال القارىء: أمّا بعد، سلامٌ عليكم، فإنّي أحمدُ الله إليكم، قال له: اقطع، ثمّ قال: يا عَبِيد العصا، يسلّم عليكم أمير المؤمنين فلا يردّ رادٌ منكم السلام! أما والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب! ثمّ قال للقارىء: اقرأ، فلمّا قرأ: سلامٌ عليكم، قالوا بأجمعهم: سلام الله على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ثم.

ثمّ دخل منزله لم يزِدْ على ذلك، ثمّ دعا العُرَفاء وقال: ألحقوا الناسَ بالمهلّب، وائتوني بالبراءآت بموافاتهم، ولا تغلقُنّ أبواب الجسر (١) ليلاً ولا نهاراً حتّى تنقضي هذه المدّة.

#### تفسير هذه الخطبة

قوله: أنا ابن جلا، فابن جلا<sup>(()</sup> هو الصبح لأنّه يجلو الظُّلْمة. وقوله: فاشتدّي زِيم، هو اسم للحرب، والحُطَم: الذي يحطِم كلّ ما مرّ به، والوَضَم: ما وقي به اللحم عن الأرض، والعصلبيّ الشديد، والأعلاط من الإبل التي لا أرسان عليها. وقوله: فعجم عيدانها، أي عضّها واختبرها. وقوله: لأعصبنكم عصْب السَّلَمة، فالعَصْب القطع، والسَّلَم شجر من العضاه ((). وقوله: لا أخلق إلّا فريت، فالخلق التقدير، ويقال: فريت الأديم إذا أصلحته. والسَّمهي: الباطل، وأصله ما تسمّيه العامّة مُخاط الشيطان. والعُطاط، بضمّ العين، وقيل بفتحها: ضرّبٌ من الطّير.

فلمًّا كان اليـوم الثالث سمع تكبيراً في السـوق، فخـرج حتَّى جلس على المنبـر

<sup>(</sup>١) الطبري: «ثالثة».

 <sup>(</sup>٢) في البيان: «من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلّب سفكت دمه، وانتهبت ماله».

<sup>(</sup>٣) انظر خطبة الحجّاج في: البيان والتبيين ٢٢٣/٢ ـ ٢٢٥، وتاريخ الطبري ٢٠٢/٦ ـ ٢٠٦، وعيون الأخبار ٢/٣/٢ وما ٢٤٣/٢ وما بعدها، والفتوح لابن أعثم ٤/٧، والعقد الفريد ١١٥/٤، ومروج الذهب ١٣٣/٣ وما بعدها، والبدء والتاريخ ٢٠٢، ٣٠، ونهاية الأرب ٢٠٧/٢١ ـ ٢١٠، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحسديد ١١٤/١، وتساريخ الإسلام (٢١ - ٨٠ هـ.) ص ٣٢٠ ـ ٣٢٣، وصبح الأعشى للقلقشندي الم/٢١، والبداية والنهاية ٩٨، ٩، والكامل للمبرد ٢٣٣١ ـ ٣٤٠، والتذكرة الحمدونية ٢٦٦/١،

<sup>(</sup>٤) في (آ): «القصر».

<sup>(°)</sup> مجمع الأمثال للميداني 1/13.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: «الغضاة».

فقال: يا أهلَ العراق، وأهلَ الشَّقاق والنّفاق، ومساوى، الأخلاق! إنِّي سمعتُ تكبيراً ليس بالتَّكبير الذي يُراد به وجه الله(١)، ولكنّه التَّكبير الـذي يُراد به التَّرهيب، وقـد عرفتُ أنّها عَجاجةٌ تحتها قَصْف، يا بني اللَّكيعة وعَبِيد العصا، وأبناء الأيامى، ألا يَرْبَع رجلٌ منكم على ظُلْعه (١)، ويُحْسن حَقْن دمه، ويعرف موضع قدمه! فأقسم بالله لأوشكُ أن أوقع بكم وقعةً تكون نكالًا لِما قبلها، وأدباً لما بعدها.

فقام عُمير بن ضابيء الحنظليُّ التّميميُّ فقال: أصلح اللَّهُ الأميرَ، أنا في هذا البعث، وأنا شيخ كبيرٌ عليل، وابني هذا أشب في . فقال الحجّاج: هذا خيرٌ لنا من أبيه، ثمّ قال: ومَنْ أنتَ؟ قال: أنا عُمير بن ضابيء. قال: أسمعت كلامنا بالأمس؟ قال: نعم. قال: ألستَ الذي غزا عثمان بن عفّان؟ قال: بلي. قال: يا عدوّ الله، أفلا إلى عثمان بُعِثتَ بدلًا؟ وما حملك على ذلك؟ قال: إنّه حبس أبي، وكان شيخاً كبيراً. قال: أولستَ القائل:

هممتُ ولم أفعَلْ وكِلْتُ ولَيتَني تركتُ على عثمانَ تَبكي حَلائلُهُ

إنّي لأحسبُ أنّ في قتلك صلاح المِصْرَيْن. وأمر به، فضُربت رقبتُه، وأُنهِب لُه.٠٠).

وقيل: إنّ عنبسة بن سعيد بن العاص قال للحجّاج: أتعرف هذا؟ قال: لا. قال: هذا أحد قتلَة عثمان. فقال الحجّاج: أي عدو الله! أفلا إلى أمير المؤمنين بُعثتَ بديلاً؟ ثمّ أمرَ به فضُربت عنقُه، وأمر منادياً فنادى: ألا إنّ عُمير بن ضابىء أتى بعد ثلاثة، وكان سمع النداء، فأمرنا بقتله، ألا إنّ ذمّة الله بريئة ممّن لم يأتِ() الليلة من جُنْد المهلّب.

فخرج الناسُ فازدحموا على الجسر، وخرج العُرفاء إلى المهلّب، وهـو برامَهُـرْمُز، فأخذوا كُتُبه بالموافاة. فقال المهلّب: قدِم العراقَ اليومَ رجلٌ ذكر، اليومَ قُوتل العدوّس.

فلمّا قتل الحجّاج عُميراً لقي إبراهيمُ بن عامر الأسديُّ عبدَ الله بن الزَّبِير، فسأله عن الخبر، فقال:

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٠٦/٦: «الذي يراد الله به في الترغيب».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «ظلفه».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «التيمي».

<sup>(</sup>٤) في (ر): «أثبت» و (آ): «أشت».

 <sup>(</sup>٥) الطبري ٢٠٦/٦، ٢٠٧، نهاية الأرب ٢١١/٢١، مروج الذهب ١٣٦/٣، ١٣٧، التذكرة الحمدونية
 ٢٨/١٤، وفيات الأعيان ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٦) في (آ): «بات».

 <sup>(</sup>٧) الطبري ٢٠٧/٦، وفي (ب): «قوبل العذور».

أقولُ لإبراهيم لمّا لَقِيتُهُ تجهّزُ وأُسْرِعْ فالحقِ الجيشَ لا أَرَى تجهّزْ وأُسْرِعْ فالحقِ الجيشَ لا أَرَى تخيّرْ فإمّا أَنْ تَزُورَ ابنَ ضابىءٍ هما خُطّتا خسفٍ (") نجاؤك (") منهُما فَحالَ ولوْ كانتْ خُراسانُ دونَهُ فكائنْ ترى من مُكره الغزو(") مسمراً (")

أرَى الأمرَ أضحى (() مُنْصِباً مُتَشعِّبا سوَى الجيش إلّا في المهالك مَذهَبَا عُسمَيدراً وإمّا أنْ تَرُورَ المُهَلَّبَا رُكوبُكَ حَوْليًا منَ النَّلجِ أشهَبَا رآها مكانَ السُّوقِ أوْ هي أقسرَبا تحمّم (() حِنوَ السَّوقِ أوْ هي تحنبا (السَّوقِ عَلى تحنبا السَّوقِ عَلى تحنبا اللَّهِ عَلى تحنبا اللَّهِ عَلَى تحنبا اللَّهُ عَلَى المَّسَوْعِ عَلَى تحنبا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُلْمُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُلْمُ الل

تحمّم: أي لزِمه حتّى صار كالحميم. وتحنّب: اعوجّ. والزَّبِير: ههنا بفتح الزّاي وكسر الباء.

قيل: وكان قدوم الحَجّاج في شهر رمضان، فوجّه الحكَمَ بن أيّوب الثقفيَّ على البصرة أميراً، وأمره أن يشتدّ على خالد بن عبد الله، فبلغ خالداً الخبرُ فخرج عن البصرة، فنزل الجَلْحاء، وشيّعه أهل البصرة، فقسّم فيهم ألفَ ألفٍ (^).

فكان الحجّاجُ أوّل من عاقب بالقتل على التخلّف عن الوجه الذي يكتب إليه ("). قال الشعبيُّ: كان الرجل إذا أخلّ بوجهه الذي يكتب إليه زمن عمر وعثمان وعليّ نُزعت عمامته، ويقام للناس، ويشهر أمره، فلمّا وليّ مُصْعب قال: ما هذا بشيء، وأضاف إليه حُلْقَ الرؤوس واللِّحَى، فلمّا وليّ بِشر بن مروان زاد فيه، فصار يُرفع الرجل عن الأرض ويُسمَر في يديه مسماران في حائط، فربّما مات، وربّما خرق المسمارُ كفّه (۱۱)، فسلم، فقال شاعر:

لَوْلا مَخَافَةُ بِشَرٍ أَوْ عَقَـوبَته وَأَن يُنَـوَّطَ في كَفِّيَّ مسمارُ إِذَا لَعَـطَلْتُ ثَغَـري ثمّ زُرْتكُمُ إِنَّ المُحبِّ لَمَـنْ يَهـواهُ زَوّارُ فلمّا كان الحجّاج قال: هذا لعبٌ، أضرب عنق من يخلّ مكانَه من الثغر.

<sup>(</sup>١) الطبري: «أمسى».

<sup>.(</sup>٢) الطبري: «خُطَّتا كرهِ».

<sup>(</sup>٣) في (ر): «بحاثك»، وفي نسخة مكتبة بودليان «تجاءك»، وفي الطبعة الأوربية: «تحاول».

<sup>(</sup>٤) الطبري «العدو».

<sup>(</sup>٥) في (ر): «ميمن»، و (ب): «مسمنا»، وفي تاريخ الطبري: «مسمن».

<sup>(</sup>٦) في (ب): (تحمحم).

 <sup>(</sup>٧) في (ب) ونسخة مكتبة بودليان: «تحببا»، والشعر في تاريخ الطبري ٢/٩٠٦، ونهاية الأرب ٢١٢/٢١.

<sup>(</sup>٨) الطبري ٢/٩٠٦.

<sup>(</sup>٩) نهاية الأرب ٢١٣/٢١.

<sup>(</sup>١٠) نهاية الأرب ٢١٣/٢١ وفيه (يده).

### ذكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله

في هذه السنة استعمل عبدُ الملك على السَّند سعيدَ بن أسلم بن زُرْعة، فخرج عليه معاوية ومحمد ابنا الحارث العلاقيّان (١٠)، فقتلاه وغلبا على البلاد، فأرسل الحجّاجُ مُجّاعة بن سِعْر التميميَّ إلى السِّند، فغلب على ذلك الثغر، وغزا وفتح أماكن من قَدابيل، ومات مُجّاعة بعد سنة بمُكران، فقيل فيه:

ما مِن مَشاهِدِكَ الَّتِي شاهدتَها إلَّا يزيدُكَ (") ذكرها مُجّاعَا (")

### ذكر وثوب أهل البصرة بالحجاج

في هذه السنة خرج الحجّاج من الكوفة إلى البصرة، واستخلف على الكوفة عُرْوَة بن المُغيرة بن شُعْبَة، فلمّا قدِم البصرة خطبهم بمثل خطبته بالكوفة، وتوعّد مَنْ رآه منهم بعد ثلاثة، ولم يلحق بالمهلّب، فأتاه شريك بن عَمْرو اليشكريّ، وكان به فتّق، وكان أعور يضع على عينه قطعةً، فلُقّب ذا الكُرْسُفة، فقال: أصلحَ اللَّهُ الأميرَ، إنّ بي فتُقا، وقد رآه بِشر بن مروان فعذرني، وهذا عطائي مردودٌ في بيت المال. فأمر به فضربت عند، فلم يبق بالبصرة أحد من عسكر المهلّب إلاّ لحِق به. فقال المهلّب: لقد أتى العراق رجل ذكرٌ. وتتابع الناسُ مزدحمين إليه حتّى كثر جَمْعه.

ثمّ سار الحَجّاج إلى رُسْتَقباذ (١٠)، وبينها وبين المهلّب ثمانية عشر فرسخاً، وإنّما أراد أن يشدّ ظهر المهلّب وأصحابه بمكانه، فقام بـرُسْتقباذ خطيباً حين نزلها فقال: يا أهلَ المصرَيْن! هذا المكان والله مكانكم شهراً بعد شهر وسنة بعد سنة، حتّى يُهْلك الله عدوّكم هؤلاء الخوارج المطلّين عليكم. ثمّ إنّه خطب يوماً فقال: إنّ الزيادة التي زادكم إيّاها ابنُ الزبير إنّما هي زيادة مخسرة باطلة [من] ملحدٍ فاسقٍ منافقٍ، ولسنا نُجيزها! وكان مُصْعَب قد زاد الناس في العطاء مائة مائة.

فقال عبد الله بن الجارود: إنّها ليست بـزيـادة ابن الـزّبيـر، إنّمـا هي زيـادة أميـر المؤمنين عبد الملك قد أنفذها وأجازها على يد أخيه بِشْـر (°). فقال لـه الحجّاج: مـا أنت

<sup>(</sup>١) في فتوح البلدان: «العلافيان» (بالفاء).

<sup>(</sup>٢) في الفتوح (يزينك).

 <sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ٥٣٤، ٥٣٤، نهاية الأرب ٢٢/٢١.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «رستقاباذ».

٥٥) حتى هنا في: تاريخ الطبري ٢١٠/٦، ٢١١.

والكلام! لتحسنن حمل رأسك أو لأسلبنك إيّاه! فقال: ولِمَ؟ إنّي لـك لناصـح، وإنّ هذا القول من ورائي.

فنزل الحجّاج ومكث أشهراً لا يذكر الزيادة، ثمّ أعاد القولَ فيها، فردّ عليه ابنُ الجارود مثل ردّه الأوّل. فقام مَصْقلة بن كَرِب العبديُّ أبو رقبة بن مَصْقلة المحدّث عنه فقال: إنّه ليس للرعيّة أن تردّ على راعيها، وقد سمعنا ما قال الأميرُ، فسمعاً وطاعةً فيما أحببنا وكرهنا. فقال له عبد الله بن الجارود: يا ابنَ الجرمقانيّة! ما أنت وهذا! ومتى كان مثلك يتكلّم وينطق في مثل هذا؟

وأتى الوجوة عبد الله بن الجارود، فصوّبوا رأيه وقوله، وقال الهُذَيل بن عِمران البُرْجميّ، وعبد الله بن حكيم بن زياد المُجاشعيّ، وغيرهما: نحن معك وأعوانك، إنّ هذا الرجل غير كافٍ حتّى ينقصنا هذه الزيادة، فهلُمّ نبايعك على إخراجه من العراق، ثمّ نكتب إلى عبد الملك نسأله أن يولّي علينا غيره، فإن أبَى خلعناه، فإنّه هائب لنا ما دامت الخوارج. فبايعه الناس سرّاً وأعطوه المواثيق على الوفاء، وأخذ بعضهم على بعضهم العهود.

وبلغ الحجّاجَ ما هم فيه فأحرز بيتَ المال واحتاط فيه. فلمّا تمّ لهم أمرهم أظهروه، وذلك في ربيع الأخر سنة ستّ وسبعين (أ). وأخرج عبد الله بن الجارود عبد القيس على راياتهم، وخرج الناسُ معه حتّى بقي الحجّاج، وليس معه إلاّ خاصّته وأهلُ بيته، فخرجوا قبل الظّهر، وقطع ابن الجارود ومن معه الجسر، وكانت خزائن الحجّاج والسلاح من ورائه. فأرسل الحجّاج أعْينَ، صاحب حمّام أعْين بالكوفة، إلى ابن الجارود يستدعيه إليه، فقال ابن الجارود: ومن الأمير! لا ولا كرامة لابن أبي رِغال (أ) ولكن ليخرج عنّا مذموماً مدحوراً، وإلا قاتلناه! فقال أعْين: فإنّه يقول لك: أتبطيب نفساً بقتلك وقتل أهل بيتك وعشيرتك؟ والذي نفسي بيده لئن لم يأتني لأدعن قومك عامّة وأهلك خاصّة حديثاً للغابرين. وكان الحجّاج قد حمّل أعْين هذه الرسالة. فقال ابن الجارود: لولا أنّك رسول لقتلتك يا ابن الخبيثة! وأمر فوُجيء في عنقه، وأخرج.

واجتمع الناسُ لابن الجارود، فأقبل بهم زحفاً نحو الحجّاج، وكان رأيهم أن يُخْرَجُوه عنهم ولا يقاتلوه، فلمّا صاروا إليه نهبوه في فُسطاطه، وأخذوا ما قدروا عليه من متاعه ودوابّه، وجاء أهلُ اليمن، فأخذوا امرأته ابنة النّعمان بن بشير، وجاءت مُضَر، فأخذوا امرأته الأخرى أمّ سَلِمة بنت عبد الرحمن بن عَمْرو أخي سُهَيْل بن عَمْرو. فخافه

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢١٤/٢١، ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «رعال».

السُّفَهاء، ثمَّ إنَّ القوم انصرفوا عن الحَجّاج وتركوه، فأتاه قومٌ من أهل البصرة، فصاروا معه خائفين من محاربة الخليفة.

فجعل الغضبان بن القَبَعْثَرى الشيبانيّ يقول لابن الجارود: «تعشّ بـالجَدْي قبـل أن يتغدّى بك»(۱)، أما ترى من قد أتاه منكم؟ ولئن أصبح ليكثرنّ ناصره، ولتضعفنّ مُنتّكم(۱)! فقال: قد قرب المساء ولكنّا نعاجله بالغداة.

وكان مع الحجّاج عثمان بن قطن، وزياد بن عَمرو العَتكيّ، وكان زياد على شُرطة البصرة، فقال لهما: ما تريان؟ فقال زياد: أن آخذ لك من القوم أماناً، وتخرج حتى تلحق بأمير المؤمنين، فقد ارفض أكثر الناس عنك، ولا أرى لك أن تقاتل بمن معك. فقال عثمان بن قطن الحارثيُّ: لكنّي لا أرى ذلك، إنّ أمير المؤمنين قد شركك في أمرك، وخلطك بنفسه، واستنصحك، وسلطك، فسرت إلى ابن الزَّبير، وهو أعظم الناس خطراً، فقتلتَهُ، فولالك الله شرف ذلك وسناه، وولاك أمير المؤمنين الحجاز، ثمّ رفعت فولالك العراقين، فحيث جريت إلى المدى، وأصبت الغرض الأقصى، تخرج على قعود إلى الشام، والله لئن فعلت لا نلت من عبد الملك مشل الذي أنت فيه من سلطان أبداً، وليتضعن شأنك، ولكني أرى أن نمشي بسيوفنا معك، فنقاتل حتى نلقى ظَفَراً، أو نموت كراماً. فقال له الحجّاج: الرأي ما رأيت، وحفظ هذا لعثمان، وحقدها على زياد بن عَمْرو.

وجاء عامر " بن مِسمع إلى الحجّاج فقال: إنّي قد أخذتُ لك أماناً من الناس، فجعل الحجّاج يرفع صوته ليسمع الناس ويقول: والله لا أؤمّنهم أبداً حتّى يأتوا الله بن حكيم " وأرسل إلى عبيد بن كعب النّميريّ يقول: هلمّ إليّ بالهُذيل، وعبد الله بن حكيم التني منعتُك. فقال: لا ولا كرامة! وبعث إلى محمد بن عُمير بن عُطارد كذلك، فأجابه مثل الجواب الأوّل، فقال: لا ناقتي في هذا ولا جملي. وأرسل إلى عبد الله بن حكيم المُجاشعيّ، فأجابه كذلك أيضاً.

ومرّ عَبّاد بن الحُصَين الحَبَطيُّ بابن الجارود، وابن الهذيل، وعبد الله بن حكيم وهم يتناجون، فقال: أشْرِكُونا في نجواكم. فقالوا: هيهات أن يدخل في نجوانا أحـدٌ من

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «منكم».

<sup>(</sup>٣) في طبعة صادر ٣٨٣/٤ «عامل».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (يؤتوا).

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ٢١٧/٢١.

بني الحبط! فغضب وصار إلى الحَجّاج في مائة رجل، فقال له الحجّاج: ما أبالي مَن تخلّف بعدك.

وسعى قُتيبَة بن مسلم في قومه في بني (١) أعصُر وقال: لا والله لا ندع قيساً يقتل ولا ينهب ماله، يعني الحَجّاج، وأقبل إلى الحَجّاج.

وكان الحجّاج قد يئس من الحياة، فلمّا جاءه هؤلاء اطمأنّ، ثمّ جاءه سَبْرة بن عليّ الكلابيُّ، وسعيد بن أسلم بن زُرْعة الكلابيُّ فسلّم، فأدناه منه، وأتاه جعفر بن عبد الرحمن بن مِخْنف الأزديُّ، وأرسل إليه مِسْمَع بن مالك بن مِسْمع: إن شئتَ أتيتُك، وإن شئتَ أقيتُ لئاس عنك. فقال: أقِمْ وثبّط الناس عنّي.

فلمّا اجتمع إلى الحَجّاج جمعٌ يُمنع بمثلهم، خرج فعبّا أصحابه، وتلاحق الناسُ به، فلمّا أصبح إذا حوله نحو ستّة آلاف، وقيل غير ذلك. فقال ابن الجارود لعُبيد الله بن زياد بن ظَبْيان: ما الرأي؟ قال: تركتَ الرأيَ أمس حين قال لـك الغضبان تعشَّ بالجدي قبل أن يتغدّى بك، وقد ذهب الرأي وبقى الصبرُ.

فدعا ابن الجارود بدرع ، فلبسها مقلوبة ، فتطيّر. وحرّض الحجّاج أصحابه وقال: لا يهولنكم ما ترون من كثرتهم. وتزاحف القوم وعلى ميمنة ابن الجارود الهُذَيْل بن عِمران ، وعلى ميسرته عبد الله بن زياد بن ظبيان ؛ وعلى ميمنة الحَجّاج قُتيبة بن مسلم ، ويقال عبّاد بن الحصين ، وعلى ميسرته سعيد بن أسلم ؛ فحمل ابن الجارود في أصحابه حتى جاز أصحاب الحَجّاج ، فعطف الحَجّاج عليه ، ثمّ اقتتلوا ساعة ، وكاد ابن الجارود يظفر ، فأتاه سهم غَرْب ، فأصابه فوقع ميتاً . ونادى منادي الحَجّاج بأمان الناس ، إلا الهُذيل ، وعبد الله بن حكيم ، وأمر أن لا يُتبع المنهزمون ، وقال : الاتباع من سوء الغلبة . فانهزم عُبيد الله بن زياد بن ظبيان ، وأتى سعيد بن عياذ بن الجُلْندي الأزديّ بعُمان ، فقيل لسعيد : إنّه رجل فاتِك فاحذره ، فلمّا جاء البطيخ بعث إليه بنصف بِطيخة مسمومة وقال : هذا أوّل شيء جاء من البطيخ ، وقد أكلتُ نصف بِطيخة ، وبعثت بنصفها ، فأكلها عُبيد الله ، فأحسّ بالشرّ فقال : أردتُ أن أقتله فقتلني .

وحُمل رأس ابن الجارود، وثمانية عشر رأساً من وجوه أصحابه إلى المهلّب، فنُصبتْ ليراها الخوارج، وييأسوا من الاختلاف (٢٠).

وحبس الحجّاجُ عُبيدَ بن كعب، ومحمّد بن عُمَير، حيث قالاً للحجّاج: تأتينا

<sup>(</sup>١) في طبعة صادر ٣٨٤/٤ (يحيى).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «ويتأسّوا لاختلاف».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «قالوا».

لنمنعك. وحبس الغَضْبانَ بن القَبَعْثَرى وقال له: أنت القائل: «تعشَّ بالجدْي قبل أن يتغــدّى بك»؟ فقــال: ما نفعتُ من قيلتي له، ولا ضـررتُ من قيلتي فيــك. فكتب عبد الملك إلى الحجّاج بإطلاقه(١).

وقُتل مع ابن الجارود عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاريُّ، فقال الحجّاج: ألا أرى أنساً يعين عليُّ! فلمّا دخل البصرة أخذ ماله، فحين دخل عليه أنس قال: لا مرحباً ولا أهلاً بك يا ابن الخبيثة! شيخُ ضلالةٍ، جوّال أن في الفِتَن، مرّة مع أبي تراب، ومرّة مع ابن الجارود! أما والله لأجردنك جرْدَ القضيب، ولأعْصِبنك عصْب السّلمة، ولأقلعنك قلْع الصّمغة! فقال أنس: مَنْ أن يعني الأمير؟ قال: إيّاك أعني، أصمّ الله صداك! فرجع أنس فكتب إلى عبد الملك كتاباً يشكو فيه الحجّاج وما صنع به. فكتب عبد الملك إلى الحجّاج:

أمّا بعدُ، يا ابنِ أمّ الحجّاج، فإنّك عبد طَمَتْ بك الأمور، فغَلوت فيها حتى عَدَوت طورك، وجاوزت قدرك، يا ابن المُسْتَفْرِمة في بعَجَم الزّبيب لأغمزنك غمزة كبعض غمزات اللّيوث الثعالب في ولأخبطنك خبطةً تودّ لها أنّك رجعت في مخرجك من بطن أمّك، أما تذكر حال آبائك في الطّائف حيث كانوا ينقلون الحجارة على ظهورهم، ويحتفرون الأبار بأيديهم في أوديتهم ومياههم أنسيت حال آبائك في اللؤم والدناءة في المروّة والخُلُق وقد بلغ أمير المؤمنين الذي كان منك إلى أنس بن مالك جرأة وإقداما، وأظنّك أردت أن تسبر ما عند أمير المؤمنين في أمره، فتعلم إنكاره ذلك وإغضاءه عنك، فإن سوّغك ما كان منك مضوح الجاعرتين في أولا أنّ أمير المؤمنين يظنّ أنّ الكاتب أكثر في أصكّ الرّجلين ممسوح الجاعرتين فيك لأرسل في يسحبك ظهراً لبطن، حتى يأتي الكتابة عن الشيخ إلى أمير المؤمنين فيك لأرسل في يسحبك ظهراً لبطن، حتى يأتي الكتابة عن الشيخ إلى أمير المؤمنين فيك لأرسل في غيد خلاف ما تقدّم فيه إليك من بقصّرن في شيء من حوائجه، ولا يبلغن أمير المؤمنين عنك خلاف ما تقدّم فيه إليك من بقصّرن في شيء من حوائجه، ولا يبلغن أمير المؤمنين عنك خلاف ما تقدّم فيه إليك من بقصّرن في شيء من حوائجه، ولا يبلغن أمير المؤمنين عنك خلاف ما تقدّم فيه إليك من بقصّرن في شيء من حوائجه، ولا يبلغن أمير المؤمنين عنك خلاف ما تقدّم فيه إليك من بقصّرن في شيء من حوائجه، ولا يبلغن أمير المؤمنين عنك خلاف ما تقدّم فيه إليك من بقصّرن في شيء من حوائجه، ولا يبلغن أمير المؤمنين عنك خلاف ما تقدّم فيه إليك من بقصّر في شيء من حوائجه، ولا يبلغن أمير المؤمنين عنك خلاف ما تقدّم فيه إليك من بقي المؤمنية عن المؤمنية المؤمنية عنك عليك أسلًا وأمير المؤمنية عن المؤمنية واعرف المؤمنية عنك علاف ما تقدّم فيه المؤمنية عن المؤمنية واعرف المؤمنية عن الشي المؤمنية واعرف المؤمنية عن المؤمنية واعرف المؤمنية عن المؤمنية واعرف ما تقدّم فيه وليك المؤمنية واعرف المؤمنية عن المؤمنية واعرف المؤمنية عن المؤمنية واعرف المؤمنية عن المؤمنية واعرف المؤمنية عن المؤمنية واعرف المؤمنية والمؤمنية واعرف المؤمنية والمؤمنية والمؤمنية واعرف المؤمنية والمؤمنية والمؤمنية والمؤمنية والمؤمنية والمؤمنية والمؤمنية والمؤمنية والمؤمني

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢١٧/٢١ ـ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «حوّال».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (بمن).

<sup>(</sup>٤) في طبعة صادر ٣٨٦/٤ (فعلوت) بالعين المهملة.

<sup>(2)</sup> في طبعة طندر ع (١٨٠٧ وعنوت) بالعين المهمنة . (٥) في الأوربية : «المستعربة»، وفي (ر): «المستنفرة». والمستفرمة : التي تضع دواء تتضيق به .

<sup>(</sup>٦) في العقد الفريد: (للثعالب).

<sup>(</sup>٧) أصك الرجلين: مضطرب الركبتين والعرقوبين. (القاموس المحيط).

 <sup>(</sup>A) الجاعرتان: حرفا الوركين المشرفين على الفخذين.

<sup>(</sup>٩) ﴿ فِي الأوربية: ﴿لا تَأْلُ، وفِي نهاية الأرب ٢١/٢٢٠: ﴿لأَتَاكُ، .

أمر أنس، وبِرّه وإكرامه، فيبعث إليك مَنْ يضرب ظهرك، ويهتك سترك، ويُشمت بك عدوّك، والقَه في منزله متنصّلًا إليه، وليكْتُبْ إلى أمير المؤمنين برضاه عنك، إن شاء الله، والسلام.

وبعث بالكتاب مع إسماعيل بن عبد الله مولى بني مخزوم، فأتَى إسماعيلُ أنساً بكتاب أمير المؤمنين إليه فقرأه، وأتَى الحَجّاجَ بالكتاب إليه، فجعل يقرأه ووجهه يتغيّر ويتغبّر (۱)، وجبينه يرشح عرَقاً ويقول: يغفر الله لأمير المؤمنين. ثمّ اجتمع بأنس، فرحّب به الحجّاج واعتذر إليه وقال: أردتُ أن يعلم أهل العراق إذ كان من ابنك ما كان، وإذ بلغتُ منك ما بلغت أنّي إليهم بالعقوبة أسرع.

فقال أنس: ما شكوتُ حتّى بلغ منّي (الجهد، وحتّى زعمتَ أنّا الأشرار، وقد سمّانا اللّه الأنصار، وزعمتَ أنّا أهل النفاق، ونحن الذين تبوّأوا الدّار والإيمان، وسيحكم الله بيننا وبينك، فهو أقدر علي التغيير، لا يشبه الحقّ عنده الباطلَ، ولا الصدقُ الكذب، وزعمتَ أنّك اتّخذتني ذريعة، وسلّماً إلى مساءة أهل العراق، باستحلال ما حرّم الله عليك منّي، ولم يكن لي عليك قوّة، فوكلتك إلى الله، ثمّ إلى أمير المؤمنين، فحفظ من حقّي ما لم تحفظ، فوالله لو أنّ النصارى على كفرهم رأوا رجلا خدم عيسى بن مريم يوماً واحداً، لعرفوا من حقّه ما لم تعرف أنتَ من حقّي، وقد خدمتُ رسول الله عليه، عشر سنين. وبعد فإن رأينا خيراً حمدنا الله عليه وأثنينا (الله عليه وإن رأينا غير ذلك صبرنا، والله المستعان. وردّ عليه الحجّاج ما كان أخذ منه (الله المستعان، وردّ عليه الحجّاج ما كان أخذ منه (الله المستعان، وردّ عليه الحجّاج ما كان أخذ منه (الله الله عليه وأشينا الله عليه وأثنينا (الله عليه وردّ عليه الحجّاج ما كان أخذ منه (الله الله عليه وأثنينا الله عليه وأثنينا (الله عليه وردّ عليه الحجّاج ما كان أخذ منه (الله عليه وأثنينا الله عليه وأثنينا والله المستعان. وردّ عليه الحجّاج ما كان أخذ منه (الله عليه وأثنينا الله عليه وأثنينا والله وردّ عليه الحجّاج ما كان أخذ منه (الله والله والله

### ذكر شير زنجي والزنج معه

اجتمع الزنج بفرات البصرة في آخر أيّام مُصْعب بن الزّبَير، ولم يكونوا بالكثير، فأفسدوا وتناولوا الثمار، وولي خالد بن عبد الله بن خالد البصرة وقد كثُروا، فشكا الناس إليه ما نالهم منهم، فجمع لهم جيشاً، فلمّا بلغهم ذلك تفرّقوا، وأخذ بعضهم، فقتلهم وصلبهم.

فلمّا كان من أمر ابن الجارود ما ذكرنا، خرج الزنجُ أيضاً، فاجتمع منهم خلقٌ كثير بالفرات، وجعلوا عليهم رجـلًا اسمـه ربـاح، ويلقّب شيـر زنجي، يعني أسـد الـزّنج،

<sup>(</sup>١) في نهاية الأرب ٢٢١/٢١ (ويتمعّر).

 <sup>(</sup>٢) في الأوربية: (من).

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «وأثنيناه».

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٢١٩/٢١ ـ ٢٢١.

فأفسدوا، فلمّا فرغ الحَجّاج من ابن الجارود أمر زياد بن عَمْرو، وهو على شُرطة البصرة، أن يرسل إليهم جيشاً عليه ابنه حفص بن زياد، فقاتلهم، فقتلوه وهزموا أصحابه، ثمّ أرسل إليهم جيشاً آخر، فهزم الزّنج وقتلهم، واستقامت البصرة().

# ذكر إجلاء الخوارج عن رامَهُرْمُز وقتل ابن مِخْنف

لما أتَى كتابُ الحجّاج إلى المهلّب وابن مِخنف يأمرهما بمناهضة الخوارج، زحفوا اليهم، وقاتلوهم شيئاً من قتال، فانهزمت الخوارج كأنّهم على حامية، ولم يكن منهم قتال، وسار الخوارج حتى نزلوا كازرون، وسار المهلّب وابن مِخْنف حتى نزلوا بهم، وخندق المهلّب على نفسه، وقال لابن مخنف: إن رأيت أن تخندق عليك فافعلْ. فقال أصحابه: نحن خندقنا سيوفُنا.

فأتَى الخوارجُ المهلّبَ ليبيّتوه، فوجدوه قد تحرّز، فمالوا نحو ابن مِخْنف، فوجدوه لم يخندق، فقاتلوه، فانهزم عنه أصحابه، فنزل فقاتل في أناس من أصحابه، فقتل وقُتلوا [حوله]، فقال شاعرهم:

عَى فَهُمْ بِينَ مِيَّتٍ وقَتيلِ حَاصِبَ الرَّملِ بعد جرّ الذّيولِ ٣

لمنِ العسكَرُ المكلَّلُ بالصَّر فتراهم تَسفي الرِّياحُ علَيهِمْ

هذا قول أهل البصرة.

فأمّا أهل الكوفة فإنّهم ذكروا أنّه لما وصل كتابُ الحجّاج بمناهضة الخوارج ناهضهم المهلّب، وعبدُ الرحمن، فاقتتلوا قتالًا شديداً، ومالت الخوارج إلى المهلّب، فاضطّروه إلى عسكره، فأرسل إلى عبد الرحمن يستمدّه، فأمدّه عبدُ الرحمن بالخيل والرجال، وكان ذلك بعد الظُهر لعَشْر بقين من رمضان.

فلمّا كان بعد العصر، ورأت الخوارج ما يجيء من عسكر عبد الرحمن من الرجال، ظنّوا أنّه قد خفّ أصحابه، فجعلوا بإزاء المهلّب مَنْ يشغله، وانصرفوا بجُنْدهم إلى عبد الرحمن، فلمّا رآهم قد قصدوه نزل، ونزل معه القُرّاء، منهم: أبو الأحوص، صاحب ابن مسعود، وخُزَيْمة بن نصر أبو نصر بن خُزَيْمة العبْسيُّ، الذي قُتل مع زيد بن

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢٢/٢١، ٢٢٣.

 <sup>(</sup>۲) في (آ) و (ر): «حاحب»، وبهامشهما: «صاحب».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢١٢/٦.

عليّ، وصلب معه بالكوفة، ونزل معه من قومه أحد وسبعون رجلًا، وحملت عليهم الخوارج، فقاتلهم قتالًا شديداً، وانكشف الناسُ عنه، وبقي في عصابة من أهل الصبر ثبتوا معه، وكان ابنه جعفر بن عبد الرحمن فيمن بعثه إلى المهلّب، فنادى في الناس ليتبعوه إلى أبيه، فلم يتبعه إلا ناس قليل، فجاء حتى دنا من أبيه، فحالت الخوارج بينهما، فقاتل حتى جُرح. وقاتل عبدُ الرحمن ومَنْ معه على تلّ مشرف، حتى ذهب نحوً من ثلثي الليل، ثمّ قُتل في تلك العصابة، فلمّا أصبحوا جاء المهلّب فدفنه، فصلى عليه، وكتب بذلك إلى الحجّاج، فكتب الحجّاج إلى عبد الملك بذلك، فترحم عليه، وذمّ أهل الكوفة.

وبعث الحجّاج إلى عسكر عبد الرحمن، عتّاب بن ورقاء، وأمره أن يسمع للمهلّب، فساءه ذلك ولم يجد بُدّاً من طاعته، فجاء إلى العسكر، وقاتل الخوارج، وأمره إلى المهلّب وهو يقضي أموره، ولا يكاد يستشير المهلّب. فوضع عليه المهلّب رجالاً(۱) اصطنعهم وأغراهم به، منهم بِسْطام بن مَصقلة بن هُبَيرة. وجرى بين عتّاب والمهلّب ذات يوم كلام، أغلظ كلَّ منهما لصاحبه، ورفع المهلّب القضيب على عتّاب، فوثب إليه ابنه المغيرة بن المهلّب، فقبض القضيب وقال: أصلح اللَّهُ الأمير ! شيخ من أشياخ العرب، وشريف من أشرافهم، إن سمعت [منه] بعض ما تكره، فاحتمله له، فإنّه لذلك أهل. ففعل، فافترقا، فأرسل عتّاب إلى الحجّاج يشكو المهلّب، ويسأله أن يأمره بالعَوْد إليه، فوافق ذلك حاجةً من الحجّاج إليه فيما لقي أشراف الكوفة من شبيب أن، فاستقدمه وأمره أن يترك ذلك الجيش مع المهلّب، فجعل المهلّب عليهم ابنه حبيباً أن.

وقال سُراقة بن مِرْداس البارقيُّ يرثي عبد الرحمن بن مِخْنف:

شوَى سيّد الأزديْنِ (') أزدِ شَنُوءةٍ وضارَبَ حتّى ماتَ أكسرَمَ مِستَةٍ وصارَبَ عند (') التَّلُ (') تحتَ لوائِهِ

وأزدِ عُمانَ رهن رَمْس ( ) بكازِرِ بأبيض صافٍ كالعقيقَ في باتِرِ كِرامُ المساعى من كِرام المعاشِر

<sup>(</sup>١) في الأصل: (رجلًا).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: ﴿سببهُ .

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢١٢/٦، ٢١٣.

ر ) (٤) في الأوربية: «الأزد ابن».

 <sup>(</sup>٥) في الأوربية: «أمس».

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (ر): (كالعتيقة).

<sup>(</sup>٧) الطبري: «حول».

<sup>(</sup>A) في الأوربية: «تلً».

قضَى نحبَه يوْمَ اللّقاء ابنُ مِخْنفِ وأدبرَ عنه كلَّ ألوَثَ داثِرِ () أَمد وليم يُمدَدُ فراحَ مشَمراً إلى اللهِ لم يذهب باثوابِ غادِر وأقام المهلّب بسابور يقاتلهم نحواً من سنة ().

#### ذكر عدّة حوادث

في هذه السنة تحرّك صالح بن مسرّح أحد بني امرىء القيس بن زيد مَناة من تميم، وكان يرى رأي الصَّفْريّة، وهو أوّل مَن خرج فيهم، وحجّ هذه السنة ومعه شَبيب بن يزيد، وسُويْد، والبَطِين، وأشباههم (أ)، وحجّ في هذه السنة عبد الملك بن مروان، فهم شبيب أن يفتك به، فبلغه ذلك من خبرهم، فكتب إلى الحجّاج بن يوسف بعد انصرافه يأمره بطلبهم، وكان شيخاً صالحاً يأتي الكوفة، فيقيم بها الشهر ونحوه، فيلقى أصحابه ويُعِدّ ما يحتاج إليه، فلمّا طلبه الحجّاج نبت به الكوفة فتركها (أ).

وفيها غزا محمّد بن مروان الصائفة عند خروج الروم إلى العَمْق (١٠) من ناحية مَرْعَش.

وحج بالناس عبد الملك (\*)، فخطب الناسَ بالمدينة، فقال بعد حمد الله والثناء عليه: أمّا بعد، فإنّي لستُ بالخليفة المُستضعف، يعني عثمان، ولا بالخليفة المداهِن، يعني معاوية، ولا بالخليفة المأفون، يعني يزيد، ألا وإنّي لا أداوي هذه الأمّة إلاّ بالسيف حتّى تستقيم لي قناتُكم، وإنّكم تحفّظوننا (١٠٠ أعمال المهاجرين الأوّلين ولا تعملون مثل أعمالهم، وإنّكم تأمروننا بتقوى الله وتنسون ذلك من أنفسكم (١٠)، والله لا يأمرني أحدً

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «غادر».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (نحو».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢١٤/٦، ٢١٥، والأبيات في: ديوان سُراقة ٤٣.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦/٢١٥.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٢١٥/٦.

<sup>(</sup>٦) في طبعة صادر ٣٩١/٤ «الغَنيق»، وهو وهْم، والصحيح ما أثبتناه، وهو مفرد «الأعماق» الذي ورد في تاريخ خليفة ٧٢ تاريخ خليفة ٢٧٠ وتاريخ البلدان ٢٢٤، وتاريخ خليفة ٧٢ والعَمْق: كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية. (معجم البلدان ١/ مادّة الأعماق).

وقد سبق وأورد المؤلِّف ـ رحمه الله ـ هذا الخبر في أول حوادث هذه السنة، فليُراجع.

<sup>(</sup>٧) مختصر التاريخ ٨٩

<sup>(</sup>A) في (ر): «تكلفون».

<sup>(</sup>٩) في الأوربية: ﴿أَنْفُسُهُمُ ۗ.

بتقوى الله بعد مقامي هذا إلّا ضربتُ عنقه. ثمّ نزل<sup>١١٠</sup>. [الوَفَيَات]

وفي هذه السنة مات العِرْباض بن ساريـة (١) السُّلَميُّ، وهو من أهـل الصُّفَّة، وقيـل: بل مات بالشام في فتنة ابن الزّبير.

وفيها توفّي الأسود بن يزيد النَّخعيّ، وهو ابن أخي علقمة بن قيس.

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ اليعقوبي ٢٧٤/٢، والعقد الفريد ٩٠/٤، ٩١، ونهاية الأرب ٢٢٣/٢١، وتاريخ الإسلام (١٦ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر عن (العرباض بن سارية) في: تاريخ الإسلام (٦١ - ٨٠ هـ.) ص ٦٦٦ رقم ٢١٥ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) أنظر عن (الأسود بن يزيد) في: تاريخ الإسلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٥٩ رقم ١٣٨ وفيه مصادر ترجمته.

### ٧٦ ثم دخلت سنة ست وسبعين

# ذكر خروج صالح بن مسرِّح

كان صالح بن مسرِّح التميميُّ رجلاً ناسكاً، مُصْفَرَّ الوجه، صاحب عبادة، وكان بداراً وأرض الموصل والجزيرة، وله أصحاب يقرأ بهم القرآن والفقه، ويقصّ عليهم، فدعاهم إلى الخروج وإنكار الظُّلم، وجهاد المخالفين لهم، فأجابوه، وحثهم عليهم، فراسل أصحابه بذلك وتلاقوا به(١)، فبينا هم في ذلك إذ قدِم عليه كتاب شبيب يقول له: إنّك كنت تريد الخروج، فإن كان ذلك من شأنك اليوم، فأنت شيخ المسلمين، ولن نعدل بك أحداً، وإن أردت تأخير ذلك [اليوم] أعلمني، فإنّ الآجال(١) غادية ورائحة، ولا آمن أن تخترمني المنيّة ولم أجاهد الظالمين.

فكتب إليه صالح: إنّه لم يمنعني من الخروج إلّا انتظارك، فأقبِلْ إلينا، فإنّك ممّنْ لا يُستغنى عن رأيه، ولا تُقضَى دونَه الأمور. فلمّا قرأ شبيب كتابه دعا نفراً من أصحابه، منهم: أخوه مُصَاد بن يزيد بن نُعَيْم الشيبانيُّ، والمحلِّل بن وائل اليَشكريُّ، وغيرهما، وخرج بهم حتّى قدِم على صالح بِدَارا، فلمّا لقِيه قال: اخرجْ بنا رحِمك الله، فوالله ما تزداد [السُّنة] إلّا دروساً، ولا يزداد المجرمون إلّا طغياناً.

فبتٌ صالح رُسُلَه، وواعد أصحابه الخروج (٢) إلى ذلك هلال صفر سنة ستٍ وسبعين، فاجتمعوا عنده تلك الليلة، فسأله بعضهم عن القتال (٤) قبل الدّعاء أم بعده؟ فقال: بل ندعوهم، فإنّه أقطع لحجّتهم. فقال له: كيف ترى فيمَن قاتلنا فظفرنا به، ما تقول في دمائهم وأموالهم؟ فقال لهم: إن قتلنا وغنِمنا فلنا، وإن عفونا فموسّع (٥) علينا.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (فيه).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «الأجل».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (بخروج).

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «القتل».

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: (فوسع).

ثم وعظ أصحابه وأمرهم بأمره، وقال لهم: إنّ أكثركم رجّالة، وهذه دوابّ لمحمّد بن مروان، فابدأوا بها فاحملوا عليها رجالكم، وتقوّوا بها على عدوّكم.

فخرجوا تلك الليلة، فأخذوا الدواب فاحتملوا عليها، وأقاموا بأرض دارا ثلاث عشرة ليلة. وتحصّن منهم أهلها وأهل نَصِيبين وسِنْجار، وكان خروجه وهو في مائة وعشرين، وقيل: وعشرة.

وبلغ محمّداً مخرجُهم، وهو أمير الجزيرة، فأرسل عديً بن عدي الكِنْدي إليهم في ألف فارس، فسار من حَرّان، فنزل دَوْغان، وكانوا أوّل جيش سار إلى صالح، وسار عدي وكأنّه يُساق إلى الموت. وأرسل إلى صالح يسأله أن يخرج من هذه البلاد، ويُعْلمه أنّه يكره قتاله، وكان عدي ناسكاً، فأعاد صالح: إن كنبَ ترى رأينا خرجنا عنك، وإلا فنرى رأينا. فأرسل إليه عدي : إنّي لا أرى رأيك، ولكنّي أكره قتالك وقتال غيرك. فقال صالح لأصحابه: اركبوا، فركبوا، وحبسَ الرسولَ عنده ومضى بأصحابه فأتى عدياً وهو يصلّي الضّحى، فلم يشعروا إلا والخيل طالعة عليهم، فلمّا رأوها تنادوا، وجعل صالح شبيباً في ميمنته، وسُويد بن سُليم في ميسرته، ووقف في القلب، فأتاهم وهم على غير تعبية، وبعضهم يجول في بعض، فحمل عليهم شبيب وسُويد فانه زموا، وأتي عديّ بن عبية، وبعضهم يجول في بعض، فحمل عليهم شبيب وسُويد فانه زموا، وأتي عديّ بن عديّ بدابّته فركبها وانهزم، وجاء صالح ونزل في معسكره، وأخذوا ما فيه.

ودخل أصحابُ عديّ على محمّد بن مروان، فغضب على عديّ، ثمّ دعا خالد بن جزء السُّلَميّ، فبعثه في الف وخمسمائة، ودعا الحارث بن جَعْوَنة العامريّ فبعثه في الف وخمسمائة، وقال: اخرجا إلى هذه المارقة وأغذّا السير، فأيّكما سبق فهو الأمير على صاحبه. فخرجا متسانديْن يسألان عن صالح، فقيل لهما: إنّه نحو آمِد، فقصداه، فوجّه صالح شبيباً في شطرٍ من أصحابه إلى الحارث بن جَعْوَنة، وتوجّه هو نحو خالد، فاقتتلوا من وقت العصر أشد قتال، فلم تثبت خيل محمّد لخيل صالح، فلمّا رأى أميراهم ذلك ترجّلا، وترجّل معهما أكثر أصحابهما، فلم يقدر أصحابُ صالح حينئذٍ عليهم، وكانوا إذا حملوا استقبلتهم الرّجالة بالرماح، ورماهم الرّماة بالنّبل، وطاردهم خيّالتهم، فقاتلوهم إلى المساء، فكثرَتِ الجراح في الفريقين، وقتل من أصحاب صالح نحو ثلاثين رجلًا، ومن أصحاب محمّد أكثر من سبعين.

فلمّا أمسوا تراجعوا، فاستشار صالح أصحابه، فقال شبيب: إنّ القوم قد اعتصموا

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (وتحصّنوا).

<sup>(</sup>٢) في (آ): (حزء)، و (ر): (خره).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «الجاري».

(مُسَرِّح: بضمَّ الميم، وفتح السين المهملة، وتشديد الراء وكسرها، وبالحاء المهملة. وجَعْوَنة بفتح الجيم، وسكون العين المهملة، وفتح الواو، وآخره نون).

## ذكر بيعة شبيب الخارجي ومحاربة الحارث بن عميرة (٤)

فلمّا أحرق الحارثُ البابَ على شبيب ومَنْ معه وقال: إنّهم لا يقدرون على الخروج منه، ونصبّحهم غداً فنقتلهم، وانصرف إلى عسكره، قال شبيب لأصحابه: ما تنتظرون؟ فوالله لئن صبّحكم هؤلاء غدوة إنّه لَهَـلاكُكُم. فقالوا: مُرْنا بأمرك. فقال: بايعوني أو مَنْ شئتم من أصحابكم، واخرجوا بناحتّى نشدّ عليهم في عسكرهم، فإنّهم آمنون.

فبايعوا شبيباً، وهو شبيب بن يزيد بن نُعيم الشيبانيُّ، وأتوا باللَّبود فبلّوها، وجعلوها على جمر الباب وخرجوا، فلم يشعر الحارث إلا وشبيب وأصحابه يضاربونهم بالسيوف في جوف العسكر، فصرع الحارث، فاحتمله أصحابه وانهزموا نحو المدائن، وحوى شبيب عسكرهم، وكان ذلك الجيش أوّل جيش هزمه شبيب (٠٠).

<sup>(</sup>١) في (ب): (عمير).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «المشعان»، وفي (آ): «المسعان».

 <sup>(</sup>٣) الخبر في: تاريخ الطبري ٢١٦/٦ - ٢١٣، ونهاية الأرب ١٦١/٢١ - ٦٤، وتاريخ الإسلام (٦١ - ٨٥ هـ.) - ص ٣٢٧، ٣٢٨، والبداية والنهاية ١٢/٩، ٣١، وانظر: تاريخ خليفة ٢٧٤.

 $<sup>(\</sup>xi)$  في  $(\Psi)$ : اعميرا.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٦/٢٣/، نهاية الأرب ١٦٤/٢١.

#### ذكر الحرب بين أصحاب شبيب وغيره

ثم إنّ شبيباً لقي سلامة بن سِنان التيميّ، تيم شيبان، بأرض الموصل، فدعاه إلى الخروج معه، فشرط عليه سلامة أن ينتخب ثلاثين فارساً ينطلق بهم نحو عَنزة، فيشفي نفسه منهم، فإنّهم كانوا قتلوا أخاه فضالة، وذلك أنّ فَضَالة كان خرج في ثمانية عشر رجلاً حتّى نزل ماءً يقال له الشجرة، عليه أثلة عظيمة، وعليه عَنزة نازلون، فلمّا رأوه قالوا: نقتل هؤلاء، ونغدو على أميرنا، فيعطينا شيئاً، فقال أخواله من بني نصر: لا نساعدكم على قتل ابن أخينا، فنهضت عَنزة فقتلوهم، وأتوا برؤوسهم عبد الملك بن مروان، فلذلك أنزلهم بانِقيا وفرض لهم، ولم يكن لهم قبل ذلك فرائض إلاّ قليلة، فقال سلامة أخو فضالة يذكر قتل أخيه وخذلان أخواله إيّاه:

وما خِلْتُ أخوالَ الفتى يُسلمونَه لوقع السلاحِ قبلَ ما فَعَلَتْ نصرُ (١)

وكان خروج فضالة قبل خروج صالح فأجابه شَبيب، فخرج حتّى انتهَى إلى عَنزة، فجعل يقتل محلّة بعد محلّة، حتّى انتهَى إلى فريق منهم، فيهم خالته قد أكبّت على ابن لها، وهو غلام حين احتلم، فأخرجت ثدّيها وقالت: أنشدك برحِم هذا يا سلامة! فقال: والله ما رأيتُ فضالة مُذْ أناخ بأصل الشجرة، يعني أخاه، لتقومِن عنه، أو لأجمعنكما بالرمح! فقامت عنه فقتله".

# ذكر مسير شَبيب إلى بني شيبان وإيقاعه بهم

ثم أقبل شبيب في خيله نحو راذان، فهرب منه طائفة من بني شيبان، ومعهم ناس من غيرهم قليل، حتّى نزلوا دَيْرَ خُرَّزاد الله إلى جنب حَوْلايا، وهم نحو ثلاثة آلاف، وشبيب في نحو سبعين رجلًا أو يزيدون قليلًا، فنزل بهم فتحصّنوا منه.

ثم إنّ شبيباً سرى في اثني عشر رجلًا إلى أمّه، وكانت في صَفْح جبل ساتيدَما، فقال: لأتينّ بها تكون (٤) في عسكري لا تفارقني حتّى تموت أو أموت. فسار بهم ساعة، وإذا هو بجماعة من بني شيبان في أموالهم مقيمين، لا يرون أن شبيباً يمرّ بهم ولا يشعر بهم، فحمل عليهم، فقتل ثلاثين شيخاً، فيهم حَوْثرة بن أسد، ومضى شبيب إلى أمّه فحملها، وأشرف رجل من الدير على أصحاب شبيب، وكان قد استخلف شبيب عليهم

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٢٤/٦.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢/٢٤، ٢٢٥، نهاية الأرب ٢١/١٦٥.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (دَيْراً خريباً»، وفي (ب): (جرداب).

 <sup>(</sup>٤) في الأوربية: «بما يكون».

## ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخنْعَميّ

ثم إنّ شبيباً ارتحل، فخرج معه طائفة وأقامت طائفة، وسار شبيب في أرض الموصل نحو أَذْرَبَيْجان، وكتب الحَجّاج إلى سفيان بن أبي العالية الخثعميّ يأمره بالقفول، وكان معه ألف فارس، يريد أن يدخل بها طبرستان. فلمّا أتاه كتاب الحَجّاج صالح صاحب طبرستان ورجع، فأمره الحَجّاج بنزول الدَّسكرة حتّى يأتيه جيش الحارث بن عُمَيرة الهمدانيّ، وهو الّذي قتل صالحاً، وحتّى ث تأتيه خيل المناظر، ثمّ يسير إلى شبيب. فأقام بالدسكرة، ونودي في جيش الحارث: الحرب بالكوفة والمدائن، فخرجوا حتّى أتوا سفيان، وأتته خيل المناظر، عليهم سَوْرة بن الحُرِّن التميميُّ، فكتب إليه سَوْرة بالتوقّف حتّى يلحقه، فعجّل سفيان في طلب شبيب، فلجقه بخانِقين، وارتفع شبيب عنهم حتّى كأنّه يكره قتالهم، وأكمن أخاه مُصاداً في هَزم ث من الأرض في خمسين رجلًا فارساً، ومضى في سفح الجبل، فقالوا: هرب عدو الله، فاتبعوه، فقال لهم عديّ بن عُمَيرة الشيبانيّ: لا تعجّلوا حتى نبصر الأرض لئلاً يكون قد كمّن فيها كميناً.

فلم يلتفتوا، فاتبعوه، فلمّا جازوا الكمين رجع عليهم شبيب، وخرج أخوه في الكمين، فانهزم الناس بغير قتال، وثبت سُفيان في نحو من ماثتي رجل، فقاتلهم قتالاً شديداً، وحمل سُويد بن سُلَيم على سفيان فطاعنه، ثمّ تضاربا بالسيوف، واعتنق كلّ واحدٍ منهما صاحبه، فوقعا إلى الأرض. ثمّ تحاجزوا، وحمل عليهم شبيب فانكشفوا، وأتى سفيان غلام له، فنزل عن دابّته وأركبه وقاتل دونه، فقُتل الغلام، ونجا سفيان حتى انتهى إلى بابل مهروذ، وكتب إلى الحجّاج بالخبر، ويعرّفه وصول الجُنْد إلا سَوْرة بن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٩، الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) الطبرى ٦/ ٢٢٥، ٢٢٦، نهاية الأرب ١٦٦/٢١.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (حتى).

<sup>(</sup>٤) في (ر): (أبجر).

<sup>(</sup>٥) الأوربية: هرم. (والهزم: ما اطمأن من الأرض).

الحُرّ، فإنّه لم يشهد معي القتال، فلمّا قرأ الحجّاج الكتابَ أثنى عليه(١).

## ذكر الوقعة بين شبيب وسَوْرة بن الحُرّ

فلمّا وصل كتاب سفيان إلى الحجّاج كتب إلى سَوْرة بن الحرّ يلومه ويتهدّده، ويأمره أن ينتخب من المدائن خمسمائة فارس، ويسير بهم وبمن معه إلى شبيب. ففعل ذلك سَوْرة وسار نحو شبيب، وشبيب يجول في جُوخي، وسَورة في طلبه، حتّى انتهى إلى المدائن، فتحصّنوا منه، وأخذ منها دوابّ، وقتل مَنْ ظهر له، فأتى فقيل له: هذا سَوْرة قد أقبل، فخرج حتّى أتى النّهروان، فصلّوا وترحّموا على أصحابهم الذين قتلهم عليّ، وتبرّاوا من عليّ وأصحابه. وأخبرت سَوْرة عيونه بمنزل شبيب، فدعا أصحابه فقال: إنّ شبيباً لا يزيد على مائة رجل، وقد رأيتُ أن أنتخبكم فأسير في ثلاثمائة رجل من شجعانكم، فأتيه وهو آمن بياتكم، فإنّي أرجو من الله أن يصرعهم. فأجابوه إلى ذلك، فانتخب ثلاثمائة، وسار بهم نحو النهروان، وبات شبيب وقد أذكى الحرس، فلمّا ذلك أصحاب سَوْرة علموا بهم، فاستووا على خيولهم، وتعبّوا تعبيتهم للحرب، فلمّا انتهى إليهم سورة رآهم قد حذِروا، فحمل عليهم، فثبتوا له وضاربوهم، وصاح شبيب بأصحابه، فحملوا عليهم حتّى تركوا العَرْضَة، وشبيب يقول:

مَن يَنِكِ العَيرَ يَنِكُ نيّاكا اللهِ حَنْدَلَتانِ اصطكّتا اصطكاكا

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٢٦/٦ - ٢٢٨، نهاية الأرب ١٦٧/٢١، ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: من نَيْك العير فنِكْ نيّاكا.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (مرجوًّا).

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢/٨٦٦ ـ ٢٣٠، ونهاية الأرب ١٦٨/٢١، ١٦٩.

#### ذكر الحرب بين شبيب والجَزْل بن سعيد وقتل سعيد بن مُجالد

فلمّا قدِم الفَلُّ الكوفة سيّر الحجّاجُ الجَوْلَ بن سعيد بن شُرَحْبيل الكِنْديُّ، واسمه عثمان، نحو شبيب، وأوصاه بالاحتياط وترْك العجّلة، فقال له: لا تبعث معي من الجُنْد المهزوم أحداً، فإنّهم قد دخلهم الرعب، ولا ينتفع بهم المسلمون. قال: قد أحسنت. فأخرج معه أربعة آلاف، فساروا معه، فقدّم الجَزلُ بين يديه عياضَ بن أبي لُبْنة (الكِنْدي، فساروا في طلب شبيب، وجعل شبيب يُريه الهيبة له، فيخرج من رُسْتاق إلى رُسْتاق، ولا يقيم إرادة أن يُفرّق الجزلُ أصحابه، فيلقاه وهو على غير تعبية. فجعل الجزلُ لا يسير إلا على تعبية، ولا ينزل إلا خَنْدَقَ على نفسه.

فلمّا طال ذلك على شبيب دعا أصحابه، وكانوا مائة وستّين رجلاً، ففرّقهم أربع فِرَق، على كلّ أربعين رجل من أصحابه، فجعل أخاه مُصاداً في أربعين، وسُويد بن سُلَيم في أربعين، والمُحَلَّل بن وائل في أربعين، وبقي هو في أربعين، وأتت عيونُه فأخبروه أنّ الجزل بدَيْرا لله يزدجرد، فأمر شبيب أصحابه فعلّقوا على دوابّهم، ثمّ سار بهم، وأمر كلّ رأس من أصحابه أن يأتي الجزل من جهة ذكرها له، وقال: إنّي أريد أن أبيّته وأمرهم بالجدّ في القتال؛ فسار أخوه، فانتهى إلى دير الخرّارة، فرأى للجزْل مَسْلَحةً مع ابن أبي لُبْنة الله فحمل عليهم مُصادً في أربعين رجلاً، فقاتلوه ساعةً، ثمّ اندفعوا بين يديه، وقد أدركهم شبيب، فقال: اركبوا أكتافهم لتدخلوا عليهم عسكرهم إن استطعتم.

واتبعوهم ملحّين، فانتهوا إلى عسكرهم، فمنعهم أصحابه من دخول خندقهم، وكان للجزّل مَسَالح أخرى، فرجعتْ فمنعتهم من دخول الخندق، وقال: انضحوا عنكم بالنبل. وجعل شبيبٌ يحمل على المسالح حتّى اضطّرهم إلى الخندق، ورشقهم أهل العسكر بالنبل. فلمّا رأى شبيبٌ أنه لا يصل إليه قال لأصحابه: سيروا ودَعوهم. فمضى على الطريق، ثمّ نزل هو وأصحابه فاستراحوا، ثمّ أقبل بهم راجعاً إلى الجزل أيضاً على التعبية الأولى وقال: أطيفوا بعسكرهم. فأقبلوا وقد أدخل أهل العسكر مسالحهم إليهم (وقد أمنوا، فما شعروا إلّا بوقع حوافر الخيل، فانتهوا إليهم) (أ) قبل الصبح، وأحاطوا بعسكرهم من جهاته الأربع فقاتلوهم.

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ٢٣١/٦، ونهاية الأرب ١٦٩/٢١ وليُّنة.

 <sup>(</sup>٢) في نهاية الأرب ١٧٠/٢١ «يريد»، والمثبت يتفق مع الطبري.

<sup>(</sup>٣) الطبري، نهاية الأرب (لينة).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من (ب).

ثم إنّ شبيباً أرسل إلى أخيه مُصَاد، وهو يقاتلهم من نحو الكوفة، أن أقبلُ إلينا وخلّ لهم الطريق، ففعل، وقاتلوهم من الوجوه الثلاثة حتّى أصبحوا، فسار شبيبٌ وتركهم ولم يظفر بهم، فنزل على ميل ونصف، ثمّ صلّى الغداة، ثمّ سار إلى جَرْجرايا.

وأقبل الجزّلُ في طلبهم على تعبية ولا ينزل إلا في خندق. وسار شبيبٌ في أرض جُوخى وغيرها يكسر الخراج، فطال ذلك على الحجّاج، فكتب إلى الجزل يُنكِر عليه إبطاءه، ويأمره بمناهضتهم، فجدّ في طلبهم، وبعث الحجّاجُ سعيدَ بن مُجالد على جيش الجزل، وأمره بالجدّ في قتال شبيب وترْك المطاولة.

فوصل سعيد إلى الجزل، وهو بالنهروان قد خندق عليه، وقام في العسكر ووبتخهم وعجّزهم، ثمّ خرج وأخرج معه الناس، وضمّ إليه خيول أهل العسكر ليسير بهم جريدة إلى شبيب، ويترك الباقين مكانهم، فقال له الجزل: ما تريد أن تصنع؟ قال: أقدم على شبيب في هذه الخيل. فقال له الجزل: أقمْ أنت في جماعة الناس فارسهم وراجلهم وأبرز لهم، فوالله ليقدمنّ عليك، ولا تفرق أصحابك. فقال: قفْ أنت، في الصفّ. فقال الجزل: يا سعيد ليس لي في ما صنعت رأي، أنا بريء منه.

ووقف الجزلُ فصف أهل الكوفة وقد أخرجهم من الخندق. وتقدّم سعيد بن مُجالد ومعه الناس، وقد أخذ شبيبٌ إلى قَطِيطيا فدخلها، وأمر دِهقاناً أن يُصلح لهم غداءً، ففعل وأغلق الباب، فلم يفرغ من الغداء حتّى أتاه سعيد في ذلك العسكر، فأقبل الدِّهقانُ فأعلم شبيباً بهم، فقال: لا بأسَ، قرّبِ الغداء، فقرّبه، فأكل (ا وتوضأ وصلّى ركعتين، وركب بغلاً له (ا وخرج عليه، وسعيد على باب المدينة، فحمل عليهم فقال: لا حُكم إلاً للحَكَم [الحَكيم]، أنا أبو مُدَلِّه (ا بشتم.

وجعل سعيد يقول: هؤلاء إنّما هم أكلة رأس، وجعل يجمع خيله ويرسلها في أثر شبيب، فلمّا رأى شبيبٌ تفرُّقهم جمع أصحابه وقال: استعرضوهم، فوالله لأقتلن أميرهم أو ليقتلني. وحمل عليهم مستعرضاً، فهزمهم، وثبت سعيد ونادى أصحابه، فحمل عليه شبيبٌ فضربه بالسيف فقتله، وانهزم ذلك الجيش، وقُتلوا [كل قِتْلةٍ] حتى انتهوا إلى الجزل، فناداهم: أيّها الناس إليّ إليّ! وقاتل قتالاً شديداً حتى حُمل من بين القتلى جريحاً، وقدِم المنهزمون الكوفة، وكتب الجزْلُ إلى الحَجّاج بالخبر ويُخبره بقتل سعيد وأقام بالمدائن، وكتب إليه الحَجّاج يُثني عليه ويشكره، وأرسل إليه حَيّانَ بن أبْجَر ليداوي

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (فأكلوا).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (بغاله).

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (بدلة).

جراحته، وأَلْفَيْ درهم لينفقها، وبعث إليه عبـد الله بن أبي عُصَيْفر بـألف درهم، فكـان يعوده ويتعاهده بالهديّة.

وسار شبيبٌ نحو المدائن، فعلم أنّه لا سبيل [له] إلى أهلها مع المدينة، فأقبل حتّى انتهَى إلى الكرخ، فعبر دجلةً إليها، فأرسل إلى سوق بغداذ فآمنهم، وكان يـوم سوقهم، وبلغه أنّهم يخافونه، واشترى أصحابه دوابّ وأشياء يريدونها(١٠).

#### ذكر مسير شبيب إلى الكوفة

ثمّ سار شبيبٌ إلى الكوفة، فنزل عند حمّام عُمَير بن سعد، فلمّا بلغ الحجّاجَ مكانُه بعث سُويد بن عبد الرحمن السعديَّ في ألْفَيْ رجل إليه، وقال له: الق شبيباً فإنِ استطرد لك فلا تتبعه.

فخرج وعسكر بالسبخة، فبلغه أنّ شبيباً قد أقبل فسار نحوه، فكأنّما يُساقون إلى الموت، فأمر الحجّاجُ عثمان بن قطن، فعسكر بالناس في السّبْخة، وسار سُويد إلى زُرارة، فهو يعبّىء أصحابه إذ قيل قد أتاك شبيب، فنزل ونزل معه جُلّ أصحابه، فأخبر أن شبيباً قد تركك وعبر الفرات، وهو يريد الكوفة من وجه آخر، فنادى في أصحابه فركبوا في آثارهم، وبلغ من بالسّبخة مع عثمان إقبالُ شبيب إليهم، فصاح بعضهم ببعض، وهمّوا أن يدخلوا أن الكوفة حتّى قيل لهم: إنّ سُويْداً في آثارهم قد لحِقهم وهو يقاتلهم، وحمل شبيب على سُويد ومَنْ معه حملة منكرة، فلم يقدر منهم على شيء، وأخذ على بوت الكوفة نحو الحيرة، وذلك عند المساء، وتبعه سُويدً إلى الحيرة، فرآه قد ترك الحيرة وذهب، فتركه سُويد وأقام حتّى أصبح، وأرسل إلى الحجّاج يُعلمه بمسير شبيب ألى المسير شبيب ألى الحجّاج يُعلمه بمسير شبيب ألى العربة المسير شبيب ألى الحجّاج يُعلمه بمسير شبيب ألى العربة المسير شبيب ألى الحجّاج يُعلمه بمسير شبيب ألى الحجّاج يُعلمه بمسير شبيب ألى العربة المسير شبيب ألى الحجّاج يُعلمه بمسير شبيب ألى العربة المساء، وتبعه سُويد وأقام حتّى أصبح، وأرسل إلى الحجّاج يُعلمه بمسير شبيب ألى العربة المسير شبيب ألى العربة المسير شبيب ألى العربة المسير شبيب ألى العربة المسير شبيب المنته المسير شبيب أله المؤلفة للها المنته المسير شبيب أله المؤلفة للها المنته المساء المنتم المناء المساء المناء المن

#### ذكر محاربة شبيب أهل البادية

وكتب الحجّاج إلى سُوَيد يأمره باتباعه، فاتّبعه، ومضى شبيبٌ حتّى أغار أسفل الفرات على مَنْ وجد من قومه، وارتفع في البرّ وراء خَفّان، فأصاب رجالاً من بني الوِرْثة، فِقتل منهم ثلاثة عشر رجلاً، منهم حنظلة بن مالك (٤)، ومضى شبيب حتّى أتى

<sup>(</sup>١) الطبري ٦/ ٢٣١ ـ ٢٣٦، نهاية الأرب ١٦٩/٢١ ـ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «يدخل».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦/٢٣٦، نهاية الأرب ١٧٢/٢١.

 <sup>(</sup>٤) في (ب) زيادة: «ومالكَ بن حنظلة»، وكذا في: نهاية الأرب ٢١/٢١ .

بني أبيه "على اللَّصَف"، وعلى ذلك الماء الفِزْر" بن الأسود، وهو أحد بني الصَّلت، وكان ينهَى شبيباً عن رأيه، وكان شبيب يقول: لئن ملكتُ سبعة أعِنّة لأغزُونَ الفِزْر، فلمَّا بلغهم خبرُ شبيب ركب الفِزرُ فرساً، وخرج من وراء البيوت، وانهزم منه السرجال، ورجع وقد أخاف أهل البادية، فأخذ على القُطْقُطانة "، ثمّ على قصر بني مُقاتل، ثمّ على الحَصّاصة، ثمّ على أداني أذْرَبَيْجان.

فلمّا أبعد سار الحَجّاج إلى البصرة، واستخلف على الكوفة عُرْوَة بن المغيرة بن شُعْبة. فما شعر الناسُ إلّا وقد أتاهم كتابُ دِهقان بابل مَهْروذ إلى عُرْوة، يذكر له أن بعض جُباة الخراج أخبره أنّ شبيباً قد نزل خانيجار، وهو على قصْد الكوفة، فأرسل عُروةُ الكتابَ إلى الحجّاج بالبصرة، فأقبل مُجِدّاً نحو الكوفة يسابق شبيباً إليها (٥٠).

#### ذكر دخول شبيب الكوفة

وأقبل شبيب إلى قرية اسمها حَرْبَى، فقال: حرب يَصْلَى بها عدوّكم، ثمّ سار فنزل عَقْرقوف، فقال له سُوَيْد بن سُلَيم: يا أمير المؤمنين لَوْ (٢٠ تحوّلتَ من هذه القرية المشؤومة الاسم. قال: وقد تطيّرْتَ أيضاً! والله لا أسير إلى عدوّي إلاّ منها، إنّما شؤمها على عدوّنا والعَقْر لهم، إن شاء الله.

ثمّ سار منها يبادر الحَجّاج إلى الكوفة، وكانت كتب عُروة ترد عليه، أعني الحَجّاج، يحثّه على العَجَل إليهم، فطوى الحَجّاج المنازل، فنزلها الحَجّاج صلاة العصر، ونزل شبيبٌ بالسَّبخة صلاة المغرب، فأكلوا شيئاً، ثمّ ركبوا خيولَهم، فدخلوا الكوفة وبلغوا السوق، وضرب شبيب باب القصر بعموده، فأثر فيه أثراً عظيماً، ثمّ وقف عند المصطبة وقال:

عبدٌ دعيٌّ مِنْ ثمودٍ أصلُهُ لا بل يُقال أبو أبيهم يَقدُمُ ١٠٠

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «أميّة».

<sup>(</sup>٢) في (ر): «النضف». واللَّصَف: بالتحريك، بركة في غربي طريق مكة. (مراصد الإطلاع).

<sup>(</sup>٣) في الأصول: «الفزر، والغرز، والفرز،، وضُبِطت في: نهاية الأرب: «الفَزْر»، بفتح الفاء وسكون الزاي.

<sup>(</sup>٤) القُطقُطانة: بالضم، ثم السكون، ثم قاف أخرى مضمومة، وطاء أخرى، وبعد الألف نون وهاء. موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطّفق. (مراصد الإطلاع).

<sup>(</sup>٥) الطبرى ٦/ ٢٣٩، ٢٤٠، نهاية الأرب ١٧٣/٢١.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: «أو».

<sup>(</sup>V) الطبري ٢٤١/٦، وفيه بيت قبله:

وكان حافرها بكل خميلة كَيْلُ يكيل به شحيح مُعْدِمُ

يعني الحَجَّاج؛ فإنَّ بعض الناس يقول: إنَّ ثقيفاً بقايـا ثمود، وبعضهم يقـول: هم من نَسل يَقْدُم الإياديّ.

ثم اقتحموا المسجد الأعظم، وكان لا يزال فيه قوم يصلّون، فقتلوا عَقيل بن مُصْعب الوادعي، وعدي بن عَمرو الثقفي، وأبا ليث بن أبي سُليْم، ومرّوا بدار حَوْشب، وهو على الشُّرَط، فقالوا: إنّ الأميرَ يطلبه، فأراد الركوب، ثمّ أنكرهم فلم يخرج إليهم، فقتلوا غلامه، ثمّ أتى الجحّاف بن نبيط الشيباني فقال له: انزل لنقضيك ثمن البُكرة الّتي اشتريتُ منك بالبادية. فقال الجحّاف: أما ذكرتَ أمانتَك () إلّا والليل أظلم وأنت على فرسك يا سُويد؟ قبّح الله دَيناً لا يصلح إلّا بإراقة الدماء وقتْل القرابة.

ثمّ مرّوا بمسجد أفهل، فرأوا ذُهل بن الحارث، وكان يُطيل الصلاة فيه، فقتلوه، ثمّ خرجوا من الكوفة، فاستقبلهم النَّضْر بن قَعْقاع بن شُور الذَّهليُّ، فقال له: السلامُ عليك أيّها الأمير. فقال له شُويد: أمير المؤمنين ويلك! فقال: أمير المؤمنين. فقال له شبيب: يا نضر، لا حُكمَ إلا لله، وأراد يلعنه، فقال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، فشد أصحابُ شبيب عليه فقتلوه، وكان قد أقبل مع الحجّاج من البصرة، فتخلّف عنه، وكانت أمّ النضر ناجية بنت هانىء بن قبيصة الشيباني، فأحبّ شبيب نجاته.

ثم خرجوا نحو المَرْدَمَة أو أمر الحَجّاج منادياً فنادى: يا خيلَ الله اركبي، وهو فوق باب القصر، وعنده مصباح، فكان أوّل مَن أتاه عثمان بن قَطن بن عبد الله بن الحُصَين ذي الغُصّة أو نه فقال: أعلِموا الأمير بمكاني. فقال له غلام للحجّاج: قِفْ بمكانك. وجاء الناس من كلّ جانب.

ثمّ إنّ الحجّاج بعث بِشر بن غالب الأسديّ في ألفَيْ رجل، وزائدة بن قُدامة الثقفيّ في ألفَيْ رجل، وزائدة بن قُدامة الثقفيّ في ألفَيْ رجـل، (وأبـا الضُّـرَيْس مـولى بني تميم في ألفَيْ رجـل) (°)، وعبـد الأعلى بن عبد الله بن عامر، وزياد بن عَمْرو العَتَكيّ .

وكان عبدُ الملك بن مروان قد استعمل محمّد بن موسى بن طلحة بن عُبيد الله على سِجِسْتان، وكتب إلى الحجّاج ليجهّزه ويسيّره سريعاً في ألف رجل إلى عمله، فأقام يتجهّز، وحدث من أمر شبيب ما حدث، فقال له الحجّاج: تلقى شبيباً وهذه الخارجة

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «ما ذكرتك أمانيك».

<sup>(</sup>٢) في: (ر): «بمسجد بني».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «الردمة».

 <sup>(</sup>٤) في الأوربية ، «ذي القصّة».

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من (ب).

فتجاهدهم، ويكون الظفرُ لك ويطير اسمك، ثمّ تمضي إلى عملك. فسيّره معهم، وقال لهؤلاء الأمراء: إن كان حربٌ، فأميركم زائدة بن قُدامة. فسار هؤلاء الأمراء فنزلوا أسفل الفرات، فترك شبيبٌ الوجه الذي هم فيه، وأخذ نحو القادسيّة(١).

#### ذكر محاربة شبيب زَحْر بن قيس

ووجه الحجّاج جريدة خيل نقاوة ألف وثمانمائة فارس مع زَحْر بن قيس، وقال له: اتبعْ شبيباً حتّى تُواقعه أين أدركته، إلا أن يكون ذاهباً، فاتركه ما لم يعطف عليك أو يقيم. فخرج زَحْر حتّى انتهى إلى السَّيلحين، وأقبل شبيب نحوه، فالتقيا، فجمع شبيب خيله، ثمّ اعترض بهم الصفّ حتّى انتهى إلى زَحْر، فقاتل زَحْر حتّى صُرع، وانهزم أصحابه وظنّوا أنّهم قتلوه، فلمّا كان السَّحَر وأصابه البرد قام ينمشّى حتّى دخل قرية فبات بها، وحُمل منها إلى الكوفة، وبوجهه وبرأسه بضع عشرة " جراحة، فمكث أيّاماً، ثمّ أتى الحجّاج فأجلسه معه على السرير، وقال لمن حوله: مَنْ أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنّة يمشى بين الناس وهو شهيد لينظرْ إلى هذا ".

# ذكر محاربة الأمراء المقدّم ذكرهم وقتْل محمّد بن محاربة الأمراء المقدّم بن طلحة

فلمّا هُزم أصحابُ زَحْر قال أصحابُ شبيب لشبيب: قد هزمنا لهم جُنْداً، انصرفْ بنا الآن وافرين. فقال لهم: هذه الهزيمة قد أرعبت هؤلاء الأمراء والجنود الذين في طلبكم، فاقصدوا بنا نحوهم، فوالله لئن قاتلناهم فمان دون الحجّاج مانع ونأخذ الكوفة إن شاء الله تعالى. فقالوا: نحن لرأيك تَبعُ.

فسار وسأل عن الأمراء، فأخبر أنّهم برُوذْبار على أربعةٍ وعشرين فرسخاً من الكوفة، فقصدهم، فأرسل إليهم الحجّاجُ يُعْلمهم بمسيره ويقول لهم: إنّ أميرَ الجماعة زائدة بن قُدامة.

وانتهَى إليهم شبيبٌ وقد تعبَّاوا للحرب، فكان على ميمنة أهل الكوفة زياد بن عَمرو العَتَكيُّ، وفي ميسرتهم بِشر بن غالب الأسديُّ، وكلّ أمير واقفٌ في أصحابه، وأقبل

<sup>(</sup>١) الطبرى ٢٤٠/٦ ـ ٢٤٣، نهاية الأرب ١٧٤/٢١، ١٧٥، البداية والنهاية ١٣/٩، ١٤.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «بضعة عشر».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢٤٣/٦، ٢٤٤، نهاية الأرب ١٧٥/٢١، ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (ما).

شبيبٌ على فرس كميت أغرّ في ثـلاث كتائب، كتيبـة فيها سُـوَيد بن سُلَيْم، فـوقف بإزاء الميسـرة، ووقف شبيبٌ مقـابـل القلب.

فخرج زائدة بن قُدامة يسير في الناس، ويحثّهم على الجهاد لعدوّهم والقتال، ويُطْمعهم في عدوّهم لقلّته وباطله وكثرتهم، وأنّهم على الحقّ، ثمّ انصرف إلى موقفه، فحمل شويد بن سُليْم على زياد بن عَمْرو، فانكشفوا وثبت زياد في نحو من نصف أصحابه، ثمّ ارتفع عنهم سُويد قليلاً، ثمّ حمل عليهم ثانيةً، فتطاعنوا ساعةً، وصبر زياد ساعةً، وقاتل زياد قتالاً شديداً، وإنّه لأشجع العرب، ثمّ ارتفع سُويد عنهم، وإذا أصحابُ زياد يتفرقون، فقال لسُويد أصحابه: ألا تراهم يتفرقون؟ احمل عليهم. فقال لهم شبيب: خلّوهم حتّى يخفّوا؛ فتركهم قليلاً، ثمّ حمل الثالثة فانهزموا، وأخذتْ زيادَ بن عَمْرو السيوفُ من كلّ جانب، فما ضرّه منها شيء للبسة التي عليه، ثمّ إنّه انهزم وقد جُرح جراحةً يسيرة، وذلك عند المساء.

ثم حملوا على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر فه زموه، ولم يقاتل كثيراً، ولجق بزياد بن عَمْرو، فمضيا منهزمَين، وحملت الخوارج حتّى انتهت إلى محمّد بن موسى بن طلحة عند المغرب، فقاتلوه قتالاً شديداً وصبر لهم، ثمّ إنّ مُصَاداً أخا شبيب حمل على بشر بن غالب وهو في ميسرة أهل الكوفة، فصبر بِشر ونزل، ونزل معه نحو خمسين رجلا، فقاتلوا حتّى قُتلوا عن آخرهم وانهزم أصحابه.

وحملت الخوارج على أبي الضُّريْس مولى بني تميم، وهو يلي بِشر بن غالب، فهزموه، حتى انتهى إلى موقف أعْيَن فهزموهما، حتى انتهوا بهما إلى زائدة بن قُدامة، فلمّا انتهوا إليه نادى: يا أهلَ الإسلام! الأرضَ الأرضَ، لا يكونوا على كفرهم أصبر منكم على إيمانكم. فقاتلهم عامّة الليل حتى كان السَّحَر.

ثمّ إنّ شبيباً حمل عليه في جماعة من أصحابه، فقتله وقتِل أصحابه، وتركهم رِبْضة حوله.

ولما قُتل زائدةُ دخل أبو الضَّريْس وأعْين جوسقاً عظيماً، وقال شبيب لأصحابه: ارفعوا السيف [عن النّاس] وادعوهم إلى البيعة. فدعوهم إلى البيعة عند الفجر فبايعوه. وكان فيمن بايعه أبو بُرْدَة بن أبي موسى، فقال شبيب لأصحابه: هذا ابن أحد الحَكَمَين. فأرادوا قتله، فقال شبيب: ما ذنْب هذا؟ وتركه، وسلّموا على شبيب بإمرة المؤمنين وخلّى سبيلهم، فبقوا كذلك حتّى انفرج الفجر، فلمّا ظهر الفجر أمر محمّد بن موسى مؤذّنه فأذّن، وكان لم ينهزم، فسمع شبيب الأذان فقال: ما هذا؟ قالوا: محمّد بن موسى بن

طلحة لم يبرح. فقال: قد ظننتُ أنّ حُمقه وخُيلاءه يحمله على هذا. ثمّ نزل شبيبٌ فأذّن هو وصلّى بأصحابه الصبح، ثمّ ركبوا فحملوا على محمّد وأصحابه، فانهزمت طائقة منهم وثبتت معه طائفة، فقاتل حتّى قُتل، وأخذت الخوارج ما كان في العسكر، وانهزم الذين كانوا بايعوا شبيباً، فلم يبقَ منهم أحد.

ثم أتى شبيب الجوسَق الذي فيه أعين، وأبو الضَّريس، فتحصّنوا منه، فأقام عليهم ذلك اليوم وسار عنهم. فقال أصحابه: ما دون الكوفة أحد يمنع، فنظر وإذا أصحابه قد جُرحوا، فقال لهم: ما عليكم أكثر ممّا فعلتم. فخرج بهم على نِفَّر، ثمّ على الصَّراة، فأتى خانيجار فأقام بها. فبلغ الحجّاج مسيره نحو نِفّر، فظن أنّه يريد المدائن، وهي باب الكوفة، ومَنْ أخذها كان في يده من السواد أكثره (١)، فهال ذلك الحجّاج، فبعث عثمان بن قطن أميراً على المدائن وجُوخى والأنبار، وعزل عنها عبد الله بن أبي عُصَيْفر، وكان بها الجَزْل يداوي جراحته، فلم يتعهده (١) عثمان كما كان ابن أبي عُصَيْفر يفعل، فقال الجزل: اللهم زِدَ ابنَ أبي عُصَيفر جُوداً وفضلاً، وزدْ عثمان بن قطن بخلاً وضيقاً (١).

وقد قيل في مقتل محمّد بن موسى غير هذا، والذي ذُكر من ذلك أنّ محمّد بن موسى كان قد شهد مع عمر بن عُبيد الله بن مَعْمَر قتال أبي فُدَيك، وكان شجاعاً ذا بأس، فزوّجه عمر ابنته، وكانت أخته تحت عبد الملك بن مروان، فولاه سِجِسْتان، فمرّ بالكوفة وفيها الحجّاج فقيل له: إن صار هذا بسجستان مع صهره، لعبد الملك، فلجأ أليه أحد ممّن تطلب منعك منه. فقال: وما الحيلة؟ قال: تأتيه وتسلّم عليه وتذكر نجدته وبأسه، وأنّ شبيباً في طريقه وأنّه قد أعياك وترجو أن يريح الله منه على يده، فيكون له ذِكره وفخره.

ففعل الحجّاج ذلك، فأجابه محمّد وعدل إلى شبيب، فأرسل إليه شبيب: إنّك مخدوع، وإنّ الحجّاج قد اتّقى (الله وأنت جارٌ لك حقّ، فانطلِق لما أمرتَ به، ولك الله لا أوذيك. فأبَى إلّا محاربته، فواقفه شبيبٌ وأعاد إليه الرسولَ، فأبَى وطلب البراز، فبرز اليه البطين بن قعْنب، وسُويد بن سُلَيم، فأبَى إلّا شبيبًا، فقالوا ذلك لشبيب، فبرز شبيبً إليه وقال له: أنشدك الله في دمك، فإنّ لك جواراً، فأبَى، فحمل شبيبٌ عليه فضربه

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «أكثر».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «يتعمّده».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «وشقاً». والخبر في: تاريخ الطبري ٢٤٣/٦ - ٢٤٨، ونهاية الأرب ١٧٦/٢١ - ١٧٨ وفيه «عصيفير» بدل «عصيفر».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «فجاء».

 <sup>(</sup>٥) في (آ) ونسخة مكتبة بودليان «ابقى».

بعمود حديد وزنه اثنا عشر رطلًا بالشاميّ، فهشمَ البيضةَ ورأسه، فسقط ميتاً، ثمّ كفّنه ودفنه، وابتاع ما غنموا من عسكره، فبعثه إلى أهله واعتذر إلى أصحابه، وقال: هو جاري، ولى أن أهب ما غنمتُ لأهل الرِّدة (١).

#### ذكر محاربة شبيب عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث وقتل عثمان بن قَطَن

ثم إنَّ الحجّاج دعا عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث، وأمره أن ينتخب من الناس ستّة آلاف فارس، ويسير في طلب شبيب أين كان، ففعل ذلك وسار نحوه، وكتب الحجّاج إليه وإلى أصحابه يتهدّدهم بالقتل والتنكيد أن انهزموا. فوصل عبد الرحمن إلى المدائن، فأتى الجزْل يعوده من جراحته، فأوصاه الجَزْل بالاحتياط، وحذّره من شبيب وأصحابه، وأعطاه فرساً كانت له تسمّى الفُسَيْفساء أن وكانت لا تُجارى، ثمّ ودّعه عبدُ الرحمن وسار إلى شبيب.

فسار شبيب إلى دَقُوقاء وشَهْرَزُور، فخرج عبد الرحمن في طلبه، حتّى إذا كان بالتخوم وقف وقال: هذه أرض الموصل فليقاتلوا عنها. فكتب إليه الحجّاجُ: أمّا بعدُ فاطلب شبيباً واسلكْ في أثره أين سلك حتّى تدركه فتقتله أو تنفيه، فإنّما السلطان سلطانُ أمير المؤمنين، والجُند جُنده، والسلام.

فخرج عبد الرحمن في أثر شبيب، [فكان شبيب] يدعه حتى يدنو منه فيبيّته، فيجده قد خندق على نفسه وحدر، فيتركه (ا) ويسير، فيتبعه عبد الرحمن. فإذا بلغ شبيباً مسيره أتاهم وهم سائرون، فيجدهم على تعبية، فلا يصيب منه غِرّة، ثمّ جعل إذا دنا منه عبد الرحمن يسير عشرين فرسخاً أو ما يقاربها فينزل (ا) في أرض خشنة غليظة ويتبعه عبد الرحمن، فإذا دنا منه فعل مثل ذلك، حتى عذّب ذلك الجيش وشق عليه وأحفى دوابهم، ولقوا منه كلّ بلاء، ولم يزل عبد الرحمن يتبعه حتى مرّ به على خانقين وجَلولاء وسامرًا، ثمّ أقبل إلى البَت، وهي من قرى الموصل، ليس بينها وبين سواد الكوفة إلا نهر حولايا، وهو في راذان الأعلى من أرض جُوخى، ونزل عبد الرحمن في عواقيل من النهر، لأنها مثل الخندق.

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢١/٨٧١، ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «والتنكيل».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الفتق» و (ر): «الفيسفا».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «فتركه».

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «ونزل».

فأرسل شبيبٌ إلى عبد الرحمن يقول: إنَّ هذه الأيَّام عيدٌ لنا ولكم، يعني عيد النحر، فهل لك في الموادعة حتّى تمضي هذه الأيّام؟ فأجابه إلى ذلك، وكان يحبُّ المطاولة، وكتب عثمان بن قَطَن إلى الحجّاج: أمّا بعدُ، فإنّ عبد الرحمن قد حفر جُـوخي كلُّها خندقاً واحداً، وكسـر خراجهـا، وخلَّى شبيباً يـاكل أهلهـا، والســلام. فكتب إليــه الحجّاج يأمره بالمسير إلى الجيش، وجعله أميرهم، وعزل عنهم عبد الـرحمن، وبعث الحجّاجُ إلى المدائن مُعطّرُف بن المُغيرة بن شُعبّة، وسار عثمان حتى قدِم على عبد الرحمن وعسكر الكوفة، فوصل عشية الثلاثاء يـوم الترويـة، فنادى النـاس وهو على بغلة: أيُّها الناس اخرجوا إلى عدوكم. فوثب إليه الناس وقالوا: هذا المساء قـد غشينا، وِالنَّاسِ لَم يُوطُّنُوا أَنفسهم على الحرب، فبتِ اللَّيلةَ، ثمَّ اخرجْ على تعبية، وهـو يقول: لْأناجزنَّهم فلتكوننّ الفرصة لي أو لهم. فأتاه عبد الرحمن فأنزله .

وكان شبيب قد نزل ببيعة البتّ، فأتاه أهلُها فقالوا له: أنت ترحمُ الضعفاء وأهل الذَّمَّة، ويكلَّمك مَنْ تلي عليه، ويشكون إليك فتنظر إليهم، وإنَّ هؤلاء جِبابـرة لا يكلَّمونِ ولا يقبلون العُذْر، والله لئن بلغهم أنَّك مقيم في بيعتنا ليقتِّلُننا إذا ارتحلتَ عنَّا، فإن رأيتَ أن تنـزل جانب القـرية، ولا تجعـلْ علينا مقـالاً فافعـلْ. فخرج عن البيعـة فنـزل جـانب

القرية .

وبات عثمان ليلته كلُّها يحرِّض أصحابه، فلمَّا أصبح يوم الأريعاء خرج بالناس كلَّهم، فاستقبلتهم ريحٌ شديدة وغبرة شديدة، فصاح الناس وقالوا له: ننشدك الله أن تخرج بنا والريح علينا. فأقام بهم ذلك اليوم، ثمّ خرج بهم يوم الخميس وقد عبّاً الناسَ، فجعل في الميمنة خالد بن نَهيك بن قيس، وفي الميسرة عَقيـل بن شدَّاد السلوليُّ ، ونــزل هو في الرَّجَّالة، وعبر شبيب النهر إليهِم، وهو يومئذٍ في مائةٍ وأحد وثمانين رجلًا، فـوقف هـو في الميمنة، وجعـل أخاه مُصَـاداً في القلب، وجعـل سُـوَيـد بن سُلَيم في الميسـرة، وزحف بعضهم إلى بعض.

وقـال شبيب لأصحابـه: إنّي حامـل على ميسـرتهم ممّـا يلي النهـر، فـإذا هـزمتَهـا فليحمل صاحب ميسرتي على ميمنتهم، ولا يبرح صاحبُ القلب حتّى يأتيه أمري.

وحمل على ميسرة عثمان فانهزموا، ونـزل عَقيل بن شـدّاد فقاتـل حتّى قَتل، وقُتـل أيضاً مالك بن عبد الله الهمداني عمّ عَيّاش بن عبد الله المنتوف، ودخل شبيب عسكرِهم، وحمل سُويد على ميمنة عثمان، فهزمها وعليهـا خالـد بن نَهيك، فقـاتله قتالًا شديداً، وحمل شبيب من ورائه فقتله.

وتقدّم عثمان بن قَطَن وقد نزل معه العرفاء وأشراف الناس والفرسان نحو القلب، وفيه مُصاد أخـو شبيب في نحو من ستين رجـلاً، فلمّا دنـا منهم عثمان شـدّ عليهم فيمَن معه، فضاربوهم حتى فرَّقوا بينهم، وحمل شبيب بالخيل من ورائهم، فما شعر عثمان ومَنْ معه إلا والرماح في أكتافهم تكبّهم لوجوههم، وعطف عليهم سُويد بن سُلَيم أيضاً في خيله، ورجع مُصاد وأصحابه فاضطّربوا ساعةً، وقاتل عثمانُ بن قَطَن أحسن قتال، ثمّ إنّهم أحاطوا به، وضربه مُصاد أخو شبيب ضربة بالسيف استدار لها وقال: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ﴾(١)، ثمّ إنّ الناس قتلوه ووقع عبد الرحمن، فأتاه ابن أبي سبرة الجُعْفيُ، وهو على بغله، فعرفه فأركبه معه ونادى في الناس: الحقوا بدير أبي مريم؛ ثمّ انطلقا ذاهبَيْن.

ورأى واصل السَّكونيُّ فرسَ عبد الرحمن التي أعطاه الجزْلُ تجول في العسكر، فأخذها بعضُ أصحاب شبيب، فظن أنّه قُتل، فطلبه في القتلى فلم يجده، فسأل عنه فأعطي خبره، فاتبعه واصل على بِرْذَوْنه ومعه غلامه على بغل، فلمّا دنا منهما نزل عبد الرحمن، وابن أبي سبرة ليقاتلا، فلمّا رآهما واصل عرفهما وقال: إنّكما تركتما النزول في موضعه فلا تنزلان الآن! وحسر عمامته عن وجهه فعرفاه، وقال لابن الأشعث: قد أتيتك بهذا البرْذَون لتركبه، فركبه وسارحتى نزل دَيْر البقّار.

وأمر شبيب أصحابه فرفعوا السيف عن الناس، ودعاهم إلى البيعة فبايعوه.

وقُتل من كِنْدة يومئذٍ مائةٌ وعشرون، وقُتل معظم العُرفاء.

#### ذكر ضرب الدراهم والدنانير الإسلاميّة

وفي هذه السنة ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم، وهو أوَّل من أحدث ضربها في الإسلام، فانتفع الناسُ بذلك (٤).

سورة الأحزاب ٣٣، الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «ينزلا».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦/ ٢٥٠ ـ ٢٥٦، نهاية الأرب ١٧٩/٢١ ـ ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر عن ضرب الدراهم والدنانير في: الأخبار الطوال للدينوري ٣١٦، وتاريخ الطبري ٢٥٦/٦، والأواثل لأبي هلال العسكري ١٧٤، وتاريخ اليعقوبي ٢٨١/٢ وفيه «وفي أيام عبد الملك نُقشت الدراهم والدنانير بالعربية، وكان الـذي فعل ذلـك الحجّاج بن يـوسف»، ونهايـة الأرب ٢٢٣/٢١، ٢٢٤، والبيان المغـرب=

وكان سبب ضربها أنّه كتب في صدور الكتب إلى الروم: ﴿قُـلُ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾ (١٠) وذكر النبي ﷺ، مع التاريخ، فكتب إليه ملك الروم: إنّكم قد أحدثتم كذا وكذا، فاتركوه وإلّا أتاكم في دنانيرنا من ذِكر نبيّكم ما تكرهون. فعظُم ذلك عليه. فأحضر خالـد بن يزيد بن معاوية فاستشاره فيه، فقال: حرِّمْ دنانيرهم، واضربْ للناس سكّةً فيها ذِكر الله تعالى. فضرب الدنانير والدراهم (١٠).

ثم إنّ الحجّاج ضرب الدراهم ونقش فيها: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ النَّاسُ ذَلَكَ لَمَكَانَ القرآن، لأنّ الجُنُب والحائض يمسّها، ونهى أن يضرب أحد غيره، فضرب سمير اليهوديُّ، فأخذه ليقتله، فقال له: عيار درهمي أجود من دراهمك، فلِمَ تقتلني؟ فلم يتركه، فوضع للناس سنْج الأوزان ليتركه فلم يفعل، وكان النَّاس لا يعرفون الوزن، إنّما يزنون بعضها ببعض، فلمّا وضع لهم سمير السّنْج كفّ بعضهم عن غَبْن بعض ".

وأوّل من شدّد في أمر الوزن وخلّص الفضّة أبلغ من تخليص مَن قبله عمر بن هُبيرة أيّام يزيد بن عبد الملك، وجوّد الدراهم، وخلّص العيار واشتدّ فيه. ثمّ كان خالد بن عبد الله القَسْريُّ أيّام هشام بن عبد الملك، فاشتدّ أكثر من ابن هُبيرة. ثمّ ولي يوسف بن عمر، فأفرط في الشدّة، فامتحن يوماً العيار، فوجد درهماً ينقص حبّة، فضرب كلّ صانع الله سَوْط. وكانوا مائة صانع، فضرب في حبّة مائة ألف سوط (الله وكانوا مائة صانع، فضرب في حبّة مائة ألف سوط في الخراج غيرها، والخالديّة واليوسفيّة أجود نقود بني أميّة، ولم يكن المنصور يقبل في الخراج غيرها، فسمّيت الدراهم الأولى مكروهة.

وقيل: إنّ المكروهة الدّراهم التي ضربها الحجّاج ونقش عليها: ﴿ قُلْ هُـوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَحُدُ ﴾ (١) ، فكرهها العلماء لأجل مسّ الجُنب والحائض (١٠) .

وكانت دراهم الأعجام مختلفة كباراً وصغاراً، وكانـوا يضربـون مثقالًا، وهـو وزن عشرين قيراطاً، ومنها وزن اثني عشـر قيراطاً، ومنها وزن عشـرة قراريط، وهي أصنـاف

٣٤/١، وتاريخ الإسلام للذهبي (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ٣٣٦ (حوادث سنة ٧٥ هـ.)، والنقود القديمة الإسلامية للمقريزي ٣٥، والبداية والنهاية ١٤/١، ١٥، والمحاسن والمساوىء للبيهقي ٢٣٢/٢، ٣٣٣ طبعة نهضة مصر، بالقاهرة ١٩٦١، ومقدّمة تاريخ ابن خلدون ٢٦١، والنجوم الزاهرة ١٧٦/١، وفتوح البلدان ٣٣٦، وإغاثة الأمة بكشف الغُمَّة للمقريزي ٥٣، ٥٤، وتاريخ الخلفاء ٢١٨، ومآثر الإنافة ١٢٩/١، وفوات الوفيات ٤٠٣/١، وآثار الأول للعباسي ٢٠٨، ومختصر التاريخ ٨٩.

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص ١١٢، الآية ١.

<sup>(</sup>٢) إغاثة الأمة ١٤٥، ٥٥.

 <sup>(</sup>٣) المحاسن والمساوىء ٢/ ٢٣٥، إغاثة الأمة ٥٤، النجوم الزاهرة ١٧٧/١.

 <sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ١/١٧٧.

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ٢١/٣٢٢، ٢٢٤.

المثاقيل، فلمّا ضُرب الدراهم في الإسلام أخذوا عشرين قيراطاً واثني عشر قيراطاً وعشرة قراريط، فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطاً، فضربوا على الثلث من ذلك، وهو أربعة عشر قيراطاً، فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل (١٠).

وقيل: إنَّ مصعب بن الزَبير ضرب دراهم قليلة أيّام أخيه عبـد الله بن الزّبير، ثمّ كُسِرت بعد ذلك أيّام عبد الملك<sup>(۱)</sup>.

والأوّل أصحّ في أنّ عبد الملك أوّل مَن ضرب الدراهم والدنانير.

#### ذكر عدّة حوادث

في هذه السنة وفد يحيى بن الحكم على عبد الملك ". وفيها ولّى عبد الملك المدينة أبان بن عثمان في وفيها وله مروان بن محمّد بن مروان في وأقام الحجّ للناس هذه السنة أبان بن عثمان وهو أمير المدينة في وكان على العراق الحجاج، وعلى خُراسان أميّة بن عبد الله بن خالد، وعلى قضاء الكوفة شُرَيْح، وعلى قضاء البصرة زُرارة بن أوفى ". وفيها غزا محمّد بن مروان الروم من ناحية مَلَطْية (").

#### [الوَفَيَات]

وفيها مات حَبّة بن جُوَين(٩) العُرَنيُّ صاحب عليّ.

(حَبّة: بالحاء المهملة، وبالباء الموحدة، وهو منسوب إلى عُرنة، بالعين المهملة المضمومة، والراء المهملة، والنون).

<sup>(</sup>١) مختصر التاريخ لابن الكازروني ٨٩.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ٦٥٣، البداية والنهاية ٩/١٥.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦/٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٥٦/٦، نهاية الأرب ٢١٤/٢١.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٢/٢٥٦، البداية والنهاية ١٥/٩، نهاية الأرب ٢٢٤/٢١.

<sup>(</sup>٦) تاريخ اليعقوبي ٢٨١/٢، المحبّر ٢٥، تاريخ الطبري ٢٥٦/٦، مروج الذهب ٣٩٩/٣، تاريخ العظيمي العالم ١٩١، نهاية الأرب ٢٢٤/٢١، البداية والنهاية ١٥/٩.

<sup>(</sup>٧) الطبرى ٦/٢٥٦، نهاية الأرب ٢٢٤/٢١.

<sup>(</sup>٨) تاريخ خليفة ٢٧٢، وفي تاريخ اليعقوبي ٢٨١/٢، «سنة ٧٦ غزا يحيى بن الحكم الصائفة بمرج الشحم بين ملطية والمصيصة»، نهاية الأرب ١٩٧/٢١.

<sup>(</sup>٩) انظر عن (حبَّة بن جوين) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٩١ رقم ١٥٥ وفيه مصادر ترجمته.

# ۷۷ ثم دخلت سنة سبْع وسبعين

ذكر محاربة شبيب عتّاب بن ورقاء وزُهْرة بن حَوِيّة وقتلهما وفي هذه السنة قتل شبيبٌ عتّابَ بنَ ورقاء الرّياحيّ، وزُهْرة بن حَويّة.

وسبب ذلك أنّ شبيباً لما هزم الجيش الذي كان وجّهه الحجّاج مع عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث، وقتل عثمان بن قَطن، كان ذلك في حرّ شديد، وأتى شبيبُ ماه بهراذان فصيّف بها ثلاثة أشهر، وأتاه ناس كثير ممّن يطلب الدنيا، وممّن كان الحجّاج يطلبهم بمال أو تبعات في فلمّا ذهب الحرّ خرج شبيبٌ في نحو ثمانمائة رجل فأقبل نحو المدائن، وعليها مُطرّف بن المغيرة بن شُعبة، فجاء حتّى نزل قناطر حُذَيْفة بن اليمان، فكتب عظيم بابل مهروذ إلى الحجّاج بذلك، فلمّا قرأ الكتاب قام في الناس فقال: أيّها الناس لتقاتلن عن بلادكم وعن فَيْتكم، أو لأبعثن إلى قوم هم أطوع ويصبر على اللاواء والقيظ منكم، فيقاتلون عدوّكم ويأكلون فَيْتكم.

فقام إليه الناس من كلّ جانب ومكان فقالوا: نحن نقاتلهم ونعتب الأمير، فليندبنا الأمير إليهم. وقام إليه زُهْرة بن حَوِيّة، وهو شيخ كبير لا يستتم قائماً حتّى يُؤخذ بيده فقال [له]: أصلح الله الأمير، إنّما تبعث إليهم الناسَ متقطّعين، فاستنفر الناسَ إليهم كافّة، وابعث إليهم رجلاً شجاعاً مجرّباً ممّنْ يرى الفرار هضماً وعاراً، والصبر مجداً وكرماً. فقال الحجّاج: فأنتَ ذلك الرجل فاخرج. فقال زُهْرة: أصلحَ الله الأمير، إنّما يصلح الرجل يحمل الدرع والرمح، ويهزّ السيف، ويثبت على [متن] الفرس، وأنا لا أطيق من هذا شيئاً، وقد ضعف بصري [وضعفت]، ولكنْ أخرجني مع الأمير في

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ٢٥٧/٦ «بهزاذان»، وماه بهراذان، قال ياقوت: وما أظنها إلَّا ناحية الراذانين.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «يتعات»، والطبري: «تباعات».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «تعيّب».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «فليندبنًا».

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة ٢٧٥، تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٣٠.

الناس، فأكون معه وأشير عليه برأيي. فقال الحجّاج: جزاك الله خيـراً عن الإسلام وأهله في أوّل أمرك وآخره، فقد نصحت. ثمّ قال: أيّها الناس سيروا بأجمعكم كافّة.

فانصرف الناس يتجهّزون ولا يدرون مَن أميرهم. وكتب الحجّاج إلى عبد الملك يُخْبره أنّ شبيباً قد شارف المدائن، وأنّه يريد الكوفة، وقد عجز أهل الكوفة عن قتاله في مواطن كثيرة، [في كلّها] يقتل أمراءهم ويهزم (١) جنودهم؛ ويطلب إليه أن يبعث إليه جُنداً من الشام يقاتلون الخوارج ويأكلون البلاد.

فلمّا أتّى الكتابُ بعث إليه عبدُ الملك سفيانَ بن الأبرد الكلبيّ في أربعة آلاف، وحَبيبَ بن عبد الرحمن الحكميّ في ألفَين. فبعث الحجّاجُ إلى عتّاب بن ورقاء الرياحيّ، وهو مع المهلّب، يستدعيه، وكان عتّاب قد كتب إلى الحجّاج يشكو من المهلّب، ويسأله أن يضمّه إليه، لأنّ عتّاباً طلب من المهلّب أن يرزق أهل الكوفة الذين معه من مال فارس، فأبَى عليه، وجرت بينهما منافرة، فكادتْ تؤدّي إلى الحرب، فدخل المغيرة بن المهلّب بينهما، فأصلح الأمر، وألزم أباه برزق أهل الكوفة، فأجابه إلى ذلك، وكتب يشكو منه.

فلمّا ورد كتابه سُرّ الحجّاج بذلك واستدعاه، ثمّ جمع الحجّاجُ أهلَ الكوفة، واستشارهم فيمن يولّيه أمرَ الجيش، فقالوا: رأيك أفضل. فقال: قد بعثتُ إلى عتّاب، وهو قادم عليكم الليلة أو القابلة. فقال زُهْرة: أيّها الأمير رميتَهم بحجرهم، والله لا نرجع إليك حتى نظفر أو نُقْتَل.

وقال له قبيصة بن والق: إنّ الناس قد تحدّثوا أنّ جيشاً قد وصل إليك من الشام، وأنّ أهل الكوفة قد هُزموا، وهان عليهم الفِرارُ، فقلوبهم كأنّها ليست فيهم، فإن رأيت أن تبعث إلى أهل الشام ليأخذوا حِذْرهم، ولا يبيتوا إلّا وهم محتاطون، فإنّك تحارب حُوّلاً قُلّباً، ظَعّاناً رَحّالاً، وقد جهّزتَ إليهم أهل الكوفة، ولستَ واثقاً بهم كلّ الثقة، وإنّ شبيباً بينا هو في أرض إذا هو في أخرى، ولا آمن أن يأتي أهلَ الشام وهم آمنون، فإن يهلكوا نهلك ويهلك العراق.

قال له: لله أبوك ما أحسن ما أشرتُ به! وأرسل إلى أهـل الشام يحـذّرهم ويأمـرهم أن يأتوا على عين التمر، ففعلوا.

وقدم عَتَّاب بن ورقاء تلك الليلة، فبعثه الحجَّاج على ذلك الجيش، فعسكر بحمَّام

<sup>(</sup>١) في الأوربية: بقتل أمرائهم وبهزم.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «يشتوا».

أعْيَن، وأقبل شبيبٌ حتّى انتهَى إلى كَلُواذى، فقطع فيها دجلة، (ثمّ سار حتّى نزل مدينة بَهُرَسير الدنيا، فصار بينه وبين مُطرّف [جِسر] دجلة) (()، وقبطع مطرّف الجسرَ وبعث إلى شبيب: أن ابعث إليّ رجالًا من وجوه أصحابك أدارسهم القرآن، وأنظر فيما يدعون إليه فبعث إليه قَعْنَب بن سُويْد، والمُحَلِّل (ا) وغيرهما، وأخذ منه رهائن إلى أن يعودوا، فأقاموا عنده أربعة أيّام، ثمّ لم يتّفقوا على شيء. فلمّا لم يتبعه مطرّف تهيّأ للمسير إلى عتّاب وقال الأصحابه: إنّي كنتُ عازماً أن آتي أهلَ الشام جريدة، وألقاهم على غِرّة قبل أن يتصلوا بأميرٍ مثل الحجّاج، ومصرٍ مثل الكوفة، فتبّطني عنهم مطرّف، وقد جاءتني عيوني، فأخبروني أنّ أوائلهم قد دخلوا عين التمر، فهم الآن قد شارفوا الكوفة، وقد أخبروني أنّ عَتَاباً ومَنْ معه بالبصرة، فما أقرب ما بيننا وبينه، فتيسّروا للمسير إلى عتّاب.

وخاف مطرّفُ بن المغيرة أن يبلغ خبره مع شبيب إلى الحجّاج، فخرج نحو الجبال. فأرسل شبيبٌ أخاه مَصَاداً إلى المدائن وعقد الجسر، وأقبل عتّاب إليه حتى نزل بسوق حَكَمة، وقد خرج معه من المقاتلة أربعون ألفاً، ومن الشباب والأتباع عشرة آلاف، فكانوا خمسين ألفاً، وكان الحجّاج قد قال لهم حين ساروا: إنّ للسائر المجتهد الكرامة والأثرة، وللهارب الهوان والجفوة، والذي لا إله غيره لئن فعلتم في هذه المواطن كفِعلكم في المواطن الأحر لأولينكم كنفاً خشناً، ولأعركنكم بكلكل ثقيل.

فلمّا بلغ عتّابٌ سوقَ حكَمَة أتاه شبيب، وكان أصحابه بالمدائن ألف رجل، فحقّهم على القتال، وسار بهم، فتخلّف عنه بعضهم، ثمّ صلّى الظهر بساباط، وصلّى العصر، وسار حتّى أشرف على عتّاب وعسكره، فلمّا رآهم نزل فصلّى المغرب، وكان عتّابٌ قد عبّا أصحابه، فجعل في الميمنة محمّد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس، وقال: يا ابنَ أخي إنّك شريف صابر. فقال: والله لأصبرن ما ثبت معي إنسان. وقال لقبيصة بن والق الثعلبيّ: اكفيني الميسرة. فقال: أنا شيخ كبير لا أستطيع القيام إلّا أن أقام؛ فجعل عليها نعيم بن عُليم، وبعث حنظلة بن الحارث اليربوعيّ، وهو ابن عمّه وشيخ أهل بيته، على الرّجالة، وصفّهم ثلاثة صفوف: صفّ فيهم أصحاب السيوف، وصفّ فيهم أصحاب الرماح، وصفّ فيهم الرّماة، ثمّ سار في الناس يحرّضهم على القتال ويقصّ عليهم، ثمّ الرماح، وصفّ فيهم الرّماة، ثمّ سار في الناس يحرّضهم على القتال ويقصّ عليهم، ثمّ قال: أين القصّاص؟ فلم يُجِبْه أحد. ثمّ قال: أين مَنْ يروي شعر عنترة؟ فلم يُجِبْه أحد. فقال: إنّا لله، كأنّى بكم قد فررتم عن عتّاب بن ورقاء، وتركتموه تسفى في استه الريح!

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «المجلل».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (ثلاث).

ثمّ أقبل حتى جلس في القلب ومعه زُهْرة بن حَوِيّة جالس، وعبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث، وأبو بكر بن محمّد بن أبي جَهْم العَدَويُ. وأقبل شبيبُ وهو في ستمائة وقد تخلّف عنه من أصحابه أربعمائة، فقال: لقد تخلّف عنّا مَنْ لا أحبّ أن يُرَى فينا، فجعل سُويَدَ بن سُلَيم في مائتين في الميسرة، وجعل المُحَلَّل بن واثل في مائتين في القلب، ومضى هو في مائتين إلى الميمنة بين المغرب والعِشاء الآخرة حين أضاء القمر، فناداهم: لمَنْ هذه الرايات؟ فقالوا: رايات لربيعة. قال: طالما نصرتِ الحقّ وطالما نصرتِ الباطل، والله لأجاهدنكم محتسباً، أنا شبيب، لا حُكم إلا لله، للحَكَم، اثبتوا إن شئتم! أبم حمل عليهم ففضهم (١)، فثبت أصحاب رايات قبيصة بن والق، وعُبيد بن الحُليْس، وقال شبيب: قتلتموه، ومثله كما قال الله تعالى: ﴿وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اللّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَقال شبيب: قتلتموه، ومثله كما قال الله تعالى: ﴿وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اللّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَقال لأصحابه: إنّ هذا أتَى رسول الله ﷺ، فأسلم، ثمّ جاء يقاتلكم مع الفَسَقة (١٠).

ثم إنّ شبيباً حمل من (٥) الميسرة على عتّاب، وحمل سُوَيد بن سُلَيْم على الميمنة، وعليهما محمّد بن عبد الرحمن، فقاتلهم في رجال من تميم وهمدان، فما زالوا كذلك حتّى قيل لهم قُتل عتّاب، فانفضّوا.

ولم يـزل عتّاب جـالساً على طنفسة في القلب، ومعـه زُهْـرَة بن حَـويّـة إذ غشيهم شبيب، فقال [له] عتّاب: يا زُهْـرة هذا يـوم كثر فيـه العدد وقـلّ فيه الغنـاء، وَالهَفي على خمسمائة فارس من تميم من جميع الناس، ألا صابر لعدوّه؟ ألا مُـواس بنفسه؟ فـانفضّوا عنه وتركـوه، فقال [له] زُهرة: أحسنتَ يـا عتّاب، فعلتَ فعـلا [لا يفعله] مثلك. أبشِر، فإنّى أرجو أن يكون الله، جلّ ثناؤه، قد أهدى إلينا الشهادة عند فناء أعمارنا.

فلمّا دنا منه شبيب وثب في عصابة قليلة صبرت معه وقد ذهب الناس، فقيل له: إنّ عبد الرحمن بن الأشعث قد هرب وتبِعه ناس كثير. فقال: ما رأيتُ ذلك الفتى ببالي ما صنع. ثمّ قاتلهم ساعة، فرآه رجل من أصحاب شبيب يقال له عامر بن عمر التغلبيُّ، فحمل عليه فطعنه، ووطئتِ الخيل زُهْرَة بن حَوِيّة، فأخذ يذبّ بسيفه لا يستطيع أن يقوم،

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (فغصّتهم).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (أو).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الكافرين».

<sup>(</sup>٥) في (ب): (على).

فجاءه الفضلُ بن عامر الشيبانيُّ فقتله، فانتهَى إليه شبيبٌ، فرآه صريعاً فعرفه فقال: هذا زُهرة بن حَوِيّة، أمّا والله لئن كنتَ قُتلتَ على ضلالة لرُبّ يوم من أيّام المسلمين قد حسن فيه بلاؤك، وعظم فيه غَناؤك(۱)! ولربّ خيل للمشركين هزمتها، وقرية من قراهم جَمّ (۱) أهلها قد افتتحتها! ثمّ كان في علم الله أنّك تُقتَل ناصراً (۱) للظالمين. وتوجّع له. فقال له رجل من أصحابه: إنّك لتتوجع لرجل كافر. فقال: إنّك لستَ بأعرف بضلالتهم مني، ولكني أعرف من قديم أمرِهم ما لا تعرف، ما لو ثبتوا(۱) عليه لكانوا إخواننا.

فاستمسك شبيب من أهل العسكر والناس، فقال: ارفعوا السيف، ودعاهم إلى البيعة، فبايعه الناس وهربوا من تحت ليلتهم، وحوى ما في العسكر، وبعث إلى أخيه فأتاه من المدائن. وأقام شبيب بعد الوقعة (أن ببيت قرّة يومَين، ثمّ سار نحو الكوفة، فنزل بسورا وقتل عاملها.

وكان سفيان بن الأبرد وعسكر الشام قد دخلوا الكوفة، فشدّوا ظهر الحجّاج، واستغنى به وبعسكره عن أهل الكوفة، فقام على المنبر فقال: يـا أهل الكوفة لا أعـزّ الله مَنْ أراد بكم العـزّ، ولا نصر مَن أراد بكم النصر، اخرجوا عنّا، فلا تشهدوا معنا قتال عدوّنا، انزلوا بالحيرة مع اليهود والنصارى، ولا يقاتل معنا إلّا مَنْ لم يشهد قتال عتّاب (١).

## ذكر قدوم شبيب الكوفة أيضاً وانهزامه عنها

ثمّ سار شبيب من سورا، فنزل حمّام أعْيَن، فدعا الحجّاجُ الحارثُ بن معاوية الثقفيَّ، فوجّهه في ناس من الشُّرَط لم يشهدوا يوم عَتّاب وغيرهم، فخرج في نحو ألف، فنزل زُرارة، فبلغ ذلك شبيباً، فعجّل إلى الحارث بن معاوية، فلمّا انتهَى إليه حمل عليه فقتله وانهزم أصحابُه، وجاء المنهزمون فدخلوا الكوفة، وجاء شبيب فعسكر بناحية الكوفة، وأقام ثلاثاً، فلم يكن في اليوم الأوّل غير قتل الحارث.

فلمّا كان اليوم الثاني أخرج الحجّاج مواليه، فأخذوا بأفواه السكك، وجاء شبيب فنزل السَّبْخة وابتنى بها مسجداً، فلمّا كان اليوم الثالث أخرج الحجّاج أبا الورد مولاه،

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «عناؤك».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «حمّ»، وفي (ب): «حمر».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «ناصرُ».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (تثبُّتوا).

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «وقعة».

<sup>(</sup>٦) الطبري ٢/٧٥٦ ـ ٢٦٧، نهاية الأرب ١٨٣/١١ ـ ١٨٨، تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٣١.

عليه تجفاف، ومعه غلمان له وقالوا: هذا الحجّاج، فحمل عليه شبيبٌ فقتله، وقال: إن كان هذا الحجّاج فقد أرَحْتكم منه.

ثم أخرج الحجّاج غلامه طهمان في مثل تلك العدّة والحالة، فقتله شبيب وقال: إن كان هذا الحجّاج فقد أرحتُكم منه.

ثم إنّ الحجّاج خرج ارتفاع النهار من القصر، فطلب بغلاً يركبه إلى السَّبْخة، فأتي ببغل، فركبه ومعه أهل الشام، فخرج، فلمّا رأى الحجّاج شبيباً وأصحابه نزل، وكان شبيب في ستمائة فارس، فأقبل نحو الحجّاج، وجعل الحجّاج سَبْرَة بن عبد الرحمن بن مِخْنف على أفواه السكك في جماعة الناس، ودعا الحجّاج بكرسيّ فقعد عليه ثمّ نادى: [يا] أهل الشام أنتم أهل السمع والطاعة [والصّبر] واليقين، فلا يغلبن باطل هؤلاء الأرجاس حقّكم، غُضّوا الأبصار، واجثوا على الرُّكب، واستقبلوهم (١) بأطراف الأسنة. ففعلوا وأشرعوا الرماح، وكأنهم حَرّة سوداء، وأقبل شبيب في ثلاثة كراديس، كتيبة معه، وكتيبة مع سُويْد بن سُليم، وكتيبة مع المحلّل بن وائل، وقال لسُويد: أحمل عليهم في خيلك، فحمل عليهم، فثبتوا له ووثبوا في وجهه بأطراف الرماح، فطعنوه حتّى انصرف هو وأصحابه.

وصاح الحجّاج: هكذا فافعلوا، وأمر بكرسيّه فقُدّم، وأمر شبيب المحلّل فحمل عليهم، ففعلوا به كذلك، فناداهم الحجّاج: هكذا فافعلوا، وأمر بكرسيّه فقُدّم.

ثم إنّ شبيباً حمل عليهم في كتيبته، فثبتوا له وصنعوا به كذك، فقاتلهم طويلاً، ثم إنّ أهل الشام طاعنوه حتى ألحقوه بأصحابه، فلمّا رأى صبرهم نادى: يا سُويد احملُ عليهم بأصحابك على أهل هذه السكّة، لعلّك تُزيل أهلها، وتأتي الحجّاج من ورائه، ونحمل نحن عليه من أمامه. فحمل سُويد، فرُمي من فوق البيوت وأفواه السكك فرجع. وكان الحجّاج قد جعل عُرْوة بن المغيرة بن شُعْبَة في ثلاثمائة رجل من أهل الشام رِدْءاً له، لئلا يُؤتوا من خلفهم، فجمع شبيب أصحابه ليحمل بهم، فقال الحجّاج: اصبروا لهذه الشّدة الواحدة ثم هو الفتح، فجمُوا على الرُّكب.

وحمل عليهم شبيبٌ بجميع أصحابه، فوثبوا في وجهه، وما زالوا يطاعنونه ويضاربونه قُدماً ويدفعونه وأصحابه حتى أجازوهم مكانهم، وأمر شبيبٌ أصحابه بالنزول، فنزل نصفهم، وجاء الحجّاج حتى انتهى إلى مسجد شبيب ثمّ قال: يا أهل الشام هذا أوّل الفتح، وصعد المسجد ومعه جماعة معهم النّبل ليرموهم إن دنوا منه، فاقتتلوا عامّة النهار أشد قتال رآه الناس حتى أقرّ كلّ واحد من الفريقين لصاحبه.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: ﴿واستقتلوهم﴾.

ثم إنّ خالد بن عتّاب قال للحجّاج: ائذنْ لي في قتالهم فإنّي موتور، فأذِن له، فخرج ومعه جماعة من أهل الكوفة، وقصد عسكرهم من ورائهم، فقتل مَصاداً أخا شبيب، وقتل امرأته غزالة، وحرّق في عسكره. وأتّى الخبر الحجّاج وشبيباً، فكبّر الحجّاج وأصحابه، وأمّا شبيب فركب هو وأصحابه، وقال الحجّاج لأهل الشام: احملوا عليهم فإنّهم قد أتاهم ما أرعبهم. فشدّوا عليهم فهزموهم، وتخلّف شبيب في حامية الناس. فبعث الحجّاج إلى خيله: أن دَعُوه، فتركوه ورجعوا، ودخل الحجّاج الكوفة فصعد المنبر ثمّ قال: والله ما قوتل شبيب قبلها، ولّى والله هارباً وترك امرأته يكسر في استها القصب. ثمّ دعا حبيب بن عبد الرحمن الحكميّ فبعثه في ثلاثة آلاف فارس من أهل الشام في أثر شبيب، وقال له: احذرْ بياته وحيث لقيتَه فانزل له(١)، فإنّ الله تعالى قد فل حدّه وقصم نابه.

فخرج في أثره حتّى نزل الأنبار، وكان الحجّاج قد نادى عند انهزامهم: مَنْ جاءنا منكم أن فهو آمن. فتفرّق عن شبيب ناسٌ كثير من أصحابه. فلمّا نزل حبيب الأنبار أتاهم شبيب، فلمّا دنا منهم نزل فصلّى المغرب، وكان حبيب قد جعل أصحابه أرباعاً، وقال لكلّ ربع منهم: ليمنع كلّ ربع منكم جانبه، فإن قاتل هذا الربع فلا يُعِنْهم الربع الأخر، فإنّ الخوارج قريب منكم، فوطّنوا أنفسكم على أنّكم مبيّتون ومقاتلون.

فأتاهم شبيبٌ وهم على تعبية، فحمل على ربع فقاتلهم طويلاً، فما زالت قدم إنسان عن موضعها، ثمّ تركهم وأقبل إلى ربع آخر فكانوا كذلك، ثمّ أتى ربعاً آخر فكانوا كذلك، ثمّ الربع الرابع، فما برح يقاتلهم حتّى ذهب ثلاثة أرباع الليل، ثمّ نازلهم راجلاً، فسقطت منهم الأيدي، وكثرت القتلى، وفُقئت الأعين، وقتل من أصحاب شبيب نحو ثلاثين رجلاً، ومن أهل الشام نحو مائة، واستولى التعب والإعياء على الطائفتين، (حتى إنّ الرجل ليقاتل جالساً، فما يستطيع أن يقوم من التعب.

فلمّا يئس شبيبٌ منهم تركهم وانصرف عنهم. ثمّ قطع دجلةً وأخل في أرض جُوخى، ثمّ قطع دَجلةً مرّة أخرى عند واسط، ثمّ أخذ نحو الأهواز، ثمّ إلى فارس، ثمّ إلى كَرمان ليستريح هو ومَنْ معه.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «فأنزله».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «من جاء بأمنكم».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «قريباً».

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من (ب).

وقيل في هزيمته غير ذلك، وهو أنّ الحجّاج كان قد بعث إلى شبيب أميراً فقتله، ثمّ أميراً فقتله، أحدهما أعْيَن صاحب حمّام أعْيَن، ثمّ جاء شبيب حتّى دخل الكوفة ومعه زوجته غزالة، وكانت نذرت أن تصلّي في جامع الكوفة ركعتين تقرأ فيهما(١) البقرة وآل عمران، واتّخذ في عسكره أخصاصاً. فجمع الحجّاجُ ليلاً بعد أن لقي من شبيب الناسُ ما لقوا، فاستشارهم في أمر شبيب، فأطرقوا، وفصل قُتيبة من الصفّ فقال: أتأذن لي في الكلام؟ قال: نعم. قال: إنّ الأمير ما راقب الله ولا أمير المؤمنين ولا نصح الرعيّة. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنك تبعث الرجل الشريف، وتبعث معه رَعاعاً، فينهزمون ويستحيي أن ينهزم فيُقْتَل. قال: فما الرأي؟ قال: الرأي أن تخرج إليه فتحاكمه. قال: فانظر لي معسكراً.

فخرج الناس يلعنون عُنْسة بن سعيد لأنّه هو الذي كلّم الحجّاج فيه حتّى جعله من صحابته، وصلّى الحجّاج من الغد الصبح، واجتمع الناسُ، وأقبل قُتيبة وقد رأى معسكراً حسناً، فدخل إلى الحجّاج، ثمّ خرج ومعه لواء منشور، وخرج الحجّاج يتبعه، حتّى خرج إلى السّبخة وبها شبيب، وذلك يوم الأربعاء، فتواقفوا، وقيل للحجّاج: لا تعرّفه مكانك، فأخفى مكانه، وشبّه له أبا الورد مولاه، فنظر إليه شبيب، فحمل عليه فضربه بعمود فقتله، وحمل شبيب على خالد بن عتّاب ومَنْ معه وهو على ميسرة الحجّاج، فبلغ بهم الرّحبة، وحمل على مَطربن ناجية وهو على ميمنة الحجّاج فكشفه، فنزل عند ذلك الحجّاج، ونزل أصحابه، وجلس على عباءة ومعه عُنْسة بن سعيد، فإنّهم على ذلك إذ الحجّاج، ونزل أصحابه، وجلس على عباءة ومعه عُنْسة بن صعيد، فإنّهم على ذلك إذ تشهد عليه؟ قال: أعلى هذه الحال؟ قال: نعم. قال: فبرىء مِن صالح. فقال له تشهد عليه؟ قال: أعلى هذه الحال؟ قال: نعم. قال الحجّاج: قد اختلفوا، وأرسل مَصْقلة: برىء الله منك، وفارقه إلّا أربعين فارساً. فقال الحجّاج: قد اختلفوا، وأرسل الحجّاج مع فارس، فعرفه شبيب، فأمر رجلاً فحمل على الفارس فقتله وجاء بالرأس، فعصل ثه فنسل ثمّ دفنه.

ومضى القوم على حاميتهم، ورجع خالد فأخبر الحجّاج بانصرافهم، فأمره باتباعهم، فاتبعهم، فاتبعهم، فاتبعهم، فرجع إليه ثمانية نفر، فقاتلوه حتّى بلغوا به الرّحبة، وأتي شبيب بخوط بن عُمَير السدوسيّ فقال: يا خوط لا حكم إلاّ لله. فقال: (إنّ خوطاً من أصحابكم، ولكنّه كان يخاف، فأطلقه؛ وأتي بعُمَير بن القَعْقاع فقال: يا عُمَير لا

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (فيها».

<sup>(</sup>٢) في (ب): (وأمر).

حكم إلا لله. فقال: في) السبيل الله شبابي، فردد عليه شبيب: لا حكم إلا لله، فلم يفقه ما يريد، فقتله.

وقُتل مَصاد أخو شبيب، وجعل شبيب ينتظر الثمانية الذين اتبعوا خالداً، فأبطأوا ولم يَقْدَم أصحابُ الحجّاج على شبيب هيبةً له، وأتى إلى شبيب أصحابه الثمانية، فساروا واتبعهم خالد وقد دخلوا إلى دير بناحية المدائن، فحصرهم فيه، فخرجوا عليه فهزموه نحو فرسخين، فألقوا أنفسهم في دجلة منهزمين، وألقى خالد نفسه فيها بفرسه ولواؤه بيده، فقال شبيب: قاتله الله هذا أسد الناس! فقيل: هو خالد بن عتّاب. فقال: مُعْرَقُ ألى الشجاعة، ولو عرفتُه لأقحمتُ خلفه ولو دخل النار. ثمّ سار إلى كَرمان، على ما تقدّم ذكره، وكتب الحجّاج إلى عبد الملك يستمدّه، ويعرّفه عجز أهل الكوفة عن قتال شبيب، فسيّر سُفيان بن الأبرد في جيش إليه ألى.

#### ذكر مهلك شبيب

وفي هذه السنة هلك شبيب.

وكان سبب ذلك أنّ الحجّاج أنفق في أصحاب سفيان بن الأبرد مالاً عظيماً بعد أن عاد شبيب عن محاربتهم، وقصد كرمان بشهرين، وأمر سفيان وأصحابه بقصد شبيب، فسار نحوه، وكتب الحجّاج إلى الحكم بن أيّوب زوج ابنته، وهو عامله على البصرة، يأمره أن يرسل أربعة آلاف فارس من أهل البصرة إلى سفيان، فسيّرهم مع زياد بن عَمرو العَتكيّ، فلم يصل إلى سفيان حتّى التقى سفيان مع شبيب، وكان شبيب قد أقام بكرمان، فاستراح هو وأصحابه، ثمّ أقبل راجعاً، فالتقى مع سفيان بجسر دُجَيْل الأهواز، فعبر شبيب الجسر إلى سفيان، فوجد سفيان قد نزل في الرجال، (وجعل مهاصر بن سيف على الخيل. وأقبل شبيب في ثلاثة كراديس فاقتتلوا أشد قتال، ورجع شبيب إلى المكان على الذي كان فيه، ثمّ حمل عليهم هو وأصحابه أكثر من ثلاثين حملة، ولا يزول أهل الشام، وقال لهم سفيان: لا تتفرّقوا، وليزحف الرجال) (الهم نحفاً. فما زالوا يضاربونهم ويطاعنونهم حتّى اضطّروهم إلى الجسر. فلمّا انتهى شبيب إلى الجسر نزل، ونزل معه ويطاعنونهم حتّى اضطّروهم إلى الجسر. فلمّا انتهى شبيب إلى الجسر نزل، ونزل معه

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ب).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «يُعرف».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢/٧٦٦ ـ ٢٧٦، نهاية الأرب ١٨٨/٢١ ـ ١٩٠، الفتوح لابن أعثم ٧/٥٥ ـ ٩٢، تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠هـ.) ص ٣٣١ ـ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من (ب).

نحو مائة، فقاتلوهم حتّى المساء، وأوقعوا بأهل الشام من الضرب والطعن ما لم يروا مثله.

فلمّا رأى سفيانُ عجزه عنهم وخاف أن يُنصروا عليه أمر الرّماة أن يرموهم، وذلك عند المساء، وكانوا ناحيةً، فتقدّموا ورموا شبيباً ساعة، فحمل هو وأصحابه على الـرّماة، فقتلوا منهم أكثر من ثلاثين رجلًا، ثمّ عطف على سفيان ومَنْ معه فقاتلهم حتى اختلط الظلام، ثمّ انصرف، فقال سفيان لأصحابه: لا تتبعوهم.

فلمّا انتهَى شبيبٌ إلى الجسر قال لأصحابه: اعبروا، وإذا أصبحنا باكرناهم إن شاء الله. فعبروا أمامه وتخلّف في آخرهم، وجاء ليعبر وهو على حصان، وكانت بين يديه فرس أنثى، فنزا فرسه عليها وهو على الجسر، فاضطّربت الحِجْر تحته، ونزل حافر فرس شبيب على حرف السفينة فسقط في الماء، فلمّا سقط قال: ﴿لِيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا ﴾ (١)، وانغمس في الماء، ثمّ ارتفع وقال: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ ﴾ (١)، وغرق.

وقيل في قتله غير ذلك، وهو أنّه كان مع جماعة من عشيرته، ولم تكن لهم تلك البصيرة النافذة، وكان قد قتل من عشائرهم رجالًا، فكان قد أوجع قلوبهم، وكان منهم رجل اسمه مقاتل من بني تيم بن شيبان، فلمّا قَتَلَ شبيبٌ من بني تيم أغار هو على بني مُرّة بن هَمّام رهط شبيب فقتل منهم، فقال له شبيب: ما حملك على قتلهم بغير أمري؟ فقال له: قتلت كفّار قومي، فقتلت كفّار قومك، ومن ديننا قَتْلُ من كان على غير رأينا، وما أصبت من رهطك، وما يحلّ لك يا أمير المؤمنين أن تجد على قتل الكافرين. قال: لا أجد.

وكان معه أيضاً رجال كثير قد قتل من عشائرهم، فلمّا تخلّف في آخر الناس قال بعضهم لبعض: هـل لكم أن نقطع بـه الجسر فنـدرك ثأرنـا؟ فقطعـوا الجسر، فمالت به السفن، فنفر به الفرس، فوقع في الماء فغرق. والأوّل أصحّ وأشهر.

وكان أهل الشام يريدون الانصراف، فأتاهم صاحب الجسر، فقال لسفيان: إنّ رجلًا منهم وقع في الماء، فنادوا بينهم: غرق أمير المؤمنين! ثمّ إنّهم انصرفوا راجعين وتركوا عسكرهم ليس فيه أحد، فكبّر سفيان وكبّر أصحابه، وأقبل حتّى انتهي إلى الجسر، وبعث إلى العسكر وإذا ليس فيه أحد، وإذا هو أكثر العساكر خيراً، ثمّ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٨، الآية ٤٢.

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام ٦، الأية ٩٦.

 <sup>(</sup>٣) في الأوربية: «وكبروا».

استخرجوا شبيباً، فشقّوا جوفه وأخرجوا قلبه، وكان صلباً كأنّه صخرة، فكان يُضرب به الصخرة فيثب (١) عنها قامة الإنسان.

قيل: وكان شبيب يُنعى إلى أمّه، فيقال ("): قُتل: فلا تقبل ذلك، فلمّا قيل لها غرق صدّقت ذلك وقالت: إنّي رأيتُ حين ولدتُه أنّه خرج منّي شهاب نار، فعلمتُ أنّه لا يُطْفئه إلاّ الماء. وكانت أمّه جارية روميّة قد اشتراها أبوه، فأولدها شبيباً منه سنة خمس وعشرين يوم النحر، وقالت: إنّي رأيتُ فيما يرى النائمُ أنّه خرج من قُبُلي (") شهاب نار، فذهب ساطعاً في السماء، وبلغ الآفاق كلّها، فبينما هو كذلك إذ وقع في ماء كثير فخبا (الله وقد ولدته في يومكم هذا الذي تُهْريقون فيه الدماء، وقد أوّلت ذلك أنّ ولدي يكون صاحب دماء، وأنّ أمره سيعلو فيعظم سريعاً. وكان أبوه يختلف به إلى اللّصف أرض قومه، وهو من بني شيبان (").

# ذكر خروج مطرّف بن المُغيرة بن شُعْبَة

قيل: إنّ بني المغيرة بن شُعبة كانوا صُلحاء أشرافاً بأنفسهم، مع شرف أبيهم ومنزلتهم من قومهم، فلمّا قدِم الحجّاج ورآهم علم أنّهم رجال قومهم، فاستعمل عُرْوَة على الكوفة، ومطرِّفاً على المدائن، وحمزة على هَمَذان، وكانوا في أعمالهم أحسن الناس سيرة، وأشدّهم على المريب، وكان مطرّف على المدائن عند خروج شبيب وقربه منها، كما سبق، فكتب إلى الحجّاج يستمدّه، فأمدّه بسبرة بن عبد الرحمن بن مِخْنف وغيره، وأقبل شبيبٌ حتّى نزل بَهُرَسِير، وكان مُطرّف بالمدينة العتيقة، وهي التي فيها إيوان كسرى، فقطع مطرّف الجسر، وبعث إلى شبيب يطلب إليه أن يرسل بعض أصحابه لينظر فيما يدعون، فبعث إليه عدّةً منهم، فسألهم مطرّف عمّا يدعون إليه، فقالوا: ندعو الى كتاب الله وسُنة رسوله على الذي نقمنا من قومنا الاستئثار بالفيء وتعطيل الحدود (والتسلّط بالجبريّة) في المناهم المحرود (والتسلّط بالجبريّة) في المناهم المحرود (والتسلّط بالجبريّة) في النه وسُنة رسوله وسُنة رسوله والله الله وسُنة رسوله والله الله وسُنة رسوله والله وسُنة رسوله والله الله وسُنة رسوله والله والله الله وسُنة رسوله والله الله وسُنة رسوله والله والله

فقال لهم مطرِّف: ما دعوتم إلَّا إلى حقّ، وما نقمتم إلَّا جَوراً ظاهراً، أنا لكم متابع

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «فشبّت».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «فقال».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «قلبي».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «فخبأ».

<sup>(</sup>٥) السطبري ٢/٢٧٦ ـ ٢٨٣، نهاية الأرب ١٩٠/٢١ ـ ١٩٢، تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٣٣ ـ ٥٥، السطبري ٢/٢٥٠، والفتوح لابن أعثم ٩٢/٧، ومروج الذهب ١٤٧/٣.

<sup>(</sup>٦) في (ب): (بعيناء.

<sup>(</sup>v) ما بين القوسين من (v).

فتابعوني "على ما أدعوكم إليه، ليجتمع أمري وأمركم. فقالوا: اذكره، فإنْ يكن حقّاً نُجِبْك إليه. قال: أدعوكم إلى أن نقاتل هؤلاء الظّلَمة على إحداثهم، وندعوهم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه، وأن يكون هذا الأمر شوري بين المسلمين، يؤمِّرون مَنْ يرتضون على مثل هذه الحال الّتي تركهم عليها عمر بن الخطّاب، فإنّ العرب إذا علمت أنّ ما يراد بالشورى الرضى من قريش رضوا، وكثر تبعكم وأعوانكم. فقالوا: هذا ما لا نجيبك إليه، وقاموا من عنده وتردّدوا بينهم أربعة أيّام، فلم تجتمع كلمتهم، فساروا من عنده. وأحضر مطرّف نصحاءه وثقاته، فذكر لهم ظلم الحجّاج وعبد الملك، وأنّه ما زال يؤثر مخالفتهم ومناهضتهم، وأنّه يرى ذلك ديناً لو وجد عليه أعواناً، وذكر لهم ما جرى بينه وبين أصحاب شبيب، وأنّهم لو تابعوه على رأيه لخلع "عبد الملك والحجّاج، واستشارهم فيما يفعل.

فقالوا له: اخفِ هذا الكلام ولا تُظهِرْه لأحد. فقال له يزيد بن أبي زياد، مولى أبيه المُغيرة بن شُعْبَة: والله لا يخفى على الحجّاج ممّا كان بينك وبينهم كلمة واحدة، وليُزادنّ على كلّ كلمة عشر أمثالها، ولو كنت في السحاب لالتمسك الحجّاج حتّى يُهْلكك، فالنجاء النجاء!

فوافقه أصحابُه على ذلك، فسار عن المدائن نحو الجبال، فلقيه قبيصة بن عبد الرحمن الخَثْعَميّ بدير يزدجِرد، فأحسن إليه وأعطاه نفقة وكسوة، فصحبه ثمّ عاد عنه، ثمّ ذكر مطرِّفٌ لأصحابه بالدّسكرة ما عزم عليه، ودعاهم إليه، وكان رأيه خلع عبد الملك والحجّاج، والدّعاء إلى كتاب الله وسُنّة نبيّه، وأن يكون الأمر شورى بين المسلمين، يرتضون لأنفسهم مَنْ أحبّوه. فبايعه البعضُ على ذلك، ورجع عنه البعض.

وكان ممّن رجع عنه سبرة بن عبد الرحمن بن مِخْنف، فجاء إلى الحجّاج وقاتل شبيباً مع أهل الشام.

وسار مُطرِّفٌ نحو حُلُوان، وكان بها سُويد بن عبد الرحمن السعديُّ من قِبَلِ الحجّاج، فأراد هو والأكراد منعه ليعذر عند الحجّاج، فجازه مطرِّف بمواطأة منه، وأوقع مطرِّف بالأكراد، فقتل منهم وسار، فلمّا دنا من هَمَذان وبها أخوه حمزة بن المغيرة تركها ذات اليسار، وقصد ماه دينار، وأرسل إلى أخيه حمزة يستمدّه بالمال والسلاح، فأرسل إلى سرًا ما طلب. وسار مطرّفٌ حتى بلغ قُمَّ وقاشان، وبعث عُمّاله على تلك النواحي،

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «فبايعوني».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (يخلع).

اوأتاه الناس، وكان ممّن أتاه: سُـوَيْد بن سِـرْحان الثّقفيُّ، وبُكيـر بن هارون النَّخعيُّ، من الريّ في نحو مائة رجل.

وكتب البراء بن قبيصة، وهو عامل الحجّاج على أصبهان، إليه يعرّفه حالَ مطرّف ويستمدّه، فأمدّه بالرجال بعد الرجال على دوابّ البريد، وكتب الحجّاج إلى عديّ بن زياد عامل الريّ يأمره بقصد مطرّف، وأن يجتمع هو والبراء على محاربته، فسار عديّ من الريّ، فاجتمع هو والبراء بن قبيصة، وكان عديّ هو الأمير، فاجتمعوا في نحو ستّة آلاف مقاتل، وكان حمزة بن المغيرة قد أرسل إلى الحجّاج يعتذر، فأظهر قبول عذره وأراد عزله، وخاف أن يمتنع عليه، فكتب إلى قيس بن سعد العِجْليّ، وهو على شُرطة حمزة بهمذان، بعهده على همذان، ويأمره أن يقبض على حمزة بن المغيرة.

وكان بهمذان من عِجْل وربيعة جمعٌ كثير، فسار قيس بن سعد إلى حمزة في جماعة من عشيرته، فأقرأه العهد بولاية هَمَذان، وكتابَ الحجّاج بالقبض عليه، وقال: سمعاً وطاعة. فقبض قيسٌ على حمزة وجعله في السجن، وتولّى قيسٌ هَمَذان، وتفرّغ قلبُ الحجّاج من هذه الناحية لقتال مطرّف، وكان يخاف مكان حمزة بهمذان لئلاً يمد أخاه بالمال والسلاح، ولعلّه ينجده بالرجال.

فلمّا قبض عليه سكن قلبه وتفرّغ باله، ولما اجتمع عديّ بن زياد الإياديُّ، والبراء بن قبيصة ساراً نحو مطرّف فخندقاً عليه، فلمّا دنوا منه اصطفّوا للحرب واقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزم أصحابُ مطرّف، وقُتل مطرّف وجماعة كثيرة من أصحابه، قتله عُمَير بن هُبيرة الفزاريُّ، وحمل رأسه فتقدّم بذلك عند بني أُميّة، وقاتل ابنُ هُبيرة ذلك اليوم، وأبلى بلاءً حسناً.

وقُتل يزيد بن أبي زياد مولى المغيرة، وكان صاحب راية مطرِّف، وقُتل من أصحابه عبدُ الرحمن بن عبد الله بن عفيف الأزديُّ، وكان ناسكاً صالحاً.

وبعث عديًّ بن زياد إلى الحجّاج أهلَ البلاء، فأكرمهم وأحسن إليهم، وآمن عديًّ بُكَيرَ بن هارون، وسُويْدَ بن سرحان، وغيرهما، وطُلب منه الأمان للحجّاج بن حارثة الخَثْعَميّ، فبعث إليهم كتاب الحجّاج يأمره بإرساله إليه إن كان حيًّا، فاختفى ابنُ حارثة حتّى عُزل عديّ، ثمّ ظهر في إمارة خالد بن عتّاب بن ورقاء.

وكان الحجّاج يقول: إنّ مطرِّفاً ليس بولد للمغيرة بن شُعْبَة، إنّما هـ و ولد مَصْقلة بن

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «ساروا».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (فخندق).

سَبرة الشيباني، وكان مَصْقلة والمغيرة يدّعيانه، فألحق بالمغيرة وجُلد مَصْقلة الحدّ، فلمّا أظهر رأي الخوارج قال الحجّاج ذلك، لأنّ كثيراً من ربيعة كانوا من خوارج، ولم يكن منهم أحد من قيس عَيْلان(١).

#### ذكر الاختلاف بين الأزارقة

قد ذكرنا مسير المهلّب إلى الأزارقة ومحاربتهم إلى أن فارقه عتّاب بن ورقاء الرياحيُّ ورجع إلى الحجّاج، وأقام المهلّب بعد مسير عتاب عنه يقاتل الخوارج، فقاتلهم على سابور نحو سنة قتالاً شديداً. ثمّ إنّه زاحفهم يوم البستان فقاتلهم أشد قتال، وكانت كرمان بيد الخوارج، وفارس بيد المهلّب. فضاق على الخوارج مكانهم لا يأتيهم من فارس مادة، فخرجوا حتى أتوا كرمان، وتبعهم المهلّب بالعساكر حتى نزل بجيرُفْت، وهي مدينة كرمان، فقاتلهم قتالاً شديداً. فلمّا صارت فارس كلّها في يد المهلّب أرسل الحجّاج العمّال عليها، فكتب إليه عبد الملك يأمره أن يترك بيد المهلّب فسا، ودرابجرد"، وكورة إصْطَحْر، تكون له معونة على الحرب، فتركها له، وبعث الحجّاج إلى المهلّب البَراء بن قبيصة ليحتّه على قتال الخوارج ويأمره بالجدّ، وأنّه لا عُذر له عنده.

فخرج المهلّب بالعساكر، فقاتل الخوارج من صلاة الغداة إلى الظهر، ثمّ انصرفوا والبراء على مكان عال يراهم، فجاء إلى المهلّب فقال: ما رأيتُ كتيبة ولا فرساناً أصبر ولا أشدّ من الفرسان الذين يقاتلونك. ثمّ إنّ المهلّب رجع العصر، فقاتلهم كقتالهم أوّل مرّة، لا يصدّ كتيبة عن كتيبة، وخرجت كتيبة من كتائب الخوارج لكتيبة من أصحاب المهلّب، فاشتدّ بينهم القتال إلى أن حجز بينهم الليل، فقالت إحداهما للأخرى: مَنْ أنتم؟ فقال هؤلاء: نحن من بني تميم. وانصرفوا عند أنتم؟ فقال المهلّب للبراء بن قبيصة: كيف رأيتَ قوماً ما يعينك عليهم إلاّ الله جلّ المساء. فقال المهلّب إلى البراء، وأمر له بعشرة آلاف درهم. وانصرف البراء إلى الحجّاج، وعرّفه عُذر المهلّب.

ثم إنّ المهلّب قـاتلهم ثمانيـة عشر شهـراً، لا يقدر منهم على شيء. ثمّ إنّ عـاملاً لقَطَريّ على ناحية كَرْمـان يُدعى المُقَعْـطَر الضبّيّ قتل رجـلاً منهم، فوثبت الخـوارج إلى قطريّ، وطلبوا منه أن يقيدهم من المقعطر، فلم يفعل وقال: إنّه تأوّل فأخطأ التأويـل، ما

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٩٣/٢١ ـ ١٩٦.

<sup>(</sup>۲) في طبعة ضادر ٤٣٧/٤: «دار بجرد».

أرى أن تقتلوه، وهو من ذوي السابقة فيكم، فوقع بينهمُ الاختلاف(').

وقيل: كان سبب اختلافهم أنّ رجلًا كان في عسكرهم يعمل النصولَ المسمومة، فيرمي بها أصحاب المهلّب، فشكا أصحابُه منها ، فقال: أكفيكُموه، فوجّه رجلًا من أصحابه ومعه كتاب، وأمره أن يلقيه في عسكر قَطَريّ ولا يراه أحد، ففعل ذلك، ووقع الكتاب إلى قَطَريّ، فرأى فيه: أمّا بعد فإنّ نصالك وصلت، وقد أنفذتُ إليك ألف درهم. فأحضر الصانع فسأله فجحد، فقتله قطريّ، فأنكر عليه عبد ربّه الكبير قتله واختلفوا.

ثم وضع المهلّب رجلًا نصرانيّاً، وأمره أن يقصد قَطَريّاً ويسجد له، ففعل ذلك، فقال له الخوارج: إنّ هذا قد اتّخذك إلهاً. ووثب بعضهم إلى النصرانيّ فقتله، فزاد اختلافهم، وفارق بعضهم قَطَريّاً، ثمّ ولّوا عبد ربّه الكبير وخلعوا قَطَريّاً، وبقي مع قَطَريّ منهم نحو من رُبْعهم أو خمسهم، واقتتلوا فيما بينهم نحواً من شهر.

وكتب المهلّب إلى الحجّاج بذلك. فكتب إليه الحجّاج يأمره أن يقاتلهم على حال اختلافهم قبل أن يجتمعوا، فكتب إليه المهلّب: إنّي لستُ أرى أن أقاتلهم ما دام يقتل بعضهم بعضاً، فإن تمّوا على ذلك فهو الذي نريد وفيه هلاكهم، وإن اجتمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رقّق بعضهم بعضاً، فأناهضهم حينئذ، وهم (" أهون ما كانوا وأضعفه شوكةً إن شاء الله تعالى، والسلام. فسكت عنه الحجّاج، وتركهم المهلّب يقتتلون شهراً لا يحرّكهم، ثمّ إنّ قَطريّاً خرج بمَنْ اتّبعه نحو طَبرِسْتان، وبايع الباقون عبد ربّه الكبير (").

#### ذكر مقتل عبد ربه الكبير

لما سار قَطَرِي إلى طَبَرِسْتان وأقام عبد ربّه الكبير بكَرمان نهض إليهم المهلّب، فقاتلوه قتالاً شديداً، وحصرهم بجِيرَفْت، وكرّر قتالهم وهو لا ينال منهم حاجته. ثمّ إنّ الخوارج طال عليهم الحصار، فخرجوا من جيرَفْت بأموالهم وحُرَمهم، فقاتلهم المهلّب قتالاً شديداً حتّى عُقرت الخيل، وتكسّر (السلاح (القرسان فتركهم النهرا)، فساروا،

<sup>(</sup>١) الطبري ٦/٣٠٠-٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «وهو».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٣٠٣/٦، ٣٠٤، نهاية الأرب ١٥٥/٢١، ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «وتكسرت».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «الروح».

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: «فيتركهم».

ودخل المهلّب جيرَفْت، ثمّ سار يتبعهم إلى أن لحِقهم على أربعة فـراسخ من جيـرَفْت، فقاتلهم من بُكرة إلى نصف النهار وكفّ عنهم، وأقام عليهم.

ثم إنّ عبد ربّه جمع أصحابه وقال: يا معشر المهاجرين! إنّ قَطَريّاً ومَنْ معه هربوا طلب البقاء ولا سبيل إليه، فالقوا عدوَّكم وهبوا أنفسكم لله. ثمّ عاد للقتال، فاقتتلوا قتالاً شديداً أنساهم ما قبله، فبايع جماعةً من أصحاب المهلّب على الموت، ثمّ ترجّلت الخوارج وعقروا دوابّهم، واشتد القتال وعظم الخطب حتّى قال المهلّب: ما مرّ بي مثل هذا. ثمّ إنّ الله تعالى أنزل نصره على المهلّب وأصحابه، وهزم الخوارج وكثر القتلى فيهم، وكان فيمَنْ قُتل: عبد ربّه الكبير، وكان عدد القتلى أربعة آلاف قتيل، ولم ينجُ منهم إلا قليل، وأخذ عسكرهم وما فيه وسبُوا، لأنّهم كانوا يسبون نساء المسلمين. وقال الطُفَيْل بن عامر بن واثلة يذكر قتل عبد ربّه الكبير وأصحابه:

لقد مس منّا عبد ربِّ وجُندَه سمّا لهُمُ بالجيش حتّى أزاحَهم وما قَطَريُّ الحُفر إلا نَعامَة إذا فر منّا هارباً كانَ وَجهُهُ فليسَ بمنجيهِ الفرارُ وإنْ جرَتْ فليسَ بمنجيهِ الفرارُ وإنْ جرَتْ

عِقبابٌ فأمسَى سَبْيُهُمْ في المَقاسِمِ بكرمانَ (۱) عن مشوًى من الأرض ناعم طَريدٌ يُدوِّي لَيلَهُ غَير نائِم طريدٌ يُدوِّي لَيلَهُ غَير نائِم طريقاً سوَى قصدِ الهُدى والمَعالم به الفُلكُ في لُحجٍ من البحرِ دائِم (آ)

وهي أكثر من هذا تركناها لشهرتها.

وأحسن الحجّاج إلى أهل البلاء وزادهم، وسيّر المهلّبُ إلى الحجّاج مبشّراً، فلمّا دخل عليه أخبره عن الجيش وعن الخوارج، وذكر حروبهم، وأخبره عن بني المهلّب فقال: المغيرة فارسهم وسيّدهم، وكفى بيزيد فارساً شجاعاً، وجوادهم وسخيّهم قبيصة، ولا يستحيي الشجاع أن يفرّ من مُدركة، وعبد الملك سمَّ ناقع، وحبيب موت زُعاف، ومحمّد ليث غاب، وكفاك بالمفضّل نجدة، قال: فأيّهم كان أنجد؟ قال: كانوا كالحلقة المفرغة لا يُعرَف طرفها. فاستحسن قوله وكتب إلى المهلّب يشكره، ويأمره أن يولّي كرمان مَنْ يثق به (أ)، ويجعل فيها مَنْ يحميها ويقدم إليه. فاستعمل على كرمان يزيدَ ابنه، وسار إلى الحجّاج، فلمّا قدِم عليه أكرمه وأجلسه إلى جانبه وقال: يا أهل العراق أنتم عبيد المهلّب. ثمّ قال له: أنت كما قال لَقيط بن يَعْمر الإياديُّ في صفة أمراء الجيوش:

 <sup>(</sup>١) في (آ) و (ر): «بكرٌ وفر».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «القرار».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢٠٨/٦.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (إليه).

وقلدوا أمركم (الله درگم) لله درگم لا مُترفاً إنْ رَخاءُ العيش ساعده مُسهد النّوم تعنيه (الله في أشطرة أشطرة وليس يَسْخله مال يشمّره وليس يَسْخله مال يشمّره حتى استمرت على شَرْدٍ مريرته

رَحْبَ الذّراع بأمرِ الحرْبِ مُضْطَلِعا ولا إذا عض مكروة به خشعًا يُرومُ منها إلى الأعداء مُطّلَعًا يكونُ متّبعاً طوراً ومُتّسِعًا (٢) عنكم ولا وَلَدُ يَبغي له الرّفَعَا مستحكم السّن لا قَحْماً ولا ضرعًا (١)

وهي قصيدة طويلة هذا هو الأجود(٥) منها.

## ذكر قتل قَطَريّ بن الفُجاءة وعبيدة بن هلال

قيل: وفي هذه السنة كانت هلكة قُطَرِيّ، وعُبَيدة بن هلال، ومَنْ [كـان] معهما من الأزارقة.

وكان السبب في ذلك أنّ أمرهم لما تشتّت بالاختلاف الذي ذكرنا، وسار قَطَريّ نحو طَبَرِستان، وبلغ خبرُه الحجّاجَ، سيّر إليه سُفيانَ بن الأبرد في جيش عظيم. وسار سفيان واجتمع معه إسحاق بن محمّد بن الأشعث في جيش لأهل الكوفة بطبرستان، فأقبلوا في طلب قطريّ، فلحِقوه في شِعب من شِعاب طَبرستان فقاتلوه، فتفرّق عنه أصحابه ووقع عن دابّته، فتدهدي إلى أسفل الشّعب، وأتاه عِلْجٌ من أهل البلد، فقال له قطريّ: اسقِني الماء. فقال العِلج: أعطِني شيشاً. فقال: ما معي إلاّ سلاحي وأنا أعطيكه أذا أتيتني بالماء. فانطلق العلجُ حتى أشرف على قطريّ، ثمّ حدّر عليه حجراً من فوقه، فأصاب وِرْكه فأوهنه، فصاح بالناس، فأقبلوا نحوه، ولم يعرفه العِلْجُ، غير أنه يظنّ أنّه من أشرافهم لكمال سلاحه وحسن هيئته، فجاء إليه نفرٌ من أهل الكوفة فقتلوه، منهم: سَوْرة بن الحُرّ التميميّ، وجعفر بن عبد الرحمن بن مِخْنَف، والصّبًاح بن محمّد بن الأشعث، وباذان مولاهم، وعمر بن أبي الصّلت، وكلّ هؤلاء ادّعى قتله.

<sup>(</sup>١) في (آ): «لعزكم».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «تعبيه»، وفي الأوربية: «بعينيه».

 <sup>(</sup>٣) في (آ) (ومقسفا»، و (ر): (ومتبغا»، وفي نهاية الأرب: (متبعا».

<sup>(</sup>٤) الشعر والشعراء ١٥٢/١، مختارات ابن الشجري ٣، نهاية الأرب ١٥٨/٢١.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «المقصود».

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: «فتدهده».

 <sup>(</sup>٧) في الأوربية: (أعطيك).

<sup>(</sup>A) في (ر): <del>«أبجر»</del>.

فجاء إليهم أبو الجَهْم بن كِنانة فقال لهم: ادفعوا رأسه إلي حتّى تصطلحوا، فدفعوه إليه، فأقبل به إلى إسحاق بن محمّد وهو على الكوفة، فأرسله معه إلى سفيان، فسيّر سفيان الرأسَ مع أبي الجَهْم إلى الحجّاج، فسيّره الحجّاج إلى عبد الملك، فجعل عَطاءه في ألفين.

ثم إنّ سفيان سار إليهم فأحاط بهم، ثمّ أمر مناديه فنادى: مَنْ قتـل صاحبه وجاء إلينا فهو آمن؛ فقال عُبيدة بن هلال في ذلك:

لَعَمْري لقد قامَ الأصَمُّ بخطبَةٍ لَعَمْري لقد قامَ الأصَمُّ بخطبَةٍ لَعَمْري لئن أعطيتُ سفيانَ بَيعتي إلى اللَّهِ أَشكُو ما ترى بجيادِنا تعاورَها القُدّافُ من كل جانبٍ فإنْ يكُ أفناها الحصارُ فربّما وقد كنّ ممّا إن يُقَدْنَ على الوجى

لذي (١) الشكّ منها في الصّدورِ غليلُ وفارَقْتُ ديني إنّني لَجَهولُ تَساوَكُ (١) هزْلَى مُخَهن قليلُ بقُومِسَ حتّى صَعْبهن ذَلولُ تَشَحَطَ فيما بينَهن قَتيلُ لهن بأبوابِ القِبابِ صَهيلُ (١)

وحصرهم سفيان حتى أكلوا دوابهم، ثمّ خرجوا إليه فقاتلوه، فقتلهم وبعث برؤوسهم إلى الحجّاج. ثمّ دخل سفيان دُنْباوَنْد وطَبَرِسْتان، فكان هناك حتى عزله الحجّاج قبل الجماجم (٠٠).

وقال بعض العلماء: وانقرضت الأزارقة بعد مقتل قَطَري وعُبيدة، إنّما كانوا دفعة متصلة أهل عسكر واحد، وأوّل رؤسائهم نافع بن الأزرق، وآخرهم قَطَريّ وعبيدة، واتصل أمرهم بضْعاً وعشرين سنة، إلّا أنّي أشكّ في صُبَيح المازنيّ التميميّ مولي سوار بن الأشعر الخارج أيّام هشام، قيل: هو من الأزارقة أو الصُّفْريّة، إلّا أنّه لم تطُلْ أيّامه، بل قُتل عُقيْب خروجه.

## ذكر قتل بُكَيْر بن وسّاج (٠)

في هـذه السنة قتـل أميّـةُ بن عبـد الله بن خـالـد بن أسيـد بن أبي العِيص بن أميّـة بُكَيرَ بن وسّاج(٠٠).

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (لدى).

 <sup>(</sup>۲) التساوك: السير الضعيف.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٣١١/٦.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٣٠٨/٦ ـ ٣١١، نهاية الأرب ١٦/١٥٩، ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري ٣١١/٦ (وشاح).

وكان سبب ذلك أنّ أميّة بن عبد الله، وهو عامل عبد الملك بن مروان على خُراسان، أمر بُكيراً بالتجهيز لغزو ما وراء النهر، وقد كان قبل ذلك ولاه طَخارستان، فتجهّز له، فوشى به بَحير بن ورقاء إلى أميّة، فمنعه عنها، فلمّا أمره بغزو ما وراء النهر تجهّز، وأنفق نفقةً كثيرة وادّان فيها، فقال بحير لأميّة: إن صار بينك وبينه النهر خلع الخليفة. فأرسل إليه أميّة: أن أقمْ لعلّي أغزو فتكون معي. فغضب بُكير وقال: كأنّه يضارّني. وكان عُقاب ذو اللّقوة الغُدانيُّ استدان ليخرج مع بُكير، فأخذه غرماؤه، فحبس حتى أدى عنه بُكير.

ثم إنّ أميّة تجهّز للغزو إلى بخارى، ثمّ يعود منها إلى موسى بن عبد الله بن خازم بيرمِذ، وتجهّز الناسُ معه وفيهم بُكير، وساروا، فلمّا بلغوا النهرَ وأرادوا قطعه قال أميّة لبُكير: إنّي قد استخلفتُ ابني على خُراسان، وأخاف أنّه لا يضبطها لأنّه غلام حدَث، فارجعْ إلى مَرْو فاكفِنِها() فإنّى قد ولّيتكها، فقمْ بأمر ابني.

فانتخب بُكير فرساناً كان عرفهم ووثق بهم ورجع، ومضى أمية إلى بخارى للغزاة. فقال عُقاب ذو اللَّقوة لبُكير: إنّا طلبنا أميراً من قريش، فجاءنا أمير يلعب بنا ويحوّلنا من سجن إلى سجن، وإنّي أرى أن تحرق شهذه السفن ونمضي إلى مرو، ونخلع أمية ونقيم بمرو ونأكلها إلى يوم ما. ووافقه الأحنف بن عبد الله العنبري على هذا. قال بُكير: أخافُ أن يهلك هؤلاء ألفرسان الذين معي. قال: إن هلك هؤلاء فأنا آتيك من أهل مرو بما شئت. قال: يهلك المسلمون. قال: إنّما يكفيك أن ينادي منادٍ: مَنْ أسلم رفعنا عنه الخراج، فيأتيك خمسون ألفاً أسمع من هؤلاء وأطوع. قال: فيهلك أمية ومَنْ معه. قال: ولم يهلكون ولهم عدد وعدة ونجدة وسلاح ظاهر، ليقاتلوا عن أنفسهم حتّى يبلغوا الصين! فحرق بُكيرٌ السفن ورجع إلى مَرْو، فأخذ ابنَ أميّة بحبسه وخلع أميّة.

وبلغ أميّة الخبرُ فصالح أهلَ بخارى على فدية قليلة، ورجع وأمر باتّخاذ السفن، وعبر وذكر للنّاس إحسانه إلى بُكير مرّة بعد أخرى، وأنّه كافأه بالعصيان، وسار إلى مَرْو، وأتاه موسى بن عبد الله بن خازم، وأرسل أُميّةُ شَمّاسَ بن دِثار أَن في ثمانمائة، فسار إليه بُكير وبيّته فهزمه وأمر أصحابه أن لا يقتلوا منهم أحداً، فكانوا يأخذون سلاحهم ويطلقونهم، وقدِم أميّة فتلقّاه شمّاس، فقدّم أميّةُ ثابت بت قُطْبَة، فلقيه بُكير فأسر ثابتاً وفرّق جمعه، ثمّ أطلقه ليدٍ كانت لثابت عنده.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «فاكفيها».

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (ر): (تخرق).

<sup>(</sup>٣) . في الأوربية: «أنا».

<sup>َ (</sup>ر): «دبار». اَ(٤)

وأقبل أميّة وقاتله بُكير، فانكشف يوماً أصحابه، فحماهم بُكير، ثمّ التقوا يوماً آخر، فاقتتلوا قتالاً شديداً، ثمّ التقوا يوماً آخر، فضرب بُكيرُ ثابتَ بن قُطْبَة على رأسه، فحمل حُرَيْثُ بن قُطْبَة أخو ثابت على بُكير، فانحاز بُكير وانكشف أصحابه، واتبع حُرَيثُ بُكيراً حتى بلغ القنطرة، وناداه: إلى أين يا بُكير؟ فرجع، فضربه حُريث على رأسه، فقطع المِغفَر، وعضّ السيفُ رأسه فصُرع، واحتمله أصحابه فأدخلوه المدينة، وكانوا يقاتلونهم.

فكان أصحاب بُكَير يغدون في الثياب المصبغة من أحمر وأصفر، فيجلسون يتحدّثون وينادي مناديهم: مَنْ رمى بسهم رمينا إليه بـرأس رجل من ولـده وأهله، فلا يرميهم أحد.

وخاف بُكير إن طال الحصار أن يخذله الناس، فطلب الصلح، وأحبّ ذلك أيضاً أصحابُ أميّة، فاصطلحوا على أن يقضي أميّة عنه أربعمائة ألف، ويصل أصحابه، ويولّيه أيّ كُور خُراسان شاء، ولا يسمع قول بَحِير فيه، وإنْ رابه رَيبٌ فهو آمن أربعين يوماً.

ودخل أميّة مدينة مرو ووفَى لبُكير وعاد إلى ما كان من إكرامه، وأعطى أميّـةُ عُقابـاً عشرين ألفاً.

وقد قيل: إنّ بُكَيـراً لم يصحبْ أميّة إلى النهـر، كان أميّـة قد استخلف على مرو، فلمّا سار أميّة وعبر النهر خلعه، فجرى الأمر بينهما على ما ذكرناه.

وكان أميّة سهلًا ليّناً سخيًا، وكان مع ذلك ثقيلًا على أهل خُراسان، وكـان فيه زهـو شديد، وكان يقول: ما تكفيني خُراسان لمطبخي.

وعزل أميّة بَحيراً عن شُرطته، وولاها عطاء بن أبي السائب. وطالب أميّة الناسَ بالخراج واشتدّ عليهم، وكان بُكير يوماً في المسجد وعنده الناس فذكروا شدّة أميّة وذمّوه، وبَحِير، وضرار بن حُصَين، وعبد الله بن جارية بن قُدامة في المسجد، فنقل بَحير ذلك إلى أميّة، فكذّبه، فادّعى شهادة هؤلاء، فشهد مُزاحم بن أبي المُجشّر السُّلَميُّ أنّه كان يمزح فتركه أميّة.

ثم إنّ بَحيراً أتَى أميّة وقال له: والله إن بُكيراً قد دعاني إلى خلعك وقال: لولا مكانك لقتلتُ هذا القرشي وأكلتُ خُراسان، فلم يصدّقه أميّة، فاستشهد جماعةً ذكر بُكير أنّهم أعداؤه(١)، فقبض أميّة على بُكير، وعلى بدل، وشمردل ابنيْ أخيه، ثمّ أمر أميّة

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (ادعاؤه).

بعض رؤساء منْ معه بقتل بُكير، فامتنعوا، فأمر بَحيراً بقتله فقتله، وقتل أميّة ابنَيْ (١) أخي بُكير (١).

#### ذكر عدّة حوادث

في هذه السنة عبر أميّة نهر بلْخ للغزو، فحُوصر حتّى جُهِد هو وأصحابه، ثمّ نجوا بعدما أشرفوا على الهلاك، ورجعوا إلى مَرْوّ.

وحج هذه السنة بالناس أبانُ بن عثمان، وهو أمير المدينة (١٠).

وكان على الكوفة والبصرة الحجّاج، وعلى خُراسان أميّة (٥٠).

وغزا هذه السنة الصائفة الوليد بن عبد الملك (١٠).

#### [الوَفَيَات]

وفيها مات جابر بن عبد الله ٧٠ بن عَمرو الأنصاري.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «ابن».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٣١١/٦ - ٣١٦، نهاية الأرب ٢٢٤/٢١ - ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦/٣١٧، نهاية الأرب ١٩٧/٢١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة ٢٧٦، المحبّر ٢٥، تاريخ اليعقوبي ٢٨١/٢، تاريخ الطبري ٣١٨/٦، مروج الذهب ٤/ ٣٩٩، تاريخ العظيمي ١٩٢، تاريخ الإسلام (٦١ - ٨٠ هـ.) ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) الطبرى ٦/٣١٨.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٣١٨/٦، نهاية الأرب ١٩٧/٢١.

<sup>(</sup>٧) انظر عن (جابر بن عبد الله) في: تاريخ الإسلام (٦١ - ٨٠ هـ.) ص ٣٧٧ رقم ١٤٨ وفيه مصادر ترجمته.

#### **Y A**

## ثم دخلت سنة ثمان وسبعين

## ذكر عزل أميّة بن عبد الله وولاية المهلّب خراسان

في هذه السنة عزل عبدُ الملك بن مروان أمية بن عبد الله بن خالد عن خُراسان وسِجِسْتان وضمهما إلى أعمال الحجّاج بن يوسف، ففرق عمّاله فيهما، فبعث المهلّب بن أبي صُفْرة على خُراسان أ، وقد فرغ من الأزارقة، ثمّ قدِم على الحجّاج وهو بالبصرة، فأجلسه معه على السرير، ودعا أصحاب البلاء من أصحاب المهلّب، فأحسن إليهم وزادهم. وبعث عُبيد الله بن أبي بكرة على سجستان أ. وكان الحجّاج قد استخلف على الكوفة عند مسيره إلى البصرة المُغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل، فلمّا استعمل المهلّب على خُراسان سيّر ابنه حبيباً إليها، فلمّا ودّع الحجّاج أعطاه بغلة خضراء، فسار عليها وأصحابه على البريد، فسار عشرين يوماً حتى وصل خُراسان، فلمّا دخل باب مرو لقِيه حمْل حَطب، فنفرت البغلة، فعجبوا من نفارها بعد ذلك التّعب وشدّة السير. فلمّا وصل خُراسان لم يعرض لأميّة ولا لعُمّاله، وأقام عشرة أشهر حتّى قدِم عليه المهلّب سنة تسع وسبعين أ.

#### ذكر عدّة حوادث

وحج بالناس هذه السنة أبان بن عثمان ٥٠٠، وكان أمير المدينة. وكان أمير الكوفة

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة ٢٧٧، تاريخ اليعقوبي ٢/٦٧٦، تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٣٦.

 <sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ٤٩١، تاريخ خليفة ٢٧٧، تاريخ الإسلام (٦١ - ٨٠ هـ.) ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦/٣١٩ - ٣٢١، نهاية الأرب ٢٢٨/٢١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليعقوبي ٢/ ٢٨١، المحبّر ٢٥ ويقال عبد الملك بن مروان، مروج الذهب ٣٩٩/٤، نهاية الأرب (٥) ٢٠ المعبّر ٢٥ ويقال عبد الملك بن مروان، مروج الذهبي (٦١ - ٨٠ هـ.) ص ٣٣٧، أما عند الطبري ٢٦ العام هو الوليد بن عبد الملك.

وفي شفاء الغرام لقاضي مكة (بتحقيقنا) ٣٤٠/٢ فالذي حج هو الخليفة عبد الملك بن مروان.

والبصرة وخُراسان وسجستان وكَرمان الحجّاج بن يوسف، وكان نائبه بخُراسان المهلّب، ويسَجِسْتان عُبيد الله بن أبي بكرة، وكان على قضاء الكوفة شُرَيْح، وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس، فيما قيل().

#### [الوَفَيَات]

في هذه السنة مات عبد الرحمن بن عبد الله القاريّ وله ثمان وسبعون سنة، ومسح النبيّ ﷺ، برأسه. (القاريّ بالياء المشدّدة).

وفيها مات زيد بن خالد٣ الجُهَنيُّ، وقيل غير ذلك.

وتـوقّي عبد الـرحمن بن غَنْم( الأشعريُّ ، أدرك الجاهليّة ، وليست له صُحْبَة .

<sup>(</sup>١) الطبرى ٦/ ٣٢١، نهاية الأرب ٢٢٨/٢١.

<sup>(</sup>٢) أنظر عن (عبد الرحمن بن عبد الله) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٤٧٢ رقم ٢٠٦ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) انظر عن (زيد بن خالد) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٤٠٥ رقم ١٧٢ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) انظر عن (عبد السرحمن بن غنم) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٤٧٦ رقم ٢٠٩ وفيه مصادر ترجمته.

# ثم دخلت سنة تسع وسبعين

## ذكر غزو عُبيد الله بن أبي بَكرة رُتبيل

لمّا ولّى الحجّاجُ عُبيدَ الله بن أبي بَكرة سجستان، وذلك سنة ثمانٍ وسبعين، مكث سنة لم يغزُ، وكان رُتْبيل مصالحاً، وكان يؤدّي الخراج، وربّما امتنع منه.

فبعث الحجّاجُ إلى عُبيد الله بن أبي بَكرة يأمره بمناجزته، وأن لا يـرجـع حتّى يستبيح بلاده ويهدم قلاعه ويقيّد رجاله.

فسار عبيدُ الله في أهل البصرة وأهل الكوفة، وكان على أهل الكوفة شُريْح بن هانىء، وكان من أصحاب عليّ، ومضى عبيد الله حتّى دخل بلاد رُتبيل، فأصاب من الغنائم ما شاء، وهدم حصوناً، وغلب على أرض من أراضيهم، وأصحاب رُتبيل من الترك يتركون الهم أرضاً بعد أرض، حتّى أمعنوا في بلادهم ودَنوا من مدينتهم، وكانوا منها على ثمانية عشر فرسخاً، فأخذوا على المسلمين العقاب والشعاب، فسُقط في أيدي المسلمين، فظنوا أن قد هلكوا، فصالحهم عبيدُ الله على سبعمائة ألف درهم يوصلها إلى رُتبيل اليَّمكن المسلمين من الخروج من أرضه، فلقيه شُريْح فقال له: إنّكم لا تصالحون على شيء إلا حسبه السلطان من أعطياتكم، وقد بلغتُ من العمر طويلاً، وقد كنتُ أطلب الشهادة منذ زمان، وإن فاتتني اليوم الشهادة ما أدركها حتّى أموت. ثمّ قال شريح: يا أهل الإسلام تعاونوا على عدوّكم. فقال له ابن أبي بكرة: إنّك شيخ قد خوفت. فقال له شريح: إنّما حسبك أن يقال بستان عُبيد الله وحمّام عُبيد الله. يا أهلَ الإسلام مَنْ أراد منكم الشهادة فإليّ. فاتبعه ناس من المتطوّعة غير كثير، وفرسان الناس، وأهل الحقّاظ، فقاتلوا حتّى أصيبوا إلاّ قليلاً، وجعل شُريح يرتجز ويقول:

<sup>(</sup>١) في الأوربية؛ «ينزلون».

<sup>(</sup>٢) هكذا هنا وعند الطبري ٣٢٣/٦، أما عند البلاذري في فتوح البلدان ٤٩١ فالأمر مختلف، حيث يقول: «ولحقهم رتبيل، فصالحهم عبيد الله على أن يعطوه خمس مئة ألف درهم، ويبعث إليه بثلاثة من ولده: نهار، والحجاج، وأبي بكرة رُهناء..».

أَصْبَحْتُ ذا بِثُ أَقِياسِي الكِبَرَا ثمّيةَ أُدرَكْنيا() النبيُّ المسندِرَا ويسوْمَ مِسهرانَ ويسومَ تُسْتَرا ويساجُميراتٍ() معَ المُشَقَرَا

قد عِشْتُ بَينَ المشركينَ أعضُرا وَبَعْدَهُ صِدِّيقَه وَعُمَرا وَالجَمعَ في صِفِّينهم وَالنَّهَرَا هيهات ما أطولَ هذا عُمُرا٣

وقاتل حتى قتل في ناس من أصحابه، ونجا من نجا منهم، فخرجوا من بلاد رُتبيل، فاستقبلهم الناس بالأطعمة، فكان أحدهم إذا أكل وشبع مات، فحذر الناس، وجعلوا يطعمونهم (أ) السمن قليلاً قليلاً حتى استمرؤوا، وبلغ ذلك الحجّاج، فكتب إلى عبد الملك يعرّفه ذلك ويُخبره أنّه قد جهّز من أهل الكوفة وأهل البصرة جيشاً كثيفاً، ويستأذنه في إرساله إلى بلاد رُتبيل (أ).

#### ذكر عدّة حوادث

في هذه السنة أصاب أهلَ الشام طاعونٌ شديد حتّى كادوا يَفْنَوْن، فلم يغزُ تلك السنة أحد فيما قيل (). وفيها أصاب أهلُ الروم أهلَ أنطاكية وظفروا بهم () وفيها استعفى شُريح بن الحارث عن القضاء، فأعفاه الحجّاجُ واستعمل على القضاء أبا بُرْدة بن أبي موسى ().

وحبَّ بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان، وكان على المدينة (١)، وكان على العراق والشرق كلّه الحجّاج بن يوسف. وكان على قضاء البصرة موسى بن أنس (١٠).

<sup>(</sup>١) الطبري: «أدركت».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «وما جميرات».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٣٢٣/٦، نهاية الأرب ١٩٨/٢١.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «يطعمونه».

<sup>(°)</sup> الطبري ٣٢٢/٦ ـ ٣٢٤، وانظر: تاريخ خليفة ٢٧٧، وفتوح البلدان ٤٩١، ٤٩١، نهاية الأرب ١٩٧/٢١.

<sup>(</sup>٦) الطبري ٣٢٢/٦، نهاية الأرب ١٩٩/٢١، تاريخ العظيمي ١٩٢.

<sup>(</sup>٧) الطبري ٣٢٢/٦، نهاية الأرب ١٩٩/٢١، وفي تاريخ العظيمي ١٩٢ «وظفر أهل أنطاكية بالروم»!

<sup>(</sup>٨) الطبري ٦/٣٢٤.

<sup>(</sup>٩) تاريخ خليفة ٢٧٩، المحبّر ٢٥ وفيه عبد الملك، ويقال: أبان، تاريخ اليعقوبي ٢٨١/٢، تاريخ الطبري ٢٨٤/٦، مروج الذهب ٣٩٩/٤، تاريخ العظيمي ١٩٢.

<sup>(</sup>۱۰) الطبري ۲/۲۲٪.

#### [الوَفَيَات]

وفيها مات محمود بن الربيع، وكنيته أبو إبراهيم (')، ووُلد على عهد رسول الله ﷺ. وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود (').

<sup>(</sup>۱) لم أجد من اسمه: محمود بن الربيع وكنيته: أبو إبراهيم، بل يوجد: محمود بن الربيع بن سُراقة الأنصاري الخزرجي الذي يُكنى: أبا نُعيم، وقيل: أبا محمد، وهو عقل مجّة مجّها رسول الله على من دلو في بشرهم وحفظ ذلك وله أربع سنين وقيل: خمس سنين، وتوفي سنة تسع وتسعين، وقيل: سنة ست وتسعين، (أسد الغابة ٢٣٢/٤).

فاسمه واسم أبيه واحد، ولكن كنيته وتاريخ وفاته مختلفان. فلْيُتَأْمَل.

<sup>(</sup>٢) انظر عن (عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود) في: تاريخ الإسلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ص ٤٧١ رقم ٢٠٥ وفيه مصادر ترجمته.

#### ٨

## ثم دخلت سنة ثمانين

في هذه السنة أتَى سيلٌ بمكّة فذهب بالحُجّاج، وكان يحمل الإبل عليها الأحمال والرجال ما لأحد فيهم حيلة، وغرقت بيوت مكّة، وبلغ السيلُ الركنَ فسُمّي ذلك العام الجُحاف().

وفي هذه السنة وقع بالبصرة طاعون الجارف $^{(1)}$ .

## ذكر غزوة المهلّب ما وراء النهر

في هذه السنة قطع المهلّب نهر بلْخ، ونزل على كِشّ ، وكان على مقدّمته أبو الأدهم الزمانيُّ في ثلاثة آلاف، وهو في خمسة آلاف، وكان أبو الأدهم يُغني غَناء ألفَين في البأس والتدبير والنصيحة، فأتى المهلّب وهو نازل على كشّ ابنُ عمّ ملك الخُتّل فدعاه إلى غزو الخُتّل، فوجَّه معه ابنه يزيد، وكان اسم ملك الختّل الشبل، فنزل يزيد ونزل ابن عمّ الملك ناحية، فبيّته الشبل وأخذه فقتله، وحصر يزيد قلعة الشبل، فصالحوه على فديةٍ حُملت إليه، ورجع يزيد عنهم، ووجّه المهلّب ابنه حبيباً فوافى صاحب بخارى في أربعين ألفاً، فنزل جماعة من العدوّ قرية، فسار إليهم حبيب في أربعة آلاف فقتلهم وأحرق القرية، فسميّت المحترقة، ورجع حبيب إلى أبيه.

وأقام المهلّب بكشّ سنتين، فقيل له: لو تقدّمتَ إلى ما وراءِ ذلك. فقال: ليت حظّي من هذه الغزاة سلامة هذا الجُند وعَودهم سالمين.

<sup>(</sup>۱) الطبري 7/٣٢٥، تاريخ العظيمي ١٩٣، تاريخ اليعقوبي ٢/٣٧٧، تاريخ الإسلام (٦٦ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٤٢، أخبار مكة للأزرقي ١٦٨/٢، البداية والنهاية ٩٦١٩.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٣٢٥/٦، البداية والنّهاية ٣١/٩ وقال ابن كثير: والمشهور أنه كان في سنة تسع وستين كما تقدّم. وذكر خليفة في تاريخه ٢٧٩ أن أهل الشام أصابهم طاعون شديد، فلم يكن لهم ذلك العام غزو، تـاريخ العظيمي ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) وردت في الأصول: «كس» و «كش» و «كيس».

ولمّا كان المهلّب بكشّ أتاهم قومٌ من مُضَر، فحبسهم بها ، فلمّا رجع أطلقهم، فكتب إليه الحجّاج: إن كنتَ أصبْتَ بحبْسهم فقد أخطأتَ بإطلاقهم، وإن كنتَ أصبتَ بإطلاقهم، فقد خلّتهم وحبستهم، فلمّا أمنتهم خلّيتهم. وكان فيمَنْ حُبس عبد الملك بن أبي شيخ القُشَيريُّ.

وصالَح المهلّبُ أهلَ كشّ على فِديةٍ يأخذها منهم، وأتاه كتاب ابن الأشعث بخلع الحجّاج ويدعوه إلى مساعدته، فبعث بكتابه إلى الحجّاج وأقام بكشّ(۱).

# ذكر تسيير الجنود إلى رُتبيل مع عبد الرحمن ابن محمّد بن الأشعث

قد ذكرنا حال المسلمين حين دخل بهم ابنُ أبي بَكرة بلاد رُتبيل، واستأذن الحجّاجُ عبدَ الملك في تسيير الجنود نحو رُتبيل، فأذِن له عبد الملك في ذلك، فأخذ الحجّاج في تجهيز الجيش، فجعل على أهل الكوفة عشرين ألفاً، وعلى أهل البصرة عشرين ألفاً، وجدّ في ذلك، وأعطى الناس أعطياتهم كَمَلاً، وأنفق فيهم ألْفَيْ ألف سوى أعطياتهم، وأنجدهم بالخيل الرائقة والسلاح الكامل، وأعطى كلّ رجل يوصف بشجاعة وغناء، منهم عبيد بن أبي مِحْجَن الثقفيُّ، وغيره.

فلمّا فرغ من أمر الجُندَيْن بعث عليهم عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث، وكان الحجّاج يبغضه ويقول: ما رأيتُه قطّ إلّا أردت قتله. وسمع الشعبيّ ذلك من الحجّاج ذات يوم فأخبر عبد الرحمن به، فقال: والله لأحاولنّ أن أزيل الحجّاج عن سلطانه. فلمّا أراد الحجّاج أن يبعث عبد الرحمن على ذلك الجيش أتاه إسماعيل بن الأشعث فقال له: لا تبعثهُ، فوالله ما جاز جسر الفرات فرأى لوال عليه طاعة (١٠٠)، وإنّي أخاف خلافه. فقال الحجّاج: هو أهْيَبُ (١٠٠) لي من أن يخالف أمري. وسيّره على ذلك الجيش، فسار بهم حتى قدِم سِجِسْتان، فجمع أهلَها فخطبهم ثمّ قال: إنّ الحجّاج ولآني ثغركم، وأمرني بجهاد

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲/ ۳۲۰، ۳۲۰، تاريخ خليفة ۲۷۰، تاريخ اليعقوبي ۲/۲۷۲، وجاء في «فتوح البلدان» ص ١٤ ه. بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد أن الحجّاج بن يـوسف ولّي خراسان المهلّب بن أبي صفرة سنة تسع وتسعين، فغزا مغازي كثيرة، وفتح الخُتّل. . .

ويقول خادم العلم وطالبه المعتني بهذا الكتاب «عمر عبد السلام تدمري»: إن التأريخ وهم، والصحيح «سنة تسع وسبعين» حيث تنوفي المهلّب سنة ٨٣ هـ. والمذي بقي إلى سنة ٩٩ هـ. هـو ابنـه يـزيـد. فليُصحُح.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «طاعته».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «أهيبه».

عدوِّكم الذي استباح بلادكم، فإيَّاكم أن يتخلُّف منكم أحد، فتمسَّه العقوبة.

فعسكروا مع الناس وتجهّزوا، وسار بأجمعهم، وبلغ الخبـرُ رُتبيلَ، فأرسل يعتـذر ويبذل الخراج، فلم يقبل منه، وسار إليه ودخل بلاده، وتركُّ له رُتبيل أرضاً أرضاً، ورُستاقاً رُستاقاً، وحصناً حصناً، وعبد الرحمن يحوي ذلك، وكلَّما حوى بلداً بعث إليه عاملًا، وجعل معه أعواناً(''، وجعل الأرصاد على العِقاب والشِّعاب، ووضع المسالـح بكلُّ مكــانْ مَخوفٍ، حتَّى إذا جاز من أرضه [أرضاً] عظيمة، وملأ الناس أيديهم من الغنائم العظيمة، منع الناس من الوغول في أرض رُتبيل، وقال: نكتفي بما قد أصبناه العام من بـلادهم حتى نجبيها ١٠٠ ونعرفها، ويجتريء المسلمون على طرقها، وفي العام المقبل نأخذ ما وراءهـا إن شاء الله تعـالي، حتّى نقاتلهم في آخـر ذلـك على كنـوزهـم وذراريهـم وأقصى بلادهم، حتّى يُهْلكهم الله تعالى. ثمّ كتب إلى الحجّاج بما فتح الله عليه، وبما يريد أن يعمل (۳).

وقد قيل في إرسال عبد الرحمن غير ما ذكرنا، وهو أنَّ الحجَّاج كان قد ترك بكرمان هِمْيان بن عديّ السدوسيُّ يكون بها مسلحةً إن احتاج إليه عامل سجستان والسِّند، فعصى هِمْيان، فبعث إليه الحجّاجُ عبدَ الرحمن بن محمّد، فحاربه فانهزِم هميان، وأقام عبد الرحمن بموضعه. ثمّ إنّ عُبيـد الله بن أبي بكرة مـات وكان عـاملًا على سجستـان، فكتب الحجّاج لعبد الـرحمن عهده عليهـا وجهّز إليـه هـذا الجيش، فكـان يسمّى جيش الطواويس لحسنه(١).

#### ذكر عدّة حوادث

وحج بالنَّاس هذه السنة أبان بن عثمان ٥٠٠، وكان أمير المدينة. وكان على العراق والمشرق الحجّاج، وكمان على خُراسان المهلّب من قِبَل الحجّاج، وكمان على قضاء البصرة موسى بن أنس، وعلى قضاء الكوفة أبو بُرْدة (١٠).

في الأوربية: «عواناً». (1)

في الأوربية: «نجيها». **(Y)** 

تاريخ اليعقوبي ٢٧٧/٢. (٣)

الطبري ٢٦٦/٦ ـ ٣٢٦، التنبيه والإشراف ٢٧١، نهاية الأرب ٢٤٩/٢١، البداية والنهاية ٣١/٩، ٣٢. (1)

تاريخ خليفة ٢٨٠، المحبّر ٢٥، تاريخ اليعقوبي ٢٨١/٢، تاريخ الطبري ٣٢٩/٦، مروج الـذهب (0) ٣٩٩/٤، تاريخ العظيمي ١٩٣، نهاية الأرب ٢١/٢٢٨، البداية والنهاية ٩/٢٣.

الطبري ٦/٣٢٩.

#### [الوَفَيَات]

وفي هذه السنة مات أسلم مولى عمر بن الخطّاب (ا). وفيها توفّي أبو إدريس الخوْلاني (ا). وفيها مات عبد الله بن جعفر (اابي طالب، وقيل سنة أربع، وقيل سنة خمس، وقيل سنة سبّ وثمانين، وقيل سنة تسعين. وفيها قُتل مَعْبد بن عبد الله (ا) بن عُكَيْم (الجُهنيُّ الذي يروي حديث الدَّبّاغ، وهو أوّل من قال بالقَدَر في البصرة، قتله الحجّاج، وقيل: قتله عبد الملك بن مروان بدمشق. وفيها توفّي محمّد بن عليّ بن أبي طالب (المورة)، وهو ابن الحنفيّة. وفيها توفّي جُنادة بن أبي أميّة (الله صُحْبة، وكان على غزو البحر أيّام معاوية كلّها. وفيها مات السائب بن يزيد (الله بن أخت النّمر، وقيل: سنة ستّ وثمانين، ولد على عهد النبي الله الله الله وفيها توفّي شُويْد بن غَفَلة (اا)، (بفتح الغين المعجمة، والفاء).

وفيها توفّي عبد الله بن أبي أوْفَى ('')، وهو آخر مَنْ مات من الصحابة بالكوفة. وجُبَير بن نُفَير ('') بن مالك الحضرميُّ، أدرك الجاهليّة، وليس له صُحْبَة.

<sup>(</sup>۱) انظر على (أسلم مولى عمر) في: تاريخ الإسلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٣٦١ رقم ١٣٩ وفيه مصادر ترجمته.

 <sup>(</sup>٢) انـظر عن (أبي إدريس الخولاني) في: تـاريخ الإسـلام (٦١ ـ ٨٠ هـ.) ص ٥٤٢ رقم ٢٦٣ وفيـه مصـادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) انظر عن (عبـد الله بن جعفـر) في: تــاريـخ الإســلام (٦١ ـ ٨٠ هــ.) ص ٤٢٨ رقم ١٨٧ وفيــه مصــادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) أنظر عن (معبد بن عبد الله) في: تاريخ الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ١٩٩ رقم ١٤٧ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في طبعة صادر ٤٥٦/٤ (عُليم»، وهذا تصحيف.

<sup>(</sup>٦) انظر عن (محمد بن علي) في: تاريخ الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ١٩٩ رقم ١٤٧ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٧) انــظر عن (جُنــادة بن أبي أميّــة) في : تــاريــخ الإســـلام (٦١ ــ ٨٠ هــ. ) ص ٣٨٣ رقم ١٥٠ وفيـــه مصـــادر ترجمته .

<sup>(^)</sup> انظر عن (السائب بن يزيد) في: تاريخ الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ٣٦٣ رقم ٢٧٤ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٩) انظر عن (سويد بن غفلة) في: تاريخ الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ٧٥ رقم ٤١ وفيه مصادر ترجمته. وقـد ضبط في طبعة صادر ٤٥٦/٤ وغَفْلة، بسكون الفاء، وهو وهم، والصحيح بالتحريك، كما نصّ المؤلّف بعد الاسم مباشرة إذ قال: سويد بن غفلة، بفتح الغين المعجمة والفاء.

<sup>(</sup>١٠) أنـظر عن (عبد الله بن أبي أوفى) في: تـاريـخ الإسـلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ٩٨ رقم ٦٦ وفيـه مصـادر ترجمته.

<sup>(</sup>١١) انظر عن (جُبير بن نفير) في: تاريخ الإسلام (٨١- ١٠٠ هـ.) ص ٣٨١ رقم ١٤٩ وفيه مصادر ترجمته.

## ۸۱ ثم دخلت سنة إحدى وثمانين

في هذه السنة سيّر عبدُ الملك بن مروان ابنَه عُبيد الله ففتح قالِيقَلا(١).

## ذكر مقتل بُحِير بن ورقاء

وفي هذه السنة قُتل بحير بن ورقاء الصُّرَيْميُّ .

وكان سبب قتله أنّه لما قُتل بُكير بن وسّاج (")، وكلاهما تميميّان، بأمر (الله بن عبد الله بن خالد إيّاه بذلك، كما تقدّم ذكره، قال عثمان بن رجاء بن جابر أحد بني عَوْف بن سعد من الأبناء يحرّض بعض آل بُكير من الأبناء، والأبناء عدّة بطون من تميم سُمّوا بذلك:

لَعَمْرِي لقد أغضَيتَ عيناً على القَذَى وخليتَ من أماراً طُلَ واحتَرْت نَوْمَةً فلو كنتَ من عَوْفِ بن سعدٍ ذؤابَةً فلو كنتَ من عَوْفِ بن سعدٍ ذؤابَةً فقل لبَحيرٍ نَمْ وَلا تخشَ ثائراً دَع (١٠) الضّانَ يؤماً قد سُبِقتم بوتْركمْ

وبِتَ بَطِيناً من رَحيتٍ مُسرَوَّقِ (')
ومَن يشربِ (') الصّهباءَ بالوِتْ رِ يُسبقِ
تركتَ بَحِيراً في دَم مُترَقرِقِ
ببكر (') فعَوْق أهل شَاءٍ (') حَبلَّق (')
وصرْتمْ حديثاً بينَ غرْبٍ ومشرِقِ

<sup>(</sup>١) الطبري ٦/ ٣٣١، البداية والنهاية ٩/ ٣٤، نهاية الأرب ٢٠٢/٢١.

<sup>(</sup>٢) الطبري (وشاح).

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (يأمر».

<sup>(</sup>٤) في معجم الشعراء للمرزباني «معتق».

<sup>(</sup>٥) في المعجم: «وخيلت».

<sup>(</sup>٦) الطبري: «شرب».

<sup>(</sup>٧) في المعجم، والطبري: «بعَوْفٍ».

<sup>(</sup>٨) الطبري: (شاؤه.

<sup>(</sup>٩) الحَبَلُق: صغار الغنم.

<sup>(</sup>١٠) في الأوربية: «دعوا».

لَغاداهُمُ زحفاً (١) بجاواءَ (١) فَيْلَقِ (١)

وهُبُّوا فلَوْ أمسَى بُكَيرٌ كعَهدهِ وقال أيضاً:

وذي العرْش لم يُفْدِمْ عليهِ بَحِيرُ وَفي اللَّهِ طَلَّابٌ بنذاكَ جَديرُ(٥)

فلوْ كانَ بَكْرُ بارِزاً في أداتِهِ ففي الدّهرُ مَطْلَبٌ (١) ففي الدّهرُ مَطْلَبٌ (١)

فبلغ بَحيراً أنَّ رهط بُكير من الأبناء يتوعَّدونه فقال:

فتعاقد سبعة عشر رجلاً من بني عَوْف على الطلب بدم بُكَيْر، فخرج فتًى منهم يُقال له شَمَرْدل (١٠٠٠ من البادية حتّى قدِم خُراسان، فرأى بَحيراً واقفاً فحمل عليه، فطعنه فصرعه وظنّ أنّه قد قتله، فقال الناس: خارجيّ، وراكضَهُم، فعثر به فرسُه فسقط عنه فقُتل.

وخرج صَعْصَعة بن حرب العَوْفي من البادية، وقد باع غُنيمات له، ومضى إلى سِجِسْتان فجاور قرابةً لبحير مدّة، وادّعى إلى بني حنيفة من اليمامة، وأطال مُجالستهم حتّى أنسوا به، ثمّ قال لهم: إنّ لي بخُراسان ميراثاً، فاكتبوا لي إلى بَحير كتاباً ليُعِينني على حقّي. فكتبوا له، وسار فقدِم على بَحِير وهو مع المهلّب في غزوته، فلقي قوماً من بني عَوف، فأخبرهم أمره، ولقي بَحيراً فأخبره أنه من بني حنيفة من أصحاب ابن أبي بكرة، وأنّ له مالاً بسجستان وميراثاً بمرو، وقدِم ليبيعه ويعود إلى اليمامة. فأنزله بحير وأمر له بنفقة ووعده، فقال صعصعة: أقيم عندك حتى يرجع الناس؛ فأقام شهراً يحضر معه باب المهلّب، وكان بَحير قد حذِر، فلمّا أتاه صعصعة بكتاب أصحابه وذكر أنّه من حنيفة آمنه.

<sup>(</sup>١) الطبري: «صحيحاً لغاداهم».

<sup>(</sup>٢) كتيبة جأواء: بيَّنة الجأي. وهي التي يعلوها لون السواد لكثرة الدروع. (لسان العرب).

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «لعاداهم زحفاً بُجاء وأفلق»، والأبيات في: معجم الشَّعراء للمرزباني ٩١، وتـــاريخ الــطبري ٢٣١/٦، ونهاية الأرب ٢٢٩/٢١، ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «فطلب».

<sup>(</sup>٥) الطبري ٦/ ٣٣١، ٣٣٢، نهاية الأرب ٢١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: «بسيف»، والطبري: « بحد».

<sup>(</sup>V) في (ر): «خيام».

 <sup>(</sup>٨) في الأوربية: (حتام كلون السلح»، والطبري، ونهاية الأرب (الملح».

<sup>(</sup>٩) الطبري ٦/٣٣٢، نهاية الأرب ٢١/٢٣٠، ٢٣١.

<sup>(</sup>۱۰) الطبرى: «الشمردل».

فجاء يوماً صعصعة وبحير عند المهلّب عليه قميص ورداء، فقعد خلفه، ودنا منه كأنه يكلّمه، فوجأه بخنجر معه في خاصرته، فغيّبه في جوفه، ونادى: يا لثارات بُكير! فأخذ وأتي به المُهلّب، فقال له: بؤساً لك! ما أدركت بثارك وقتلت نفسك، وما على بَحِير بأس. فقال: لقد طعنته طعنة لو قُسّمت بين الناس لماتوا، ولقد وجدت ريح بطنه في يدي. فحبسه، فدخل عليه قوم من الأبناء فقبلوا رأسه. ومات بَحِير من الغد، فقال صعصعة لمّا مات بَحِير: اصنعوا الآن ما شئتم، أليس قد حَلّت نُدور أبناء بني عوف وأدركتُ بثاري؟ والله لقد أمكنني منه خالياً غير مرّة فكرهتُ أن أقتله سرّاً. فقال المهلّب: ما رأيتُ رجلًا أسخى نفساً بالموت من هذا. وأمر بقتله فقتل.

وقيل: إنَّ المهلُّب بعثه إلى بَحِير قبل أن يموت، فقتله، ومات بَحِير بعده.

وعظُم موته على المهلّب، وغضبت عوْف والأبناء وقالوا: علامَ قُتل صاحبنا وإنّما أخذ بثاره؟ فنازعهم مُقاعس والبطون، وكلّهم بطون من تميم، حتّى خاف الناس أن يعظُم الأمر، فقال أهل الحِجَى: احملوا دم صعصعة، واجعلوا دم بَحير ببُكَير، فودَوا صَعصعة؛ فقال رجل من الأبناء يمدح صعصعة:

للّهِ دَرُّ فَتَّى تَجَاوَزَ هَمَّهُ دونَ العراقِ مَفَاوزاً وبحُورَا ما ذالَ يُدئبُ (المفسد وركابَهُ (الله عَلَى الحروب المعارف) بحيرا (الله المعارف) المعارف المعارف

## ذكر دخول الدُّيْلم قزوين وما كان منهم

كانت قَزْوين ثغر المسلمين من ناحية دَيْلم، فكانت العساكر لا تبرح مُرابِطةً بها، يتحارسون ليلًا ونهاراً، فلمّا كان هذه السنة كان في جماعة من رابط بها محمّد بن أبي سَبْرَة الجُعْفيُّ، وكان فارساً شجاعاً عظيم الغناء في حروبه، فلمّا قدِم قَزوينَ رأى الناس يتحارسون فلا ينامون الليل، فقال لهم: أتخافون أن يدخل عليكم العدوّ مدينتكم؟ قالوا: نعم. قال: لقد أنصفوكم إن فعلوا، افتحوا الأبواب ولا بأسَ عليكم، ففتحوها.

وبلغ ذلك الديلم فساروا إليهم وبيّتوهم وهجموا إلى البلد، وتصايح الناس، فقال ابن أبي سَبْرة: أغلِقوا أبواب المدينة علينا وعليهم، فقد أنصفونا وقاتِلوهم. فأغلقوا

<sup>(</sup>١) الطبري «يدأب».

<sup>(</sup>٢) الطبري «ويكُدُّها».

<sup>(</sup>٣) الطبري «خرون»، نهاية الأرب «الحُزُون».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦/٣٣٤، نهاية الأرب ٢٣٢/٢١.

الأبواب وقاتلوهم، وأبلى ابن أبي سبرة بلاءً عظيماً، وظفر بهم المسلمون، فلم يُفلت من الدَّيلم أحد، واشتهر اسمه بذلك، ولم يَعُد الدَّيلم بعدها يقدمون على مفارقة أرضهم. فصار محمّد فارس ذلك الثغر المشار إليه، وكان يدمن شرب الخمر، وبقي كذلك إلى أيّام عمر بن عبد العزيز، فأمر بتسييره إلى زُرارة، وهي دار الفُسّاق بالكوفة، فسيّر إليها، فأغارت الدّيلم ونالت من المسلمين، وظهر الخلل بعده، فكتبوا إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن أمير الكوفة يسألونه أن يردّ عليهم ابن أبي سبرة، فكتب بذلك إلى عمر، فأذِن له في عَوْده إلى الثغر، فعاد إليه وحماه.

ولمحمّد أخٌ يُقال له خُثَيمة بن عبد الرحمن، وهو اسم أبي سَبْرة، وكان من الفقهاء(١).

## ذكر خلاف عبد الرحمن بن محمّد بن الأشْعث على الحجّاج

وفي هذه السنة خالف عبدُ الرحمن بن محمّد بن الأشعث ومَنْ معه من جُند العراق على الحجّاج، وأقبلوا إليه لحربه، وقيل: كان ذلك سنة اثنتين وثمانين. وكان سبب ذلك أنّ الحجّاج لمّا بعث عبدَ الرحمن بن محمّد على الجيش إلى بلاد رُتبيل، فدخلها وأخذ منها الغنائم والحصون كتب إلى الحجّاج يعرّفه ذلك، وأنّ رأيه أن يتركوا التوغّل في بلاد رُتبيل حتّى يعرفوا طريقها ويجبوا خراجها، على ما سبق ذكره.

فلمّا أتّى كتابه إلى الحجّاج كتب جوابه: إنّ كتابك كتاب امرىء يحبّ الهُـدْنة ويستريح إلى الموادعة، قد صانع عدوًا قليلًا ذليلًا، قد أصابوا [من] المسلمين أجنداً كان بلاؤهم حسناً وغَناؤهم عظيماً، وإنّك حيث تكفّ عن ذلك العدوّ بجندي وحدّي لسخيُّ النفس بمن أصيب أمن المسلمين، فامض لما أمرتُك به من الوغول في أرضهم والهدم لحصونهم، وقتل مقاتلتهم أوسبي ذراريهم، ثمّ أردفه كتاباً آخر بنحو ذلك، وفيه: أمّا بعد فمر مَنْ قِبَلك من المسلمين فليحرقوا وليقيموا بها، فإنّها دارهم حتى يفتحها الله عليهم. ثمّ كتب إليه ثالثاً بذلك، ويقول له: إن مضيت لما أمرتك وإلّا فأخوك إسحاق بن محمّد أمير الناس.

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢٠٢/٢١.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «المسلمون».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «تسخى».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «أصبت».

 <sup>(</sup>٥) في الأوربية: «مقاتلهم».

فدعا عبدُ الرحمن الناسَ وقال لهم: أيّها النّاس إنّي لكم ناصح ولصلاحكم محبّ، ولكم في كلِّ ما يحيط بكم نفعه(١) ناظرٌ، وقد كان رأيي فيما بيني وبين عدوّي بما رضيه ذوو(١) أحلامكم وأولو التجربة منكم، وكتبتُ بذلك إلى أميركم الحجّاج، فأتاني كتابه يعجّزني ويضعّفني، ويأمرني بتعجيل الوغول بكم في أرض العدوّ، وهي البلاد الّتي هلك فيها إخوانكم بالأمس، وإنّما أنا رجل منكم أمضي إذا مضيتم، وآبَى إذا أبيتم.

فثار "إليه الناس وقالوا: بل نأبَى على عدو الله، ولا نسمع له ولا نطيع. فكان أوّل مَنْ تكلّم أبو الطَّفيل عامر بن واثلة الكِنانيُّ، وله صُحْبة، فقال بعد جمد الله: أمّا بعد فإنّ الحجّاج يرى بكم ما رأى القائل الأوّل: احمل عبدك على الفرس، فإن هلك هلك "، وإن نجا فلك. إنّ الحجّاج ما يبالي أن يخاطر بكم فيقحمكم بلاداً "كثيرة، ويغشى اللَّهوب واللَّصوب "، فإن ظفرتم وغنمتم أكل البلاد وحاز المال، وكان ذلك زيادة في سلطانه، وإنْ ظفر عدوكم كنتم "أنتم الأعداء البُغضاء الذين لا يبالي عَنتَهم ولا يبقي عليهم. اخلعوا عدو الله الحجّاج وبايعوا الأمير عبد الرحمن، فإني أشهدكم أني أوّل خالع. فنادي الناس من كلّ جانب: فعلنا فعلنا، قد خلعنا عدو الله.

وقام عبد المؤمن بن شَبَث بن رِبْعي فقال: عبادَ الله! إنّكم إن أطعتم الحجّاج جعل هذه البلاد بلادكم ما بقيتم، وجمّركم تجمير فرعون الجنود، فإنّه بلغني أنّه أوّل من جَمّر البعوث، ولن تُعاينوا الأحبّة أو يموت أكثركم فيما أرى، فبايعوا أميركم وانصرفوا إلى عدوّكم الحجّاج فانفوه عن بلادكم. فوثب الناس إلى عبد الرحمن، فبايعوه على خلع الحجّاج ونفيّه من أرض العراق وعلى النصرة له، ولم يُذْكَر عبد الملك.

وجعل عبدُ السرحمن على بُسْت عياضَ بن هِمْيان الشيبانيَّ، وعلى زَرنْج عليه عبدَ الله بن عامر التميميَّ، وصالح رُتبيلَ على أنَّ ابن الأشعث إنْ ظهر فلا خراج عليه أبداً ما بقي، وإن هُزم فأراد مَنَعه. ثمَّ رجع إلى العراق، فسار بين يديه أعشى همدان وهو يقول:

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «به نفعكم».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «ذو».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «فثاروا».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (فلك).

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «بلايا».

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: «اللهوب: جمع لهب وهو وجه من الجبل لا يمكن ارتقاؤه. واللصوب: جمع لصب وهو مضيق الوادي».

<sup>(</sup>٧) في الأوربية: (لستم).

شَطّتْ نَوى مَنْ دارُهُ بالإيوانْ من عاشِقِ أمسى (() بزابُلِستانْ كنذّابُها المماضي وكذّابُ ثانْ يوماً إلى اللّيل يُسلّي ما كانْ حين طغى في الكفر بعد الإيمان (() سار بجمع كالدّبا (() من قحطانْ بجحفل جمّ شديد الأركان (() يثبت (() بجمع مَذْحِج وهمدانْ يشبُت (() بجمع مَذْحِج وهمدانْ

وجعل عبدُ الرحمن على مقدّمته عطيّة بن عَمرو العنبريَّ، وجعل على كَرمان حَريتة بن عَمرو التميميَّ، فلمّا بلغ فارسَ اجتمع الناس بعضهم إلى بعض وقالوا: إذا خلعنا الحجّاج عامل عبد الملك فقد خلعنا عبد الملك. فاجتمعوا إلى عبد الرحمن، فكان أوّل الناس خلع عبدَ الملك تِيجان بن أبْجر من تَيْم الله بن تُعلبة، قام فقال: أيّها الناس إنّي خلعتُ أبا ذِبّان كخلعي (٥) قميصي. فخلعه الناسُ إلّا قليلًا منهم، وبايعوا عبد الرحمن، وكانت بيعته: نبايع (٥) على كتاب الله وسُنّة نبيّه ﷺ، وعلى جهاد أهل الضلالة وخلعهم، وجهاد المُحِلّين.

فلمّا بلغ الحَجّاجَ خلْعُه كتب إلى عبد الملك بخبر عبد الرحمن، ويسأله أن يعجّل بعثة الجنود إليه، وسار الحجّاج حتّى نزل البصرة، ولمّا بلغ المهلّبَ خبرُ عبد الرحمن كتب إلى الحجّاج من خُراسان: أمّا بعدُ فإنّ أهلَ العراق قد أقبلوا إليك وهم مثل السيل، ليس يردّهم شيء حتّى ينتهي إلى قراره، وإنّ لأهل العراق شِرّة (١٠) في أوّل مخرجهم،

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (ر): «أمتي».

<sup>(</sup>٢) الأغاني: «لما سَفُونا للكَفُور الفتّان».

<sup>(</sup>٣) في الأغاني: «كالقطا».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «من».

<sup>(</sup>٥) الطبري: «الإرنان».

<sup>(</sup>٦) في نسخة مكتبة بودليان: «نثيت».

 <sup>(</sup>٧) الطبري ٦/٣٣٧، وأورد أبو الفرج (٤) أبيات يختلف بعضها عمّا هنا (٦/٩٥)، وفي مروج الذهب ٣ أبيات وشطر. (مروج الذهب ١٦٣/٣).

<sup>(</sup>٨) في الأوربية: (كخلع).

 <sup>(</sup>٩) في الأوربية: «نبايعوا».

<sup>(</sup>١٠) في الأوربية: «شدَّة».

وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم، فاتركهم حتّى يسقطوا إلى أهاليهم ويشمّـوا (١) أولادهم، ثمّ واقعْهم عندها، فإنّ الله ناصرك عليهم. فلمّا قرأ كتابه سبّه وقال: ما إليّ نظر، وإنّما النظر لابن عمّه، يعنى عبد الرحمن.

ولما وصل كتاب الحجّاج إلى عبد الملك هاله، ودعا خالد بن يريد، فأقرأه الكتاب، فقال: يا أمير المؤمنين إنْ كان الحدث من سجِستان فلا تخفه، فإنْ كان من خراسان فإنّي أتخوّفه، فجهّز عبد الملك الجُند إلى الحجّاج، فكانوا يصلون إلى الحجّاج على البريد، من مائة، ومن خمسين، وأقلّ وأكثر، وكُتب الحجّاج تتصل بعبد الملك كلّ يوم بخبر عبد الرحمن. فسار الحجّاج من البصرة ليلتقي عبد الرحمن، فنزل تُسْتَر، وقدّم بين يديه مقدّمة إلى دُجَيْل، فلقوا عنده خيلًا لعبد الرحمن، فانهزم أصحاب الحجّاج بعد قتال شديد، وكان ذلك يوم الأضحى سنة إحدى وثمانين، وقُتل منهم جمع كثير.

فلمّا أتّى خبرُ الهزيمة إلى الحجّاج رجع إلى البصرة، وتبِعه أصحاب عبد الرحمن، فقتلوا منهم، وأصابوا بعضَ أثقالهم، وأقبل الحجّاج حتّى نزل الزاوية، وجمع عنده الطعام، وترك البصرة لأهل العراق، ولما رجع نظر في كتاب المهلّب فقال: لله درّه أي صاحب حرب هو! وفرّق في الناس مائة وخمسين ألف ألف درهم.

فأقبل عبد الرحمن حتى دخل البصرة، فبايعه جميع أهلها قرّاؤها وكهولها، مستبصرين في قتال الحجّاج، ومَنْ معه من أهل الشام. وكان السبب في سرعة إجابتهم إلى بيعته أنّ عمّال الحجّاج كتبوا إليه: إنّ الخراج قد انكسر، وإنّ أهل الذمّة قد أسلموا ولحِقوا بالأمصار. فكتب إلى البصرة وغيرها: إنّ مَنْ كان له أصل من قرية فليخرج إليها، فأخرج الناس لتؤخذ منهم الجزية، فجعلوا يبكون وينادون: يا محمّداه يا محمّداه! ولا يدرون أين يذهبون، وجعل قرّاء البصرة يبكون لما يرون، فلمّا قدِم ابن الأشعث عُقَيْب ذلك بايعوه على حرْب الحجّاج وخلْع عبد الملك.

وخندق الحجّاج على نفسه، وخندق عبد الرحمن على البصرة؛ وكان دخول عبد الرحمن البصرة في آخر ذي الحجّة ،

<sup>(</sup>١) في (ر): (يشفوا).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (يتصل).

<sup>(</sup>٣) الطبري ٣٤/٦٣ ـ ٣٤١، نهاية الأرب ٢١/٣٣٢ ـ ٢٣٧، البداية والنهاية ٩/ ٣٥ ـ ٣٧.

#### ذكر عدّة حوادث

وحج بالناس هذه السنة سليمان بن عبد الملك(١).

وكان ممّن حجّ أمّ الدرداء الصغرى".

وفيها وُلد ابن أبي ذئب<sup>m</sup>.

وكان العامل على المدينة أبان بن عثمان، وعلى العراق والمشرق كلّه الحجّاج، وعلى خُراسان المهلّب، وعلى قضاء الكوفة أبو بُرْدة، وعلى قضاء البصرة عبد الرحمن بن أُذَيْنة (٤٠٠). وكانت سَجِستان وكَرمان وفارس والبصرة بيد عبد الرحمن.

<sup>(</sup>۱) تــاريخ خليفــة ۲۸۱، المحبّر ۲۰، تــاريخ اليعقــوبي ۲۸۱/۲، تاريخ الطبــري ۳٤١/۳، مــروج الــذهـب ۳۹۹/۶، تاريخ العظيمي ۱۹۳، نهاية الأرب ۲۹/۲۱، وفي البداية والنهاية ۳۷/۹: وحجّ بــالناس فيهــا إسحاق بن عيسى فيما ذكره الواقدي وأبو معشر، تاريخ الإسلام (۸۱ــ ۱۰۰ هــ.) ص ۷.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص٧.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦/١٦٣.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦/١٦٣.

## ۸۲ ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين

#### ذكر الحرب بين الحجّاج وابن الأشعث

قيل: في المحرّم من هذه السنة اقتتل عسكر الحجّاج وعسكرُ عبد الرحمن بن الأشعث قتالاً شديداً، فتزاحفوا في المحرّم عدّة دفعات، فلمّا كان ذات يوم في آخر المحرّم اشتدّ قتالهم، فانهزم أصحابُ الحجّاج حتّى انتهوا إليه، وقاتلوا على خنادقهم، ثمّ إنّهم تزاحفوا آخر يوم من المحرّم، فجال أصحاب الحجّاج وتقوّض صفّهم، فجثا الحجّاج على رُكبتيه وقال: لله دَرّ مُصْعب ما كان أكرمه حين نزل به ما نزل، وعزم على أنّه لا يفرّ.

فحمل سفيان بن الأبرد الكلبيَّ على الميمنة الّتي لعبد الرحمن فهزمها، وانهزم أهلُ العراق، وأقبلوا نحو الكوفة مع عبد الرحمن، وقُتل منهم خلق كثير، منهم عُقْبة بن عبد الغافر الأزديُّ، وجماعة من القرّاء، قُتلوا ربضةً واحدة معه.

ولما بلغ عبدُ الرحمن الكوفة تبعه أهل القوّة وأصحاب الخيل من أهل البصرة، واجتمع من بقي في البصرة (مع عبد السرحمن بن عبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعوه، فقاتل بهم الحجّاج خمس ليال أشدّ قتال رآه الناس، ثمّ انصرف فلحق بابن الأشعث، وتبعه طائفة من أهل البصرة)(١)، وقُتل منهم طُفَيْل بن عامر بن واثلة، فقال أبوه يرثيه، وهو من الصحابة:

وَهَـدٌ ذلك رُكني هَـدٌةً عَـجَـبَـا ١٠٠٠ به الأسنّةُ مَقتُولًا ومنسلبَا ١٠٠٠

خلَّى طُفَيْلٌ عليَّ الهمَّ فانشَعبَا " مهما نسيتُ فلا أنساهُ إذْ حدقتْ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ر).

<sup>(</sup>٢) الأغاني: «خلّى عليَّ طُفَيلُ الهمّ وانشعبا».

<sup>(</sup>٣) البيت في: الأغاني ١٥٣/١٥.

<sup>(</sup>٤) البيت لم يذكره الطبري.

حتَّى كَبِرْتُ ولمْ يتركنَ لي نَشَبَا<sup>()</sup> عنهُ السَّيُولُ وغاض () الماءُ فانقضَبَا()

وأخطأتني المنايا لا تُطالِعُني وكنتُ بَعَد طُفَيْل كالذي نضبت

وهي أبيات عدّة. وهذه الوقعة تسمّى يوم الزاوية.

فأقام الحجّاج أوّل صفر، واستعمل على البصرة الحكم بن أيّوب الثقفيّ. وسار عبد الرحمن إلى الكوفة، وقد كان الحجّاج استعمل عليها عند مسيره إلى البصرة عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر الحضرميّ حليف بني أميّة، فقصده مَطَر بن ناجية اليربوعيُّ، فتحصّن منه ابن الحضرميّ في القصر، ووثب أهل الكوفة مع مطر، فأخرج ابن الحضرميّ ومَنْ معه من أهل الشام، وكانوا أربعة آلاف، واستولى مطرّ على القصر، واجتمع الناس، وفرّق فيهم مائتيْ درهم، مائتي درهم.

فلمّا وصل ابن الأشعث إلى الكوفة كان مَطَر بالقصر، فخرج أهلُ الكوفة يستقبلونه، ودخل الكوفة وقد سبق إليه هَمْدان، فكانوا حوله، فأتى القصر، فمنعه مطر بن ناجية، ومعه جماعة (أ) من بني تميم، فأصعد عبد الرحمن الناس في السلاليم إلى القصر، فأخذوه، فأتي عبد الرحمن بمَطَر بن ناجية فحبسه، ثمّ أطلقه وصار معه. فلمّا استقرّ عبد الرحمن بالكوفة اجتمع إليه الناس، وقصده أهل البصرة، منهم عبد الرحمن بن العبّاس بن ربيعة الهاشميّ بعد قتاله الحجّاج بالبصرة (أ).

وقتل الحجّاج يوم الزاوية بعد الهزيمة أحد عشر ألفاً، خدعهم بالأمان، وأمر منادياً فنادى: لا أمان لفُلان بن فلان، فسمّى رجالاً، فقال العامّة: قد آمن الناس، فحضروا عنده، فأمر بهم فقُتلوا.

#### ذكر وقعة دير الجماجم

وكانت وقعة دير الجماجم في شعبان من هذه السنة، وقيل: كانت سنة ثـلاثٍ وثمانين.

وكان سببها أنّ الحجّاج سار من البصرة إلى الكوفة لقتال عبد الرحمن بن محمّد، فنزل دَيْر قُرّة، وخرج عبد الرحمن من الكوفة، فنزل دَيْر الجماجم. فقال الحجّاج: إنّ

<sup>(</sup>١) في الأوربية «نسبا».

<sup>(</sup>٢) الطبري «المياه وفاض».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٣٤٤/٦ وفيه أبيات أخرى. وفي الأوربية: «وانضبا».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (جمعة).

<sup>(</sup>٥) الطبري ٣٤٦/٦ - ٣٤٨، نهاية الأرب ٢١/ ٢٣٧ - ٢٣٩، تاريخ الإسلام (٨١ - ١٠٠ هـ.) ص ٩.

عبد الرحمن نزل دير الجماجم، ونزلتُ دير القُرّة، أمّا تزجر الطير؟ واجتمع إلى عبد الرحمن أهل الكوفة وأهل البصرة والقُرّاءُ وأهل الثغور والمسالح بدير الجماجم، فاجتمعوا على حرب الحجّاج لبُغضه، وكانوا مائة ألف ممّنْ يأخذ العطاء، ومعهم مثلهم، وجاءت الحجّاج أيضاً أمداد من الشام قبل نزوله بدير قُرّة، وخندق كلَّ منهما على نفسه، فكان الناس يقتتلون كلَّ يوم، ولا يزال أحدهما يُدْني خندقه من الآخر.

ثمّ إنّ عبد الملك وأهل الشام قالوا: إن كان يرضى أهل العراق بنزع الحجّاج عنهم نزعناه، فإنّ عزله أيسر من حربهم، ونحقن بذلك الدماء. فبعث عبد الملك ابنه عبد الله، وأخاه محمد بن مروان، وكان محمّد بأرض الموصل، إلى الحجّاج في جُند كثيف، وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزّل الحجّاج، وأن يُجْرِيا عليهم أعطياتهم كما تُجرى على أهل الشام، وأن ينزل عبد الرحمن بن محمد أيّ بلا شاء من بلد العراق، فإذا نزله كان والياً عليه ما دام حيّاً وعبد الملك خليفة، فإنْ أجاب أهل العراق إلى ذلك عزلا الحجّاج عنها، وصار محمّد بن مروان أمير العراق، وإن أبى أهل العراق قبول ذلك، فالحجّاج أمير الجماعة، ووالي القتال، ومحمّد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته.

فلم يأتِ الحجّاجَ أمرٌ قطّ كان أشدّ عليه ولا أوجع لقلبه من ذلك، مخافة أن يقبل أهل العراق عزله فيُعْزَل عنهم، فكتب إلى عبد الملك: والله لو أعطيتَ أهل العراق نزعي لم يلبثوا إلاّ قليلاً حتى يخالفوك ويسيروا إليك، ولا يزيدهم ذلك إلاّ جرأة عليك، ألم تر ويبلغك وثوبُ أهل العراق مع الأشتر على ابن عفّان، وسؤآلهم نزْع سعيد بن العاص، فلمّا نزعه لم تتمّ لهم السنة حتى ساروا إلى عثمان فقتلوه، و «إنّ الحديد بالحديد يُفْلَح» (أ).

فأبَى عبد الملك إلا عرض عزّله على أهل العراق. فلمّا اجتمع عبد الله ومحمّد مع الحجّاج خرج عبد الله بن عبد الملك وقال: يا أهل العراق، أنا ابنُ أمير المؤمنين، وهو يعطيكم كذا وكذا. وخرج محمّد بن مروان وقال: أنا رسول أمير المؤمنين، وهو يعرض عليكم كذا وكذا، فذكر هذه الخصال. فقالوا: نرجع العشيّة، فرجعوا واجتمع أهل العراق عند ابن الأشعث، فقال لهم: قد أُعطيتم أمراً، انتهازكم اليوم إيّاه فرصة، وإنّكم اليوم على النّصف، فإن كانوا اعتدوا عليكم بيوم الزاوية، فأنتم تعتدون عليهم بيوم تُسْتَر،

<sup>(</sup>١) في الأصول: (ترجز).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (يهجري).

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (فخافه).

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال ١/٩.

فاقبلوا ما عرضوا عليكم، وأنتم أعزّاء أقوياء لقوم هم لكم هائبون، وأنتم لهم منتقصون (١)، فوالله لا زلتم عليهم جُرآء وعندهم أعزّاء أبدأً، ما بقيتم، إن أنتم قبلتم.

فوثب الناس من كلّ جانب فقالوا: إنّ الله قد أهلكهم، فأصبحوا في الضَّنْك والمجاعة والقُلّة، ونحن ذَوو العدد الكثير، والسعر الرخيص، والمادّة القريبة، لا وأعادوا خلعه ثانية.

وكِان أوّل مَنْ قام بخَلعه بدَيْر الجماجم عبدُ الله بن ذُوْآب السُّلَميُّ، وعُمَير بن تِيجان، وكان اجتماعهم على خلعه بالجماجم أجمع من خلْعهم إيّاه بفارس.

فقال عبد الله بن عبد الملك، ومحمّد بن مروان للحجّاج: شأنك بعسكرك وجُندك، واعمل برأيك، فإنّا قد أمرنا أن نسمع لك ونطيع. فقال: قد قلت: إنّه لا يُراد بهذا الأمر غيركم، فكانا يسلّمان عليه بالإمرة، ويسلّم عليهما بالإمرة. فلمّا اجتمع أهل العراق بالجماجم على خلع عبد الملك قال عبد الرحمن: ألا إنّ بني مروان يعيّرون بالزرقاء، والله ما لهم نسب أصحّ منه، إلّا أنّ بني [أبي] العاص أعلاج من أهل صَفُورية، فإن يكن هذا الأمر (في قريش فعنّي فُقئت) بيضة قريش، وإن يكُ في العرب فأنا ابنُ الأشعث، ومدّ بها صوته يُسمع الناس، وبرزوا للقتال.

فجعل الحجّاجُ على ميمنته عبد الرحمن بن سُلَيم الكلبيّ، وعلى ميسرته عُمارة بن تميم اللخْميّ، وعلى حيله سُفيان بن الأبرد الكلبيّ، وعلى رجاله عبد الله بن خُبيب الحكميّ؛ وجعل عبد الرحمن على ميمنته الحجّاج بن حارثة الخثعميّ، وعلى ميسرته الأبرد بن قُرّة التميميّ، وعلى خيله عبد الرحمن بن العبّاس بن ربيعة الهاشميّ، وعلى رجاله محمّد بن سعد بن أبي وقاص، وعلى مجنّبته عبد الله بن رِزام الحارثيّ، وجعل على القرّاء جَبلة بن زَحْر بن قيس الجُعفيّ، وفيهم سعيد بن جُبير، وعامر الشّعبيّ، وأبو البختريّ الطّائيّ، وعبد الرحمن بن أبي ليلي نُه.

ثمَّ أخذوا يتزاحفون كلَّ يوم ويقتتلون، وأهل العراق تأتيهم موادهم من الكوفة وسوادها، وهم في خصْب، وأهل الشام في ضنك شديد، قد غلتْ عليهم الأسعار، وفقد عندهم اللحم كأنهم في حصار، وهم على ذلك يغادون القتال ويراوحون. فلمّا كان اليوم الذي قُتل فيه جَبَلَة بن زَحْر بن قيس، وكانت كتيبته تُدْعى القرّاء تحمل عليهم فلا

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (منتقضون).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (من قريش فمني تقوّيت).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «مجففته».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية (ليلة).

يبرحون، وكانوا قد عُرفوا بذلك، وكان فيهم كُمَيْل بن زياد، وكان رجلاً ركيناً. فخرجوا ذات يوم كما كانوا يخرجون، وعبّاً الحجّاج صفوفه، وعبّاً عبد الرحمن أصحابه، وعبّا الحجّاج لكتيبة القرّاء ثلاث كتائب، وبعث عليها الجرّاح بن عبد الله الحكميّ، فأقبلوا نحوهم، فحملوا على القرّاء ثلاث حملات كلّ كتيبة تحمل حملة، فلم يبرحوا وصبروان.

## ذكر وفاة المُغيرة بن المهلّب

وفي هذه السنة مات المغيرة بن المهلّب بخُراسان، وكان قد استخلفه أبوه المهلّب على عمله بخُراسان، فمات في رجب سنة اثنتين وثمانين، فأتى الخبر يزيد بن المهلّب وأهل العسكر، فلم يُخبروا المهلّب، فأمر يزيد النساء فصرخْن، فقال المهلّب: ما هذا؟ فقيل: مات المغيرة. فاسترجع وجزع حتّى ظهر جزعُه، فلامه بعضُ خاصّته، ثمّ دعا يزيد ووجّهه إلى مرو، ووصّاه بما يعمل، وإنّ دموعه لتنحدر على يحيته.

فكان المهلّب مقيماً بكشّ بما وراء النهر يحارب أهلها، فسار يزيد في ستّين فارساً موقال سبعين، فلقيهم خمسمائة من الترك في مفازة بُسْت، فقالوا: ما أنتُم؟ قالوا: تُجّار. قالوا: فأعطونا شيئاً. فأبى يزيد، فأعطاهم مُجّاعة بن عبد الرحمن العَتكيُّ ثوباً وكرابيس وقَوْساً، فانصرفوا ثمّ غدروا وعادوا إليهم، فقاتلوهم، فاشتدّ القتال [بينهم]، ومع يزيد رجل من الخوارج كان قد أخذه، فقال: استبقني، فاستبقاه. فحمل الخارجيُّ عليهم حتى خالطهم في وصار من ورائهم، وقتل رجلاً، ثمّ كرّ حتى خالطهم، وقتل رجلاً، ورجع إلى يزيد، وقتل يزيد عظيماً من عُظمائهم، ورُمي يزيد في ساقه، فاشتدت شوكتهم، وصبر [لهم] يزيد حتى حاجزوهم في نقالوا: قد غدرنا، ولا ننصرف حتى نموت أو تموتوا، أو تُعطونا شيئاً، فلم يُعطِهم يزيد شيئاً. فقال مجّاعة: أذكّرك الله، قد هلك المغيرة، فأنشدك الله أن تهلك فتجتمع على المهلّب المصيبة. فقال: إنّ المغيرة لم يعدد أجله، ولستُ أعدو أجلي. فرمى إليهم مجّاعة بعمامة صفراء، فأخذوها وانصرفوان.

<sup>(</sup>۱) الطبري ٣٥٦/٦ - ٣٤٦، نهاية الأرب ٢٦/٢٣١، تاريخ الإسلام (٨١ - ١٠٠ هـ.) ص ٩، ١٠، البداية والنهاية ٤٠/٩ - ٤٢، وانظر: الفتوح لابن أعثم ١٣٦/٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: (ستحدر).

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «فارس».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (يخالطهم).

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: «جازوهم».

<sup>(</sup>٦) الطبري ٦/ ٢٥٠، ٢٥١.

## ذكر صلح المهلّب أهل كِشّ

وفي هذه السنة صالح المهلُّبُ أهلَ كِشٍّ.

وكان سبب ذلك أنّه اتّهم قوماً من مُضَر فحبسهم، وصالح، وقفل وخلّف حُرَيْث بن قُطْبة مولى خُزاعة وقال: إذا استوفيت الفِدية فُرَدّ عليهم الرهن.

وسار المهلّب فلمّا صار ببُلْخ وكتب إلى حُرَيْث: إنّي لستُ آمن إن رددتَ عليهم الرهن أن يغيروا عليك، فإذا قبضتَ الفِدية فلا تخلّ الرَّهُنَ حتّي تَقْدَم أرض بَلْخ. فقال حُريث لملك كشّ: إنّ المهلّب كتب إليّ كذا وكذا، فإن عجّلتَ الفِدية سلّمتُ إليك الرُّهُن وسرتُ وأخبرتُه أنّ كتابه ورد وقد استوفيتُها منكم، ورددتُ عليكم الرُّهُن.

فعجّل ملك كشّ الفِدية وأخذ الرُّهُن، ورجع حُريث، فعرض لهم التُّرْك فقالـوا له: افدِ نفسك ومَن معك، فقد لقينا يزيدَ بن المهلَّب ففدى نفسـه. فقال حُرَيث: ولدتْني إذاً أمّ يزيد. وقاتلهم فقتلهم وأسر منهم أسرى، فَفَدوهم، فأطلقهم وردِّ عليهم الفداء.

وبلغ المهلّبَ قولُه فقال: يأنف العبد أن تلِده أمّ يزيد، فغضب، فلمّا قدِم عليه بلْخِ قال: أين الرُّهُن؟ قال: خلّيتهم قبل وصول كتابك، وقد كفيتُ ما خفت. قال: كذبت ولكنّك تقرّبت إليهم. وأمر بتجريده، فجزع من ذلك حتّى ظنّ المهلّب أنّ به مرضاً، فجرّده وضربه ثلاثين سوطاً. فقال حُريث: ودِدْتُ أنّه ضربني ثلاثمائة ولم يجرّدني أنفة وحياء؛ وحلف ليقتلنّ المهلّب. فركب يوماً مع المهلّب، فأمر غلامين له أن يضربا المهلّب، فلم يفعلا وقالا: نخاف عليك أن تُقْتَل (الله وترك حُريث إتيان المهلّب، فأرسل إليه أخاه ثابت بن قُطْبَة ليأتيه به وقال له: إنّك كبعض ولدي أدّبه كبعضهم، فأتَى ثابت أخاه وسأله أن يركب إلى المهلّب، فلم يفعل، وحلف ليقتلنه، فقال ثابت: إن كان هذا رأيك فاخرج بنا إلى موسى بن عبد الله بن خازم. وخاف ثابت أن يقتل حُريثُ المهلّب فيقتلون جميعاً، فخرجا في ثلاثمائة من أصحابهما المنقطعين إليهما (اللهما اللهما اللهما اللهما المنقطعين اليهما (اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما المنقطعين اليهما (الهما المنقطعين اليهما (اللهما اللهما اللهما اللهما المنقطعين اليهما (الهما اللهما اللهما اللهما المنقطعين اليهما (الهما اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما المنقطعين اليهما (الهما اللهما الهما اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما المنقل اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما الهما اللهما الهما اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما الهما اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما اللهما الهما اللهما اللهما الهما المنقطعين الهما الهما

# ذكر وفاة المهلّب بن أبي صُفْرة وولاية ابنه يزيد خُراسان

لمّا صالح المهلّبُ أهلَ كِشّ رجع يريد مروّ، فلمّا كان بمرو الرُّوذ أخذتُه الشَّوْصة (٣)، وقيل الشوكة (٤)، فمات منها، وأوصى إلى ابنه حبيب فصلّى عليه، وقال لهم:

<sup>(</sup>١) في (ب): (يقتلك).

<sup>(</sup>٢) الطبري ٦/٢٥٦، ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) الشَّوْصَة: ربح تأخذ الإنسان في لحمه تجول مرة هنا ومرة هنا، ومرة في الجنب، ومرة في الظهر ومرة في الحواقن. (لسان العرب، وانظر: القاموس المحيط).

قد استخلف عليكم يزيد فلا تخالفوه. فقال له ابنه المفضّل: لو تقدّمه لقدّمناه.

وأحضر ولده فوصّاهم، وأحضر سهاماً فحُزمتْ، فقال: أتكسرونها مجتمعة؟ قالوا: لا. قال: أفتكسرونها (ا متفرَّقة؟ قالوا: نعم. قال: فهكذا الجماعة. ثمَّ قال: أوصيكم بتقوى الله وصلة الرَّحِم، فإنَّها تُنسىءُ في الأجل، وتُثْرِي المال"، وتُكثر العدد، وأنهاكم عن القطيعة، فإنَّها تُعقب النار والقلَّة والذَّلة، وعليكم بالطاعة والجماعة، وليكنْ فَعالكم أفضل من مقالكم، واتَّقـوا الجواب وزلَّـة اللَّسان، فـإنَّ الرجـل تزلُّ قـدمه فينتعش منهـا، ويزلُّ لسانه فيهلك، اعرفوا لمن يغشاكم حقَّه، فكفي بغدَّق الـرجل ورواحــه إليكم تذكـرةً له، وآثروا الجود على البُّخل، وأحيوا العُرف، واصنعوا المعروف، فإنَّ الرجل من العرب تعدُّه العِدة، فيموت دونك، فكيف بالصنيعة عنده! عليكم في الحرب بالتَّوَّدَة والمكيدة، فإنها أنفع من الشجاعة، وإذا كان اللقاءُ نزل القضاءُ، فإن أخذ الرجل بالحزم فظفر قيل أتَى الأمر من وجهه فظفر فحُمد، وإن لم يظفر قيل: ما فرَّط ولا ضيَّع، ولكنَّ القضاء غالب، وعليكم بقراءة القرآن وتعليم السُّنن وأدب الصالحين، وإيَّاكم وكثرة الكلام في مَجالسكم. ثمّ مات، رحمه الله، فقال نهار بن تَوْسِعة التميميُّ يرثيه:

ألا ذهبَ المعرُوفُ والعِرُّ والغِنى " وماتَ النَّدى والجودُ بعد المهلَّب

أقام بمرو الرُّوذ رهن (١) ضريحه وقد غاب (١) عنه كلُّ شرق ومغرب إذا قيلَ أيُّ الناسِ أَوْلَى بنعمَةٍ على النّاس؟ قُلنا هُوْ" ولم نَتَهَيّب (")

فلمّا توفّي كتب ابنُه يزيد إلى الحجّاج يُعلمه بوفاته، فأقرّ يزيد على خُراسان (^).

#### ذكر عدّة حوادث

وفي هذه السنة عزل عبدُ الملك أبانَ بن عثمان عن(١) المدينة في جُمادى الآخرة،

الشوكة: داء كالطاعون. (٤)

من (ر). (1)

في (ب): «تثري في المال». **(Y)** 

الشطر في: المعمّرين، والطبري: «ألا ذهب الغزو المقرّبُ للغِنَى». (4)

المعمّرون، الطبري: «أقاما. . . رهنَيْ». **(ξ)** 

المعمّرون، الطبري: «غَيّبا». (0)

الطبري، والأوربية «قُلناهُ». (1)

الأبيات في: تاريخ الطبري ٦/٣٥٥ وبه أبيات أخرى، وفي المعمّرين ص ١٤٣ البيتان الأول والثاني. **(Y)** 

الطبري ٦ / ٣٥٤، ٥٥٥، نهاية الأرب ٢١/ ٢٥٩، ٢٦٠. (٨)

في الأوربية: «من». (4)

واستعمل عليها هشام بن إسماعيل المخزوميَّ، فعزل هشامٌ نَوفلَ بن مُساحق عن قضاء المدينة، وولِّى على القضاء عَمْرو بن خالد الزُّرَقيُّ ()، وفيها غزا محمّد بن مروان أرمينية فهزمهم، ثمّ سألوه الصلح فصالحهم، وولِّى عليهم أبا شيخ ابن عبد الله، فغدروا به فقتلوه ()، وقيل: بل قتلوه سنة ثلاثِ وثمانين.

#### [الوفيات]

وفيها قُتل عبد الله بن شدّاد بن الهاد اللّيثيُّ بدُجَيْـل٣.

وفيها مات أبو الجَوْزاء أوْس '' بن عبد الله الرِّبْعيُّ، وعطاء بن عبد الله السَّلِيميُّ العابد ''.

(السَّلِيميِّ: بفتح السين المهملة، وكسر اللام).

وفيها مات زاذان،، وأبو وائل ٠٠٠

وعمر بن عُبيد الله(^) بن مَعْمَر التيميُّ، وعمره ستُّون سنة.

وفيها مات أبو أمامة الباهليُّ (١)، وقيل: سنة إحدى وتسعين.

<sup>(</sup>١) الطبري ٦/ ٣٥٥، نهاية الأرب ٢٦٠/٢١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة ٢٨٨، تاريخ الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢/٣٨٦، ٣٨٣ (حوادث سنة ٨٣ هـ.).

<sup>(</sup>٤) انظرَ عن (أبي الجوزاء) في: تاريخ الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ٢٣٢ رقم ١٧٨ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) انظر عن (عطاء بن عبد الله) في: حلية الأولياء ٢/٥١٦ ـ ٢٢٦ رقم ٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) انظر عن (زاذان) في: تاريخ الْإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ٦٤ رقم ٣٠ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٧) هـو: شقيق بن سلمة، أنظر عنه في: تــاريـخ الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ٨٦ رقم ٤٧ وفيـه مصــادر ترجمته.

<sup>(</sup>٨) انظر عن (عمر بن عبيد الله) في: تاريخ الإسلام (٨١ - ١٠٠ هـ.) ص ١٦١ رقم ١١٧ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٩) انظر عن (أبي أمامة) في: تاريخ الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ٢٢٦ رقم ١٧٥ وفيه مصادر ترجمته.

## ٨٣ ثم دخلت سنة ثلاثٍ وثمانين

#### ذكر بقية الوقعة بدير الجماجم

فلمّا حملت كتائبُ الحجّاج الثلاث على القرّاء من أصحاب عبد الرحمن وعليهم جَبلة بن زَحْر نادى جَبلةُ: يا عبدَ الرحمن بن أبي ليلى! يا معشر القرّاء! إنّ الفرار ليس بأحدٍ [من الناس] بأقبح، منه بكم (١٠)، إنّي سمعتُ عليّ بن أبي طالب، رفع الله درجته في الصالحين، وآتاه ثواب الصادقين والشهداء، يقول يوم لقينا أهل الشام: أيها المؤمنون، إنّه مَنْ رأى عدواناً يُعمل به، ومنكراً يُدعى إليه، فأنكره بقلبه فقد سلِم وبرىء، ومَنْ أنكره بلسانه فقد أُجر (١٠) وهو أفضل من صاحبه، ومَنْ أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى، ونوّر في قلبه اليقين (١٠) فقاتلوا هؤلاء المُحِلّين المُحدثين المبتدعين الّذين جهِلوا الحقّ فلا يعرفونه، وعملوا بالعدوان فليس يُنكرونه.

وقال أبو البَخْتَرِيّ: أيّها الناس قاتِلوهم على دينكم ودنياكم. فقال الشّعبيُّ: أيّها الناس قاتِلوهم، ولا يأخذُكم حَرَج من قتالهم، والله ما أعلم على بسيط الأرض أعمل بظلم، ولا أُجْوَر في حُكم منهم. وقال سعيد بن جُبير نحو ذلك، وقال جَبَلة: احملوا عليهم حملةً صادقةً، ولا تردُّوا وجوهكم عنهم حتى تُواقعوا صفّهم.

فحملوا عليهم حملةً صادقةً، فضربوا الكتائب حتّى أزالوها وفرّقوها، وتقدّموا حتّى واقعوا صفّهم، فأزالوه عن مكانه، ثمّ رجعوا فوجدوا جَبَلة بن زَحْر قتيلًا لا يـدرون كيف قُتل.

وكان سبب قتله أنّ أصحابه لما حملوا على أهل الشام ففرّقوهم وقف لأصحابه ليرجعوا إليه، فافترقت فرقةً من أهل الشام فوقفت ناحية، فلمّا رأوا أصحاب جَبَلة قد

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «به منكم».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «أجسر».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «باليقين».

تقدّموا، قال بعضهم لبعض: هذا جَبَلة، احملوا عليه ما دام أصحابه مشاغيل بالقتال. فحملوا عليه، فلم يُولّ، لكنّه حمل عليهم فقتلوه، وكان الذي قتله الوليد بن نُحَيْت الكلبيّ، وجيء برأسه إلى الحجّاج، فبشّر أصحابه بذلك. فلمّا رجع أصحاب جبلة ورأوه قتيلاً سُقط في أيديهم وتناعوه بينهم، فقال لهم أبو البَختريّ: لا يظهرنّ عليكم قتل جبلة، إنّما كان كرجل منكم أتته منيّته، فلم يكن ليتقدّم [يومه] ولا ليتأخّر [عنه]. وظهر الفشل في القرّاء، وناداًهم أهل الشام: يا أعداء الله قد هلكتم، وقد قُتل طاغيتكم!

وقدِم عليهم بِسطام بن مَصْقَلة بن هُبيرة الشيبانيُّ، ففرحوا به وقالوا: تقدَّمْ مقام جبلة. وكان قدومه من الريِّ، فلمّا أتَى عبد الرحمن جعله على ربيعة، وكان شجاعاً، فقاتل يوماً، فدخل عسكر الحجّاج، فأخذ أصحابه ثلاثين امرأةً فأطلقهنَّ. فقال الحجّاج: منعوا نساءهم إذا ظهرتُ عليهم.

وخرج عبد الرحمن بن عوف الرؤآسي أبو حُمَيْد، فدعا إلى المبارزة، فخرج إليه رجل من أهل الشام، فتضاربا، فقال كلّ واحد منهما: أنا الغلام الكلابيّ. فقال كلّ واحد منهما لصاحبه: مَنْ أنت؟ وإذا هما ابنا عمّ، فتحاجزا. وخرج عبد الله بن رزام الحارثيُّ، فطلب المبارزة، فخرج إليه رجل من عسكر الحجّاج فقتله، ثمّ فعل ذلك ثلاثة أيّام.

فلمّا كان اليوم الرابع خرج، فقالوا: جاء لا جاء الله به! فطلب المبارزة، فقال الحجّاج للجرّاح: اخرجْ إليه. فخرج إليه. فقال له عبد الله، وكان له صديقاً: ويحك يا جرّاح ما أخرجك؟ قال: ابتُليت بك. قال: فهل لك في خير؟ قال الجرّاح: ما هو؟ قال عبد الله: أنهزم لك وترجع إلى الحجّاج، وقد أحسنت عنده وحمدك، وأمّا أنا فأحتمل مقالة الناس في انهزامي حُبّا الله المحبّات فإنّي لا أحبّ قتل مثلك من قومي. قال: افعلْ. فحمل الجرّاح على عبد الله فاستطرد له عبد الله، وحمل عليه الجرّاح بجد الله وتله، فصاح لعبد الله غلامه، وكان ناحية معه ماء ليشربه، وقال له: يا سيّدي إنّ الرجل يريد قتلك! فعطف عبد الله على الجرّاح، فضربه بعمود على رأسه فصرعه، وقال له: يا جرّاح بشسَ ما جزيتني! أردتُ بك العافية وأردت قتلي! انطلق فقد تركتك للقرابة والعشيرة.

وكان سعيد بن جُبَير، وأبو البَختري الطّائي يحملان على أهل الشام بعد قتل جَبَلة بن زَحْر حتّى يُخالطاهم ، وكانت مدّة الحرب ماثة يوم وثلاثة أيّام، لأنّه كان نزولهم

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «حسباً».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «بحد».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «يخالطوهم».

بالجماجم لثلاثٍ مَضَيْن من ربيع الأوّل، وكانت الهزيمة لأربع عشرة مضَيْن من جُمادَى الآخرة.

فلمّا كان يوم الهزيمة اقتتلوا أشدّ قتال، واستظهر أصحاب عبد الرحمن على أصحاب الحجّاج، واستعلوا عليهم وهم آمنون أن يُهزموا. فبينا هم كذلك إذ حمل سفيان بن الأبرد، وهو في ميمنة الحجّاج، على الأبرد بن قُرّة التميميّ، وهو على ميسرة عبد الرحمن، فانهزم الأبرد بن قُرّة من غير قتال يُذكر، فظنّ الناس أنّه قد كان صولح على أن ينهزم بالناس، فلمّا انهزم تقوّضت الصفوف من نحوه وركب الناس بعضهم بعضاً، وصعد عبد الرحمن المنبر ينادي الناس: إليّ عباد الله. فاجتمع إليه جماعة، فثبت حتى ونا منه أهل الشام، فقاتل من معه، ودخل أهلُ الشام العسكر، فأتاه عبد الله بن يزيد بن المفضّل الأزديّ فقال له: انزلْ، فإنّي أخاف عليك أن تُؤسر، ولعلّك إن انصرفت أن تجمع لهم جمعاً يُهْلِكهم الله به.

فنزل هو ومَنْ معه لا يَلُوون على شيء، ثمّ رجع الحجّاج إلى الكوفة، وعاد محمّد بن مروان إلى الموصل، وعبد الله بن عبد الملك إلى الشام، وأخذ الحجّاج يبايع الناس، وكان لا يبايع أحداً إلا قال له: اشهد أنّك كفرت، فإن قال: نعم، بايعه، وإلا قتله، فأتاه رجل من خَشْعَم كان معتزلاً للناس جميعاً، فسأله عن حاله، فأخبره باعتزاله، فقال له: أنت متربّض، أتشهد أنّك كافر؟ قال: بئس الرجل! أنا أعبد الله ثمانين سنة، ثمّ أشهد على نفسي بالكفر! قال: إذاً أقتلك. قال: وإن قتلتني. فقتله، ولم يبق أحدٌ من أهل الشام والعراق إلا رحِمه.

ثمّ دعا بكُميل بن زياد فقال له: أنت المقتصّ من أمير المؤمنين عثمان؟ (قد كنت أحب من أن أجد) عليك سبيلًا. قال: على أيّنا أنت أشدّ غضباً، عليه حين أقاد من نفسه، أم عليّ حين عفوتُ عنه؟ ثمّ قال: أيّها الرجل من ثقيف (لا تصرف عليّ أنيابك ولا تكسرٌ) عليّ كالذئب، والله ما بقي من عمري إلّا ظِمء الحمار، اقض ما أنت قاض ، فإنّ الموعد الله، وبعد القتل الحساب. قال الحجّاج: فإنّ الحجّة عليك. قال: ذلك إذا كان القضاء إليك. فأمر به فقتل، وكان خِصيصاً بأمير المؤمنين. وأتي بآخر من بعده، فقال له الحجّاج: أرى رجلًا ما أظنّه يشهد على نفسه بالكفر. فقال له الرجل: أتخاد عني عن نفسي؟ أنا أكفر أهل الأرض، وأكفر من فرعون. فضحك منه وخلى سيله.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (قد كنت أجب من أن أجب).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «لا تصرف على أبنائك ولا تكثر».

وأقام بالكوفة شهراً، وأنزل أهل الشام بيوت أهل الكوفة، أنزلهم الحجّاج فيها مع أهلها، (وهو أوّل مَنْ أنـزل الجنـد في بيـوت غيـرهم، وهـو إلى الآن لا سيّمـا في بـلاد العجم، ومَنْ سنّ سُنّة سيّئة كان عليه وزرُها ووزرُ من عمل بها إلى يوم القيامة)(١).

#### ذكر الوقعة بمَسْكِن

ولمّا انهزم عبد الرحمن أتى البصرة، واجتمع إليه من المنهزمين جمع كثير، وكان فيهم عُبيد الله بن عبد الرحمن بن سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس القُرشيُّ، وكان بالمدائن محمّد بن سعد بن أبي وقّاص، فسار إليه الحجّاج، فلحِق ابن سعد بعبد الرحمن، وسار عبد الرحمن نحو الحجّاج ومعه جمعٌ كثير، فيهم بِسطام بن مَصْقلة بن هبيرة الشيبانيُّ، وقد بايعه خلق كثير على الموت، فاجتمعوا بمَسْكِن، وخندق عبدُ الرحمن على أصحابه، وجعل القتال من وجهٍ واحد.

وقدِم عليه خالد بن جرير بن عبد الله من خُراسان في ناس من بَعْث الكوفة، فاقتتلوا خمسة عشر يوماً من شعبان أشد قتال، فقتل زياد بن غيثم (أ) القيني، وكان على مسالح الحجّاج، فهده ذلك وهد أصحابه. وبات الحجّاج يحرّض أصحابه، ولمّا أصبحوا باكروا القتال، فاقتتلوا أشد قتال كان بينهم، فانكشفت خيلُ سفيان بن الأبرد، فأمر الحجّاج عبد الملك بن المهلّب، فحمل على أصحاب عبد الرحمن، وحمل أصحاب الحجّاج من كلّ جانب، فانهزم عبد الرحمن وأصحابه، وقتل عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه، وأبو البَخْتَريّ الطائي، ومشى بِسطام بن مَصْقلة بن هُبَيرة في أربعة آلاف فارس من شجعان أهل الكوفة والبصرة، فكسروا جُفون سيوفهم، وحثّ أصحابه على القتال، فحملوا على أهل الشام فكشفوهم مراراً، فدعا الحجّاج الرماة، فرموهم وأحاط بهم الناس، فقتلوا إلاّ قليلاً، ومضى ابن الأشعث نحو سِجِسْتان.

وقد قيل في هزيمة عبد الرحمن بمسكن غير هذا، والذي قيل: إنّه اجتمع هو والحجّاج بمسكِن، وكان عسكر بن الأشعث، والحجّاج بين دجلة، والسّيب والكَرْخ، فاقتتلوا شهراً ودونه، فأتَى شيخ فدلّ الحجّاج على طريق من وراء الكرخ في أجمة وضَحْضاح من الماء، فأرسل معه أربعة آلاف، وقال لقائدهم: إنْ صَدَق فأعطِه ألف درهم، فإنْ كَذَب فاقتله. فسار بهم، ثمّ إنّ الحجّاج قاتل أصحاب عبد الرحمن، فانهزم

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ب). والمخبر في: تاريخ الطبري ٥٥٧/٦ - ٣٦٥، نهاية الأرب ٢٤٣/٢١ - ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) في (١): (عبد).

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (جندب).

 <sup>(</sup>٤) في (ب): (غنم) و (آ): (غثيم).

الحجّاج فعبر السِّيب، ورجع ابن الأشعث إلى عسكره آمناً، ونهب عسكر الحجّاج، فأمنوا وألقوا السلاح، فلم يشعروا نصف اللّيل إلّا والسيف يأخذهم من تلك السرية، فغرق من أصحاب عبد الرحمن أكثر ممّنْ قُتل، ورجع الحجّاج في عسكره على الصوت، فقتلوا مَنْ وجدوا، فكان عدّة مَنْ قُتل أربعة آلاف، منهم: عبد الله بن شدّاد بن الهاد، وبسطام بن مَصْقلة، وعَمْرو بن ضُبَيعة الرّقاشيُّ، وبِشْر بن المنذر بن الجارود، وغيرهم (٠٠).

## ذكر مسير عبد الرحمن إلى رُتبيل وما جرى له ولأصحابه

ولمّا انهزم عبد الرحمن من مَسْكِن سار إلى سِجِسْتان، فأتبعه الحجّاجُ ابنَه محمّداً، وعُمارة بن تميم اللخميّ، وعُمارة على الجيش، فأدركه عُمارة بالسوس، فقاتله ساعةً، فانهزم عبد الرحمن ومَن معه، وساروا حتّى أتوا سابور، واجتمع إليه الأكراد، فقاتلهم عُمارة قتالاً شديداً على العَقبة، فجُرح عُمارة وكثير من أصحابه، وانهزم عُمارة وترك لهم العقبة.

وسار عبد الرحمن حتّى أتّى كَرْمان وعُمارة يتبع أثرهم، فدخل بعض أهل الشام قصراً في مفازة كرمان، فإذا فيه كتاب قد كتبه بعض أهل الكوفة من شعر ابن جِلْدة اللهُ أَكُري، وهي طويلة:

أيا لَهْفاً ويا حَزَناً "جميعاً تركُنا الدِّينَ والدِّنيا جَميعاً فما كنّا أناساً اهلَ دينٍ فما "كنّا أناساً اهلَ دنيا تركُنا دُورَنا لطَغام "عليَّ

ويا حَرَّ الفُوآدِ لِما لَقينَا وأسلَمْنا المَسلان الحَلائلَ وَالبَنينَا فنصبر في البلاء إذا ابتُلِينَا الله فنمنَعَها ولوْلم نرْجُ دِينَا وأنباط القرى والأشعَرينَا الله

<sup>(</sup>١) الطبري ٣٦٦/٦ وما بعدها، نهاية الأرب ٢٤٧/٢١، ٢٤٨، البداية والنهاية ٢/٩٤.

 <sup>(</sup>٢) في (ب): «خلقة»، وفي طبعة صادر ٤٨٤/٤ «حِكَزَة»، والمثبت يتفق مع الطبري والأغاني.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «حرباً»، وفي الأغاني: «حزني».

<sup>(</sup>٤) الأغاني: «ويا غمّ».

<sup>(</sup>٥) الأغاني: «وخَلَّيْنا».

<sup>(</sup>٦) في الأوربية: «بناس».

<sup>(</sup>٧) الأغاني: «بُلينا».

<sup>(</sup>٨) الطبري «وما»، الأغاني «ولا».

<sup>(</sup>٩) في الأوربية: «لطعام».

<sup>(</sup>١٠) الطبري ٣٦٨/٦، ٣٦٩، الأغاني ٣١٢/١١، ٣١٣، البداية والنهاية ٤٨/٩ وليس فيه البيت الثالث.

فلمّا وصل عبدُ الرحمن إلى كرمان أتاه عامله، وقد هيّا له نُزُلاً فنزل، ثمّ رحل إلى سجِستان، فأتى زَرْنْج وفيها عامله، فأغلق بابها ومنع عبد الرحمن من دخولها، فأقام عليها أيّاماً ليفتحها فلم يصل إليها، فسار إلى بُسْت، وكان قد استعمل عليها عِياضَ بن هِمْيان بن هشام السدوسيّ الشيبانيّ، فاستقبله وأنزله، فلمّا غفل أصحابه قبض عليه عياض وأوثقه، وأراد أن يأمن به عند الحجّاج.

وقد كان رُتبيل ملك التُرك سمع بمَقْدَم عبد الرحمن، فسار إليه ليستقبله، فلمّا قبضه عِياض نزل رُتبيل على بُسْت، وبعث إلى عياض يقول: والله لئن آذيته بما يُقذي عينه، أو ضررتَه ببعض الضرر، أو أخذتَ منه ولو حبلاً من شعر لا أبرح حتّى أستنزلك() وأقتلك وجميع مَنْ معك، وأسبي ذراريّكم، وأغنم أموالكم. فاستأمنه عِياض، فأطلق عبدَ الرحمن، فأراد قتل عِياض فمنعه رُتبيل.

ثمّ سار عبد الرحمن مع رُتبيل إلى بلاده، فأنزله وأكرمه وعظّمه. وكان ناسٌ كثير من المنهزمين من أصحاب عبد الرحمن من الرؤوس والقادة الذين لم يقبلوا أمان الحجّاج، ونصبوا له العداوة في كلّ موطن، قد تبعوا عبد الرحمن، فبلغوا سجستان في نحو ستين ألفاً، ونزلوا على زَرنْج يحاصرون مَنْ بها، وكتبوا إلى عبد الرحمن يستدعونه ويُخبرونه أنهم على قصد خُراسان ليقووا بمن بها من عشائرهم، فأتاهم، وكان يصلّي بهم عبد الرحمن بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب، إلى أن قدِم عبد الرحمن. فلمّا أتت كُتبُهم عبد الرحمن سار إليهم، ففتحوا زَرنْج، وسار نحوهم عُمارة بن تميم في أهل الشام، فقال لعبد الرحمن أصحابه: اخرجْ بنا عن سجستان إلى خُراسان. فقال: إن بها يزيد بن المهلّب وهو رجل شجاع، ولا يترك لكم سلطانه، ولو دخلناها لقاتلنا وتبعنا أهل الشام، فيجتمع علينا أهل خُراسان وأهلُ الشام. فقالوا: لو دخلنا خراسان لكان مَنْ يتبعنا أكثر ممّنْ يقاتلنا.

فسار معهم حتى بلغوا هراة، فهرب من أصحابه عُبيد الله بن عبد الرحمن بن سَمُرة القرشيُّ في ألفين، فقال لهم عبد الرحمن: إنّي كنتُ في مأمن وملجإ، فجاءتني كُتبكم أن أقبِلُ فإنّ أمرنا واحد، فلعلنا نقاتل عدوّنا، فأتيتُكم، فرأيتم أن أمضي إلى خُراسان، وزعمتم أنّكم تجتمعون إليّ، وأنّكم لا تتفرّقون، وهذا عُبيد الله قد صنع ما رأيتم، فاصنعوا ما بدا لكم، أمّا أنا فمنصرف إلى صاحبي الذي أتيتُ من عنده.

فتفرُّق منهم طائفة، وبقي معه طائفة، وبقي أعظم العسكر مع عبد الرحمن بن العبّاس فبايعوه، ومضى عبد الرحمن بن الأشعث إلى رُتبيل، وسار عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «أستذلّك».

العبَّاس إلى هَرَاة، فلقوا بها الرُّقادَ الأزديُّ فقتلوه، فسار إليهم يزيد بن المهلِّب.

وقيل: إنّ عبد الرحمن بن الأشعث لمّا انهزم من مسكِن أتَى عُبيدُ الله بن عبد الرحمن بن سَمُرَة هَراة، وأتَى عبدُ الرحمن بن العبّاس سِجِسْتان، فاجتمع فَلُ ابن الأشعث، فسار إلى خُراسان في عشرين ألفاً، فنزل هراة، ولقوا الرُّقاد فقتلوه، فأرسل إليه يزيد بن المهلّب: قد كان لك في البلاد مُتَسَع ومَنْ (۱) هو أهون منّي شوكة، فارتجلُ إلى بلدٍ ليس لي فيه سلطان، فإنّي أكره قتالك، وإنْ أردتَ مالاً أرسلتُ إليك. فأعاد الجواب: إنّا ما نزلنا لمحاربة ولا لمُقام، ولكنّا أردنا أن نريح، ثمّ نرحل عنك، وليست بنا إلى المال حاجة.

وأقبل عبد الرحمن بن العبّاس على الجباية، وبلغ ذلك يزيد فقال: مَنْ أراد أن يريح ثمّ يرتحل لم يَجْبِ الخراج. فسار يزيد نحوه وأعاد مراسلته: إنّك قد أرحت وسمنت وجبيت الخراج، فلك ما جبيت وزيادة، فاخرج عنّي، فإنّي أكره قتالك. فأبى إلاّ القتال، وكاتب جُند يزيد يستميلهم، ويدعوهم إلى نفسه، فعلم يزيد فقال: جَلّ الأمر عن العتاب؛ ثمّ تقدّم إليه فقاتله، فلم يكن بينهم كثير قتال حتّى تفرّق أصحاب عبد الرحمن عنه وصبر، وصبرت معه طائفة، ثمّ انهزموا، وأمر يزيد أصحابه بالكفّ عن اتباعهم، وأخذوا ما كان في عسكرهم، وأسروا منهم أسرى، وكان منهم: محمد بن سعد بن أبي وقاص، وعمر بن موسى بن عُبيد الله بن مَعْمر، وعبّاس بن الأسود بن عَوْف الزُهْريُّ، والهلقام بن نُعْمر، وسوار بن مروان، وعبد الرحمن بن طلحة بن عبد الله بن خَلف الخزاعيُّ، وعبد الله بن فَضالة الزَّهْرانيُّ الأزديُّ.

ولحِق عبدُ الرحمن بن العبّاس بالسِّند، وأتَى ابنُ سَمُرَة مروَ، وانصرف يزيد إلى مرو، وبعث الأسرى إلى الحجّاج مع سَبرة ونَجْدة، فلمّا أراد تسييرهم قال له أخوه حبيب: بأيّ وجه تنظر الله اليمانيّة وقد بعثت عبد الرحمن بن طلحة؟ فقال يزيد: إنّه الحجّاج ولا يتعرّض له. قال: وطِّنْ نفسك على العزل، ولا تُرسلْ به، فإنّ له عندنا يداً. قال: وما هي؟ قال: ألزم المهلّب في مسجد الجماعة بمائة ألف، فأدّاها طلحة عنه. فأطلقه يزيد، ولم يرسل يزيد أيضاً عبد الله بن فضالة لأنّه من الأزد، وأرسل الباقين.

فلمّا قدِموا على الحجّاج قال لحاجبه: إذا دعوتك بسيّدهم فأتنِي بفَيروز، وكان بـواسط [القصب] قبل أن تُبنى مـدينـة [واسط]. فقال لحـاجبـه: ائتني بسيّدهم. فقال

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «ممتنع من».

 <sup>(</sup>۲) في الأوربية: «ننظر».

لفيروز: قمْ. فقام، فأحضره عنده. فقال له الحجّاج: أبا عثمان ما أخرجك مع هؤلاء؟ فوالله ما لحمك من لحومهم، ولا دمك من دمائهم! قال: فتنة عمّت الناس. قال: اكتبْ إليّ أموالك. قال: اكتبْ يا غلام ألف ألف وألفيْ ألف، فذكر مالاً كثيراً. فقال الحجّاج: أين هذه الأموال؟ قال: عندي. قال: فأدّ قال: وأنا آمن على دمي؟ قال: والله لتؤدّينها ثمّ لأقتلنك. قال: والله لا يُجمع بين دمي ومالي. فأمر به فنُحّي.

ثم أحضر محمّد بن سعد بن أبي وقاص فقال له: يا ظلّ الشيطان! أعظم الناس تيهاً وكِبْراً، تأبّى بيعة يزيد بن معاوية، وتتشبّه بالحسين وبابن عمر، ثمّ ضربت مؤذّنا؟ وجعل يضرب رأسه بعُودٍ في يده حتّى أدماه، ثمّ أمر به فقتل. ثمّ دعا بعمر بن موسى فقال: يا عبد المرأة! أتقوم الله بالعمود على رأس ابن الحائك، يعني ابن الأشعث، وتشرب معه في الحمّام! فقال: أصلح الله الأمير، كانت فتنة شملت البرّ والفاجر، فدخلنا فيها، فقد أمكنك الله منا، فإنْ عفوت فبحلمك وبفضلك، وإن عاقبت [عاقبت] ظَلَمة مذنبين. فقال الحجّاج: أمّا أنها شملت البرّ فكذبت، ولكنّها شملت الفاجر، وعَوفي منها الأبرار، وأمّا اعترافك فعسى أن ينفعك؛ ورجا له الناس السلامة، ثمّ أمر به فقتل. ثمّ دعا بالهلقام بن نُعيْم فقال: أحببت أنّ ابنَ الأشعث طلب ما طلب، ما الذي أمّلت أنت معه؟ قال: أمّلت أن يملك فيولّيني [العراق]، كما ولاّك عبدُ الملك إيّاه. فأمر به فقتل. ثمّ دعا عبدَ الله بن عامر، فلمّا أتاه قال له الحجّاج: لا رأت عينك الجنّة إن أفلت! [فقال: جزى الله] ابنَ المهلّب بما صنع. قال: وما صنع؟ قال:

لأنَّ كَاسَ فِي إطلاقِ أُسرَتِهِ وَقَادَ نَحُوكَ فِي أَعَلَالِهَا مُضَّرَا وَقَى بَعَالُهِا مُضَّرَا وَقَى بقوْمُكَ أَدنَى عنده خطراً

فأطرق الحجّاج ووقرت في قلبه وقال: وما أنت وذاك؟ فأمر به فقُتل. ولم تزل كلمته في نفس الحجّاج حتّى عزل يزيد عن خُراسان وحبسه.

ثم أمر بفيروز فعُذّب، وكان يُشدّ عليه القصب الفارسيُّ المشقوق، يُجرَّ عليه حتّى يُجْرَح به، ثمّ يُنضح عليه الخلّ، فلمّا أحَسّ بالموت قال لصاحب العذاب: إنّ الناس لا يشكّون أن قد قُتلت، ولي ودائع وأموال عند الناس لا تؤدّي إليكم أبداً، فأظهِرْني للناس ليعلموا أنّي حيّ، فيُؤدّوا المال. فأعلم الحجّاجَ، فقال: أظهِرْه. فأخرج إلى باب المدينة، فصاح في الناس: مَنْ عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فيروز حُصَين،

<sup>(</sup>١) في الأوربية: ديقوم.

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: ﴿رأسك،

٣) في الأوربية: ﴿فبجمالكُۥ

إِنَّ لي عند أقوام مالاً، فمَنْ كان لي عنده شيء فهو لـه، وهو منـه في حِلَّ، فـلا يؤدِّ أحد منهم درهماً، ليُبلغ الشاهدُ الغائبَ. فأمر به الحجّاجُ فقُتل.

وأمر بقتل عمر بن أبي قُرّة الكِنديّ، وكان شريفاً، وأمر بإحضار أعشى هَمْدان، فقال: إنه عدوّ الله! أنشِدْني قولك «بين الأشج (الله وبين) قيس». قال: بل أنشدك ما قلتُ لك. قال: بل أنشدني هذه. فأنشده:

أبى الله إلا أن يُتَمَّمَ نُورَهُ ويُ طهر أهل الحق في كل مَوْطنٍ ويُ طهر أهل الحق في كل مَوْطنٍ وَيُ سُنولَ ذُلًا بالعراق وأهله وما أحدَثوا مِن بِدعَةٍ وعَظيمَةٍ (٢) وما أحدَثوا مِن بَيْعةٍ بعدَ بَيْعةٍ وما (٨) نكثوا مِن بَيْعةٍ بعدَ بَيْعةٍ وَعُظيمَةً (وَجُبناً حَشاهُ (١) ربُّهم في قلوبهم في قلوبهم فلا صِدْقَ في قول ولا صَبرَ عندهم فكيف رأيت الله فَرق جَمعَهم فكيف رأيت الله فَرق جَمعَهم فقتلى ضلال وفِتنة ولما زَحَفْنا (١) لابنِ يوسُف عُدوة (١) ولما زَحَفْنا إليه الخندة قين وإنّما فكافحنا اليه الخندة قين وإنّما فكافحنا (١) الحجاج دون صفوفنا

ويُعلن وقع السيف من كان أصيدا ويُعدل وقع السيف من كان أصيدا لمما في المؤكدا لمن المؤكدا من القول لم تَصْعد في الله مَصْعدا إلى الله مَصْعدا إذا ضَمِنوها اليوم خاسوا بها غدا فسما يقربون الناس إلا تَهددا فسما يقربون الناس إلا تَهددا ومن قَام خاسوا بها عُددا ومن قَام خاسوا بها عُددا ومن قَام في الناس الله ومن قَام والم ومن قَام المناس الله مناس والمنا وأنام المناس والمنا وأنام المنا وأنام المناس والمنا وأنام المناس والمنا والمنا المناس المناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس المناس والمناس المناس والمناس المناس المناس والمناس المناس المن

<sup>(</sup>١) في (ب): «الأشجع».

 <sup>(</sup>٢) في الأوربية: «وبثر».

<sup>(</sup>٣) الطبري، المسعودي: «نور»، وكذا في الأوربية.

<sup>(</sup>٤) المسعودي: «الفقعتين».

<sup>(</sup>٥) الأغاني، والأوربية: «كما»، والمسعودي «بما».

<sup>(</sup>٦) المسعودي: (وضلالة).

<sup>(</sup>V) المسعودي، والأوربية: «يصعد».

<sup>(</sup>٨) الأغاني: «بما».

<sup>(</sup>٩) الأوربية: (حشاة).

رُ (۱۰) في (آ) و (ر) والطبرى: «وحَيُّهُمُ».

<sup>(</sup>١١) الْأَغَاني: ﴿ دَلَفْنَا ۗ .

<sup>(</sup>۱۲) المخاني: وضلة». (۱۲) الأغاني: وضِلّة».

<sup>(</sup>١٣) الطبري، الأُغاني: «منا».

<sup>(</sup>١٤) الأغانى: «فصادَمَنا».

إذا ما تَجَلَّى بَيضُهُ وتَوَّلَدَا جبالُ شَرَوْرَى أَوْ نعافِ فَشَهْ مَـدَا<sup>ن</sup>َ علينا فوللى جمعنا وتبكدا مُعاناً مُلَقًّى " للفُتُوحِ مُعَوَدًا نُشَبِّهُها<sup>(1)</sup> قِطْعاً منَ اللّيلِ أسوَدَا<sup>(0)</sup> ألاً إنَّـمـا ( ) لاقي الجَبانُ فَجَرَّدَا بفرْسانِها والسَّمْهَ رِيِّ (١) مُقنصَّدَا منَ الطعن سِندُ باتَ بالصِّبغ مُجْسدَا (١١) مَساعيرُ أبطال إذا النِّكسُ عرَّدًا فَأَنْهُ لَ خِرْصَانْ ١٦ السرِّماح وَأَوْرَدَا وسسلطائه أمسى عَزِيزاً مُؤيَّدا على أمَّةٍ كانوا سُعاةً(١١) وحُسَدا وكانُوا هُمُ أبغَى البُغاةِ وأعنَدا وأفضَلُ (١١) هـذا النَّاس (١٧) حِلماً وسودَدَا وأكرَمَهُم إلَّا الهبعَّ مَحمَّدَا

بصفِّ كَانَّ المَوْتَ في حُجُزاتهمْ «١٠ دَلَفنا إليهِ في صُفوفِ كأنَّها فما لبثَ الحجّاجُ أن سَلَّ سَيفَهُ وما زاحَفَ الحَجَاجُ إِلَّا رَأَيتُهُ وإنَّ ابنَ عبَّاس لَفي مُرْجَحِنَّةٍ فما شرَعوا رُمحاً ﴿ وَلا جِرْدُوا ظُبِّي ﴿ وكَرَّتْ علَينا خَيلُ سُفيانَ كَرَّةً وسُفيانُ يهديها كأنّ لِواءها٠٠٠) كهولً ومُرْدُ من قُضاعة حوْكهُ جسنبود أمينر السمؤمنيين وخميلة فَيَهْني (١٣) أميرَ المؤمِنينَ ظهورُهُ نَزَوْا(١٠) يَشتَكونَ البَغيَ مِنْ أمرَائهمْ وَجَدْنا بَنى مرْوَان خيرَ أَئِمَةٍ وخميسرَ قُسرَيشِ في قسرَيشٍ أرُومَــةً

الطبرى: «بصفِّ كأنَّ البرق في حَجَراته». (1)

الطبرى: «لو تُعان فتنْهُدا»، والأوربية: «نعانِ فتنهدا». **(Y)** 

الأوربية: «ملقاً». (٣)

الأوربية: «ليشبهها». (1)

هذا البيت من (ب). (0)

الأوربية: «رحماً». (7)

الطبرى: «جردوا له». **(Y)** 

في نسخة بودليان «الآن بما»، والطبري: «ألا ربَّما». (4)

الأوربية: ﴿والشَّمْرِيُّ. (9)

<sup>(</sup>١٠) الطبري: «لواءه». (١١) الأوربية: «من الطّعن سدّباتٌ بالضّبع مجسدا».

<sup>(</sup>١٢) في (آ): «فهل خراسان»، الأوربية «فرضان».

<sup>(</sup>١٣) الأوربية: «فيهنَّ»، الأغاني: «ليهنيء».

<sup>(</sup>١٤) في (آ)، والطبري، والأغاني: «بُغاة».

<sup>(</sup>١٥) الأوربية: «تروا».

<sup>(</sup>١٦) الأوربية: «فأفضل»، والأغانى: «وأعظم».

<sup>(</sup>١٧) الطبري: «هذي الناس»، الأغاني: «هذا الخلق».

إذا ما تَسدَبّرْنا عَواقبَ أمرِهِ سيغلبُ قوماً حارَبُوا اللَّهَ جهرَةً كَسذاكَ يُسضِلُ اللَّهُ مَنْ كانَ قَلبُهُ وَقد تركوا الأهلينَ والمالَ خَلفَهم () يناديهم () مستَعبراتٍ إلَيهم أنَكُ شاً وعصياناً وغَدراً وذلَة للقد شام المصرينِ فرخُ مُحَمّدٍ كسما شام الله النّجير فرخُ مُحَمّدٍ كسما شام اللّه النّجير فرخُ مُحَمّدٍ كسما شام اللّه النّجير فرخُ مُحَمّدٍ

فقال أهل الشام: أحسن، أصلح الله الأمير. فقال الحجّاج: لا لم يُحسِن، إنّكم لا تدرون ما أراد بها. ثمّ قال: يا عدوّ الله! والله لا نحمدك [على هذا القول]، إنّما قلت: تأسَّفَ أن لا يكون ظهر وظفر، وتحريضاً لأصحابك علينا، وليس عن هذا سألناك، أنشدنا قولك «بين الأشجّ وبين قيس باذخ (۱۱)»، فأنشده، فلمّا قال: «بخ بِ بخ لوالده (۱۱) وللمولود» قال الحجّاج: والله لا تبخيخ بعدها أبداً! فضُربت عنقه.

قوله في هذه الأبيات: ابن عبّاس، هو عبد الرحمن بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب، وقد تقدّم ذكره. وقوله: سفيان، هو ابن الأبرد الكلبيُّ من قوّاد العساكر الشاميّة. وقوله: فرخ محمّد، هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. وقوله:

<sup>(</sup>١) الطبري: «قوم غالبوا»، الأغاني: «قوماً غالبوا».

<sup>(</sup>٢) الأغاني: (ضعيفا).

<sup>(</sup>٣) الأوربية: «والحسدا».

<sup>(</sup>٤) الأغاني: «فقد تركوا الأموال والأهل خلفهم».

<sup>(</sup>٥) الأوربية: ﴿جَرُّدا﴾.

<sup>(</sup>٦) الطبري، الأغاني: (ينادينهم).

<sup>(</sup>٧) الأغاني : ·

لقد شمْتَ بابن الأشعثِ مِصْرَنا فيظّلُوا وما لاقوا من الطير أسعدا ٨) في الأوربية: والبخوي، والنُحُون حصد بالمدرقين حض مدري من من احا المهاه المارّة أو ام أو

 <sup>(</sup>٨) في الأوربية: «البخير». والنُجَير: حصن باليمن قرب حضر موت، منيع، لجأ إليه أهـل الرّدة أيـام أبي بكر رضــي الله عنه.

<sup>(</sup>٩) الأغاني: بجدَّك من قد كان.

<sup>(</sup>١٠) الأوربية: (وأنجدا)، والأبيات في: تاريخ الطبـري ٣٧٦/٦\_ ٣٧٨، ومعظمهـا في: الأغاني ٢٠/٦، ٦٣ مع أبيات أخرى، وفي مروج الذهب ١٦٣/٣ ثلاثة أبيات فقط، الأول والثالث والرابع.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): (نازح).

<sup>(</sup>١٢) الأوربية: (للوالدة).

الأشجّ، هو محمّد بن الأشعث. وقوله: بين فيس، هو معقل بن قيس الرياحيّ، وهو جَدّ عبد الرحمن بن محمّد لأمّه. وقوله: كما شأم الله النّجيْرُ وأهله بجدٍّ له، يعني لما ارتدّ الأشعث بن قيس جدّ عبد الرحمن بعد وفاة النبيّ على وتبعه كِنْدة، فلمّا حاربهم المسلمون وحصروهم بالنّجيْر أأخذوهم وقتلوهم، وقد تقدّم ذكر ذلك في قتال أهل الرّدة.

قيل: وأتي الحجّاج بأسيرين فأمر بقتلهما، فقال أحدهما: إنّ لي عندك يداً. قال: وما هي؟ قال: ذكر عبد الرحمن يوماً أمّك بسوء فنهيتُه. قال: ومن يعلم ذلك؟ قال: هذا الأسير الآخر، فسأله الحجّاج فصدّقه، فقال له الحجّاج: فلِمَ لم تفعل كما فعل؟ قال: وينفعني الصدق عندك؟ قال: نعم. قال: منعني البُغْض لك ولقومك. قال: خلّوا عن هذا لفِعله، وعن هذا لصدقه ".

قيل: جاء رجل من الأنصار إلى عمر بن عبد العزيز فقال: أنا فلان بن فلان، قُتل جدّي يوم بدر وقُتل جدّي فلان يوم أُحد، وجعل يذكر مناقب سلفه، فنظر عمر إلى عنبسة بن سعيد بن العاص فقال: هذه المناقب، والله لا يوم مسكِن، ويوم الجماجم، ويوم راهط! وأنشد:

تلك المَكارِمُ لا قَعبانِ مِنْ لبنٍ شِيبا بماء فعادًا بَعدُ أَبْوَالا

# ذكر ما جرى للشَّعْبيّ مع الحجّاج

لمّا انهزم أصحاب عبد الرحمن بالجماجم نادى منادي الحجّاج: مَنْ لحق بقُتَيْبة بن مسلم فهو آمن، وكان قد ولاه الريّ وسار إليه؛ فلحِق به ناس كثير، وكان منهم الشعبيّ، فذكره الحجّاج يوماً فسأل عنه، فقال له يزيد بن أبي مسلم: إنّه لحِق بقتيبة بالريّ، فكتب الحجّاج إلى قتيبة يأمره بإرسال الشعبيّ، فأرسله.

قال الشعبيُّ: فلمَّا قلِمتُ على الحجّاج لقيتُ ابن أبي مسلم، وكان صديقاً لي، فاستشرتُه [فقال]: اعتذر مهما استطعت، وأشار بمثل ذلك إخواني ونصحائي، فلمَّا دخلتُ على الحجّاج رأيتُ غير ما ذكروا لي، فسلّمتُ عليه بالإمرة وقلت: أيّها الأمير إنَّ الناس قد أمروني أن أعتذر بغير ما يعلم الله أنّه الحقّ، وايم الله لا أقول في هذا المقام

<sup>(</sup>١) الأوربية: (بئر).

<sup>(</sup>٢) الأوربية: «البخير».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦/ ٣٦٩ - ٣٨٣، نهاية الأرب ٢٤٩/٢١ - ٢٥٥.

إِلَّا الحقِّ، قد والله مَرَدْنا عليك، وحرّضنا وجَهِدنا، فما كنّا بالأقوياء الفجرة، ولا بـالأتقياء البَرَرَة، ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا، فإن سطوت فبـذنوبنـا وما جـرّث() إليه أيـدينا، وإن عفوتَ عنّا فبحِلْمك، وبعدُ فالحجّة لك علينا.

فقال الحجّاج: أنت والله أحبّ إليّ قولًا ممّن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا، ثمّ يقول: ما فعلتُ ولا شهدتُ، وقد أمنتَ يا شعبيّ، كيف وجدتَ الناسَ بعدنا؟ فقلتُ: أصلحَ اللّهُ الأميرَ، اكتحلتُ بعدك السهر، واستوعرتُ الجناب، واستحلستُ الخوف، وفقدتُ صالح الإخوان، ولم أجد من الأمير خَلَفاً (الله قال: انصرف يا شعبيّ. فانصرفتُ (الله قال) .

#### ذكر خلع عمر بن أبي الصّلْت بالرّيّ وما كان منه

لما ظفر الحجّاج بابن الأشعث لحِق خلقٌ كثير من المنهرمين بعمر بن أبي الصلت، وكان قد غلب على الريّ في تلك الفتنة، فلمّا اجتمعوا بالريّ أرادوا أن يحظوا عند الحجّاج بأمرٍ يمحون عن أنفسهم عَثْرة الجماجم، فأشاروا على عمر بخلع الحجّاج وقتُيبة، فامتنع، فوضعوا عليه أباه أبا الصلت، وكان به بارّاً، فأشار عليه بذلك وألزمه به وقال له: يا بُنيّ إذا سار هؤلاء تحت لوائك لا أبالي أن تُقتل غداً. ففعل.

فلمًا قارب قتيبة الريّ بلغه الخبر، فاستعدّ لقتاله، فالتقوا واقتتلوا، فغدر أصحاب عمر به، وأكثرهم من تميم، فانهزم ولحق بطبرستان، فآواه الأصبهبذ وأكرمه وأحسن إليه. فقال عمر لأبيه: إنّك أمرتني بخلع الحجّاج وقتيبة فأطعتك، وكان خلاف رأيي فلم أحمد رأيك، وقد نزلنا بهذا العلج الأصبهبذ فدَعْني حتّى أثب عليه، فأقتله وأجلس على مملكته، فقد علمت الأعاجم أنّي أشرف منه. فقال أبوه: ما كنت لأفعل هذا لرجل آوانا ونحن خائفون، وأكرمنا وأنزلنا. فقال عمر: أنت أعلم وسترى.

ودخل قتيبة الريّ، وكتب إلى الحجّاج بخبر عمر وانهزامه إلى طبرستان، فكتب الحجّاج إلى الأصبهبذ: أن ابعث بهم أو برؤوسهم، وإلّا فقد برئت منك الذمّة. فصنع لهم الأصبهبذ طعاماً وأحضرهما، فقتل عمر وبعث أباه أسيراً، وقيل: بل قتلهما وبعث برؤوسهما().

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (أُجَرِّتٍ).

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «خلقاً».

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٩/ ٤٩، ٥٥.

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٢٦١/٢١، ٢٦٢.

#### ذكر بناء مدينة واسط

وفي هذه السنة بني الحجّاج واسطاً.

وكان سبب ذلك أنّ الحجّاج ضرب البعث على أهل الكوفة إلى خُراسان وعسكر بحمّام عمر، وكان فتى من أهل الكوفة حديث عهد بعرس، فانصرف من العسكر إلى ابنة عمّه ليلًا، فطرق الباب طارق، ودقّه دقّاً شديداً، فإذا سكران من أهل الشام، فقالت للرجل ابنة عمّه: لقد لقينا من هذا الشامي شرّاً، يفعل بنا كلّ ليلة ما ترى، يريد المكروه، وقد شكوته إلى مشيخة أصحابه، فقال لها زوجها: ائذني له، فأذنت له، فقتله زوجها، فلمّا أذن الفجر خرج إلى العسكر، وقال لابنة عمّه: إذا صلّيتِ الفجر فابعثي إلى الشاميّين ليأخذوا صاحبهم، فإذا أحضروك عند الحجّاج فاصدقيه الخبر على وجهه.

ففعلت فأحضرت عند الحجّاج فأخبرته، فقال: صدقْتِني. وقال للشاميّين: خذوا صاحبكم لا قَوَد له ولا عقل، فإنّه قتيل الله إلى النار. ثمّ نادى مُنادٍ: لا ينزلنّ أحد على أحد.

وكان الحجّاج قد أنزل أهل الشام على أهل الكوفة، فخرج أهل الشام فعسكروا، وبعث روّاداً يرتادون له منزلاً، وأقبل حتّى نزل موضع واسط، فإذا راهب قد أقبل على حمار له، فلمّا كان بموضع واسط بال الحمار، فنزل الراهب فاحتفر ذلك البول واحتمله ورماه في دجلة والحجّاج يراه. فقال: عليّ به. فأتي به. فقال: ما حملك على ما صنعته؟ قال: نجد في الكتب أنّه يُبنى في هذا الموضع مسجد يُعْبَد الله فيه ما دام في الأرض أحد يوحّده. فاختطّ الحجّاج مدينة واسط، وبنى المسجد في ذلك الموضع (۱).

#### ذكر عدّة حوادث

في هذه السنة عزل عبد الملك أبان بن عثمان من المدينة، في قول بعضهم، واستعمل عليها هشام بن إسماعيل أ. وكان العمّال هذه السنة سوى المدينة الذين تقدّم ذكرهم في السنة قبلها.

قيل: وكان الحجّاج قد سيّر نساءه وأهله إلى الشام خوفاً من عبد الـرحمن بن الأشعث، وفيهنّ أحته زينب التي ذكرها النُّمَير في شعره، فلمّا هُـزم ابن الأشعث أرسل

<sup>(</sup>١) الطبري ٣٨٣/٦، ٣٨٤، نهاية الأرب ٢٦٢/٢١، ٣٦٣، تاريخ الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ١٨، البداية وللنهاية ٩١٩٥.

<sup>(</sup>٢) ﴿ الطَّبَرِي ٣٨٤/٦، تاريخ الإسلام (٨١٪ ١٠٠ هـ. ) ص ١٨.

<sup>(</sup>٣١) - هكذا، وفي وفيات الأعيان ٢/٠٤ «محمد بن عبد الله بن نمير الثقفي،؛ وفي التـذكرة الحمـدونية ١/١١ =

البشير إلى عبد الملك بذلك، وكتب كتاباً إلى أخته زينب، فأخذت الكتاب وهي راكبة، فنفرت البغلة من قعقعة الكتاب، فسقطت زينب فماتت.

## [الوَفَيَات]

وفي هذه السنة توقّي واثلةً بن الأسقع (١٠)، وهـو ابن خمس وماثـة سنة، وقيـل: مات سنـة خمس وثمانين، وهـو ابن ثمانٍ وتسعين سنـة.

وفيها مات زِرّ بن حُبيش (١)، وعمره مائة واثنتان وعشرون سنة.

وأبو وائل شقيق بن سَلِمة (٣) الأسْديُّ الكوفيُّ، وكان مولده سنة إحدى من الهجرة.

رقم ١٠٩٧ والنمري،؛ وفي ربيع الأبرار ١/٧٥٧ والنَميري».

<sup>(</sup>١) أنظر عن (واثلة بن الأسقع) في : تاريخ الإسلام (٨١ - ١٠٠ هـ.) ص ٢١٦ رقم ١١٦١ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) أنظر عن (زِرّ بن حُبَيش) في: تاريخ الإسلام (٨١ - ١٠٠ هـ.) ص ٦٦ رقم ٣١ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تقدّم في وفيات السنة الماضية.

# ۸٤ ثم دخلت سنة أربع وثمانين

## ذكر قتل ابن القِرِّية

وفيها قتل الحجّاجُ أيّوب بن القِرِّية، وكان مع أبن الأشعث بدَيْر الجماجم، فلمّا هُزِم ابن الأشعث التحق أيّوب بحَوْشَب بن يزيد عامل الحجّاج على الكوفة، فاستحضره الحجّاج، فقال له: أقِلْني عثرتي، واسقِني ريقي، فإنّه ليس جواد إلّا له كَبْوة، ولا شجاع إلّا له هَبْوَة (١٠)، ولا صارم إلّا له نَبُوة. فقال الحجّاج: كلّا، والله لأزيرنك جهنم. قال: فأرحني فإنّي أجد حَرّها! فأمر به فضربت عنقه. فلما رآه قتيلًا قال: لو تركناه حتى نسمع من كلامه (١).

# ذكر فتح قلعة نيزك بباذَغِيس

في هذه السنة فتح يزيد بن المهلّب قلعة نَيْزك، وكان يزيد قد وضع على نَيْزك العيون، فلمّا بلغه خروج نيزك عنها سار إليها فحاصرها، فملكها وما فيها من الأموال والذخائر، وكانت من أحصن القلاع وأمنعها، وكان نيزك إذا رآها سجد لها تعظيماً لها؛ وقال كعب بن مَعْدان الأشقريُّ يذكرها:

وباذَغِيسُ التي مَن حل ذُرْوَتها مَن حلل مُرْوَتها مَنيعة لم يَكِدُها قَبْلَهُ ملك تُخالُ نيرانَها من بُعْدِ مَنظَرها

عزَّ الملوكَ فإن لشاء جار أو ظلَمَا () إلاَّ إذا واجَهتْ جيشاً له وَجَمَا بعضَ النَّجومِ إذا ما ليلُها عتَمَا ()

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين ۱۱۲/۱ و ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) السطبري ٦/٥٨٥، الأخبار السطوال ٣٢٣، نهاية الأرب ٢٦٣/٢١، تاريخ الإسلام (٨١- ١٠٠ هـ.) ص ٢٠ وفيه ترجمته ـ ص ٤٣ رقم ٧ مع مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٣) في (ب): (باذربيجان).

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: عزّ الملوك فإن شاء جاراً ظلما.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٦/٣٨٦، ٣٨٧ وفيه زيادة أبيات، نهاية الأرب ٢٠٣/٢١.

وهي أبيات عدّة؛ وقال أيضاً يذكر يزيد وفتحها:

نَفَى نينزكاً عن باذَغِيسَ ونَينزَكُ مُحَلِّقَةٍ دونَ السَّماء كانَّها ولا تَبلغُ الأَرْوَى شنماريخها العُلى وما خُوفتْ بالذَّب ولدانُ أهلها

بمنزلة (" أعيا المُلوكَ اغتِصابُهَا غَمامةُ صَيفٍ زَالَ " عنها سَحابُهَا ولا الطّيرُ إلّا نَسرُها وعُقابُهَا ولا نَبحتْ إلّا النّجومَ كلابُهَا"

في أبياتٍ غيرها.

فلمّا فتحها كتب إلى الحجّاج بالفتح، وكان يكتب له يحيى بن يَعْمر العَدُوانيُّ حليف هُذَيْل: إنّا لحِقنا العدوِّ فمنحنا اللَّهُ أكتافَهم، فقتلنا طائفةً، وأسرنا طائفةً، ولحِقت طائفة برؤوس الجبال، وعراعر الأودية، فأهضام الغيطان، وأثناء الأنهار. فقال الحجّاج: مَنْ يكتب ليزيد؟ فقيل: يحيى بن يَعْمر، فكتب إليه بحمله على البريد. فقدم إليه أفصح الناس. فقال: أينَ وُلدت؟ قال: بالأهواز. [قال]: فهذه الفصاحة من أين؟ قال: حفظت من كلام أبي، وكان فصيحاً. قال: أخبِرْني، هل يَلْحَن عَنْبسة بن سعيد؟ قال: نعم كثيراً. قال: ففلان؟ قال: نعم. قال: فأخبِرْني هل ألحنُ؟ قال: نعم تلحن لَحناً خفياً، تزيد حرْفاً، وتُنقص حرفاً، وتجعل أنْ في موضع إنْ، وإنْ في موضع أنْ. قال: قد أجّلتك ثلاثاً، فإنْ وجدتك بأرض العراق قتلتك. فرجع إلى خُراسان في موضع أنْ.

## ذكر عدّة حوادث

في هذه السنة غزا عبدُ الله بن عبد الملك الرومَ ففتح المَصَّيصَة وبنى حِصنها، ووضع بها ثلاثمائة مقاتل من ذوي الباس، ولم يكن المسلمون سكنوها قبل ذلك، وبنى مسجدها (٠٠).

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «وينزل بمنزله».

<sup>(</sup>٢) الطبري، نهاية الأرب: «زلّ».

<sup>(</sup>٣) الطبري، نهاية الأرب: «يبلغ».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٣٨٧/٦ مع أبيات أخرى، نهاية الأرب ٢٠٣/٢١.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٣٨٧/٦، ٣٨٨، نهاية الأرب ٢٠٣/٢١، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) فتوح البلدان ١٩٦، تاريخ اليعقوبي ٢٨٢/٢، تاريخ الطبري ٥/ ٣٨٥، الخراج وصناعة الكتابة ٣٠٧، نهاية الأرب ٢١٠/٢، تاريخ العظيمي ١٩٤، تاريخ الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ٢١، البداية والنهاية ٩/٧٥.

وحجّ بالناس هذه السنة هشامُ بن إسماعيل''.

وكان العُمَّال مَنْ تقدَّم ذكرهم".

وفيها غزا محمّد بن مروان أرمينية ٣٠.

## [الوَفَيَات]

<sup>(</sup>۱) تاريخ خليفة ۲۹۰، المحبّر ۲۵، تاريخ اليعقـوبي ۲۸۱/۲، تاريخ الطبـري ۳۸٤/٦، مـروج الـذهب ۲۳۹/۶، تاريخ العظيمي ۱۹۶، نهاية الأرب ۲۱۳/۲۱.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٦/٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة ٢٩٠، تاريخ العظيمي ١٩٤، البداية والنهاية ٥٢/٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر عن (عبد الله بن الحارث) في: تاريخ الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ١٠٥ رقم ٦٥ وفيه مصادر ترجمته.

# ۸۵ ثم دخلت سنة خمس وثمانين

#### ذكر هلاك عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث

لمّا انصرف عبد الرحمن إلى رُتبيل من هَراة قال له علقمة بن عَمرو الأوْديّ: ما أريد أن أدخل معك لأنّي أتخوّف عليك وعلى مَنْ معك، [والله] لكأنّي بالحجّاج وقد كتب إلى رُتبيل يرغّبه ويُرَهّبه، فإذا هو قد بعث بك سَلْماً أو قتلكم، ولكن معي خمسمائة قد تبايعنا على أن ندخل مدينة نتحصّن بها حتّى نُعْطَى الأمان، أو نموت كراماً، ولم يدخل إلى بلاد رُتبيل معه، وخرج هؤلاء الخمسمائة، وجعلوا عليهم مودوداً البصريّ، وقدِم عليهم عُمارة بن تميم اللخميّ فحاصرهم، فامتنعوا حتّى آمنهم، فخرجوا إليه، فوفى لهم.

وتتابعت كُتُب الحجّاج إلى رُتبيل في عبد الرحمن: أن ابعثْ به إليّ وإلّا والـذي لا إله غيره لأوطئنّ أرضك ألف ألفِ مقاتل.

وكان مع عبد الرحمن رجل من تميم يقال له عُبيد بن سُبيع التميميُّ، وكان رسوله إلى رُتبيل، فخص برُتبيل وخف عليه، فقال القاسم بن محمّد بن الأشعث لأخيه عبد الرحمن: إنّي لا آمن غدر هذا التميميَّ فاقتله. فخافه عُبيد ووشى به إلى رُتبيل، وخوفه الحجّاج، ودعاه إلى الغدر بابن الأشعث وقال له: أنا آخذ لك من الحجّاج عهداً ليكفن عن أرضك سبع سنين، على أن تدفع إليه عبد الرحمن. فأجابه إلى ذلك، فخرج عُبيد إلى عُمارة سرّاً، فذكر له ما استقرّ مع رُتبيل وما بذل له، وكتب عُمارة إلى الحجّاج بذلك، وأجابه إليه أيضاً، وبعث رُتبيل برأس عبد الرحمن إلى الحجّاج.

وقيل: إنَّ عبد الرحمن كان قد أصابه السلَّ فمات، فأرسل رُتبيل إليه، فقطع رأسه قبل أن يُدْفَن، وأرسله إلى الحجّاج.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: (تباعينا).

وقد قيل: إنّ رُتبيل لما صالح عُمارة بن تميم اللخميَّ على ابن الأشعث، كتب عُمارة إلى الحجّاج بذلك، فأطلق له خراج بلاده عشر سنين، فأرسل رُتبيل إلى عبد الرحمن وثلاثين من أهل بيته، فحضروا فقيدهم وأرسلهم إلى عُمارة، فألقى عبد الرحمن نفسه من سطح قصر، فمات فاحتزَّ رأسه وسيّره إلى الحجّاج، فسيّره الحجّاج إلى عبد الملك، وسيّره عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز؛ فقال بعض الشعراء:

هيهات موضع جنَّةٍ مِن رأسِها رأسٌ بمصرَ وجُنَّةٌ بالرُّخَـجِ (١) وقيل: إنَّ هلاك عبد الرحمن كان سنة أربع وثمانين.

# ذكر عزل يزيد بن المهلّب عن خُراسان وولاية أخيه المفضّل وفي هذه السنة عزل الحجّاجُ يزيدَ بن المهلّب عن خُراسان.

وكان سبب عزله إيّاه أنّ الحجّاج وفد إلى عبد الملك، فمرّ في طريقه براهب فقيل له: إنّ عنده علماً، فدعا به وسأله هل تجدون في كتبكم ما أنتم فيه ونحن؟ قال: نعم. قال: مسمّى أم موصوف؟ فقال: كلّ ذلك نجده موصوفاً بغير اسم، ومسمّى بغير صفة. قال: فما تجدون صفة أمير المؤمنين؟ قال: نجده في زماننا: ملك أفرع، من يقم لسبيله يُصرع. قال: ثمّ مَنْ؟ قال: اسم رجل يقال له الوليد، ثمّ رجل اسمه اسم نبيّ يُفتح به على الناس. قال: أفتعلم من يلي بعدي؟ قال: نعم، رجل يقال له يزيد. قال: أفتعرف صفته؟ قال: يغدر غدرة، لا أعرف غير هذا. فوقع في نفسه أنّه يزيد بن المهلّب، ثمّ سار وهو وَجِلٌ من قول الراهب، ثمّ عاد وكتب إلى عبد الملك يذمّ يزيد وآل المهلّب، ويُخبره وفاؤهم لهم يدعوهم إلى الوفاء لى.

فكتب إليه الججّاج يخوّفه غدره وبما قال الراهب. فكتب عبد الملك إليه: إنّك قد أكثرتَ في يزيد وآل المهلّب، فسمّ لي رجلًا يصلح لخُراسان. فسمّى قُتَيْبة بن مسلم، فكتب إليه أن وَلّهِ.

وبلغ يزيدَ أنَّ الحجَّاج عزله، فقال لأهل بيته: مَنْ تـرَوْن الحجَّاج يـولِّي خُراســان؟

ياً بُنفُدُ مُصرع جنَّة من راسها واس بمصر وجُنَّة بالرُّخُمج وزاد في التنبية:

و البريد بسراس أروع أبلج وجسرى البسريد بسراس أروع أبلج

<sup>(</sup>۱) الطبري ٢٩٨٦ ـ ٣٩١، تاريخ الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ٢٢، ٢٣، وفي البدء والتاريخ ٦/٧٣، والتنبيه والإشراف ٢٧٣.

قالوا: رجلًا من ثقيف. قال: كَلّا، ولكنّه يكتب إلى رجل منكم بعهده، فإذا قدِمتُ عليه عزله، وولّى رجلًا من قيس()، وأخلِقْ بقتيبة بن مسلم.

فلمّا أذِن عبد الملك في عزل يزيد كره أن يكتب إليه بعزله، فكتب إليه يأمره أن يستخلف أخاه المفضّل ويُقبل إليه.

واستشار يزيدُ حُضَينَ بن المنذر الرَّقاشيَّ، فقال له: أقِمْ واعتلَّ، واكتب إلى أمير المؤمنين ليُفرَك، فإنّه حسن الحال والرأي فيك. قال يزيد: نحن أهل بيت قد بورك لنا في الطاعة، وأنا أكره الخلاف. فأخذ يتجهّز، فأبطأ، فكتب الحجّاج إلى المفضَّل: إنّي قد ولّيتُك خُراسان. فجعل المفضَّل يستحثَّ يـزيد، فقال له يـزيد: إنَّ الحجّاج لا يُقرّك بعدي، وإنّما دعاه إلى ما صنع مخافة أن امتنع عليه، وستعلم.

وخرج يزيد في ربيع الآخر سنة حمس وثمانين، وأق الحجّاجُ أخاه المفضّل تسعة أشهر، ثمّ عزله.

وقد قيل: إنّ سبب عزله أنّ الحجّاج لمّا فرغ من عبد الرحمن بن الأشعث لم يكن له همّ إلّا يزيد بن المهلّب وأهل بيته، وقد كان أذل أهل العراق كلّهم إلّا آل المهلّب ومَنْ معهم بخراسان، وتخوّفه على العراق، وكان يبعث إليه ليأتيه فيعتلّ عليه بالعدوّ والحروب، فكتب الحجّاج إلى عبد الملك يشير عليه بعزل يزيد، ويُخبره بطاعتهم لآل الزّبير، فكتب إليه عبد الملك بنحو ما تقدّم، وساق باقي الخبر كما تقدّم؛ وقال حُضَين ليزيد:

أمَـرْتُـكَ أمـراً حـازِماً فَعَصَيتَني فـأصبَحتَ مَسلوبَ الإمـارَةِ نـادِمَـا فما أنا بـالباكي عَلَيـكَ صَبـابَـةً وما أنا بـالدّاعي لترْجعَ سـالمَا (٢)

قال: فلمَّا قدِم قُتيبة خُراسان قال لحُضين: ما قلتَ ليزيد؟ قال: قلتُ:

أَمَسْ تُسكَ أَمسراً حَازِماً فعَصَيتَني فنفسكَ أُولِ اللَّوْمَ إِنْ كنتَ لائِمَا فَالْ اللَّهِ مَا لَيْمَا فَالْ اللَّهِ مُاللَّهُ مُتَفَاقِمَا فَإِنْ يبلغ الحجّاجَ أَنْ قد عصَيتَهُ فَإِنْسكَ تَلقَى أَمرَهُ مُتَفَاقِمَا

قال: فماذا أمرته به [فعصاك]؟ قال: أمرته أن لا يدع صفراء ولا بيضاء إلّا حملها إلى الأمير. قال بعضهم: فوجده قُتَيبة قارحاً (٤٠).

<sup>(</sup>١) في (ر): «ثقيف».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢/٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: «ود».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٩٦/٦.

وقيل: كتب الحجّاج إلى يزيد: اغزُ خُوارِزم، فكتب: إنّها قليلة السَّلَب، شديدة الكلّب. فكتب إليه الحجّاج: استخلِف واقدِمْ. فكتب: إنّي أريد أن أغزو خُوارزم. فكتب الحجّاج: لا تغزُها الله كما ذكرت. فغزا ولم يُطِعْه، فصالحه أهلُها وأصاب سبياً، وقفل في الشتاء، وأصاب الناسَ برد، فأخذوا ثياب الأسرى، فمات ذلك السبي. فكتب إليه الحجّاج أن اقدمْ. فسار إليه، فكان لا يمرّ ببلد إلّا فرش أهله الرياحين ألله .

(حُضَين بن المنذر: بالحاء المهملة المضمومة، والضاد المعجمة المفتوحة، وآخره نون).

# ذكر غزو المفضّل باذَغيس وآخرون

لمّا ولي المفضَّل خُراسان غزا باذَغيس ففتحها، وأصاب مغنماً فقسّمه، فأصاب كلّ رجل ثماني مائة. ثمّ غزا آخرون وشومان، فغنِم وقسّم ما أصاب، ولم يكن للمفضّل بيت مال، كان يعطي الناس كلّما جاء شيء، وإن غنِم شيئاً قسّمه بينهم ".

## ذكر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم

في هذه السنة قُتل موسى بن عبد الله بن خازم بتِرْمِذ.

وكان سبب مصيره إلى ترمذ أنّ أباه لما قتل مَنْ قتل من بني تميم، وقد تقدّم ذِكر ذلك، تفرّق عنه أكثر مَن كان معه منهم، فخرج إلى نيسابور، وخاف بني تميم على ثَقَله بمَرْو، فقال لابنه موسى: خذْ ثَقَلي واقطعْ نهر بَلْخ حتّى تلتجىء إلى بعض الملوك، وإلى حصن تُقيم (أ) فيه. فرحل موسى عن مرو في عشرين ومائتي فارس، واجتمع إليه تتمّة أربعمائة، وانضم (أ) إليه قوم من بني سُليْم، فأتَى زَمَّ (أ)، فقاتله أهلها، فظفر بهم فأصاب مالاً، وقطع النهر، وأتى بخارى، فسأل صاحبَها أن يلجأ إليه فأبى. فخافه وقال: رجل فاتك وأصحابه مثله فلا آمنه. ووصله وسار، فلم يأتِ ملكاً يلجأ إليه إلا كره مُقامه عنده، فأتى سمرقند فأقام بها، وأكرمه ملكها طَرْخُون، وأذِن له في المقام، وأقام ما شاء الله.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «تغزيها».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٣٩٣/٦ - ٣٩٦، نهاية الأرب ٢٦/٣١١ - ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٣٩٧/٦.

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: (تقوم).

<sup>(</sup>٥) في الأوربية: (وانضموا).

<sup>(</sup>٢) ِ في (ب): ﴿رَهُرُ ۗ وَ (رَ): ﴿ذُمُّهُ ۗ .

ولأهل الصُّغْد مائدة يوضع عليها لحم وخل وخبز وإبريق شراب، وذلك كل عام يوماً، يجعلون ذلك لفارس الصُّغد، فلا يقربه غيره، فإن أكل منه أحد بارزه، فأيهما قتل صاحبه فالمائدة له. فقال رجل من أصحاب موسى: ما هذه المائدة؟ فأخبر، فجلس فأكل ما عليها، وقيل لصاحب المائدة، فجاء مغضباً وقال: يا عربي بارزني! فبارزه فقتله صاحب موسى، فقال ملك الصُّغْد: أنزلتكم وأكرمتكم فقتلتم فارسي، لولا أنّي آمنتُك وأصحابك لقتلتكم، اخرجوا عن بلدي. فخرجوا.

فأتى كِشَّ، فضعُف صاحبها عنه، فاستنصر طَرْخُونَ فأتاه، فخرج موسى إليه وقد اجتمع معه سبعمائة فارس، فقاتلهم حتى أمسوا وتحاجزوا، وبأصحاب موسى جراح كثيرة، فقال لزُرْعة بن علقمة: احتل الناعلى طرخون. فأتاه فقال: أيّها الملك ما حاجتك إلى أن تقتل موسى وتُقْتَل معه، فإنّك لا تصل إليه حتى يقتلوا [مثل] عدّتهم منكم، ولو قتلته وإيّاهم جميعاً (ما نِلْتَ حظّاً) اله قدراً في العرب، فلا يأتي أحد خُراسان إلّا طالبك بدمه. فقال: ليس لي إلى ترك كشّ في يده سبيل. قال: فكفّ عنه حتى يرتحل. فكفّ.

وسار موسى فأتَى تِرْمِذ وبها حصن يُشرف على جانب النهر، فنزل موسى خارج الحصن، وسأل تِرْمِذشاه أن يُدْخله حصنه، فأبَى، فأهدى له موسى ولاطفه حتى حصل بينهما مودّة، وخرج فتصيّد معه. فصنع صاحب تِرْمِذ طعاماً، وأحضر موسى ليأكل معه، ولا يحضر إلّا في مائة من أصحابه، فاختار موسى مائة من أصحابه، فدخلوا الحصن وأكلوا، فلمّا فرغوا قال له: اخرج، قال: لا أخرج حتّى يكون الحصن بيتي أو قبري. وقاتلهم فقتل منهم عدّة، وهرب الباقون، واستولى موسى عليها، وأخرج ترمذشاه منها، ولم يعرض له ولا لأصحابه، فأتوا الترك يستنصرونهم على موسى، فلم ينصروهم وقالوا: لا نقاتل هؤلاء. وأقام موسى بيرْمِذ، فأتاه جمعٌ من أصحاب أبيه فقوي بهم. فكان يخرج فيغير على ما حوله.

ثم ولي بُكير بن وَسَاج خُراسان، فلم يعرض له، ثم قدِم أمية فسار بنفسه يريد مخالفة بُكير فرجع، على ما تقدّم ذكره. ثم إنّ أمية وجّه إلى موسى بعد صُلْح بُكير رجلاً من خُزاعة في جمْع كثير، وعاد أهل تِرْمذ إلى التُرك، فاستنصروهم وأعلموهم أنه قد غزاه قوم من العرب وحصروه. فسارت التُركُ في جمع كثير إلى الخزاعي، فأطاف بموسى التُركُ والخزاعي، فكان يقاتل الخزاعي أوّل النهار، والتّركُ آخر النهار، فقاتلهم

<sup>(</sup>١) في الأوربية: واحتال.

 <sup>(</sup>٢) في الأوربية: «فإنَّك خطأ».

شهرَين أو ثلاثة. ثمّ إنّه أراد أن يبيّت الخزاعيّ وعسكره، فقال له عَمْرو بن خالـد بن حُصَين الكـلابيُّ: ليكن البيات بـالعجم، فإنّ العـرب أشدّ حـذراً وأجراً على الليـل، فإذا فرغنا من العجم تفرّغنا للعرب.

فأقام حتَّى ذهب ثُلثُ الليل، وخرِج مـوسى في أربعمائـة، وقال لعَمـرو بنِ خالـد: اخرجْ بعدنا، فكن أنت ومَنْ معك قريباً، فإذا سمعتم نكبيرنا فكبّروا. ثمّ ســار حتّى ارتفع فوق عسكر التَّرك، ورجع إليهم، وجعل أصحابه أرباعاً، وأقبل إليهم، فلمَّا رآهم أصحاب الأرصاد قالوا: مَنْ أنتم؟ قالوا: عابرو سبيـل. فلمّا جـاوزوا الرَّصــد حملوا على التِّرك وكبِّروا، فلم يشعر التَّرك إلَّا بوقِّع السيوف فيهم، فساروا يقتل بعضهم بعضاً وولَّـوا، فأصيب من المسلمين ستَّة عشر رجلًا، وحـووا عسكرهم، وأصـابوا سـلاحاً كثيـراً ومالًا، وأصبح الخزاعيّ وأصحابه وقـد كسرهم ذلك، فخافـوا مثلهـا، فقـال عَمـرو بن خـالـد لموسى: إنَّنا لا نَـظفر إلاَّ بمكيـدة، ولهم أمداد وهم كثيـرون، فدعْني آتِـهِ، لعلِّي أُصيب فرصة فاضربْني وخلاك ذمٌّ. فقال لـه موسى: تتعجُّـلُ الضرب وتتعـرَّض للقتل. قــال: أمَّا التعرَّض للقتل، فأنا كـلّ يوم مِتعـرّض له، وأمّـا الضرب، فمـا أيسره في جنب مـا أريد. فضـربه مـوسى خمسين سوطــأ، فخرج من عسكــر موسى وأتى عسكــر الخُزاعيّ مستــأمناً وقيال: أنَّا رجِل من أهل اليمن كنتُ مع عبد الله بن خيازم، فلمَّا قُتِل أُتيتُ ابِّنه فكنتُ معـه، وإنَّه اتَّهمني وقال: قـد تعصَّبتَ لَعـدوّنا وأنت عين لَـه، فضـربني ولم آمنِ القتـل فهربتُ منه. فآمنه الخزاعِيُّ وأقام معه، فدخل يوماً وهو خال، ولم يرَ عنده سلاحاً، فقال كأنَّه ينصح له: أصلح اللَّهُ الأميـر، إنَّ مثلك في مثل هـذه الحال لا ينبغي أن يكـون بغير سلاح. قال: إنَّ معيَّ سلاحاً. فرفع طرف فراشه فإذا سيف منتضى، فأخذُه عَمرو فضربـه حتَّى قتله، وخرج فركب فـرسه وأتَّى مـوسى، وتفرّق ذلـك الجيش، وأتَّى بعضهم موسى مستأمناً فآمنه، ولَّم يوجُّه إليه أميَّة أحداً.

وعُزل أميّة وقـدِم المهلّب أميراً، فلم يتعـرّض لموسى وقـال لبنيه: إيّـاكم وموسى، فإنّكم لا تزالون وُلاة خراسان ما دام هذا الثّبِط بمكانه، فإن قُتـل فأوّل طـالع عليكم أميـر على خُراسان من قيس. فلمّا مات المهلّب ووليَ يزيد لم يتعرّض أيضاً لموسى.

وكان المهلّب قد ضرب حُرَيْث بن قُطْبَة الخُزاعيِّ، فخرج هـو وأخوه ثابت إلى موسى، فلمّا وليَ يـزيد بن المهلّب أخـذ أمـوالهما وحُرمَهما، وقتـل أخـاهما لأمّهما الحارث بن مُنْقذ. فخرج ثابت إلى طَرْخُون، فشكا إليه ما صنع بـه، وكان ثـابت محبوباً إلى التُرك بعيد الصوت فيهم، فغضب له طرخون وجمع له نيْزَك والسَّبْل وأهـل بخارى والصَّغانيان، فقدِموا مع ثابت إلى موسى، وقد اجتمع إلى موسى فَـلّ عبد الـرحمن بن

العبّاس من هَراة، وفلّ ابن الأشعث من العراق، ومن ناحية كابُل، فاجتمع معه ثمانية آلاف، فقال له ثابت وحُريْث: سِر حتّى تقطع النهر، وتُخرج يزيد عن خُراسان ونوليك. فهمّ (۱) أن يفعل، فقال له أصحابه: إن أخرجت يزيد عن خُراسان تولّى ثابت وأخوه خراسان وغلباك عليها. فلم يسر وقال لثابت وحُريث: إن أخرجنا يزيد قدِم عامل لعبد الملك، ولكنّا نخرج عمّال يزيد عمّا وراء النهر، ويكون لنا، فأخرجوا عمّال يزيد عمّا وراء النهر وجبوا الأموال، فقوي أمرهم، وانصرف طرخون ومن معه، واستبدّ ثابت وحُريث بتدبير الأمر، والأمير موسى ليس له غير الاسم.

فقيل لموسى: ليس لك من الأمور شيء، والأمور إلى ثابت وحُريث فاقتلهما وتولّ الأمر. فأبَى، فألحّوا عليه حتّى أفسدوا قلبه عليهما، وهمّ بقتلهما.

فإنهم لفي ذلك إذ خرج عليهم الهياطلة والتبت والترك في سبعين ألفاً لا يعدون الحاسر، ولا صاحب البيضة الجمّاء، ولا يعدّون إلا صاحب بيضة ذات قَوْنس. فخرج ابن خازم وقاتلهم فيمَنْ معه، ووقف ملك الترك على تلّ في عشرة آلاف في أكمل عدّة، والقتال أشدّ ما كان، فقال موسى: إن أزلتم هؤلاء فليس الباقون بشيء. فقصد لهم حرّيث بن قُطْبة فقاتلهم وألحّ عليهم حتّى أزالهم عن التلّ، ورُمي حُريث بنشّابة في جبهته، فتحاجزوا، فبيتهم من موسى، وحمل أخوه خازم بن عبد الله بن خازم حتّى وصل إلى شمعة ملكهم، فوجا رجلاً منهم بقبيعة سيفه، فطعن فرسه، فاحتمله الفرس، فألقاه في نهر بَلْخ، فغرق، وقتل من الترك خلق كثير، ونجا مَن نجا منهم بشرّ، ومات حُريث بعد يومين.

ورجع موسى وحمل معه الرؤوس فبنى منها جوسَقَين. وقال أصحاب موسى: قد كُفينا أمر حُريث، فاكفِنا أمر ثابت. فأبَى، وبلغ ثابتاً بعض ما يخوضون فيه، فدسّ محمّد بن عبد الله الخُزاعيَّ عمّ نصر بن عبد الحميد، عامل أبي مسلم على الريّ على موسى، وقال: إيّاك أن تتكلّم بالعربيّة، وإن سألوك فقل: أنا من سبي الباميان. ففعل ذلك واتصل بموسى، وكان يخدمه وينقل إلى ثابت خبرهم، فحذر ثابت، وألحّ القوم على موسى. فقال لهم ليلة: لقد أكثرتم عليّ وفيما تريدون هلاككم، فعلى أي وجه تقتلونه، و[أنا] لا أغدر به؟ قال له أخوه نوح: إذا أتاك غداً عدلنا به إلى بعض الدور، فضربنا عُنقه فيها قبل أن يصل إليك. فقال: والله إنّه هلاككم، وأنتم أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «منهم».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «وتحاجز بينهم».

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (غدر).

فخرج الغلام فأتَى ثابتاً فأخبره، فخرج من ليلته في عشرين فـارسـاً ومضى. وأصبحوا فلم يروه ولم يروا الغلام، فعلموا أنّه كان عيناً له.

ونزل ثابت بحوشرا(۱)، واجتمع إليه خلق كثير من العرب والعجم، فأقبل موسى إليه وقاتله، وتحصّن ثابت بالمدينة، وأتاه طرخون معيناً له، فرجع موسى إلى ترْمِند، وأقبل ثابت وطرخون ومعهما أهل بُخارى ونسف وكِشّ، فاجتمعوا في ثمانين ألفاً، فحصروا موسى حتّى جهد هو وأصحابه، فلمّا اشتدّ عليهم قال يزيد بن هُذَيل: والله لأقتلنّ ثابتاً أو لأموتنّ. فخرج إلى ثابت فاستأمنه، فقال له ظُهَير: أنا أعرف بهذا منك، ما أتاك إلّا بغدره فاحذره، فأخذ ابنيه قُدَامة والضحّاك رهناً، فكانا في يد ظُهير.

وأقام يزيد يلتمس غِرَّة ثابت، فلم يقدر على ما يريد، حتَّى مات ابن لزياد القَصير الخزاعيّ، فخرج ثابت إليه ليعزّيه وهو بغير سلاح، وقد غابت الشمس، فدنا يزيد من ثابت فضربه على رأسه، فوصل إلى الدماغ وهرب فسلم، وأخذ طرخون قُدامة والضحّاك ابنيْ يزيد فقتلهما، وعاش ثابت سبعة أيّام ومات، وقام بأمر العجم بعد موت ثابت طرخون، وقام ظهير بأمر أصحاب ثابت، فقاما قياماً ضعيفاً، وانتشر أمرهم وأجمع موسى على بياتهم، فأخبر طرخون بذلك فضحك وقال: موسى يعجز أن يدخل متوضّاه فكيف يبيّتنا؟ لا يحرس الليلة أحد.

فخرج موسى في ثمانمائة وجعلهم أرباعاً وبيَّتهم، وكان لا يمرَّ بشيء إلَّا ضربوه من رجل ودابّة وغير ذلك، فلبس نيـزك سلاحـه ووقف، وأرسل طـرخون إلى مـوسى أن كفّ أصحابك فإنّا نرحل إذا أصبحنا. فرجع موسى وارتحل طرخون والعجم جميعاً.

فكان أهل خُراسان يقولون: ما رأينا مثل موسى ولا سمعنا به، قاتل مع أبيه سنتين، ثمّ خرج يسير في بلاد خُراسان، فأتَى ملكاً فغلب على مدينته وأخرجه منها، وسار الجنود من العرب والترك إليه، وكان يقاتل العرب أوّل النهار والترك آخر النهار.

وأقام موسى في الحصن خمس عشرة سنة، وصار ما وراء النهـ لموسى لا ينازعه فيه أحد.

فلمّا عُزل يزيد بن المهلّب ووليَ المفضّل أراد أن يَحْظى عند الحجّاج بقتال موسى بن عبد الله، فسيّر عثمانَ بنَ مسعود إليه في جيش، وكتب إلى مُـدْرِك بن المهلّب وهـو ببلخ يأمـره بالمسيـر معه، فعبر النهر في خمسة عشر ألفاً، فكتب إلى السّبل وإلى

<sup>(</sup>١) في (ب): (بخوش، و (ر): (بخشور) و (آ) ونسخة بودليان: (بحشور).

<sup>(</sup>٢) في (ر): «ثلاثين».

طرخون فقدِموا عليه، فحصروا موسى وضيّقوا عليه وعلى أصحابه.

فمكث شهرين في ضيق، وقد خندق عثمان عليه وحذِر البيات، فقال موسى لأصحابه: اخرجوا بنا، حتى متى نصبر! فاجعلوا يومكم معهم إمّا ظفرتم وإمّا قتلتم واقصدوا الترك. فخرجوا وخلف النصر بن سليمان بن عبد الله بن خازم في المدينة، وقال له: إن قُتلتُ فلا تدفعن المدينة إلى عثمان وادفعها إلى مُدْرك بن المهلّب. وخرج وجعل ثلث أصحابه بإزاء عثمان، وقال: لا تقاتلوه إلّا أن يقاتلكم. وقصد لطرخون وأصحابه فصدقوهم القتال، فانهزم طرخون وأخذوا عسكرهم، وزحفت التُرك والصَّغ دفحالوا بين موسى والحصن، فقاتلهم، فعقروا فرسه فسقط، فقال لمولى له: احملني. فقال: الموت كريه ولكن ارتدف، فإنْ نجونا نجونا جميعاً، وإن هلكنا هلكنا جميعاً. قال: فارتدف، فلمّا نظر إليه عثمان حين وثب قال: وثبة موسى وربّ الكعبة! وقصد إلى موسى، وعُقرت دابّة موسى فسقط هو ومولاه، فقتلوه، ونادى منادي عثمان: مَنْ لقيتموه فخذوه أسيراً ولا تقتلوا أحداً.

فقَتل ذلك اليـوم من الأسرى خلقاً كثيراً من العـرب خاصّـة، فكان يقتـل العـرب ويضرب المولى ويطلقه، وكان فظًا غليظاً.

وكان الذي أجهز على موسى واصل بن طَيْسَلة(١) العنبريُّ .

وبقيت المدينة بيد النضر بن سليمان، فلم يدفعها إلى عثمان، وسلمها إلى مُدْرك بن المهلّب وآمنه، فسلّمها مدرك إلى عثمان، وكتب المفضَّل إلى الحجّاج بقتل موسى. فقال: العجب منه! أكتب إليه بقتل ابن سبرة، فيكتب إليّ أنّه لمآبه، ويكتب إليّ أنّه قتل موسى بن عبد الله بن خازم. ولم يسرّه قتل موسى لأنّه من قيس.

وقُتل موسى سنة خمس وثمانين، وضرب رجل من الجُنـد ساق مـوسى، فلمّا وليّ قُتَيْبَة قال: ما دعاك إلى ما صنعت بفتى العرب بعد موتـه؟ قال: كـان قتل أخي. فـأمر بـه فقُتل (٠٠).

#### ذكر موت عبد العزيز بن مروان والبيعة للوليد بولاية العهد

كان عبد الملك بن مروان أراد أن يخلع أخاه عبد العزيـز من ولاية العهـد، ويبايـع لابنه الوليد بن عبد الملك، فنهـاه عن ذلك قبيصـة بن ذُويب وقال: لا تفعـلْ فإنّـك تبعث

في (ب): «طيلسة».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٣٩٨/٦ ـ ٤١٢، نهاية الأرب ٢٦/٥٢١ ـ ٢٧٥، تاريخ الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ٢٤، البداية والنهاية ٩٦/٥، ٥٠.

على نفسك صوت عار، ولعل الموت يأتيه [فتستريح منه]. فكف عنه ونفسه تنازعه إلى خلعه. فدخل عليه رَوْح بن زِنْباع، وكان أجل الناس عند عبد الملك، فقال: يا أمير المؤمنين لو خلعته ما انتطح فيه عنزان، وأنا أوّل مَنْ يجيبك إلى ذلك. قال: نصبح إن شاء الله. ونام رَوْح عند عبد الملك، فدخل عليهما قبيصة بن ذؤيب وهما نائمان، وكان عبد الملك قد تقدّم إلى حجّابه أن لا يحجبوا قبيصة عنه، وكان إليه الخاتم والسكّة تأتيه الأخبار قبل عبد الملك والكتب. فلمّا دخل سلّم عليه، قال: آجرك الله في عبد العزيز أخيك. قال: هل توفّي؟ قال: نعم. فاسترجع ثمّ أقبل على رَوْح وقال: كفانا الله ما كنّا نريد، وكان ذلك مخالفاً لك يا قبيصة. فقال قبيصة: يا أمير المؤمنين، إن الرأي كلّه في الأناة، فقال عبد الملك: وربّما كان في العجلة خير كثير (")، رأيت أمر عَمْرو بن سعيد، ألم تكن العجلة فيه خيراً "من الأناة؟

وكانت وفاة عبد العزيز في جُمادَى الأولى في مصر، فضم عبد الملك عمله إلى ابنه عبد الله بن عبد الملك وولاه مصر.

وقيل: إنّ الحجّاج كتب إلى عبد الملك يزيّن له بيعة الوليد، وأوفد في ذلك وفداً، فلمّا أراد عبد الملك خلع عبد العزيز والبيعة للوليد كتب إلى عبد العزيز: إن رأيت أن يصير هذا الأمر لابن أخيك. فأبَى، فكتب إليه ليجعل الأمر له، ويجعله له أيضاً من بعده. فكتب إليه عبد العزيز: إنّي أرى في ابني أبي بكر ما ترى في الوليد. فكتب إليه عبد الملك ليحمل خراج مصر، فأجابه عبد العزيز: إنّي وإيّاك يا أمير المؤمنين قد بلغنا سنّاً لم يبلغها أحد من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قليلاً، وإنّا لا ندري أيّنا يأتيه الموت أوّلاً، فإن رأيت أن لا تفسد علي بقيّة عمري فافعل. فرق له عبد الملك وتركه، وقال للوليد وسليمان: إنْ يُرِدِ (أ) الله أن يعطيكما الخلافة لايقدر أحد من العباد على ردّ ذلك. فقال عبد الملك حيث ردّه عبد العزيز: اللهم إنّه قطعني فاقطعه.

فلمّا مات عبد العزيز قال أهل الشام: رُدّ على أمير المؤمنين أمره. فلمّا أتّى خبر موته إلى عبد الملك أمر الناسَ بالبيعة لابنيه الوليد وسليمان، فبايعوا، وكتب بالبيعة لهما إلى البلدان. وكان على المدينة هشام بن إسماعيل، فدعا الناسَ إلى البيعة فأجابوا، إلّا سعيد بن المسَيّب فإنّه أبَى وقال: لا أبايع وعبد الملك حيّ، فضربه هشام ضرباً مبرّحاً،

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «خيراً كثيراً».

<sup>(</sup>٢) الأوربية: وخيره.

<sup>(</sup>٣) فى الأوربية: (نفسد علي بيعة».

<sup>(</sup>٤) في الأوربية: «يريد».

وطاف به وهو في تبّان شعر حتّى بلغ رأس الثنيّة التي يقتلون ويصلبون عندها، ثمّ ردّوه وحبسوه. فقال سعيد: لو ظننتُ أنّهم [لا] يصلبونني ما لبستُ (الله عليه مسوح، ولكنّني قلت: يصلبونني فيسترني. فبلغ عبدَ الملك الخبرُ فقال: قبّحَ الله هشاماً، إنّما كان ينبغي أن يدعوه إلى البيعة، فإن أبى أن يبايع فيضرب عنقه أو يكفّ عنه. وكتب إليه يلومه ويقول له:

إنّ سعيداً ليس عنده شقاق ولا خلاف.

وقد كان سعيد امتنع من بيعة ابن الزّبير وقال: لا أبايع حتّى يجتمع الناس. فضربه جابر بن الأسود عامل ابن الزّبير ستّين سوطاً، فبلغ ذلك ابنَ الزّبير، فكتب إلى جابر يلومه وقال: ما لنا ولسعيد، دَعْه لا تعرضْ له.

وقيل: إنّ بيعة الوليد وسليمان كانت سنة أربع وثمانين، والأوّل أصحّ، قبل قدوم عبد العزيز على أخيه عبد الملك من مصر، فلمّا فأرقه وصّاه عبد الملك فقال: ابسطْ بِشْرك، وألنْ كنفك، وآثر الرفق في الأمور، فهو أبلغ بك، وانظر حاجبك، وليكنْ من خير أهلك، فإنّه وجهك ولسانك، ولا يقفنّ أحد ببابك إلاّ أعلمك مكانه، لتعلم أنت الذي تأذن له أو تردّه، فإذا خرجت إلى مجلسك فابدأ جُلساءَك بالكلام يأنسوا بك، وتثبت في قلوبهم محبّتك، وإذا انتهى إليك مشكل فاستظهر عليه بالمشاورة، فإنّها تفتح مغاليق الأمور المهمّة، واعلم أن لك نصف الرأي ولأخيك نصفه، ولن يهلك امرؤ عن مشورة، وإذا سخطت على أحد فأخر عقوبته، فإنّك على العقوبة بعد التوقف عنها أقدر منك على ردّها بعد إمضائها. والسلام ".

#### ذكر عدّة حوادث

حج بالناس هذه السنة هشام بن إسماعيل المخزوميُّ (أ) وكان العامل على العراق والمشرق الحجّاج بن يوسف (أ). وفيها غزا محمّد بن مروان أرمينية، فصاف فيها وشتّى (أ).

<sup>(</sup>١) في الأوربية: «فألبست».

<sup>(</sup>٢) في الأوربية: «جلساؤك».

 <sup>(</sup>٣) الطبري ٤١٣/٦ ـ ٤١٧، نهاية الأرب ٢٧٥/٢١ ـ ٢٧٦، وانظر عن (عبد العزيز بن مروان) في: تاريخ
 الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ١٣٢ رقيم ٩٨ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة ٢٩١، تاريخ اليعقوبي ٢٨١/٢، الطبري ٢٧١٦، مروج الذهب ٣٩٩/٤، نهاية الأرب ٢٧٦/٢١، البداية والنهاية ٢٠/٦.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٦/٤١٧.

<sup>(</sup>٦) تاريخ خليفة ٢٩١، تاريخ الإسلام (٨١- ١٠٠ هـ.) ص ٣٣.

# [الوَفَيَات]

وفي هذه السنة مات عمروبن حُرَيْث(١) المخزوميُّ.

وفيها مات عبد الله بن الحارث بن جَزء الزبيديُّ، وقيل سنة سبْع، وقيل سنة مانِ وثمانين.

وفيها مات عبد الله بن عامر" بن ربيعة حليف بني عديّ، وكان له لما توفّي النبيّ ﷺ، أربع سنين.

<sup>(</sup>١) انظر عن (عمرو بن حريث) في: تــاريـخ الإســلام (٨١ ـ ١٠٠ هــ.) ص ١٦٥ رقم ١١٩ وفيـــه مصـــادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) انظر عن (عبد الله بن الحارث) في: تاريخ الإسلام (٨١ - ١٠٠ هـ.) ص ١٠٤ رقم ٦٤ وفيه مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) انظر عن (عبد الله بن عامر) في: تاريخ الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ١١٤ رقم ٧٧ وفيه مصادر ترجمته.

# ۸٦ ثم دخلت سنة ست وثمانين

#### ذكر وفاة عبد الملك

في هذه السنة توقي عبد الملك بن مروان منتصف شوّال، وكان يقول: أخاف الموت في شهر رمضان، فيه وُلدتُ وفيه فُطمت وفيه جمعتُ القرآن، وفيه بايع لي الناس، فمات للنصف من شوّال حين أمن الموت في نفسه. وكان عمره ستّين سنة، وقيل ثلاثاً وستّين سنة، وكانت خلافته من لدن قُتل ابن الزّبير ثلاث عشرة سنةً وأربعة أشهر إلا سبع ليالٍ، وقيل وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوماً (١٠).

ولمّا اشتد مرضه قال بعضُ الأطباء: إن شرب الماء مات. فاشتد عطشه فقال: يا وليد اسقني ماء. قال: لا أعين عليك. فقال لابنته فاطمة: اسقيني ماء. فمنعها الوليد. فقال: لتدعنّها أو لأخلعنّك. فقال: لم يبقّ بعد هذا شيءٌ؛ فسقته فمات. ودخل الوليد عليه وابنته فاطمة عند رأسه تبكي فقال: كيف أمير المؤمنين؟ قال: هو أصلح. فلمّا خرج قال عبد الملك:

ومستَخبر عنّا يُسريدُ لنا الرّدَى ومُستَخبرات والدّموعُ سَوَاجمُ (١)

وأوصى بنيه فقال: أوصيكم بتقوى الله، فإنها أزين حلية وأحصن كهف، ليعطف الكبير منكم على الصغير، وليعرف الصغير حقّ الكبير، وانظروا مَسْلمة فاصدروا عن رأيه، فإنه نابكم الذي عنه تفترُّون م ومجنّكم الذي عنه ترمون، فأكرموا الحجّاج، فإنه الذي وطّا لكم المنابر، ودوّخ لكم البلاد، وأذلّ الأعداء، وكونوا بني أم برررة (الاعداب بينكم العقارب، وكونوا في الحرب أمراراً، فإنّ القتال لا يُقرَّب مِيسةً (العمورف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف الله المعروف المعروف

<sup>(</sup>١) الطبري ٦/٨١٤ و ٤١٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (٨١ ـ ١٠٠ هـ.) ص ١٤٣ وفيه (والعيون سواجم، نهاية الأرب ٢١/٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) في الأوربية: (تقترون).

<sup>(</sup>٤) في طبعة صادر ١٨/٤ه وبُرده، والتصويب من: تــاريخ الإســـلام (٨١ ـ ١٠٠ هــ.) ص ١٤٣، ونهــايــة الأرب ٢٧٨/٢١، وفي الفتوح لابن أعثم ٢٠٢/٧ (برة».

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الإسلام (منيّة).

مناراً، فإنَّ المعروف يبقى أجره وذكره (۱)، وضعوا معروفكم عند ذوي الأحساب، فإنَّهم أَصُون له وأشكر لما يُؤتَى إليهم منه، وتمغَّدوا ذنوب أهل الذنوب، فإنِ استقالوا فأقيلوا، وإن عادوا فانتقموا (۱).

ولما توفّي دُفن خارج باب الجابية، وصلّى عليه الوليد، فتمثّل هشام: فما كان قَيسٌ هُلْكُ واحد ولكنّه بُنيانٌ قَـوْم تَـهَـدّمَـا الله المان قَيسٌ هُلْكُ واحد

فقال الوليد: اسكتْ فإنّك تتكلّم بلسان شيطان، ألا قلت كما قال أوْس بن حَجَر: إذا مقرمٌ منّا ذرًا حَدّ نابِه تخمّط منّا نابُ آخر مقرم

وقيل: إنّ سليمان تمثّل بالبيت الأوّل، وهـو الصحيح، لأنّ هشـاماً كـان صغيراً لـه أربع عشرة سنة. وقد رثَى الشعراء عبدَ الملك، كُثَيِّر عزّة، وغيره، فممّا قيل فيه:

سقاك ابنَ مروانٍ من الغيثِ مُسْبِلُ أَجشُّ شماليٌّ يجودُ ويهطِلُ فما في حَياةٍ بَعدَ موْتكَ رغبَةً لحُرٍّ وإن كنّا الوَليدَ نؤمّلُ

#### ذكر نسبه وأولاده وأزواجه

أمّا نسبه فهو أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحَكَم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف.

وأمّه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أميّة.

وأمّا أولاده وأزواجه فمنهم: الوليد وسليمان ومروان الأكبر، دَرَجَ (٤)، وعائشة؛ أمّهم ولّادة بنت العباس بن جَزْء بن الحارث بن زهير بن خُـزَيْمَة (٤) العبْسية؛ ومنهم: يـزيـد، ومروان، ومعاوية، دَرَجَ، وأمّ كلثوم؛ وأمّهم عـاتكة ابنة يزيـد بن معاوية بن أبي سفيان؛ ومنهم هشام، وأمّه أمّ هشام بنت إسماعيـل بن هشام بن الـوليد بن المُغيرة المخزوميّة، واسمها عائشة؛ ومنهم أبو بكر، وهو بكّار، أمّه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عُبيد الله؛ ومنهم دَرجَ، أمّه أمّ أيّوب بنت عَمْرو بن عثمان بن عفّان؛ ومنهم فاطمة بنت

 <sup>(</sup>١) في (ر): (وذخره).

<sup>(</sup>٢) في (ب): وفاشقواء. والخبر في: نهاية الأرب ٢١/٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) الفخري ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) دَرَجَ: أي مات صغيراً.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٦/٤١٩، نهاية الأرب ٢٧٨/٢١ وجَذِيمة».

عبد الملك، أمّها أمّ المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة؛ ومنهم عبدُ الله، ومَسْلمة، والمنذر، وعنبسة، ومحمّد، وسعيد الخير، والحجّاج، لأمّهات

وكان له من النساء شقراء بنت مسلم ١٠٠ بن حُليس ١٠٠ الطائي، وأمّ أبيها ابنة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وقيل: كان عنده ابنة لعليّ بن أبي طالب، ولا يصحّ.

## ذكر بعض أخباره

كان عبد الملك عاقلًا حازماً أديباً لبيباً عالماً.

قال أبو الزياد: كان فقهاء المدينة أربعة: سعيد بن المسيّب، وعُروة بن الزّبَير، وقَبروة بن الزّبَير، وقبيصة بن ذُويب، وعبد الملك بن مروان. وقال الشّعبيُّ: ما ذاكرتُ أحداً إلّا وجدتُ لي الفضل عليه إلّا عبد الملك، فإنّي ما ذاكرتُـه ﴿ حديثًا إلّا زادني فيه، ولا شِعـراً إلّا زادنيّ فيه (٥). وقال جعفر بن عُقْبَة الخطائيُّ: قيل لعبد الملك: أسرع إليك الشّيبُ. فقال: شيّبني() ارتقاء المنابر وخوف اللحن.

وقال عبد الملك: ما أعلم أحداً أقوى على هذا الأمرِ منّي، إنَّ ابن الزّبير لَطَويـل الصلاة، كثير الصيام، ولكن لبُخْله لا يصلح أن يكون سائساً.

قال أبو مُسْهِر: قيل لعبد الملك في مرضه: كيف تجدك؟ قال: أجدني كما قال الله تِعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُ وَنَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَـُولْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ الآية. وقال المفضَّل بن فَضالة عن أبيه: استأذن قومٌ على عبد الملك بن مروان وهو شديد المرض، فدخلوا عليه وقد أسنده خصِيّ إلى صدره، فقال لهم: إنكم دخلتم عليّ عند إقبال آخرتي وإدبار دُنياي، وإنّي تذكّرتُ أرجى عمـل لي فوجدتهـا غزوةً

(٢)

في الأوربية: «الأولاد». (1)

الطبرى (سلمة).

في (ر): «جلس»، والطبري، ونهاية الأرب «حلبس». (٣)

في الأوربية: ﴿ذَاكُرْتُ﴾. **(**\(\x)

تاريخ الإسلام (٨١\_ ١٠٠ هـ.) ص ١٣٩، نهاية الأرب ٢١/٢٧٩، الفخري ١٢٤. (0)

في الأوربية: ﴿شيبتني». (1)

الطبري ٢/٢٦. **(Y)** 

سورة الأنعام، الآية ٩٤. **(**\( \)

غزوتها في سبيل الله وأنا خِلوٌ من هذه الأشياء، فإيّاكم وإيًّا أبوابنـا هذه الخبيثـة أن تطيفـوا بها.

وقال سعيد بن عبد العزيز التنوخيُّ: لمَّا نزل بعبد الملك بن مروان الموتُ أمر بفتح باب قصره، فإذا قصّار يقصّر ثوباً فقال: يا ليتني كنتُ قصّاراً! يا ليتني كنتُ قصّاراً! مرّتين. فقال سعيد بن عبد العزيز: الحمد لله الذي جعلهم يفزعون إلينا ولا نفزع إليهم.

وقال سعيد بن بشير: إنَّ عبد الملك حين ثقَل جعل يلوم نفسه ويضرب يده على رأسه، وقال: وددتُ أنّي كنتُ أكتسب يوماً بيوم ما يقوتني وأشتغل بطاعة الله، فذُكر ذلك لابن خازم، فقال: الحمد لله الذي جعلهم يتمنّون عند الموت ما نحن فيه، ولا نتمنّى عند الموت ما هم فيه. وقال مسعود بن خَلَف: قال عبد الملك بن مروان في مرضه: والله وددتُ أنّي عبد لرجل من تِهامة أرعى غنماً في جبالها، وأنّي لم أكّ شيئاً.

وقال عِمران بن مـوسى المؤدّب: يُروَى أنّ عبـد الملك بن مروان لمّـا اشتدّ مـرضُه قـال: ارفعوني على شَـرَف. فقُعل ذلـك. فتنسّم الروح ثمّ قـال: يا دنيـا مـا أطيبَـك! إنّ طويلك لقصير، وإنّ كبيرك لحقير، وإن كنّا منك لفي غرور! وتمثّل بهذين البيتين:

إن تناقشْ يكنْ نقاشُك يا رَ بَعناباً، لا طَوقَ لي بالعَذابِ اوْ تنجاوزْ فأنْدِبُهُ كالتَّرَابِ(١)

ويُروَى أنَّ هذه الأبيات تمثَّل بها معاوية، ويحقّ لعبد الملك أن يحذر هذا الحذر ويخاف، فإنَّ مَنْ يكن الحجّاج بعض سيئاته يعلم على أيِّ شيء يقدم عليه.

قال عبد الملك لسعيد بن المسيّب: يا أبا محمّد صرتُ أعمل الخير فلا أُسـرّ به، وأصنع الشرّ فلا أُساء به. فقال: الآن تكامل فيك موت() القلب.

وكان عبد الملك أوّل مَن غدر في الإسلام "، وقد تقدّم فِعْله بعَمْرو بن سعيد. وكان أوّل من نقل الديوان من الفارسيّة إلى العربيّة (، وأوّل مَن نهَى عن الكلام في حضرة الخلفاء، وكان الناس قبله يراجعونهم "، وأوّل خليفةٍ بَخِل، وكان يقال له: رَشْح

<sup>(</sup>١) الفخري ١٢٥، البداية والنهاية ٩/٨٦.

<sup>(</sup>٢) الأوربية: «الموت».

 <sup>(</sup>٣) الأوائل للعسكري ١٦٩، نهاية الأرب ٢١/٢٨، فوات الوفيات ٤٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) الأوائل ١٧٥، نهاية الأرب ٢١/ ٢٨٠، فوات الوفيات ٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) الأواثل ١٧١، نهاية الأرب ٢٨٠/٢١، فوات الوفيات ٤٠٤/٢، الفخرى ١٢٢.

الحجارة لبُخْله(۱)، وأوّل مَن نَهَى عن الأمر بالمعروف، فإنّه قـال في خطبته بعد قتـل ابن الزّبير: ولا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلّا ضربتُ عنقه(۱).

انتهى المجلد الثالث يليه المجلّد الرابع وأوّله خلافة الوليد بن عبد الملك

<sup>(</sup>۱) الأواثل ۱۷۲، نهاية الأرب ۲۸۰/۲۱، مآثر الإنافة ۱۲۷/۱، ثمار القلوب ۵۵۸ رقم ۹۱۳، فوات الوفيات ۲۸۳/۱ د ٤٠٣ و ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) الأواثل ١٧٠، ١٧١، نهاية الأرب ٢١/ ٢٨٠.

(بعون الله وتوفيقه تمّ التصحيح والتعليق على المجلّد الثالث من الكامل في التاريخ لابن الأثير، على يد طالب العلم «عمر بن عبد السلام تدمري» الطرابلسي المولد والوطن، الأستاذ الدكتور في الجامعة اللبنانية، وذلك صباح يوم الأحد ٦ من محرّم ١٤١٦ هـ/ ٤ حزيران (يونيو) ١٩٩٥ م، بمنزله في ساحة النجمة بطرابلس الشام حرسها الله).

# الفهرس العام للمجلد الثالث من «الكامل في التاريخ»

#### (سنة ٤١ هـ)

|            | م دحن سه رحدی واربین                      |
|------------|-------------------------------------------|
|            | ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية |
|            | ذكر صلح معاوية وقيس بن سعد                |
| ٩          | ذكر خروج الخوارج على معاوية               |
| 1 •        | ذكر خروج حوثرة بن ذراع                    |
| 11         | ذكر خروج فروة بن نوفل ومقتله              |
| 11         | ذكر شبيب بن بَجَرَةذكر شبيب بن بَجَرَة    |
| ١٢         | ذكر معين الخارجي                          |
| ١٢         | ذكر خروج أبي مريمذكر خروج أبي مريم        |
| 17         | <br>ذكر خروج أبي ليلىذكر خروج أبي ليلى    |
| ١٢         | ذكر استعمال المغيرة بن شُعبة على الكوفة   |
| ١٣         | ذكر ولاية بُشر على البصرة                 |
| ١٥         | ذكر ولاية ابن عامر البصرة لمعاوية         |
| ١٥         | ذكر ولاية قيس بن الهيثم خُراسان           |
|            | ذكر خروج سهم بن غالبد                     |
| ۱ <b>٧</b> | ذكر عدّة حوادثذكر عدّة عوادث المستنانية   |
| <b>\¥</b>  | الوَفَيات                                 |
|            | (سنة ٤٢ هـ)                               |
| 19         | ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين                |
|            | ،<br>ذكر الخبر عن تحرّك الخوارج           |
|            | ذكر قدوم زياد على معاوية                  |

| 77  | ذكر عدّة حوادث                                    |
|-----|---------------------------------------------------|
| 77  | الوَقَيَاتالله الله الله الله الله الله الله      |
|     | (سنة ٤٣ هـ)                                       |
| ۲۲  | ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين                          |
|     | ً<br>ذكر مقتل المستورد الخارجي                    |
| ٣٥  | ذكر عَود عبد الرحمن إلى ولاية سجستان              |
| ٣٥  | ذكر غزوة السند                                    |
|     | ذكر ولاية عبد الله بن خازم خُراسان                |
| ٣٧  | ذكر عدّة حوادث                                    |
| ٣٧  | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
|     | (سنة ٤٤هـ)                                        |
| ٣٨  | ثم دخلت سنة أربع وأربعين                          |
|     | م<br>ذكر عزل عبد الله بن عامر عن البصرة           |
|     | ذكر استلحاق معاوية زياداً                         |
| £7  | ر<br>ذكر غزو المهلّب السنددكر غزو المهلّب السند   |
| ٤٣  | دکر عدّة حوادثذکر عدّة حوادث                      |
| ٤٣  | ر<br>الوَفَيَاتالله الله الله الله الله الله الله |
|     | رسنة ٤٥ هـ)                                       |
| £ £ | ثم دخلت سنة خمس وأربعين                           |
|     | خر ولاية زياد بن أبيه البصرة                      |
|     | دکر عمّال زیاد                                    |
|     | دکر عدّة حوادث                                    |
|     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
|     | ر.<br>(سنة ٤٦ هـ)                                 |
| ^   | ·                                                 |
|     | ثم دخلت سنة ست وأربعين                            |
|     | ذكر وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد             |
|     | در حروج سهم والحطيم                               |
|     | دكر عده حوادت                                     |
| T 1 | الوقيات                                           |

#### (سنة ٤٧ هـ)

| ثم دخلت سنة سبع وأربعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر عزل عبد الله بن عمرو عن مصر وولاية اين حُدَيج٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ذكر غزوة الغور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ذكر مكيدة للمهلّب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (سنة ٤٨ هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ثم دخلت سنة ثمان وأربعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (سنة ٤٩ هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ثم دخلت سنة تسع وأربعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ذكر غزوة القسطنطينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذكر عزل مروان عن المدينة وولاية سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذكر وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (سنة ٥٠ هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ثم دخلت سنة خمسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ذكر وفاة المغيرة بن شعبة وولاية زياد الكوفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذكر خروج قريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذكر إرادة معاوية نقل المنبر عن المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ذكر ولاية عُقبة بن نافع إفريقية وبناء مدينة القيروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذكر ولاية مسلمة بن مُخلّد إفريقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ذكر هرب الفرزدق من زياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ذكر وفاة الحكم بن عمرو الغِفاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ذكر عدّة حوادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الْوَفَيَات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (سنة ٥١ هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ثم دخلت سنة إحدى وخمسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ذكر مقتَل حُجر بن عديّ وعمرو بن الحبق وأصحابهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ذكر استعمال الربيع على خراسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذكر عدّة حوادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الْوَفَيَاتِاللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِل |

#### (سنة ٥٢ هـ)

| ٨٥                            | ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين          |
|-------------------------------|------------------------------------|
| لي                            | ذكر خروج زياد بن خِراش العِجا      |
| ٨٥                            |                                    |
| ۸٦                            | ذكر عدّة حوادث                     |
| ٨٦                            | الوَفَيَات                         |
| (سنة ٥٣ هـ)                   |                                    |
| ΑΥ                            | ئم دخلت سنة ثلاث وخمسين            |
| AY                            | •                                  |
| A9                            |                                    |
| A9                            | _                                  |
| ٩٠                            |                                    |
| (سنة ٥٤ هـ)                   |                                    |
| 91                            | ثم دخلت سنة أربع وخمست             |
| اد۱۹                          | •                                  |
| عمال مروان                    |                                    |
| لى خراسان                     |                                    |
| 98                            |                                    |
| ٩٤                            |                                    |
| (سنة ٥٥ هـ)                   |                                    |
| 90                            | ثم دخلت سنة خمس وخمسين .           |
| 90                            | •                                  |
| 97                            | ذكر عدّة حوادث                     |
| 97                            | الْوَفَيَات                        |
| (سنة ٥٦ هـ)                   |                                    |
| ۹V                            | ثم دخلت سنة ست وخمسين              |
| 9V                            | ۲<br>ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد |
| استعمال سعيد بن عثمان بن عفان |                                    |
| ••                            | الوَ فَيَاتاللهُ عَيَات            |

#### (سنة ٥٧ هـ)

| م دخلت سنة سبع وخمسين                                                   | ثر |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| وَقَيَات                                                                |    |
| (سنة ٥٨ هـ)                                                             |    |
| م دخلت سنة ثمان وخمسين                                                  | ئر |
| ،<br>كر عزل الضحّاك عن الكوفة واستعمال ابن أمّ الحَكَم                  |    |
| كر خروج طوّاف بن غلاّق                                                  |    |
| كر قتل عُروة بن أُدَيَّة وغيره من الخوارج                               |    |
| كر عدّة حوادث                                                           | ذ  |
| وَقَيَات                                                                | ال |
| (سنة ٥٩ هـ)                                                             |    |
| م دخلت سنة تسع وخمسين                                                   | ثر |
| ،<br>كر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان                                 |    |
| كر عزل ابن زياد عن البصرة وعَوْده إليها                                 |    |
| كر هجاء يزيد بن مفرّغ الحِميْري بني زياد وما كان منه                    |    |
| كر عدّة حوادث                                                           | د: |
| وَقَيَات                                                                | ال |
| زوة حصن كمخ                                                             | ż  |
| (سنة ٦٠ هـ)                                                             |    |
| م دخلت سنة ستين                                                         | ثر |
| كر وفاة معاوية بن أبي سفيان                                             | ڌ  |
| كر نسبه وكنيته وأزواجه وأولاده                                          | د  |
| كر بعض سيرته وأخباره وقُضاته وكُتابه                                    | ذ  |
| كرَ بيعة يزيد                                                           |    |
| كر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن سعيد                            |    |
| كر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن علي ليسير إليهم وقتل مسلم بن عقيل |    |
| كر مسير الحسين إلى الكوفة                                               |    |
| كر عدّة حوادث                                                           |    |
| وَفَيَاتوَفَيَاتو                                                       | ال |

#### (سنة ٦١ هـ)

| \oV                    | ثم دخلت سنة إحدى وستين                  |
|------------------------|-----------------------------------------|
| 10V                    |                                         |
| 198                    | ذكر أسماء من قُتل معه                   |
| الحنظليا١٩٦            | ذكر مقتل أبي بلال مرداس بن حُدَير       |
| وسجستان ۱۹۷            | ذكر ولاية سَلْم بن زياد على خراسان      |
| مات سنجستان            | ذكر ولاية يزيد بن زياد وطلحة الطلح      |
| صجاز وعزل عمرو بن سعید | ذكر ولاية الوليد بن عتبة المدينة والـ   |
| Y•Y                    | ذكر عدّة حوادث                          |
| Y•Y                    | الوَفَيَات                              |
| (سنة ٦٢ هـ)            |                                         |
| ۲۰۳                    | ثم دخلت سنة اثنتين وستين                |
| 7.٣                    | ذكر وفد أهل المدينة إلى الشام           |
| يما افتتحه فيها وقتله  | ذكر ولاية عُقبة بن نافع إفريقية ثانية و |
| لمي عُقبةلى عُقبة      | ذكر خروج كُسَيلة بن لمزم البربريّ ع     |
| كُسَيلة                | ذكر ولاية زهير بن قيس إفريقية وقتل      |
| ۲۰۹                    | ذكر عدّة حوادث                          |
| Y1+                    | الوَفَيَات                              |
| (سنة ٦٣ هـ)            |                                         |
| Y11                    | ثم دخلت سنة ثلاث وستين                  |
| Y11                    | ذُكُر وقعة الحَرَّة                     |
| Y19                    | ذكر عدّة حوادث                          |
| (سنة ٦٤ هـ)            |                                         |
| YY1                    | ثم دخلت سنة أربع وستين                  |
| وته                    |                                         |
| YYY                    | ذكر وفاة يزيد بن معاوية                 |
| YYY                    | ذكر بعض سيرته وأخباره                   |
| عبد الله بن الزبير     | ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية و     |
| YYY                    | ذکر حال ابن زیاد بعد موت یزید           |

| 77.         | ذكر ولاية عبد الله بن الحارث البصرة                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| YT1         | ذكر هرب ابن زياد إلى الشام                                                |
| YTY         |                                                                           |
| YTY         | ذكر بيعة مروان بن الحَكَم                                                 |
| ئيرئير      | ذكر وقعة مرج راهط وقتل الضحّاك والنُعمان بن بن                            |
| TE0         | ذکر فتح مروان مصر                                                         |
| بن خازم     | ذكر بيعة أهَل خراسان سَلْم بن زياد وأمر عبد الله                          |
| YE7         | ذكر أمر التوابين                                                          |
| 708         | ذكر فراق الخوارج عبدَ الله بن الزبير وما كان منهم                         |
| 707         | ذكر قدوم المختار الكوفة                                                   |
| Y1.         | ذكر عدّة حوادث                                                            |
| \frac{1}{1} | الوَفَيَات                                                                |
| ٥٦ هـ)      |                                                                           |
|             |                                                                           |
| 777         |                                                                           |
| 777         | فكر مسير التوابين وقتلهم                                                  |
| العهد       | د در بيعه عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان بولايه<br>نام ما ما دار المرام |
| YYY         | د در بعث ابن زیاد و حبیش                                                  |
| YVE         | دكر موت مروال بن الحكم وولاية ابنه عبد الملك                              |
| YV0         | د در صفته ونسبه واخباره                                                   |
| YV7         | دكر مقتل نافع بن الازرق                                                   |
| YVV         | دكر محاربة المهلب الخوارج                                                 |
| YA1         | ذكر نجدة بن عامر الحنفي                                                   |
| YAE         | ذكر الاختلاف على نجدة وقتله وولاية أبي فَدَيْك .<br>                      |
| TA7         | ذكر استعمال مُصْعَب على المدينة                                           |
| TA7         |                                                                           |
| YAY         | ذكر الحرب بين ابن حازم وبني تميم                                          |
| YA9         |                                                                           |
| TA9         | الوَفَيَات                                                                |
| (سنة ٦٦ هـ) |                                                                           |
| 79.         | ﺋﻢ ﺩﺧﻠﺖ ﺳﻨੜ ﺳﺖ ﻭﺳﺘﻴﻦ                                                      |
|             | = ,                                                                       |

| 79           | كر وثوب المختار بالكوفة                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| ٣٠٢          | ذكر قتل المختار قَتَلَة الحسين، عليه السلام                |
| <b>T17</b>   | ذكر مقتل عمرو بن سعد وغيره ممّن شهد قُتُل الحسين           |
|              | ذكر بيعة المثنّى العبديّ للمختار بالبصرة                   |
| ٣١٥          | ذكر مكر المختار بابن الزبير                                |
| ٣١٨          | ذكر حال ابن الحنفية مع ابن الزبير ومسير الجيش من الكوفة    |
| ٣٢١          | ذكر الفتنة بخراسان                                         |
| <b>TY E</b>  | ذكر مسير ابن الأشتر إلى قتال ابن زياد                      |
| ٣٢٤          | ذكر حال الكرسى الذي كان المختار يستنصر به                  |
| ٣٢٦          | ذكر عدّة حوادثذكر                                          |
| rr7          | الوَقَيَاتالله الله الله الله الله الله الله               |
|              | (سنة ۲۷ هـ)                                                |
| **YV         | ثم دخلت سنة سبع وستين                                      |
| ****         | ذكر مقتل ابن زيادذكر                                       |
| TT1          | ذكر ولاية مُضْعَب بن الزبير البصرة                         |
|              | ذكر مسير مُصْعَب إلى المختار وقتل المختار                  |
| ير           | ذكر عزل مُصْعَب بن الزبير وولاية حمزة بن عبد الله بن الزير |
| TE1          | ذكر عدّة حوادث                                             |
| Ψξ1          | الوَقَيَات                                                 |
|              | (سنة ٦٨ هـ)                                                |
|              | ثم دخلت سنة ثمان وستين                                     |
|              | ذُكْر عزل حمزة وولاية مُصْعَب البصرة                       |
| <b>787</b>   | ذكر حروب الخوارج بفارس والعراق                             |
| ٣٤٦          | ذكر قتل ابن الماحوز وإمارة قَطَري بن الفُجاءة              |
| ٣٤٦          | ذكر حصار الرتي                                             |
| ٣٤٦          | ذكر خبر عبيد الله بن الحُرّ ومقتله                         |
|              | ذكر عدّة حوادث                                             |
| <b>To </b> { | الوَفَيَات                                                 |
|              | (سنة ٦٩ هـ)                                                |
| ٣٥٦          | ثم دخلت سنة تسع وستين                                      |

| ٣٥٦                                    | ذكر قتل عمرو بن سعيد الأشدق                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣71                                    | ذكر عصيان الجراجمة بالشام                                       |
| ٣٦٧                                    | ذكر عدّة حوادث                                                  |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الوَفَيَات                                                      |
| (.                                     | (سنة ۷۰ هـ                                                      |
| ۳٦ <b>٣</b>                            | ثم دخلت سنة سبعين                                               |
| ٣٦٣                                    | ذكر يوم الجُفْرة                                                |
| ٣٦٥                                    | وفاة عاصم بن عمر                                                |
| ٣٦٥                                    | ذكر مقتل عُمَير بن الحُباب بن جَعْدَة السُلَمي                  |
| ٣٦٦                                    | يوم ماكسين                                                      |
| ٣٦٧                                    | يوم الثرثار الأول                                               |
| ٣٦٧                                    | يوم الثرثار الثاني                                              |
| ٣٦٨                                    | يوم الفُدَيِن                                                   |
| <b>٣</b> ٦٨                            | يوم السُكنير                                                    |
|                                        | يوم المعارك                                                     |
| ٣٦٩                                    | يوم لبًى                                                        |
| ٣٦٩                                    | يوم الشرعبيّة                                                   |
|                                        | يوم البَليخ                                                     |
| غلبي                                   | يوم الحشَّاك ومقتل عُمَيْر بن الحباب السُلَمي وابن هَوْمِر التّ |
| <b>TYY</b>                             | يوم الكُحَيْل                                                   |
| <b>***</b>                             | يومُ البِشْر                                                    |
| (                                      | (سنة ۷۱ هـ)                                                     |
| <b>***</b>                             |                                                                 |
| <b>TVV</b>                             | ذكر مقتل مُصعب ومَلْك عبد الملك العراق                          |
| <b>TAV</b>                             | ذكر ولاية خالد بن عبد الله البصرة                               |
|                                        | ذكر أمر عبد الملك وزُفَر بن الحارث                              |
|                                        | ذكر عدّة حوادث                                                  |
| 791                                    | الوَفَيَاتالله الله الله الله الله الله الله                    |
|                                        | (سنة ۷۲ هـ)                                                     |
| ٣٩٣                                    | ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين                                       |

| كر أمر الخوارج                                           |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| در العوارج                                               |  |
| عروب بي صيح ۱۶۰۰ و.ي<br>ذكر قتل عبد الله بن خازم         |  |
| 197                                                      |  |
| دور عده حوادت<br>الوَفَيَات                              |  |
| (سنة ۷۳ هـ)                                              |  |
| ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين                                  |  |
| م دخلت شه ناول وشبعين                                    |  |
| دكر قتل عبد الله بن الربير                               |  |
| دكر عمر ابن الزبير وسيرته                                |  |
| دكر ولايه محمد بن مروان الجريره وارمييه                  |  |
| دگر قتل ابي قديك الحارجي                                 |  |
| دكر عدة حوادث                                            |  |
|                                                          |  |
| (سنة ۷۶ هـ)                                              |  |
| ثم دخلت سنة أربع وسبعين                                  |  |
| ذكر ولاية المهلّب حرب الأزارقة                           |  |
| ذكر عزل بُكير عن خراسان وولاية أميّة بن عبد الله بن خالد |  |
| ذكر ولاية عبد الله بن أُميّة سجستان                      |  |
| ذكه و لاية حسّان بن النُّعمان إفريقية                    |  |
| ذكر تخريب إفريقية                                        |  |
| ذكر عدّة حوادث                                           |  |
| الرَفَيَات                                               |  |
| (سنة ۷۰ هـ)                                              |  |
| ثم دخلت سنة خمس وسبعين                                   |  |
| فكر ولاية الحجّاج بن يوسف العراق                         |  |
| تف هذه الخطبة                                            |  |
| فكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله                       |  |
| ذكر وثوب أهل البصرة بالحجّاج                             |  |
| ذک شد زنج والانج معه                                     |  |
| ذكر إجلاء الخوارج عن رامهزمُز وقتل ابن مِخْنَف           |  |

| 373         | ذكر عذَّة حوادث                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٣٥         | الوَفَيَات                                                  |
|             | (سنة ۲۷ هـ)                                                 |
|             | ثم دخلت سنة ست وسبعين                                       |
| 773         | ذكر خروج صالح بن مسرّح                                      |
| ٤٣٨         | ذكر بيعة شبيب الخارجي ومحاربة الحارث بن عميرة               |
| £٣9         | ذكر الحرب بين أصحاب شبيب وغيره                              |
|             | ذكر مسير شبيب إلى بني شيبان وإيقاعه بهم                     |
|             | ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخثعمي                          |
|             | ذكر الوقعة بين شبيب وسَوْدة بن الحرّ                        |
| 733         | ذكر الحرب بين شبيب والجَزْل بن سعيد وقتل سعيد بن مجالد      |
|             | ذكر مسير شبيب إلى الكوفة                                    |
| <b>٤٤٤</b>  | ذكر محاربة شبيب أهل البادية                                 |
|             | ذكر دخول شبيب الكوفة                                        |
| £ £ V       | ذکر محاربة شبیب زَحْر بن قیس                                |
| ξξγ         | ذكر محاربة الأمراء المقدّم ذكرهم وقتل محمد بن موسى بن طلحة  |
| ي قَطَن ٢٥٠ | ذكر محاربة شبيب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وقتل عثمان بن  |
| £07         | ذكر ضرب الدراهم والدنانير الإسلامية                         |
| <b>ξοξ</b>  | ذكر عدَّة حوادثالوَفَيَات                                   |
| <b>ξοξ</b>  | الوَفَيَات                                                  |
|             | (سنة ۷۷ هــ)                                                |
| ٤٥٥         | ثم دخلت سنة سبع وسبعين                                      |
| <b>{00</b>  | ذكر محاربة شبيب عتَّاب بن ورقاء وزُهْرة بن حَوِيَّة وقتلهما |
| ٤٥٩         | ذكر قدوم شبيب الكوفة أيضاً وانهزامه عنهاأ                   |
| ٣٢٤         | ذكر مهلك شبيب                                               |
|             | ذكر خروج مطرّف بن المغيرة بن شُعبة                          |
| £7,7        | ذكر الاختلاف بين الأزارقة                                   |
| ٤٦٩         | ذكر مقتل عبد ربّه الكبير                                    |
| <b>EV</b> 1 | ذكر قتل قَطَريّ بن الفُجاءة وعُبيدة بن هلال                 |
| <b>EVY</b>  | ذكر قتل بُكَير بن وسّاج                                     |
|             |                                                             |

| ٤٧٥        | ذكر عدّة حوادث                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٥        | دور عده حوادت                                                                                                 |
|            | (سنة ۷۸ هـ)                                                                                                   |
| ٤٧٦        | ثم دخلت سنة ثمان وسبعين                                                                                       |
| £٧٦        | عم يحت عند عند ولله وولاية المهلّب خُراسان                                                                    |
| £V77V3     | دکر عدّة حوادث                                                                                                |
| <b>EVV</b> | رور عدد عورت                                                                                                  |
|            | رسنة ۷۹ هـ)                                                                                                   |
| ξΥΛ        | ثم دخلت سنة تسع وسبعين                                                                                        |
| ٤٧٨        | دَّمَ وَحَمَّتُ عَسَّهُ عَلَيْهِ بِنَ أَبِي بَكُرةً رُتبيل                                                    |
| ٤٧٩        | دکر عدّة حوادثذکر عدّة حوادث                                                                                  |
| ٤٨٠        | الوَفَيَاتالله الله الله الله الله الله ا                                                                     |
|            | (سنة ۸۰ هـ)                                                                                                   |
| ٤٨١        | ثم دخلت سنة ثمانين                                                                                            |
| £A1        | هم يحت المعلّب ما وراء النهر                                                                                  |
|            | دُور عورود المنهدب ما ورواه المهار المستسمى الله المعتبير الجنود إلى رُتبيل مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . |
| ٤٨٣        | دکر عدّة حوادث خ<br>نکر عدّة حوادث                                                                            |
| ξΛξ        | دير حدد عورت<br>الوَفَيَات                                                                                    |
|            | رسنة ۸۱ هـ)                                                                                                   |
| £A0        | ثم دخلت سنة إحدى وثمانين                                                                                      |
| £A0        | م الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                      |
| EAV        | دكر دخول الديلم قزوين وما كان منهم                                                                            |
| EAA        | ذكر خلاف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على الحجّاج                                                             |
|            | ذكر عدَّة حوادثذكر عدَّة حوادث                                                                                |
|            | (سنة ۸۲ هـ)                                                                                                   |
|            | ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين                                                                                    |
|            | ذكر الحرب بين الحجّاج وابن الأشعث                                                                             |
| 98         | ذكر وقعة دير الجماجم                                                                                          |
| 9V         |                                                                                                               |

| ٤٩٨        | ذكر صلح المهلب أهل كِش                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| ٤٩٨        | ذكر وفاة المهلّب بن أبي صُفرة وولاية ابنه يزيد خراسان .   |
| <b>٤٩٩</b> | ذكر عدّة حوادث                                            |
| 0 • •      | الوَفَيَات                                                |
| (.         | (سنة ۸۳ هـ                                                |
|            | ئم دخلت سنة ثلاث وثمانين                                  |
| 0.1        | ذكر بقية الوقعة بدير الجماجم                              |
| 0.5        | ذكر الوقعة بمسكِن                                         |
| 0.00       | ذكر مسير عبد الرحمن إلى رُتبيل وما جرى له ولأصحابه .      |
| 277        | ذكر ما جرى للشعبي مع الحجّاج                              |
| 217        | ذكر خلع عمر بن أبي الصلت بالري وما كان منه                |
| 015        | ذكر بناء مدينة واسط                                       |
| ^\{        | ِ ذَكَرَ عَلَمْ حَوَادَثَ                                 |
|            | الوَفَيَات                                                |
|            |                                                           |
|            | (سنة ۸۶ هـ)                                               |
| 017        | ثم دخلت سنة أربع وثمانين                                  |
| 017        | دكر قتل ابن القرية                                        |
|            | دگر فتح قلعة نيزُك بباذغِيس                               |
| o \ V      | ذكر عدّة حوادث                                            |
| ٥١٨        | الوَفَيَات                                                |
|            | (سنة ۸۵ هـ)                                               |
| 2.19       | ثم دخلت سنة خمس وثمانين                                   |
| 219        | ذكر هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث                     |
| 014        | ذكر عزل يزيد بن المهلّب عن خراسان وولاية أخيه المفضّل     |
|            | ذكر غزو المفضل باذَغِيس وآخرون                            |
| 011        | ذكر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم                         |
| 011        | ذكر موت عبد العزيز بن مروان والبيعة للوليد بولاية العهد . |
| 0 ) V      | ذكر عدّة حوادث                                            |
| 014        | لُوَفَيَات                                                |
| ٥٢٠        |                                                           |

## (سنة ٨٦ هـ)

| ۱۳۰ | ثم دخلت سنة ست وثمانين          |
|-----|---------------------------------|
| ١٣٥ | ذكر وفاة عبد الملك              |
| 277 | ر .<br>ذكر نسبه وأولاده وأزواجه |
|     | ذك يعض أخباره                   |